المملكة العربيَّة السعوديَّة وزارة التَّعليم العالي جامعة أمِّ القرى بمكَّة المُكرَّمة كليَّة اللُّغة العربيَّة قسم الدِّراسات العليا فرع اللُّغة والنَّمو والصَّرف





# تَجَـاورُ الأَدَواتِ النَّحويَّة

وأَثَرُه في الإعرابِ والرَّسمِ

رسالة أعدَّتها لنيل درجة الدُّكتوراه في النَّحوِ إيمان بنت جواد صادق النَّجَّار الرَّقم الجامعيّ : ٨٧٠٥٣ ـ ٤١٨

وأشرف عليها : الأستاذ الدّكتور عبد الفتّاح بحيريّ إبراهيم

27316==3.576



#### ملخص البحث

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبيه،

هذه رسالة دكتوراه بعنوان: (تجاورُ الأدواتِ النّحويّةِ وأثرُهُ في الإعرابِ والرّسم)، وأعني بتجاور الأدوات: تتابع أداتين أو أكثر لهما تأثير في الإعراب أو الرّسم الإملائيّ دون فاصل حصين، كما في: ﴿ لَكَيْلا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ (الحديد: من الآية ٢٣)، وقد تكون الأداة سابقة أو لاحقة، ظاهرة أو مضمرة.

واقتضت طبيعة هذا العمل أن يكونَ في ثلاثة فصول:

الفصل الأول : تجاور الأدوات وعلاقائه، وفيه مبحثان، للتعريف بالتجاور عند القدماء والمُحدَثين، وعلاقاته بغيره كالتركيب.

الفصل التّاتي: أثّارُ التّجاور في الإعراب، وفيه ثلاثة مباحث، لمعرفة أثر التّجاور في كفّ أو تغيير الإعراب، أو المعنى والزّمن، أو اللّفظ، أو تحديدها أو تقويتها، و بيان جانب من الإعجاز في القرآن الكريم، وعلاقات الأبواب النّحويّة.

الفصل الثّالث: أثر التّجاور في الرّسم، وفيه ثلاثة مباحث، ومن أهدافه إيضاح تأثير تجاور الأدوات في الرّسم، ومدى تفاعل المكتوب مع المنطوق في خدمة المعنى.

ومن أهم نتائج الدراسة:

\_ أقسام التّجاور ثلاثة: التّجاور الحقيقيّ دون فاصل، واللّفظيّ بفاصل مقدّر، والحكميّ بفاصل ظاهر يغتفر الفصل به.

\_\_ من أهم آثار التّجاور: التّوصيل، أمن اللبس، الكف عن العمل، ويقل تقوية العمل، ويكثر تقوية معاني الأساليب.

\_ كثر مجاورة الأدوات الزائدة غيرها وبخاصة (ما) و (لا) الزّائدتين.

\_ تتابع التجاورات قد يخدم أغراضًا تربوية، كما في: ﴿ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَرَكَّى ﴾ (النازعات: ١٨) .

رُ لَ الْحُرَافِ الأَدُواتِ المتجاورة في النِّراكيبِ المتقابلة والمختلفة والمتشابهة في القرآن الكريم، يؤدي إلى التوازن أو عدمه، وفق نظريّة (الميزان الأسلوبيّ) التي توصلت اليها الدّراسة.

ويوصب البحث بدراسة اجتماع الأدوات مع الفصل، مثل (ما) و (إلاً) في الاستثناء، وعلاقات الأبواب النّحويّة، وتصنيف معجم لأوجه الأدوات المتجاورة، وأثرها في الرّسم، نحو: ألاّ، مِمّا، وربط الدراسات اللغويّة بالدّراسات التربويّة.

الباحثة:

إيمان بنت جواد النّجّار

المسلم

المشرف : أ.د. سعد بن حمدان الغامدى

# كلمة شكر القمان: من الآية ٢١) (القمان: من الآية ٢١)

الحمد لله على إحسانه، و الشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد الهادي إلى رضوانه، وبعد،

فقد أكد لي عملي في هذا البحث صدق مقولة القائل: "المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه"، وتزدحم في الذاكرة أياد خيرة تسابقت بالعطاء والسخاء دون ملل أو كلل، فتركوا في عنقي دينًا أوكل إلى الكريم وفاءه، وإذا أردت التخصيص، فإنّني أجد من الواجب أن أبدأ بعد شكر الله بإسداء الشكر الجزيل مقرونًا بالمحبّة والتقدير إلى من لا تفي كلمات الشكر بحقهما، لقاء ما تفانوا وأحبّوا، ووجّهوا وربّوا، وآثروا ووهبوا، وصبروا وترقبوا، والديّ الكريمين؛ إحسانًا إليهما كما أحسنوا، واستجابة لأمر الله تعالى في قوله: (أن اشكرلي ولا المريمين؛ إحسانًا إليهما كما أحسنوا، واستجابة لأمر الله تعالى في قوله تما ربّياني ولوالديّ الإلهما عما اللهم أنهم من لدنك أجرًا عظيما، و (ارحمهما كما ربّياني من الآية ٢٤).

وأكمل الشكر إلى أسرتي و أشقائي جميعًا الذين كانوا أجنحة تظلني بدفء و ترفرف حولي، و تتسابق بكل رضا إلى تيسير أمري، فاللهم أجزل مثوباتهم، وارفع درجاتهم.

وأنتي بوافر الثناء والتقدير لأبي العلمي سعادة المشرف على هذه الرسالة، أستاذي الجليل، ومربّي الجيل سعادة الأستاذ الدّكتور: عبد الفتّاح بحيريّ إبراهيم، لقاء ما أعطى فأفاض، ووجّه وأفاد، بصبر العقلاء، وتواضع العلماء، وخلق النبلاء، فنهلت من خلقه قبل علمه، ولقاء ما أخلص للبحث إخلاصًا منقطع النظير، وحرص على الصغير فيه قبل الكبير، فاللهمّ أعظم له أجرًا، و يسرّه لليسرى، وبارك له في الآخرة والأولى.

والشكر الجزيل إلى سعادة المقرّر الأستاذ الدّكتور: سعد بن حمدان الغامدي؛ لتفضيّله برئاسة لجنة المناقشة، ومتابعاته واهتماماته في اللحظات الأخيرة؛ ليوصل المركبة إلى شاطئ الأمان بإذن الله، ولا يعرف الفضل إلا ذوو الفضل.

و لايفوتني أن أذكر بالعرفان و الوفاء الصرّح العلميّ الذي تبنّاني منذ بداية تعليمي العالي، جامعة أمّ القرى، فكانت أمَّا رءومًا للطلاّب والطالبات كما كانت مكّة و عمرها الله للقرى، فالشكر الجزيل لجميع مسئوليها، وأسأل الله الوهوب أن يوفقني إلى أن أبادلها عطاء بعطاء، وأن يعلي قدرها؛ لتكون مشعلاً يهدي شداة العلم في أم القرى ومن حولها؛ استمرارًا لرسالته في مهبط الوحى ومنبع النبوّة .

و بقي أن أسدي كلمات الشكر والعرفان إلى كلّ من علمني أو أسدى إليّ نصحًا أو مشورة، و إلى من وقف بجانبي من صديقاتي المخلصات، ومدّ لي يد المساعدة .

جزى الله الجميعَ عنى خيرَ الجزاءِ وأفضله .



الحمد لله الذي قدَّر لي طلبَ العلم في خير البقاع وأحبِّها إليه، في بلد مبارك يُجبي إليه ثمراتُ كلِّ شيء، ويسَّر لي خدمة أشرف اللغات لغة كتابه الكريم، والصَّلاة والسَّلام على نبيّنا محمّد القائل: "ما زال جبريلُ يوصيني بالجار حتّى ظننتُ أنَّه سيورثه "(١)، وبعد:

فعنوان هذه الأطروحة التي يسرّ الله لي إتمامها للحصول على درجة الدكتوراه (العالميَّة) في نحو اللُّغة العربيَّة: (تجاورُ الأدوات النَّحويَّةِ وأثرُه في الإعراب والرَّسم)، نَقَدّتُ فيها إلى الأدوات من جانب تجاورها؛ فإكرامُ الجار من الأخلاق العربيَّة الأصيلة التي أتمُّها الإسلام مع ما أتمَّ من مكارم الأخلاق، وكما أنَّ هناك علاقات بين المتجاورينَ من بني البشر، وللتَّجاور أثر في المجتمع الإنساني؛ فإنَّ بين الأدوات المتجاورة علاقة تأثُّر وتأثير، ولتجاورها أثرٌ في الرَّسم الإملائيِّ والتَّركيب اللِّساني؛ ذلك أنَّ لغة القوم تعكس أخلاقهم، قال أبو الفتح عُثمان في باب غلبة الفروع على الأصول \_ والأصل خِلاقه \_ :"هذا فصلٌ من فصول العربيّة طريفة؛ تجده في معاني العرب، كما تجده في معانى الإعراب"(٢)، وقال ردًّا على من ادّعى أن العرب أجفى طباعًا من أن يصلوا من النّظر إلى قدر لطيف دقيق: "هيهات! ما أبعدك عن تصور أحوالهم، وبُعد أغراضهم، ولطف أسرار هم"(٦)، ومن يقرأ أشعار هم يجد فيها نماذج كثيرة من رقتهم ورقيّهم ومكارم أخلاقهم، ولو لم تكن العربيّة أسمى اللغات ما اختارها الله لتكون لغة آخر كتبه المنزل على خاتم أنبيائه، وننطلق في بحثنا من هذه الرؤية فندرس جوانب من حسن الجوار في الأدوات، وأثر تجاور الأدوات في التركيب من النّاحية الوظيفيّة والدلاليّة واللفظيّة وبخاصتة في القرآن الكريم، ومدى إسهام الأدوات المتجاورة في تجلية أخلاق العرب، ورقى اللغة.

ونعني بتجاور الأدوات: مجيء أداة قبل أخرى كما في قوله تعالى: ﴿ فِيلَ ادْخُلِ الْجُنَّةُ قَالَ آيا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾ (يـس:٢٦)، أو بعدها نحو قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَعْسَاءَلُونَ ﴾ (النبأ: ١)، أو قبلها وبعدها معًا كما في قوله عز اسمه: ﴿ رُسُلا مُبَدِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّة بَعْدَ الرُّسُل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴾ (النساء:١٦٥)، دون فاصل حصين بين الأدوات، وقد تتجاور أدانان كما في الآيات المنقدمة، أو أكثر في جملة أو جملتين، كما في قوله تعالى: ﴿ اللَّمْ إِذَا مَّا وَلَعَ آمَنتُم بِهِ آلَانَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ (يونس:٥١)، وقد تكون الأداة المُجاورة ظاهرة، أو مقدّرة كتقدير (أن) الناصبة بعد بعض حروف الجر و العطف.

(٣) السَّابق ١/ ٧٢ ، وينظَّر ٧٩/١.

<sup>( &#</sup>x27; ) صحيح البخاري ٧٨ ـ كتاب الأدب، ٢٨ ـ باب الوصاة بالجار، ١٠/ ٥٦٦ ( مع فتح الباري ) .

الخصَّائص لأبِّي الفتح عثمان بن جنِّي ٢٠٠٠١ ، وابن جنِّي من أوانل من رُبطَّ اللُّغة بالطُّو الهر الاجتماعيّة .

وتحدّث ابن جنّي عن اجتماع حرفين لتأكيد الكلام بفاصل كاللام والنّون في: لتقومن، وبغير فاصل كما في:

طعامُهُمُ لَئِنَ أَكَلُوا مُعَدِّ وما إن لا تُحاك لهمْ ثيابُ(١)

ف (إن) و (لا) لتأكيد نفي (ما) عنده و لا فاصل بينهما (٢)، وقال معلّلا تتابعهما: "لأنّهم كما جمعوا بين حرفين لمعنى واحد [يعني غير متتابعين]، كذلك أيضًا جعلوا اجتماعهما وتجاور رهما تتويهًا وعلمًا على قوّة العناية بالحال (٣)، فأطلق على اجتماعهما دون فاصل: تجاور را، وهو موضوع حديثنا في هذا البحث، وهذا ممّا يكثر دور ، ويعز حصره، لذا قصرناه على ما له أثر في الإعراب والرسم، مع التعريف بالتجاور بعامة في الفصل الأول وبيان علاقته بمصطلحات أخرى كالتركيب.

والإعراب المقصود هو:"الإبانة عن المعاني بالألفاظ"(1)، وهذا التَّعريف أدقُ وأشمل من القول بأنَّه: تغيير أو اخر الكلِم بتغيير العوامل الدَّاخلة عليها. واخترنا مصطلح التَّجاور؛ لنحترز به عن التَّركيب في الأدوات؛ لأنَّ فيه در اسات أخرى(٥).

## تساؤلات البحث وأهدافه وأقسامه :

بدا لي أن أدمج النَّساؤلات والأهداف مع النَّقسيمات مع بعض النتَّائج في كلِّ فصل؛ لينظم القارئ أفكاره منذ البداية، ولاختلاف أهداف كلِّ فصل عن الآخر، فيعرف القارئ أين أجيبَ عن كل سؤال، وأين تحقق كل هدف، وتُركِّز الدِّراسة على مسائل النَّجاور وصوره موزَّعة على الفصول الآتية:

## الفصل الأوَّل: تجاور الأدوات وعلاقاته:

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالأدوات وتجاورها.

المبحث التَّاني: علاقات التَّجاور.

<sup>(</sup>۱) البيت الأميّة بن أبي الصلت في: ديوانه ٣٤٣؛ شرح الأبيات المشكلة الإعراب (ايضاح الشعر) الأبي علي الفارسيّ ٢٥، ٨٩، الخصائص ١٠٨/٣ .

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱۰۹/۳.

<sup>(</sup>٣) الستابق ١٠٩/٣ (باب الاحتياط).

<sup>(</sup>¹) الستابق ١/٣٥٠.

<sup>(°)</sup> منها : التَّركيب في المفردات والأدوات صوره وآثاره ، رسالة ماجستير للباحث محمَّد غالب عبد الرَّحمن، وكتاب قضايا التَّركيب للدّكتور محمَّد عبد الحميد سعد ، ومقال: حروف المعاني المركبة، وأثر التركيب فيها، للدّكتورة فانزة عمر المؤيّد.

ويهدف هذا الفصل إلى تعريف مصطلح الأداة وأثرها في بناء الجملة، وتعريف مصطلح التّجاور بعامّة، وتحديد وتقعيد تجاور الأدوات بخاصتة، بتعريفه وبيان شروطه، وأقسامه، وأحكامه، وضوابطه، وعلاقات المتجاورين، وتبادل مواقعهما، وأغراضه، وأنواعه، وصوره، وعلاقاته بمصطلحات تقترب منه.

ويجيب عن تساؤلات منها: ما المقصود بمصطلح الأداة، والتّجاور؟، وهل يلزم التصاق الأداة بجارتها دون فاصل؟، وما ضوابط مجاورة أداة لأخرى؟، وما الفرق بين التّجاور والتركيب؟.

وممّا أسفر عنِه هذا الفصل: تقسيم تجاور الأدوات ثلاثة أقسام: تجاور حقيقيّ دون فاصل، ولفظيّ مع وجود فاصل مقدّر، وحكميّ إذا كان الفاصل ظاهرًا يُغتفر الفصل به كالضمير المتصل، وجرّ بعض الكلمات إلى باب التّجاور، وقد عدّها النحاة من قبلُ من المركّبات، كالأدوات المتصلة بـ (ما) الكاقة مثل: (إنّما) وأخواتها، و(حيثما).

## الفصل الثَّاني: أثر التَّجاور في الإعراب:

وهو ذِروة سنام هذه الدّراسة، وتمّ تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، هُديت إليها بعد طول نظر، واستخارات متعدّدة، ومشاورات مع الأستاذ المشرف، وهي:

المبحث الأول : ما كُف أو غُير للتّجاور: ومن ذلك كف (ما) الحجازية عن العمل إذا جاءت بعدها (إن) الزّائدة.

المبحث النَّاتي: ما حُدِّد للتَّجاور: كتحديد نوع (كي) قبل أو بعد لام الجرّ، وقبل (ما) الاستفهامية أو المصدريّة، وقبل (أن) المصدريّة.

المبحث التّالث: ما قُوِّيَ بالتّجاور: ومن ذلك أنّ الأدوات المجاورة قامت بدور التّوصيل إلى معنى أو مدخول جديدين، كالتّوصيل بالموصولات، وبـ (أيّ) في النّداء.

ويهدف هذا الفصل إلى لمّ شتات تأثيرات الأدوات المتجاورة في كف أو تغيير (العمل أو المعنى أو اللفظ)، أو تحديدها أو تقويتها، استنادًا إلى حديث النّحاة، والنّصوص الفصيحة.

ويجيب عن تساؤلات منها: ماذا أعطت الأداة المجاورة لجارتها، وماذا أخذت منها؟، ما الفرق بين ما كانت عليه الأداة قبل التجاور، وما آلت إليه بعده؟، لم حددت بعض الأدوات هُوية الزّائرين لها؟، ما أثر تتابع التّجاورات في تقوية معاني الأساليب؟، ما الأدوات

التي يكثر مجاورتها غيرها؟، وما الأدوات التي يمتنع تجاورها؟، ما مدى تصوير تجاور الأدوات لعلاقات الجوار عند العرب؟.

ومن أهم نتائج هذا الفصل: عزو سبب كف الأدوات المتجاورة عن العمل إلى الفصل، وتفسير سبب كثرة مجاورة الأدوات الزّائدة غيرها من الأدوات، والتوصل إلى نظريّة الميزان الأسلوبي.

## الفصل الثَّالث: أثر التَّجاور في الرَّسم:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الفصل والوصل.

المبحث التَّاتي: الحذف والزّيادة .

المبحث الثّالث: الإبدال .

ويهدف هذا الفصل إلى بيان مدى تفاعل المكتوب مع المنطوق في إبلاغ المعنى، ومن أهم نتائجه: أن رسم الأدوات المتجاورة خاضع لمدى تأثير بعضها في بعض من حيث اللفظ والمعنى والإعراب .

ثم سطرت جدولا لعدد الأدوات في القرآن الكريم، ثمّ كانت الخاتمة، وفيها: (النتائج والتّرجيحات، والتّحليلات، والتّوصيات)، فالفهارس.

## أَهُمِّيَّة الدِّراسة ودوافعها :

كان من أسباب اختيار هذا الموضوع ما له من أهمية نجليها فيما يأتي:

— أنَّ تناولَ الأدوات من هذا الجانب تناول جديد فيما أحسب، يحقّق بعض جوانب التّاليف التّمانية التي نص عليها أبو حيّان" وهي التي يصنّف فيها العلماء، ويتطلبها من التّاليف الفهماء: معدوم قد أخترع، ومفترق قد جُمع، وناقص قد كُمل، ومجمل قد قُصل، ومسهب قد هُدّب، ومخلط قد رئيّب، ومبهم قد عُين، وخطأ قد بُين "(۱).

\_ أنّ البحث في الأدوات النّحوية بحث دقيق شائق وشائك، وقد تولّدت لديّ رغبة ذاتيّة في سبر أغوارها؛ فكان موضوع رسالة الماجستير:(أدوات الغاية في النّحو العربيّ)، وآثرت أن أتابع البحث في المجال نفسه إذ لم تُشبع دراستي السّابقة رغبتي في فقه هذه الكلمات، ومع كثرة الدّراسات القديمة والحديثة التي تناولت الأدوات زرافات ووحدانا، ما يزال في الأمر فسحة للنّظر ممّا يدل على خصب هذا المجال، وقيمة هذه الكلمات فهي" أكثر دورًا، ومعاني

<sup>(</sup> ۱) التذييل والتكميل شرح كتاب التسهيل، الجزء الأول، تحقيق الدّكتور حسن هنداوي ١١/١ .

معظمِها أشد غورًا، وتركيبُ أكثر الكلام عليها، ورجوعُه في فوائده إليها"(١)، وإذا تأمَّلنا أسماء الكتب التي شرحت معاني الحروف نجد أصحابها قد اختاروا لها عناوين تدل على إدراكهم أهمية الأدوات، مثل: (الأزهية) للهروي، و(رصف المباني) للمالقي، و(جواهر الأدب في معرفة كلام العرب) للإربلي، و(الجنى الدّاني في حروف المعاني) للمرادي، و(مصابيح المغاني في حروف المعاني) لابن نور الدين الموزعي.

ـ يعد هذا الموضوع خطوة في طريق تصويب اللسان والقلم، وما أحوج الدّارسين اليوم الى ذلك فضلاً عن غيرهم، فيوضح الفرق بين المتشابهات، كالفرق بين أنواع (ما) بعد الأدوات، والمواضع التي تُكَفّ فيها بعض الأدوات عن العمل، وغير ذلك، مع بيان طريقة رسم الأدوات المتجاورة.

ـ يبين هذا البحث جوانب من العلاقات بين الأبواب النّحويّة، فبعض الأدوات تأنس إلى أبواب محدّدة فتجاورها، وتأبى أن تقترب من أبواب أخرى، ولكلّ أسبابُه وضوابطه.

- تناقش هذه الدراسة مسائل منوعة بجمع النظير إلى نظيره، منها: خروج الاستفهام إلى المعاني المجازية بسبب تجاور الأدوات، وسائل أمن اللبس في الأدوات المتجاورة، ما قوي معناه بسبب تجاور أداتين متحدتي اللفظ أو المعنى أو الوظيفة.

#### منهم البحث ومعادره ومراجعه :

ارتضينا المنهج الوصفي السير في هذا البحث؛ لأنه الأنسب \_ في رأينا \_ للدراسات النّحويّة؛ فالنّحو علم ولاد مكتملاً، مع الأخذ بالمنهج التّاريخي في بعض المواضع، فتطلّب ذلك الرّجوع إلى مراجع متنوّعة، بدءًا باستقراء كتاب سيبويه كاملا؛ لأنّ فهم المسألة الواحدة في الكتاب يتطلب قراءتها في غير موضع فيه؛ ولوصف الظّاهرة النّحويّة واستقاء المادّة من معينها الأولّ، إذ لا يليق أن ننسب إلى المتأخّرين \_ كما يفعل بعض المُحدَثين \_ قولا سبقهم إليه أئمّة النّحو كالخليل وسيبويه، ثمّ عرّجت للستكمال الوصف وتتبع النّطور التّأريخي \_ على كتب الدّحاة واللّغوييّن الخالفين والمحدَثين، واستقرأت بعض كتب الأدوات، وعلى رأسها (مغني اللبيب) لابن هشام، هذا إلى جانب الاستفادة من كتب التّفسير وإعراب القرآن الكريم، وبيان متشابهه، وتفسير غريبه، وشروح الدّواوين الشّعريّة، واستنطاق بعض الدواوين في عصور الاحتجاج واقتناص بعض أبياتها؛ لخدمة المسائل النّحويّة؛ لربط النّحو بالواقع اللّغويّ.

ومن منهجي في السَّير بين شيعاب البحث وأوديته:

<sup>(1)</sup> رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي ٩٧ (وحديثه عن الحروف).

\_ أوليتُ الأمثلة والشُّواهد القرآنيَّة عناية خاصَّة، بالإكثار منها، وتفسير غريبها، وإن لم أشترط التَّطبيق في خطَّة الدِّراسة؛ إذ من الإجحاف أن يكون بين أيدي دارسي اللغة نبع صاف، ومعين سائغ للنَّاهلين، فيستبدلوا الَّذي هو أدنى بالذي هو خير، وهل نشأت الدِّراسات النَّحويَّة إلاَّ لخدمة كتاب الله؟، وحسبهم فخرًا أن تكون أمثلتهم من كلام ربِّهم، وهذا نهج أسلافنا \_ يرحمهم الله \_ فكثيرًا ما نجد في حديثهم عبارات مثل: وهو في القرآن كثير، ولم يرد مثله في كتاب الله، أو نجدهم يفردون مباحث قرآنيَّة في كتب النَّحو.

\_ اهتممت بأمثلة كتاب سيبويه؛ لأنّه نقل عن أساتنته عن العرب قال: "وجميعُ ما وصفناه من هذه اللّغات سمعناه من الخليل \_ رحمه الله \_ ويونس عن العرب"(١)، وهو \_ كما قال ابن هشام \_ "شافة العرب، وفهم مقاصدهم"(٢).

اخترت في التَّقسيمات الدَّاخليَّة، ترتيب الفيَّة ابن مالك مع شيء من التَّغيير (٢)، وترتيب المفصل للزّمخشري في الحروف المهملة التي لم تسبق في باب نحوي.

\_ راعيتُ حالَ القارئ المعاصر في عصر الفضائيَّات والشّبكات وثورة المعلومات، فلم يعد له نَفَسٌ طويل لقراءة الأبحاث الممتلئة، فحاولتُ تيسيرَ قراءة البحث له \_ مع طوله \_ بالأساليب الآتية :

\_ تجاوز التَّفاصيل في المسائل النَّحويَّة والخوض في الخلافات فيها إلاَّ إذا اقتضى الأمر؛ لأنَّ هدفي هو إظهار فكرة تجاور الأدوات وأثرها، وترك التَّفاصيل الدَّقيقة إلى الباحثين في كُل مسألة بحتًا دقيقًا، فلا داعي أن يكرِّر كل باحث ما استفاض فيه سالفوه، ولن يتطور البحث العلميّ إذا بدأ كلّ باحث بجمع الحصى ليبني كوخًا، وقد شيَّد مَنْ قبله قصورًا، ثمّ إنّ طبيعة هذا البحث تعتمد على الشواهد أكثر من القواعد.

— الإكثار من العناوين والنّقاط، مع أنّ أستاذي المشرف ممّن لا يحبّذون هذه الطّريقة في الأبحاث العلميّة، ولكنّه تفضّل مشكورًا بترك الحريّة لي في تبنّي الطّريقة التي أنست بها؛ لتنظيم أفكار القارئ، وتذليل المعلومات بين يديه، يأخذ ما يشاء منها أو يدع، بل يستطيع فهم الرّسالة من فهرسها، والوصول إلى ما يريد، وبخاصة أنّ البحث طويل ومتعدّد المداخل والمخارج، وهذه الطّريقة ليست جديدة في الأبحاث النّحويّة فلها نظير عند الأسلاف والخالفين، وهي ممّا يُساعد على فهم وتثبيت المقروء، ونزلت عند رغبته بحذف الأرقام، والاكتفاء بوضع الخطوط الأفقيّة القصيرة للنّقاط الأساسيّة.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢١٤/٢ ، وينظر ١٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) وهو أنني أدرجت باب الاستفهام مع كنايات العدد، وجمعت بعض الأبواب كالتعجّب والمدح والذمّ تحت عنوان الأساليب المصكوكة، تنظر ص ٣٣٠.

ــ إبراز النّقاط المهمّة بتمييزها بالخطّ العريض أو وضع خطّ تحتها؛ لتكون ملخّصنا موجزا، وكتابة الآيات الكريمة بخطّ عريض، مع وضع خط تحت موطن الشاهد فيها، وكتابة موطن الشّاهد فقط بخطّ عريض في الأشعار.

\_ وَضع اسم السّورة ورقم الآية في المهامش عند الإحالة إلى كتب التَّفسير إذا لم يكن الحديث في المتن عن الآية.

\_ و صنع خطّ مائل في النّص المنقول من صفحتين؛ ليسهل الوصول إلى موضعه لمن أراد مراجعته .

وهذه اجتهادات رجوت أن تكون سنّة حسنة في الأبحاث لمن يستحسنها.

#### الصّعوبات:

وصف الشعر قديمًا بأنه صعب، وطويل سلمه، ويبدو أن النحو كذلك، فقد عانيت من طول السلم أكثر من صعوبته، فبعض الأبحاث تقوم على أداة واحدة ولكن هذا البحث يتناول الأدوات جميعها حرفية واسمية وفعلية، وليس ذلك فحسب، بل يتناولها متجاورة وهذا يعني مضاعفة عددها ضعفين أو ثلاثة؛ لأن التجاور قد يكون سابقًا أو لاحقًا؛ لذا فررت إلى تحديدها بالتجاور المؤتر، ومع ذلك لم أتخلص من طوله، وواجهت صعوبة أخرى في تقسيمه حسب الأثر، فقد كان هذا التقسيم ثاني اثنين صغتهما في كتابة هذا البحث، أمّا سوى ذلك فلا أجد هناك صعوبات تُذكر، فالمراجع متيسرة بحمد الله، وبرامج الحاسب في عصرنا يسرت جمع المعلومات، وذلك كثيرًا من الصعاب، وقد كان البحث أشبه ما يكون بمغامرة لاكتشاف المجهول.

وبعد، فهذا ما انتهى إليه الفكر والدّراسة، بعد طول صحبة وممارسة، ولا يسعني هنا إلا أن أردد قوله تعالى: ﴿ رَبّنا لا تُوٓاخِدْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتهُ عَلَى اللّهِ وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتُ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٨٦).

الباحثة إيمان جواد صادق التّجّار

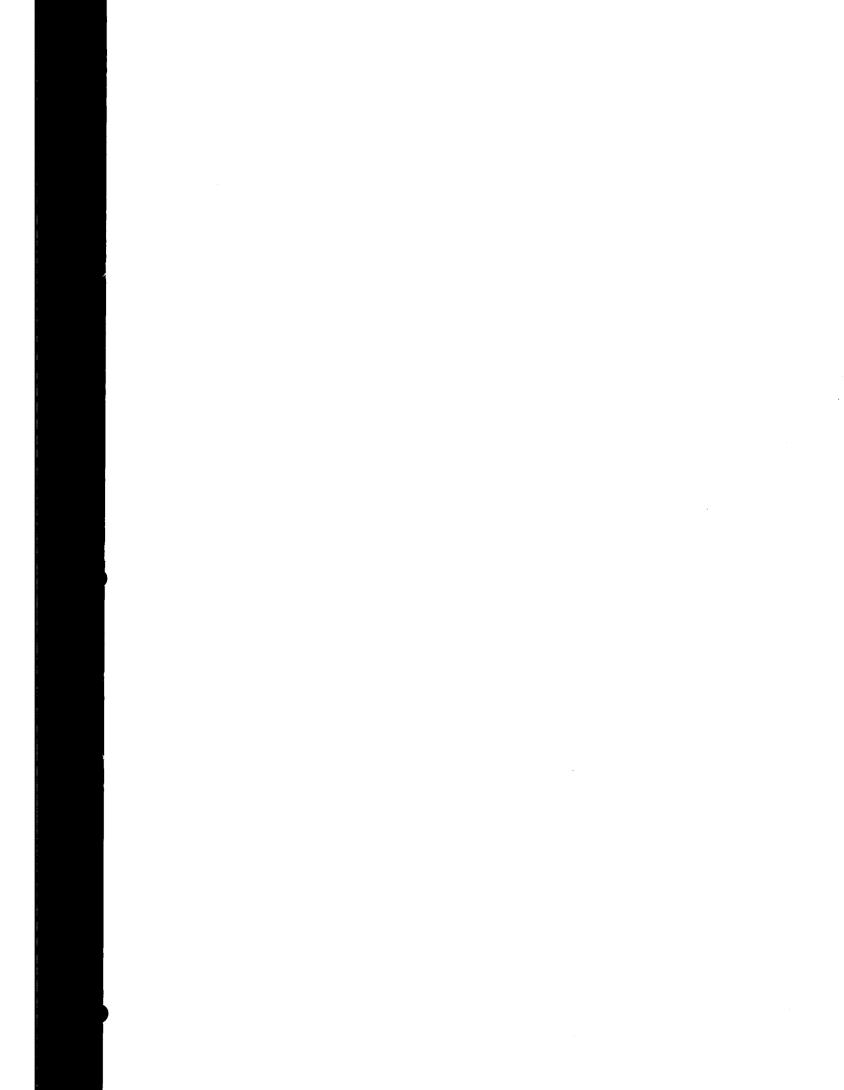



الفصل الأوّل

# تجاور الإطوات و علاقاته

وفیه مبحثان :

المبحث الأوَّل : التَّحريفُ بالأدواتِ وتجاورِها

المبحث الثَّانيُّ : علاقاتُ تجاورِ الأدواتِ



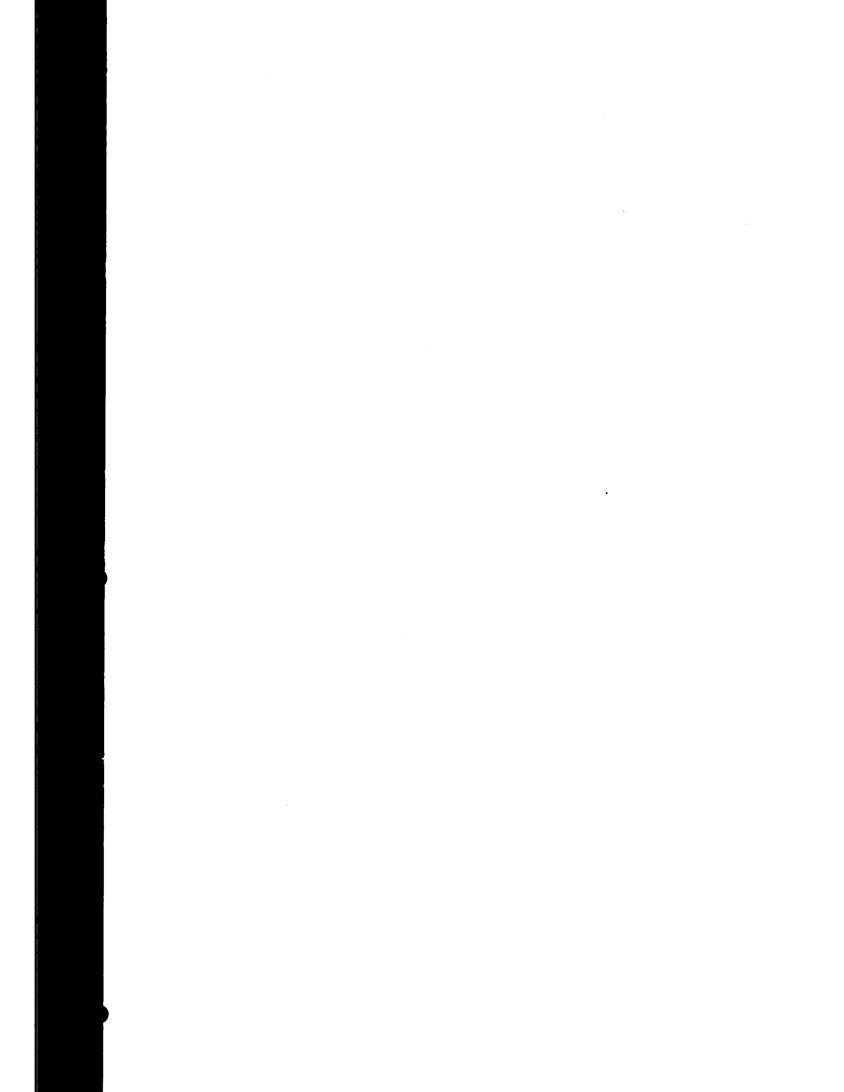

نتناول في هذا الفصل تعريقًا بالمصطلحات الواردة في العنوان، ونشير إلى أن تعريف التّجاور هنا لا يقتصر على التّجاور المؤثّر، بل نعرض لظاهرة التّجاور بعامّة:

# المبحث الأوّل: التّعريف بالأدوات وتجاورها ونيه:

أُوِّلاً : الأدوات وأثرها في بناء الجملة .

المنها : التّعريف بتجاور الأدوات .

# أوَّلا: الأدوات وأثرها في بناء الجملة

تقوم بعض الدّراسات على أداة واحدة، ولكن حين تتناول دراسة كدراستنا جميع الأدوات النّحويّة، يكون من المفيد، بل من الضّروريّ أن نُطلع القارئ منذ البداية على المُراد بالأدوات، وأثرها في بناء الجملة كما يأتى :

## معنى الأداة لغة :

الأداة لغة: الآلة، قال الخليل: وألف الأداة هي الواو لأنَّك تقول: أدوات، لكلِّ ذي حرفةٍ أداة، وهي آلته يقيم بها حرفته، وأداة الحرب: السّلاح، ورجل مُؤند: كامل السّلاح (١).

## مصطلم الأداة نشأته، وتطوُّره بين القدماء والمُحدثين؛

ترتضي هذه الدّراسة لتعريف الأداة التّعريف الذي ارتضاه جمال الدّين أبو محمّد ابن هشام الأنصاري للمفردات بأنّها: "الحروف وما تضمّن معناها من الأسماء والظروف "(١). وقال: "وربّما ذكرت أسماء غير تلك؛ لمسيس الحاجة إلى شرحها "(١)، واستفاد السيوطيّ من قول ابن هشام فعرّف الأدوات بأنّها: "الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف "(١).

ومصطلح الأداة قديم النشأة أشار إليه أرسطو في كتاب العبارة، الذي شرحه الفارابي ثمّ أوجزه بكتاب آخر، جاء فيه:" والأداة: لفظ يدلّ على معنى مفرد لا يمكن أن يُفهم بنفسه وحده دون أن يُقرن باسم أو كلمة، مثل: (مِنْ)، و(عنْ) وما أشبه ذلك"(٥)، ويُنسب

<sup>(</sup>۱) كتاب العين للخليل بن أحمد ( أدي) ٩٨/٨ .

<sup>(</sup>۲) مغني اللبيب ۱۷.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الستابق .

<sup>(</sup>٤) الإنقان في علوم القرآن ١٩٠/١.

<sup>(°)</sup> كتاب في المنطق، العبارة ٧.

مصطلح الأداة إلى الكوفيين (١)، مع أنّ الخليل استعمله في معجم العين فقال عن (حيث): "وهو أداة للرّفع، يرفعُ الاسمَ بعده" (١)، وقد يكون استعمله هنا بالمعنى اللغوي، وقال في موضع آخر في حديثه عن (هل) ما نصته: "وكلّ حرف أداة، إذا جعلت فيه ألقا ولامًا صار اسمًا فقوي وثقل (٢)، ويبدو أنّهم نسبوه إلى الكوفيين؛ لأنّ سيبويه لم يستعمله في الكتاب حسب استقرائنا، مع أن المبرد وابن السّراع إورداه وهما من رُواد المدرسة البصريّة، ممّا يجعلنا نعتقد أنّه مصطلح بصري النشأة، ولا عجب، فبعض شيوخ الكوفيين كانوا بصريّين، وهناك تداخل بين المدرستين، وورد عند الكسائي والفراء والنحاة الخالفين بصريّهم وكوفيّهم (١)، قال المبرد: "(إن) أصل أدوات الشرط، والهمزة أصل الاستفهام، و(إلاً) أحق بالاستثناء "١٥، وقال ابن السرّاح في باب الحروف التي تأتي للمعاني: "قد ذكرنا أول الكتاب ما يُعرّف به الحرف، والفرق بينه وبين الاسم والفعل، وإنّما هي أدوات قليلة تدخل في الأسماء والأفعال وتحفظ لقتما أنواع الكلمة بشرط مشابهتها الحروف، يُستدلُ على ذلك بقول الفرّاء: " إنّ العرب تجمع بين الشيئين من الأسماء والأدوات إذا اختلف لفظهما فمن الأسماء قول الشرّاع: " إن العرب تجمع بين الشيئين من الأسماء والأدوات إذا اختلف لفظهما فمن الأسماء قول الشرّاع: " إن العرب تجمع بين الشيئين من الأسماء والأدوات إذا اختلف لفظهما فمن الأسماء قول الشرّاء: " إن العرب تجمع بين الشيئين من الأسماء والأدوات إذا اختلف لفظهما فمن الأسماء قول الشرّاء: " إن العرب تجمع بين الشيئين من الأسماء والأدوات إذا اختلف لفظهما فمن الأسماء قول الشرّاء: " إن

من التفر اللاتي الذين هم يهاب اللئام حَلَقة البابِ قعقعوا فجمع بين (اللائي) و(الذين)، وأحدهما مجزئ عن الآخر، وأما في الأدوات، فقوله:/

#### ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالى أيثق جُرب

فجمع بين (ما) و (إن ) وأحدهما يجزي من الآخر "(۱)، ففرق بين الأسماء والأدوات مع أنّ الأسماء التي ذكرها موصولة وهي تشبه الحروف، واقتصر في التمثيل للأدوات على الحروف، فدل على أنّ الأداة عنده هي الحرف، وقال ابن الخشّاب: "من الأفعال أفعال تستعمل استعمال الأدوات، والأدوات هي الحروف، وتختص بأحكام تنفرد بها عن جمهور الأفعال "(۱)، وفي المعجم الوسيط أن الأداة عند النحويين هي: "اللفظة تستعمل للربط بين الكلام أو للدلالة على معنى في غيرها كالتعريف في الاسم أو الاستقبال في الفعل "(۱)، وقال التهانوي: "الأداة على معنى في غيرها كالتعريف في الاسم أو الاستقبال في الفعل "(۱)، وقال التهانوي: "الأداة

<sup>(</sup>١) أبو زكريًا الفراء للدكتور أحمد مكى الأنصاري ٤٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> العين (حيث) ٢٨٥/٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>T)</sup> الستابق (هل) (۳/ ۳۵۲ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن لأبي زكريًا الفرَّاء ١٠/١، المقتضب ٤٦/٤، الأصول ٢٠٤/٢، معاني الحروف للرمّانيّ ١٤ شرح المفصلً لأبن يعيش ٣/ ٧٤، المقرّب ١٥٥، الجني الذاني ٥٠٩.

<sup>(°)</sup> المقتضب ٤٦/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الأصول ۲/۲۰۲.

معاني القرآن للفرّاء  $^{(4)}$  معاني القرآن للفرّاء  $^{(4)}$ 

<sup>(^)</sup> المرتجل ١٢٤.

<sup>(1)</sup> المعجم الوسيط (أدو) ١٠.

عند النّحاة والمنطقيّين هي الحرف المقابل للاسم والفعل"(١)، فسمّيت غير الحروف أدوات؛ لمشابهتها الحروف؛ لذا نجد كلمة (وما شاكلها)، وما شاكلها تكثر في تعبيرات النّحاة عن غير الحرف من الأدوات ويعنون ما شاكل الحروف، ولكنّنا لا نجدهم يقتمون تعريقاً جامعًا مانعًا للأداة إلا من خلال مشابهتها الحرف.

## وممًّا يدل على دخول غير الحرف في الأداة:

ــ أنَّ النُّحاة واللُّغويِّين الأوائل كانوا يخلطون الأسماء والأفعال بالحروف كما تنبُّه إلى ذلك ابن السَّرَّاج، فقال:"واعلم أنَّ الأشياء التي يسمّيها البصريّون ظروقًا يسمّيها الكسائيُّ ا صفة، والفرّاء يسمّيها محال ويخلطون الأسماء بالحروف"(٢)، ومصطلح (الصّفات) أطلقه الخليل على حروف الجرّ والظروف(٢) مع أنه يُنسب إلى الكوفيّين أيضنًا(٤)، ونجد ظاهرة الخلط هذه عند سيبويه في باب "عدَّة ما يكون عليه الكلم من العربيَّة"، وأحسب أنَّ هذا الباب كان نواة لمن بعده من النُّحاة للتأليف في الأدوات بمعناها الشَّامل للحرف والاسم والفعل، وقد قال السِّيرافي في شرحه: وبدأ سيبويه ففسر ما كان على ثلاثة أحرف، من الحروف، وما لا يتمكن من الأسماء، وما يجري مجرى الأدوات الأوات عن عنه الأسماء، وما يجري مجرى الأدوات كان الأسماء، وما يجري مجرى الأدوات كان يطلق أصلاً على الحروف، ثمّ حُمل ما يجري مجراه عليه، وبالرُّجوع إلى الأدوات التي ذكرها سيبويه في التلاثي مثلاً، نجده ذكر حروقًا، وظروقًا، وأسماءً، وأفعالاً، والحروف لا تعنينا إذ لاشك في عدها أدوات، والظروف التي ذكرها هي:أمام، أنّي، أين، إذا، بعد، حيث، خلف، دون، سوى، فوق، عند، قِبل، قبل، قبالة، لدى، لدن، لمّا، متى، والأسماء هي: أي، بعض، حسب، غير، كل، مثل، نَولٌ، كيف، والأفعال هي: ليس، عسى (١)، وقال سيبويه في آخر الباب: وإنّما كتبنا من التّلاثة وما جاوزها من غير المتمكّن الكثير الاستعمال من الأسماء وغيرها الذي تكلم به العامّة؛ لأنّه أشد تفسيرًا، وكذلك الواضح عند كل أحد هو أشد تفسيرًا؛ لأنّه يوضح به الأشياء، فكأنّه تفسير تفسير "(٧)، واستمر النّحاة بعده على منهجه في خلط الأسماء بالحروف، فعقد ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن بابًا لتفسير حروف المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تتصرّف(^)، وممّا ذكره فيه: الآن، كاد، تعال، هلمّ، أولى، لا جرم، رويدًا، الويل، لعمرك، ويكأنّ، وعقد في أدب الكاتب بابًا لدخول الصّفات مكان بعض وممّا

<sup>(</sup>۱) كشاف اصطلاحات الفنون ۱۰۰/۱.

<sup>(</sup>۲) الأصول ١/٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) العين (بعد) ٢/٢٥، وينظر نصنه ص ٢٢٩ من هذا البحث .

<sup>(</sup> ع الأصول ١/ ٢٠٤ ، الاقتضاب ٢/ ٢٩٥ .

<sup>(°)</sup> شرح کتاب سیبویه ۵/ل ۱۹۲.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤/ ٢٢٩ ـ ٢٣٥ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> السابق ٤/ ٢٣٥.

<sup>(^)</sup> تاويل مشكل القرآن ١٧٥.

ذكره فيه دخول (عن) مكان (بعد) (١)، واستعمل مصطلح الصقات، وفي فقه اللغة للتعالبي والمخصص لابن سيده بابان مماثلان (١)، أمّا أبو القاسم عبد الرحمن الزَّجَّاجي فنثر في كتابه حروف المعاني والصقات مزيجًا من الكلمات الحرفيّة والاسميّة والفعليّة، فممّا ذكره من الأفعال: كان وأخواتها، كاد، حبّذا، تعال، وذكر أسماء متفرقة يصعب الوقوف على ضابط لها إلا أن يُقال إنّها أدوات وكلمات كثر استعمالها فاحتاجت إلى مزيد بيان كما يفعل أصحاب المعاجم التي في هذا المجال في عصرنا (١)، ومما ذكره: كل، بعض، نبًا له، حنانيك، تنزيها شه، رويدًا، سبحان الله، سواء، صددك، غفرانك، قرابتك، معاذ الله، ويكان، ويل. وكان عبد القاهر الجرجاني أكثر تحديدًا حين أضاف إلى الأدوات أفعالا ذكر أنها تجري مجرى الأدوات فعلا المدح والذم، فعلا البعجب (١)، وتبعه ابن الخشاب (٥)، وذكر ابن درستويه من قبل أن وغم، وبئس) لما غيرًا عن أمثلة الأفعال، وأجريا مجرى الأدوات ضارعا الحروف (١)، ودأب النُحاة الخالفون على إدراج غير الحرف في الأدوات فقالوا: أدوات الاستثناء، وفيها حروف وأسماء وأفعال، وقالوا: أدوات الاستثناء، وقيها حروف

وأولى بعضه الحروف عناية خاصة كالمالقي في رصف المباني، وتبعه المرادي في الجنى الذاني في حروف المعاني فخصتصوا مصنفيهما للحروف فقط، ولم يذكروا غيرها إلا عرضا أو إذا قيل بحرفيتها كضمير الفصل مثلاً، وجاء بعدهما ابن هشام، ويبدو أنه رأى ما نرى من الخلط فهدي في معني اللبيب إلى مصطلح المفردات؛ ليُدخل فيه ما تضمن معنى الحرف من الأسماء والظروف وبعض الأفعال، وعبر عن الكلمات التي لم نجد لها ضابطا كتلك التي وجدناها عند الزجاجي بقوله: "وربعا ذكرت أسماء غير تلك لمسيس الحاجة إلى شرحها "(٧)، وهذا كله يدل على عدم اقتصار مصطلح الأداة على الحرف، ونتابع الأدلة على ذلك.

\_ اختلاف النُّحاة في تحديد نوع الكلمة الواحدة، كما اختلف في فعليَّة (نِعم) و (افعل) في التَّعجَب، فذهب البصريون والكسائي إلى القول بفعليَتها، وذهب

<sup>(</sup>۱) ادب الكاتب ۳۹۶.

<sup>(</sup>٢) فقه اللغة للتعالبي ٢٣٣، المخصص لابن سيده ١٣/١٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> منها :المعجم الوافي في النحو العربي ، الوجيز في الأدوات النحوية .

<sup>(1)</sup> الجُمل ٦٢ فما بعدها .

<sup>(°)</sup> المرتجل ١٢٤ فما بعدها.

<sup>(</sup>١) كتاب الكتاب ٥٧.

<sup>(</sup>۲) مغني اللبيب ۱۷.

الكوفيون غير الكسائي إلى الحكم باسميتها (١)، وحكم الكوفيون على (مثل) بالظرفية (١)، وقالوا باسمية (لا) في نحو: "جئت بلا زاد "(١).

\_ مجيء الكلمة مشتركة بين غير نوع من أقسام الكلمة، فممّا اشترك بين الحرفيّة والفعليّة: الحرفيّة على، وعن، و الكاف، ومذ ومنذ، وممّا اشترك بين الحرفيّة والفعليّة: حاشا، خلا، عدا.

\_ تتاواب المعاني بين حروف الجرّ والظروف، ف\_ (عن) مثلا تكون بمعنى (بعد)، كما في قوله تعالى: ﴿ لَتُرْكُبُنُ طَبَقًا عَنْ طَبَق ﴾ (الإنشقاق: ١٩)، أي: حالا بعد حال (١٠).

\_ أنّ بعض الأسماء تُعرب ظرقًا إذا أضيفت إلى الظرف، ومنها: كلّ، و بعض، وأيّ (٥)، ممّا يدل على قربها من الظروف.

وبنظرة سريعة إلى المصطلح عند المُحدثين نجد كثيرًا منهم يؤيّد شموليّته، فها هو الدُكتور تمَّام حسَّان من المُحدثين يقسم الأداة إلى: أصليَّة وهي الحروف، ومحوَّلة كالأدوات الظرفيّة التي تتصدر جملة الشرط أو الاستفهام، وكالأسماء النكرات التي تستعمل الإبهامها استعمال الحرف، وكالتواسخ الفعليّة التي تُستخدم لنقصها استعمال الحروف، وهلم جراً (۱)، ويعرق الكلمات التركيبيّة بأنها: "قسم من الكلمات تعبّر عن معان عامة غير مفردة كالحروف، والأدوات، والضمائر، والظروف الجامدة (۱)، وهي أعمّ من الأدوات، ويُطلق عليها: المورفيم، وترجمت بأنها: عنصر صوتي يُشير إلى النسب النحوية التي تربط الأفكار الموجودة في وترجمت بأنها: عنصر صوتي يُشير إلى النسب النحوية التي تربط الأفكار الموجودة في الجملة بعضها ببعض (۱)، وتسمّى الكلمات الوظيفيّة، ويقول الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف في حديثه عن عوارض بناء الجملة: "وأود أن أشير إلى أنّ هذه العوارض غالبًا ما تكون بإضافة عنصر إلى بناء الجملة، والأصل أن يكون هذا العنصر أداة حرفيّة، ولذك لا تكون هذه الأداة أحد عناصر البنية الأساسية للجملة الاسميّة أو الفعليّة، ولكن هناك كثيرًا من الأسماء التي تقوم بوظيفة الأداة، وهي في نفس الوقت تمثل عنصرًا من عناصر مكونات الجمكة، ويمكن لذلك تسميتها بالأدوات الاسميّة، كما أنّ هناك بعض الأدوات تأتى على صيغة الجملة، ويمكن لذلك تسميتها بالأدوات الاسميّة، كما أنّ هناك بعض الأدوات تأتى على صيغة الجملة، ويمكن لذلك تسميتها بالأدوات الاسميّة، كما أنّ هناك بعض الأدوات تأتى على صيغة

<sup>(</sup>۱) الإنصاف م/ ۱۶، ۹۷/۱ ، م / ۱۰، ۱/ ۱۲۲، ۱۲۷ ، و تنظر ص ۲۳۸ من البحث .

<sup>(</sup>۲) الهمع ۲۹۷/۱.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تنظر ص ۲۳۶.

<sup>(</sup> أ) الأمالي الشجرية ٢٦٩/٢.

<sup>(°)</sup> تنظر ص ۱۷۲، ۱۷۲ من البحث.

<sup>(</sup>١) اللغة العربييّة معناها و مبناها ٨٩ .

<sup>(^)</sup> اللغة لفندريس ١٠٥.

الفعل و تتصرف تصرفه، ويمكن تسميتها بالأدوات الفعلية، وقد يكون بناء الجملة خاليًا من الأداة تمامًا"(١)، وأضحى مصطلح الأدوات الاسمية والفعليّة مألوقًا في الكتب الحديثة.

وتتبّه الدكتور عبد الله الخثران من المُحدثين إلى أنّ النّحاة يُطلقون مصطلح أداة إذا اختلطت الحروف بغيرها(٢)، فيقولون أدوات الاستفهام والشرط، وأدوات الاستثناء، ولا يقولون مثلا أدوات الجرّ والعطف؛ لأنَّ جميعها حروف، مع أنّ الأداة أصلاً كانت تطلق على الحرف، وهذا من النّطور الدّلالي لمصطلح الأداة، فبعد أن كانت تُطلق على الحرف فقط، أصبحت تُطلق عليه إذا اختلط بغيره، وهذا ضابط جيّد لو اطرّد، ولكنّنا وجدناهم يُلحقون بالأدوات ما لم يختلط بالحروف مثل بعض الظروف، والأفعال مثل (كان) وأخواتها لمشاكلتها الحروف، وهذا ما حدانا إلى البحث عن أوجه المشاكلة تلك، وضابط الأدوات غير الحرفية للحروف، وهذا ما حدانا اللي البحث عن أوجه المشاكلة تلك، وضابط الأدوات غير الحرفية على خصائصها أو وظائفها، لذا يحسن أن نقف على خصائص ووظائف الحروف؛ ونبيّن مع ذلك ما يشاكلها من الأدوات الاسميّة والفعليّة، وقد يشبه الاسمُ أو الفعلُ الحرف من وجه واحد أو أكثر، وفيما يأتي البيان:

## خصائص حروف المعاني وسماتها:

لحروف المعاني خصائص متعددة في معناها ولفظها ورسمها، نوضتمها فيما يأتي:

\_ مبهمة غير مختصة، وتشبهها الأسماء المبهمة، والإبهام في الأسماء أن يكون الاسم عامًا يقع على كلّ شيء (٢)، كأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، وأسماء الشرط والاستفهام.

\_ جامدة لا تتصرّف؛ فلا تُثنى و لا تُجمع و لا تُصعّر، ولا تتصلّ بها علامة التأنيث ولا الضمائر، والأصل ألا تُحذف ولا تزاد، ويشبهها كثير من الأسماء والأفعال غير المتصرّفة، ونجد سيبويه يلح في باب "عِدة ما يكون عليه الكلّمُ" على التّمكّن أو عدم التّمكّن، لأنّ ما ذكره من الأدوات أشبه الحرف في المعنى وعدم التّمكن، قال: "وما جاء من الأسماء غير المتمكّنة على حرفين نحو: يد ودم؛ لأنّها حيث غير المتمكّنة على حرفين نحو: يد ودم؛ لأنّها حيث لم تمكّن ضارعت هذه الحروف؛ لأنّه لم يفعل بها ما فعل بتلك، ولم تصرّف تصرّفها"(أ)، وذكر السيرافي أنّ سيبويه ذكر ما لم يتمكن، والاسم المتمكّن عند سيبويه كما يُفهم من نصوصه هو الذي يُثنّى ويُجمع، ويُصغّر، ويُرخّم، ويُضاف أو يُضاف إليه، ويُوصف، وتدخل

<sup>(</sup>۱) في بناء الجملة ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) مصطلحات النحو الكوفي ١٢.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ٤/ ۲۲۸.

ن السابق .

فيه (أل)، ويُجرّ ويُنوّن (١) ويمكن أن يُتكلّم به وحده (٢)، ويقرن سيبويه الإبهام بعدم التّمكن أحيانًا، فمن أبوابه: "باب الظروف المبهمة غير المتمكّنة "(٦)، قال: "وذلك؛ لأنّها لا تضاف ولا تَصرَّف تَصرُّف غيرها، ولا تكون نكرة، وذاك: أين، ومتى، وكيف، وحيث، وإذ، وإذا، وقبل، وبعد"(٤) وما أشبهها، وقال: واعلم أن ما يكون ظرقًا بعضه أشد تمكّنًا في الأسماء من بعض، ومنه ما لا يكون إلا ظرقا"(٥)، والتصرف في الفعل هو اختلاف أبنيته باختلاف أزمنته (١)، وعدم التصريف من أهم وجوه مشابهة الأدوات الاسمية والفعلية للحروف، قال ابن السِّيْدِ تعليقًا على ذِكر ابن قتيبة غير الحروف في باب: الحروف التي تأتي للمعاني، ما نصنه: "فذكر في الباب (عسى) وهو فعل، وذكر (كلا وكلتا) وهما اسمان، وذكر فيه (متى) و(أنَّى) وهما ظرفان، والظَّروف نوع من الأسماء وإن كانت مشتملة على غيرها، ووجه العذر له في ذلك أن يقال: إنّما استجاز ذكر هذه الأشياء مع الحروف لمضارعتها لها بالبناء وعدم التصريّف؛ لأنّ (كلا) و (كلتا) مشبّهان في انقلاب ألفهما إلى الياء مع المضمر بـ (إلى) و (على)، فلمّا ضارعت حروف المعاني ذكرها معها (٧)، وتعليل ابن السّيد المضارعة بعدم التصريف من أقوى التعليلات، ومن هذا الباب دخلت الظروف المبهمة غير المتصرفة وأفعال المدح والذمّ والتّعجّب في الأدوات، ولكن تعليله إدراج (كلا وكلتا) في الأدوات غيرُ كاف كما يبدو، ويمكن أن يُضاف إليه الشبه الافتقاري لافتقارهما إلى مضاف إليه يُوضَّح معناهما، ولعله استند في ذلك إلى قول الخليل فيما حكاه عنه سيبويه بقوله: "وسالت الخليل عمَّن قال: "رأيتُ كِلا أخويك"، ومررتُ بكِلا أخويك، ثم قال: "مررتُ بكليهما"، فقال: جعلوه بمنزلة (عليك) و(لديك) في الجرّ والنّصب؛ لأنّهما ظرفان يُستعملان في الكلم مجرورين ومنصوبين... وإنّما شبّهوا (كِلا) في الإضافة بـ (على) لكثرتهما في كلامهم، ولأنهما لا يخلوان من الإضافة، وقد يُشبّه الشّيء بالشّيء وإن كان ليس مثله في جميع الأشياء"(^).

— منها العامل كحروف الجرّ، وحروف الجزم، ونواصب المضارع، ومنها المهمل كحرفي الاستفهام والشرط، وحروف العطف، والأصل أن تكون عاملة (٩)، والأصل أن يعمل الحرف المختصرة.

<sup>(&#</sup>x27;) الكتاب ٣/ ٣٦١ ، ٨٧٤ ، ٩٧٩ ، ٨٢٢ ، ٢/ ٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) السابق ٤/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>۳) السابق ۳/ ۲۸۵ .

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ)</sup> السابق ٣/ ٢٨٥، وينظر ٢٩٠/٣.

<sup>(°)</sup> السابق ٤/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>۱) شرح جُمل الزَّجَاجي لابن عصفور ١/ ١١٥.

<sup>(</sup>۲) الاقتضاب ۱۲۹/۲.

<sup>(^)</sup> الكتاب ١٣/٣ .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> نتائج الفكر ٧٤ .

ــ لا تقبل علامات الأسماء و الأفعال؛ لذا عبر سيبويه عن الحرف بأنه ما ليس باسم ولا فعل (١)، أو ليس باسم ولا ظرف (١)، وفي المقابل فإن الأدوات الاسمية لا تقبل علامات الحرف والفعل، والأدوات الفعلية لا تقبل علامات الحرف والاسم.

ــ تفتقر إلى ما يوضح معناها (٦)، وهذا أحد أوجه مشابهة الأسماء الملازمة للإضافة للحروف نحو: غير، وشيبه، وميثل، وكذلك أفعال المدح والدّم والنّواسخ الفعليّة وكثير من الأدوات.

\_ تنوب عن الفعل دون أن تتأثّر، ف\_ (ليت) مثلاً تنوب عن (أتمنّى)، و (لعلّ) نائبة عن (أترجّى)، و لا يدخل عليهما عامل فتتأثّرا به .

\_ يكثر زيادتها وحذفها وإن كان ذلك خلاف القياس<sup>(1)</sup>، وزيادة الحرف أهون من زيادة الاسم، ولعل جواز زيادة (كان) وحذفها يقرب شبهها من الحروف؛ لأنّ الأصل في الأفعال ألا تُزاد، وكذلك القول فيما زيد من الأسماء.

\_ الحروف كلها مبنيّة، والأسماء بنيت لشبهها الحروف من أوجه متعدّده كالشبه اللفظي، والمعنوي، والافتقار إلى ما يوضحها وغير ذلك، ولكنَّ البناء وحده ليس كافيًا لإدراج الكلمة في قائمة الأدوات، وإلا لزم أن نعد الأفعال المبنيّة أدوات، وكذلك خمسة عشر، وسيبويه، وغيرها من الأسماء المبنية؛ فالبناء نتج عن مشابهة الاسم للحرف، وليس وجهًا من أوجه المشابهة؛ لذا قرن ابن السيّد \_ في نصبه المتقدّم \_ البناء بعدم التصرف ولم يكتف به، وهذا يعني أنّه يلزم ذكر وجه مشابهة أخرى مع البناء إذا كانت الأداة الاسميّة أو الفعليّة مبنيّة كالمشابهة المعنويّة وغيرها.

\_ قد تكون في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها، والأصل أن تكون أول الكلام قال أبو بكر الأنباري: "وتُعرف الأدوات بافتتاح الكلام بها، وبأنها لا يصحبها خبر لها، ولا يقع بها خبر مخبر عنه فينصبها، ولا يدخل عليها حرف خفض فيكسرها "(٥)، والأدوات هنا الحروف، ويُفتتح بها الكلام في الغالب؛ لأنها تأتي لتدل على معنى فيه، فتقدّمت؛ ليدرك السامع المعنى المراد منذ البداية؛ لذا كانت (كلاً) أبلغ في النفي من (لا)؛ لأن (كلاً) تكون في بداية الكلام، ولكن لا يُفتتح الكلام بجميع الأدوات، في (كي) مثلاً، ولام التعليل والفاء في جواب الشـرط

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱۲/۱ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> السابق ۱/ ۱۹ .

 <sup>(</sup>٣) شرح المفصل لابن يعيش ٥/٨، ٦.

سرح المعتصل عبل يسيس ٢٠٠٠ . (١) الخصائص ٢/ ٣٧، ٣٧ ، شرح المفصل لابن يعيش ٨ / ١٦٦ ، المقاصد الشافية ٢/ ١٦٤ . (١)

<sup>(°)</sup> كتاب مختصر في ذكر الألفات ٣٤.

لا يفتتح الكلام بها، وقد تأتي الحروف في آخر الكلمة لغرض كتاء التانيث (١)، والأدوات الاسمية والفعلية تكون في أول الكلام أو وسطه أو آخره.

— منها ما يختص بالاسم كحروف الجرا، ومنها ما يختص بالفعل، كنواصب المضارع، ومنها ما يدخل على المفرد والجملة كحروف العطف، ومنها ما يدخل على الجملتين الاسمية و الفعلية ك (إنما) و أخواتها المكفوفة، ومنها ما يدخل على جملتين كحروف الشرط.

\_ ليست من بناء الكلمة، ولكنها دخلت لمعنى، فيمكن أن تدخل وتخرج وعبر ابن جني عن ذلك بقوله: "الحروف المنفصلة عن الكلم، غير المصوغة فيها الممزوجة بانفس صيغها" (١)، ونجد ابن هشام استثنى من الأدوات ما اشتد اتصاله بالكلمة ومن ذلك بعض حروف العلة فقال عن ياء الإنكار في نحو: (أزيدنيه؟)، وياء التذكار في نحو: (قدي) ما نصله: "والصواب ألا يُعدّا كما لا تُعدّ ياء التصغير، وياء المضارعة وياء الإطلاق، وياء الإشباع، ونحوهن؛ لأنهن أجزاء للكلمات لا كلمات" (١)، وقال في الألف: "ولا يجوز أن تعدّ الألف المبدلة من نون (إذن)، ولا ألف التكثير كألف قبعثرى، ولا ألف التأنيث كألف حبلي، ولا ألف الإلحاق كألف أرطى، ولا ألف الإطلاق... ولا ألف التثنية كـ (الزيدان)، ولا ألف الإشباع الواقعة في الحكاية، نحو: (منا)، أو في غيرها في الضرورة، كقوله:

أعودُ باللهِ منَ العقرابِ .....

ولا الألف التي تبين بها الحركة في الوقف وهي ألف (أنا) عند البصريين، ولا التي في التصغير نحو: ذيّا، واللذيّا"(1)، على أنّه ذكر غيرهن مما هو جزء للكلمة، كالتنوين و(أل) والسين وسوف، ونجد أنّ ابن جنّي عدّ بعضًا منها في حروف المعاني فقال: "فإن قلت: فقد نجدُ حرف المعنى آخِرًا، كما نجده أوّلا ووسطا، وذلك: تاء التّأنيث، وألف التّننية، وواو الجمع على حدّه، والألف والتّاء في المؤنث، وألفا التّأنيث في حمراء وبابها، وسكرى وبابها، وياء الإضافة كهنيّ "(٥)، ويبدو أنّ الأولى عدّها في حروف المعاني؛ لأنّها دلت على معنى في غيرها، ولأنّنا نجد غيرها ممّا عدّه النّحاة كالجزء من الكلمة، فذكر ابن يعيش أنّ حرف الجرّ بمنزلة الجزء مما جرّه (١)، بل أطلق أنّ الحروف كلها جامدة وهي بمنزلة جزء من الاسم

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/۲۲۳.

<sup>(</sup>۲) السابق ۲/ ۳۰۰.

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب ٤٨٧.

<sup>(</sup>٤) السابق ٤٨٧.

 <sup>(°)</sup> الخصائص ۲۲۲/۱.
 (¹) شرح المفصل لابن يعيش ۷۹/۳.

والفعل<sup>(۱)</sup>، وذكر المالقي أنّ (ما) المصدرية ظرفيّة و غير ظرفيّة مع ما اتصلت به كالكلمة الواحدة، فهي كبعض حروفه (۲).

\_ قد تكون الحروف على حرف واحد كباء الجرّ وواو العطف، أو حرفين مثل: في، وأم، أو ثلاثة مثل: ثمّ، و خلا، و الأدوات الاسميّة والفعليّة لا تكون على حرف واحد .

ــ قد تكون متصلة بالكلمة رسمًا إذا كانت على حرف واحد كباء الجرّ وفاء العطف أو منفصلة كالواو، وهي وإن اتصلت رسمًا ففي حكم المنفصل لأنها يُمكن أن تنفصل (٢)، والأدوات سوى الحروف لا تكون متصلة.

\_ تُرسم جميع الحروف المنتهية بألف بالألف إلا أربعة حروف هي: (إلى وحتى و على وبلى)، فتُرسم بالياء، وإذا اتصلت المنتهية بالألف بالضمير قلبت ياء مثل: إليك وعلى وإذا اتصلت حروف الجرّب (ما) الاستفهاميّة تُرسم بألف؛ لأنها تُصبح وسطا، فيقال: إلام، حـتّام، علام، وتُرسم في الأسماء المبنيّة ألقا إلا في خمسة أسماء، هي: (أني، ولدى، ومتى، وأولى الإشارية، والألى الموصولة).

## وظائف الأدوات:

ذكر عبد القاهر أن تعلق حرف باسم أو فعل على ثلاثة أضرب: أحدهما: أن يتوسط بين الاسم والفعل كحروف الجرّ، وواو المعيّة، والثّاني: أن يدخل الثّاني في عمل العامل في الأول كحروف العطف، والثّالث: أن يتعلق بمجموع الجملة كأدوات النّقي والاستفهام والشّرط(1)، وذكر أبو البركاتِ الأنباريّ أنّ الحروف تُقسم سنّة أقسام:

الأوَّل : ما يغيّر اللفظ والمعنى، مثل (ليت)، فتغيّر اللفظ برفع الاسم ونصب الخبر .

الْعَادِي: ما يغيّر اللفظ دون المعنى، مثل (إنّ)، وتأكيد الشيء لا يغيّر معناه.

الْهُ الْهُم: ما يغيّر المعنى دون اللفظ، مثل (هل) .

السرّاجع: ما يغيّر اللفظ والمعنى و لا يغيّر الحكم، كاللام في قولهم: "لا يَدَي لزيدٍ"، غيّرت اللفظ بجرّ الاسم، وغيّرت المعنى بإفادتها الاختصاص، ولم تغيّر الحكم؛ لأنّ الحكم حذف النون للإضافة، وقد بقي الحذف بعد دخولها كما كان قبل دخولها.

<sup>(</sup>١) شرح المفصل لابن يعيش ٩٤/٤.

<sup>(</sup>٢) رصف المباني ٣٨١.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الكتاب ٤/ ٧٧٤ (نحوه) .

<sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز ٤ فما بعدها .

المنافقون قالوا تشهدُ إلَّكَ لَرَسُولُ الله وَاللهُ يَعلَمُ إلَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمَنافقينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ المنافقون قالوا تشهدُ إِنَّ المنافقينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ (المنافقون: ١) فاللام علقت الحكم؛ لأنها علقت الفعل عن العمل.

السَّادة(١) في قوله تعالى: ﴿ فَهِمَا كَ (ما) الزّائدة(١) في قوله تعالى: ﴿ فَهِمَا كَ (ما) الزّائدة(١) في قوله تعالى: ﴿ فَهِمَا مَنَ اللَّهُ لَنْتَ لَهُمْ ﴾ (آل عمر ان: من الآية ٩٥١).

وحصر ابن فلاح اليمني في المغني فوائد الحرف في خمس فوائد، فالحرف يدخل عنده إمّا للربط، أو للنقل، أو للتأكيد، أو للتنبيه أو للزيادة (٢).

ويُلحظ أنّ النّحاة يقتصرون في حديثهم على الحروف، ويمكن بناء على هذه الآراء تقسيم وظائف الأدوات بعامّة حرفيّة واسميّة وفعليّة في الجملة إلى وظائف معنويّة، ووظائف في العمل أو الحكم، ووظائف لفظيّة، ولا نقصد باللّفظيّة ما قصده الأنباري في تغيير اللفظ، فذكر أنّ (ليت) مثلاً تغيّر اللفظ لأنّها تتصب وترفع، فهذا عندنا تغيير للإعراب و الوظيفة، ولكن نعني ما عناه ابن مالك في الألفيّة في قوله عن شبه الاسم للحرف الموجب بناء الاسم:

كالشّبهِ اللفظيّ في اسمّي (جئتنا) والمعنويّ في (متى) وفي (هنا) وكناب قي الفعل بسلا وكافتقال المثلا المثلا

فنراه في هذه الأبيات فرّق بين الشّبه اللفظي والمعنوي والوظيفي، ويمكننا القول مثلا: إنّ في (لكي) تجاور أداتين متحدتي المعنى وهو التّعليل، مختلفتي الوظيفة، لأنّ (اللام) جارّة، و(كي) مصدريّة ناصبة، ومختلفتي اللفظ، وفيما يأتي بيان وظائف الأدوات :

#### وظائف معنوية:

الاختصار فإذا قلت: "ما قام زيد"، فقد أغنت (ما) عن (أنفي)، و(إلاً) تنوب عن (أستثني)، والباء في: "ليس زيد بقائم" نابت عن: حقًا والبئة، وغير ذي شك، وهكذا(").

تقوية الكلام كالأدوات الزّائدة، وأدوات التوكيد.

— الذلالة على معان في غيرها، أو في نفسها على خلاف في ذلك، وهي تدل على معنى في المفرد كحروف الجرآ، أو الجملة كحروف الاستفهام، أوفي الجملتين كحروف الشرط، ومن المعاني التي تفيدها الأدوات بعامّة حرفية واسميّة وفعليّة: الابتداء والشروع، ابتداء الغاية وانتهاؤها، الإبهام، الاختصاص، الاستثناء، الاستدراك، الاستعانة، الاستعلاء،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أسرار العربيّة ١٢ فما بعدها.

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن فلاح ١/ ١٧٩، وتنظر حروف الربط عنده ص ٢٨٥ من هذا البحث ، ونقل السيوطي تقسيمه في الأشباه و النظائر ٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/ ٢٧٣ ، ٢٧٤، وينظر شرح المفصل لابن يعيش ١١٦/٨ .

الاستغاثة، الاستفتاح، الاستفهام، الاستقبال، الاستمرار، الإشارة، الإضراب، الإغراء، الالصاق، الأمر، الإنكار، البعدية والقبلية، التأنيث، التّبعيض، التّبيين، التّجريد، التّحذير، التحضيض، التحقير، التحقيق، التحويل أو التصيير، التخيير، التذكر، الترجّى، التشبيه، التتصديق، التصور، التعجب، التعدية، التعريف، التعظيم، التعليل والسببية، التعويض، التَّفسير، التَّفصيل، التَّفضيل، التَّقريب، التّقليل، التّقرير، التّكثير، التّمني، التّنبيه، التّنديم، التّوكيد، الجواب، الخصوص، الخطاب، الذمّ، الردع، الزّيادة، الشرط، الشروع، الظرفيّة الزَّمانيَّة والمكانيَّة، الظنِّ، العرض، العموم، القسَّم، المدح، المزاولة، المصدريَّة، البدليَّة، المجاوزة، المفاجأة، المقاربة، الملكية، النَّداء، النَّدبة، النَّفي، النَّهي، اليقين(١)، ويُلحظ أنَّ بين كثير منها تقابلاً، فالنّهي يُقابل الأمر، وانتهاء الغاية يُقابل ابتداءها، والدّم يُقابل المدح، والعرض والتحضيض يقابلان الرّدع والزّجر، وهكذا، والأصل أن يُدلّ على المعاني بالحروف(٢)؛ لذا قال النّحاة إنّ أسماء الإشارة بُنيت لتضمنها معنى الإشارة، وهذا المعنى حقه أن يؤدّى بالحروف، فبنيت لتضمّنها معنى الحرف الذي كان حقه أن يوضع، وأسماء الشرط أشبهت (إن) الشرطيّة في المعنى فحملت عليها، قال المبرّد عن أدوات الشرط: وإنّما اشتركت فيها الحروف والظروف والأفعال؛ لاشتمال هذا المعنى على جميعها، فحرقها في الأصل (إن)، وهذه كلها دواخل عليها؛ لاجتماعها، وكلّ باب فأصله شيء واحد ثمّ تدخل عليه دواخل الاجتماعها في المعنى "(٦)، والمعنى من أهم ما تشترك فيه الأدوات غير الحرفية مع الحرف، قال سيبويه في حديثه عن (رأى): وإذا أردت التي بمنزلة (علمت) صارت بمنزلة (إنّ) وأخواتها؛ لأنّهنّ لسن بأفعال، وإنّما يجئن لمعنى، وكذلك هذه الأفعال إنّما جئن لعلم أو شك، ولم يُرد فعلا سلف منه إلى إنسان يبتدئه"(٤)، وهذا ضابط بالغ الأهمية يُحدده سيبويه لما يجري مجرى الحرف، وعليه نعد (ظن) وأخواتها أدوات مع أنّ بعضهم لم يعدّها كذلك فلم يذكرها عبد القاهر في الأدوات الفعليّة التي ذكرها، وأضيف إلى ما ذكره سيبويه دليلا آخر، وهو أنّه إذا جاز أن نعد (صار) أداة وهي من أخوات (كان)، فما المانع أن نعد (صَيّرَ) أداة؟، و عرّف ابن هشام المفردات بأنّها الحروف وما تضمَّن معناها من الأسماء والظُّروف(٥)، وبناء عليه يمكننا أن نبحث عن صلات معنوية بين الحرف وغيره من الأدوات، فنقول مثلاً إنّ (مِثْل) بمعنى كاف التّشبيه، و(ليس) بمعنى (ما)، و(أظنّ) بمعنى (قد) قبل المضارع،

<sup>(</sup>۱) تنظر في: المفصل ٢٨٣ فما بعدها، رصف المباني ١٠١- ١٠٣، شرح الرَّضيَّ على الكافية ٢/ ٤٧، ٤/ ٢٥٩ فما بعدها إلى آخر الكتاب، وفي معاني الأدوات بعامة ومعاني النواسخ وحروف الجر والعطف خاصة ؛ لكثرة عددها وتعدد معانيها في كتب النحو.

<sup>(</sup>٢) الأصول ٢/ ١٣٥ ، شرَّح الكافية الشاقية ١/ ٤٤٧؟ شرح الرَّضيُّ على الكافية ٢/ ٤٧١ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> المقتضب ۲/ ۵۵.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/ ۲۳۳.

<sup>(°)</sup> مغني اللبيب ١٧.

وأفعال الرّجاء نحو (اخلولق وحرى وعسى) تشبه (لعلّ)، قال الشّاطبيّ: "وكذلك (قد) جعلوه اسمًا في نحو: "قدك درهم"؛ لأنّه بمعنى: حسبك درهم، وكذلك استُدلَّ على أنّ (كيف) اسم بإبدال الاسم منه، وهو راجع إلى موافقتها إيّاه في المعنى "(۱)، ولقائل أن يقول: إنّ (أرجو) يشبه (لعلّ) فلم لم نعدّه أداة؟، والجواب نجده عند ابن يعيش في قوله عن (عسى): "جرت مجرى الحروف؛ لدلالتها على معنى في غيرها، إذ الأفعال تدلّ على معنى في نفسها لا في غيرها، فجمدت لذلك جمود الحرف "(۱)، وهذا ما يسوّغ عدّ جميع الأفعال الناسخة أدوات وإن لم تكن جامدة؛ لدلالتها على معنى في غيرها.

## وظائف في العمل أو الحكم:

— السربط أو التعليق أو الستعدية أو التسليط، كالتعليق بحروف الجر والعطف، فحسروف الجسر تؤدي وظيفة معنوية بإفادتها معنى في المفرد كالسببية بالباء وابتداء الغاية بسلامين) وغير ذلك، وتخدم الوظيفة بإيصالها الفعل قبلها إلى الاسم بعدها وجر ما بعدها، وحسروف العطف تخدم الوظيفة بإدخال الثاني في عمل الأول، وتخدم المعنى بدلالتها على معسان مختلفة كالترتيب والتعقيب في (الفاء) والتخيير في (أو)، قال الشاطبي في حديثه عن لام الستعدية:".فليست التعدية من المعاني التي وضعت الحروف لها، وإنما ذلك أمر لفظي مقصوده إيصال الفعل الذي لا يستقل بالوصول بنفسه إلى الاسم فيتعدى الفعل إلى ذلك الاسم بواسطة ذلك الحرف"(")، وذكر أنها وظيفة جميع حروف الجر"، ومثلها واو المعية، و(إلا) في الاستثناء ونحوها(أ)، ومن المحدثين من يعمم وظيفة الربط على جميع الحروف(أ)، وهذا وإن كان من أهم وظائفها، غير أنه لا يشمل جميع الحروف، فهناك أدوات لا تربط، قال سيبويه عن لام الابتداء:" ليست مما يُضمَ به الشتيء إلى الشتيء "(ا).

- \_ الرّفع أو النّصب أو الجرّ أو الجزم.
- ــ النسخ وهي وظيفة الحروف الناسخة والأدوات الفعليّة الناسخة مثل: كان و كاد وظنّ وأخواتها جميعًا.

ومن وظائف الأدوات الاسمية الدلالة على الفاعلية إذا وقعت الأداة فاعلا تنحو: "جاء الذي نجح"، أو الابتدائية ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) المقاصد الشافية ٢/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>۲) شرح المفصئل لابن يعيش ۱۱٦/۷.

<sup>(</sup>٢) المقاصد الشافية ٢/٢٠٢.

<sup>(</sup> أ ) الستابق.

<sup>(°)</sup> دلالةُ السياق ٢٤٩، الأدوات النحويّة وتعدّد معانيها الوظيفيّة ٣٩، ٧٧.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱۰۰/۱ .

### وظائف لفظيّة:

- \_ تزيين اللفظ، لخدمة المعنى، كالباء الزائدة في صيغة (أفعِل به) في التَّعجب (١٠).
  - \_ الحفاظ على الحركة: وهي وظيفة هاء السكت و نون الوقاية.
- ــ الدَّلالة على تمام الكلمة كالتَّنوين، وسين الوقف و شين الوقف، وهاء السَّكت.

ونخلص من كل ما سبق إلى أنّ الأداة هي: "كلمة تدل على معنى في غيرها، وتُشبه الحرف في بعض خصائصه ووظائفه"، ومع هذا فباب الحديث عن الأدوات ما زال مشرعًا.

## أثر الأدوات في بناء الجملة :

نبيّن هنا أثر الأدوات متجاورة وغير متجاورة في بناء الجملة، ونخص الأدوات المتجاورة بمزيد بيان، فالأدوات المتجاورة جزء من نظم الكلام، قد تكون ضروريّة لإفادة أصل المعنى، وقد يمكن الاستغناء عنها، ونناقش الأمر فيما يأتي:

أولاً: يقوم بناء الجملة في العربية على دعامتين هما: المسند والمسند إليه (١)، ويجوز حذف أحدهما أو حذفهما في اللفظ، مع نيتهما، كحذفهما بعد حرف الجواب، والمسند في الجملة الاسمية هو الخبر نحو: محمد قائم "، أسندنا القيام إلى محمد، وفي الجملة الفعلية هو الفعل نحو: قام محمد أ، والمسند إليه في الجملة الاسمية هو المبتدأ أو ما يقوم مقامه كأسماء التواسخ، وفي الجملة الفعلية هو الفاعل أو نائب الفاعل، وسمّى التحاة المسند والمسند إليه العُمد وما عداهما فضلات " لأنها اللوازم للجملة، والعمدة فيها، والتي لا تخلو منها، وما عداها فضلة يستقل الكلم دونها "(١)، وذكروا أنّ الرقع إعراب العمد، وعلى هذا يكون في التركيب بنية أساسية ثمّ يعرض لها ما يوضّحها ويكملها، وقد ذكر عبد القاهر أن أصل الكلام هو الخبر لا الإنشاء، وهو إما مثبت أو منفيّ، وقال: "وإن أردت في ذلك مثالاً فانظر إلى بيت الفرزدق:

## وَما حَمَلَتُ أُمُّ امرئ في ضلوعِها أعقَّ مِنَ الجاني عليها هِجائيا

فإتك إذا نظرت لم تشكّ في أنّ الأصل والأساس هو قوله: "وما حملت أمّ امرئ" وأنّ ما جاوز ذلك من الكلمات إلى آخر البيت مستند إليه ومبنيّ عليه، وأنّك إن رفعته لم تجد لشيء منها بيانًا ولا رأيت لذكرها معنى، بل ترى ذكرك لها إن ذكرتها هذيانًا، والسبب الذي من أجله كان كذلك أنّ من حكم كلّ ما عدا جزئى الجملة الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر أن يكون

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۱۲ه.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲۳/۱، دلاتل الإعجاز ٧.

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل لابن يعيش ١/٧.

تخصيصاً للمعنى المثبت والمنفي فقولة: (في ضلوعها) يُفيد أولا أنّه لم يرد نفي الحمل على الإطلاق ولكن الحملة في الضلوع، وقوله: (أعق) يُفيد أنّه لم يرد هذا الحمل الذي هو حمل في الضلوع أيضا على الإطلاق، ولكن حملا في الضلوع محموله أعق من الجاني عليها هجاءه، وإذا كان ذلك كله تخصيصا للحمل لم يُتصور أن يُعقل من دون أن يعقل نفي الحمل لأنه لا يُتصور / تخصيص شئ لم يدخل في نفي ولا إثبات، ولا ما كان في سبيلهما من الأمر به والنّهي عنه والاستخبار عنه "(۱)، وعبد القاهر يجعل النّفي أصلا، على أنّ الإيجاب هو الأصل عند النّحاة.

ويمكننا تقسيم الأدوات بالنسبة إلى صلتها بالعمد أو الفضلات أربعة أقسام:

\_ إمّا أن تكون الأداة نفسها في موضع العمدة فتكون مسندًا أو مسندًا إليه، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَآكَ اللّهِ كَفُرُوا إِنْ يَتَخِدُونَكَ إِلّا هُزُوا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ ا

وهناك أدوات نابت عن الفعل فهي على هذا عمدة في التركيب، كحرف النّداء وهو على تقدير الفعل (أدعو) أو (أعني) أو (أريد) وحرف النّداء دليل عليه  $(^{1})$ , وهو العامل فبطل أن يكون حرقا $(^{1})$ , ألا ترى أنّك تذكر بعده اسمًا واحدًا كما تذكر بعد الفعل المستقل بفاعله إذا كان متعدّيًا إلى مفعول واحد، ومن الحروف التي تضمّنت معنى الفعل: (كأنّ)، (أمّا) $(^{1})$ .

\_ وإمّا أن تُفيد معنى في المسند أو المسند إليه فتكملهما ك\_ (ها) التّنبيهية في اسم الإشارة الواقع عمدة، كما في قوله تعالى: (قليس له اليوم ما قبلها في قوله تعالى: (قليس له حميم، فالفاء لبيان سبب ما قبلها في قوله تعالى: (إنه كان لا يُؤمنُ بالله العظيم \* ولا يَحْمَنُ عَلَى طَعَام المسكين (الحاقة: ٣٣، ٣٤)، و (ليس) لنفي الجملة كلها، و (له) متعلق بمحذوف فعل أو مشتق في موضع الخبر، و (اليوم) ظرف زمان، و (ها) للتّنبيه، و (هنا) ظرف مكان، و الظرفان يكمّلان الخبر.

\_ وإمّا أن تكمّل ما يكمّل المسند أو المسند إليه، كـ (ها) التّنبيهية في اسم الإشارة الواقع فضلة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِناً ﴾ (البقرة:مـن الآيــة٢٦)، فوقع (هذا) في محلّ نصب مفعول به أوّل للفعل (اجعل) وكمّل المسند، وكمّلت (ها) اسم الإشارة.

<sup>(&#</sup>x27;) دلائل الإعجاز ٤٤٥، ٥٤٥ .

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲/ ۲۷۲، ۲۷۷، دلاتل الإعجاز ۸.

<sup>(</sup>٣) أسرار العربيّة ١٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>؛)</sup> شرح الأبيات المشكلة الإعراب ٧٥ فما بعدها.

\_ وإمّا أن تُفيد معنى في الجملة باسرها كادوات الاستفهام والنّفي وحروف الابتداء، فترتبط بالمسند والمسند إليه معًا، كما في قوله تعالى: ﴿ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ لا تَوفّ عَلَيْهِم وَلا هُم يَحْزَنُونَ ﴾ (يونس: ٦٢). فـ (ألا) و (إنّ) أفادا توكيد مضمون الجملة، وهو نفي الخوف عن أولياء الله، فكمّلا المسند والمسند إليه معًا، والجملة هنا لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون الجملة في موضع العمدة أو الفضلة، وأدوات الشرط تُفيد معنى في الجملتين (١).

وهكذا نرى أنّ الأدوات المتجاورة قد تكون أساسيّة لبناء الجملة، أو مكملة لإضافة معنى.

\$ المتجاورة قد تكون في جملة واحدة أو عدة جمل، والأدوات المتجاورة قد تكون في جملة واحدة أو جملتين أو أكثر فمن التجاور في جمل، قوله تعالى: ﴿ المَّمْ إِذَا مَا وَقَعْ آمَنَتُمْ بِهِ آلَانَ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ (يونس: ٥١)، ومن التجاور في جملتين، قوله تعالى: ﴿ مَذَا وَإِنَّ لِلطَّاعِينَ لَمْ مَا لَكُنَّ مَا لِهِ جَهَّتُمْ يَصَلُّونَهَا قَيْسَ الْمِهَادُ \* مَذَا فَلَيْرُونُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقٌ ﴾ (ص: ٥٥، ٥٦، ٥٠)، يجوز أن يكون (هذا) في الآية الأولى مبتدأ والخبر مقدر، أي هذا كما ذكر، أو هذا للمؤمنين، ويجوز أن يكون مبتدأ أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: الأمر هذا، ويجوز في (هذا) في الآية الثانية أن يكون مبتدأ وخسبره: حميم وغستاق، واسم الإشارة يكتفى بواحده في المثنى، أو يكون المعنى: هذا جامع بين الوصفين، ويكون قوله: ﴿ فَلَيْدُونُونُ كُلُّ جَملة اعتراضيّة، ويجوز أن يكون (هذا) مبتدأ و وأفليدُونُونُ خبره، ودخلت الفاء للتنبيه الذي في (هذا)، ويرفع (حميم) على تقدير: هو حميم، ويجوز أن يكون (هذا) منصوبًا بمقدر على الاشتغال، أي: ليذوقوا هذا، أو في موضع نصب بيل (يذوقوه) والفاء زائدة (١٠). ونقول في خطة البحث: هذا، والخطة قابلة التعديل.

وعقد سيبويه لهذا التركيب بابًا في الكتاب، عنوانه: باب آخر من أبواب (أنّ)، قال فيه: "تقول: "ذلك وأنّ لك عندي ما أحببت"، وقال الله عزّ وجلّ: ﴿ ذَلِكُمْ فَدُوثُوهُ وَأَنْ لِلْكَافِرِينَ فَيهِ: "تقول: "ذلك وأنّ للكافرين عقداب النّار الأنفال: ١٤)، وذلك لأنّها شركت ذلك فيما حُمل عليه، كأنّه قال: الأمر ذلك وأنّ الله، ولو جاءت مبتدأة لجازت، يدلك على ذلك قوله عز وجلّ: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِعْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمّ بُغيَ عَلَيْهِ لَينصُرْلُهُ الله ﴾ (الحج: من الآية، ٦)، ف (مَنْ) ليس محمولا على ما حُملَ عليه (ذلك) فكذلك يجوز أن يكون (إنّ) منقطعة من ذلك "(")، فاسم الإشارة إمّا خبر لمبتدأ

<sup>(</sup>۱) دلائل الإعجاز ۲٤٦.

<sup>(</sup>٢) مُشكُّلُ أُعِر أَبُ القرآن ٢/ ٦٢٧ ، الكشَّاف ٣/ ٣٧٩، التبيان للعكبري ٢/ ١١٠٤، الدر المصون ٩/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۱۲۵/۳ .

محذوف، أي: الأمر ذلك، و(أنّ) بالفتح عطف على الخبر، وبالكسر عطف للجملة المصدرة بـــ (إنّ) على الجملة المحذوفة المبتدأ(۱)، أو مبتدأ خبره محذوف، واسم الإشارة تقرير لكلام سابق(۲).

\$ال\$اً: قد يكتفى بالنطق بالأدوات المتجاورة، وترد في كتب النّحو عبارات مثل: يُستغنى به، ويُكتفى به، ويحسن السكوت عليه، ذكر سيبويه أنّه لا يحسن السكوت على (يا أيها) في النّداء حتى يَصِفوه (٣)، ورجّح ابن مالك اسمية (كيف) بأمور منها الاكتفاء بها مع الاسم المفرد، نحو: "كيف أنت؟ "(١)، ونُبين بعض ما يُكتفى به من التّجاورات، إمّا للحنف أو غيره، على النّحو الآتى:

\_ قال الرسول \_ صلَّى الله عليه وسلم \_ لعائشة حين سبقها فسبقها بعد أن كانت سبقته:"هذه بتلك "(°).

\_ من أمثلة النّحاة: "إذا لم نكنهم، فمن ذا يكونُهم؟"(١)، ويلحظ أن هذا التركيب مستغن بالمتجاورات .

\_ يكثر الاستغناء بأساليب فيها حروف الجر والظروف؛ لأنها تحتاج مُتعلقا مفردًا أو جملة، فلا يستقل الكلام بها، ومن ذلك:

\_ أساليب فيها حروف الجرّ: تقول: "هذا لكَ، وهذا عليكَ"، فتستعملُ اللام فيما تؤثره، وعلى فيما تكرهه ( $^{\vee}$ )، ومن أمثلة سيبويه قولهم: "لا عليكَ" ( $^{\wedge}$ )، أي لا بأسَ عليك، أو لاشيءَ عليك، ونحو ذلك حذف لكثرة الاستعمال، ومن أمثلته: "هلُ لكَ في ذلكَ؟"، و "مَنْ لهُ في ذلكَ؟" ولا تذكر له حاجة، ولا لك حاجة ( $^{\circ}$ )، فتحذف المبتدأ.

\_ أساليب فيها ظروف: من ذلك قولك: "أينَ أنتَ منّي؟" ، و قولهم في الخطب: "أمّا بعد "، و المضاف إليه محذوف بعد الظرف، وجواب (أمّا) يذكر في أول الخطبة، ولكنهم يقفون على: أما بعد، قال سيبويه: "وأمّا قولهم: "أمّا بعدُ فإنّ الله قال في

<sup>(</sup>١) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٣٤٤ ، جواهر الأدب ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجعان السابقان .

<sup>(</sup>۳) الكتاب ۲/ ۱۰۲.

<sup>( ؛ )</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ١٠٤ .

<sup>(°)</sup> مسند أحمد، باقي مسند الأنصار ، ٢٦٤/٦، سنن أبي داود، الجهاد، باب السَّبق على الرَّجل ٣٩٩٣.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/۱ ...

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الخصائص ۲/ ۲۲۱.

<sup>(^)</sup> الكتاب ٣/ ٢٨٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>۹)</sup> السابق.

كتابه"، فإنّه بمنزلة قولك: "أمّا اليومَ فإنك"، ولا تكون (بعدُ) أبدًا، مبنيًّا عليها إذا لم تكن مضافة، ولا مبنيّة على شيء، إنّما تكون لغوًّا "(١)، و(بعدُ) من ظروف الغايات مبنيًّ لحذف المضاف إليه ونيّة ثبوت معناه.

و بعد توضيح معنى الأداة ننتقل إلى التّعريف بتجاور الأدوات:

## ثانياً: التّعريف بتجاور الأدوات

(تعريفه ، حدود دراسته ، أقسامه ، أحكامه ، ضوابطه ، العلاقات الإعرابية بين المتجاورين، تبادل موقع المتجاورين، أغراضه وآثاره ، أنواعه ، صوره) و نقدّم قبل تعريف تجاور الأدوات تعريفا للتجاور بعامة لغة واصطلاحًا:

## معنى التّجاور لغةً :

تُطلق لفظ جار في اللغة على عدَّة معان منها: من يجاورك، الحليف، الشريك في التجارة، امرأة الرَّجل وهو جارها؛ لأنَّه يجيرها، و ضرة المرأة جارتها من المجاورة؛ لأنَّها ترى حسنها فتغيظها، والجار أيضًا الغريب والمنافق، ويقال: جاور الرَّجل مُجاورة وجوارًا وجُوارًا والكسر أفصح، وتجاور القوم واجتورُوا بمعنى، والنَّجاور مصدر تجاور، ولم أجد مادة (جور) في مقاييس اللغة وإذا أردت أن أستعير طريقة ابن فارس فإنَّه يمكن القول إنَّ الجيم والواو والرَّاء أصلان: أحدهما يدلُّ على القرب والنصرة، والآخر يدل على الظلم والشدة (الله المعنيين بأنَّ المناصرة قد تتطلب الشدَّة لإزالة الجور.

وما يعنينا في المعنى الاصطلاحيّ هو المعنى الدَّالَ على القرب ، واخترنا لفظ التَّجاور دون الجوار مثلا؛ لأنَّ صيغة (تفاعَلَ) تغيد الاشتراك، وتجاور الأدوات فيه تاثر وتأثير .

## مصطلم النَّجاور في النّحو نشأته وتطوُّره، ومواضعه:

مصطلح الجوار من المصطلحات التي نجدها في كتب اللغويين والنّحاة، وعقد له بعضهم أبوابًاخاصيَّة (٢)، ومعناه اصطلاحًا لا يبعد عن المعنى اللّغويّ فيُراد به: التّقارب بين الألفاظ أو الأصوات أو الحركات وهي أبعاض الحروف. و مصطلح الجوار في النَّحو والصرّف قديم استعمله الخليل وسيبويه في غير موضع أهمها في حديثهم عن تفسير قول العرب: "هذا جحر أ

<sup>(</sup>۱) الكتاب ١٣٩/

<sup>(</sup>٢) الصنَّماح مَادَّة (جور) ، لسان العرب مادة (جور) ٤/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٣/ ٢١٨، مغنى اللبيب ٩٤، الأشباه والنَّظائر للسيوطيّ ١٧٧١.

ضب خرب "، بجر فربر) مع أنه صفة لهجر المرفوع (١)، وهذا خلاف القياس وسيأتي توجيهه.

وكان التَّجاور مقتصرًا على الألفاظ حتىً جاء ابن جنّي فأضاف مصطلح تجاور الأحيان، ومثّل له بنحو: "أحسنت إليه إذ أطاعني" (٢)، وجاز أن ينصب الفعل الظرف، والظرف غير واقع فيه ولا في بعضه؛ لتجاور الأزمنة، ولمَّا اطرد في كلامهم وكثر على السنتهم توستَّعوا به إلى ما بعد زماناه كما يقال: "لمَّا ساعت حاله حسنتها"، وقد يكون بينهما سنة أو سنتان (٣)، وذكر أن هذا النَّوع لم يُسبق إليه، فابن جنِّي أضاف تجاور الأحيان، ونحن في هذا البحث نخصتُص تجاور الألفاظ بتجاور الأدوات.

وسمَّى ابن جنّى تجاور الأحوال جوارًا معنويًّا فصار التّجاور عنده قسمين: معنويًّا ولفظيًّا (٤)، وقسَّم ابن جنّى تجاور الألفاظ إلى: تجاور المتَّصل، وتجاور المنفصل، فمن تجاور المتَّصل قولهم في (صوَّم): صئيَّم، شبّهوا باب صنوَّم بباب عصيّ، فقلبه بعضهم (٥)، ومنه قولهم في الوقف: هذا بكُر (بضمِّ الكاف)(١)، وأصله: (بَكْرُ) فعند الوقف نقل حركة الرّاء وهي الضمّة إلى السّاكن قبلها، ووقف بالسّكون فقال: هذا بكُرْ.

وذكر في تجاور المنفصلين ما هو لاحق بقبيل المنفصل الذي أجري مُجرى المتّصل نحو قولهم: "ها لله ذا"، أجروه في الإدغام مُجرى دابّة وشابّة (١) في المتّصل حين أدغموا فصار الاعتماد على المدّ كأنه تحريك للحرف الأوّل المدغم؛ تخلّصنا من التقاء السّاكنين وهو من جوار الحركة للحرف، وفيه في مباحث الأصوات والصّرف مسائل كثيرة، وما يعنينا في النّحو هو النّجاور المنفصل ومنه تجاور الأدوات، ومن مواضع النّجاور التي ذكرها النّحاة في غير الأدوات:

أُولاً: التّجاور في التوابع: وذلك بإعطاء التّابع إعرابًا لا يوافق متبوعه؛ حملاً على الجوار ويكون في باب النّعت قليلاً، والتّوكيد نادرًا، ومنعه المحقّقون في عطف النّسق للفصل بحرف العطف(^)، وأكثر ما يكون في الخفض وأشهر مثال على الحمل على الجوار

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱/۲۲۱،۱۲۰

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۳/ ۲۲۲، وينظر ۱۷۲/۲.

<sup>(</sup>۳) السابق ۲۲۲، ۲۲۳.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> السابق ٢/ ١٧٦.

<sup>(°)</sup> الكتاب٧٠/٢؛ الخصائص ٢١٨/٣، ٢١٩.

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲۲۰/۳.

<sup>(</sup>۲) السابق ۲۲۱/۳.

<sup>(^)</sup> مغنى اللبيب ٩٥٥، الأشباه والتَّظائر ١٧٨/١ .

قولهم: "هذا جُحرُ ضب خَرب "(۱)، فحقُ (خَرب) أن يكون مرفوعًا؛ لأنّه نعت لجحر ولكنّه جُرَّ لمجاورة المجرور وهو (ضب)، وهذا لغة القلّة وهو مخالف للقياس، واشترط الخليل لذلك اللّمائل والنّناسب، فوقع في المثال للنّناسب بين (جحر ضب) و(خَرب) في الإفراد والنّنكير والنّذكير كما أنَّ الإضافة جعلت (جحر ضب) كالكلمة الواحدة؛ لذا فإنّهم لا يقولون: "هذان جحرا ضب خربين وأجازه سيبويه (۱)، وخُرِّج المثال على أنَّ (خرب) صفة للضنّب، أو أنَّ التقدير: "خرب الجحر منه (۱۱)، وخرّجه ابن جنّي على حذف مضاف، والأصل: "جحر ضب خرب جحره"، فحذف (الجحر) المضاف إلى الهاء، وأقيمت الهاء مُقامَه فارتفعت، فلما ارتفعت استتر الضمير المرفوع في (خرب) فجرى وصفا على (ضب)، على تقدير حذف المضاف، وحذفه كثيرٌ في القرآن الكريم وغيره، وهذا أولى من تغليط العرب (۱۱)، وذكر ابن شقير أنَّ إعراب النَّعت السنّبيّ حسب ما قبله للمجاورة نحو: "مررتُ برجل عجوز أمّه"، فعجوز ليس في الحقيقة نعتًا للرَّجل (۱)، وهذا لا يلزم؛ لأنَّه لو كان من باب الجوار لم يمتنع حمله على ما بعده؛ لأنّه يجاوره أيضاً، ومن الجرِّ على المجاورة في باب التَّوكيد:

يا صاح بلّغ ذوي الزّوجات كلّهم أنْ ليسَ وصل إذا انحلَت عُرا الدَّنبِ<sup>(۱)</sup> بجر ً (كلهم) وكان حقه النَّصب؛ لأنّه توكيد معنوي لـ (ذوي)، ومنه في باب العطف أحد أوجه النَّخريج في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُوُوسِكُمْ وَارْجِلِكُمْ ﴾ (المائدة:من الآية ٦)، في قراءة جر ّ (وأرجلكم) واختار سيبويه الجر ً في نحو: "ليس زيد بجبان ولا بخيلٍ"، بجر (بخيل)، قال: "وقد حملهم قرب الجوار على أن أجروا (هذا جحر ضب خرب) ونحوه، فكيف ما يصح معناه؟" (م)، واستعمل هنا مصطلح الجوار.

**ثانيًا:** إتباع الحركات في كلمتين (٩): كإتباعهم الكسرَ الكسرَ في (يهم) وما أشبهه (١١)، ومن ذلك قراءة: (الحمد اله) (الفاتحة: من الآية ٢) (بكسر الدَّال) (١١)، وقرئست بضم اللام أي: (الحمد اله) (١١)، وهو أقرب؛ لأنّ إتباع النّاني الأوّلَ أحسن.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱/ ٤٣٦ ، الخصائص ٢٢٠/٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الستابق ۲۷۷۱.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١/ ٤٣٦ هامش (١)، مغنى اللبيب ٨٩٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الخصائص ١٩٢/١.

<sup>&</sup>lt;sup>°)</sup> المُحلَّى (وجوه النَّصب) لابن شُقير ١٤٨.

<sup>(</sup>١) تذكرة النُّحاة ٥٣٧، مغنَّى اللبيب ٨٩٥، الأشباه والنَّظائر ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٧) السبعة ٢٤٢ ، الكشف ١/ ٦٠٤، تفسير البحر المحيط ٣/ ٤٣٧، مغني اللبيب ٨٩٥، ٩٩٨، النشر ٢/ ٢٥٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۸)</sup> الكتاب ۲۷/۱.

<sup>(1)</sup> قانا: "في كلمتين" لأنَّ حديثنا عن المنفصل.

<sup>(</sup>۱۰) الكتاب (۱/ ٤٣٦، الخصائص ٢/ ٣٣٦، ١٤٢.

<sup>(</sup>۱۱) المحتسب لابن جني ۲۷/۱، الكشاف ٥١،٥٠/١ .

**النَّا: جزم جواب الشَّرط للمجاورة:** وهو قول الكوفيّين؛ قياسًا للجزم على الجرّ، وردَّ ذلك البصريُّون؛ لأنَّ الجواب قد لا يأتي بعد الشَّرط مباشرة فيمنتع الجوار<sup>(۱)</sup>، وأضيفَ بأنَّ الجواب ينجزم دون الشَّرط المجزوم، وأنَّ العمل بالجوار للضَّرورة عند التَّلاصق<sup>(۱)</sup>.

واجدًا: التَّجاور في التَّنازع: يرى البصريُّون أنَّ العاملين إذا تنازعا معمولاً واحدًا فالعمل للتَّاني للمجاورة نحو: "جاءَ وقامَ زيدٌ"، ونحو: "ضربتُ وضربتُ وضربني زيدٌ"، و"ضربني وضربتُ زيدًا"، قال سيبويه: "وإنَّما كان الذي يليه أولى؛ لقرب جواره وأنَّه لا ينقض المعنى "(<sup>1</sup>)، فاستعمل مصطلح الجوار.

**خاصًا:** التَّجاور في الإضافة: وذلك باكتساب المضاف أمورًا من المضاف إليه كالتَّعريف، والتَّخصيص، والتَّذكير، والتَّأنيث، والصّدارة، والتَّخفيف<sup>(٥)</sup>.

ماحمًا: التَّجاور في تأنيث الفعل: يُقال: "قامت هند"، فإذا فصلت بينهما جاز حذف التَّاء، فيقال: "قامَ اليومَ هند"، وذكر العكبري أن ذلك للمجاورة، ويقال: "الشَّمسُ طلعت" فلا يجوز حذف التَّاء لمَّا جاور الضمير الفعل(٢).

ماوعاً: التَّجاور في الإتباع: كما في: هنَّاني ومرَّاني، والأصل أمر أني (٧).

وما حُمل على ما قبله بسبب الجوار كثير جدًا كما ذكر أبو البقاء العكبريِّ (^).

وممّا سبق من حديث النُّحاة عن أنواع التَّجاور يتَّضح الآتي:

\_ يبدو أنّ الحديث عن النَّجاور في النَّحو نشأ؛ لتعليل ما خرج عن مقتضى الظَّاهر من الأساليب نحو: "هذا جحر ضب خرب"، وكما في الإتباع، أو لترجيح رأي، ثمَّ تُوستع فيه فصار يُطلق على كلَّ متتابعين كالمضاف والمضاف إليه، والفعل والفاعل، وهذا مما يسو عن الظاهر. ويمكن لنا استعمال مصطلح التَّجاور في هذا البحث مع أنّه ليس تعليلاً لما خرج عن الظاهر. ويمكن

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء ٣/١؛ المحتسب ٣٧/١، الكشاف ١/١٥، إعراب القراءات الشواذ للعكبري ٨٨/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> الإنصَّاف في مسائل الخلاف، المسألة ٨٤، ٢٠٢، شرح التُّسهيل لابن مالك ٩٠٤،٩٠٤.

<sup>(</sup>٣) التَّصريح بمضمون التَّوضيح ٢٥٥/٤ (هامش٧).

<sup>(</sup> ع الكتاب ١/ ٧٤)، وينظر المقتضب للمبرُّد ٧٣/٤.

<sup>(°)</sup> مغني اللبيب ٦٦٣ فما بعدها .

<sup>(</sup>٦) التَّبيين عن مذاهب التَّحويين ٢٥٤، الأشباه والتَّظائر ١٨٠/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> مغني اللبيب ٨٩٦، الأشباه والنَّظائر ١٧٨/١.

التبيين ٨٥٠، الأشباه والنظائر ١٨٠/١.

القول إنّ كلّ التَّراكيب النَّحويَّة مبنية على التَّجاورات كالمبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، والتَّوابع ومتبوعاتها.

\_ قد يكون التَّجاور في كلمة واحدة وهو المتَّصل، أو في كلمتين وهو المنفصل، وقد يجري المنفصل مجرى المتصل.

\_ صنيع ابن جنّي بإضافته تجاور الأحوال يُتيح لمن بعده التَّفكير في مصطلحات أخرى، كما نفعل في هذا البحث.

- \_ قد يكون المجاور سابقا كالمنعوت أو لاحقا كجواب الشرط.
  - \_ يُشترط وجود تناسب بين المتجاورين.
- \_ يُشترط عدم الفصل بين المتجاورين عند المحققين من النحاة.
- \_ التَّجاورات المنفصلة السَّابقة جميعها كانت في كلمتين لا أكثر.

#### مصطلح تجاور الأدوات نشأته وتطوّره :

بعد عرض معنى التَّجاور لغة واصطلاحًا، و صور من مواطن التَّجاور في النّحو نخلص إلى التَّعريف بتجاور الأدوات، ونعني به: تتابع أداتين أو أكثر دون فاصل حصين سواء أكانت الأداة سابقة أم لاحقة، أم كانت ظاهرة أم مقدّرة، ونُعنَى في هذا البحث بما له أثر في الإعراب أو الرَّسم.

والتّجاور بهذا المعنى قريب من المعنى اللّغويّ (التّقارب)، ويلتقي مع مواضع التّجاور في النّحو التي ذكرناها آنِفًا في أمور، ويخالفها في أخرى، فيشبهها في أنّه من تجاور الألفاظ المنفصل، وفي اشتراط عدم الفصل بين المتجاوريّن، وأنّ المجاور قد يكون سابقًا أو لاحقًا، ويختلف عنها في عدم اشتراط النّسبة بين الأدوات المتجاورة، وفي أنّ تجاور الأدوات قد يكون بين أدوات متعددة ففي قوله تعالى: ﴿ اللّهِ اللّهِ الْحَدِيثُ النّم مُدْهُونٌ ﴾ (الواقعة: ٨١)، تجاور ست أدوات مع (أل) التّعريف، وفي قوله تعالى: ﴿ مُدَبَلَينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَزُلاء وَلا إِلَى هَزُلاء وَمَن يُضلُلُ اللّهُ قَلَن تَجِدَ لَهُ سَيلاً ﴾ (النّساء:من الآية ١٤)، تجاور خمس عشرة أداة في أربع جمل هي: بين، ذا، لام البعد، كاف الخطاب، في الجملة الأولى، و لا، إلى، ها التّنبيه، أو لاء، في الجملة الثانية، وواو العطف و (مَن) الشّرطيّة في الجملة الرّابعة، وليس تجاور الأدوات علّة لأمر فقد يكون لازمًا لصحّة الشّركيب، وقد يكون غير لازم، بل قد يكون ممتنعًا.

وقد يبدو مصطلح التَّجاور الذا استُعمل في جانب الأدوات ـ غير مألوف، فكثيرًا ما كنت أسأل ممَّن يسمع عنوان البحث عن المراد منه، والحقيقة أنّ النّحاة كانوا يعبِّرون عن

سيبويه والخالفين والمُحدَثين سواء في التَّجاور السَّابق أم اللحق، وهذه نصوصهم نذكرها؟ لنقف على استعمالاتهم هذا المصطلح ومرادفاته، ولنقدم للقارئ نماذج من تجاور الأدوات، وقد عبر سيبويه عن تجاور الأدوات بمصطلحات شتّى وهي ليست خاصة به بل استعملها الخالفون أيضًا، والسَّابقون كالخليل وغيره، ومن مصطلحات الخليل الالقاء قال عن (بعد): "فإذا القيتَ عليهِ (مِنْ) صار في حد الأسماء "(١)، وقال سيبويه عن لام المستغاث: "وتقول: "يا لزيد ولِعمرو"، وإذا لم تجئ بـ (يا) إلى جنب الله كسرت ورددت إلى الأصل"(٢)، فقوله: "إلى جنب" قريب من التَّجاور، واستعمل لفظ (قبل) للتَّجاور السَّابق، و (بعد) للتَّجاور اللاحق، وأحيانًا يستعمل مصطلح الدُّخول وهو من أكثر المصطلحات شيوعا عند النَّحاة، قال عن ألف الاستفهام: "ألا ترى أنَّك تدخلها على (مَن) إذا تمَّت بصلتها كقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ آفَمَن يُلقَّى فِي النَّارِ خَيرٌ آمَّن يَالِي آمِناً/ يَومَ الْقَيامَة ﴾ (فصلت: من الآية ٤٠) "(٢)، وقال عن (لما): "ودخلتها اللاّم كما دخلت على (إن) حين قلت: "والله لئن فعلت الأفعلن ""(١)، وعدَّى (دخل) بنفسه تارة وبــ(على) تارة، و بــ (في) في موضع آخر قال: وإن شئت قلت ويحه من رجل، وحسبك به من رجل، ولله دره من رجل، فتدخل (منن) ههنا كدخولها في (كم) توكيدًا "(٥)، ومن أبوابه: "باب الجزاء إذا أدخلت فيه ألف الاستفهام "(١)، وقال الرّضي عن لام الابتداء: "و لا تدخل هذه اللام في حروف النَّفي... ولا في حرف الشرط فلا تقول: إن زيدًا لئن ضربتُه يضربك، و لا على اسم فيه معنى الشرط ... ولا تدخل على جواب الشرط، فلا يقال: إنّ زيدًا من يضربه لأضربه "(في) فعدّي (دخل) بـ (في) و (على)، وقد يكون استعمال (في) أنسب لما اشتد اتصاله، وعبّر سيبويه بالالتقاء قال: "واعلم أنَّ الهمزنين إذا التقتا وكانت كل واحدة منهما في كلمة فإنَّ / أهل التَّحقيق يخقَّفون إحداهما ويستثقلون تحقيقهما كما استثقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة "(^)، أو المعيَّة كقوله: "وقد تُلغى (إنَّ) مع (ما) إذا كانت اسمًا واحدًا، وكانت حييًا "(٩)،

هذا الأمر بطرائق قِددًا وقل من ذكر مصطلح التّجاور، وقد قمنا بتتبّع هذا المصطلح عند

<sup>(</sup>۱) العين (بعد) ٥٢/٢ .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/۲۰٪.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> السنابق (۹۹۱ ، ۱۰۰، وينظر ۱/ ۱۷۰ ، ۲/ ۳۹۸ ، ۳/ ٦٤ ، ۱۸۹، الجمل للزَجَاجيّ باب دخول الف الاستفهام على (لا) ۲۶۰ ، معاني الحروف للرمانيّ ۶۵ ، ۹۹ ، شرح المفصل لابن يعيش ۱۵۰/۳

<sup>(</sup>۱۰ الکتاب ۳/ ۱۰۷ <u>.</u>

<sup>(°)</sup> الستابق ٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) السابق ٣/ ٨٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> شرح الرَّضي على الكافية ٤/ ٣٥٨.

<sup>(^)</sup> الكتّاب ٣/٩٤٥ ، وينظر كتاب الخط لابن السراج ١١٢ ، قال عن نون التوكيد الخفيفة: " فإذا لقيها ألف ولام للتعريف وألف الوصل سقطت في الوصل لالثقاء السّاكنين نحو قولك: "اضرب ابن زيد"، وبقيت الباء مفته حة"

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/٢٢/٤، وينظر ١٣٩/٢، ١٥١/٤، المثل السائر ٣٩٨/١.

و (إن) لاحقة، وقوله عن (كأين): "إلا أنَّ أكثر العرب إنَّما يتكلَّمون بها مع (مِن)"(١)، والأداة هنا سابقة، وقال: "واعلم أن (لا) إذا كانت مع ألف الاستفهام ودخل فيها معنى التَّمني عملت فيما بعدها فنصبته"(١) نحو: "ألا ماء أشربه"، والأداة هنا لاحقة وقيل بتركيبها معها، أو الإلزام قال: "هذا باب إذا ألزمت فيه الأسماء التي تُجازى بها حروف الجر لم تغيرها عن الجزاء"(١) نحو: "بمن تؤخذ أوخذ به"، وعبر بالإلزام مع أن التجاور هنا غير لازم، والمضم قال عن (أماً) في قول عباس بن مرداس:

أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر فإنّ قومي لم تأكلهم الضَّبُعُ اللهُ الضَّبُعُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

"قائما هي (أن) ضمّت إليها (ما) وهي (ما) التُوكيد ولزمت "(أ)، وهنا ضُمَّ اللاحق إلى السّابق، ومن النّحاة من قال بتركيب (أمًّا) هنا والصواب خلافه (أ)، وقال الرّضي: "وإذا ضممت (لا) إلى (بل) بعد الإيجاب أو الأمر، نحو: "قام زيد لا بل عمر"و"، و"اضرب زيدًا لا بل عمر"ا" فمعنى (لا) يرجع إلى ذلك الإيجاب أو الأمر المتقدّم لا إلى ما بعد (بل) "(أ) وهنا ضمّ السابق الله اللحق، ويبدو أنّ مصطلح الضمّ يُفيد شدّة الاتصال غالبًا فاستعمله سيبويه حين كان الشجاور لازمًا، واستعمله الرّضي لشدة ارتباط (لا) بر (بل)، و نجد سيبويه يستعمل مصطلح الضمّ في حديثه عن بعض المركبات؛ لشدّة اتصال المركبين، قال: "ولا يكون الجزاء في (حيث) ولا في (إذ) حتى يضمّ إلى كل واحد منهما (ما) "(أ) وهما مركبتان عنده (أ)، وقد يأتي مصطلح الضمّ فيما لم يشتد اتصاله قال الزّجَاجي عن (كيف): "ويضم إليها (ما) فيجازى بها "(۱۰)، ومصطلح التضام والضمّيم من المصطلحات التي استعملها النّحاة السابقون مع أنة يبها "(۱۰)، ومن أمثلته دخول همزة الاستفهام على النّقي كما في قوله تعالى: ﴿ السَّمُ المُورِدُ المُورِدُ، وسَمَّى الزّمُخشري (أنّ) المفتوحة ضميما (الباب يناسب حديثنا عن تجاور الأدوات المؤثر، وسمّى الزّمخشري (أنّ) المفتوحة ضميما (۱۰).

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/۱۷۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الستايق ۲/ ۳۰۷.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> السابق ٧٩/٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> ديوانه ١/٢٨ الكتاب ٢٩٣/١ ، الخصائص ٣٨١/٢ ، مغنى اللبيب ٤٥، والضبع: السنون المجدبة.

<sup>(°)</sup> الكتاب ١/ ٢٩٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تنظر ص ۹۹ .

<sup>(</sup>٧) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٤١٨.

<sup>(^)</sup> الكتاب ٣/ ٥٦، وينظر ١٤٠/٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تنظر ص ۱۰۰ .

<sup>(</sup>١٠) حروف المعانى والصفات ٦٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۱)</sup> الخصائص ٣/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>۱۲) المفصل ۲۹۳، وينظر نصته ص ۲۸۹.

ولم يذكر سيبويه مصطلح التجاور مقرونًا بتجاور الأدوات وذكره في تجاور غيرها كما في: "هذا جحر صب خرب (۱)، وفي التنازع (۲)، واستعمله في تجاور حروف المباني فقال: "ومع هذا أنّ الذي قبل اللام فتحته اللام في (قرأ، يقرأ) حيث قرب جواره منها (۱)، واستعمل ابن جني مصطلح التجاور مع الأدوات كما تقدّم في قوله: "لأنّهم كما جمعوا بين حرفين لمعنى واحد [يعني غير متتابعين]، كذلك أيضنًا جعلوا اجتماعَهما وتجاور هما تنويها وعلمًا على قوة العناية بالحال (۱) واستعمله في مجاورة حروف المباني لحروف المعاني في قول الحارث بن منذر:

## في أيِّ يوميَّ مِن الموتِ أفرِّ أ يومَ لم يُقدرَ أم يومَ قدر (<sup>(٥)</sup>

فقال:"الأصل (لم يقدر) بالسُكون ثمَّ لمَّا تجاورت الهمزة المفتوحة والرَّاء السَّاكنة...أبدلوا الهمزة المحركة القا"(١) وهذا وإن لم يكن خاصًا بتجاور الأدوات ــ لأنَّ الرَّاء حرف مبنى لا حرف معنى ــ فإنه قريب ممّا نحن فيه.

ومن المصطلحات عند الخالفين اللَّحاق قال الرّمانيّ عن (كي): "وقد تدخل عليها السلام نحو قولك: "لكي تفعل"، وقد يلحقها (لا) فيقال: "جئت كيلا يغضب"، و "لكيلا يغضب" " ( السلام نحو قولك: "لكي تفعل"، وقد يلحقها (لا) فيقال: "جئت كيلا يغضب أنّ الهمزة اللاحقة لها تصير الكلام تقريرًا أو توبيخا ( الله أحسن إليك؟ "، والسبب أنّ الهمزة متأخرة في الدخول وإن كانت متقدّمة في اللفظ، والاقتران ذكر ابن هشام أنّ من الفروق بين (لم) و (لماً ) أن (لمسا) لا تقسترن باداة شسرط ( أن أي لا تأتي بعد أداة الشرط، والوصل قال الفراء عن الهستعمل المتجاور السسابق واللحق، قال الأنباريّ: "لأنّ العرب قد تصل الحرف في أوله وأخسره " ( الأن العرب قد تصل الحرف في أوله وأخسره " ( الأن العرب قد الماضي في جواب القسم: "وإن وصلت اللام ب (قد) فجيّد بالغ، تقول: " والله لقد رأيت زيدًا"، و "الله لقد انطلق في

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱/ ۲۷، ۸۹.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الستابق ۱/ ۷٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> السابق ٤/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١٠٩/٣ (باب الاحتياط).

<sup>(°)</sup> مغنى اللبيب ٣٦٥.

<sup>(</sup>۲) الستابق ۳۲۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> معاني الحروف ٩٩ .

<sup>(^)</sup> رصف المبانى ٣٥٠.

<sup>(</sup>٩) مُغنى اللبيب ٣٦٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۰)</sup> معانى القرآن ۱/٤٦٦ .

<sup>(</sup>١١) الإنصّاف في مسائل الخلاف م/ ٤٠ ، ٢٩٨/١ .

حاجتك"(١)، ومن المصطلحات: الاستقبال قال الزّجّاجيّ عن (لدن): وإذا استقبلتها الألف واللام اسقطت نونها"(١)، والجمع قال الفرّاء: فإذا اختلف معنى الحرفين جاز الجمع بينهما"(١) نحو: من من عندك؟"، (من) الأولى استفهاميّة والثانية موصولة، والمجامعة قال الرّضي: "... ولأنّه لا يظهر في باب الاختصاص حرف النّداء المكروه مجامعته للأم "(١)، والمصاحبة قال الزّمخشريّ عن (أفعل) التفضييل: ومادام مصحوبًا بر (من) استوى فيه الدّكر والأنثى والاثنان والجمع "(٥)، والكسع قال ابن مالك عن (لا): وتكسع بالثّاء فتختص بالحين أو مرادفه "(١) وقيل بتركيب (لات)(١)، والامتزاج قال السيوطيّ: إذا امتزج بعض الكلمات بالكلمة مررت بهذا "(٨).

وحين نصل إلى المُحدثين نجد أنّ المصطلح عندهم لم يبتعد كثيرًا عمّا قررًه أسلافهم فنجد عندهم مصطلحًا مثل التَّضام الذي يفسِّره التكتور مصطفى التَّحاس بألَه وجود عنصر تحليليِّ نحويِّ آخر بجانب العنصر الأول؛ ليكون ذكره قرينة لفظيَّة أخرى على المعنى المراد (أ)، كمصاحبة (من) أو الباء لأدوات التَّفي؛ للدَّلالة على تأكيد معنى النَّفي كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَالِّة فِي اللَّرْضِ إِلَا عَلَى الله رِزَفَها ﴾ (هود:من الآية ٦)، وكذلك أسهمت (إلاً) في التَّاكيد هنا، وأسهمت مع (مَن) الاستفهاميَّة في الانتقال إلى معنى وظيفيِّ آخر هو التَّفي في مثل قوله تعالى: ﴿ مَن ذَا الذي يَشْفَعُ عَندَهُ إلا ياذنه ﴾ (البقرة: من الآية ٥٠٠)، ولا يشترط تلاصق الأدانين كما يتضح من تمثيله، وأطلق الدكتور إبراهيم أنيس على هذا التَّعدُد مصطلح التكرار يمكن أن يناسب يتعاور الأدوات في التَّوكيد اللَّفظي، والمصطلحات التي استعملوها: المصاحبة، والتَّضام، والتَّعدُد، والتَّضام أوقع لدلالته على المشاركة.

#### وممًّا سبق يتَّضح الآتي:

<sup>(</sup>۱) المقتضب ۲/ ۳۳۶.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> حروف المعاني والصفات ۳۹.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للَّفرَّاء ١٧٧١.

<sup>(</sup>١) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤٣٣/١ ، وينظر مغني اللبيب ٤٥١ .

<sup>(°)</sup> المفصل ٢٣٣.

<sup>(</sup>٦) شرح التسهيل لابن مالك ١/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>۲) نتظر ص ۱۰۹.

<sup>&</sup>lt;sup>(^)</sup> الأشباه والنظائر ٣٠١/١ .

<sup>(1)</sup> أساليب النَّفي ٢٠٤، و ممن استعمله الصادق خليفة في : دور الحرف في أداء معنى الجملة ٤٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>(۱۰)</sup> من اسرار اللغة ۱۹۰.

<sup>(</sup>۱۱) أساليب النفي ١٩٧.

\_ تعدُّد المصطلحات عند القدماء والمحدثين يدلُّ على أنَّ النُحاة لم يضعوا مصطلحًا محدَّدا لتجاور الأدوات كما وضعوا مصطلحًا محدَّدا لتركيبها مثلاً(۱)، فهذه الألفاظ صالحة لكلِّ متتاليين في الأدوات وغيرها، فنقول إنَّ حروف الجرّ تدخل على الأسماء وتأتي مع الأسماء... ونحو ذلك، ولعل بعض هذه المصطلحات أنسب لتجاور الأدوات كالمصاحبة، وهذا يعني أنَّ باب الاجتهاد مفتوح فلا بأس أن نختار التَّجاور، كما يدلُّ على أنَّ فكرة البحث جديدة.

\_ يُلحظ أنَّ أكثر عبارات النَّحاة تناسب التَّجاور السَّابق واللاّحق معًا كالمعيَّة والمصاحبة والدخول<sup>(۲)</sup> والضَّمّ واللحوق والوصل، وهذا يعطي المتكلِّم حريَّة اختيار الألفاظ لكنَّه قد يُلبس على السَّامع، والأمثلة توضيِّح.

- ــ بعض المصطلحات يُستعمل غالبًا إذا اشتد اتصال الأداتين كالضمّ والامتزاج.
- \_ إذا كانت الأداة على حرف واحد وجاورت أخرى فاتَّصلت بها رسمًا يُعبَّر عن تجاور هما بكلمات تُفيد شدَّة التَّرابط كالاتِّصال.

#### حدود دراسة التَّجاور :

لا نتناول في هذا البحث تجاور الأدوات على إطلاقه؛ لذا وضعنا بعض الشروط للأدوات المتجاورة التي سننتاولها وتتلخّص في الآتي:

- \_ يُشترط أن يكون للأداتين المتجاورتين أثر في الإعراب أو الرَّسم، فكثيرًا ما تتجاور الأدوات دون تأثير يُذكر، كمجيء حروف الجرّ بعد الأسماء الموصولة كما في قوله عزَّ وجلّ: ﴿ آلِهِ الْمُلْكُ ﴾ (الملك: من الآية ١)، وغير ذلك.
- \_ لا يُشترط وجود تناسب لفظي أو معنوي بين الأدوات المتجاورة، بل إنّه كلّما اتّحد الحرفان لفظا أو معنى قبح تجاورهما عند البصريين؛ وسيأتي مناقشة هذه المسألة في موضعها(٣).
- ـــ لا يُشترط أن تكون الأداتان المتجاورتان في جملة واحدة فمن مجيئهما في جملتين قوله تعالى: ﴿ مَدَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَا بِ ﴾ (ص:٥٥) .
- ــ يُشترط أن تكون الأداتان المتجاورتان متَصلتين لفظًا وخطًا دون فاصل، وقد يُغتفر الفصل بينها بفاصل غير حصين، وممّا يُغتفر الفصل به بين المتجاورين ما يأتى:

<sup>(</sup>١) مصطلح التركيب لم ينضج مبكرا، ينظر كتاب قضايا التركيب ٥٤.

<sup>(</sup>٢) كنت أظنُ أنَّ مصطلح الدّخول خاصٌّ باللاحق حتى قرأت قول ابن جتى عن حروف الجر: " ... وبهذا يستدل على شدَّة اتصال حروف الجرّ بما تدخل عليه من الأفعال؛ لتقويه وتعديه " الخصائص ٢٩٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) تتظر ص ٣٩٧ من هذا البحث فما بعدها.

- الفاصل المقدَّر كالفصل بضمير الشَّان بين (أن) المخقّفة وأحرف التَّعويض كما في قوله تعالى: ﴿عَلَمَ أَنْ لَن تُحْصُوهُ﴾ (المزمل:من الآية ٢٠)، ويدل على أنّه حاجز غير حصين أنّ النّحاة اشترطوا الفصل بين (أن) المخقّفة وما بعدها بأحرف التّعويض (١) ولم يكتفوا به فاصلا، والفصل بالضمّير المستتر كالفصل بين (علّم) و (أن) المخففة في الآية المتقدمة، ونحو: "زيد ليس ببخيل، وما كان ليضنَّ بماله" اسم (ليس) و (كان) ضمير مستتر، والفصل بالمنادى في مثل: (ياليت) عند من قدَّر منادى محذوقًا، والفعل في "حينئذ الآن "أي: واسمع الأن، واغتفرنا الفصل بالمقدّر؛ لأنّ الأدوات قد يكون بينها علاقة مع الفصل بالظاهر كرما) و (إلاً) في الاستثناء، فتقاربهما مع الفصل بالمقدّر أولى.

\_ الفصل بأداة أخرى ظاهرة، وهذا يقوّي التّجاور ويكثّر عدد الأدوات المتجاورة كما في (لئلا).

— الضّمير المتّصل الظّاهر لأنّه قريب الشّبه بالأدوات (٢)، وضمير الرّفع كجزء الكلمة فهو كالتتمّة لعامله كبعض حروفه (٢)؛ لذا سكنوا اللام في نحو: (ذهبْنَ) و لم يضعّفوا النّون كما في (أنتنَّ)؛ لئلاً يلتقي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة (٤)، وضمير الجرّ شبيه بالتّنوين ومعاقب له، فالكاف في نحو: غلامك، كأنّها من بعض حروف الغلام من أجل الإضافة (٥)، وممّا يدل على أنّ الضّمير كجزء من الكلمة إعادته مع الحرف المؤكّد كما في قوله تعالى: ﴿ أَيْعِدُ كُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا آلكُمْ مُخرّجُونَ ﴾ (المؤمنون: ٣٥)، ومثال الفصل بالضّمير ما في قوله تعالى: ﴿ وَالْسَتُ بِرَبّكُمْ ﴾ (الأعراف: من الآية ١٧٧)، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنا لِنَهْ اللهُ ﴾ (الأعراف: من الآية ٢٤٠)، وأحرف الفروع المتّصلة بالضّمائر للدّلالة على التّانيث أو التّثنية والجمع أدوات؛ لأنّها حروف كما في قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ الْمُ اللّهُ الْمُعْمُ ﴿ (محمد: ٢٢).

#### ويُستثنى من دراستنا التّجاوراتُ الآتية:

\_ الأداتان إذا تباعدتا أو قصل بينهما بغير ما ذكر؛ فليس من التَّجاور مجيء (ما) النَّافية أو (إن) النَّافية أو (إن) النَّافية أو (إن) المخقّفة واللام الفارقة، و (إن) النَّافية و (لمَّا)، و (عسى) و (أن) في خبرها.

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۲۱۰ فما بعدها

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۱۸۷۷، شرح المفصل لابن يعيش ۱۱۲۸.

<sup>(</sup>٣) كتاب الخطُ للزَجّاجي ١٣٩، وذكر أن الضمير المنصوب ليس بمنزلة المتصل المختلط بالفعل وينظر شرح الرَّضي على الكافية ٤٠٨/٢؛ الهمع ٢٩٦/١.

<sup>(</sup> ٤) الكتاب ٢٠٢٤ ، ٢٠١٧ ، كتاب الخط للزجاجي ١٣٩ .

<sup>(°)</sup> كتاب الخط لابن السرّاج ١٢٦ ، شرح التسهيل لابن مالك ٢٧٥/٣.

وأدوات الشَّرط والفاء أو (إذا) في جواب الشَّرط، واللام في جواب (لو) و (لولا) ، و (إذن) في جواب (إن) أو(لو) في الأكثر، وأحرف القسم والأحرف في جوابه، واللام في جواب القسم المثبت ونون النُّوكيد، و(إذ) الفجائيَّة بعد(بينا) و(بينما)، و(كان) بعد (إنَّ) نحو: "إنَّ زيدًا كانَ قائِمًا"، وعقد لهما الزَّجَّاجيّ بابًا مستقلاً في الجُمل(١)، والباء في خبر (ليس) و(ما) النَّافية، والنَّفِي أو شبهه قبل بعض الأدوات: كفاء السَّببيَّة وواو المعيَّة، و(مِن) الزَّائدة بعد نفي أو استفهام، ونون التَّوكيد بعد الطُّلب، و(لكن) العاطفة بعد التَّفي، ولام الجحود بعد (كان) أو (يكون) المنفيَّتين، و (قط) و (عَوضُ) بعد النَّفي، ونحو ذلك، فإذا كان بين هذه الأدوات فاصلٌ مقدَّر أو شيء ممَّا يُغتفر الفصل به عدَّت متجاورة كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ (الشعراء:من الآية ٦١)، وهذه الأدوات المتلازمة تصلح لدراسة مستقلّة.

- الأدوات المتجاورة في الحكاية؛ لأنَّ تجاورها غير مؤثّر، ولأنّها تصبح أسماء قال الخليل: "وكلّ حرف أداة إذا جعلت فيه ألقا ولامًا صار اسمًا فقوّي وثقل، وإذا جاءت الحروف اللَّيِّنة في كلمة، نحو (لو) وأشباهها ثقلت (٢)، وذكر ابن جنّي بعضا منها في باب: "في خلع الأدلة"(")، نحو قول أبي زبيد مسافر بن أبي عمرو:

إِنَّ لَيْتًا و إِنَّ لُوًّا عِناءُ(')

ليتَ شيعري و أيْنَ مِنْيَ ليْتٌ

ومن ذلك قول جميل بن مَعْمَر:

عَلَى كَثْرَةِ الواشِينَ أَيُّ مَعُون (٥)

بُنَيْنُ الْزَمِي (لا) إنَّ (لا) إن لزمتِه

ومثله:

بليت ولا لعلَّ ولا لوَ انِّي(١)

ولستُ بمستدركِ ما فات منِّي

ومنه:

وأسماءُ ما أسماءُ ليلة أدلجَت الى وأصحابي بأيَّ وأيثما()

جعل (أيًّا) اسمًا للجهة، ومنعها من الصرف للعلميَّة و التَّانبث(^).

\_ ما كان أصله التّجاور: فبعض الأدوات كان أصلها التّجاور ولكن عُدِل عنه إمَّا إلى تركه أو إلى الانفصال في الجملة أو التركيب، ومن ذلك:

<sup>(</sup>١) الجُمَل ١٤١ (باب الجمع بين إنَّ وكان).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> العين (هل) ٣/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱۷۹/۲.

<sup>( &</sup>lt;sup>4)</sup> الكتاب ٢٦١/٣ ، الجُمَل ١٤١ (باب الجمع بين إنَّ وكان) .

<sup>(°)</sup> ديوانه ٢٠٨؛ الخصائص ٢/٢ ٢، شرح السبهيل لابن مالك ٦/٣.

<sup>(</sup>١) الخصائص ١٣٥/٣ ، الإنصاف م/ ٥٦، آ/٣٩٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> ديوان حميد بن ثور ٧ ؛ الخصائص ١/ ١٣٠ .

<sup>(^)</sup> الخصائص ١٣٠/١.

\_ لام الابتداء في خبر (إنّ)، نحو: "إنّ زيدًا لقائمٌ"، وكان أصلها أن تدخل على (إنّ) فيقال: "لإنّ زيدًا قائمً"؛ لأن لها الصندارة، ولأنّ (إنّ) عاملة واللام غير عاملة فأرادوا أن يلي العامل معموله (١)، ولكنّهم كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد للتّوكيد في بداية الجملة، فأخروها إلى الخبر، ولذا سُميت مزحلقة (٢) أي زحلقت عن مكانها وهو الدخول على (إنّ) وأخرت حتى دخلت على الخبر، وأخروا اللام دون (إنّ)؛ لأنّ اللام غير عاملة، و (إنّ) عاملة، وتأخير غير العامل أولى، و (إنّ) تؤثّر في اللفظ والمعنى فلصقت باللفظ الذي تؤتّر فيه (<sup>٣)</sup>، ولو أخّرت (إنّ) لم يجز أن تنصب اسمها المتّصل بلام الابتداء؛ فلا يجوز أن تعمل (إنّ) فيما قبلها (٤)، ويجوز دخولها على الاسم إن فصل بينه وبين (إنّ) (٥)، كما في قوله تعالى: ﴿ يُقَلُّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً يَاوِلِي الْأَبْصَارِ ﴾ (النور: ٤٤) .

- الفاء في جواب (أماً) في قولهم: "أمّا زيد فمنطلق"، والأصل: أمّا فزيد منطلقٌ، أخَّرت الفاء إلى الخبر؛ لإصلاح اللَّفظ، وذلك لأنَّ (أمَّا) نابت عن فعل الشَّرط وأداته بعد حذفهما، والمعنى: مهما يكن من شيء فزيد منطلق، وكان حق الفاء أن تأتى بعدها في صدر جملة الجواب في المبتدأ، ولكنّهم كرهوا أن يليها الجزاء من غير واسطة بينهما فقدّموا أحد جزأي الجواب، وجعلوه كالعوض من فعل الشّرط<sup>(٢)</sup>، أو أخّرت الفاء حتى لا يوجّد هيئة عاطف من غير وجود معطوف عليه (٢) وهذا من إصلاح اللفظ أيضا.

ـ الهمزة قبل أدوات الاستفهام، فالأصل عند سيبويه أن يكون الاستفهام بالهمزة، وتركوها في بقية الأدوات حيث أمنوا اللبس<sup>(٨)</sup>.

ـ الأدوات المركّبة: إذا أخذنا بقول من قال إنَّ الأدوات المركّبة رُكّبت بسبب كثرة الاستعمال، ومرَّت بأطوار قبل تركُّبها نستنتج أنّ الأدوات المركَّبة كان أصلها التَّجاور ثمَّ تركته إلى التَّركيب، ونقف أيضنًا على ما كثر تجاوره من الأدوات، ولكنَّ هذا القول ضعيف وإن قال به أئمَّة اللغة، قال سيبويه عن (لن) في رأى الخليل :"فأمَّا الخليل فزعم أنَّها

<sup>(</sup>١) المقتضب ٣٤٣/١ ، اللامات للزجاجي ٧٥، شرح المفصل لابن يعيش ٦٣/٨ ، اللباب في علل البناء

والإعراب ٢١٦/١ ، شرح الرّضيّ على الكافية ٤/ ٣٥٧ . ٢٠١ . المقتضب ٣٤٣/١ ، اللامات للزجّاجيّ ٧٥، شرح المفصئّل لابن يعيش ٦٣/٨ ، اللباب في علل البناء والإعراب ٢١٦/١ ، شرح الرَّضيُّ عَلَى الكافية ٤/ ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١/ ٣١٤ ، اللباب ١/ ٢١٦ ، ٢١٧ ، البسيط٢/ ٧٨١ ، رصف المباني ٢٠١ ، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>۱<sup>)</sup> الخصائص ۱/۳۱۶.

شرح المفصك لابن يعيش ٨/ ٦٥.

الخصائص ٣١٢/١ ، سرّ صناعة الإعراب ٢٦٦/١ ، شرح المفصل لابن يعيش ١١٩/٩ .

شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤٦٩/٤.

<sup>(^)</sup> الكتآب ٩/١ و ، ١٠٠٠ ، ولتنظر ص ٤٣٦ من هذا البحث .

(لا أن)، ولكنهم حذفوا؛ لكثرته في كلامهم، كما قالوا: ويلمّه، يريدون: وي لأمّه"(١)، ويمكن أن يستدل أصحابه على إمكان انفصال المركّبين في ضرورة الشّعر.

وعلى أيّ حال فما حُكم بتركيبه من الأدوات دون خلاف لا يدخل في دراستنا؛ لأنّنا قصرنا مصطلح التّجاور على غير المركّبات.

#### أقسام التّجاور :

بناء على حديثنا عن أنواع الفصل بين المتجاورين يمكن أن نقستم التجاور إلى: تجاور حقيقي، وتجاور لفظي، وتجاور حكمي، والمراد بهذه الأقسام:

أُولًا: التَّجاور الحقيقيّ: وهو تجاور الأدوات دون فاصل، أو مع الفصل باداة أخرى ظاهرة في جملة واحدة كما في قوله تعالى: ﴿ كَانَتَ لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدُوسِ نُزُلاً ﴾ (الكهف: من الآية ٧٠٠) فصلت تاء التَّانيث بين (كان) و (لهم)، أو مقدَّرة نحو قوله تعالى: ﴿ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدُرِينَ ﴾ (الشعراء: من الآية ١٩٤٤)، فصل بين لام التَّعليل و (تكون) بـ (أن) مضمرة جوازًا.

المَّا السَّجاور اللفظي أو الظاهري، ويشمل أمرين:

- تجاور الأدوات لفظا لوجود فاصل مقدَّر بينها ليس أداة، نحو قوله تعالى: ﴿عَلَمُ الله سَيْكُونُ مِنكُمْ مَرْضَى ﴾ (المزمل:من الآية ٢٠)، فصل بين (علم) و (أن) بالضمير المستتر جوازًا في (علم) و هو فاعله، وفصل بين (أن) والسين بضمير الشاَّان، وإذا عددنا ضمير الشاَّان حرفا كان الفصل بأداة فيكون النَّجاور حقيقيًا، ومن النَّجاور اللفظي قوله تعالى: ﴿يَا آيَهَا الّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَر قَوْمُ مِن قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنهُم ﴾ (الحجرات:من الآية ١١)، فصل بين (عسى) و (أن) باسم عسى الضمير المقدّر، ومرجعنا في هذه النَّسمية قول ابن هشام عن لام التَّعليل: "ومنها الله الدَّاخلة لفظا على المضارع في نحو: ﴿وَٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّكُورَ لَنَيْنَ لِلنَّامِ ﴾ (النَّسَحَل:من الآية الله الدَّاخلة لفظاً على المضارع في نحو: ﴿وَٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّكُورَ لَنَيْنَ لِلنَّامِ ﴾ (النَّسَحَل:من الآية

-- تجاور أدانين في جملتين كما في قــوله تعالى: ﴿ وَإِذَا تُعَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ مِثْلً مِثْلًا مِثْلً مِثْلًا مِثْلً مِثْلًا مِثْلِي مِثْلًا مِثْلُولًا مِثْلًا مِثْلًا مِثْلًا مِثْلًا مُثْلِقًا مِثْلًا مِثْلًا مِثْلُولًا مِثْلًا مِثْلًا مِثْلِقًا مِثْلُولًا مِثْلًا مِثْلِقًا مِثْلِقًا مِثْلًا مِثْلًا مِثْلِمًا مِثْلًا مِثْلِمًا مِثْلِمًا مِثْلِمًا مِثْلِمًا مِثْلِمًا مِثْلِمًا مِثْلِمًا مِثْلِمًا مِثْلِمًا مِثْلِمً مِثْلِمًا مِثْلُولًا مِثْلِمًا مِثْلًا مِثْلِمً مِثْلِمًا مِنْلِمًا مِثْلِمًا مِثْلُولِ

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱۳ ٥.

<sup>(</sup>٢) مغني اللبيب ٢٧٧، وتتمة الآية الكريمة من سورة التّحل: ﴿مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعْلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾، و ينظر الخصائص ١٨-١٣٠.

النّافية، وكلّ منهما في جملة منفصلة، وهما في حكم المنفصلتين، لتقدير الوقف على الجملة الأولى، وقد تكون إحدى الجملتين اعتراضية، كما في قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُم إِنْ تَوَلَّيْتُم أَنْ اللُّولَى، وقد تكون إحدى الجملتين اعتراضية، كما في قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُم إِنْ تَوَلَّيْتُم أَنْ الْمُعْوا الرّحامَةُ وَالرّض وَتُقطّعُوا الرّحامَةُ وَالرّض البيتين في حكم المنفصلين، مع ما بينهما من رابط معنويّ، فلا بأس أن نعد الأدانين المتجاورتين في حكم المنفصلتين إذا كانت كل منهما في جملة، قال سيبويه: "... إلا أن تقطع كلامك وتستأنف، كما قالت الشّعراء في الأنصاف؛ لأنها مواضع فصول فإنّما ابتدءوا بعد قطع "(١).

\$ اللّه النّجاور الحُكميّ: وهو تجاور الأدوات مع وجود فاصل ظاهر يُغتفر الفصل به ولايكون أداة، كالفصل بالضّمير الظاهر، نحو قوله تعالى: ﴿ السَّتُ بِرَبَّكُمْ ﴾ (الأعراف:من الآية ١٧٢)، وقوله تعالى: ﴿ وَلَيْنَ مِنْ اللّهِ اللّه اللهِ اللّه اللهُ الله

## أحكام النَّجاور :

للتَّجاور أحكام ثلاثة: لازم، وجائز، وممتنع:

\_ فاللازم أو الواجب مثل مجاورة (إي) القسم، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَنْ عُولَكَ أَحَقُ هُو لَلْهِ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقَ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ (يونس: ٥٣)، ومجاورة أحرف التّعويض لــ (أن) المخقفة، نحو: ﴿وَذَا الثّونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنِ تَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ (الأنبياء:من الآية ٨٨) (١)، ومجاورة بعض الأدوات لــ (أن) ومنها (بيد)، ومجاورة (ما) الزّائدة لبعض الأدوات، وغير ذلك، قال سيبويه بعد أن ذكر أنّ (ما) الزّائدة لازمة للتوكيد في مثل قولهم: "أمّا أنت منطلقا انطلقت معك"، ما نصته: "ومثل (أن) في لزوم (ما) قولهم: (إمّا لا)، فألزموها (ما) عوضا، وهذا أحرى أن يُلزموا فيه إذ كانوا يقولون: آثرًا ما، فيلزمون (ما)، شبّهوها بما يلزم من النّونات في لأفعلن، واللّام في: إنْ كان ليوس مثله "(١)، وقد يرقى التّجاور إلى منزلة اللازم إذا كان غالبًا، ذكر سيبويه أنّ أكثر العرب يتكلّمون بــ (كايّن) مع (مِن) وقال: "فإنّما ألزموها (مِن)؛ غالبًا، ذكر سيبويه أنّ أكثر العرب يتكلّمون بــ (كايّن) مع (مِن) وقال: "فإنّما ألزموها (مِن)؛ لأنّها شيء يتمّ به الكلام، وصار كالمثل، ومثل ذلك: "ولا سيّما زيد"، فربً فرباً

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤/ ١٥٠.

<sup>(</sup>۲) معنى نقدر: نضيق.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲۹٤/۱ .

توكيد لازم حتَّى يصير كأنَّه من الكلمة، ...وإن حذفت (مِن) و(ما) فعربي الأنه ونظر بـ (ولاسيَّما) للزوم (ما) فيها غالبا للتوكيد، وعبر بالإلزام مع أنَّه صرح في آخر النص المنقول بأن ترك التَّجاور جائز؛ لأن أكثر العرب يتكلمون بالأدوات المذكورة مجاورة.

\_ و الجائز هو الأكثر في التجاورات كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لِيَبَطَّنَنَّ قَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيَّبَةً قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ آكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً \* وَلِينَ أَصَابَكُمْ فَضْلُ مِنَ اللّهِ لَيَقُولَنَّ كَانْ لَمْ تَكُنْ أَصَابَكُمْ وَهِينَهُ مُودَةً يَا لَيْتِنِي كُنْتُ مَعَهُمْ قَافُوزَ قُوزاً عَظِيماً ﴾ (النساء: ٧٣،٧٢).

ــ والممتنع كامتناع مجيء الأدوات الإنشائيَّة بعد الاسم الموصول عند كثير من النّحاة، وبعد أدوات الشرط، وأدوات العرض والنّحضيض، و(إذا) و(إذ) الفجائيَتين.

ورأينا أنّ تقسيم البحث وفق الأثر أولى من تقسيمه وفق الأحكام؛ خاصة أنّ كثيرًا من الأحكام النّحويّة خاضع للخلاف، فما كان جائزًا عند بعض النّحاة كان واجبًا عند غيرهم، وما كان جائزًا عند قوم كان ممتنعًا عند آخرين.

وإذا حاولنا المقارنة بين أحكام تجاور الأدوات هذه، وأنواع التجاور في بني البشر كما بينها تعالى في قوله: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ فَيْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِدِي القُربَى وَالْمَاكِينِ وَالْمَاكُمُ إِنَّ اللّهُ لا يُعْفِي اللّهُ وَالْمَاعِينِ وَالْمَاكُمُ إِنَّ اللّهُ اللّهُ وَالْمَاكِينِ وَالْمَاكُمُ إِنَّ اللّهُ وَالْمَاكِينِ وَالْمَاكُمُ إِنَّ اللّهُ وَالْمَاكُونِ اللّهُ وَالْمَاكُمُ إِنَّ اللّهُ وَالْمَاكُونِ اللّهُ وَالْمَاكُونِ اللّهُ وَالْمَاكُونِ اللّهُ وَالْمَاكُونِ اللّهُ وَالْمَاكُونِ الْمُعْلِيلُ اللّهُ وَالْمَاكُونِ اللّهُ وَالْمَاكُونِ اللّهُ وَالْمَاكُونِ الْمُعْلِيلُ اللّهُ وَالْمَاكُونِ اللّهُ وَالْمُعْلِيلُ اللّهُ وَلِهُ وَالْمُعْلِيلُ اللّهُ وَالْمُعْلِيلُ اللّهُ وَالْمُعْلِيلُ اللّهُ وَالْمُعْلِيلُ اللّهُ وَالْمُونِ وَالْمُعْلِيلُ اللّهُ وَالْمُعْلِيلُ اللّهُ وَالْمُعْلِيلُ اللّهُ وَالْمُعْلِيلُ اللّهُ وَالْمُونِ اللّهُ وَالْمُعْلِيلُ الللّهُ وَالْمُعْلِيلُ اللّهُ وَالْمُعْلِيلُ الللّهُ وَالْمُعْلِيلُ الللّهُ وَالْمُعْلِيلُ اللّهُ وَالْمُعْلِيلُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْلِيلُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

### ضوابط التَّجاور:

تخضع مجاورة أداة لأخرى أو امتناع مجاورتها لها إلى عدة ضوابط منها:

- اختصاص الأداة بالمفرد أو الجملة: فحروف الجرّ مثلاً مختصنة بالمفرد فجاءت بعدها الأحرف المصدريّة؛ لأنّها نتأول مع ما بعدها بمصدر مفرد نحو قوله تعالى: ﴿وَبَهْمُ بِعِدُهُا الْأَحْوَاتِ الْمُواتِينَ بِأَنْ لَهُمْ مِنَ اللّهِ قَضَلاً كَبِيراً ﴾ (الأحزاب:٤٧)، وجاءت بعدها الأدوات الاسميّة كأسماء المشارة، والأسماء الموصولة، كما في قوله تعالى: ﴿قَاسَتُمْسِكُ بِاللّهِ الحِيّ ﴾ (الزّخرف:من الآية ٢٤)، وأسماء الشرط وغيرها، وجاورت بعض الأحرف الزّائدة بعدها ومنها (ما) الزّائدة نحو قوله تعالى: ﴿قَبِهَا رَحْمَةُ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴾ (آل عمران: من الآية ٢٥)، و (لا) الزّائدة نحو: جئت بلا زادٍ. وكذلك الأدوات التي تتّصل بالجملة يمكن أن تجاور الأدوات التي تدخل على الجمل،

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱۷۱/۲.

قال ابن السرّاج عن (حتَّى) الابتدائيَّة: "وتقول: "ضربتُ القومَ حتَّى كان زيد مضروبًا"، واضربتُ القومَ حتَّى لا مضروبَ صالحًا فيهم"، جاز في هذا كما جاز الاستثناف والابتداء بعدها، فلمَّا جاز الابتداء جاز ما كان بمنزلة الابتداء "(۱)، وصلة الاسم الموصول تكون جملة، أو شبه جملة متعلقة بفعل، فقد تليها الأدوات إذا كانت في بداية الجملة كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُومِنُونَ اللّهِنَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُم ﴾ (الأنفال: من الآية ٢)، أو يليها الجار أو الظرف إذا كانت الصلة شبه جملة و اجتمعا في قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ مَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَالّارضِ وَمَنْ عندَهُ لا يَستَخْسِرُونَ ﴾ (الأنبياء: ١٩)، ونواصب المضارع وجوازم فعل واحد لا تجاور الأدوات بعدها إلا إذا كانت من الأدوات الفعليَّة وجاعت بصيغة المضارع كما في قوله تعالى: ﴿ وَلا تَعَدُونَ آيَمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ آمَةً مِي الرَبِي

ومن الأدوات المختصة بالمفرد: حروف الجرّ، بعض الظروف المختصة بالإضافة إلى المفرد، مثل (قبل) و (بعد)، ومن مواضع مجيء الجملة الفعلية: بعد نواصب المضارع وجوازم فعل واحد وفي جملة الشرط \_ إذا لم تكن أداته (لولا) \_ وجملة جواب (لو) و (لولا) و (لوما)، والجملةين بعد (لوما)، والجملة بعد أحرف التحضيض، وجملة أخبار (كاد) وأخواتها، وبعد (طالما)، و (قلما) و (كثرما)، ومن مواضع مجيء الجملة الاسمية: بعد (إذا) الفجائية، وبعد نواسخ الابتداء، ويجوز مجيء الجملتين الاسمية والفعلية في خبر المبتدأ وخبر النواسخ والمفعول التاني لـ (ظنّ) وأخواتها، وجواب الشرط، وجواب القسم، وبعد (إنما) وأخواتها، وبعد الظروف المختصة بالإضافة إلى الجملة مثل (حيث) و (إذا) و (إذ)

- ما يسبق الأداة: فحروف الجرّ مثلاً لاحتياجها إلى ما تتعلّق به من فعل ونحوه لم تسبق بأدوات إلا إذا كان الفعل المتعلقة به من الأدوات الفعليّة نحو قوله تعالى: " ﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى رَبّكَ كَيْفَ مَدّ الطّلّ (الفرقان:من الآية٥٤)، أو إذا نابت الأداة عن الفعل كما في الاستغاثة نحو: " يا شه للمسلمين"، أو إذا لم تل عاملها إمّا للفصل أو التّقديم والتّأخير، أو إذا تعلّقت بمحذوف، وكذلك لم تسبق حروف العطف بأدوات إلا إذا كان المعطوف عليه أداة وجاءت قبل حرف العطف مباشرة نحو قوله تعالى: ﴿ قَالَ آيَنا مَا اللَّجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَى ﴾ (القصيص:من الآية ٢٨)، أو فصل بالضمّير نحو قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَهَا وَللَّارْضِ اثنيًا طَوْعًا أَوْ كُرُهًا لَا اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَصِلْتُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

<sup>(</sup>١) الأصول ١/٨٢٤.

- اختصاصها بالنكرة أو المعرفة: فالأدوات المختصنة بالدُخول على النّكرات مثل (رُبً) لا تجاور الأدوات المعرفة كالأسماء الموصولة فلا يقال: "رُبَّ الذي جاءَ أخوك". وبعض الأبواب مبناها على التوضيح والتّعريف كالنّداء والنّدبة والاختصاص فلا تجاور المبهمات.
- كونها إنشائية أو خبرية: فيتعيّن أن تكون الجملة خبرية في الصلة، والصقة، والحال، والجملة الواقعة خبرًا للنواسخ أو لضمير الشأن أو فعلا للشرط، أو جوابًا للقسم غير الاستعطافي، وتكون إنشائية في جواب القسم الاستعطافي، وهذا يعني أن الموصول مثلا لا يجاور الأدوات الإنشائية بعده، ولا تأتي الأدوات الإنشائية بعد أدوات الشرط، كما لا تأتي بعد أدوات العرض والتحضيض، و(إذا) و(إذ) الفجائيّين، ومن الأدوات الإنشائيّة: أدوات الاستفهام، والأمر، والنهي، والعرض، والتحضيض، والتمتي، والترجّي، والنداء.
- كونها من أدوات النَّفي أو الإثبات: فالأدوات المختصنّة بالمثبت لا تجاور أدوات النَّفي بعدها ومنها: (إذا) الفجائيّة، لا يقال: "خرجتُ فإذا لا أحدَ بالبابِ".
- تصدرها: لتصدر الأداة أثر في مجاورتها غيرها وتحديد موقعها في التركيب فالأصل ألا تجتمع أداتا صدارة؛ لذا لم يدخل على أدوات الشرط شيء من أدوات الاستفهام غير الهمزة؛ لأنها أم الباب فكان لها من التصررُف ما ليس لأخواتها، ولأنها داخلة على عموم جملة الشرط والجواب، فبقي لأدوات الشرط حكم التصدر في جملتها(۱)، ويتقدّم خبر كان وأخواتها عليها وجوبًا إذا كان ممًا له الصدارة نحو: من كان ضيفك؟" فيجاور التواسخ بعده، وتتقدّم الهمزة على حرف العطف؛ لأنّ لها تمام التصدير (۱) نحو قوله تعالى: ﴿ الله مَلَولَ الله المؤمنون: من الآية ٢٨٨)، فتحدث تغييرًا في موضع المتجاورات، ومن الأدوات التي المقردة: أدوات الاستفهام، والشرط، و (إنّ) وأخواتها عدا (أنّ)، ولام الابتداء، واللام المزحلقة، وكنايات العدد، وأحرف الاستفتاح والتنبيه، والعرض والتحضيض، والحروف التي يُتلقى بها القسم، والسين و (سوف)، وأحرف الجواب.
- معناها: قد يؤثّر معنى الأداة في الاقتراب من غيرها من الأدوات أو الابتعاد، ومن ذلك مجيء (أن) المخقّفة بعد العلم؛ لبقاء معنى التَّوكيد فيها، كما في قوله تعالى: ﴿عَلْمَ أَنْ لَنْ تُخْصُوهُ ﴾ (المزمل:من الآية ٢٠)، وذكر الزَّمخشريُّ أنَّ (ألا) الاستفتاحيَّة لا تكاد تقع الجملة

<sup>(</sup>١) الكتاب ٨٢/٣، شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤٦٣/٤.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل لابن يعيش ١٥١/٨ و تنظر ص ٢٧١ .

بعدها إلاَّ مصدَّرة بنحو ما يُتلقَّى به القسم؛ لأنَّها للتَّحقيق (١)، ومن ذلك قوله تعالى: (الا إلَّ حزبَ الله مُمُ المُفلِحُونَ (المجادلة:من الآية ٢٢).

- لفظها: يُستقبح عند البصريّين اجتماع أداتين متّحدتي اللفظ، وسنناقش هذه المسألة الاحقا(٢).

— زمنها: لا تجاور الأدوات الدّالة على المضيّ الأدوات الدّالة على الحال أو الاستقبال، وكذا الأمر في الزّمنين الآخرين، إلا بتأويل(")، وقد يقبح تجاور ما تقارب زمناه؛ لذا لم تجاور (قد) الدّالة على تقريب الماضي من الحال (ليس) و (عسى) و (نعم) و (بئس)؛ لأنّهن للحال؛ فلا معنى لذكر ما يُقرّب ما هو حاصل، إضافة إلى أنَّ صيغهنَّ لا يفدن الزّمان ولا يتصرّفن؛ فاشبهن الاسم(أ)، ومن الأدوات التي تدل على المضيّ: لم، لمّا، بعض الظروف مثل: إذ، وأمس، وقط، الأفعال الناسخة في الزمن الماضي مثل (كان) و (كاد) و (ظنّ) وأخواتها ما لم يصرفها صارف عنه كمجيئها بعد الشرط، ومن الأدوات التي تقيد الحال: لام الابتداء، ليس، عسى، نعم، بئس، (إن) النافية، ما النافية على خلاف فيها فمن النحاة من أجاز أن يُنفى بها الأزمنة الثلاثة، وبعض الظروف مثل: الآن، ومن الأدوات التي تأتي للاستقبال: (لو) الشرطية الامتناعية فيكثر دخولها على الماضي، كما في قوله تعالى: ﴿ لَوْ لَا اللّه عَلَى اللّه المنافية على المستقبال أيضًا أدوات النّرجي والنّمني والتمني و(لو) المصدرية كالتي في حراصي) و (لبت)؛ لأنَّ الرّجاء والتمنّي يكونان في المستقبال أيضنا أدوات النّرجي والتمني في كونان في المستقبال أيضنا أدوات النّرجي والتمني في قوله تعالى: ﴿ وَدُوا لَوْ تُلْعَنُ قَدُولُولُ مَا وَدُولُ اللّه عَلَى الزّمن المراد فيمكن أن أقول: "الآن سأسافر". فقله تعالى: ﴿ وَدُوا لَوْ تُلْعَنُ قَدُولُ مَا وَدُولُ اللّه مِعْ وجود قرائن تدل على الزمن المراد فيمكن أن أقول: "الآن سأسافر".

- جمودها أو تصرّفها: فالأفعال الجامدة لا تأتي بعد بعض الأدوات؛ فلا تكون صلة (أن) المصدريَّة الخفيفة "والأصل ألا توصل الحروف المصدريَّة إلاَّ بفعل له مصدر مستعمل حتَّى يقدَّر الحرف وصلته واقعين موقع ذلك المصدر "(١)، ولا تأتي الأفعال الجامدة بعد أدوات الشَّرط فلا يقال: "إنْ ليسَ زيد قادمًا آتكَ"، ولا يصاغ منها فعل تعجب فلا تجاور (ما) التَّعجبيَّة

<sup>(</sup>۱) الكثنَّاف ۱۱۸/۱؛ مغنى اللَّبيب ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) تنظر ص ٣٩٧ فما بعدها، وص ٥٠٨ .

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> الكتاب ٢/ ٢٥، ٢٦ (باب الاستقامة من الكلام و الإحالة).

<sup>(</sup>١) مغني اللبيب ٢٢٨، ٢٢٩، وينظر شرح المفصلً لابن يعيش ٧/ ١١٦.

<sup>(</sup>٥) شرح المفصل لابن يعيش ٧/ ١١٦ (حديثه عن (عسى)) .

<sup>(</sup>٦) شرح التسهيل لابن مالك ٣٠٧/٢.

فلا يقال: "ما أنعمَ زيدًا"، ومن الأفعال الجامدة: عسى، وليس، وما دام، وفعلا التّعجّب، وأفعال المدح والذمّ، والأفعال المستثنى بها، وتعلّمُ الناسخة .

- كثرة استعمالها: فكثرة استعمال الأدوات يعطيها فرصة كبيرة وليست حتميَّة للتَّجاور، ويمكن مراجعة جدول عدد الأدوات في القرآن الكريم(١)؛ لمعرفة الأدوات الأكثر ورودًا فيه، ومن أسباب كثرة دور الأداة: وظيفتها ومعناها فحروف الجرّ من أكثر الأدوات استعمالا؛ لأن وظيفتها إيصال معاني الأفعال ونحوها إلى الأسماء وهذا يُحتاج إليه كثيرًا؛ بدليل أنَّنا لو عددنا حروف الجرِّ في هذه الصَّفحة فقط لوجدنا عددها يفوق كثيرا من الأدوات غيرها؛ فالكلام بدونها مفكَّك لا يُفهم معنى، وواو العطف من أكثر أدوات العطف استعمالا؛ لأنَّها لمطلق الجمع، وأمَّهات الأبواب أكثر دورًا من أخواتها، وأدوات الاستفهام كثيرة في الكلام؛ لأنَّ الحاجة إلى المعرفة من احتياجات الإنسان الأوَّلية، ويبدو لي أنَّ الأدوات المبهمة أكثر استعمالا، ومن دلائل كثرة الاستعمال كثرة النَّصرف في الأداة بالحذف أو النَّغيير أو كثرة اللغات، كما يمكن القول إنَّ الأدوات المرتبطة بالأسماء أكثر دورًا؛ بناء على النَّتيجة التي توصَّل إليها الدّكتور محمَّد علي الخولي بعد دراسة على (٤٤٠٠) كلمة بأنَّ نسبة استعمال الأسماء في التَّر اكيب الشَّائعة ٥٨٪، ونسبة استعمال الحرف ٣١٪، ونسبة استعمال الفعل ١١٪ (٢)، كما بلغت نسبة استعمال الأسماء المجرورة ٢١,٨٪ من مجموع الأسماء، ونسبة استعمال الأسماء المنصوبة ١٩,٦٪ من مجموع الأسماء، ونسبة استعمال الأسماء المرفوعة ٥,٨٪ من الأسماء(٦)، وبلغت نسبة الأسماء المجرورة بحرف الجرّ ٢٤,٤٪ من الأسماء، و ٣٩,٦ ٪ (١) من مجموع المجرورات (بالحرف أو الإضافة أو الإنباع)، وخلاصة القول أنَّه كلما تعدّدت وظائف الحرف ومعانيه كثر دوره فمن الأدوات التي كثر استعمالها ومن ثمَّ مجاورتها غيرها: ما، اللام، لا، الفاء، الواو، إنَّ، كان، ومع ذلك لا يعدّ هذا الضَّابط قويًّا، وأقوى الضُّوابط كما يبدو لنا هو نوع ما يسبق الأداة وما يلحقها من كلمات.

# العلاقات الإعرابية بين المتجاورين:

لا شك أن بين الأدوات المتجاورة علاقة معنوية كما بين غيرها من أجزاء التركيب، ولكن قد يكون بينها علاقات في الإعراب وقد لا يكون، فمن علاقات المتجاورين الإعرابية حسب الستابق في الصورة اللفظية ما يأتي:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> **في** ص ٥٦٧.

<sup>(</sup>٢) الثِّر اكتب الشَّانعة في اللغة العربيَّة ٤٣: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) السَّابِقُ ٨٤.

<sup>( ؛ )</sup> السَّابقَ ٨٨.

### أُوّلاً: محاورة العامل لمعموله، ومنه:

- \_ مجاورة الفعل إذا كان أداة لمعمولاته الأدوات أو المشتملة على أدوات، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِلَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴾ (الإنشقاق: ١٤).
- ــ مجاورة المبتدأ للخبر في رأي من جعل المبتدأ هو العامل في الخبر: ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَخِدُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَهَذَا الَّذِي بَعْثَ اللَّهُ رَسُولاً ﴾ (الفرقان: ٤١) .
- مجاورة النواسخ لأسمائها: ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
  كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدُوسِ نُزُلاً ﴾ (الكهف: ١٠٧)، وقوله تعالى: ﴿ قَإِنْ كَانَ ٱلذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ ضَعِيفاً
  أَوْ لا يَستَطِيعُ أَنْ يُمِلُّ هُوَ قَلْيُمْلِلْ وَلَيْهُ بِالْعَدْلِ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٨٢).
- \_ مجاورة أداة الشرط لفعل الشرط إذا كان أداة، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقْ يَاتُوا إِلَيْهِ مُذَعِنينَ ﴾ (النور: ٤٩) .
- مجاورة النواسخ لأخبارها: ومنه قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَن يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللهُ فِي اللَّهُ اللهُ فَي اللَّهُ اللّ
- \_ مجاورة حرف الجرّ للمجرور: كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِاللَّهِينَ هُمْ أُولَى بِهَا صِلْمًا ﴾ (مريم: ٧٠)، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ اللَّهِينَ الرَّبُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ اللَّيْنَ ﴾ (البينة: ٤).
- \_ مجاورة المضاف للمضاف البه: وهذا في رأي من قال إن العامل في المضاف البه هو المضاف، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالدِينَ إِذَا الْبِهِ هُو المضاف، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالدِينَ إِذَا النَّهُ اللَّهِ هُو المضاف، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالدِينَ إِذَا النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّال

#### ثانيًا: مجاورة المعمول لعامله، ومنها:

- \_ مجاورة خبر النواسخ المتقدم لها، نحو: "من كان ضيفك؟".
- \_ مجاورة الخبر للمبتدأ، كما في قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ (الشّعراء: ٩).

#### ثالثًا: مجاورة الأداة لما يكفها عن العمل:

ومنه مجيء (ما) الكاقة بعد (إنّ) وأخواتها كما في قوله تعالى: (يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقّ بَعْدَ مَا تَبَيْنَ كَانَمَا يُسَافُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ (الأنفال: ٦)، ومجيء المعلقات بعد أفعال القلوب فتكقها

عن العمل في اللفظ، كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعْتَنَاهُمْ لِنَعْلَمْ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَيْعُوا أَمَدًا ﴾ (الكهف: ١٢)، والتّجاور هنا لفظيّ، وقوله تعالى: ﴿ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ﴾ (فصلت: من الآية ٨٤) والتجاور هنا حكميّ.

#### رابعًا: مجاورة الأداة لما يكسبها العمل:

ومنه مجيء (ما) بعد (إذ) و (حيث)، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ خَيْثُ خَرَجْتَ قَوَلٌ وَجَهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ قَوْلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (البقرة:من الآية، ١٥).

ومن العلاقات في غير التّأثير الإعرابي:

\_ مجاورة الموصوف لصفته: نحو قول حسّان بن ثابت \_ رضي الله عنه \_ : فكفّى بنا فضلا على مَنْ غيرنا حسب النبي محمد إيّانا(١)

ف (مَن) نكرة موصوفة، و (غيرنا) صفة لها .

\_ مجاورة العاطف للمعطوف قبله، والمعطوف عليه بعده، واجتمعا في قوله تعالى: ﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ آيْمَا الْآجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدُوّانَ عَلَى ﴾ (القصص: من الآية ٢٨) .

#### تبادل موقع المتجاورين:

نعني بتبادل التجاورات مجيء أداة، قبل أخرى في تركيب، وبعدها في تركيب آخر نحو: كهذا، وهكذا، أو في التركيب نفسه، وقد تتبادل الأداة بعينها أو بابها، كمجيء الجر قبل الاستفهام وبعده، وهنا يظهر شيء من التَّفاعل الذي يتضمنه مصطلح التَّجاور، وقد نبَّهني إلى هذه الفكرة سيبويه حين أشار إليها في غير موضع في التَّركيب أو التَّجاور، فقال عن حذف (ما) بعد (إن) ضرورة في قول الشَّاعر:

لَقَدْ كَذَبَتُكَ نَفُسُكَ فَاكْذَبِنُهَا فَإِنْ جَزَعًا وإِنْ إِجِمَالَ صَبْرِ (١)

ما نصنه: "وإنّما يريدون (إمّا)، وهي بمنزلة (ما) مع (أن) في قولك: "أمّا أنتَ منطلقًا انطلقتُ معكَ ""(")، وقال: "وأمّا (إن) مع (ما) في لغة أهل الحجاز فهي بمنزلة (ما) في قولك: (إنّما) الثقيلة، تجعلها من حروف الابتداء، وتمنعها أن تكون من حروف (ليس) وبمنزلتها "(أن)، وليس كلُّ الأدوات صالحًا لتبادل التّجاور مع غيره، فحروف الجرِّ مثلا تأتي بعد حروف

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/ ۱۰۵.

<sup>(</sup>٢) الستابق ٣/ ٣٣١، ٣٣٢، ما ينصرف وما لاينصرف ١٦٦، رصف المباني ١٨٥.

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۲۳۲٪

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الستابق ٤/ ٢٢١.

العطف و لا تأتي قبلها مباشرة إلا إذا قصد لفظها، كأنْ نقول: (مذ) و (منذ) تأتيان حرفي جر وظرفي زمان.

وقد يكون التبادل حكميّا بسبب الفصل بما يغتفر الفصل به: كما في قوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِي مَوْدُ مِنْ آيَاتِ اللّه﴾ (الكهف: من آيات الله) (الكهف: من آيات الله) (الكهف: من الآية ١٧) فصل بالضمير.

ويمكن تقسيم النبادل قسمين: تبادلاً حقيقيا، وتبادلاً لفظيا، ونعني بالنبادل اللفظي: تبادل أداتين متشابهتين في الصقورة اللفظية، وإن لم تتشابها في المعنى والحكم، أو تبادل أداتين متشابهتين لفظا ومعنى مع وجود فاصل مقدر، أو للفصل بالوقف، و هذه أمثلة كل منهما:

### أُوِّلاً: تبادل التّجاورات الحقيقي:

ومن صوره:

\_ تبادل الإشارة والنّواسخ الفعليّة: ومنه مجيء (هذا) قبل (كان) كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً ﴾ (الإنسان: ٢٦)، ولم يجئ إلا في هذه الآية في القرآن الكريم، ومجيء (هذا) بعد (كان) كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ مَذَا الْقُرآنُ أَنْ يُفترَى مِن الدّية الله ﴾ (يونس: من الآية ٣٧).

\_ تبادل الموصول والجارّ: يجيء الموصول الحرفيّ والاسميّ قبل الجارّ وبعده، فمن مجيء الموصول قبل الجارّ قوله تعالى: ﴿ آبَارَكَ الذي بَيدِهِ المُلكُ وَهُو عَلَى كُلّ فَي عَلَيْ المِلكُ الملكُ: ١)، جاءت (الذي) قبل الباء، وشبه الجملة صلة الموصول، ومن مجيء الموصول بعد الجارّ قوله تعالى: ﴿ قَاسَتَمْسِكُ بِالذِي اوحيّ إِلَيْكَ إِلَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ ﴾ (الزّخرف: ٤٣٤)، جاءت (الذي) بعد الباء، ومثله قوله تعالى: ﴿ رَبَّكُمْ أَعَلَمُ بِمَا فِي نُقُوسِكُمْ ﴾ (الإسراء:من الآية ٢٥)، جاء الموصول (ما) بعد الباء وقبل (في) الجارتين، وجاء الموصول بعد (في) الجارّة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مُو يَفْصِلُ بَينَهُمْ يَوْمَ القَيَامَة فِيمَا كَانُوا فِيه يَخْتَلَقُونَ ﴾ (السّجدة: ٢٥)، ويضمر الجارّ قبل (أن) و (أنّ) الموصولتين، وتضمر (أنّ) النّاصبة للمضارع بعد بعض حروف الجرّ جواز أو

وجوبًا (١)، قال سيبويه: "واعلم أن اللام ونحوها من حروف الجرّ قد تحذف من (أن) كما حذفت من (أن) "(٢)، وخص اللام؛ لكثرتها، وتعدد أنواعها، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فَرْعَونَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ آتَفْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللّهُ (غافر: من الآية ٢٨)، أي: لأن يقول (١)، وقال ابن مالك: "ولا يجوز إضمار (أن) بعد غير اللام من حروف الجرّ لكثرة دور معناها في الكلام "(١)، ولم يذكر (حتى) في هذا النص، ومن إضمار (أن) بعد لام الجرّ وجوبًا قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيعَدِّبِهُمْ وَمُمْ يَستَغْفِرُونَ ﴾ (الأنفال: ٣٣)، واللام للجحود، ومن إضمارها جوازًا بعد لام التعليل قوله تعالى: ﴿يُولِهُ وَلَوْ كَوْهُ الْكَافِرُونَ ﴾ (الصف: ٨).

ــ تبادل الموصول و النواسخ الحرفية: ومن ذلك مجيء الموصول قبل (إنّ) كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ﴾ (القصيص: من الآية ٢٦)، ومجيء الموصول بعد (إنّ) كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ (الأنعام: ١٣٤).

\_ تبادل الموصول والنواسخ الفعليّة: ومنه مجيء الموصول قبل (كان) كما في قوله تعالى: ﴿ مَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَدِّبُونَ ﴾ (الصّافات: ٢١)، وبعدها كما في قسوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ الذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَستَطِيعُ أَنْ يُمِلُّ هُوَ قَلْيُمْلِلْ وَلَيْهُ بِالْعَدَٰلِ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٨٢)، ولم يرد (كان الذي) في القرآن الكريم إلا في هذه الآية.

ـ تبادل (ها) التنبيهية، وكاف التشبيه قبل اسم الإشارة، نحو: هكذا وكهذا، وفيهما تجاور ثلاث أدوات: (ها) التنبيهية، وكاف التشبيه، و(ذا) الإشارية، قدّمت (ها) في الصورة الأولى على الكاف، وقدّمت الكاف في الصورة التانية عليها، ومن الفرق بين الصورتين:

\_ لا يُذكر المشار إليه بعد (هكذا)، فلا يقال: "هذا الرّجلُ هكذا الرّجل"، ويقال: "هذا الرّجلُ كهذا الرّجلِ"؛ لأنّ (ها) التنبيهيّة لا تدخل على حرف الجرّ.

\_ قولك: "هذا الرّجلُ كهذا الرّجلُ إلى التشبيه؛ لأنّ التشبيه فيه مقدّم، ومنه قوله تعالى: ﴿ لَلَمَّا جَاءَتْ لَيلَ الْمَكَلِي عَرْشُكِ ﴾ (النّمل:من الآية ٢٤)، وقولك: "هذا الرجل هكذا"، معناه أنّه على هذه الهيئة.

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۳۰۰ فما بعدها.

<sup>(</sup>۲) الكتآب ۳/ ۱۵۶.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢٤٤٤، تفسير البحر المحيط ٧/ ٤٦٠.

<sup>(1)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ٩٤.

\_ تلزم (هكذا) صورة واحدة فلا يُغيّر اسم الإشارة فيها عن الإفراد والتّذكير، لا يقال: هكذى ولا هكؤلاء، ويُغيّر في (كهذا) فيقال: كهذه، وكهؤلاء(١)، ويبدو لي أيضا أن النبر والتنغيم يختلفان في الصورتين.

ــ تبادل الاستفهام والجارّ: تعمل حروف الجرّ في الاستفهام والشّرط مع أنّ لهما الصدارة، ولا تُغير أدوات الاستفهام عن حال الاستفهام كما لا تغير أدوات الجزاء عن الجزاء، تقول: "بمن تمر ؟"، و "على أيها أركب؟" (٢)، ومن صور تبادل التجاور مجيء الملام قبل الاستفهام كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَّابِيهِ يَا آبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴾ (مريم: ٤٢)، وجاءت اللام بعد (ما) في قوله تعالى: ﴿ فَمَالِ هَزُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (النساء: من الآية ٧٨)، و دخلت لام الجر على (مَنْ) وقد يكون الاستفهام حقيقيا ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ لَمِّن الْمُلْكُ الَّيومَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (غافر:من الآية ١٦)، أو مجازيًا، وربما استهلت بعض القصائد بهذا التجاور من ذلك قصيدة لأبى ذؤيب مطلعها:

عفا بعدَ عهدِ من قطار ووابل (٣)

لِمَنْ طلل بالمُنتَصبي غيرُ حائل

ومنه قول عنترة بن شداد:

مَحَت آثارَه ريحُ الشمال (١)

لمن طلل بوادى الرمل بالى

وقول زهير:

أقوين من حجج ومن دهر (٥)

لمن الديارُ بُقنَّةِ الحِجْرِ

و هو سؤال تقليدي يفتتح به الشّاعر قصيدته، ومن مجيء اللام بعد (مَنْ) قول

الخنساء:

يا صخر من الطراد الخيل إذ وزَعَت وللمطايا إذا يشددن بالكور (١)

\_ تبادل كاف الجرّ و (مِثِل): وهما أداتان للتّشبيه، فمن مجيء الكاف قبل (مثل)

قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِعْلِهِ شَيْءُ وَهُو السَّمِيعُ البَّصِيرُ ﴾ (الشورى: من الآية ١١)، ومنه:

وقَتْلَى كَمِثْلُ جُدُوعِ النَّخيلِ تَعَشَّاهُمُ مُسْبِلٌ مُنْهَمِر (٧)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> معانى النحو ١٠٦/١ .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲۹/۳ ، ۸۰ .

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليّين ١٤٠/١ ، والمنتصى: موضع، أو أعلى الواديين، وغير حانل: لم يمرّ عليه الحول.

<sup>(</sup>١) شرح ديوان عنترة ١٣٠.

شرح ديوان زهير ٩١، الأزهية ٢٨٣، شرح المفصلً لابن يعيش ٩٣/٤، ١١/٨.

<sup>(</sup>١) ديو أن الخنساء ٥٥، ووزَعَتْ: استعدّت للقتال.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ديوان أوس بن حجر ٣٠ ؛ الجنى الدانى ٨٨ .

ومن مجيء (مِثل) قبل الكاف قول الرّاجز حميد الأرقط:

فصئيروا ميثل كعصف مأكول(١)

وفي ذلك تفصيل سيأتي في حديثنا عن تجاور أداتين متحدتي المعنى (١).

\_ تبادل (قد) و (كان): يقال: "كانَ قدْ فعلَ"، و "قدْ كانَ فعلَ".

ويُلحظ أنّ من أكثر الأدوات تبادلًا مع غيره الجارّ، وأنّ الأدوات التي يكثر تبادلها مع غيرها تكون عمدة وفضلة.

# ثانيًا: تبادل التّجاورات حسب الصّورة اللفظيّة:

ومنه:

\_ تبادل (أن) والنواسخ كتبادلها مع (عسى) كما في قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءِ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ الْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَيَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُومِنُونَ ﴾ (الأعراف: ١٨٥)، (أن) الأولى مخقفة، والتّانية ناصبة للمضارع، والتّجاور في الموضعين لفظيّ لتقدير الضميرين: اسم (أن) المخففة، واسم (عسى).

\_ تبادل اسم الإشارة والكاف: كما يُجاور اسم الإشارة كاف الخطاب بعده يُجاور كاف الجرّ قبله، نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾ (الصافات: ٣٤)، وقد افتُتِحت بعض الآيات بذلك كما في قوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ وَأُورَتَنَاهَا بَنِي إِسْرائيلَ ﴾ (الشّعراء: ٩٥)، وهنا تبادل في الصّورة اللفظية فقط؛ لأنّ معنى الكافين مختلف، ويرى الدكتور فاضل السّامرائي أنّ (كذلك) يأتي بمعنى (أيضا) ولا يُفيد التشبيه، وأنّ التي بمعنى (أيضا) تلزم الإفراد والتّذكير في اسم الإشارة، فيقال: "جاءت هند وجاءت أختُها كذلك"، ولا يقال: كتلك، ويَظهر له أنّ معناها القديم كان التشبيه ثم انتقل إلى معنى (أيضا) (")، ويبدو لى أنّ معنى التشبيه باق أيضاً.

\_ تبادل الإشارة والنّفي، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا تُعَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ تَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ مَذَا إِنْ مَذَا إِلّا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴾ (الأنفال: ٣١)، و (هذا) الأولى في حكم المنفصلة؛ لأنّها في نهاية جملة.

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/ ٤٠٨، يصف قومًا أبيدوا.

<sup>(</sup>۲) تنظر ص ٤٣٤.

<sup>(</sup>۲) معانى النحو ۱۰۲،۱۰۲، ۱۰۷.

\_ مجيء الجار قبل الظرف وبعده مع الفصل بمحذوف نـحو قـوله تـعالى: ﴿ وَالْجَانُ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَالِ السَّمُومِ ﴾ (الحجر: ٢٧)، أي من قبل ذلك من نار السموم.

والتبادل حسب الصورة اللفظية كثير، أردنا أن ننبه إليه، ونكتفي بما مثَّلنا.

## أغراض وآثار التَّجاور أو تركه:

لتجاور الأدوات أو ترك تجاورها وظائف وآثار متعدِّدة في التَّركيب منها:

- كف العمل أو تغييره (١)، كمجيء (إن) الزائدة بعد (ما) الحجازية.
- \_ أمن اللبس: كمجيء أحرف التَّعويض بعد (أن) المخقَّفة؛ لئلاَ تلتبس بالخفيفة النَّاصية للمضارع، وهذا من أهمِّ وأطرف مسائل التَّجاور (٢).
- \_ تحديد نوع الكلمة من حيث الاسميَّة أو الفعليَّة أو الحرفيَّة: فدخول (مِن) على (عن) أو (على) ينزع عنهما حرفيَّتهما؛ ليرينا ما ووري عنهما من اسميَّتهما، وقال سيبويه عن (لدن): "وهو اسم يكون ظرقا، يدلك على أنه اسم قولهم: من لدن "(٦)، فمجاورة (مِن) لـ(لدن) حددت خروجه عن الظرفيّة إلى الاسميّة، ولهذا مسألة ترد في موضعها(١٠).
  - \_ تزيين اللفظ: كما ذكر النّحاة أنّ الباء دخلت في (أفعل به) لتزيين اللفظ .
- \_ التَّوصيل: ومن ذلك أنَّ مجيء (أيّ) واسم الإشارة بعد حرف النّداء يوصل إلى نداء ما فيه (أل)، ومجيء الموصول بعد حرف الجرّ يوصله إلى الجملة نحو قوله تسعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا انْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا انْزِلَ مِنْ قَبِلْكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوفِئُونَ ﴾ (البقرة: ٤)، فلم يكن سبيل إلى (أنزل) إلا بـ(ما)، ولهذا نظائر قد تخفى وضحناها لاحقا(٥).
- \_ تقوية المعنى (1): فبعض الأدوات المفيدة للتَّوكيد مثلاً تأنس بنظيراتها لتقوية معنى التَّوكيد، كما في مجاورة (ألا) الاستفتاحيَّة لأدوات التَّوكيد.
- \_ التَّوازن: وهذا يمكن أن نلمحه في ترك مجاورة (ما) النَّافية لِلام قبلها في جواب (لو) و (لولا) في الأكثر، كما في قوله تعالى عن المنافقين: ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ﴾ (التَّوبة:من الآية ٤٧)، ومجيء اللام في الجواب المثبت كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنْتَ

<sup>(1)</sup> تنظر ص ۱۳۳ فما بعدها.

<sup>(</sup>۲) نتظر ص ۲۰۷ فما بعدها .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الكتاب ٤/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>¹) تتظر ص ۲۲٦ فما بعدها.

<sup>(°)</sup> نتظر ص ۲۸۶ فما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تتظر ص ۳۷۳ فما بعدها.

قَطَّا عَلَيظَ الْقَلْبِ لَانْفَصُّوا مِن حَوْلِكَ ﴾ (آل عمران:من الآية ٥٥١). وكذلك نرك (ها) التَّنبيه مع اسم الإشارة المتَّصل باللام فلا يُقال: هذالِك؛ كرهوا كثرة الزَّوائد(١).

\_ الإرشاد إلى موطن الزيادة: فإذا رأينا (إن) بعد (ما) حكمنا بزيادة (إن)، ومجيءُ (أن) قبل (لو) وبعد القسم مؤذن بزيادتها، وسيأتي المزيد<sup>(٢)</sup>.

#### أنواع النَّجاور :

تعدّدت أنواع تجاور الأدوات وفق ضوابط مختلفة، وسنذكر ما أمكن الوقوف عليه منها ثمّ نفصل السبعة الأولى؛ لأهميتها، وأنواع التجاور هي:

النّوع الأول: تجاور أدانين فقط، وتجاور أدوات متعددة كما في قوله تعالى: ﴿ النَّمْ إِذَا مَا مُعَالَى النَّمْ الله عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجُلُونَ ﴾ (يونس: ٥١)، في جملة أو جملتين، وقد يُكتفى بالنّطق بالأدوات المتجاورة إذا حصلت بها الفائدة وحدها مثل: "حتّى متى؟"، "أينَ أنتَ منّى؟"، مع وجود كلام مقدَّر، وقد لا تكفى لإتمام الفائدة؛ فلا يجوز الاكتفاء أو الاستغناء بها نحو: "إن لمْ".

النوع النّاني: مجاورة أداة سابقة لأداة لاحقة، أو العكس، أو مجاورة الأداة لأداة سابقة ولاحقة معًا.

النوع التالث: مجاورة أداة ظاهرة لأخرى ظاهرة، ومجاورة أداة ظاهرة لأخرى مضمرة جوازًا أو وجوبًا، ومجاورة أداة مضمرة لأخرى ظاهرة.

النّوع الرّابع: تجاور أصليّ وتجاور طارئ، بسبب الفصل أو الحذف وغير ذلك. النّوع الخامس: تجاور حقيقي وتجاور بالنّيابة كنيابة (أنّى) عن (من أين).

النوع السلاس: تجاور عند الوصل والوقف، وهو الغالب، وتجاور عند الوصل فقط، وتجاور عند الوقف فقط.

النوع الستابع: مجاورة حرف لحرف، أو لاسم أو لظرف أو لفعل، وكذلك الاسم والظرف والفعل، ولذلك صور متعددة ستأتى.

#### ومن الأنواع الأخرى:

\_ مجاورة أداة مختصة بالمفرد لأخرى مختصة بالمفرد كمجاورة الجار لـ (أل) في نحو قوله تعالى: ﴿ أَمُّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٩)، ومجاورة أداة مختصة بالجملة لأخرى مختصة بالجملة كمجاورة (إن) الشرطية لـ (كان) كما في قوله تعالى: ﴿ إِنْ كُنتُ

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل لابن مالك ۲٤٥/۱.

<sup>(</sup>۲) تنظر ص ۳۷۳ فما بعدها.

قلتُه تقد عَلمته (المائدة: من الآية ٢١)، ومجاورة أداة الاستفهام لــ (كان) كما في قوله تعالى: (آكان لِلنَّاس عَجَاً (يونس: من الآية ٢)، ومجاورة أداة مختصة بالمفرد لأخرى مختصة بالجملة كمجاورة حرف الجر لأدوات الشرط نحو: "بمن تمر أمر"، ومجاورة أداة مختصة بالجملة لأخرى مختصة بالمفرد، كمجاورة (ألا) التنبيهية لحرف الجر، كما في قوله تعالى: ( ألا إلى التنبيهية تصير الأمور) (الشورى: من الآية ٥٣).

\_ مجاورة أداة غير مختصة بالمفرد أو الجملة لأداة مختصة بالمفرد، كمجاورة حرف العطف لحرف الجرّ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَلْنَا مِنَ النّبِيّنِ مِيثَاقَهُمْ وَمَنْكَ وَمَنْ نُوحٍ ﴾ (الأحزاب: من الآية ٧)، ومجاورة أداة غير مختصة لأخرى مختصة بالجملة، كمجاورة حرف العطف لـ (كان) ومنه قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدُوا إِلّا إِبْلِيسَ آبِي وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينِ ﴾ (البقرة: من الآية ٣٤)، ومجاورة أداة مختصة بالمفرد لأداة غير مختصة، نحو: "غضبتُ مِن لا شيءً"، ومجاورة أداة مختصة بالجملة لأداة غير مختصة، نحو: "كان لا يهمل".

مجاورة أداة عاملة لأخرى عاملة، كما في قوله تعالى: ﴿ آلَمْ يَعَلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴾ (العلق: ١٠)، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغاً لِقُومٍ عَابِدِينَ ﴾ (الأنبياء: ١٠١)، ومجاورة أداة مهملة لأخرى مهملة كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَّنَةُ يَطَّيرُوا بِمُوسَى وَمَن مّعَهُ أَلا إِلَمَا ظَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ الْعُرافِ عَما في قوله تعالى: ﴿ هَلْ فِي (الأعراف: من الآية ١٣١)، ومجاورة أداة عاملة لأخرى مهملة كما في قوله تعالى: ﴿ هَلْ فِي وَلَكَ قَسَمُ لِذِي حِجْهِ ﴾ (الفجر: ٥)، ومجاورة أداة مهملة لأخرى عاملة كما في قوله تعالى: ﴿ آلَمْ قَبِهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

\_ مجاورة أداة إنشائية لأخرى إنشائية كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبْ عَلَيْكُمُ الْقَقَالُ آلَا تُقَاتِلُوا﴾ (البقرة: من الآية ٢٤٦)، وقوله تعالى: ﴿ قِيلَ اذْخُلِ الْجُنَّةُ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونُ ﴾ (يــس: ٢٦)، ومجاورة أداة خبرية لأخرى خبرية كما في قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي لَمْ يَتَخِذُ وَلَدَا ﴾ (الإسراء: من الآية ١١١)، ومجاورة أداة إنشائية لأخرى خبرية كما في قوله تعالى: ﴿ مَنْ ذَا الذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلّا يَافِي ﴾ (البقرة: من الآية ٥٠٥)، ومجاورة أداة خبرية لأخرى إنشائية . كقوله تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبِّكَ آلا تَعْبُدُوا إِلَا إِيّاهِ ﴾ (الإسراء: من الآية ٢٥٠)، على أن (لا) ناهية .

\_ مجاورة أداة لها الصدارة الأخرى لها الصدارة، كما في قوله تعالى: ﴿ أَلِنَ اللّهَ مُو الْقَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (الشورى: من الآية٥)، وكما في قوله تعالى: ﴿ أَإِنْ ذَكْرَتُم ﴾ (يــس: من الآية١٠)، ومجاورة أداة ليس لها الصدارة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَغَرَّهُمْ فِي وَمِجَاوِرة أَداة لها الصدارة الأخرى ليس لها دينهم مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (آل عمران: من الآية٢٤) ومجاورة أداة لها الصدارة الأخرى ليس لها

الصدارة كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَا ﴾ (مريسم: ٩٦)، ومجاورة أداة ليس لها الصدارة لأخرى لها الصدارة كما في قوله تعالى: ﴿يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَنُهُ آلِينَ الْمَفْرِ ﴾ (القيامة: ١٠).

- -- تجاور يؤثر في المعنى والإعراب، وسيأتي في الفصل الثاني، وهو لبُّ لباب هذا البحث، وتجاور لا يؤثر.
- تجاور يؤدّي إلى التَّأثير في الأداة المجاورة، كمجاورة (ما) الكافة لـ (إنّ) وأخواتها، وتجاور يؤدّي إلى التَّأثير في غيرها، كدخول حرف الجرّ على (كم) الاستفهاميّة، فيجوز عندها جرّ تمييزها، نحو: بكم ريال اشتريت؟"، وتجاور غير مؤثّر.
- ـ تجاور أداتين متحدتي اللفظ أو المعنى أو الوظيفة وسيأتي (١)، وتجاور أداتين مختلفتين.
- ــ تجاور لازم، وتجاور غير لازم، وهو كثير، وتجاور ممتنع، كما سبق في الأحكام<sup>(١)</sup>.
- \_ مجاورة أداة بسيطة لأخرى بسيطة، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمِ ٱقُلْ لَكَ إِلَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعْيَ صَبْراً ﴾ (الكهف: ٥٠)، ومجاورة أداة مركّبة لأخرى مركّبة، نحو: "ألا ليس الكاذب محمودًا"، ومجاورة أداة بسيطة لأخرى مركّبة كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكَنَّ الشّيَاطِينَ كَفَرُوا ﴾ (البقرة: من الآية ٢٠١)، ومجاورة أداة مركّبة لأخرى بسيطة، كما في قوله تسعالى: ﴿ كَانٌ فِي الْذَنية وَقُراً ﴾ (القمان: من الآية ٧).
- مجاورة أداة قوية لأخرى قوية كما في قوله تعالى: ﴿ إِنْ لَكَ آلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى ﴾ (طهه: ١١٨)، ومجاورة أداة ضعيفة لأخرى ضعيفة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدُ ﴾ (النساء: من الآية ١٢) ومجاورة أداة قوية لأخرى ضعيفة كما في قوله تعالى: ﴿ كَانْ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا ﴾ (هود: من الآية ٩٥)، ومجاورة أداة ضعيفة لأخرى قوية، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلا تَخَالُوهُمْ وَخَالُونِ إِنْ كُنتُمْ مُوْمِنِينَ ﴾ (آل عمر ان: من الآية ١٧٥).
- مجاورة أداة يكثر دورها لأخرى يكثر دورها ومن الأدوات التي يكثر دورها (كان) وحروف الجرّ خاصّة حروف القسم، و(لا) و(ما)، والواو والفاء من حروف العطف، و(إنّ)، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلِكَ بِأَنّ اللّهَ نَزّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ ﴾ (البقرة:من الآية ١٧٦)، ومجاورة أداة يقل دورها لأخرى يقل دورها كما في قوله تعالى: دورها لأخرى يقل دورها كما في قوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۳۹۵ فما بعدها.

<sup>(</sup>۲) تنظر أحكام التجاور ص ٥١،٥٠.

﴿ وَلَوْ لَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴾ (الحجر: ١٤)، ومجاورة أداة يقل دورها لأخرى يكثر دورها كما في قوله تعالى: ﴿ وَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ (الصافات: ٧٣).

- تجاور يحدث تغييرًا في بنية الكلمة مثل: لكنّا، وتجاور لا يحدث تغييرًا(١).

مجاورة أداتين يسهل النطق بهما، ومجاورة أداتين أو أدوات في النطق بهما معاضلة (٢).

- تجاور أداتين متصلتين خطًا كما في قوله تعالى: ﴿ لِكَيْلا تَأْسُوا عَلَى مَا قَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ (الحديد: من الآية ٢٣)، ويكثر إذا كانت إحدى الأداتين على حرف واحد، وتجاور أداتين منفصلتين خطًا، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَيْنَ أَصَابَكُمْ قَصْلُ مِنَ اللّهِ لَيَقُولَنَّ كَانَ لَمْ تَكُن بَينَكُمْ وَبَيْنَهُ مُودَّةً يَا لَيْتِن كُنتُ مَعَهُمْ قَافُوزَ قَوْزاً عَظِيماً ﴾ (النساء: ٣٧).

- تجاور يؤثر في الرّسم كمجاورة الجارّ لـ (ما) الاستفهاميّة، وتجاور لا يؤثر كمجاورته (ما) الموصولة، واجتمعا في قوله تعالى: ﴿ مَا أَنتُمْ هَوُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ قَلْمَ كَمْجُونَ فِيمًا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ ﴾ (آل عمران: من الآية ٢٦).

والأنــواع الســابقة ترجع إلى ضوابط متعددة في اللفظ أو المعنى أو الوظيفة أو الرسم وليس لجميعها تأثير في الإعراب، ولكنّا ذكرناها لحصر أنواع النّجاور، وفيما يأتي توضيح سبعة الأنواع الأولى:

#### النّوع الأوّل:

\_ تجاور أداتين فقط في جملة واحدة كما في قوله تعالى: ﴿ الْمُ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ (الشرح: ١)، وتجاور أداتين في جملتين، كما في قـوله تـعالى: ﴿ هَذَا قَلَيْدُولُوهُ حَمِيمُ وَعَسَاقَ ﴾ (ص: ٥٧)، وتجاور عدّة أدوات في جملة واحدة أو جملتين أو عدّة جمل، وهذا من الطواهر الدّي تستحق الدَّوقف، إذ من المعروف أنَّ الأدوات تأتي غالبًا لخدمة الحدث، ولكن من المدهش أن يفوق عدد الأدوات في الجملة عدد الألفاظ التي تعبّر عن الحدث، ونبيّن فيما يأتي

<sup>(</sup>۱) تتظر ص ۸٦ فما بعدها.

<sup>(</sup>۲) تنظر ص ۸۹ .

نماذج من تتابع التّجاورات<sup>(۱)</sup> في ثلاثة جوانب: تتابعها في جملة واحدة، وتتابعها في جملتين، وتتابعها في عدّة جمل:

# أوَّلا : تتابع النَّجاورات في جملة أساسيَّة واحدة :

كما في الآيات الكريمة التالية:

- \_ ﴿ أَلْبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِنُونَ ﴾ (الواقعة: ١٨)
- \_ ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنَ يَنصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدْ بِسَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقَطَعُ فَلْيَنظُوْ هَلَ مُدُومِنَ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ (الحج: ١٥).
  - \_ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا الْحَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ البَّيَّنَاتُ ﴾ (البقرة:من الآية ٢٥٣).
    - \_ ﴿ وَإِنْ كُلُّ لَمًّا جَمِيعً لَدَّيِّنَا مُخْضَرُونَ ﴾ (يــس: ٣٢).
      - \_ ﴿ أَتُتُوكُونَ فِي مَا هَاهُمُنَا آمِنِينَ ﴾ (الشّعراء: ٦٤٦).
    - \_ ﴿ أُمُّ عَفُونَا عَنكُمْ مِنْ بَعْد ذَلكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (البقرة: ٥٢).
- \_ ﴿ وَآلَهُمْ ظُنُوا كَمَّا ظَنَنتُم أَنْ لَنْ يَبَعَثَ اللَّهُ أَحَداً ﴾ (الجسن: ٧)، وجملة (كما ظننتم) معترضة.

ومن تتابع التّجاورات في جملة واحدة في الشّعر:

بها لكَ حتى تكونه(٢)

تنفك تسمع ما حييت

وقول الفرزدق:

مَنْ عندَهُ بالذي قدْ قالهُ الخبرُ (٦)

لقدْ علمتُ و علمَ المرء أصدَقُهُ

منه:

فمتى تقولُ الدّار ُ تجمعُنا (١)

أمَّا الرّحيلُ فدونَ بعد غدي

ومنه:

ولكن متى ما أملِكِ الضرُّ أنفعُ (٥)

وما ذاك أنْ كانَ ابنَ عمِّي ولا أخي

ومنه قول عبد الله بن الدّمينة:

تلاق ولكن لا إخالُ تلاقيا(١)

كأن لم يكن بين اذا كان بعده

<sup>(</sup>۱) نذكر هذا الصور فقط لأن الغرض بيان نوع التجاور، وسيأتي بيان جانب من أثر التتابع، فيما قوي معناه، تنظر ص ٢٥٥ فما بعدها.

<sup>(</sup>٢) شرح الرَّضيّ على الكافية ٤/ ٣١٦ وفيه شاهد على حذف حرف النفي قبل (تنفك).

<sup>(</sup>۲) ديوآن الفرزدق ۲۰۱ .

<sup>( 4)</sup> المفصل ٢٦٠ ، شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ١/ ٤٦٢ .

<sup>(°)</sup> الكتاب ٣/ ٧٨، النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم ١/ ٧٤٠.

<sup>(1)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ١٩/١.

يكونُ وراءَهُ فرجٌ قريبُ (١)

ومنه قول هُدبة بن الخشرم: عسى الكربُ الذي أمسيتَ فيه

# ثَانَيًا : تَنَامِ النَّجَاوِراتِ فِي جَمَلَتِينِ :

كما في قوله تعالى:

\_ قَالُمُ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ (يونس: ٥١).

\_ ﴿ قُلْ أَوْ لَبُنُكُمْ بِخَيْرِ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ القَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُطَهَّرَةُ وَرِضُوٓانُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ (آل عمر ان: ٥٠).

\_ ﴿ هُو سَمًّا كُمُ المُسلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُم ﴾ (الحج:من الآية ٧٨).

\_ ﴿ وَلَقَدْ كَدُّبَ الدينَ مِن قَبْلِهِمْ قَكَيْفَ كَانَ تَكِيرٍ ﴾ (الملك: ١٨).

\_ ﴿ هَذَا قَلْيَدُولُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴾ (ص:٥٧).

ومنه في الشّعر:

ولازلتا كَمَا كنّا نكونُ (٢)

فلا زلتُمْ كما كنتُم قديمًا

ومنه:

تكن في النّاس يُدركُكَ المراءُ(٣)

فذاك ولم إذا نحنُ امتَرَيْنا

ومنه:

فحرى أن يكون ذاك وكانا(؛)

إن تقل هُن من بني عبد شمس

# ثَالثًا: تَتَابِعِ النَّجَاوِراتِ فِي عَدَّة جُمل:

ومنه قوله تعالى:

\_ ﴿ مُذَبَذِينَ بَينَ ذَلِكَ لا إِلَى هَوُلاء وَلا إِلَى هَوُلاء وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ قَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ (النساء: ٣٤٣).

\_ ﴿ اللَّمْ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ (يونس: ٥١).

ومنه في الشّعر قول حسّان بن ثابت \_ رضي الله عنه \_:

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٣/ ١٥٩، شرح المفصل الابن يعيش ٧/ ١٢١، ١٢١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ديوان حسّان بن ثابت ۲۵۰ .

<sup>(</sup>٣) جواهر الأدب ٣١٨، مغني اللبيب ٣٦٦.

<sup>( &#</sup>x27; ) شرح شذور الدهب ٢٦٨، الهمع ٢/ ١٣٣ .

وليس يكونُ الدّهر ما دامَ يذبُلُ(١)

فما مثله فيهم ولا كان قبله

ومنه:

ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوا(٢)

القومُ في أثري ظننتُ فإن يكن

النّوع الثَّاني:

مجاورة أداة سابقة لأداة لاحقة والعكس: فالفرّاء يقول عن (لهنّك) في قول الشّاعر:

لهنَّكِ من عَبْسِيَّةِ لوسيمة على هَنُواتٍ كاذبٍ من يقولها(١)

ما نَصنُه:"وصل (إنَّ) هاهنا بلام وهاء؛ كما وصلها ثمَّ بلام وكاف، والحرف قد يوصل من أوَّله وآخره، فممَّا وُصل من أوَّله (هذا)، و(هاذاك)، وصل بـ(ها) من أوّله، وممَّا وصل من آخره قوله تعالى: ﴿ إِمَّا يُوعَدُونَ ﴾ (المؤمنون:من الآية ٩٣)، وقوله: لتذهبنَّ ولتجلسنَّ، وصل من آخره بنون وبـ (ما) ﴿ أَ أَ وأصل (لهنّك) (لإنّك) قلبت الهمزة هاء، والفرّاء في هذا النَّص يتحدَّث عن السَّوابق واللواحق، وهو من السَّابقين إلى هذه المصطلحات التي نجدها لدى المُحدَثين ويظنُ بعضهم أنّها مأخوذة من لغات أخرى كالإنجليزيَّة؛ لأنّها لغة الصاقيَّة بخلاف العربيَّة فهي لغة اشتقاقيَّة، وقد يوصل الحرف من أوّله وآخره فتجاور الأداة الداة سابقة ولاحقة معًا نحو: لاسيَّما، لكيلا، وقد تكون الأداة سابقة في اللفظ لاحقة في النّجاور، قال المالقيّ عن (لم): واعلم أنّ الهمزة اللحقة لها تصيّر الكلام تقريرًا أو توبيخًا ﴿ أَنُهُ عَنْ اللهمزة المحقة مع أنّها في اللفظ قبل (لم)، وكما في بعض صور نحو: "أين كنت؟"، فأين خبر (كان) قدم عليها لاستحقاقه التصدر.

## النّوع الثَّالث:

مجاورة أداة ظاهرة لأخرى ظاهرة و نماذجه أوضح من أن يمثل لها، ومجاورة أداة ظاهرة لأخرى مقدَّرة نحو قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبَيْضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسُودِ مِنَ الْفَيْطُ اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) ديوان حسان ١٩٩، الجنى الداني ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) تذكرة النحاة ٦٨٣؛ شرح قطر ألندى ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفرَّاء ٢٦٦٦، الخزانة ٣٢٦/٤؛ والهنوات : جمع هنة وهي ما يستقبح التَّصريح به .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفرَّاء ٢٦٦/١ ، وينظر الإنصاف في مسائل الخلاف م/ ٤٠٠ ، ٢٩٨/١ .

<sup>(</sup>٥) رصف المباني ٣٥٠.

لــ(أن) المضمرة جوازًا، ومجاورة الواو والفاء لــ(لربً) المضمرة، أو واجبًا كمجاورة بعض أحرف العطف والجرّ لــ(أن) المضمرة وجوبًا (١)، ولم يرد مجاورة أداة مقدَّرة لأخرى مقدَّرة؛ لصعوبة معرفة موضع المقدّر.

#### النّوع الرّابع:

تجاور أصليّ، بأن تكون الأداة المجاورة من بنية التركيب أصلاً، ولم تطرأ لعارض نحو: "مَن الذي جاء؟"، وتجاور طارئ، ويمكننا تقسيم التّجاور الطارئ قسمين:

الأول: تجاور طارئ على الجملة وفي الجملة بعد أن لم يكن من أحد مكوناتها، وطرأت الأداة المجاورة لأسباب معنوية أو صناعية، وجميع الأدوات صالح لذلك، ومن أسباب طروء التجاور:

\_ تقييد الحدث: كتقييده ببيان الزّمن كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ البّيّناتُ قَاعَلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٠٩).

لَّذَيادة: وهو كثير (٢)، ومنه زيادة (أن) بعد (لما) كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَيْرُ الْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ قَارَتَكُ بَصِيرًا ﴾ (يوسف: من الآية ٩٦).

— التّعويض: قد يتم الحذف والتّعويض بعد أداةٍ ما، فتجاور الأداة غير المحذوفة الأداة الطّارئة للتّعويض، كمجاورة (أن) الزّائدة اللّزمة بعد (أن) للتّعويض عن (كان) المحذوفة في نحو قول عبّاس بن مرداس:

أبا خُر اشهَ أمَّا أنت ذا نَقَر قان قومي لم تاكلهُمُ الصَّبُعُ(٣)

أي: لأن كنت ذا نفر، فحذفوا (كان) وعوضوا عنها (ما) "كراهية أن يجحفوا بها؛ لتكون عوضنا من ذهاب الفعل"(أ)، وأدغموا نون (أن) في ميم (ما)، ووضعوا الضمير المنفصل (أنت) موضع المتصل (التاء)، ومثل ذلك في الحذف والتَّعويض قولهم: "إمَّا لا"، أي: افعل هذا إن كنت لا تفعل غير و(٥)، قال سيبويه: "ومثل (أن) في لزوم (ما) قولهم: "إمَّا لا"، فألزموها (ما) عوضنا"(١) لكثرته في كلامهم.

<sup>(</sup>۱) نتظر ص ۲٤٠ فما بعدها، وص ۳۰۰ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) ينظر جدول الأدوات الزائدة المجاورة ص ٢٧٩ فما بعدها .

<sup>(</sup>٣) تُقدَم ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢٩٣/١، وينظر ترجيحنا تجاور (أمًّا) في ص ٩٩ من هذا البحث .

<sup>(°)</sup> الستابق ١/ ٢٩٤، ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) الستابق ١/٢٩٤.

\_ التكرير: سواء في التوكيد اللفظي أو في غيره، نحو: نَعم نَعم، أو تكرر الأداة بعطف فيؤدّي ذلك إلى مجاورتها حرف العطف نحو: كذا وكذا، "لا حول و لا قوة إلا بالله"، وينظر تفصيل ذلك في موضعه من هذا البحث(١).

— الفصل بطارئ: وقد يكون الفصل بين الأدانين المتجاورتين باداة ثالثة كالفصل بين اللأمين في (لئلا) لاستقباح اجتماع أدانين بلفظ واحد، أو يكون بالفصل بين الأداة وما بعدها إذا لم يكن أداة كالفصل بين (أمًا) والفاء بالشَّرط أو الظُرف (٢) نحو قوله تعالى: (لولا) والفعل بجملة المُعَرِّبِينَ \* فَرَوحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّ تَعِيمُ (الواقعة: ٨٨، ٨٩،). والفصل بين (لولا) والفعل بجملة شرطيَّة معترضة (٢)، كقوله تعالى: (لولا) والفعل بالمؤتم معترضة (٢)، كقوله تعالى: (لولا) داخلة على الفعل، أمّا إذا كان الفصل باحد أربيعونها إن كُنتُم صادفينَ (الواقعة: ٨٨)، و(لولا) داخلة على الفعل، أمّا إذا كان الفصل باحد أجزاء الجملة، فيكون التجاور من النوع الثاني، ويُلحظ أن الجملة الاعتراضية كثيرا ما تؤذي الى الشجاور الطارئ إمّا لأنها تجاور أداة في الجملة أو لأنها تبدأ بادوات متجاورة وكلاهما علرئ مثل قوله تعالى: (قبل أسمية من المنفوا في الأرض وتَقطّعُوا أرحَامَكُمُ (محمد: ٢٢)، اعترض بجملة (إن توليتم) فجاورت (عسى) (إن) الشرطية تجاورًا حكميًّا، ومن ابتداء الجملة المعترضة بأدوات متجاورة: قوله تعالى: (قلا ألميمُ بِمَوّا فع الشُعُومُ \* وَإِلَهُ القَسَمُ لَوْ تَعلَمُونَ عَظِيمٌ \* إِلَهُ المعرضة بأدوات متجاورة: قوله تعالى: (قلا ألميمُ مِنَوَافِع النَّحُومُ \* وَإِلَهُ القَسَمُ لَوْ تَعلَمُونَ عَظِيمٌ \* إِلَهُ مَدوءة بأداتين متجاورتين، ومثلة قوله تعالى: (قلمًا وَضَعَتها قالت رَبِّ إلى وَضَعَتها أنتى وَاللهُ أَعلَمُ بِمَا وَضَعَتها وَلَا اللهُ عَلَى الشَّعُومُ اللهُ عَلَى المَدْ عَلَى المَدَى المَد وَلَهُ المُعرَى: وصَعَتْ المَد المعرى المنادة ومنه في الشعر قول أبي اعلاء المعرى:

وإني \_ وإنْ كنتُ الأخيرَ زمانَه \_ لآتٍ بما لم تستطعهُ الأوائلُ (١)

وقول حاتم:

يقولونَ لي: أهلكتَ مالكَ فاقتصدِ وما كنتُ \_ لولا ما تقولونَ \_ سيّدا(٥) وجملة (لولا ما تقولون) معترضة بين (كنت) و الخبر (سيّدا).

الْقَافِي: تجاور طارئ بسبب تغيير ترتيب أجزاء الجملة، والأداة المجاورة موجودة أصلاً وقد تكون في موضع العمدة أو الفضلة إذا لم تكن حرقًا، ومن ذلك:

<sup>(</sup>١) تنظر ص ٣٩٤ فما بعدها من هذا البحث.

<sup>(</sup>۲) مغني اللبيب ۸۲.

<sup>(</sup>٣) السابق ٣٦٢.

<sup>(</sup> ع ) شرح ديوان سقط الزند ٥٦ .

<sup>(°)</sup> ديوان حاتم ٤٢

\_ الطارئ بسبب الفصل بأحد أجزاء الجملة، كالفصل بين (لولا) والفعل بـ (إذ) أو (إذا) معمولين له (١)، كما في قوله تعالى: ﴿ لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ فَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِالْفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكُ مُبِينَ ﴾ (النّور:١٢)، و (لولا) التحضيضية تختص بالأفعال، والأصل: لولا ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرًا إذ سمعتموه، فقدّم الظرف (إذ)، فجاور (ألا)، والتقديم قد يؤدّي إلى الفصل، سواء أكانت الأداة المقدّمة عمدة أو فضلة، ومنه قوله تعالى: ﴿ رَبّنا عَلَيْكَ تَوَكّلنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ (الممتحنة:من الآية؛)، والأصل: وأنبنا إليك، والمصير إليك، قدّم الجار والمجرور؛ لإفادة الحصر فجاور واو العطف قبله، ومن التقديم دون فصل قولهم: "أين كنت؟ " فجاور أين) في موضع نصب خبر (كان) وحقه التأخير، ولكنه قدّم لاستحقاقه الصدارة (٢) فجاور (كان) مجاورة حقيقيّة، ومن التَّجاور للتَّقديم، مجاورة كان وأخواتها للخبر شبه الجملة إذا كان اسمها نكرة ليس له مسوغ إلا تقدّم الخبر شبه الجملة نحو: "كان في الدّار رجل".

\_ الطّارئ بسبب الحذف: كما في قوله تعالى: ﴿وَالْجَانُ خَلَقَنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَالٍ السَّمُومِ﴾ (الحجر: ٢٧)، أي: من قبل ذلك، حذف المضاف إليه بعد ظرف الغاية (قبل) المبني على الضمّ، فأدّى إلى مجيء (من) بعده لفظًا، كما جاءت قبله حقيقة.

ومن أبواب ابن جنّي في الخصائص: "نقض الأوضاع إذا ضامّها طارئ عليها"(")، وباب "في نقض المراتب إذا عرض هناك طارئ"().

#### النُّوع الخامس:

تجاور حقيقي وتجاور بالنيابة: فالحقيقي هو الكثير، ونعني بالتَّجاور التَّائب مجيء أداة واحدة بمعنى أداتين أو أكثر، والمألوف في حديث النُّحاة عن النيابة في الأدوات نيابة أداة عن أداة واحدة، كنيابة (في) عن (على) في قوله تعالى: ﴿وَلَاصَلَّبْتُكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخلِ (طه:من الآية ٧)، ولكن لمَّا كان حديثنا عن تجاور الأدوات، اهتممنا بمجيء أداة واحدة بمعنى أداتين متجاورتين سواء أكان الأمر من تفسير المعنى أو النيابة (أ، ومن أمثلة ذلك: (أنَّى) بمعنى (من أين) كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا مَرِيمُ آلِي لَكُ مَدَا ﴾ (آل عمران:من الآية ٣٧)، أي: من أين أن عند سيبويه بمعنى (مهما يكن من شيء) فمعنى: (أمًا عبدُ اللهِ فمنطلق): عبدُ الله

<sup>(</sup>۱) مغنى اللبيب ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل لابن مالك ٣٤٩/١ ، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٢٠٩/٤ .

<sup>.</sup> Y79 /T (T)

<sup>.</sup> ۲۹۳/1 (1

<sup>(°)</sup> هناك فرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى ينظر في الخصائص ١/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) حروف المعاني والصَّفَاتُ ٢٦٥ ، النَّبيان للعكبري ٢٥٦/١ .

مهما يكن من أمره فمنطلق<sup>(۱)</sup>، فنابت (أمًّا) عن أداة الشرط وفعل الشرط (يكن) أي نابت عن أداتين متجاورتين، وذكر ابن هشام أنَّه لا يلزم تقدير (مهما يكن من شيء) بل يجوز تقدير غيره، كما في: "أمًّا العبيدُ فذو عبيدِ"، التَّقدير: مهما ذكرت (۱)، وذكر بعض النُّحاة أنَّ المضارع ينصب بـ (أنُ) مضمرة بعد (أو) التي بمعنى (إلى أنُ) أو (إلا أنُ) (۱) مشمرة بعد (أو) التي بمعنى (إلى أنُ) أو (إلا أنُ) (۱) مثل قول امرئ القيس:

فقلتُ لهُ لا تبكِ عينُكَ إِنَّما نحاولُ مُلكًا أو نموتَ فنُعذرَا (١)

و (أو) في البيت محتملة للمعنيين<sup>(٥)</sup>، ويبدو لي أنَّ الصوَّاب أن نقول إنَّ (أو) بمعنى (إلى) أو (إلاً) دون (أن)؛ لأنّ (أن) بعدها مضمرة فلم تتب عن أداتين، ومن النُّحاة من لا يذكر (أن) حين يتحتَّث عن معنى (أو) هذه<sup>(١)</sup>، وسيبويه قال: "واعلم أنَّ معنى ما انتصب بعد (أو) على (إلاَ أن) (<sup>٧)</sup>، ولم يقل إنها بمعنى (إلا أن).

#### النوع السَّادس:

تجاور عند الوصل والوقف وهو الغالب، وتجاور عند الوصل فقط، وتجاور عند الوقف فقط، فمن التَّجاور عند الوصل فقط:

مجاورة التَّنوين للأدوات قبله أو بعده في الوصل كمجاورته (أل) بعده في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ \* اللّهُ الصّمَدُ ﴾ (الإخلاص: ٢،١)، عند وصل الآيتين وما يتربَّب على ذلك من التَّحريك بالكسر تخلُصًا من التقاء السَّاكنين، مع التَّنبيه إلى أنَّ الوقف على رؤوس الآيات سنَّة، و تُجاور (كلُّ) و (بعضٌ) تنوين العوض عن الكلمة المضافة إليها في حال الوصل فقط، وكذلك تجاور (إذ) تنوين العوض عن جملة عند الوصل كما في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُرْ يَوْمَنَدُ لِلّهُ ﴾ (الإنفطار: من الآية ١٩).

#### ومن التَّجاور في الوقف فقط:

ــ مجاورة هاء السّكت لبعض الأدوات مثل: وا زيداه، في النّدبة، وسيأتي تفصيل مواضع الهاء لاحقا(^).

\_ مجاورة أحرف الإطلاق (الألف والواو والياء) للأدوات عند الوقف.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤/٥٣٠ .

<sup>(</sup>۲) مغنى اللبيب ۸۳.

<sup>(</sup>٣) المحرّر الوجيز ٣٢٩/٣، إعراب القرآن للنجّاس ٢٠٠/٤، شرح التسهيل لابن مالك ٢٥/٤.

<sup>( ؛ )</sup> ديوانه ٦٦ ، الكتاب ٤٧/٣ ، شرح التسهيل لابن مالك ٢٦/

<sup>(°)</sup> فقه اللغة للثعالبي ٢٣٤، شرح التسهيل لابن مالك ٢٦/٤، شرح الرّضيّ على الكافية ٧٢/٤.

القرآن للفراء ۲۰/۲، شرح الرونسي على الكافية ٧٣/٤، جو آهر الأدب للإربلي ٢٥٧.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/۷۶.

<sup>(^)</sup> تتظر ص ١٥ فما بعدها.

\_ مجاورة بعض الأدوات لسين الكسكسة في لغة بكر عند الوقف على كاف المخاطبة، نحو :عليكس<sup>(۱)</sup>، ومجاورتها لشين الكشكشة في لغة تميم عند الوقف نحو: إنّش، عليش، منّش.

\_ مجاورة الألف المبدلة عن التنوين بعض الأدوات بعدها عند الوقف ثمَّ الاستئناف كالوقف على (غيرا) .

ــ مجاورة الألف المبدلة عن نون التَّوكيد الخفيفة بعض الأدوات في الوقف كما في قوله تعالى: (لَيُسْجَنَّ وَلَيْكُونًا) (يوسف:من الآية ٣٢).

\_ مجاورة تنوين التَّرنَم لبعض الأدوات في القوافي المطلقة في لهجة تميم وكثير من قيس نحو قول رؤبة:

#### يا أبتا علك أو عساكن (٢)

\_ مجاورة التَّنوين الغالي بعض الأدوات في القوافي المقيَّدة نحو قول النَّابغة الذبياني:

أَقَدَ النَّرِحُلُ غيرَ أَنَّ رِكَابَنا لَمَّا تَزُّلُ برِحَالنِّا وِكَأَنْ قَدِنْ (٦)

أي: وكأنْ قد زالت .

#### النُّوع السَّابع:

مجاورة حرف لاسم أو ظرف أو فعل وتبادل ذلك فينشأ عنه صور عقلية متعددة نبينها في صور التّجاور الآتية التي اكتفينا فيها بتجاور أداتين أو ثلاثة:

## صور تجاور الأدوات الحرفيه والاسمية والظّرفية والفعلية :

الأداة إمّا أن تكون حرقا أو اسمًا (ظرقا أو غير ظرف) أو فعلا، والمجاورة إمّا أن تكون قبل الأداة أو بعدها، ويتربّب على ذلك صور متعدّدة للنّجاور نوضتها فيما يأتي، وقد اكتفينا بتجاور أداتين أو ثلاث سواء أكانت الأداة ظاهرة أم مضمرة، مع اغتفار الفصل بالضمير، ووضعنا خطّا تحت الأدوات المتجاورة حسب الصورة اللفظيّة، ومتلنا ما أمكن لكلّ صورة بمثال من القرآن الكريم، أو من الشعر حرصنا أن يكون من شواهد

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤/ ١٩٩.

<sup>(</sup>۲) السابق ۲۰۷/۱ الخصائص ۲/۹۳.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٠٥، وفيه: وكأن قد، مغنى اللبيب ٢٢٧، شرح ابن عقيل ١٩/١.

النّحاة الشّعريّة غالبًا (۱)؛ لنُضيف إليها وجها جديدًا من أوجه الاستشهاد يخصّ دراستنا وهو تجاور الأدوات، ولتحيا بالشّيوع، وقد نُعدّد الأمثلة؛ للتّمثيل على غير نوع من التّجاور، كأن يكون النّجاور حقيقيًّا أو حكميًّا أو لفظيّا، أو غير نوع من الأدوات كأن تكون الأداة الفعليّة فعلاً ناسخًا أو فعل تعجّب أو مدح أو ذمّ، ولا يشترط في هذه الصوّر أن يكون التّجاور مؤترًا، بل الهدف بيان وجوه واحتمالات مجاورة الأدوات بمختلف أنواعها، وهي قسمة عقليّة، كما فعل الخليل في كتاب العين، فذكر احتمالات ورود المفردات في اللّغة، وبلغ مجموع صور التّجاور ثمانين صورة على النّحو النّالي:

# أوَّلاً: صور مجاورة الحرف غيره من الأدوات وعدها: ستّ وعشرون صورة

أ ـ صور الحرف مع الحرف

١- تجاور حرفين: كما في قوله تعالى: ﴿ آلَم نَشْرَح لَكَ صَلْرَكَ ﴾ (الشرح: ١)، ومنه:

بِالنِّتَ أُمَّ خُلَيْدٍ وَاعَدَتْ فُوفَتْ وَدَامَ لَي وَلَها عُمْرٌ فَتَصَنَّطُ حِبَا()

٢- تجاور ثلاثة أحرف: نُحو قوله تعالى: ﴿ لَكَيْلًا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَّكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا

يُحِبُّ كُلُّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ (الحديد: ٢٣)، ومنه:

و هِلْ بِالْمُونِ بِاللَّاسِ عَارُ (٣)

فَهَلُ مِنْ خالدٍ إِمَّا هَلَكْنَا

ب ـ صور الحرف مع الاسم

ا- حرف مع اسم لاحق: نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفُردُوسِ نُزُلّا ﴾ (الكهف: ١٠٧)، ومنه:

فَقُلْتُ لِلرَّكْبِ لِمَّا أَنْ عَلا يهِمُ مِنْ عَن يمينِ الحُبَيًا نَظْرَةٌ قَبَل ( )

٢- اسم مع حرف الحق: كما في قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (البقرة: من الآية ٨٢)، ومنه:

وَمِنْ زَفَرَاتِ مَا لَهُنَّ فَنَاءُ (٥)

فَوَا كَيدَا مِنْ حُبِّ مِنْ لا يحِبُّني

٣- حرف مع اسمين لاحقين:كما في:

حبُّ النَّبِيِّ محمَّدِ إِيَّانَا (٦)

فكفى بنا فضلا على من غيرنا

٤- اسم مع حرفين الاحقين: كما في قوله تعالى: (أولئك سير حمه الله إن الله عزيز حكيم) (التوبة: من الآية ٧١)، ومنه:

<sup>(</sup>۱) سنكتفي بتخريج الشواهد في هذه الصور من المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، ومعجم شواهد النحو الشعرية لعدم الاستشهاد بها على مسائل النحو، وقد نقتنص بعض الأبيات من الدواوين و المجموعات الشعرية.

<sup>(</sup>٢) المعجم المفصيل ٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) الستابق ٣٤٣/١.

الستابق ۲۸۰/۲.

<sup>(°)</sup> الستابق ۲۰/۱.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الكتاب ٢/٥٠٥ .

غَيْرَ أَتِّى قَدْ أَسْتَعِينُ على الهَمِّ إِذَا خِقْتُ بِالتَّوِيِّ النَجَاءُ(')
٥ حرف مع حرف فاسم الاحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِأَلْتِي هِي الْعَنْدُ فَاسَم الْحَقِينَ: كما في قوله تعالى: ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِأَلْتِي هِي الْعَنْدُ وَمِنْهُ: 

أَخْسَنَ ﴾ (العنكبوت: من الآية ٤٦)، ومنه:

لعَلَكَ يَوْمًا أَنْ تَلِمَّ مِلْمَة عَلَيْكَ مِنَ اللَّذِي يَدَعْنَكَ أَجْدَعَا(١)

٦- اسم مع حرف فاسم لاحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ ٱلذينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى ﴾
 (البقرة: من الآية ١٦).

٧ُ حرف مع اسم فحرف الحقين: كما في قولمه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَ أَعْمَالَهُمْ﴾ (النمل: من الآية؟)، ومنه:

ومَنْ لا يصر ف الواشين عَنْهُ صَبَاحَ مساءَ يبغُوهُ خبالا (٢)

٨- اسم مع اسم فحرف الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٣٣).

#### جـــ ــ صور الحرف مع الظّرف

١- حرف مع ظرف لاحق: كما في قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذًا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴾
 (المؤمنون: ٩٩)، وقوله تعالى: ﴿ وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللّهِ ﴾ (آل عمر ان: من الآية ٤٢)،
 ومنه:

فَمَتَى واغِلٌ يَتْنَهُمْ يُحَيُّو هُ وَتُعْطَفَ عليهِ كَأْسُ السَّاقِي (') ٢ ـ ظرف مع حرف لاحق: كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَّاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي﴾ (الكهف: من الآية ١٠٩)، ومنه:

لَّنْ يَخِبَ الآنَ مَنْ رجائِك مَنْ حَرَّكَ من دون بايك الحَلْقَة (٥)

ومنه:

رَضيعَى لِبَانِ تَدْي أُمُّ تَحَالفا بأسحَمَ دَاج عَوْضُ لا نَتَفَرَّقُ (١)

٣. حرف مع ظرفين لاحقين؛ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمَ مَنْ قَبْله إِذَا يُتلَى عَلَيْهِمْ
يَحْرُونَ لِلْأَذْقَانِ مُحَجَّدًا ﴾ (الإسراء: من الآية ٧٠١)، وقوله تعالى: ﴿قَدِ افْتَرْيَنَا عَلَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي
مَلْتَكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانًا اللَّهُ ﴾ (الأعراف: من الآية ٩٨)، ومنه:

إذا راحَ أصنحَابي ولسنتُ برَ انح (٧)

وَبَعْدَ غَدِيا لَهْفَ نفسي من غدٍ

ومنه:

وما زالَ مُهْرِي مزجَرَ الكلبِ مِنهُم لِدُنْ غُدُوةً حتى دَنَتْ لِغُرُوبِ (^)

<sup>(</sup>۱) المعجم المفصل ۱٤/۱.

<sup>(</sup>٢) معجم شواهد النَّدو الشَّعرية ١٠٨ (الشَّاهد:١٦٠٥).

<sup>(</sup>٣) المعجم المفصل ٦٣٤/٢.

<sup>(</sup> أ ) السَّابق ٢٠٣/٢ .

<sup>(°)</sup> الستابق ٢/٨٦.

<sup>(</sup>۱) الستابق ۱/۹۹۰.

<sup>(</sup>۲) الستابق ۱۷۹/۱.

<sup>(^)</sup> السّابق ١٢٩/١.

المنافع عد فين المحقين: كما في قوله تعالى: (فما يُكَدَّبُكَ بعد بالدّين) (التين: ٧)، ومنه:

ينًا عاد عَوفٌ وهو بادِي ذِلَّةٍ لِدَيْكُمْ فَلَمْ يَعْدَمُ ولاءً ولا نَصْر ا(١)

ه حرف مع حرف فظرف المحقين: كمّا في قوله تعالى: (ما من شفيع إلا من بعد إذنه) (يونس: من الآية ٣)، ومنه:

ولسنت بحلال التلاع مَخَافة ولكن متّى يَستَرفِدِ القومُ أرفد (١)

٦- ظرف مع حرف فظرف لاحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ ﴾ (الكهف: من الآية ٨٧)، ومنه:

أمامَ وَخَلْفَ المرء من لطف ربِّهِ كُو الىء تُزوي عنه ما كان يَحْدَرُ (٢)

٧ حرف مع ظرف فحرف الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ﴾ (النحل: من الآية ٢٠)، ومنه:

حَتَّى إذا لَمْ يَثْرُكُو الْعِظامِيهِ لَحْما وَلا لِقُوْ الدِهِ مَعْقُولًا (1)

٨ ظرف مع ظرف فحرف الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعْهُمُ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ (المجادلة: من الآية ٧)، ومنه:

لدُنْ غُذُورَةً حِتَّى الآنَ بِخُفَّها بَقِيَّةُ مَنْقُوصٍ مِنَ الظُّلِّ قَالِص (°)

#### د ــ صور الحرف مع الفعل

1. حرف مع فعل لاحق: كما في قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً ﴾ (النساء: من الآية الله بما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً ﴾ (النساء: من الآية الله بما يعمَلُونَ مُحِيطاً ﴾ (النساء: من الآية الله بما يعمَلُونَ مُحِيطاً ﴾

فَأُصنبَحَ بَطْنُ مَكَّةَ مُقْشَعِرً ا كَأْنَ الأَرْضَ لَيْسَ بِهَا هِشَامُ (١)

٢- فعل مع حرف الحق: كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ﴾ (الكهف: من الآية ٢٠).

٣ حرف مع فعلين الحقين: ومنه:

وكنًا حَسِيْنَا كُلَّ بِيْضَاءَ شَحْمَة لَيَالَيَ لِاقْيَنَا جُدَامَ وحِمْيَر ا(٢)

٤- فعل مع حرفين الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهَلَهُ إِلَّا اَهُوَ آتَهُ كَانَتَ مَنَ الْقَايِرِينَ ﴾ (الأعراف: ٨٣)، ومنه:

طالما قد وتشي بنا الأعداء (^)

لا تَخَلَنا عَلَى غِرِ اللَّكَ إِنَّا

ومنه:

حَتَّى إذا اصفَرَّ قرن الشَّمس أو كَربَت المسنى وقد جدًّ في حَوبائِهِ القربُ (١)

<sup>(1)</sup> المعجم المفصل ١/٣١٩.

<sup>(</sup>۲) معجم شواهد النحو الشعرية ٦١ (الشاهد: ٦٩٨).

<sup>(</sup>٣) المعجم المفصل ٣٥٨/١.

<sup>(1)</sup> الستابق ٦٦٢/٢.

<sup>(°)</sup> الستابق ١/٠٨٠.

<sup>(</sup>١) الستابق ٢/ ٨٤٨.

 <sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الستابق ۳۳٤/۱
 (<sup>۸)</sup> الستابق ۱۰/۱

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) الستابق 77/۱.

ه. حرف مع حرف ففعل الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَّيَفْتِنُونَكَ عَن أَلَّذِي أُوحَيَّنَا إِلَيْكَ ﴾ (الإسراء: من الآية ٧٣)، ومنه:

دريني إنَّ أمر ك لن يُطاعًا وَمَا الْقَيْتِني حِلْمِي مُضاعًا(١)

 ٢- فعل مع حرف ففعل الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قُرِيبًا ﴾ (الإسراء: من الآية ١٥).

٧ُ حرف مع فعل فحرف الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُم (يونس: من الآية ٢)، ومنه:

ألا أَصنحت حبالكم رمامًا وأصنحت منك شاسعة أماما(١)

٨. فعل مع فعل فحرف الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه لَبِداً ﴾ (الجن: ١٩)، ومنه:

قد كُنْتُ أَحْسِبُني كَأَغْنِي وَاحِدٍ نَزِلَ المَدينَة عَنْ زِرَاعَةِ قُومِ (١)

ثانياً: صور مجاورة الاسم الأدوات سوى الحرف وعددها: ثماني عشرة صورة

أ\_ صور الاسم مع الاسم

 ١- تجاور اسمين: كما في قوله تعالى: ﴿ مَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٥)، ومنه: زَ فَعُقْبَاهُ حَسْرَةٌ وَخَسَارُ '' كُلُّ سَعْي سوى الذي يُورثُ الْفَو

٧. تجاور ثلاثة أسماء: كما في قوله تعالى: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ (البقرة: من الآية ۲۵۵)، ومنه:

أَرَدْتُ لِكَيْمًا لَا تَرَى لَى عَثْرَةً وَمَنْ ذَا الذي يُعْطَى الكَمَالَ فَيَكُمُلُ (°)

ب \_ صور الاسم مع الظرف

١- اسم مع ظرف الحق: كما في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِذًا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (البقرة: ١٥٦)، ومنه:

رُ يَكُونُ مُكَمُّ دُونَ مَيَّةً مِنْ خَرَقٍ وَمِنْ عَلَمٍ كَائَةُ لامعٌ عَرْيَانُ مَسْلُوبُ<sup>(١)</sup> ٢. ظرف مع اسم لاحق: كما في قوله تعالى:﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ الْبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾(آل عمر ان: من الآية٥٥)، ومنه:

لهُ الخِلُّ أَهْلا أَن يُعَدَّ خليلا(٧)

وَلَيسَ اليَرَى لِلْخِلِّ دُونَ الذي يَرَى

٣- اسم مع ظرفين لاحقين.

<sup>(</sup>١) المعجم المفصل ١/٤٩٤.

<sup>(</sup>۲) الستابق ۸۱۸/۲.

<sup>(</sup>٣) الستايق ٩٤٩/٢.

<sup>(</sup>٤) الستابق ٣٤٢/١.

<sup>(°)</sup> الستابق ۲/۰۷۲.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> السابق ۸۲/۱. (۲) السابق ۲/۲۲۳.

ع. ظرف مع اسمین لاحقین: ومنه:
 کان لم یکونوا حمی یتقی

إذ الناسُ إذ ذاكَ مَنْ عز بزا(١)

٥- اسم مع اسم فظرف الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَيدُ ﴾ (ق: ٢٣)، ومنه: مِنَ النَّفَر اللَّذِي الذين إذا اعتزوا يَهَابُ اللَّذَامُ حَلَقَهُ البابِ قَعْقعوا (١)

٦ ظرف مع اسم فظرف الحقين.

٧- اسم مع ظرف فاسم الاحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ (النساء: من الآية ٤٨). ومنه:

فَشَكَكْتُ هذا بالقنا وعلوتُ ذا <u>مع ذاكَ</u> بالذكر الحُسام الأبتر (<sup>(1)</sup> المرف مع ظرف فاسم لاحقين: ومنه قول سلمى بنت عميص: أحاطت بخطّاب الأيامي وطلقت غدائنذ من كان في الحيّ ناكحا(<sup>(1)</sup>)

#### جــ ـ صور الاسم مع الفعل

١- اسم مع فعل لاحق: كما في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ كَانَتَ أَعْيَنُهُمْ فِي غَطَّاءٍ عَنْ ذَكْرِي ﴾ (الكهف: من الآية ١٠١)، ومنه:

كادُوا ينَصر تَميم كي ليَلحقهم فيه، فقد بَلَغُوا الأَمْرَ <u>الذي كادوا(°)</u>
٢- فعل مع اسم لاحق: كما في قوله تعالى: ﴿ أَوْلَيْسَ ٱلذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم ﴾ (يس: من الآية ٨١)، ومنه:

أنجَبَ أَيَّامَ والداهُ بهِ إِذْ نَجِلاهُ فنعمَ ما نَجَلا (١)

٣- اسم مع فعلين الحقين: كما في قوله تعالى: (مَنْ كَانَ يَظَنُ ) (الحج: من الآية ١٥)، ومنه: ومنه: ومن يك أمسى بالمدينة رحلة فإنى وقيّاراً بها لغريب(١)

٤- فعل مع اسمین الحقین: ومنه:

نَكُنْ مِثْلُ مَنْ يَا ذِنْبُ يَصْطَحِبَان (^)

تَعَالَ فَإِنْ عَاهَدْتَنِي لا تَخُوننِي

ومنه:

لَعَمْرِي لَئِنْ الْزَقْتُمُ أو صحوتُمُ لِينَ الذَيْمَ اللهُ الْبُجَرَا<sup>(١)</sup>
٥- اسم مع اسم ففعل الاحقين: كما في قوله تعالى: (أو نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنَا تَعْمَلُ (الأعراف: من الآية ٥٣)، ومنه:

نشفى المراض من الجوانح(١٠)

ذاكَ الذي كنَّا به

<sup>(</sup>۱) المعجم المفصل ١/ ٤٥٦.

<sup>(</sup>۲) الستابق ۱/٥٣٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> شرح ديوان عنترة ۸۰ .

<sup>(</sup>٤) ديو آن الخنساء ٢٩.

 <sup>(°)</sup> المعجم المفصل ۲۱۱/۱.
 (۲) السابق ۲/۸۶۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الشعر والشُعراء لأبن قتيبة ۲۲۰ .

<sup>(^)</sup> معجم شواهد النحو الشعرية ١٨٠ (الشاهد: ٣٠٨٠).

<sup>(1)</sup> المعجم المفصل ١/٣١٢.

<sup>(</sup>١٠) ديوان الخنساء ٢٨ .

٦- فعل مع اسم ففعل الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ إِمَا آيَّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دينكم هُزُواً وَلَعِباً ﴾ (المائدة: من الآية ٥٧).

٧- اسم مع فعل فاسم لاحقين: ومنه:

ليكسر عود الدَّهْر فالدَّهْرُ كَاسِرُهْ(١)

وَمَنْ يَكُ ذَا عَظم صليب رحابه

٨ فعل مع فعل فاسم لاحقين: ومنه:

خَيْلا تَكُرُ عَلَيكُمُ وَرِجَالا(١)

ما زلت تَحْسِبُ كُلَّ شَيءٍ بَعْدَهم

ثالثاً: صور مجاورة الظرف الأدوات سوى الحرف والاسم وعددها: عشر صور

أ\_ صور الظّرف مع الظّرف

١- تجاور ظرفين: كما في قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا لا تُزغ فُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَّيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً **إِنْكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾** (آل عمر ان: ٨)، ومنه:

هَلا التَّقَدُّمُ و القلوبُ صِحَاحُ(")

الآنَ بَعْدَ لَجَاجَتِي تَلْحُونَنِي

٢- تجاور ثلاثة ظروف: كما في قوله تعالى: ﴿ يَقُولُ الْأَنْسَانُ يَوْمَعُذُ أَيْنَ الْمَقْرُ ﴾ (القيآمة: ١٠)، ومنه:
 لا يُبْعِدِ اللهُ أصنحابًا تَركَتُهُمُ
 لم أذر بعد غَدَاةِ الأمس ما صنَعُ (١)

ب \_ صور الظّرف مع الفعل

 ١- ظرف مع فعل الحق: كما في قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثْرَكُمْ ﴾ (الأعراف: من الآية ۸٦)، ومنه:

إذا راعَني أبْدَى بشاشة واصلِ ويألفُ شَدْآنِي إذا كُلْتُ غَانِبَا(°)

٢- فعل مع ظرف الاحق: كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا ذَرْنَا تَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ } (التوبة: من الآية ٨٦)، ومنه:

يَعْتَادُنِي مِنْ هَواها بَعْدَها عِيدُ(١)

ما زِلْتُ مُدُ فارَقَتْ مَيِّ لِطَيَّتِها

ومنه:

يكونُ ورَاءَهُ فَرَجٌ قريبُ (٧) عَسَى الكَرْبُ الّذي أمْسَيْتَ فيهِ

٣- ظرف مع فعلين الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسَبْتُهُمْ لُؤُلُوا مَنْفُوراً ﴾ (الإنسان: من الأية ١٩).

٤- فعل مع ظرفين الحقين: ومنه:

فوقَ الأعِزَةِ عِزْهُمْ لَمْ يُنْقُلِ(١)

دار ٌ لقوم قدْ <u>أراهُمْ مَرَةً</u>

<sup>(</sup>١) معجم شواهد النحو الشعرية ٧٩ (الشاهد: ١٠٦٦).

<sup>(</sup>۲) المعجم المفصل ۲۳٦/۲.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الستابق ۱٦٦١. (٤). الستابق ١/١٩٤.

<sup>(°)</sup> معجم شواهد النحو الشعرية ٣٦ (الشاهد: ٢٣٥).

<sup>(1)</sup> المعجم المفصل ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>۲) السابق ۱/۹۸

إِذْ حِيثُ كَنْتِ مِنَ الظُّلامِ ضيباءُ(١)

٥ . ظرف مع ظرف ففعل الحقين: ومنه:

أمِنَ ازديار كِ في الدُّجي الرُّقباءُ

٦- فعل مع ظرف ففعل الحقين: ومنه:

فَسَاعَ لَى الشَّرابُ وَكُنْتُ قَبْلاً

٧ ظرف مع فعل فظرف الحقين، ومنه:

فأضحى ولو كانت خُر اسانُ دونَهُ

٨- فعل مع فعل فظرف لاحقين: ومنه:

أعاذِلُ قولى ما هويتِ فأوبي

كثيرًا أرى أمسى لدَيك دُنوبي (٥)

رآها مكان السوق أو هي أقربًا(١)

أكَادُ أغَصُّ بالماء الحَميم (٢)

#### رابعًا: صور مجاورة الفعل الفعل وعددها: صورتان

١- تجاور فعلين: ومنه:

كُلُّ ذي عِقَةٍ مُقِلِّ قُنُوعُ (١)

لَيْسَ يَنْفَكُ ذَا غِنِيَ وَاعْتِزَازِ ٢- تجاور ثلاثة أفعال: ومنه:

الا حبدًا حبدًا حبدًا حبدًا حبيبٌ تحملتُ منه الأذي(٧)

## خامساً: صور الحرف مع الاسم والظّرف وعددها: ستّ صور

١- حرف مع اسم فظرف الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُواماً ﴾ (الفرقان: ٢٧)، وقوله تعالى: ﴿ وَطَائِفَةٌ مِنْ ٱلذِّينَ مَعْكَ ﴾ (المزمل: من الآية ٢٠)،

وكم دُونَ بَيْتِكَ مِنْ صَحْصَح وكِثبان رَمَل وَأَعْقَادِها(^)

٢- حرف مع ظرف فاسم الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ قَإِذَا ٱلَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِ خُهُ ﴾

(القصص: من الآية ١٨)، ومنه:

عَلَيْكَ فلا يَعْرُرُكَ كَيْدُ الْعَو الدِ(١)

وعند الذي واللات عُدُنْكَ إِحْنَةُ

فَهَلا اللَّتِي عَنْ بَيْنِ جَنْبَيْكَ تَدْفَعُ (١٠)

٣- اسم مع حرف فظرف لاحقين: ومنه: أتَجْزَعُ إِنْ نَفْسٌ أَتَاهَا حِمَامُهَا

وَمَنْ يَحْتَرِثْ حَرِثْي وَحَرِثُك يُهْزِلَ (١١)

 ٤- اسم مع ظرف فحرف الحقين: ومنه: كِلانا إذا مَا نَالَ شَيَنًا أَفَاتَهُ

<sup>(</sup>۱) ديوان حسان بن ثابت ۱۸۳

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المعجم المفصل ۲۳/۱

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> السّابق ٢/٩٥٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> الستابق ۲۰/۱ .

<sup>(°)</sup> السّابق ١٣٠/١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الستابق ۵٤۳/۱ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> معجم شواهد النحو الشعرية ٦٩ (الشاهد: ۸۷۵).

<sup>(^)</sup> المعجم المفصل ٢٣٩/١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۹)</sup> الستابق ۲۳۲/۱.

<sup>(</sup>١٠) معجم شواهد النحو الشعرية ١٠٤ (الشاهد:١٥١٧).

<sup>(</sup>۱۱) المعجم المفصل ٧٧٤/٢.

ه. ظرف مع اسم فحرف الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ (المؤمنون: ٧)، ومنه:

وَإِنِّي لَرَامٍ نَظْرَهُ قِبِلَ النِّي لِعَلَي وَإِنْ شَطَّتُ نَوَاهَا أَزُورُهَا(١)

٢. ظرف مع حرف فاسم لاحقين: كما في قوله تعالى: (فَما يُكَدِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ) (التين: ٧)، ومنه:
 عسى طنيئ من طنيء بعد هذه

#### سادسًا: صور الحرف مع الاسم والفعل

وعددها: ستُّ صور

1 حرف مع اسم ففعل الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُوْمِناً كَمَنْ كَانَ قَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ﴾ (السجدة: ١٨)، ومنه:

إِذَا مُتُ كَانَ النَّاسِ صِيْقَانِ شَامِتٌ وَآخَرُ مُثْنِ بِالذِي كُنْتُ أَصْنَعُ (٢)

٢ ـ حرف مع فعل فاسم الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ ٱلَّذِي يُكَدُّبُ بِالدِّينِ ﴾ (الماعون: ١)، ومنه:

ستَعْلَمُ النِّنَا لِلْمَوْتِ أَدْنى إذا دانَيْتَ لي الأسلَ الحرارا(')

٣- اسم مع حرف ففعل الحقين: كما في قوله تعالى: (فلياتُوا بِحَدِيثٍ مِفْله إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ) (الطور: ٣٤)، ومنه:

أنا الصلتاني الذي قد علمِثتُم منتى ما يُحَكَّمُ فهو بالحقِّ صادعُ (٥)

٤- اسم مع فعل فحرف الحقين: كما في قوله تعالى: (قالوا بَلْ تَبِعُ مَا الْفَينَا عَلَيْهِ آبَاءَنا) (البقرة: من الآية ١٧٠)، ومنه:

لا يَنْطِقُ الفَحْشَاءَ مِنْ كَانَ مِنْهُمُ إِذَا قَعَدُوا مِنَّا وَلا مِنْ سَوَائِنَا(١)

ه. فعل مع اسم فحرف الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانَ ٱلذي عَلَيْهِ الْحَقِّ (البقرة: من الآية ٢٨٢)، ومنه:

يا عمرو إنكَ قد مَلْتَ صحابتي وصنحابتيك إخالُ ذاك قليلُ (١)

٦- فعل مع حرف فاسم لاحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحُ فيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا النَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ النَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ النَّقُوا وَآمَنُوا وَآمَنُوا وَآمَنُوا ثُمَّ النَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ النَّهُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسنينَ ﴾ (المائدة: ٩٣)، ومنه:

ليت أحياء هُمْ فيمن هَلك (^)

ينس هذا الحَى حَيًّا ناصرًا

<sup>(1)</sup> المعجم المفصل ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) معجم شواهد النحو الشعرية ٥٢ (الشاهد: ٢٥).

<sup>(</sup>٣) المعجم المفصل ١/١٥٥.

<sup>(</sup> ٤) السابق ٣٠٣/١.

<sup>(°)</sup> السابق ١/٠٢٠.

<sup>(</sup>٦) الستابق ٢/٩٦٠.

<sup>(</sup>۲) السابق ۲/ ۲۲۸.

<sup>(^)</sup> الستابق ۲۱٦/۲.

```
سابعًا: صور الحرف مع الظَّرف والفعل
وعدها: ستُ صور
```

١- حرف مع ظرف ففعل الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا آَإِذَا كُنَّا تُرَاباً وَآبَاؤُنَا آَإِنَّا اللَّهِ مَع ظرف ففعل الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا آَإِذَا كُنَّا تُرَاباً وَآبَاؤُنَا آَإِنَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّاللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّهُ ا

و أَنَّلَ مَوْجُودًا وَسَدَّ مَفَاقِر َهُ(١)

فَلَمَّا رأى أنْ ثمَّرَ اللَّهُ مالهُ

٢- حرف مع فعل فظرف الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ ﴾ (الكهف:

من الآية ٦٣)، وقوله تعالى: ﴿ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (التوبة: من الآية ٩٦)، ومنه:

طلبُوا صُلْحَنَا وَلَاتَ أَوَانِ فَعَامِبُنَا أَن لِيْسَ حِينَ بقَاءِ(٢)

٣- ظرف مع حرف ففعل الاحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ أَيْنَ مَا كُنْتُ ﴾ (مريم: من الآية ٣١)، ومنه: خليلي مَا وَافِ بِعَهْدِي الثُمَا إِذَا لَمْ تَكُونِا لَي عَلَى مَنْ أَقَاطِعُ (٢)

٤- ظرف مع فعل فحرف الحقين: كما في قوله تعالى: (قَالَ رَبِّ آلَى يَكُونُ لِي غُلامً) (آل عمر ان: من الآية ٤٠)، ومنه:

تَهَدُّنَا وَأُوعِنْنَا رُويَدًا مَتَى كُنَّا لِأُمَّكَ مَقَتُويَنْنَا ('') مَتَى كُنَّا لِأُمَّكَ مَقَتُويَنْنَا ('') مع ظرف فحرف لاحقين: كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾ (الطور:

٢٦)، ومنه: أَظْنُكَ دُونَ المالِ ذو حِنْتَ تَبتَغِي سَتَلَقَاكَ بِيضٌ لِلنَّقُوسِ قوايضُ (°)

٦- فعل مع حرف فظرف لاحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ من دُونِهِمَا قُوماً لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً ﴾ (الكهف: ٩٣)، ومنه:

ما بين ملجم مُهْر هِ أو سافِع (١)

قُومٌ إِذَا سَمِعُوا الصَّريخ رِ أَيْنَهُمْ

ثامنًا: صور الاسم مع الظُّرف والفعل

وعددها: ست صور

١- اسم مع ظرف ففعل الحقين: ومنه:

إذا كانَ نير انُ الشِّنَّاءِ تُو ائِما(٢)

وَ أَمْنَحُهُ اللَّتَ لَا يُغَيِّبُ مِثْلُهِا

ومنه:

فكيفَ إذا رأيت ديار قوم وجيران لنا كانوا كرام (^)

٢- اسم مع فعل فظرف الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ فَالْقِياهُ فِي الْعَذَابِ السَّديد ﴾ (ق: ٢٦)، ومنه:

<sup>(</sup>۱) المعجم المفصل ۲۷۳/۱.

<sup>(</sup>۲) الستابق ۲۰/۱.

<sup>(</sup>۳) الستابق ۱/۹۷۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) الستابق ۹۹۲/۲.

<sup>(°)</sup> السابق ۳۸٦/۱. (۱) السابق ۳۸۲/۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> الستابق ۲/٤/۸.

<sup>(^)</sup> الستابق ٢/ ٨٩٩.

فَدُومي على العَهْدِ الذي كانَ بَيْنَنا أُمَ اثتِ مِنَ اللَّا مَا لَهُنَّ عُهُودُ(١)

٣ ظرف مع اسم فقعل الحقين: كما في:

تُلاثُ شُخوص كاعبان ومُعْصيرُ (٢)

فكانَ نصيري دونَ من كُنْتُ أَنْقَي

٤ ـ ظرف مع فعل فاسم المحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ إِذْ جَعَلَ الذينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ) (الفتح: من الآية ٢٦)، ومنه:

إذا كَانَ مَنْ تَهُو اه ليسَ بذي ودُ (٦) على أنَّ قُرْبَ الدار ليسَ بنافع

ه. فعل مع ظرف فاسم الحقين: كما في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ **ذَلَكَ** قَوَاماً ﴾ (الفرقان: ٦٧).

٦- فعل مع اسم فطرف الحقين: ومنه في الرجز:

لقد علمت أي حين عقبتي (١)

وننتقل بعد تعريف التجاور إلى بيان علاقات مصطلح التَّجاور بغيره من المصطلحات.

<sup>(1)</sup> المعجم المفصل ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>۲) الستابق ۲/۵۲۱.

<sup>(</sup>۳) الستابق ۲/ ۲۸۳.

<sup>(</sup> أ) معجم شواهد النحو الشعريّة ١٩٦ (الشاهد ٣٢٧٥).

# المبحث الثَّاني : علاقات التّجاور

وفيه:

أُوِّلاً : التَّجاور و التَّاليف.

**ثانيًا** : التّجاور و الامتزاج.

**\$النَّا :** النَّجاور والخلط .

رابعًا : التجاور والتراكب.

**خاممًا** : التجاور و التركيب.

لمصطلح التَّجاور علاقة بمصطلحات أخرى قد تقترب منه أو تبتعد عنه، ونبيِّن هنا صلة التَّجاور بخمسة من المصطلحات وهي: التَّركيب، والتَّاليف، والامتزاج، والخلط، والتَّراكب، وأهمتها وأكثرها تداخلا مع التَّجاور هو التركيب، ومع ذلك رأينا أن نجعله في آخر الخمسة؛ لطول الحديث عنه، فأخرناه؛ لئلاً يتشتَّت ذهن القارئ بالإطالة بين الأول والتَّاني لو جعلناه أوًلا، وتناولنا في آخر المبحث ما احتمل التركيب والتّجاور من الأدوات، واستكملناه ببيان ما احتمل غير وجه إعرابي من الأدوات المتجاورة، و فيما يلي البيان:

## أُوَّلاً: التَّجاور و التَّأليف:

المُراد بالتَّاليف: تأليف الكلام وعقده بضم كلمة إلى كلمة فأكثر على وجه تحصل معه الفائدة (١)، ويكون الارتباط بين الكلمتين بإسناد إحداهما إلى الأخرى أو إضافتها إليها أو وصفها بها أو نحو ذلك (١)، وهو موضوع علم النَّحو، ويسمَّى تركيب الإسناد. وهذا يعني أنَّ تجاور الأدوات يسهم في تأليف الكلام، وبينهما علاقة عموم وخصوص، فكلُّ تجاور للأدوات تأليف، وليس كل تأليف تجاور أدوات إلاَّ إذا تمَّت الفائدة بالأدوات المتجاورة وحدها نحو: "مِن أينَ لكَ هذا ؟".

## ثانيًا: التَّجاور والامتزاج :

نقصد بالامتزاج أن تكون الأداة المجاورة شديدة الاتصال بالأخرى فتكون كبعض حروفها أو كجزء منها، فتكونا بمنزلة كلمة واحدة، فالامتزاج أعلى درجة من التَّجاور، أو هو تجاور شديد، قال الرَّضيُّ: وللامتزاج النَّام بين اللام وما دخلته كان نحو: الرَّجل، مغايرًا

<sup>(</sup>١) شرح كتاب الحدود للفاكهي ٧٦، شرح الأشموني ٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) حاشية الصبّان ٢٣/١.

لرجل"(١)، وقال السيوطيُ: إذا امتزج بعض الكلمات بالكلمة حتَّى صار كبعض حروفها تخطَّاها العامل؛ ولذلك تخطَّى لام التَّعريف، و(ها) التَّنبيه في قولك: "مررت بهذا""(١)، وتجدر الإشارة إلى أنّ اسم الإشارة غير المتَّصل باللام أو الكاف في القرآن الكريم لم يرد دون (ها) إلا في سبعة مواضع، وورد متَّصلا بها في ثلاثمئة وسبعة عشر موضعًا(١)، وألفنا حين نعدد أسماء الإشارة أن نقول: هذا، هذه، ونعربهما كلمة واحدة.

ويمكن تقسيم الامتزاج إلى ما يمكن فصله مثل: هذا، البعض، وما لا يُفصل ويكون امتزاجًا لازمًا مثل (أل) في: الآن، الذي، ولشدَّة امتزاج (أل) بما تدخل عليه قال بعض النّحاة بتركيبها معه كما ذكر الدّكتور محمد عبد الحميد سعد واستدل على ذلك ببعض أقوال النّحاة (أن ومنها قول الرّضيّ: "وإنّما جعل ذا اللاّم موضوعًا كالرّجل والفرس وإن كان مركّبًا لما مرّ في حدّ الاسم ....أو جَعل اللام من حيث عدم استقلاله وكونه كجزء الكلمة كأنّه موضوع مع ما دخل عليه وضع الإفراد "(٥)، والذي يبدو لي أنّ (أل) غير مركّبة مع ما بعدها، وأنّ المراد بالنّركيب في نص الرّضي تأليف الكلم، يُستدل على ذلك بقول سيبويه: "ويقول الرّجل: ألي، بالنّركيب في نص الرّضي تأليف واللّم بمنزلة (قد) وسوف لكانتا بناءً بُني عليه الاسم لا يفارقُه ولكنّهما جميعًا بمنزلة (هل) و(قد) وسوف، تدخلان للتّعريف و تخرجان "(١)، وهذا يدل على عدم التّركيب.

## ثالثًا: التَّجاور والخلط:

الخلط كالامتزاج ناشئ عن شدة الاتصال بين الأدوات، ويفترق عنه بأنّه التحام بين الأدوات يؤدّي إلى تغيير في بنيتها وقد يُتناسى الأصل، فالخلط مرتبة متقدّمة من التّجاور أو هو تجاور أشد، كما قيل إنّ أصل (لكنّني): "لكنّ إنّني" في:

يلومونني في حبّ ليلي عوانلي ولكتّني من حُبّها لعميدُ(٧)

حُذفت نون (لكنَّ) لَثقَل اجتماع الأمثال، وهمزة (إنَّ) للتَّخفيف، وسبب هذا التَّخريج أنَّ لام الابتداء لا تدخل قياسًا في خبر (لكنَّ) خلاقًا للكوفيِّين (١٩)، ويؤخذ عليه أنَّ (لكنَّ) لا تدخل على

<sup>(</sup>١) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٢٤٠/٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الأشباه والنَظَائر ۱/ ۳۰۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> تراجع مواضع: ذا، وهذا، و هذه، وهذان، وهاتين، و أولاء، وهؤلاء، وهاهنا، في معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم، وتنظر ص ٢٥١، ٢٥٢ من هذا البحث.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> قضّايا التَّركيب ٧٨.

<sup>(°)</sup> شرح الرَّضيِّ على الكافية ٢٣٤/٣، وينظر ٢٥/١ .

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/۵/۳.

<sup>(</sup>٧) سر صناعة الإعراب ٣٨٠/١ ، الإنصاف م/ ٢٥ ، ٢٠٩/١ ، رصف المباني ٣١٠، مغني اللبيب ٣٠٧.

<sup>(^)</sup> مُغَنِّي اللَّبِيبِ ٧ُ٠٠، وينظر شرح جُمل الزَّجَّاجِيِّ لابن عصفور (٣٠١،٤٣٠، ٣٤، رصف المَّباني (٣٤٩، ارتشاف الضَّرب ١٩٨/ ١٠ ، الجني الدَّاني ٢٢٠.

(إنَّ) خلاقًا للأخفش (١)، وذكر الفرّاء أنَّ اللام دخلت هذا؛ لأنَّ (لكنَّ) معناها (إنَّ) فهي مركَّبة عنده من: لام، وكاف زائدة للتَّشبيه، و(إنَّ)(١)، ونقل ابن هشام أنَّ اللام ليست للابتداء خلاقًا للمبرِّد و الكوفيين(١)، ومثل (لكتني) (لكنًا) في قوله تعالى: ﴿ لَكُنّا هُوَ اللّهُ رَبِي ﴾ (الكهف:من الآية ٣٨)، أي: لكن أنا، فخففت الهمزة بحذفها وإلقاء حركتها على نون (لكنْ)، فصارت : لكننا، فأجري غير اللازم مُجرى اللازم، فاستثقل التقاء المثلين المتحرّكين، فأسكنَ الأول، وأدغمَ في التّاني، فصار (لكنّا) (١)، والألف تثبت وققًا وتسقط وصلا، وقرئت بإثبات ألف (لكنًا) وصلا ووققًا(٥)، ومنه قول الشّاعر:

وترمينني بالطرف أي أنت مُدنب وتقلينني لكن اياك لا أقلي (٢) أي: لكن أنا (٧). ومثل ذلك قولهم: "إنَّ قائم "، أي: "إن أنا قائم "(^).

والخلط مصطلح مشترك بين التَّجاور والتَّركيب بل هو في التَّركيب آكد؛ لأنَّ تغيُّر بنية المركَّبين أكثر من تَغيُّر بنية المتجاورين، ووضتح الرضيّ الخلط في حديثه عن أصل (ويلك) ونحوها فقال: وأصلها كلها (وي) على ما قال الفرّاء، جيء بلام الجرّ بعدها مفتوحة مع المضمر، نحو: وي لك، و: وي له، ثم خلط اللام بـ (وي)، حتى صارت لام الكلمة كما خلط اللام بـ (يا) في قوله:

فخير تحن عندَ النّاسِ منكم إذا الدّاعي المثوّب قال يالا

فصار معربًا بإتمامه ثلاثيًّا (1)، وقال: وكان الأصل: (وي لك) أي: عجبًا لك ثمَّ كثر استعماله معه حتَّى رُكِّب معه وصار لام الفعل (١٠١)، فقول الشَّاعر: (يالا) من الخلط في التَّجاور واللام فيه لام المستغاث، وإذا كان الرَّضيُّ قد أخذ الخلط في (ويلك) من الفرّاء، فإنّ الخلط في (يالا) وضَّحه أبو علي الفارسيّ حين أرشد تلميذه ابن جنيّ إلى أنَّ الألف الأولى في (يالا) ليست أصلاً كما ظنَّ ابن جنيّ بل محكومًا عليها بالانقلاب كألف باب ودار، لأنها لما خُلطت بها لام الجرّ من بعدها، وحسن قطعها والوقوف عليها والتَّعليق لها في قوله (يالا) أشبهت

<sup>(</sup>۱) ارتشاف الضرّب١٥٨/٢.

<sup>(</sup>٢) مُعاني القرآن (١٥/٥)، ٢٦٦، ٤٦٦)، وينظر مغني اللبيب ٣٨٤ (نسب إلى الفرَّاء القول بتركيب (لكنَّ) من (لكنَّ) و و(إنَّ)، ونسب إلى الكوفيين غير الفرَّاء تركيبها من (لا) و (إنَّ) والكاف الزَّائدة للتَّشبيه).

<sup>(</sup>٢) مُغَنُيُ اللَّبِيبِ ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٤) الخصّانص ٢/ ٣٣٣، ٣/ ٩٢، شرح جُمل الزَّجّاجيّ لابن عصفور ٢٦٠/١، جواهر الأدب للإربلي ٢٦٧ .

<sup>(°)</sup> الحجة لابن خالويه ٢٢٤، السبعة ٣٩١ .

<sup>(</sup>٦) شرح المفصل لأبن يعيش ١٤١/٨ الجنبي الداني ٢٣٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> جوآهر الأدب ۲٦٧ .

<sup>(^)</sup> الجنى الدَّاني ٤٠٢.

<sup>(1)</sup> شرح الرَّضيُّ على الكافية ١٠٠١، والمثوّب: الذي يدعو النَّاس للحرب.

<sup>(</sup>۱۰) السّابق <sup>(۱۰)</sup> السّابق

الكلمة الثلاثيَّة التي عينها ألف، فحكم عليها بالأصالة (١)، ووضع أبو علي جوانب من تأثيرات الخلط ففيه خروج عن الأصل؛ إذ الأصل ألاَّ تُعلَّق حروف الجرّ دون مجروراتها وألاَّ يسكت عليها ولكنّ الخلط سوَّغ ذلك، ويمكن أن نعدَّ الخلط في التَّجاور من قبيل تجاور المنفصل الذي أجري مجرى المتَّصل كما ذكر ابن جنِّي في قولهم: ها الله ذا، بالإدغام (١).

وقد يتداخل مصطلحا الخلط والامتزاج فيطلق أحدهما على الآخر قال ابن جنّي ضمن حديثه عن التَّركيب:"إنَّ الشيئين إذا خلطا حدث لهما حكم ومعنى لم يكن لهما قبل أن يمتزجا"(")، وقال عن ثمّ:"...لأنّ (ثمّ) منفصلة يمكن الوقوف عليها، فلا تُخلط بما بعدها، فتصير معه كالجزء الواحد"(أ)، بخلاف فاء العطف، وهذا من الامتزاج.

ويمكن أن نعد من الخلط في الأدوات المتجاورة قولهم: (ملآن) فمن العرب من يحذف نون (مين) إذا كان بعدها لام التعريف فيقول: مِلْ قوم، في: مِنَ القوم، و ملآن، في: مِنَ الآن (٥)، ومنه قول أبى صخر الهُذلى:

وقد مرَّ بالدَّارينِ من بَعدِنا عَصر (١)

كأنَّهما مِلآنَ لمْ يَتغيَّرا

وقول قيس بن ذريح:

فمِلآنَ فَلْيَبِكِ لما هو واقعُ (٧)

فَمَنْ كَانِ مُحزُونًا غَدًا لِفِراقِنا

وحذف النّون شادّ(^).

ويمكن أن نسحب مصطلح الخلط إلى رسم الأدوات فبعض الأدوات تُرسم متَصلة مع أنَّ الأصل فيها الانفصال مثل: (ويكأنً)، وقد لمح ذلك ابن جني حين علَق على درس أستاذه الستَّابق بقوله: "وهذا الحديث الذي نحن الآن عليه هو الذي سوَّغ ــ عندي ــ أن يُكتب نحو قوله:

#### يالَ بكر أنشروا لي كُليبًا

ونحو ذلك مفصولة اللاّم الجارَّة عمَّا جرَّته؛ وذلك أنَّها حيزت إلى (يا) من قبلها، حتَّى صارت (يال) كباب ودار، وحُكم على ألفها من الانقلاب بما يُحكم به على العينات إذا كنّ ألفات (١).

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۳/ ۲۲۸ ، ۲۲۹.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الستابق ۲۲۱/۳.

<sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب ٢٠٦/١؛

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/ ٣٣٠.

<sup>(°)</sup> السابق ۱۰/۱ ، شرح المفصل لابن يعيش ۲٥/۸ ، رصف المباني ٣٩١ .

<sup>(</sup>١) شرح اشعار الهذليين ٢/٥٥٦ ، الخصائص ٢١٠/١ ، رصف العباني ٣٩١ .

<sup>(</sup>Y) المقاصد الشَّافية ١٧٨/٢.

<sup>(^)</sup> جواهر الأدب ٣٤٩ ، المقاصد الشافية ١٧٨/٢ (ضرورة) .

#### رابعًا: التَّجاور والتَّراكب :

المقصود بالتَّراكب: تجاور الأدوات على نحو يؤدِّي إلى المعاظلة، والمعاظلة \_ كما عرَّفها ابن الأثير \_ هي: التَّراكب والتَّداخل إمَّا في الألفاظ أو المعاني (٢)، وذكر من المعاظلة في الألفاظ ما يتعلَّق بالأدوات إذا وردت مع أخواتها، وبيَّن أنَّ مرجع ذلك إلى السَّبك، فالنَّراكب تجاور ثقيل يحدِّده السَّياق، ومثَّل ابن الأثير لما يثقل بنماذج منها قول أبي تمَّام:

إلى خالد راحت بنا أرحبيّة مرافقها من عَن كَراكِرها نُكبُ(٣)

فقوله: "من عن كراكرها" من الكلام المتعاظل الذي يثقل النُّطق به بسبب إضافة (مِنْ) و (عنْ) الله لفظة الكراكر فثقلت معهما، وصارتا مكروهتين؛ لسبكهما مع ما يثقل.

ومن النَّقيل أيضنًا:

كَانَّهُ لاجتماعِ الرُّوحِ فَيهِ لَهُ فَي كُلِّ جَارِحَةِ مِنْ جِسَمِهِ رَوحُ<sup>(٤)</sup> فَقُولُه (في) بعد قوله (فيه له) ممَّا لا يحسن وروده، ومثله قول أبي الطَيِّب المتنبِّي: فخلفَهُم بردِّ البيض عنهم وهامُهُمُ له مَعَهُم مُعار<sup>(٥)</sup>

فقوله: "وهامهم له معهم" ممَّا يثقل النَّطق به ويتعثّر اللسان فيه، وتتبّع ابن الأثير أبا الطّيّب أيضًا في قوله:

وتُسْعِدُنِيْ فِي غَمْرُةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ سَبوحٌ لَها منها عليها شَواهِدُ<sup>(۱)</sup> فقال: "فقوله: "لها منها عليها" من التَّقيل التَّقيل التَّقيل" وكرَّر لفظة التَّقيل ثلاث مرَّات؛ لتناسب تجاور ثلاث أدوات، ولنا هنا وقفتان:

- تجاور ثلاث أدوات لا يثقل دائمًا فقد ورد في كتاب الله تجاور ما يزيد على النَّلاثة، وورد فيه ما يشبه قول أبي الطَّيِّب من تجاور أحرف جرَّ مع الفصل بالضَّمير وكلام الله عزَّ و جلَّ يسمو عن المعاظلة والثقل، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء: ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَنْ فِي عَيْدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِنَ الرِّيحِ فَيْفُرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِه تَبِيعًا ﴾ يُعيد كُمْ فِيه تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِنَ الرِّيحِ فَيْفُرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِه تَبِيعًا ﴾ (الإسراء: ٢٥)، وقوله عزَّ اسمه في السُّورة نفسها بعد خمس آيات: ﴿ إِذَا لَاقَفْنَاكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا تَعْمِرًا ﴾ (الإسراء: ٢٥)، وتكرَّر نحو ذلك بعد عشر آيات في

ير (<sup>۲)</sup> المثل السَّائر ١/ ٣٩٦).

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> شرح ديوان أبي تمام ٣٦.

<sup>(1)</sup> المثل السنائر ١/ ٣٩٩.

<sup>(°)</sup> الستابق ١/ ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٦) السَّابق ١/ ٤٠٠ ، والسَّبوح: الفرس السَّريعة.

\_ يُلحظ أنَّ الأدوات في أكثر الأبيات التي مثَّل بها ابن الأثير تجاورت مع الفصل بالضَّمير، ومع ذلك لم يعفِها الفصل من ثقل تتابعها ممَّا يدلُّ على أنّ الفصل بالضَّمير بين الأدوات المتجاورة غير معتدِّ به، وهذا يؤيِّد ما ذكرناه من اغتفار الفصل بالضَّمير.

وفي المقابل مثل ابن الأثير لما يسهل من الأدوات إذا ورد مع أخواته بتجاور (مِنْ) و(عنْ) في قول قطري بن الفجاءة:

وَلَقَدْ أَرَانِي للرِّمَاحِ دَرِيئَةً مِنْ عَنْ يَمِينِي مَرَّةً وَأَمَامِي (٢)

ف(مِن) و(عن) حسنتا هنا على حين أنَّهما ثقلتا في (من عن كراكرها) بسبب السَّبك، ومن الخفيف الحسن تجاور (عن) و(أنُّ) في:

دارٌ أجلُ الهوى عنْ أنْ ألمَّ بها في الرَّكْبِ إلاَّ وَعَيْنِي مِنْ مَنَائِحها(٤)

## خامسًا : التَّجاور و التَّركيب :

المُراد بالتَّركيب في النَّحو: ضمّ كلمة فأكثر إلى كلمة أخرى سواء كان بينهما نسبة أم لا حتَّى يصير المجموع كلمة واحدة تجري عليها أحكام الكلمة في أغلب الأحوال<sup>(٥)</sup>، وينقسم إلى: تركيب الإفراد كالتَّركيب المزجيّ في الأسماء كبعلبك، والإضافي كعبد الله، والإسنادي كتأبَّط شرًا، وتركيب الإسناد وهو تأليف الكلم وضم بعضه إلى بعض وهو موضوع علم

<sup>(</sup>۱) تتظر ص ٤٨٤ فما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> معترك الأقران ۳۸/۱.

<sup>(</sup>٣) ديوان الخوارج ٢٢٥؛ شرح المفصل لابن يعيش ٨٠٤، ضرائر الشعر لابن عصفور ٣٠٧، شواهد التوضيح ١٤٦ ، مغنى اللبيب ١٩٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> المثل السّائر ١/ ٤٠٠ .

<sup>(°)</sup> شرح كتاب الحدود للفاكهي ٧٦، أسرار النحو لابن كمال ١٩٤.

النَّحو، وتركيب البنية ومجاله الصَّرف، ويرى الدّكتور محمَّد عبد الحميد سعد أنَّه لا مانع من عد تركيب الأدوات من قبيل التركيب المزجيّ(١)، كتركيب (لن) من (لا) و(أن) عند الخليل، وتركيب (حبَّذا) من (حبًّا) و(ذا الإشاريّة)، والأدوات من أكثر أنواع الكلمة نصيبًا في التَّركيب ولعلَّ السَّبب في ذلك هو كثرتها، وتتوع دلالاتها، وقلَّة الفاظها "(٢) ولأنَّها هكذا خلقت، ونجد القول بتركيب الأدوات عند أوائل النّحاة كالخليل، وينسب القول في عدد منها إلى الفرّاء، وتركيب الأدوات من أقرب المصطلحات إلى التَّجاور، والحقيقة أنَّ التَّفريق بينهما كان من أهم ما شغلني منذ أن اخترت موضوع البحث، لأنَّ الحدود بينهما متداخلة حتَّى إنَّ النُّحاة أنفسهم اختلفوا في الحكم على بعضها بين التَّركيب والبسَّاطة، أو التَّركيب والتَّجاور (٣)، وقد يسر الله لى بفضله مراجع سهَّلت الأمر كان من أهمِّها الدّراسة الجادَّة التي قام بها الدّكتور محمَّد عبد الحميد سعد في كتاب: قضايا التّركيب في لغة العرب، إضافة إلى الاطلاع على رسالة التَّركيب في المفردات والأدوات صوره وآثاره، للباحث محمَّد غالب عبد الرَّحمن، فحمدت الله وشكرت المحمَّدين، وأرى قبل أن أعرض الفروق بين المصطلحين أن أذكر بعض الأدوات التي قيل بتركيبها؛ لينطلق القارئ من رؤية واضحة، وقد كفاني الدكتور محمَّد عبد الحميد عناء جمعها في الباب التَّالث من كتابه حين قدَّم دراسة تفصيليَّة لبعض المركّبات() مع الاختلاف في القول بتركيب بعضها، ومنها: إنما، إذن، ألا، ألاً، إلاّ، أمّا، إمّا، إنَّما، أنَّما، أينما، بعدما، بلي، بينما، حبَّذا، حيثما، حيهلا، ربَّما، طالما، قلَّما، كأنَّ، كأنَّما، كأيِّن، كثرما، كذا، كلاً، كم، كما، كيفما، لات، لعلَّ، لعلما، لكنَّ، لكنِّما، لمَّا، لن، لولا، لوما، ليتما، ليس، ماذا، مذ ومنذ، منذا، مهما، هلا، هلمّ<sup>(٥)</sup>.

وبالنّظرة الشّاملة إلى هذه المركّبات يتّضح أنّ كثيرًا منها مركّب مع (ما) الزّائدة غير الكاقّة أو الكاقّة، وبعضها مركّب مع (لا) النّافية، وقد يكون السبّب كثرة استعمال هذين الحرفين، أو ضعفها يُستانس على هذا بقول أبي البركات الأنباريّ:"إنّ (إنّ) لا تركّب مع الأسماء؛ لقوّتها، و(لا) تركّب مع الأسماء لضعفها"(۱)، أو أنّ النّحاة حين رأوا معنى الأدوات أو وظيفتها أو مدخو لاتها تتغيّر بانضمامها إلى هذين الحرفين حكموا بالسَّركيب؛ إذ إنّ التّغيير من دلائل السَّركيب؛ لذا نجد سيبويه يلح في غير موضع على أنّ (ما) الكاقّة أو الزّائدة و(لا) النّافية مغيّرات، قال عن (ما) الكاقّة: "وقد تغيّر الحرف حتّى يصير يعمل لمجيئها غير عمله الذي كان قبل أن تجيء، وذلك نحو قولك: إنّما، وكأنّما، ولعلّما، جعلتهن بمنزلة حروف

<sup>(</sup>١) قضايا التَّركيب ١١١.

<sup>(</sup>٢) التَّركيب في المفردات والأدوات ٨.

<sup>(</sup>٣) يُنظر ما احتمل التَّركيبُ والتَّجاور ص ٩٨ فما بعدها .

<sup>( 1)</sup> قضايا التَّركيب في لغة العرب ١٧٧ إلى ٣٢٣.

<sup>(°)</sup> قضاً يا التَّركيب مِنْ ١٧٨ إَلَى ٣٢٣ أَ

<sup>(</sup>١) الإنصاف م / ٥٣، ١/٠٧٠، و ينظر أسرار العربيَّة ٢٤٧.

الابتداء ومن ذلك حيثما صارت لمجيئها بمنزلة أين "(١)، وقال عن (لا): "وقد تغير الشيء عن حاله كما تفعل (ما)، وذلك قولك (لولا) صارت في معنى آخر كما صارت حين قلت (لوما) تغيرت كما تغيرت (حيث) بــ(ما) و (إنَّ) بــ(ما) " (١) وذكر في موضع آخر أنَّ (ما) في حيثما مغيرة وليست لغوًا(١)، وهذا نوع من التحويل الذي ينادي به أصحاب النظرية التحويلية لتشومسكي، وكذلك قال ابن الشَّجري: "غيروا بــ(لا) أربعة أحرف فنقلوهنَّ عمًا وضعن له إلى غيره وهنَّ (لو) و (هل) و (أن) وهمزة الاستفهام "(١)، والحقيقة أنَّ الحدود متقاربة ودقيقة بين التَّركيب والتَّجاور، وهذا ممَّا شغل تفكير إمام النّحاة سيبويه بدليل أسئلته المتلاحقة لأستاذه الخليل ونبدأ بعرض بعض تلك الأسئلة و الإجابات:

\_ قال: "وسالتُ الخليل عن قول العرب:"انتظرني كما آتيك"، و"ارقبني كما الحثك"، و"ارقبني كما الحثك"، فزعم أنَّ (ما) والكاف جُعلتا بمنزلة حرف واحد، وصئيِّرت الفعل كما صئيِّرت الفعل (ربَّما) والمعنى لعلَي آتيك؛ فمن ثمَّ لم ينصبوا به الفعل كما لم ينصبوا بـ (ربَّما) قال رؤبة:

لا تَشْنُم النَّاسَ كما لا نُشْنَمُ"(٥)

فهي هنا عند الخليل مركّبة، وساله عنها في قوله: "كما أنّه لا يعلم ذلك فتجاوز الله عنه، وهذا حقّ كما أنّك هاهنا، فزعم أنّ العاملة في (أنّ) الكاف و(ما) لغو، إلاّ أنّ (ما) لا تحذف من هاهنا كراهية أن يجيء لفظها مثل لفظ (كأنّ) كما ألزموا النّون لأفعلنّ، واللام قولهم: "إن كانَ ليفعلُ"؛ كراهية أن يلتبس اللفظان "(١) فهي هنا غير مركّبة، وستأتي أوجه (كما)(١)، ويلحظ أنّ سيبويه تارة يقول إنّ (ما) لغو، أي: زائدة، وتارة يقول ليست لغوا حين تكون كاقّة كالتي في (إنّما) وأخواتها، و(حيثما) و(إدّما) وهذه الأدوات عنده مركّبة، ومراده أنّ (ما) لا يُستغنى عنها في معنى الأداة الجديدة وعملها(١).

\_ قال: "وسألت الخليل عن (كأنً)، فزعم أنّها (إنَّ) لحقتها الكاف للتُشبيه، ولكنّها صارت مع (إنَّ) بمنزلة كلمة واحدة، وهي نحو: كأيّ رجلاً، ونحو: له كذا وكذا در هما "(١).

\_ قال: "وسألت الخليل عن (مهما)، فقال هي (ما) أدخلت معها (ما) لغوا بمنزلتها مع (متى) إذا قلت: متى ما تأتني آتك، وبمنزلتها مع (أين) كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ أَيِّنَمَا

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الكتاب ٤ /٢٢١ .

<sup>(</sup>۲) الستابق ۲۲۲/٤.

<sup>(</sup>۳) الستابق ۳۳۱/۳۳.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الأمالي الشجريّة ٢/ ٢٣٢.

<sup>(°)</sup> الكتاب ١٦٦٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الستابق ۳/ ۱٤٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> تتظر ص ۱۱۵.

<sup>(^)</sup> لولا ولوما ١٦٥ .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> الكتاب ١٥١/٣.

تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ/ الْمَوْتُ (النساء: من الآية ٢٨)، وبمنزلتها مع (أيّ) إذا قلت: (آيّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ اللَّاسَمَاءُ الْحُسْنَى (الإسراء: من الآية ١٠٠) ((١)، واستدل الدكتور محمد عبد الحميد سعد بهذا النّص على تركيب أدوات الشّرط مع (ما) الزّائدة (٢)، ولا يلزم من تنظير سيبويه النّركيب فقد يقصد الزّيادة فقط.

\_ وسأله عن: "شد ما أنّك ذاهب"، و: "عز ما أنّك ذاهب"، فقال: "هذا بمنزلة حقا أنّك ذاهب، كما تقول: "أما أنّك ذاهب"، بمنزلة حقًا أنّك ذاهب. /. وإن شئت جعلت (شدّما) و(عزّما) كـ (نعم ما)، كأنّك قلت: "نِعْمَ العملُ أنّك تقولُ الحقّ ""(٢).

وهذه الأسئلة تدل على أهمية التمييز بين مصطلحي التجاور والتركيب، وقد حاولنا تتبّع الفروق بينهما فيما يأتي :

## الفرق بين التَّجاور و التَّركيب:

\_ الأدوات المركبة متلازمة لذا كثر وصف سيبويه لها بأنها كالكلمة الواحدة أو كالشيء الواحد<sup>(1)</sup>، ففيها تمازج واندماج وتلاحم، على حين أنَّ الأدوات المتجاورة منها ما هو لازم كمجاورة (إي) للقسم في قوله تعالى: (إي وَرَبِي) (يونس: من الآية ٥٣)، وأكثرها لا يلزم تجاوره، ويتربَّب على ذلك ما يأتي:

\_ جواز انفصال المتجاورين، قال سيبويه: "وسألت الخليل \_ رحمه الله تعالى \_ عن قوله تعالى: ﴿وَيَكَانُهُ لا يُفلحُ ﴾ (القصص: من الآية ٨٢) ... فزعم أنّها (وي) مفصولة من (كَأنّ) "(٥) فالفصل رجّح النّجاور، وممّا يدعو إلى النبس فيهما كتابتُهما متّصلتين شذودًا، وبعد هذا السؤال والجواب وجدنا من نسب إلى الخليل وسيبويه القول بتركيب (ويكأنّ) من (وي) ومعناها النّبيه و (كأنّ) التي للتّشبيه، وقد يكون المراد بالنّركيب المعنى اللغوي (١٠)، ولا يفصل بين المركبين قال ابن مالك: "... لأنّ كلّ عامل مركّب من شيئين لا يجوز انفصال جزأيه و لا حذف أحدهما ك (إذما) و (حيثما) "(٧)، وقد يفصل بين المركبين في ضرورة الشعر، نحو:

لقد كَدَبِئْكَ نَقْسُكَ فَاكْذِينُهَا فَإِنْ جَزَعًا وَإِنْ إِجْمَالَ صبر (^)

<sup>(</sup>١) الكتاب ٦٠،٥٩/٣، وينظر الأمالي لابن الشَّجري ٢٤٧/٢.

<sup>(</sup>٢) قضايا التَركيب ٢١٢، ٢١٤.

<sup>(</sup>۳) الكتاب ٣ /١٣٩، ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) الستابق ١٧١/٢.

<sup>(°)</sup> الكتاب ١٥٤/١، وينظر معاني القرآن للفرَّاء ١/ ١٠٠، ١٠١ ذكر أنَّ (إِنَّمَا تكون على وجهين :حرف واحد، أوتكون (ما) منفصلة من (إنَّ) فتكون على معنى الذي)، شرح الرَّضيَّ على الكافية ١٢٥/٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تنظر ص ۸۹.

<sup>(</sup>Y) شرح التسهيل لابن مالك ٨٠/٤، ونقله السيوطي في الهمع ٣٣٢/٤.

<sup>(^)</sup> تقدّم ص ٥٧ .

والأصل (إمَّا)، وجاز الفصل بين المركبين ضرورة؛ لأنَّهما ليسا اسمًا واحدًا حقيقة (١) لكنَّهما بمنزلة الاسم الواحد حكمًا.

- جواز الفصل بين المتجاورين بمقدَّر أو ظاهر كالفصل بينهما بـ (أن) في: (لئلا)، ولا يُفصل بين المركَّبين لا لفظا ولا تقديرًا(٢)، وليس كل المتجاورات يجوز الفصل بينها، فما كان تجاوره لازمًا لا يفصل بينهما، كمجيء الباء الزائدة بعد فعل التعجّب، نحو قوله تعالى الى: ﴿ أَسْمَعْ بِهِمْ وَأَبْعِينَ ﴾ (مريم: من الآية ٣٨).

ــ الأداتان المركّبتان غالبًا ما تلزمان صورة واحدة، أمَّا المتجاورتان فقد تتغيّر إحداهما إذا لم يكن التَّجاور لازمًا نحو: أفلم ،أولم، ويجوز حذف إحدى الأداتين المتجاورتين فنقول: (أفلم) و (ألم)، و (فلقد) و (لقد) و (قد) وكثير من متشابه اللفظ في القرآن الكريم بسبب حذف أدوات متجاورة، ولا يحذف أحد أجزاء المركّبين إلاً ضرورة.

— أنَّ لكلِّ واحدة من الأدوات المتجاورة إعرابًا مستقلاً، قال سيبويه عن مجاورة (بعد) لـــ(ما) المصدريَّة: "ولو كانت (بعد ما) بمنزلة كلمة واحدة لم تقل: "ائتني من بعد ما تقولُ ذاكَ القولَ"، ولكانت الدَّال على حال واحدة "(٢)، وللمركبات إعراب واحد غالبًا.

\_ عمليّة التَّركيب تحتاج غالبًا إلى تهيئة المركّبات للالتحام بحنف بعض الحروف أو الحركات أو الاثنين معًا أو بتغيير النَّبر، ف\_(كَمْ) عند من قال بتركيبها أصلها (كما) حذفت الألف وسكنت الميم، وغير ذلك كثير.

\_ تأثير الكلمتين المركبتين بعضهما في بعض أقوى من تأثير الكلمتين المتجاورتين، فغالبا ما يتغيّر معنى الكلمتين أو إعرابهما أو وظيفتهما بالتَّركيب، وإن حدث تغيير في المعنى في التَّجاور كالتَّقرير في قوله تعالى: ﴿ الم نَشْرَحَ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ (الشرح: ١)، فبسبب التَّاليف.

- اتصال الأدانين المركّبتين في الرسم مطرد إلا في رسم المصحف، أماً المتجاورتان فقد تتصلان رسما وقد تنفصلان.

في تركيب الأدوات نوع من التَّخفيف قال الأنباري عن تركيب (حبَّذا):"إنَّما جعلوهما بمنزلة كلمة واحدة؛ طلبًا للتَّخفيف على ما جرَت به عادتهم في كلامهم"(٤).

\_ الأصل عدم تركيب أكثر من كلمتين قال سيبويه: "لا تكون ثلاثة أشياء منفصلة بمنزلة اسم واحد" (۱)، ولا مانع من تجاور أدوات متعددة قد تصل إلى عشر أو أكثر .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> شرح المفصل لابن يعيش ٦/٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المقتضب ٤/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣/ ١٥٦، وينظر رأي سيبويه في تركيب (بعدما) ص ١١٦، ١١٥ من هذا البحث .

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup> اسرار العربيَّة ١٠٨.

\_ التَّركيب فرع البساطة والإفراد، والتَّجاور ليس فرعًا، فالتَّركيب \_ كما ذكر ابن مالك \_ نسخ للأصل(٢)وهو خلاف الأصل(٢)، وكما ذكر الرَّضي وضع مستأنف(٤).

\_ التَّركيب لم يتم بعد استقراء اللغة، والتَّجاور وضع طارئ يملكه المتحدّث، والأدوات المركَّبة كلمات محصورة، أمَّا المتجاورة فبابها واسع يصعب حصره كما يصعب حصر مجاورة الاسم للاسم مثلا، ولكنّنا حصرناها في هذا البحث في التَّجاور المؤثّر، ويتربَّب على هذا الفرق أنَّ تأثير الكلمات المتجاورة في التَّركيب أكثر من تأثير الكلمات المركَّبة.

— التَّركيب من وسائل تكثير المعاني والمفردات في اللغة، فهو من طرق نمو ها، وقد تخرج الكلمتان بالتَّركيب عمًّا هو مألوف من أبنيتهم مثل (لكنَّ)(٥)، أو عن المألوف من القواعد كإفراد اسم الإشارة في (حبَّدًا)، والتَّجاور من وسائل نمو اللغة في معانيها لا في ألفاظها.

\_ في تركيب بعض الأدوات خلاف بين النّحاة، ولا يمكن إنكار تجاورها، ومن أوائل من فتح باب الخلاف في رد التَّركيب سيبويه حين ردَّ قول أستاذه الخليل بتركيب (ان) بقوله: "ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلت: "أمَّا زيدًا فلن أضرب ""(١)، يريد أنها لو كانت مركّبة من (لا) و(أن) لم يجز أن يتقدَّم على (أن) شيء من صلتها وهو (زيدًا)، وللخليل أن يقول إنَّ الحرف يتغيَّر حكمه بعد التَّركيب، وقال ابن الأنباريّ عن تركيب (مذ) و(منذ): "فأمَّا قولهم إنَّهما مركّبتان من (مِن) و(إد)، قلنا: لا نسلّم، وأيُّ دليل يدل على ذلك؟، وهل يمكن الوقوف عليه إلاَّ بوحي أو تتزيل، وليس إلى ذلك سبيل "(١)، مع أنَّه أيَّد التَّركيب في أدوات أخرى، ونجد مثل هذا عند غيره (١)، فحين يريد أحدهم إنكار التَّركيب يلجأ إلى مثل هذه المبررِّرات بأنَّ التَّركيب خلف الأصل، وبأنَّه لا يعرف إلاَّ بوحي أو تتزيل، وبأنَّ معنى المركّب مخالف لمعنى بسائطه، وحين يريد إثباته يُغفل هذا ويلجأ إلى القول بأنَّ المعنى بعد المركّب مخالف لمعنى بسائطه، وحين يريد إثباته يُغفل هذا ويلجأ إلى القول بأنَّ المعنى بعد المركّب بختلف عمّا كان عليه قبله وهكذا.

ويرى الدكتور السيّد رزق الطّويل أنَّ القول بتركيب الأدوات اتّجاه كوفيّ غالبا<sup>(۱)</sup>، وبنى على ذلك أنّ المسلك الكوفي هنا أقرب إلى روح المنهج اللغويّ بميله إلى التّبّع واحتكامه إلى

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢٨٩/٢، وينظر: المقتضب ٢٦٧/٤؛ أسرار العربيَّة ٢٤٩، ٢٥٢.

<sup>(</sup>Y) Ilans 7/931 (ices).

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٤) شرح الرَّضِيِّ على الكافية ٣٩/٤.

<sup>(°)</sup> شرح المفصل لابن يعيش ٧٩/٨ .

<sup>(</sup>۱) الكتآب ۱۳۵ .

<sup>(</sup>٧) الإنصاف م/ ٥٦، ١/ ٣٨٢، وينظر أسرار العربيّة ٢٠٤.

<sup>(^)</sup> شرح المفصل لابن يعيش ٤/ ٩٥، ١٧/٦ ، تفسير البحر المحيط ٢٢/١.

<sup>(1)</sup> الخُلْف بين النَحويينُ ٢٢٠.

الاستعمال ومجافاته التاويلات البعيدة (١)، مع أنّ الخليل وسيبويه قالا بتركيب كثير من الأدوات، وذكر الدكتور هادي عطية الهلاليّ أنّ الدراسات الحديثة أثبتت صحة رأي الخليل في التركيب(٢).

ومع كل ما تقدَّم من فروق تبقى كلمات محتمِلة للتَّجاور والتَّركيب مع اتَّحاد المعنى، أو اختلافه، إضافة إلى احتمال كلمات أخرى وجوها مختلفة من التَّجاور، ورأينا أن نفرد ذلك بحديث خاص ً؛ لأهميته.

#### احتمال الصّورة اللفظيّة غير وجه :

كما أنّ الأداة الواحدة قد تحتمل غير معنى (٣)، وتلك المعانى متقاربة بينها، فبعض الأدوات المتجاورة تحتمل أوجها إعرابيَّة متعدَّدة متَّفقا عليها أو مختلفا فيها، وقد تُشابه في صورتها أداة مركَّبة، وقد تحتمل الكلمة التركيب أو التَّجاور، وهذا يدلُّ على تداخل الأوجه التي تحتملها، والختلافها أثر في الرّسم الإملائي، وفي طريقة النّطق باختلاف النبر والتّنغيم، وقد تنبَّه النُّحاة إلى هذا الأمر منذ سيبويه، ويكثر الإشارة إلى هذه المسألة في تنبيهات مغنى اللَّبيب لابن هشام، وفي بعض مسائله، كما اهتمَّ بها محمَّد عبد الخالق عضيمة في موسوعته القيِّمة در اسات الأسلوب القرآن الكريم، ومعرفة الأوجه الَّتي تحتملها الصُّورة اللَّفظيَّة يسهم في بيان علاقات الأبواب النّحوية بعضها ببعض والتّمييز بين المتشابهات، ومعرفة الإعراب الصَّحيح، وتخريج بعض النُّصوص المُشكلة، ولا نتناول هنا كلّ ما احتمل غير وجه من الإعراب، فكثير من الأمثلة تحتمل إعرابات متعددة عند النّحاة، ولكن نقصد دراسة المعانى المشتركة للأدوات المتجاورة كما تدرس كتب الأدوات المعانى المشتركة للأداة الواحدة، وإن كانت بعيدة عن السياق، فيقولون مثلاً: تأتى (إنْ) شرطيّة ونافية وزائدة، ونقول: تحتمل (إمّا) أن تكون (إن) الشرطيّة جاورت (ما) الزّائدة، أو حرف عطف مركّبًا أو بسيطًا على خلاف في ذلك، وإذا كان النحاة قد صنّفوا مؤلفات للمعاني التي تحتملها الأداة المفردة دون تجاور، فيمكن تصنيف كتب أو معاجم للمعاني التي تحتملها الأداتان المتجاورتان، مع بيان أثرها في الرسم، ونجد بعض الكتب الحديثة تمر بهذا مرور الكرام (٤٠).

وسنعرض بعض تلك الأدوات مربَّبة ترتيبًا هجائيًا، للتمثيل لا الحصر، ونتناول هذا الأمر من أربعة جوانب:

\_ ما احتمل التّجاور والتّركيب مع اتّحاد المعنى.

<sup>(</sup>١) الخلاف بين النحويين ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) نظرية الحروف العاملة ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) من أبواب آبي علي في شرح الأبيات المشكلة الإعراب: باب ما يكون الحرف فيه على لفظ واحد يحتمل غير معتبر ٩٣.

<sup>(</sup>٤) منها المعجم الوافي في النحو العربي ، وممّا ذكره معنى : لِما، يا لا، يا لك .

- \_ ما احتمل التجاور والتركيب مع اختلاف المعنى.
  - \_ ما احتمل التجاور والتركيب والبساطة.
    - ــ ما احتمل غير نوع من التّجاور.

ولما كانت أكثر الصنور تتكرر فيها (ما) و(لا) رأينا أن نذكر أنواعهما موجزة (١)، ف (ما) تكون حرفية واسمية، والحرفية على أوجه هي: النَّافية (عاملة عمل (ليس) وغير عاملة)، والزَّائدة، والكاقة ويمكن إدراجها مع الزَّائدة وفاقًا لمن عدَّها كذلك، والاسميَّة تأتى على أوجه: موصولة، وشرطيّة، واستفهاميّة، ومصدريّة (ظرفيّة وغير ظرفيّة)، وإذا اقترنت بكاف التَّشبيه و وقعت بين فعلين متماثلين فهي غير زمانيّة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنُوا كَمَّا آمَنَ النَّاسُ (البقرة: من الآية ١٣)، و (ما) المصدريّة حرف عند سيبويه والجمهور، فلا يعود عليها ضمير من صلتها، وذهب الأخفش وابن السرّاج والرّماني وجماعة من الكوفيين إلى أنها اسم مفتقر إلى ضمير، فإذا قلت: "يعجبني ما صنعت"، فالتقدير عند سيبويه وموافقيه: يعجبني صنعك، وعند الأخفش وموافقيه: "يعجبني الصنعَ الذي صنعتَ "(١)، والحدود متقاربة بين (ما) الموصولة والمصدرية فقد يحتملهما المثال الواحد (٦) كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا موصولة، ووضع السيوطي ضابطًا لبعض أنواع (ما) المجاورة غيرها، فقال: "حيث وقعت (ما) قبل (ليس) أو (لم) أو (لا) فهي موصولة، نحو: ﴿ مَا لَيْسَ لِي بِعَقَّ ﴾ (المائدة: من الآية ٦١٦)، ﴿ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ (العلق:من الآية ٥)، ﴿ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: من الآية ٣٠)، ﴿ إِلَّا مَا عَلَمْتَنا ﴾ (البقرة: من الآية ٣٢) وحيث وقعت بعد كاف التشبيه، فهي مصدريّة، وحيث وقعت بعد الباء، فإنّها تحتملهما، نحو: ﴿ يَمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴾ (الأعراف: من الآية ١٦٢)، وحيث وقعت بين فعلين سابقهما علم أو دراية، أو نظر، احتملت الموصولة والاستفهاميّة، نحو: ﴿ وَأَعْلَمُ مَا تُبِدُونَ وَمَا كُنتُمُ تَكْتُمُونَ﴾ (البقرة: من الآية ٣٣)، ﴿ وَمَا أَذري مَا يُفَعَلُ بِي وَلا بِكُمْ ﴾ (الأحقاف: من الآية ٩)، ﴿ وَلَتَنظر تَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: من الآية ١٨٠)، وحيث وقعت في القرآن قبل (إلا) فهي نافية إلا في ثلاثة عشر موضعًا"(٤).

شرح المفصيّل لابن يعيش ٨/ ١٤٣، وينظر در اسات لأسلوب القرآن الكريم ٣/ ٢٨. [

<sup>( &#</sup>x27;) من الكتب الحديثة التي تتاولت هذين الحرفين كتاب حديث (ما) (أقسامها وأحكامها) للدكتور محمد عبد الرحمن المفدّى، وكتاب (لا) واستعمالاتها في القرآن الكريم (دراسة نحوية قرآنية) للكتور علي أحمد طلب، وهي رسالة دكتوراه مطبوعة.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل الأبن يعيش ٨/ ١٤٢، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٣/ ٥٢ ، الجني الداني ٣٣٢ .

<sup>( &</sup>lt;sup>؛)</sup> معترّك الأقران ٢/ ٢٩٥ .

و(لا) تكون حرفية ناهية أو نافية أو زائدة، وقد تخرج إلى الاسمية عند الكوفيين فتكون بمعنى (غير) كقولهم: "غضبت من لا شيء "(١). وفيما يأتي بيان الأوجه المحتملة لبعض الأدوات المتجاورة:

## أوّلا: ما احتمل التَّجاور والتّركيب من الأدوات مع اتّحاد المعنى:

ننو قبل ذكر الكلمات إلى أنَّ النُّحاة ربَّما استعملوا مصطلح التَّركيب بمعنى تأليف الكلام والمراد التَّجاور، خاصتَّة أنَّ مصطلح التَّركيب لم يكن معروقًا للمتقدِّمين بالمعنى الذي نعرفه الآن للتَّركيب الإفرادي كما توصل إلى ذلك الدكتور محمد عبد الحميد سعد بعد تتبُّعه هذا المصطلح في عصور مختلفة (۱) ، كما أنَّ مصطلح تجاور الأدوات لم يشتهر بهذا اللفظ كما بيَّتا، وممَّا يدلِّ على استعمال مصطلح التَّركيب في الأدوات والمراد تجاورها ما يأتي:

\_ عبر الرّضي عن التّجاور بالتّركيب في غير موضع قال عن مجاورة (ما) الاستفهاميّة حرف الجرّ في نحو: فيمَ، وبمَ: "ولم يمكن تأخير الجارّ عنها فقدّم عليها، وركّب معها حتى يصير المجموع ككلمة واحدة موضوعة للاستفهام، فلا يسقط الاستفهام عن الصدر، وجُعل حذفُ الألف دليلَ التَّركيب "(٢)، وقال: "وأمّا نحو ويكانَّ نحو: ﴿ وَيَكَانُ اللّهَ يَبسُطُ السّخانَ اللّهَ يَبسُطُ اللّه عن الأية ٢٨)، فهو عند الخليل وسيبويه (وي) التي للتعجب ركبت مع (كانً) منقلة كما في الآية أو مخقّفة "(١)، وتقدَّم أنَّ (ويكانً) عند الخليل وسيبويه غير مركّبة (٥).

ــ ذكر أبو حيَّان أنَّ (أفلا) مركَّبة من همزة الاستفهام التي للإنكار وفاء العطف و(لا) النَّافية (١).

\_ نكر ابن هشام أنَّ (لمَّا) في:

أدعَ القتال وأشهدَ الهيجاءَ<sup>(٧)</sup>

لمَّا رأيتُ أبا يزيدَ مُقاتِلاً

مركّبة من كلمتين، والأصل (لن ما) وُصِلا خطّا للإلغاز (^). فهذه الكلمات لا شكّ في الحكم بتجاورها، أمّا ما احتمل التّجاور والتّركيب من الكلمات فنبيّنه فيما اتصل بـ (ما)، وما لم يتصل بها:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تنظر ص ۲۳۶.

<sup>(</sup>٢) قضايا التَّركيب ٥٤.

<sup>(</sup>٣) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٥٠/٣.

<sup>(</sup> ٤) السَّابِق ٣/٥/٣ .

<sup>(</sup>٥) تنظر ص ٩٣

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> تفسير البحر المحيط ٧/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٧) الخصّائص ١١/٢ ، مغني اللبيب ٣٧٣ .

<sup>(^)</sup> مغني اللبيب ٣٧٣.

#### الأول : المتحل ب (ما) :

#### . (أمَّا) :

في نحو قول عبّاس بن مرداس:

أبا خُراشة أمَّا أنت ذا نَفْر قَانَ قومي لم تاكُلُهُمُ الضَّبُعُ(١)

نقل الدكتور محمَّد عبد الحميد عن الهروي وابن الشَّجري والسُّيوطي أنّ (أمَّا) في البيت وأمثاله مركّبة من (أن) و (ما)(٢)، و (ما) الزّائدة بعد (أن) عوض عند سيبويه عن (كان) المحذوفة "كراهية أن يجحفوا بها؛ لتكون عوضنا من ذهاب الفعل"(")، ومثله قول العرب: "أمَّا أنت منطلقا انطلقتُ معكَ"، و "أما زيد ذاهبًا ذهبتُ معه"(٤)، ويُحذف الفعل هنا وجوبًا؛ لأنَّ (أمًّا) كثرت في كلامهم حدَّى صارت كالمثل فاستخقُّوا حذف الفعل(٥)، ومثل ذلك في الحذف والتَّعويض قولهم: إمَّا لا، أي: افعل هذا إن كنت لا تفعلُ غير م(١)، قال سيبويه: ومثل (أن) في لزوم (ما) قولهم: إمَّا لا، فألزموها (ما) عوضنا (٧)، وحذفوا لكثرته في كلامهم وتصرَّفهم حتَّى استغنوا عنه بهذا(^)، ويبدو أنَّ المسألة من باب التَّجاور، بدليل تنظير سيبويه لها بـــ(إمَّا لا) وإن الشَّرطيَّة هنا غير مركَّبة مع (ما) الزَّائدة، وقد قال الدكتور محمَّد عبد الحميد عن (إمَّا) الشرطيّة: "ولم أجد أحدًا من النَّحويّين صرَّح بأنّها مركّبة إلاّ الهروي وابن الشَّجريّ "(٩)، وأضيفُ إليهما الرمَّانيّ (١٠٠)، ويبدو أنَّ هؤلاء استعملوا مصطلح النَّركيب والمراد تأليف الكلام، فالهروي يقول: "واعلم أنَّ (إمَّا) في الشَّكِّ والتَّخيير حرف واحد، وأمَّا في الجزاء فهي مركَّبة من (إنْ) التي للجزاء و(ما) فهي في التَّقدير حرفان "(١١)، فقد يكون مراد الهرويّ التَّجاور بدليل قوله: "فهما في التَّقدير حرفان"، أو لعلَّهما انفردا بالقول بالتَّركيب في (أمَّا) و (إمَّا) المذكورتين، وانضمام السيوطيّ إليهما لا يقوي القول بالتَّركيب؛ لأنَّ السيوطيّ مشهور بالنَّقل أكثر من التَّحقيق، وممَّا يرجِّح عدم التَّركيب في (أمَّا) قول سيبويه: "فإن أظهرت الفعل قلت:

<sup>(</sup>۱) تقدّم ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) قضايا التَّركيبُ ٣٠٤، ٢٠٣ ، وينظر الأزهيّة ١٤٦، الأمالي الشجريّة ٢٥٠/٣، الأشباه والنظائر ٢٩/١.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲۹۳/۱، وتنظر ص ۱۹۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الستابق ١/ ٢٩٣.

<sup>(°)</sup> الستابق ۲۹٤/۱ .

<sup>(</sup>١) الستابق ١/ ٢٩٤، ٢٩٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) الستابق ۲۹٤/۱ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۸)</sup> الستابق ۲۹۰/۱.

<sup>(1)</sup> قضاًيا التَّركيب ٢٠٧ ، وينظر الأزهيّة ١٤٣، الأمالي الشجريّة ٣٤٥/٢ .

<sup>(</sup>١٠) معاني الحروف ١٢٩ .

<sup>(</sup>١١) الأزهيَّة ١٤٣.

"إِمَّا كنتَ منطلقا انطلقت"، إنَّما تريد:"إنْ كنتَ منطلقا انطلقت""(١) بكسر همزة (إمَّا) ولو كانت مركَّبة لم تُغيَّر .

# . المتصل به (ما) الكافّة:

من المواضع التي جاعت فيها (ما) الكاقة (١): بعد (إنّ) وأخواتها، وبعد (رُبًّ) والكاف من حروف الجرّ تكفّهما كثيرًا وقد تكفّ (مِن) والباء قليلاً، وفي: إذما، وبعدما، وبينما، وحيثما من الظروف، وطالما، وقلما، وكثرما، وجلما، وشدّما، وعزّما، من الأفعال، وقد صرَّح سيبويه في غير موضع بتركيب بعض هذه الأدوات كما تقدَّم في النَّصوص التي سقناها للاستشهاد على تغيير المركبات (٣)، ومنها أيضًا قوله: ولا يكون الجزاء في (حيث) ولا في (إذ) حتىَّ يُضِمَّ إلى كلِّ واحد منهما (ما)/ فتصير (إذ) مع (ما) بمنزلة (إنَّما) و(كأنَّما) ليست (ما) فيهما بلغو ولكن كلّ واحد منهما مع (ما) بمنزلة حرف واحد"(٤)، وقوله:"... ولكنّهم جعلوا (ما) و(ذا) اسمًا واحدًا، كما جعلوا (ما) و(إنَّ) حرقًا واحدًا حين قالوا (إنَّما) ومثل ذلك (كأنّما)، و (حيثما) في الجزاء "(٥)، فمرّة يقول: "بمنزلة حرف واحد" ومرّة يحكم أنّ المركبين حرف واحد، ونرى أنّ سيبويه لم يعد (ما) الكاقة زائدة فذكر أنّها ليست لغوًا، قال ابن الحاجب: "وقد عُدّت زائدة في مثل: "إنّما زيد منطلق"، والأولى ألا يحكم بزيادتها؛ لأنّها مفيدة ما لم يُستفد عند حذفها من أوجه: منها كقها لـ (إن) عن العمل، ومنها تهيئة وقوع الجمل الفعليّة بعدها، ومنها أنّها تفيد الحصر "(٦)، ويدلّ نصنه على أنّ من النّحاة من عدّها زائدة، ومنهم ابن الورّاق(٧)، وذكر ابن الحاجب أيضنًا أنّها ليست زائدة في (حيثما) و(إذما)؛ لأنّها صحّحت الشّرطيّة والعمل(^)، وقال الرّضيّ: "ولم يعدّوا (ما) الكاقة \_ وإن لم يكن لها معنى \_ من الزّوائد؛ لأنّ لها تأثيرًا قويًّا وهو منع العامل من العمل، وتهيئته لدخول ما لم يكن له أن يدخله، وعلى مذهب من أعمل (ليتما) و(إنّما) وأخواتهما تكون (ما) زائدة"(١)، وليس كل كافُّ غير زائد ف (إن) تكف (ما) الحجازية عند البصريّين ومع ذلك هي زائدة .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الكتاب ۱/ ۲۹۶.

<sup>(</sup>۲) ينظر في ذلك الكتاب ٣/ ٥٦، ٥٠، ٤/ ٢٢١، الخصائص ١/ ١٦٧، ١٦٨، ٢/ ١٢٤، الإيضاح في شرح المفصل ٢/ ٢٢٨، حديث (ما) ١٠٨ فما بعدها وأدرجها في (ما) الزائدة، وتنظر ص ١٣٩ فما بعدها من هذا البحث .

<sup>(</sup>۳) تنظر ص ۹۲،۹۱.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٣/ ٥٥، ٥٥ .

<sup>(°)</sup> الستابق ۲/ ٤١٨ .

<sup>(</sup>١) الإيضاح في شرح المفصل ٢/ ٢٢٨.

<sup>(^)</sup> الإيضاح في شرح المفصل ٢/ ٢٢٨.

<sup>(1)</sup> شُرح الرَّضْيَّ على الكافية ٤٣٥/٤.

والحقيقة أنّني أحاول أن أستجمع مزيدًا من الشّجاعة؛ لأحكم على الأدوات المتّصلة بـــ(ما) الكاقّة بالنّجاور لا النّركيب مخالفة بذلك إمام النّحاة، وكثيرًا من النّحاة السّابقين والمحدّثين، مستدلّة بالأدلّة التالية:

\_ أنَّ التّركيب خلاف الأصل، ولا يلجأ إليه إلاّ بدليل، وإن كان الدّليل هو التّغيير ففي التَّجاور تغيير ليضا، فالألف تكفُّ بعض الظروف عن الإضافة مثل: (بينا)، ولم يقل النُّحاة بتركيبهما، وكذلك تكف (إن) الزَّائدة (ما) الحجازيَّة عن العمل فتصير حرف ابتداء (١)، وهي ليست مركّبة معها فليس كلُّ ما يغيّر مركّبًا، وإن قيل إنَّ الأدوات في التّركيب لازمة، كما قال سيبويه عن (هلاً) و (لولا) و (ألاً): "ألزموهنَّ (لا) وجعلوا كلُّ واحدة مع (لا) بمنزلة حرف واحد وأخلصوهن ً للفعل حيث دخل فيهن معنى التَّحضيض (٢)، قلنا: إنَّ بعض التَّجاورات لازمة أيضنا كما بيَّنا في الأحكام وتقدّم قول سيبويه عن (كأين من) و (السيما): "فرب توكيد الزم حتى يصير كأنه من الكلمة "(")، فقد يكون المتجاوران بمنزلة الكلمة الواحدة، ويبدو أنّ الذي حدا النّحاة الخالفين إلى توسيع دائرة التركيب أنّهم حملوا كل ما قال عنه سيبويه بمنزلة اسم واحد أو كلمة واحدة على التركيب، وإذا جاز هذا لزمنا أن نقول إنّ الجارّ والمجرور مركّبان لأنَّه قال عنهما:"لأنّه قبيح أن يفصل بين الجارّ والمجرور؛ لأنّ المجرور داخل في الجارّ فصارا كأنّهما كلمة واحدة"(٤)، وندّعي أنّ المضاف والمضاف إليه مركّبان الأنّه قال عنهما:"...من قِبل أنّ المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد منفرد، والمضاف إليه هو تمام الاسم ومقتضاه، ومن الاسم "(٥)، وذكر أنّ (الذي) مع صلته بمنزلة اسم واحد(١٦)، وقال: "وقالوا: "يا ابنَ أمَّ"، و "يا ابنَ عمَّ"، فجعلوا ذلك بمنزلة اسم واحد "(١٧)، ولم يَقُل أحدّ بتركيب هذه الكلمات، والغالب أن يشبّه سيبويه غير المركّبات بالاسم الواحد، ويسم الأدوات المركبة بأنها كالحرف الواحد أو كالكلمة الواحدة.

\_ أنّه قد يُفهم من كلام الخليل عدم التَّركيب، جاء في الكتاب في باب الحكاية التي لا تغير فيها الأسماء عن حالها في الكلم نص طويل ننقله كاملا؛ لأهميَّته، قال سيبويه: "وسألت الخليل عن: إنَّما، وأنَّما، وكأنَّما، وحيثما، وإمَّا، في قولك: "إمَّا أنْ تفعلَ وإمَّا الا تفعلَ"، فقال هن حكايات؛ لأن (ما) هذه لم تُجعل بمنزلة (موت) في حضرموت، ألا ترى أنَّها لهم تغير (حيث) عن أن يكون فيها اللغتان: الضَّمُّ والفتح، وإنَّما تدخل؛ لتمنع (أن) من

<sup>(</sup>١) تنظر ص ١٤٥، ١٤٦، وص ١٣٦ فما بعدها من هذا البحث .

<sup>(</sup>۲) الكتاب۳/۱۱۰.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الستابق ۱۷۱/۲ ، وتنظر ص ٥٥، ٥١ .

<sup>(</sup>٤) السَّابق ١٦٤/٢.

<sup>(°)</sup> الستابق ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>١) الستابق ٣٣٣/٣.

<sup>(</sup>٧) السّابق ٢١٤/٢.

النَّصب، ولتدخل (حيث) في الجزاء، فجاءت مغيِّرة ولم تجئ كـ (موت) في حضرموت و لا لغوًا، والدَّليل على أنَّ (ما) مضمومة إلى (إن) قول الشَّاعر:

لقَدْ كَذَبَتْكَ نَفْسُكَ فَاكْذَبَنُهَا فَإِنْ جَزَعًا وإِنْ إِجِمَالَ صَبْرِ

و إِنَّمَا يريدون إمَّا، وهي بمنزلة (ما) مع (أنَّ) في قولك: "أمَّا أنتَ منطلقًا انطلقتُ معكَ". وكان يقول: (إلا) التي للاستثناء بمنزلة دفلي، وكذلك حتَّى. وأمَّا (إلاً) و(إمَّا) في الجزاء فحكاية، و (أمَّا) التي في قولك: "أمَّا زيد فمنطلق" فلا تكون حكاية، وهي بمنزلة شروري، وكان يقول: (أمًا) التي في الاستفهام حكاية، و(ألا) التي في الاستفهام حكاية، وأمَّا قولك:"ألا إنَّه ظريف"، و"أمَا إنَّه ظريف"، فبمنزلة ققا ورحَى ونحو ذلك، و(لعلَّ) حكاية؛ لأنَّ اللام هاهنا زائدة، بمنزلتها في الفعلنَّ. ألا ترى أنَّك تقول (علَّك)، وكذلك (كأنَّ)؛ الأنَّ الكاف دخلت للتَّشبيه ومثل ذلك (كذا) و(كأيّ)، وكذلك: (ذلك)؛ لأنَّ هذه الكاف لحقت للمخاطبة وكذلك(أنت) النَّاء بمنزلة الكاف..."(١)، ويلحظ أنَّ كثيرًا ممًّا سأل عنه سيبويه (ما) فيه كاقَّة، وفي شرح الكتاب للسَّيرافيّ: "واعلم أنَّ كلَّ حرفين، أو اسم وحرف، أو فعل وحرف، ضمُّ أحدهما إلى الآخر فسمَّيت به حكيت لفظه قبل النَّسمية ولم يغيِّر؛ لأنَّه تشبَّه بالجمل كرجل سمَّيته (إنَّما) و(أنَّما) و(كأنَّما) و(حيثما) و(إمَّا) من قولك: "إمَّا أن تفعل وإمَّا ألا تفعل"، ولم تكن (ما) في (إنَّما) و(حيثما) وما أشبه ذلك بمنزلة (موت) في حضر موت، فجعلا كاسمين ضمَّ أحدهما إلى الآخر؛ لأنَّ العرب قالت (حيثُما) فلم يغيِّروا ضمَّة النَّاء لدخول (ما) عليها، ولو كانت بمنزلة (حضرموت) لفتحوا التَّاء، والذي يقول (حيثٌ) مفردة يدعها على فتحها"(٢)، وذكر أنَّ أكثر البصريّين يجعل الألف في الحكاية للتّأنيث فلا يصرف ما سمّي به(٢)، ويمكن أن يفهم أنَّ النَّركيب في هذه الأدوات غير قوي وإلا لم تفصل في الحكاية، بدليل قول الخليل: "لأنَّ (ما) هذه لم تجعل بمنزلة (موت) في حضرموت"، وبدليل تمثيله بـ (ذلك) ولم يقل أحدّ أنَّ فيها تركيبًا، ويبدو أنّ الخليل لم يقل بتركيبها أصلا بدليل أنَّ الخالفين نسبوا القول بالتَّركيب في بعض هذه الأدوات إلى سيبويه ولم ينسبوه إلى الخليل كما نُسب إليه تركيب (لن) وغيرها، فتكون هذه المسألة ممًّا خالف فيها سيبويه أستاده الخليل، كما خالفه في تركيب (لنُ)(؛)، وهذه من المسائل الدَّقيقة في النَّحو، وما بدا لي من نصِّ الخليل لا يتَّفق مع ما رآه بعض الباحثين؛ فالدكتور محمَّد عبد الحميد يؤيَّد النَّركيب ويقول:"لأنَّ ليست كل المركبات كـــ(حضرموت)، ولأنّ هناك تصريح سيبويه نفسه بأنَّ كلاًّ من هذه الكلمات مكوَّنّ من

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲۲ ۳۳۱، ۳۳۲.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> شرح کتاب سیبویه ۱۴۳۵ .

<sup>(</sup>٣) شرح الكتاب ٤/ ل١٤٣ .

<sup>( ؛ )</sup> تقدم ص ۹۰

كلمتين جعلتا بمنزلة كلمة واحدة "(١)، وذكر الدكتور سعد الغامدي أنَّ قول الخليل: "هنَّ حكايات؛ لأنَّ (ما) هذه لم تجعل بمنزلة (موت) في حضر موت... إلخ مراد به التَّركيب و "أنَّ الحرف التَّاني لا يؤتَّر في الكلمة من حيث الاسميَّة والفعليَّة والحرفيَّة ولا من حيث الإعراب والبناء "(٢).

— أنَّ (ما) قد تحتمل أوجها أخرى غير الكفّ كما قيل في (طالما و قلما و كثرما) تحتمل (ما) فيها أن تكون كاقة للفعل عن طلب الفاعل فتركّب معها، وتحتمل أن تكون (ما) فيها مصدريَّة والمصدر فاعل الفعل، فلا تركيب، كما تحتمل أن تكون موصولة، قال الرّضي: "و(ما) التي بعد (كثر) و (قلَّ) و(طال)، نحو: قلما وكثرما، وطالما إمّا كاقة للفعل عن طلب الفاعل، وإمّا مصدريَّة والمصدر فاعل الفعل "(٢)، وذكر أنَّ بعضهم عدَّها زائدة في قوله:

صندنت فأطولت الصندود وقلما وصال على طول الصندود يدوم (١)

وهي عند سيبويه كاقة مركبة (م) ولو كانت (ما) مركبة في تلك الأدوات للزمت إعرابًا واحدًا، وكذلك تحتمل (ما) في (إنّما) وأخواتها أن تكون كاقة فترسم متصلة بها كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَكُم بَيْنَهُم أَنْ يَقُولُوا سَمِعنَا وَأَطْعَنَا وَأُولِئِكَ هُمُ اللّهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُم أَنْ يَقُولُوا سَمِعنَا وَأَطْعَنَا وَأُولِئِكَ هُمُ اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُم أَنْ يَقُولُوا سَمِعنَا وَأَطْعَنَا وَأُولِئِكَ هُمُ اللّهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُم أَنْ يَقُولُوا سَمِعنَا وَأَطْعَنَا وَأُولِئِكَ هُمُ اللّهُ وَرَسُولِهِ لَيْحَكُم بَيْنَهُم أَنْ يَقُولُوا سَمِعنَا وَأَطْعَنَا وَأُولِئِكَ هُمُ اللّهُ وَرَسُولِهُ فَرَالِهُ فَلَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَرَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

\_ أنَّ من النُّحاة من أنكر الكاقّة في بعض المواضع، فيرى ابن نُرُستُويه أنَّ (ما) في (إِنَّما) وأخواتها ليست كاقّة بل هي نكرة مبهمة بمنزلة ضمير الشَّان، فتكون اسمًا والجملة بعدها خبرها(٢)، وهي عند سيبويه والجمهور حرفيّة كاقّة مركّبة مع (إنَّ) وأخواتها، وكذلك اختلف النُّحاة في (كما)، هل (ما) فيها كاقّة أو زائدة غير كاقّة؟، وزعم كمال الدّين عليّ بن مسعود الفرخان صاحب المستوفي أنَّ الكاف لا تكفّ بــ(ما)(١)، وأجاز سيبويه أن تكون كاقة كالتي في (ربَّما) وتقدَّم نَصّة في أسئلته(١)، وأوافق سيبويه في القول بأنَّها كاقَّة؛ لأنَ أثر الكفّ ظاهر، ولكنِّي لا أوافقه في القول بتركيبها.

<sup>(</sup>١) قضابا التَّر كيب ٢٣٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> (لولاً) و(لومًا) ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) شرح الرّضي على الكافية ٣٢٩/٤، وينظر مغني اللبيب ٤٠٤.

<sup>( &#</sup>x27; ) الكتاب ١/ ٣١ ، المقتضب ٥٥/٢؛ مغنى النبيب ٣٠ ٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تنظر ص ۱۱۶.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> شرح الرّضيّ على الكافية ٣٣٨/٤.

<sup>(^)</sup> مغنى اللبيب ٢٣٦.

<sup>(1)</sup> تنظر ص ۹۲.

\_ أنَّ من النَّحاة من أنكر القول بالتَّركيب في بعض الأدوات المتَّصلة بــ(ما) الكاقّة، فقال الرَّضي عن (إنما): إنَّها غير مركَّبة عند سيبويه (١)، ونص سيبويه واضح في تركيب (إنما) و (حيثما) (٢).

\_ لم يشترط الفرّاء زيادة (ما) بعد (حيث) و (إذ) ليجزم بهما، وهذا يعني أنّ التّغيير غير مرتبط بدخول (ما) عنده، ورد قوله بأنه لم يُسمع (٦).

- جواز الإعمال والإهمال في (ليتما) قد يرجِّح التَّجاور، قال ابن جني في:"باب في تعارض العلل"، ما نصته : "ومن ذلك (ليتما) ألا ترى أنّ بعضهم يركِّبهما جميعًا فيسلب بذلك (ليت) عملها، وبعضهم يلغي (ما) عنها، فيقر عملها عليها"(1)، وقال: "ومن الغي (ما) عنها وأقر عملها جعلها كحرف الجر في الغاء (ما) معه"(0)، ومثل بمجيء (ما) بعد الباء و (عن) و (من)، فتكون (ما) زائدة حرفيَّة (آ) كما في قوله تعالى: ﴿ قَبِمَا رَحْمَة مِنَ اللّه لِنتَ لَهُمُ ﴾ (آل عمران: من الآية ٢٥٩)، وهذا يعني أنها حين تعمل لا تكون مركّبة، ومن العرب من يجيز إعمال أخواتها المتصلة بـ (ما)، فيقول: "إنّما زيدًا قائمٌ "(١)، وروى الأخفش الإعمال والإلغاء في (إنّما) و (أنّما)، لكن الإلغاء أولى بالاتفاق (١).

\_ أنَّ النّحاة رجَّحوا أن تكون (ما) كاقة في (ربَّ) والكاف من حروف الجرّ على الأكثر فيهما، فتكون مركّبة معهما عندهم، ومن القليل كفّ الباء و(عن) و(مِن) بـ (ما) فتكون فيهما من قبيل التَّجاور نحو قوله تعالى: ﴿فَيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمُ ﴾ (آل عمر ان: من الآية ١٥٠)، وقوله تعالى: ﴿قالَ عَمَا قليل لَيْصِيحُنَّ نَادِمِينَ ﴾ (المؤمنون: ٤٠)، وقوله تعالى: ﴿مَمَا خَطِيمَاتِهِم أَغُرِفُوا قَادْ خِلُوا نَاراً ﴾ (نوح: من الآية ٢٥)، فكيف يختلف الأمر ان في باب واحد بين التَّركيب والتَّجاور؟ فإن قيل إنها في (كما) أفادت معنى التَّعليل، والتّغيير من دلائل التَركيب، رُدَّ بأنَ الكاف تُفيد هذا المعنى قبل (ما)(١)، وبأن في التَّجاور تغييرًا.

\_ أنَّ إسناد تأثير الكفّ إلى (ما) وحدها يرجِّح النَّجاور؛ لأنَّها لو ركِّبت مع ما يعدها لأصبحتا أداة و احدة.

<sup>(</sup>۱) شرح الرئضي على الكافية ٨٩/٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر الكتاب ۲/ ۱۱۸ ، ۱۹۳۰ .

<sup>(</sup>٢) الهمع ٤/ ٣٢١، روح المعاني ١/ ٢٣٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الخصائص ١٦٧/١.

<sup>(°)</sup> الستابق (١٦٨/١.

<sup>(</sup>١) شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ٥٨ ، شرح الرئضي على الكافية ٤/ ٣٣٨ .

<sup>(</sup>۲) الجمل ۳۰۶.

<sup>(^)</sup> شرح الرئضي على الكافية ٣٣٩/٤.

<sup>(1)</sup> مغنى اللبيب ٢٣٤.

وبقي أن نعلًا التصال (ما) الكاقة بما قبلها في الرسم في حين أنّ المصدريّة والموصولة يفصلان عنها، كما في (إنّما) وأخواتها و (قلما) وهذا قد يرجّح التركيب، ويبدو أنّ رسم الكاقة متصلة يميّزها عن غير الكاقة، ولا يلزم منه بالضرّورة التركيب، فليس كل ما اتصل مركبا، فد (على وحتى) وغيرهما من حروف الجرّ تُرسم متصلة بد (ما) الاستفهاميّة، ويحدث بينهما تمازج وتأثر وتأثير بقلب الياء ألقا في حروف الجرّ المختومة بالياء لتوسلها، وحذف الف (ما) الاستفهاميّة، فترسم: (علام، وحتّام)، ومع ذلك هي غير مركّبة، ولكن ذلك يدل على شدّة التداخل بين الأداتين فكأتهما بمنزلة كلمة واحدة (١)، وأشير هنا إلى أنّ (بعد ما) لم تأت في القرآن الكريم مركّبة ولم ترسم فيه إلا منفصلة. وممّا احتمل التّجاور والتركيب:

## كلما :

ذكر الستيوطيّ أنّها مركّبة من (كلّ) و (ما)(7)، وهي غير مركّبة عند غيره، وتحتمل (ما) فيها أن تكون:

\_ مصدرية ظرفية، وهو رأي سيبويه (")، والجملة بعدها صلة لـ (ما)، قال سيبويه: "كلما تأتيني آتيك"، فالإتيان صلة لـ (ما)، كأنه قال: كل إتيانك آتيك (أ).

- نكرة بمعنى وقت عند ابن الشجري  $(^{\circ})$ .

\_ كاقة لـ (كل) عن طلب مضاف إليه مفرد عند الرّضي(١).

وترسم متصلة بها خطًا.

## . (ما زال) وأخواتها و (مادام) :

يُشترط أن تسبق (زال) و(انفك) و(برح) و(فتئ) من أخوات (كان) بنفي أو شبهه، ويُشترط أن تُسبق (دام) بـ (ما) المصدريّة الظرفيّة، وتُشير بعض أقوال النّحاة إلى تركيب هذه الكلمات، ذكر ابن فلاح أنه لا يمكن استعمال المضارع منها إلا بفكّها عن التّركيب، وإبطال الصيغة الجارية مجرى المثل(١٠)، وقال الرّضيّ: "والأولى ألا يفصل بظرف أو شبهه... وذلك لتركّب حرف النّفي معها؛ لإفادة التّبوت "(١)، ويبدو أنّهم قالوا بتركيبها؛ لأنّها لا

<sup>(</sup>۱) الإنصاف م/ ۷۸، ۲/ ۷۷۲ .

<sup>(</sup>٢) جمع الجوامع ٣٨٣/٤ (مع الهمع).

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١٠٢/٣ ، شرح الرَّضيُّ على الكافية ١٩٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١٠٢/٣.

<sup>(°)</sup> الأمالي الشَجريّة ٢/ ٢٣٨، مغني اللبيب ٢٦٦.

<sup>(</sup>١) شرح الرئضي على الكافية ١٩٧/٣.

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن فلاح ٣/ ٤٦.

<sup>(^)</sup> شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ١٩٥.

تعمل عمل (كان) إلا إذا اجتمعت مع هذه الأدوات، كما أنّ الكلمات المكفوفة بـ (ما) لم تهمل إلا بالتّركيب عندهم، ولكن يجوز أن نحمل قولهم بالتّركيب على التسامح، ونعدّها من قبيل المتجاورات، بدليل ما يأتي:

\_ جواز تغيير الحرف قبلها فيقال: ما زال، لا زال، لن يزال، لا تزل، وجواز اختلاف صيغها بمجىء المضارع والأمر.

\_\_ جواز حذف حرف النّفي قبلها في القسم وفي غير القسم كما في قولــه تعالى: ﴿قَالُوا تَالِّلُهِ تَفْتًا تَذَكُرُ يُومُنُفَ حَتَى تَكُونَ حَرَصًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴾ (يوسف: ٨٥)، أي: لا تفتأ، ومن الحذف في غير القسم:

تنفك تسمعُ ما حييت بها لك حتى تكويّه (١)

أي: لا تنفك، والمركبان لا ينفصلان إلا في الضرورة، وجاز الحذف فيها خاصة؛ للزوم النّقي إياها، فلا تلتبس بالإيجاب<sup>(٢)</sup>.

ـ ذكر النّحاة أنّ صلة (ما) الحرفية يجوز أن تكون فعلا جامدًا، وممّا مثّلوا بـ ه: (مادام) و (ماعدا)، قال ابن هشام: عن (دام): "وصلة لـ (ما) الوقتيّة "(١)، فلو كانت (مادام) مركّبة ما ذكروا أنّ الفعل صلة لـ (ما) ولعدّوهما أداة واحدة.

\_ يجوز تقديم الخبر على الفعل دون ما يسبقه من نفي أو شبهه، نحو: "ما قائمًا زال زيد"، ومنعه بعضهم، والأولى عدم الفصل ().

\_ قصل بين حرف النّفي والفعل في الشّعر، نحو:

ما خِلْتُنِي زِلْتُ بَعْدَكُمْ ضيمنًا أَشْكُو النِّكُمْ حُمُوَّةَ الأَلْمِ (٥)

أي: خلئتي ما زلت، ومن الفصل قول ابن هرمة:

و لا أرَاها تَــزَالُ ظَالِمَة تُخدِثُ بي قَرْحَة وَ تَنْكَوُ هَا(١)

أي: و أراها لا تزال.

ولم يذكر هما من تحدث عن التركيب من المحدثين .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تقدم ص ٦٧.

العدم هلى ١٠٠ .
 (٢) شرح المفصل الابن يعيش ٧/ ١٠٠ ، ١١٠ ، شرح الرئضي على الكافية ٤/ ٣١٦، وتنظر ص ١٩٩ ، ١٩٩ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) شرح شذور الذهب ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) شرح الرّضي على الكافية ١٩٥/٤، الهمع ٨٩/٢.

<sup>(°)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٨١/٢ ، لسان العرب ١٢٩/١٧ (ضمن).

<sup>(</sup>١) ديوانه ٥٦ ؛ شرح التسهيل لابن مالك ١/ ٣٣٥.

# . (ما) قبل (أفعل) في التُعجب:

إذا عددنا (ما) قبل (مازال) وأخواتها من قبيل التّجاور، فنعد (ما) هنا من باب التّجاور أيضًا، لشبهها بها في لزوم اقترانها بما بعدها؛ لإفادة المعنى أو العمل الجديدين.

## . أدوات الشرط المتصلة به (ما) الزائدة:

يظهر أنها مركبة عند سيبويه بدليل قوله: "وسألت الخليل عن (مهما)، فقال: هي (ما) ادخلت معها (ما) لغوا، بمنزلتها مع (متى) إذا قلت: "متى ما تأتني آتِك"، وبمنزلتها مع (أين) كما قال سبحانهو تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ ﴾ (النساء: من الآية ٢٨)، وبمنزلتها مع (أيّ) إذا قلت: ﴿ آياً مَا تَدْعُوا قَلَهُ النّسَمَاءُ الْحُسنَى ﴾ (الإسراء: من الآية ١٠٠) "(١)، وذكر ابن جنّي أنه إذا سمّى بـ (أينما) كما في:

#### وأسماءُ ما أسماءُ ليلة أدلجت إلى وأصحابي بأيَّ وأينما(٢)

جاز أن تكون الفتحة فيها علامة جرّ ما لا ينصرف للعلميّة والتأنيث، و(ما) زائدة، كما جرّ (أيّ) بالفتحة ومنعها من الصرّف، وجاز أن تكون فتحة (أينما) فتحة تركيب، وقدّرت فتحة إعراب ما لا ينصرف على الف (أينما)، وأجاز في موضع آخر أن تكون الفتحة هي التي كانت في (أين)، وهي استفهام قبل أن يسمى بها، أقرها بحالها بعد التركيب على ما كانت عليه ،كما في (إذما)(١)، وقال: "ويدل على أنه قد يضم (ما) هذه إلى ما قبلها ما أنشدناه أبو على عن أبى عثمان:

#### أثورَ ما أصيدُكم أم ثورين أم تيكم الجمّاءَ ذات القرنين /

فقوله: (أثورما) فتحة الرّاء فيه فتحة تركيب (ثور) مع (ما) بعده، كفتحة راء حضرموت، ولو كانت فتحة إعراب لوجب التنوين لا محالة؛ لأنه مصروف، وبنيت (ما) مع الاسم وهي مبقاة على حرفيتها؛ كما بنيت (لا) مع النكرة في نحو: لا رجل، ولو جعلت (ما) مع (ثور) اسما ضممت إليه ( ثورًا) لوجب مدّها، لأنّها صارت اسمًا فقلت: أثور ماء أصيدكم (أن)، ومع وضوح التركيب في هذه النصوص، يمكن جذب (أينما) وأخواتها إلى التجاور لأمور منها:

<sup>(</sup>١) الكتاب ٥٩/٣ ، ٦٠، و معنى : (إذا قلت) في نصنه: إذا تلوت، وينظر الأمالي الشجرية ٢/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>۲) تقدم ص ٤٧ . (۳) ناد ان ان ان

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/ ١٨٠، وينظر ١/ ١٣١.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الستابق ۲/ ۱۸۱، ۱۸۱.

\_ أنّ (ما) لم تؤثّر في عمل أدوات الشّرط، فإذا عددنا (ما) الكاقة مع ما قبلها من باب التّجاور وهي مؤثّرة، فالأولى أن نعد (ما) هنا مجاورة، لأنّها غير مؤثّرة في العمل، وقول سيبويه عن (حيثما) و(إذما): "ليست (ما) فيهما بلغو ولكن كلّ واحد منهما مع (ما) بمنزلة حرف واحد"(۱)، قد يفهم منه أنّه إذا كانت (ما) لغوّا لا تكون مع الأداة بمنزلة حرف واحد، فلا تكون مركّبة مع غيرها.

\_\_ قول الفرّاء في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلُ اذْعُوا اللّهَ أَوِ اذْعُوا الرَّحْمَنَ آيَا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسَنَى ﴾ (الإسراء: من الآية ١١٠) ما نصته: "(ما) تكون صلة كما قال تبارك وتعالى: ﴿ قَالَ عَمّا قَلِيلَ لَيُصْبِحُنَّ تَادِمِينَ ﴾ (المؤمنون: ٤٠)، وتكون في معنى (أيّ) معادة، لمّا اختلف اللفظان "(۱)، فأجاز أن تكون (ما) شرطيّة، ولو كانت مركّبة مع (أيّ) لم يجز.

وذكر الدكتور محمد عبد الحميد في حديثه عن (إمّا) الشرطية أنه لم يصرح بتركيبها إلا الهروي وابن الشجري  $(^{7})$ ، في حين ذكر أنّ (أينما) الشرطيّة مركّبة  $(^{3})$ ، وهذا من التفريق بين النظائر.

# النَّانِي ، غير المتِّسل ب (ما) ،

#### . حَبَّذا:

وهي مركّبة عند الجمهور (٥)، واستدلوا على ذلك بعدم تصرتُف اسم الإشارة فيلزم الإفراد و التَّذكير؛ لأنّه صار كالمثل فيقال: "حبّذا زيد"، و "حبَّذا هند"، وهكذا، وبكون العرب لا تفصل بين (حبّ) و (ذا) بشيء (١)، وهل هي بعد التركيب اسم أو حرف؟ قولان سيأتي بيانهما فيما حدّد التّجاور نوعه من أقسام الكلمة (١)، ومن النّحاة من نفى التَّركيب ومنهم ابن مالك (١)، وذكر أبو حيّان حجج من ردَّ التَّركيب بأنّه لا موجب للتَّركيب، وبأنّها لو كانت مبتدأ لدخلت عليه النّواسخ، وبأنّه يجوز حذف (ذا) في العطف كما في قوله:

فْحَبَّذَا رَبًّا وَحَبَّ دِيثًا(٩)

<sup>(</sup>¹) الكتاب ٥٧/٣ .

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن ۲/ ۱۳۳ .

<sup>(</sup>٣) قضايًا التركيب ٢٠٧، وينظر الأزهية ١٤٣، الأمالي الشخرية ٣٤٥/٢.

<sup>( &#</sup>x27; ) قضايًا الثركيب ٢١٣.

<sup>(°)</sup> الكتاب ١٨٠/٢ ، الأصول ٧١/١؛ ١٤٣ ، أسرار العربيَّة ١٠٧، شرح المفصلً لابن يعيش ١٣٨/٧.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ١٨٠/٢، شرح المفصلًا لابن يعيش ٧/٠٤، أشرح جُمل الزَّجَّاجيّ لابن عصفور (٦١٠/١ .

<sup>(</sup>۲) تنظر ص ۲۲۰،۲۳۹.

<sup>(^)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٢٤/٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> المقاصد النحوية ٤/٨٢؛ الهمع ٥/٦٤.

أي: وحبّذا دينًا، وما خرج من نوع إلى نوع بالتَّركيب لزم تركيبه (١)، والمختار هنا قول الجمهور بالتَّركيب؛ لأدلتهم المذكورة .

#### . لات:

إعمال (لات) عمل (ليس) قليل، وذهب الأخفش والمبرد إلى منعه (٢)، ويشترط لإعمالها أن يكون معمو لاها اسمي زمان، وأن يُحذف أحدهما، والغالب حذف اسمها (٣)، كما في قوله تعالى: ﴿ كُمْ آهلكُنا مِن قَبْلِهِمْ مِن قَرْنِ قَنَادُوا وَلاتَ حِينَ مَناصِ (ص: ٣)، أي: ولات الحينُ حينَ مناص، ونحو:

حنَّتْ نُوارُ ولاتَ هَنَّا حنَّتِ وبدا الذي كانتُ نُوارُ أَجنَّتِ (1)

و (هذا) في الأصل ظرف مكان، استعير للزمان (٥)، ومذهب سيبويه أن (لات) تختص بلفظ (حين) مضاقًا إلى نكرة، فلا تعمل في غيره من أسماء الزمان، وإذا دخلت (لات) على غير الزمان أهملت، نحو:

لهفي عليك للهفة من خائف يبغي جوارك حين لات مُجير (١) وجاءت (حين) قبل (لات) في البيت، والمعهود مجيئها بعد (لات)، وتحتمل (لات) ثلاثة أوجه عند النّحاة (١):

- \_ أنهما أداتان متجاورتان،عند الجمهور، مكونتان من (لا) النّافية، وتاء التأنيث، وحُركت التاء تخلصا من التقاء ساكنين، ويجوز أن تكون النّاء للمبالغة، كالتي في علامة .
- السّيوطي: "ولهذا تُحكى عند السّمية بها، كما تحكى لو سمّيت بـ (إنّما) السّه السّيوطي ألى سيبويه، قال السّيوطي: "ولهذا تُحكى عند السّمية بها، كما تحكى لو سمّيت بـ (إنّما) السّه السّيوطي .
- \_ أنها كلمة وبعض كلمة، وهما (لا) النّافية، والنّاء زائدة في أوّل الحين، قاله أبو عبيدة، وابن الطّراوة، واتّصلت النّاء بـ (حين) كما في:

العاطفونَ تحينَ ما من عاطف والمُطعمونَ زمانَ ما مِنْ مُطعم (١)

<sup>(</sup>۱) منهج السَّالك ٤٠٤.

الكتاب ٢/ ٢٩٦، شرح الرَّضيّ على الكافية ٢/ ١٩٦، مغنى النبيب ٣١٥، التصريح ٢٥٦/١.

<sup>(</sup>٢) شرح الرئضيّ على الكافية ١٩٦/٢، التصريح ١٢٢/٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> شرح التسهيل لابن مالك 1/ ٣٧٨، شرح الرضي على الكافية ٢/ ١٩٩، الجنى الداني ٤٨٩.

<sup>(°)</sup> شرح الرّضيّ على الكافية ٢/ ١٩٩.

<sup>(</sup>۱) شرح ديو أن الحماسة للمرزوقي ٩٥٠ ، ويُروى: (حين ليسَ مجيرُ) كما في شرح جُمل الزَّجَّاجيّ لابن عصفور ٢٢٥/١، مغنى اللبيب ٨٢٥ شاهدًا على حذف خبر (ليس) ، التصريح ١٦٣٢١.

نتظر الآراء في: شرح التسهيل لابن مالك ١/ ٣٧٨ ، شرح الرَّضيُّ على الكافية 1/197 ، 197 ، مغني اللبيب 377 ، 377 ، التصريح 1/197 ، الهمع 1/177 ، 1/177 .

<sup>(^)</sup> الهمع ١٢١/٢.

حذفت (لا) واستُغنيَ عنها بالتّاء (٢)، وفيه ضعف؛ لعدم شهرة (تحين) في اللغات، ولأنّهم يقولون (لاتّ أوانٍ)، ولا يُقال (تأوان).

\_ أنها كلمة واحدة، وهي فعل ماض بمعنى (نقص) من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلتَكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ مَنْ أَعْمَالِكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ أَعْلِمُ فَالْعِلْمُ عِلَى مِنْ أَعْلَى عَلَيْكُمْ مِنْ أَعْمِلْ عَلَيْكُمْ مِنْ أَعْلَى الْعَلَالِكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ مِنْ أَعْلِمُ عِلْمُ عِلَا مُعْمَالِكُمْ مِنْ أَعْلَى الْعِلْمُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَعْلِمُ عِلَالِكُمْ أَعْلِمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَالِكُمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلَالِكُمْ عِلْمُ عِلَالِعِلْمُ عِلَالِكُمْ عِلَالِكُمْ عِلَالْمُ عِلَالِكُمْ عِلْمُ عِلْعِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِ

ــ أنها فعل ماض، وأصلها (ليس)، فقلبت الياء ألقا؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها، وأبدلت السّين تاء، لئلا يصير لفظها (ليت) قاله ابن أبي الرّبيع.

#### . أسماء الأفعال المنقولة :

تنقسم أسماء الأفعال قسمين: مرتجلة مثل: أفّ، وآمين، وشتّان، ومنقولة من الجار والمجرور، أو الظرف أو المصدر مثل: دراك، ويعنينا في التّجاور المنقولة من غير المصدر، فمن أمثلة المنقولة من الجار والمجرور: إليك، وعليك، ومن أمثلة المنقولة من الظرف: أمامك، و بعدك، وبينك، وخلفك، ودونك، وعندك، ولديك، ومكانك، ووراعك(١)، وهي موقوفة على السماع، وجميعها تتصل بكاف الخطاب وهي عند الجمهور ضمير وذكر ابن بابشاذ أنها حرف فتكون أداة(١)، وقال سيبويه بعد أن أورد أسماء الأفعال: واعلم أن هذه الأسماء المصنافة بمنزلة الأسماء المفردة (٥)، واستدل الدكتور محمد عبد الحميد سعد من ذلك على القول بتركيبها(١)، و بقوله أقول بدليل ما يأتي:

ل النّحاة قالوا بتركيب (ويكأنّ) و (حيّهل) و (هلمّ) ويبدو أنّ القول بتركيب حرف الجرّ مع الكاف أسهل من القول بتركيب هذه الكلمات؛ لأنّ تركيب الاسم مع الحرف قليل (^).

\_ اتصالها بكاف الخطاب دون غيرها يدل على تركيبها، فلو كانت من باب التجاور لجاز أن يُقال: إليه، وإليّ.

\_ إعرابهما إعرابًا واحدًا عند الجمهور، فيقال: عليك: اسم فعل مبني على الفتح الظاهر على الكاف.

<sup>(1)</sup> شرح الرَّضيُّ على الكافية ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) شرح السَّهيلُ لابن مالكُ ١٨٥٧، الهمع ١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>۲) الكتأب ۱/ ۲۶۹، ۲۵۰.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> التصريح ٢/ ١٩٧. (°) الكتاب ٢٥٠/١.

<sup>· ·</sup> العلاب ١٥٠/١ . (٦) قضايا التركيب ١٥٤ .

<sup>(</sup>٧) الخصائص ٣/ ٣٥ (هلم).

<sup>(^)</sup> المقتضب ٤/ ٣٦٧، شرح المفصل لابن يعيش ٢/ ١٠٨.

ــ النّباعد بين معنى ووظيفة ما كان عليه الحرف و ما آل إليه، فبعد أن كانت (إلى حرف جرّ يُفيد انتهاء الغاية، أصبح بعد أن اتّصل بالكاف اسمًا بمعنى (خذ)، وصار معانيه الإغراء، ويجوز أن يكون معناه وحده: ابتعد، كما أنّ معناه في: "إليكَ عتّي": ابتعد.

فكل هذه الأدلة مجتمعة ترجّح كون أسماء الأفعال المنقولة مركّبة، وإذا ثبت القول بتركيبها، فإنّها تبتعد عن الأدوات؛ لأنّ معنى اسم الفعل في نفسه كالفعل، فمعنى: إليك: خذ، وهو بعيد عن معنى الأداة .

وما رجّحنا تجاوره سيدخل في بحثنا من جهة احتماله التّجاور.

ثانيًا: ما احتمل التّجاور والتّركيب مع اختلاف المعنى: ونُقسَمه ثلاثة أقسام:

الأول : المتسل ب (لا) :

ألا:

تحتمل عدة أوجه (١):

ــ همزة الاستفهام و(لا) النّافية للجنس، فهما أداتان متجاورتان، ومن أبواب الزّجَاجيّ في الجمل: "باب دخول ألف الاستفهام على(لا)" (٢)، وهي على وجهين:

\_ للاستفهام عن النفي، وتحتاج إلى خبر، نحو:

ألا طعان ألا فرسان غادية إلا تجشؤكم عند التنانير<sup>(٦)</sup>

و (طعان) مبنية في محل نصب اسم (لا)، والاستفهام في البيت يُفيد التوبيخ (١٠).

ـــ للتمنّي، نحو: "ألا ماء ولو باردًا"، "ألا غلام لي "(°)، و (ألا) التي للتمنّي لا تحتاج إلى خبر؛ لأنّ المراد التمنّي نفسه (١).

\_ حرف استفتاح وتنبيه: وتفيد التوكيد، وهي مركبة من همزة الإنكار، وحرف النفي، ونفي النفي إثبات، كما في قوله تعالى: ﴿ اللهِ إِنَّ أُولَيَاءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۳۰٦/۲ ، ۲۳٥/٤، الأمالي الشجرية ۲۳۲/۲؛ شرح المفصل لابن يعيش ۱۱٥/۸؛ شرح جُمل الزَّجَّاجِيّ لابن عصفور ۲۸۰٬۲۷۹۲.

۲٤٠ الجمل ۲٤٠

<sup>(</sup>٣) الكتَّابُ ٣٠٦/٢، الرّصف ١٦٦، والتجشؤ: تنفس المعدة عند الامتلاء ، والتنانير: نوع من كوانين الوقود

<sup>( &#</sup>x27; ) شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ٢٨٠/٢ .

<sup>(°)</sup> الكتآب ۳۰۷/۲.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تتظر ص ۱۸۹.

(يونس: ٦٢)، وتدخل على الجملة الاسمية والفعليّة، الخبريّة والإنشائيّة، وتدخل على النّداء كثيرًا.

\_ حرف عرض وتحضيض قبل المضارع، كما في قوله تعالى: ﴿ الا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا تَكُوا اللهِ اللهِ اللهِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّاوِكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ (التوبة: من الآية ١٣)، وتختص بالفعل ظاهرًا أو مقدرًا؛ لأن التحضيض طلب، والطلب بالأفعال أولى، وتكون للتنديم قبل الماضي، وهي مركبة من همزة الإنكار و (لا) النّافية بلا خلاف، ، ومن أمثلتها:

ألا رجلاً جزاهُ الله خيرًا يدلّ على محصلة تبيتُ(١)

وليها اسم منصوب بفعل محذوف، أي: ألا تروني رجلاً<sup>(۱)</sup>، وأجاز ابن الحاجب دخولها على الاسمية.

# . ألاً :

### ومن أوجهها (٣):

\_ حرف تحضيض قبل المضارع وتنديم قبل الماضي، مختص بالجملة الفعلية، مركب من (أن) و(لا)، قال سيبويه: "هلا ولو لا وألا ألزموهن (لا)، وجعلوا كل واحدة مع (لا) بمنزلة حرف واحد، وأخلصوهن للفعل حيث دخل فيهن معنى التحضيض "(أ)، نحو: "ألا توحدون صفوفكم".

\_ (أن) المخففة من الثقيلة، و(لا) الناهية كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِلَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِلَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِلَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِلَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِلَّهُ مِنْ سُلَيْمِانَ ﴾ (النمل: ٣٠، ٣١)، ويحتمل أن تكون (أن) بناهية (٥). ناهية و(لا) ناهية (٥).

\_ (أن) المخففة و (لا) النافية كما في قوله تعالى: ﴿ آفَلا يَرْوَنَ آلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً ﴾ (طـــه: من الآية ٨٩) .

\_ (أن) النّاصبة و (لا) الناهية، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِلَّا تَطَعُوا فِي الْمِيزَانِ ﴾ (الرحمن: ٨).

— (أن) النّاصية، و(لا) النافية كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ آلِ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ (الأنعام: من الآية ١١٩).

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣٠٨/٢، شرح جُمل الزَّجَّاجيُّ لابن عصفور ٢/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) شرح جُمل الزَّجَاجيِّ لآبن عصفور ٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ١٤٤، شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ١١٥/٣.

<sup>(1)</sup> شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ١١٥/٣.

<sup>(°)</sup> مغنى اللبيب ١٠٣ (من تتبيهاته).

- \_ (أن) النّاصبة و (لا) الزائدة ويحتملها قوله تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنْقَكَ آلِ تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَ ﴾ (الأعراف: من الآية ٢١) .
- \_ (أن) المفسرة و (لا) النّاهية كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالُوا آفُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ آلِا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ﴾ (الأنعام:من الآية ١٥١).
  - \_ (أن) المفسرة و (لا) النافية، نحو: "كتبت إليه ألا يهمل عمله".

ويتأثر الرسم باختلاف نوع الأداة (١).

#### . لولا :

تحتمل الأوجه الآتية :

- \_ حرف شرط غير جازم نحو قوله تعالى: ﴿ لَوْلِا أَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴾ (القصص: من الآية ٨٢) .
- \_ حرف عرض وتحضيض فتختص بالمضارع أو ما في تأويلِه، نحو قوله تعالى: ﴿ لَوْلِا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ ﴾ (النّمل: من الآية ٤٦).
- \_ حرف توبيخ وتنديم فتختص بالماضي (١)، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ لَلْهُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ تَتَكَلّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانُ عَظِيمٌ ﴾ (النور: ١٦).

وهي في الأوجه السَّابقة مركَّبة من (لو) الشَّرطيَّة و(لا) النَّافية (٣).

\_ لو الشرطيَّة و(لا) النَّافية، والتَّجاور في هذا الوجه، قال ابن هشام في أحد تنبيهاتِه: اليس من أقسام (لولا) الواقعة في نحو قوله:

الا زعَمت أسماء أن لا أحبُّها فقلت: بلى لو لا ينازعني شغلى

لأنَّ هذه كلمتان بمنزلة قولك (لو لم) والجواب محذوف، أي: لو لم ينازعني شغلي لزرتك، وقيل بل هي لولا الامتناعية، والفعل بعدها على إضمار (أن)"(أ)، ويبدو أنَّ الذي يفرق بين النَّركيب والنَّجاور \_ إذا خفي المعنى \_ طريقة النَّبر في النَّطق، والرَّسم، فإذا كانتا أدانين متجاورتين ترسمان منفصلتين بترك مسافة بين (لو) و(لا)، ولم يُتنبَّه إلى ذلك في الكتب المطبوعة، وقد يكون السبب احتمال النَّركيب في البيت الذي استشهد فيه على النَّجاور.

<sup>(&#</sup>x27;) تنظر ص ۵۳۲ فما بعدها.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/ ۱۷۱ ، مغنى اللبيب ۲۰۹ فما بعدها .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢٢٢/٤، معاني القرآن للفراء ٣٧٧/٢؛ المقتضب ٧٦/٣.

<sup>(</sup> ٤) مغنى اللبيب ٣٦٤.

# الثاني ، المتحل ب (ما) ،

. المتصل ب(ما) الكافة:

بعد (إنّ) و أخواتها:

. إنما :

تحتمل الأوجه الآتية:

- \_ (إنّ) حرف توكيد ونسخ، و(ما) كاقة وقيل بتركيبهما، كما تقدّم (١)، ومنه قوله تعالى على لسان يعقوب \_ عليه السلام \_: (قَالَ إَنَمَا أَشَكُو بَنِي وَحُزنِي إِلَى اللّهِ (يوسف: من الآية ٨٦).
  - \_ (ابن ) حرف توكيد ونسخ، و (ما) موصولة.
- \_ (إنّ) حرف ناسخ، و(ما) مصدريّة، ويحتمل هذا الوجه وسابقه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَا عَدُونَ لَآتٍ ﴾ (الأنعام: من الآية ١٣٤)، ورسمت (ما) منفصلة عن (إنّ) في المصحف.

وتحتمل هذه الأوجه بقيّة أخواتها المتّصلة بـ (ما).

بعد (رُبًّ) والكاف من حروف الجرّ:

. رَبِما:

تحتمل الأوجه الأتية(١):

\_ (رُبّ) حرف جرّ و (ما) كاقة لها عن العمل، وقيل بتركيبهما ومنه قول جذيمة ابن الأبرش:

رُبِّما أوْفَيْتُ في عَلَمٍ تَرفْغَنْ ثوبي شَمالاتُ (٢)

- \_ (رُبّ) حرف جرّ و(ما) زائدة ملغاة للتّوكيد، وتبقى (ربّ) عاملة مختصة بالأسماء، والكفّ هو الغالب، وهذا الوجه قليل.
  - \_ (ربّ) حرف جرّ و (ما) نكرة موصوفة، نحو قول أمية بن أبي الصلت: ربّ ما تجزّعُ النّفوسُ مِنَ الأمْ ربّ فرجّة كحَلّ العِقَال (١)

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۱۰۰ فما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تتظر ص ۱٤۱ فما بعدها .

<sup>(&</sup>quot;) الكتاب "٥١٨/٥ . العلم: الجبل ، و الشمالات : جمع شمال وهي الريح.

فـــ (ما) نكرة بدليل دخول (رُبّ) عليها، ووصفت بالجملة بعدها (تكره) والعائد علـــ الموصــوف محذوف، وهو مفعول (تكره)، وتقدير الكلام: رُبّ شيء تكرهه النفوس، ويحــتمل أن تكون (ما) كاقة، ويكون مفعول تكره محذوفا، أي: رُبّما تكره النفوس من الأمر شيئا، أو أن تكون (أل) في (الأمر) لبيان الجنس، والأصل: من الأمور، والمفعول (أمرًا) (٢).

#### . کما :

تحتمل (ما) فيها أن تكون موصولة أو مصدريَّة، أو زائدة كاقَة أو غير كاقَة (")، وذكر ابن هشام أنَّ قولهم: "كن كما أنتَ"، يحتمل الأوجه الآتية:

- \_ (ما) موصولة، وأنت مبتدأ خبره محذوف، أي: كالذي أنت هو، أو خبر لمبتدأ محذوف والتَّقدير: كالذي هو أنت.
- \_ (ما) زائدة ملغاة، والكاف جارَّة، وأنت ضمير مرفوع أنيب عن المجرور، والمعنى: كن فيما يستقبل مماثلًا لنفسك فيما مضى.
- (ما) كاقَة، وأنت مبتدأ حُذف خبره، والتَقدير كن كما أنت عليه، أو كما أنت كائن. أو (ما) كاقَة أيضًا وأنت فاعل والأصل كن كما كنت، ثمَّ حُذف (كان) فانفصل الضَّمير، واستبعد أبن هشام التَقدير الأخير، وذكر أنّ الظّاهر أن (ما) على هذا التَقدير مصدريَّة (أ).

وذكر سيبويه أنّ الكاف جارة و(ما) زائدة عند الخليل في قولهم: كما أنه لا يعلم ذلك فتجاوز الله عنه، وهذا حقّ كما أنك ههنا، ولا تحذف (ما)؛ كراهة أن يجيء لفظها، مثل لفظ (كأنّ)<sup>(٥)</sup>، وذكر أبو حيّان أنّ (ما) تحتمل أن تكون موصولة أو مصدريّة في قولسه تسعالى: (يا آيها الذينَ آمنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الذينَ مِن قَيْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَتَقُونَ (البقرة: ١٨٣)، ورجّح أن تكون مصدريّة (١).

#### \_ بعد الظروف :

### . بعدما ، قبلما، بينما:

<sup>(</sup>١) ديوانه ٦٣، الكتاب ١٠٩/٢ ، والفرجة : الانفراج في الأمر ، والعقال : حبلٌ تُشدّ به قوائم الإبل.

<sup>(</sup>٢) شرح الرئضي على الكافية ١/٣ .

<sup>(</sup>٣) در اسات لأسلوب القرآن الكريم ٢٢٤/٣ فما بعدها .

<sup>(</sup>٤) مغني اللبيب ٢٣٥، ٢٣٦.

<sup>(°)</sup> الكتاب ١٤٠/١.

<sup>(</sup>٦) تفسير البحر المحيط ٢٩/٢.

تحتمل (ما) بعد بعض الظُروف أن تكون كاقَة، أو مصدريَّة، أو زائدة، نحو: بعدما، بينما، قال سيبويه عن (بعدما): ونظير (إنَّما) قول الشَّاعر وهو المرَّار الفَقْعَسيّ:

أعَلاقة أمَّ الوليِّد بعدما أفنانُ رأسكَ كالتَّغام المُخلِّس

جعل (بعد) مع (ما) بمنزلة حرف واحد، وابندا ما بعده"(١)، فــ(ما) هنا كاقة لــ(بعد) عن الإضافة وهي مركّبة معها عند سيبويه، وقال في موضع آخر: "وتقول: "ائتني بعد قولك ذلك القول"، كما أنّك إذا قلت: "بعد أن تقول" فإنّما تريد ذلك، ولو كانت (بعد) مع (ما) بمنزلة كلمة واحدة لم تقل: "ائتني من بعد ما تقول ذلك القول"، ولكانت (ما) على حال واحدة "(١)، فــ(ما) هنا مصدريّة بمنزلة (أن)، و(قبل) مضافة إلى المصدر المؤول بعدها، وقال بعد أن مثل بــ "ائتني بعد ما تفرغ" ما نصّه: "فــ(ما) و تفرع بمنزلة الفراغ، و تفرع صلة وهي مبتدأة، وهي بمنزلتها في (الذي) إذا قلت: بعد الذي تفرغ، فتفرغ في موضع مبتدأ؛ لأنّ (الذي) لا يعمل في شيء، والأسماء بعده مبتدأة "(١) فهي في الأول على هذا موصولة ، فهذه ثلاثة نصوص لسيبويه توضّح اختلاف نوع (ما) ، فهي في الأول مركبة عنده، وفي النّاني والنّالث مجاورة.

ويجوز في (بينما) أن تكون (ما) كاقّة لـ (بين) عن الإضافة، ويجوز أن تكون زائدة و (بين) مضافة إلى الجملة أو مضافة لزمن محذوف مضاف إلى الجملة (٤).

ـ بعد الأفعال:

. قلما ، طالما، وكثرما :

تقدّمت أوجهها<sup>(٥)</sup>.

ومن الأدوات غير المتصلة بـ (ما) الكاقة:

ـ أىنما:

تأتي على نوعين:

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱۳۹/۲ ، وينظر قضايا التَّركيب ۲۱۹ (نسب القول بأنها كاقَّة إلى سيبويه، ونسب إلى الأعلم وابن هشام القول بأنها هنا مصدريَّة) ، والتّغام: سحاب له نور أبيض، والمخلس: ما اختلط فيه السواد بالبياض.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الكتاب ۳/ ۱۵٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> الستابق ۱۱/۳.

<sup>(</sup> أ ) مغنى اللبيب ١٠٠ .

<sup>(°)</sup> نتظر ص ۱۰۳.

- (أين) الشرطية و(ما) زائدة، كما في قوله تعالى: ﴿ أَيَّهُ الْهُ يَأْتُ بِخَيْرٍ ﴾
   (النّحل: من الآية ٧٦)، وقيل بتركيبهما كما تقدّم (١)، وتتصل (ما) بها خطّا.
- (أين) الاستفهامية و (ما) موصولة، كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ آيْنَ مَا كُنتُمْ
   تُشْرِكُونَ ﴾ (غافر: ٧٣)، وترسمان منفصلتين، ومثلها: متى ما.

# الْبُالِثُ : غير المتحل ب (لا) أو (ما) :

#### : 126.

تحتمل ثلاثة أوجه:

- الكاف حرف جر للتَّشبيه، و (ذا) اسم إشارة، فهما كلمتان باقيتان على أصلهما، وتدخل عليهما (ها) التَّنبيه كقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْ فِيلَ آهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَالَهُ هُو وَاوِتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴾ (النّمل: ٤٢).
- كلمة مركّبة من كاف زائدة كانت في الأصل للتشبيه، و(ذا) الإشاريّة، وتُفيد الكناية عن غير عدد، وفي الحديث: " فيُقالُ: عملتَ يومَ كذا وكذا، كذا وكذا، وعملتَ يومَ كذا وكذا، كذا وكذا، فيقول: نعم (٢).
- كلمة واحدة مركّبة للكناية عن العدد، والأكثر أن تستعمل معطوقًا عليها نحو: "لي عليه
   كذا وكذا در همًا"، وسمع حذف العاطف بقلّة (٣).

#### . منذا :

تحتمل الأوجه الآتية(1):

- (مَن) اسم استفهام مبتدأ، و (ذا) اسم موصول خبر غير مركب معها، والعائد محذوف، وترسمان منفصلتين.
  - (مَن) اسم استفهام و (ذا) إشارية، وترسمان منفصلتين .
- أن تكون مركبة من (مَن) الاستفهاميّة و (ذا) الموصولة، وترسم متصلة، وخُرَج على هذا الوجه وسابقيه قوله تسعالى: ﴿ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلّا بِإِذْيِهِ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٥٥)،

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> تنظر ص ۱۰۷.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٣) شرح المفصلُ لأبن يعيش ٢٦/٤ ، مغني اللبيب ٢٤٧ فما بعدها

<sup>(</sup> أ) تنظر في مغني اللبيب ٤٣٢ .

وأشباهه (۱)، ويبدو أن الأرجح أن تكون (ذا) إشارية بدليل ظهور الإشارة في قوله تعالى: أمن مقد الله على المناه على (ماذا)، قال الله على المناه على المناه على (ماذا)، قال البن هشام: "ومنع ذلك أبو البقاء في مواضع من إعرابه، وتعلب في أماليه، وغير هما، وخصوا جواز ذلك بـ (ماذا)، لأن (ما) أكثر إبهامًا، فحسن أن تُجعل مع غيرها كشيء واحد؛ ليكون أظهر لمعناها، ولأن التركيب خلاف الأصل، وإنما دل عليه دليل مع (ما)، وهو قولهم : "لما جئت"، بإثبات الألف "(۱)، وقال أبو البقاء: "ولا يجوز أن تكون (مَن) و (ذا) بمنزلة اسم واحد كما كانت (ماذا)؛ لأن (ما) أشد إبهامًا من (مَن)؛ إذ كانت لمن يعقل "(۱)، وأجاز السمين الحلبي التركيب (١).

(مَن) استفهامیة و (ذا) زائدة؛ حملاً على مذهب الكوفیین بجواز زیادة الأسماء.

# ثَالثًا: ما احتمل البساطة والتَّركيب والتَّجاور:

## . أَمَا :

تحتمل الأوجه الآتية(٥):

\_ همزة الاستفهام و (ما) الموصولة، كما في:"أ ما قلتَه صحيحٌ؟"، بمعنى: آلذي قلته صحيح؟.

همزة الاستفهام و (ما) النّافية، نحو: أ ما جاء زيدً؟ ".

— حرف استفتاح وتنبيه، مركب من همزة الاستفهام و(ما) النافية، ويكثر قبل القسم، نحو قول أبى صخر الهذلى:

أَمَا وَالذي أبكَى و أضحكَ والذي أماتَ وأحيا والذي أمرُه الأمرُ (١)

ـ حرف عرض بمنزلة (ألا)، تختص بالفعل، نحو: "أما تكرمُنا"، وأجاز ابن الحاجب دخوله على الجملة الاسميّة .

ـ بمعنى (حقًا)، وهي اسم، وقال ابن خروف بحرفيّتها، وذكر بعضهم أنها كلمتان: همزة الاستفهام، واسم بمعنى (شيء).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تنظر ص ٤٦٦ فما بعدها.

<sup>(</sup>۲) مغني اللبيب ٤٣٢ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> النبيان ۱/ ۱۹۳، ۱۹۴. ۱۹۴. (<sup>4)</sup> الدر المصون ۲/ ۰۰۸.

<sup>(°)</sup> تنظر في: الصاحبي ١٠٥ ؛ الأمالي الشّجريّة ٧٦/٢ ، شرح المفصلًا لابن يعيش ١١٥/٨ ، شرح الرّضيّ على الكافية ٢/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذائيين ٩٥٧/٢ ، شرح المفصل لابن يعيش ١١٤/٨ ؛ مغني اللبيب ٧٨ .

## . أمّا :

#### تحتمل الأوجه الآتية:

- حرف بسيط يفيد معنى الشرط، بمعنى (مهما يكن من شيء)، كما في قوله تعالى: ﴿ قَامًا الْأَنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ قَاكُرْمَهُ وَتَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن ﴾ (الفجر: ١٥).
- (أن) المصدرية، و(ما) زائدة لازمة عوضنا عن كان المحذوفة، كما في: "أمّا أنتَ منطلقًا انطلقتُ معكَ"، ومن النّحاة من قال بتركيبهما كما تقدّم(١).
- (أم) المنقطعة، و (ما) الاستفهاميّة، كما في قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ آكَدَّبُتُمْ بِهِمْ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمَ آمَّاذًا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (النّمل: ٨٤)، وأدغمت الميم في الميم للتماثل.

## . إِمَّا:

#### تحتمل وجهين:

- أن تكون عاطفة فتكون مركَّبة عند سيبويه من (إن) الشَّرطيَّة و(ما) الزّائدة نحو: "جاعني إمَّا زيد وإمَّا عمرو"، والأولى في المثال غير عاطفة، والتَّانية في إثبات العطف بها خلاف (٢)، ووافق الكوفيون سيبويه في تركيبها (٣)، وهي عند غيرهم بسيطة، قال الهروي: "واعلم أنّ (إمّا) في الشّك والتّخيير حرف واحد "(١).
- أن تكون (إن) شرطيَّة و(ما) زائدة، قال ابن هشام في تنبيهاته: " ليس من أقسام (إمّا) التي في قوله تعالى: ﴿ قَامًا تَرَيِنُ مِنَ البَشَرِ ٱحَدَّا ﴾ (مريم: من الآية ٢٦)، بل هذه (إن) الشرطيّة، و(ما) الزّائدة "(٥)، فهما أداتان متجاورتان، مع أنَّ الرّمّانيّ والهروي وابن الشّجري قالوا بتركيبهما، وتقدَّم مناقشة ذلك (١).

#### . ماذا:

عقد ابن هشام فصلا لـ (ماذا) بيَّن فيه أنَّها تأتي على سنَّة أوجه (١):

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تنظر ص ۹۹

<sup>(</sup>٢) مغني اللبيب ٨٥، ٨٤ ، وينظر الكتاب ٣٣٢/٣.

<sup>(</sup>٢) مغني اللّبيب ٨٤.

<sup>(1)</sup> الأزهية ١٤٣، واختاره أبو حيان ، ينظر : الهمع ٥/ ٢٥٥ .

<sup>(°)</sup> مغنى اللبيب ٨٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نتظر ص ۹۹، ۱۰۷

<sup>(</sup>Y) مغنى النبيب ٣٩٥ فما بعدها.

- ــ أن تكون (ما) استفهاميّة، و (ذا) إشاريّة، نحو: "ما ذا التّواني؟"، و ترسمان منفصلتين.
- أن تكون (ما) استفهاميّة، و(ذا) موصولة، كما في قول لبيد: ألا تسألان المرء ما ذا يحاول أداب فيُقضنَى أم ضلال وباطلُ(١)
  - أن تكون كلمة استفهام واحدة مركبة، كقولك: لماذا جئت؟
- أن تكون كلها اسم جنس بمعنى (شيء)، أو موصو لا بمعنى (الذي) كما في: دعي ماذا علمت سأتقيه ولكن بالمُغيَّب نبتيني (٢)
  - أن تكون (ما) زائدة و (ذا) إشارية، ومنه:

أَنُورًا سَرْعَ ما ذا يا فروق وحَبَلُ الوَصل مُنْتَكِث حَذيقُ<sup>(٦)</sup> و يجوز كون (ماذا) كلها اسمًا.

— أن تكون (ما) استفهامًا، و(ذا) زائدة، نحو: "ما ذا صنعت؟"، و ذكر ابن هشام أنّ التحقيق عدم زيادة الأسماء.

## .کأن:

#### تحتمل ما يأتى:

- أن تكون مركّبة عند أكثرهم من كاف التشبيه و(أن)، والأصل في: "كأنّ زيدًا أسد": إنّ زيدًا كأسد، قدّم حرف التشبيه اهتماما به، ففتحت همزة (أنّ) لدخول الجار عليها، وركب الحرفان()، وهذا يعني أنّ الكاف و(أنّ) كان أصلهما عدم التّجاور ثم تجاورا في التركيب، وتحتمل أن تكون بسيطة غير مركّبة().

ــ أن تكون حرفين متجاورين الكاف للتعليل، و(أنّ) للتّوكيد، وهذا أحد التّخريجات في قول الحارث بن خالد في رثاء هشام ابن المغيرة:

فَأَصْبَحَ بَطَّنْ مَكَّة مُقْشَعِرًا كَأَنَّ الأَرْضَ لَيْسَ بِهَا هِشَامُ (١)

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤١٧/٢، مغنى اللبيب ٣٩٥.

<sup>(</sup>۲) مغني اللبيب ٣٩٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> مجَّالُسُ تُعلب ٢٠٧ ؛ المحتسب ١٨٢/١ ، مغني اللبيب ٣٩٧ ، وقروق: المرأة تفارق الرّيب، وحذيق: مقطوع .

<sup>(</sup>١) شرح المفصل لابن يعيش ٨١/٨ ، مغني اللبيب ٢٥٢ .

<sup>(°)</sup> مغني اللبيب ٢٥٣ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٩٣ ؛ الجني الداني ٥٧١ ، مغني اللبيب ٢٥٣ .

# : كأنْ:

تحتمل الأوجه الآتية:

- (كأن) المخقفة من الثقيلة، وهي كالثقيلة مركّبة وقيل ببساطتها.

ــ كاف الجرّ و (أنّ) الزّائدة، كما في:

كأن ظبية تَعطو إلى وَارق السَّلَمُ (١).

ويومًا تُوافِينَا يُوَجُّهِ مُقْسَّمٍ

رابعًا : ما احتمل غير نوع من التَّجاور :

الأوّل: المتحل ب (لا):

#### . فلا :

تحتمل أوجها متعددة منها:

\_ الفاء عاطفة، و (لا) ناهية، كما في قوله تعالى: ﴿ إِلَّمَا ذَلِكُمُ السَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أُولِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (آل عمر ان: ١٧٥) .

\_ الفاء عاطفة، و (لا) نافية، كما في قوله تعالى: ﴿ آفَامِنُوا مَكُرَ اللَّهِ فَلا يَامَنُ مَكُرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونِ ﴾ (الأعراف: ٩٩)، والفاء في ﴿ فَلا يَامَن ﴾ للتنبيه على أنّ العذاب يعقب أمن مكر الله (٢).

- الفاء في جواب الشرط، و(لا) نافية للجنس، كقوله تعالى: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا عَالَى: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا عَالَى: ﴿ إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلا عَالَى: ﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا عَالَى: ﴿ إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلا عَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

- فاء الاستئناف قبل (لا) الدعائية، كما في قوله تعالى: ﴿ رَبِّ قَلْ تَجْعَلِنِي فِي الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْمُؤْمِ الْمؤمنون: ٩٤) .

— فاء الاستئناف قبل (لا) الزائدة، وزيادة (لا) أحد الأوجه (الله في قوله تعالى: ﴿ فَلا وَرَبُّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِيمَا شَجَّرَ بَيَّنَهُم ﴾ (النساء: من الآية ٦٥) .

## النَّانِي: المتحل ب (ما) ،

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٦٥/٣ ، سر صناعة الإعراب ٦٨٣/٢ ،و تعطو إليه: تتطاول إليه لتتناول منه، والسلم: شجر.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الدرّ المصون ٥/ ٣٩٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> نتظر الأوجه ص ٤٢٥.

## . لَكَا

تحتمل الأوجه الآتية:

- اللام موطئة للقسم، و(ما) موصولة بمعنى (الذي) كما أخبر الخليل تلميذه سيبويه حين سأله عن قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِينَاقَ النّبِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمّ جَاءَكُمْ وَمُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ تَتُوْمِئُنَّ بِهِ وَتَعَصُّرُكُ ﴾ (آل عمر ان:من الآية ٨١)" فقال (ما) هنا بمنزلة (الذي)، ودخلتها اللام كما دخلت على (إن) حين قلت: "والله لئن فعلت لأفعلن"، واللام التي في (ما) كهذه التي في الفعل هنا، ومثل هذه اللام الأولى كهذه التي في الفعل هنا، ومثل هذه اللام الأولى (أن) إذا قلت: والله أن لو فعلت لفعلت الفعل كهذه التي في الفعل لام جواب القسم في التؤمنن" و (لأفعلن).

اللام في خبر (إنّ) و (ما) زائدة في نحو: "إنّ زيدًا لما لينطلقن"، في القسم، واللام النّانية لام جواب القسم وزيدت (ما) للفصل بين اللامين (٢).

لام الابتداء دخلت على (ما) النّافية ضرورة، كما في قول النّابغة الدّبيانيّ:
 لما أغفلتُ شُكْرَكَ فاصْطنِعْنِي فكيفَ ومِنْ عَطائِكَ جُلُّ مَالِي<sup>(٦)</sup>

وهو جائز عند الكوفيين لعدم اشتراطهم تصدر (ما) النّافية، وعلل ابن هشام ذلك بمشابهة (ما) النّافية للموصولة لفظاناً.

- لام جواب القسم دخلت على (ما) النّافية ضرورة، نحو:

أما والذي لو شاءَ لم يَخلق النّوى لن غِبْتَ عن عيني لما غِبْتَ عن قلبي (٥)

ولم تأت اللام قبل المنفي؛ لأنها من علامات الجواب المثبت(٦).

ـ لما:

تحتمل أوجهًا:

ــ اللام جارَّة و (ما) نكرة موصوفة كما في:

لِما نافع يسعى اللّبيبُ فلا تكن لشيء بعيد نفعُهُ الدّهر ساعيا(١)

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۳/۱۰۷.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الستابق ۳/ ۱۰۹، الأصول ۱/ ۲۰۹، ارتشاف الضرب ۲/ ۱٤٦، ۱٤٦.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢١، رصف المباني ٣١٧، مغنى اللبيب ٨٩١.

<sup>(</sup>ئ) مغني اللبيب ٨٩١ .

<sup>(°)</sup> الستابق ٣٥٨، الهمع ٤/ ٢٤٨ . (٦) شرح الرّضيّ على الكافية ٤/ ٣٠٩ ، وتنظر ص ٣٥٨ من هذا البحث .

\_ اللام بمعنى (عند) و(ما) زائدة أو مصدريَّة، وحمل ابن جنّي عليه قراءة المحدريّ: ﴿ بَلْ كَدَّبُوا بِالْحَقِّ لِمَا جَاءَهُم ﴾ (ق:من الآية ٥) "(٢) بكسر اللام وتخفيف الميم (٣).

#### . ما ل:

تحتمل (ما) المجاورة للام الجر أن تكون استفهاميّة أو نافية أو موصولة، ومثال الاستفهاميّة، قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لا ترى رِجَالاً كُنَا تَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَضْرَارِ ﴾ (ص: ٢٦)، و (ما) في آية (ص) اسم استفهام مبتدأ، و (لنا) خبره، و (لا نرى) في موضع نصب على الحال من الضمير في (لنا)، ومثال النافية قوله تعالى: ﴿مَوَاءُ عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَعِيمٍ ﴾ (إبراهيم: من الآية ٢١)، ومثال الموصولة قوله تعالى: ﴿مَا أَنْتُمْ مَوْلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (آل عمر ان: من الآية ٢٦)، ولا تكون شرطيّة لأن الشرط لا يجاور الجار.

ونشير إلى أنّ (مال) جاءت متصلة ومنفصلة في الرّسم القرآني.

# . (ما) بعد بعض حروف الجر غير الكاف و (رُبّ):

واستثنينا الكاف و(رب)؛ لأنهما يحتملان التركيب مع (ما)، كما ذكر النحاة، وهذه أوجه (ما) بعد الباء، و(مِن):

#### . يما:

تحتمل الأوجه الآتية:

ـ باء الجر و (ما) اسم موصول.

- باء الجرّ و (ما) حرف مصدريّ، و تحتمل (ما) في قوله تعالى: ﴿ قَاصَدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَآغْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (الحجر: ٩٤)، أن تكون مصدريّة، أي: بالأمر، أو موصولة، أي: بالذي تؤمره.

- باء الجرّ و(ما) نكرة موصوفة، نحو: "مررت بما مُعجب لك "(١)، قال الرضي عن (ما) بعد حروف الجرّ: "وقيل إنها بعد حرف الجرّ نكرة مجرورة، والمجرور بعدها بدل

<sup>(</sup>۱) مغني اللبيب ٣٩١، شرح الأشموني ١٤٥/١.

<sup>(</sup>٢) المحتسب ٢٨٢/٢، الكشاف ٤/٤، تفسير البحر المحيط ١٢١/٨.

<sup>(</sup>٣) مغنى اللبيب ٢٨١ .

<sup>(1)</sup> حروف المعاني ٨٧ ، شرح الرَّضيُّ على الكافية ١١/٣ .

منها"(١)، وتحتمل (ما) في قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَعَمَّنُوهُ آبِداً بِمَا لَدُّمْتُ آبِدِيهِمْ ﴾ (البقرة: من الآية ٩٥) أن تكون موصولة، أو نكرة موصوفة، أو مصدريّة (١).

ـ باء الجرّ و (ما) استفهاميّة، وتحذف ألفها في الرّسم، كما في قوله تعالى: ﴿ لَنَاظِرَةُ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (النمل: من الآية ٣٥) .

\_ باء الجرّ و (ما) زائدة، كما في قوله تعالى: ﴿ فَهِمَا تَقْطِهِمْ مِيثَاقَهُم ﴾ (النساء: من الآية ١٥٥، المائدة من الآية ١٣٠) .

ويُقال في (عمّا) ما قيل في (بما) .

#### : 16.

تحتمل الأوجه الآتية:

- (مِنْ) جارة و (ما) اسم موصول، نحو: "عجبت مما عجبت منه".
- (مِنْ) جارة و (ما) حرف مصدري، كما في قوله تعالى: ﴿ وَآنَا بَرِيءُ مَمَّا تُجْرِمُونَ ﴾
   (هود: من الأية ٣٥) .
- (مِنْ) جارة، و(ما) نكرة موصوفة، وتحتمل (ما) في قوله تعالى: ﴿ لَنْ تَعَالُوا الْبِرُ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ﴾ (آل عمران: من الآية ٩٢)، أن تكون موصولة أو موصوفة دون المصدرية (٦).
- (مِنْ) جارَة، و(ما) استفهامية، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَيْنَظُمِ الْإِنْسَانُ مِمْ خُلِقَ ﴾ (الطارق:٥).
- ـــ من جارةً و (ما) زّائدة كما في قوله تعالى: ﴿ مِمَّا خَطِينَاتِهِمْ أَغْرِقُوا قَادْخِلُوا نَاراً ﴾ (نوح: من الآية ٢٥). وقد تأتي (ممّا) بمعنى (ربّما)، نحو : "إنّى ممّا أفعلُ كذا "(١٠).
- (مِنْ) جارة و (ما) نكرة تامّة، كما في تمثيل سيبويه: "إنّي مما أن أفعلَ ذاك"، أيْ: من الأمر أو من الشأن أن أفعل ذاك، قال سيبويه:" ونظير بعلهم (ما) وحدها اسمًا قول العرب: إنّي ممًّا أن أصنع، أي من الأمر أن أصنع، فجعل (ما) وحدها اسمًا (٥٠)، و (ما) في محلّ جرّ بـ (مِنْ)، والمصدر المؤول بدل من (ما)، وذهب جماعة منهم السيرافي وابن

<sup>(</sup>۱) شرح الرّضيّ على الكافية ٤/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>۲) التبيان ۱/ ۹۰.

<sup>(&</sup>quot;) مغني اللبيب ٧٣٧.

<sup>(</sup> عُ) تَنظر ص ۱۸۲،۱۸۱ .

<sup>(°)</sup> الكتاب ١/٣٧، وينظر ٣/١٥٦.

مالك، ونُسب إلى سيبويه أنّ (ما) معرفة تامّة، والمصدر المؤوّل مبتدأ، والجار والمجرور قبله خبر (١).

## الثَّالثِم: غير المتِّدل ب (لا) أو (ما) :

#### . فإذا:

تحتمل ما يأتى:

ــ الفاء قبل (إذا) الفجائية في غير جواب الشرط، كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَقَى عَصَاهُ قَإِذَا هِيَ لَحَبَانُ مُينَ ﴾ (الأعراف: ١٠٧، والشّعراء ٣٢).

ــ الفاء في جواب الشرط قبل (إذا) الفجائية وهو قبيح عند الخليل؛ لأن إحداهما تغني عن الأخرى (٢).

\_ الفاء استئنافية و (إذا) شرطية كما في قوله تعالى: ﴿ مَتَاعَا لَكُمْ وَلَانْعَامِكُمْ \* قَادًا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الطُّامَةُ النَّارِ عات: ٣٤) .

ــ الفاء عاطفة و (إذا) شرطية، كما في قوله تعالى: ﴿ آلِانْ خِفْتُمْ قَرِجَالًا أَوْ رُكَبَانًا قَادَا أَمِنتُمْ قَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ٢٣٩) .

#### . لقد:

تحتمل الأوجه الآتية:

— لام جواب القسم أو لام التوكيد قبل (قد)، ويحتمل الوجهين (آ) قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ عَلَمْتُمُ اللَّهِ السَّبْتِ الْقَلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ (البقرة: ٦٥)، والمجاورة مع حذف القسم لفظية، وخالف في جواز دخول لام الابتداء على (قد) الخطاب بن يوسف الماردي، ومحمد بن مسعود الغزني، وذكروا أنها جواب قسم محذوف؛ لأنّه يجوز حذف (قد) قبل الماضي في القسم، نحو: والله لصدق، فهذه لام القسم (أ)، ويرى الكوفيون أن لام القسم هي لام الابتداء ولم يثبتوا لام الابتداء (6).

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل لابن مالك ١/ ٢١٨، مغنى اللبيب ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣/ ٦٤، وتنظر ص ٤٦٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> تفسير البحر المحيط ١/ ٢٤٥.

<sup>(\*)</sup> ارتشاف الضرب ٢/ ١٤٤، وينظر: البسيط ٢/ ٧٨٨.

<sup>(°)</sup> نتظر ص ۲۱۷، وص ۲۲۲.

ــ لام جواب (لولا) و (قد) كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلا أَنْ لَبَتَاكَ لَقَدْ كِذْتَ تَرْكُنُ اللَّهِمْ مَيْنَا قَلِيلاً﴾ (الإسراء: ٧٤).

#### . وقد:

تحتمل ما يأتى:

ـــ واو الحال قبل (قد)، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَنَا آَلَا نَتُوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلْنَا ﴾ (ابراهيم: من الآية ٢١).

\_ و او العطف قبل (قد)، كما في قوله تعالى: ﴿ لَمْ اللَّهُ مَنْ زَكَّاهَا \* وَلَمْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ (الشمس: ٩، ١٠).

\_ واو الاستئناف قبل (قد).

\_ واو الاعتراض قبل (قد) و يحتمل هذا الوجه وسابقه (١) قوله تعالى: ﴿ وَعَنتِ اللَّهُ عِلَى الْعَبَّ الْقَيْرِمِ وَقَدْ خَابَ مَن حَمَلَ ظَلْماً \* وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ قَلا يَخَافُ ظُلْماً وَلا مَضْماً ) (طــــه: ١١١، ١١١).

# . ( إنْ) قبل الأفعال الناسخة:

تحتمل أن تكون مخقفة أو شرطيّة أو نافية؛ لذا جاءت اللام الفارقة بعد المخقفة؛ لئلا تلبس بالنّافية، كما أنّ مجيء (إلا) يرجح النّافية، واشترط البصريّون إذا ولي المخقفة فعل أن يكون ناسخًا(۱)، ومن مجئ المخقفة قبل النّواسخ قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبّنا إِن كَانَ وَعُدُ رَبّنا لَمَفْولاً ﴾ (الإسراء:١٠٨)، ومن مجيء الشرطيّة قوله تعالى: ﴿قَامًا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرّبِينَ \* فَرَوحُ وَرَيْحَانُ وَجَنّتُ تعيم ﴾ (الواقعة: ٨٨،٨٩)، ومن مجيء النّافية قوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَتُ إِلّا صَبْحَةُ وَاحِدَةً قَاذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْشَرُونَ ﴾ (يسس: ٥٣)، والمخقفة عند الكوفييّن بمعنى (ما)، واللام في خبرها بمعنى (إلا)(۱). ويجوز دخول المخقفة والنّافية على الجملة الاسميّة، وتدخل (إن) الشرطيّة على الاسميّة على تقدير الفعل، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ امْرَاةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضًا قَلا عَلَى الْبَعْمَا أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلُحُ خَيْرٌ ﴾ (النساء:من الآية ٢٨).

#### ويُلحظ ممّا سبق:

<sup>(</sup>۱) الكشاف ٢/ ٥٥٤، (اعتراض)، تفسير أبي السعود٣/٥٣٦ (استنناف أو اعتراض)؛ تفسير البحر المحيط ٦/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف م/ ٩٠، ٢/ ٦٤٠.

- ــ أنّ أكثر ما احتمل غير وجه كانت الأداة المجاورة فيه (لا) أو (ما)، وهذا يدل على سعة تصرّفهما، وتعدّد معانيهما، ولذا كثرت مجاورتهما وزيادتهما مع أنّ معناهما قد يلبس الإثبات بالنّفي، كما كثر تركيبهما مع غيرهما.
- \_ أنّ فهم النّحو ضرورة دينيّة، لفهم كتاب الله، فالتمييز بين هذه الوجوه يتطلّب إحاطة بأبعادها واحتمالاتها.
- تعدد الأوجه الإعرابية للصورة الواحدة يدل على تداخل معاني الأوجه التي تحتملها
   وتبين طرقا من علاقات الأبواب النحوية بعضها ببعض .
  - \_ تأثر الرسم الإملائي بالأوجه الإعرابية للكلمات المتشابهة لفظا.
- \_ للنبر وللتنغيم أثر في تمييز نوع الأداة، فنطقنا بـ (أينما) في الشرط و (ما) زائدة، يختلف عن نطقنا بـ (أين ما) في الاستفهام و (ما) موصولة.
  - وننتقل بعد التعريف بالتجاور إلى بيان أثره في الإعراب .



# الفصل الثّانيُ

# آثار التتِّناور في الإعراب

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأُوَّل : ما كُفَّ أو غُيِّر للتَّجاور

المبحث الثَّانيُّ : ما حُدِّد للتَّجاور

المبحث التَّالث : ما قُوَّيْ بالتَّجاور



هذا الفصل هو دُروة سنام هذه الدِّراسة، ففيه نبيِّن \_ بعون الله \_ الأثر الإعرابي للتَّجاور في الأدوات نفسها أو في التَّركيب بما تحويه كلمة إعراب من معنى شامل، وبطول مصاحبتنا للأدوات المتجاورة، وتتبعنا لحديث النّحاة بدا لنا أن نحصر أثر التَّجاور في ثلاثة أمور تفتُّقت عنها مباحث هذا الفصل، واخترنا أن يكون في العناوين تعميم باستخدام (ما) الموصولة كقولنا: ما حُدّد النّجاور؛ ليشمل حديثنا النّائير في الأداة المجاورة والمجاورة والتّركيب، واللّم في (للتَّجاور) للسببيّة، وذكرنا الفعل مبنيًا للمجهول بقولنا (ما كُفَّ أو غُيّر) و(ما حُدّد) و(ماڤوّي) ؛ ليدلّ على جميع أوجه التّأثير في العمل والمعنى و اللّفظ، ويُلحظ أنّ فيها تقابلاً، فما كُفَّ يقابل ما ڤوتي.

واتَّبعنا في هذا الفصل المنهج الآتي:

- تناولنا التَّأثيرات في المباحث من الأوجه الآتية:
  - \_ العمل أو الحكم أو الوظيفة .
    - \_ المعنى أو الزّمن.
    - \_ اللفظ أو الموقع.

واشتققنا من هذه الأوجه عناوين التّقسيمات الأساسيّة في كلّ مبحث، وأرشدَنا إلى هذا التَّقسيم ابنُ جنّي في باب الدّلالة اللفظيّة والصّناعيّة والمعنويّة(١)، و أبو البركات الأنباريّ حين قسم الحروف العاملة والمهملة سنّة أقسام وفق تغيير اللفظ والمعنى والحكم(١)، و ابن يعيش في قوله: "وفي الجُملة الإلغاء على ثلاثة أوجه: إلغاء في المعنى فقط، وإلغاء في الإعمال فقط، وإلغاء فيهما جميعًا"(٦)، وذكر ابن جنّي أنّ أقوى دلالة الألفاظ: اللفظية، ثمّ الصّناعيّة ثمّ المعنويّة، ولكنّنا في بحثنا النّحويّ نقدّم الأثر في الحكم أو العمل، ثمّ الأثر المعنويّ، ثمّ اللّفظيّ، ومن الموافقات في البحث أنّ أقسام النّجاور كانت: حقيقيّة، ولفظيّة، وحكميّة، وتأثيراته كانت في المعنى، واللفظ، والحكم، مع اختلاف المراد في كلّ.

 تناولنا في كل مبحث مسائل وصور التّجاور، وتعمّدنا ذكر المسائل \_ مع ما فيها من صور ــ ولم نقتصر على الصور؛ لأنّ المسألة تجمع النّظير إلى نظيره؛ إذ لا يليق أن نُشتّت الأمور ونحن نتحدّث عن النّجاور، وللنّنويع في طريقة العرض حتّى لا يملَّ القارئ من سرد الصور فقط، وإيراد المسائل في النّحو هي طريقة أسلافنا، وغير خافٍ أنّ كثيرًا من مؤلّفات أبي علىّ الفارسيّ جاء في صورة مسائل.

<sup>(</sup>¹) الخصائص ٩٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) أسرار العربيّة ١٢، وقد يقصد بتغيير اللفظ تغيير حركة الإعراب كما ذكرنا ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل لابن يعيش ١٣٧/٨.

بدأنا في تتاول كلّ صورة بذكر صورة التَّجاور ، ثمَّ ثنَّينا بذكر أحكام التَّجاور وآثاره، وقد يكون تأثير تجاور الأدوات في التُركيب لا في الأدوات نفسها، فمثلاً دخول حرف الجرّ على (كم) الاستفهاميّة يجيز جرّ تمييزها نحو: بكم ريال تبرّعت؟.

ـ البعنا في الترتيب الداخلي للمسائل والصور ترتيب ابن مالك، مع شيء من التصرف (١)، ثمّ ذكرنا الأدوات المهملة التي لم ترد في باب سابق وفق ترتيب المفصل للزمخشري، ثمّ الأدوات الاسمية، ثمّ الفعلية سوى ما نقدم.

وممّا يؤخذ على هذا التّقسيم:

\_ تشتيت الباب النّحويّ بين مباحث و مسائل وصور آثار التّجاور، ويشفع لنا في هذا أنّ هدفنا إظهار أثر التّجاور، وجمع كل أثر في مبحث أو مسألة مستقلة، ولمّ المتشابهات، وأحسب أنّ هذا أجدى لتحقيق أهداف الدّراسة، ومن أراد أن يقرأ النّحو مبوبًا كما ربّبه النّحاة فليقرأه في كتب النّحو المصتفة على الأبواب، ثمّ إنّنا استدركنا ذلك بوضع فهرسة للأدوات المتجاورة.

\_ عدم التناسق في طول الصتور، فبعضها يمند في صفحات، وبعضها لا يتجاوز بضعة الأسطر؛ لأنّ طبيعة دراسة الأدوات المتجاورة تقتضي هذا التفاوت، وكذلك التفاوت في طول المباحث.

\_ تكرير الصورة الواحدة غير مرة؛ لتعدد آثار التجاور فيها، مع تناولها في كل مرة من جانب مختلف، وهذا قد يكون مستكرة الأبحاث، ولكنه يُعين على تفقه اللغة، والنظر في الصورة الواحدة من جوانب متعددة، والموازنة بين المتشابهات، ويحسن بالقارئ قراءة المبحث الواحد على أنه وحدة متكاملة.

ونسأل الله العون والسَّداد في مباحث هذا الفصل و نبدأ بأوَّلها:

<sup>(</sup>١) تنظر ص ١٤، وص ٣٣١ من هذا البحث.

# المبحث الأوَّل: ما كُفَّ أو غُيرٌ للتّجاوُر

و فيه:

أُوَّلًا: مَا كَفَّ أَو غَيَّر التَّجاور عمله، أو معناه وعمله.

ثانيًا : ما عَيَّر التَّجاور معناه أو زمنه .

ثَالَةًا : ما غير التّجاور لفظه .

ونبيِّن بين يدي هذا المبحث أمرين :

- دمجنا التّغيير مع الكفّ؛ لأنّ في الكفّ تغييرًا؛ ولأنّ كفّ المعنى أقرب إلى التّغيير.

لا يوجد كف للفظ، فاقتصرنا فيه على ما غير.

# أُوّلاً: مَا كُفَّ أَو غَيّر التَّجاورُ عملُه أو معناه وعمله

ونتناوله في المسائل الآتية:

\_ ما كُفّ عن العمل أو الإضافة، أو غير بسبب الفصل.

\_ ما غير حكمه بسبب الإضافة أو تركها.

ـ ما غُيِّر حكمه بسبب مجاورة أحرف التفي.

ونُقدّم قبلها الملحوظات والقواعد الآتية :

ــ الكفّ قد يكون واجبًا أو جائزًا، وقد يكون كليًّا أو جزئيًّا، وقد يكون الكفّ أو التّغيير للعمل وحده، أو للعمل والمعنى معًا، وقد يكون الكفّ للعمل في اللفظ دون المحل كما في تعليق أفعال القلوب، أو العكس بكفّ المحل دون اللفظ كحروف الجرّ الزّائدة.

\_ من أسباب كف الأداة عامة \_ مجاورة وغير مجاورة \_ عن عملها: التخفيف كما في (إن) و (لكن) المخقفتين، وانتفاء بعض شروط إعمالها، والفصل، ومجاورة (ما) الكاقة، وزيادتها كحروف الجر الزائدة، ونتحدّث فيما يأتي عما يتعلق بتجاور الأدوات :

# المسألة الأولى: ما كُفِّ عن العمل أو الإضافة، أو غُيِّر بسبب الفصل:

بقليل من التَّأمَل، يمكن رجع أغلب أسباب الكفّ في الأدوات المتجاورة إلى الزيادة والفصل، ولمّا كانت الأحرف الزّائدة تأتي في أغلب أحوالها فاصلة، فإنّه يمكن بقليل من التَّمحَل

أن ندمج الأمرين معًا فنقصر سبب الكف على الفصل، وندخل فيه التقديم؛ لأن تقديم بعض أجزاء الجملة يؤدي إلى الفصل، ويمكن تقسيم الفصل المؤدي إلى التغيير أو الكف ثلاثة أقسام: الفصل بالزّائد، الفصل بغير الزّائد مما ليس له الصدارة، الفصل بغير الزّائد مما ليس له الصدارة، ونقدّم بين يدي هذه المسألة القواعد التّالية:

- \_ الأدوات الزّائدة ضعيفة.
- \_ الفصل بين العوامل ومعمو لاتها مما يُضعف العمل، ولزوم الوضع الأصلي تقوية، والخروج عنه أو عن بعضه توهين (١).
  - \_ الفعل يضعف عمله إذا تقدّمه معموله بإبعاده عن الصدر (٢).
- \_ أنّ "الشيء إنّما يتصرّف عمله كما يتصرّف هو في نفسه، فإذا لزم طريقة واحدة لزم ما يعمل فيه طريقة واحدة "(")، و"كل ما كان متصرّفا عمل في المقدَّم والمؤخَّر، وإن لم يكن متصرّفا لم يفارق موضعه؛ لأنّه مُدخَلِّ على غيره"().
  - \_ إذا ازدهم مقتضيان على شيء فالغلبة لآخر هما وجودًا(٥).

وفيما يأتى تفصيل الأقسام:

# أوّلا: مَا كُفَّ أَو غُيِّر بسبب الفصل بالزّائد(١):

وقد تكون الأداة الزّائدة هي المكفوفة مثل (كان)، أو بعض حروف الجرّ الزّائدة، أو الكاقة لغيرها كمجيء (إنّ) الزّائدة بعد (ما) الحجازية، ومجاورة (ما) الكاقة لبعض الأدوات، وفيما يأتى البيان:

## حورة التَّجاور ،

(كان) الزَّائدة، بعد بعض الأدوات، نحو: ما كان أحسن زيدًا.

## أحكامه وآثاره:

تجوز زيادة (كان) بشروط هي:

\_ أن تكون بلفظ الماضى لخقتها، وأجاز الفرَّاء زيادتها بلفظ المضارع(٧).

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل لابن مالك ٣٦٩/١.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل لابن يعيش ٧/٥٨.

<sup>(</sup>٢) المقتضب ١٨٩/٤.

 <sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) السابق ۱۹۰/۶.
 (<sup>6</sup>) التخمير لصدر الأفاضل ۲۳۹/۱.

<sup>(</sup>¹) تُنظر ص ٣٧٣ فما بعدها إن أردت معرفة مواضع الزيادة وآثارها وأحكامها ، وأخرناها إلى المبحث الثالث؛ لأنه أكثر حاجة إليها .

<sup>(</sup>V) شرح التسهيل الآبن مالك ألا ١٦٢، الهمع ٩٩/٢ .

\_ أن تكون بين مسند ومسند إليه، ولا تقع أو لأن البداية تكون باللوازم والأصول (١)، وأجاز الفرّاء زيادتها آخرًا قياسًا على إلغاء (ظنّ) آخرًا، وبقوله قال ابن أبي الرّبيع (٢)، وخالف ابن مالك الفرّاء فقال: والصّحيح منع ذلك؛ لعدم استعماله؛ ولأنّ الزّيادة خلاف الأصل فلا تُستباح في غير مواضعها المعتادة (٢).

ولزيادة (كان) مواضع ذكرها النّحاة، نختار منها ما يتعلق بمجاورتها الأدوات وهي:

\_ زيادتها بين (ما) التَّعجبيّة وفعل التَّعجب، قال سيبويه: "فتذكر (كان)؛ لتدلّ أنّه فيما مضى "(٤)، ومن ذلك قول عبد الله بن رواحة يخاطب النّبيّ \_ صلى الله عليه وسلم \_ :

ما كانَ أسْعُ مَنْ أجابكَ آخِدًا يهداك مُجْتَبَبًا هوى وعِنادَا (٥)

وزيادتها في التّعجّب قياسيّة، وحكى الأخفش زيادة (أصبح) و(أمسى) بعد (ما) في التّعجَب (٢)، نحو ما أصبح أبردها، وما أمسى أدفأها، ونُسِبَ إلى الكوفيّين (٧)، وأجاز الفرّاء زيادة أفعال هذا الباب وكل فعل الازم (٨)، ويلحظ تعدد مخالفات الفرّاء للنّحاة في هذه الصوّرة.

\_ زيادتها بين الجار والمجرور (١)، وهو شاد، نحو قول ربيعة بن عبيد الأسدي: سراة بنى أبى بكر تسامى على كان المسوّمة العراب (١٠٠).

ومن تأثيرات الزيادة:

\_ إلغاء (كان)، وهو على وجهين:

\_ أن تُلغى عن العمل فلا ترفع اسمًا، ولا تنصب خبرًا، مع بقاء معناها، ولا فاعل لها، وذهب السيرافي إلى أنّ فاعلها مصدرها .

— أن تلغى عن العمل والمعنى معًا، وتفيد التّوكيد، ورجّحه الزّمخشري ونسبه الى ابن السرّاج في الأصول(١١).

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۳۱٦/۱ ، شرح التسهيل لابن مالك ۳٦٠/۱ ، شرح الرَّضيّ على الكافية ١٩٣/، البسيط ٢/ ٧٤٠ .

<sup>(</sup>۲) البسيط ۲/۷۶۰.

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل لابن مالك ١/ ٣٦١، وينظر الهمع ٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>۱<sup>3)</sup> الكتاب ۱/ ۷۳ .

<sup>(°)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ١/ ٣٦٢، شرح عمدة الحافظ ٢١١، ٧٥٢؛ شرح الأشموني ٣٦٩/٢.

<sup>(</sup>٦) شرح الرئضي على الكافية ٤/١٩٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الهمع ۲/ ۱۰۱.

<sup>(^)</sup> شرح التسهيل لأبن مالك ١/ ٣٦٢، توضيح المقاصد والمسالك ١/ ٣٠٧، ٣٠٠، الهمع ٢/ ١٠٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ١/ ٣٦١، الهمع ٢/ ١٠١.

<sup>(</sup>١٠٠) المفصل ٢٦٥، شرح الرّضيّ على الكافية ١٩٠/، الهمع ٢/١٠٠.

<sup>(</sup>١١) شرح المفصل لابن يعيش ١٥٢، ٩٥٢.

والقول بإلغائها عن العمل مع بقاء معناها أولى؛ لأنّ زيادة الفعل خلاف الأصل، وليس في زيادتها تزيين للفظ، بل يبدو لي أنّ في زيادتها ثقلا في اللفظ، وليس الموضع موضع توكيد، فلو لم تكن لزيادتها فائدة معنويّة هي الدّلالة على الماضي \_ كما ذكر سيبويه \_ لم تُزد، كما أنّ (ظنّ) حين ألغيت أخرجت الكلام من اليقين إلى الشك وإن لم تعمل (١).

\_ تلزم (كان) الزّائدة التّذكير فلا تلحق بها تاء التأنيث مع المؤنّث، نحو:

ولقد علمتُ على التَّجلد والأسى أنَّ الرَّزيَّة كانَ يومُ دُوَابُ (٢)

والدّليل على زيادة (كان) في البيت تذكيرها، إذ لو كانت ناقصة لقال: كانت يوم ذؤاب<sup>(۱)</sup>.

## حورة التَّجاور:

(ما) الحجازيَّة قبل (إن) الزَّائدة، نحو قول فروة بن مُسَيك:

وما إن طبنًا جُبْنٌ ولكن منايانا ودُولة آخرينا(٤)

## أحكامه وآثاره:

تعمل (ما) النّافية عمل (ليس) عند الحجازيّين والتّهاميّين والنّجديّين (٥)؛ لمشابهتها لها في الدّلالة على النّفي ودخولها على المبتدأ والخبر، واتفاقهما في الزّمن (١)، وأهملها التّميميّون، قال سيبويه: "وبنو تميم يرفعونها إلاّ مَن درى كيف هي في المصحف (١)، ومثال إعمالها قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهُ مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلّا مَلْكُ كَرِيمٌ (يوسف:من الآية ٣١)، بنصب (بشرًا) خبرًا لـ (ما)، وعملها استحسان لا قياس، لذا مثل سيبويه لها بـ : ما عبد الله منطلق أو منطلقا (١)، وهي من العوامل الضعيفة؛ لأنّها فرع عن (ليس)، و(ليس) فعل تحتمل ضميرًا، وهذه ليست فعلا ولا يكون فيها إضمار، والأصل ألا تعمل لعدم الاختصاص، واشترط الحجازيّون لإعمالها

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل لابن يعيش ۹۹/۷.

<sup>(</sup>۲) البسيط ۲/ ۷۰۱، ۷۶۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> البسيط ۲/۱۷۲.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢٢١/٤، ١٥٣/٣ ، الخصائص ١٠٨/٣ ، مغني اللبيب ٣٨ ، لسان العرب (طبب) ، والطب : العادة، والدُّولة : الغلبة في الحرب ، والمراد : لم نُقتل بسبب الجُبن ، ولكن أدركتنا المنايا، وتحولت الغلبة عنا إلى غيرنا .

<sup>(°)</sup> الكتاب ٥٩/١ (باب ما أجري مجرى (ليس) في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز ثمّ يصير إلى أصله)، مغنى اللبيب ٣٩، وينظر في هذه الصورة: النحو والصرف بين التميميين والحجازيين ٣١ فما بعدها.

<sup>(</sup>١) الكتاب الركه ، المقتضب ٤/ ١٨٨ (ذكر أنها لنفي الحال والمستقبل) ،علل النحو لابن الوراق ٢٥٧ ، المقتصد في شرح الإيضاح العضدي ١١٠ المقتصد في شرح الإيضاح ٢٩٠٤٣٠/١ (ذكر أنها لنفي الحال أو ما هو في حكمه) ، شرح التسهيل لابن مالك ٢٠/١ (ذكر أنها للأزمنة الثلاثة مثل (ليس)) ، ووافقه الرئضي ١٨/٢.

<sup>(</sup>٧) الكتابُ ١/ ٩٥، وينظر : ٧/١٥، المقتضبُ ٤/ ١٨٩، ١٩٠، شرح التسهيلُ لأبن مالك ١٩٩١.

<sup>(^)</sup> الكتاب ٢٢١/٤ ويُنظر ٢/٧٥ ، الخصائص ١/ ١٢٥ ، علل النحو لابن الورّاق ٢٥٧ ، شرح التسهيل لابن مالك ٢٩٧١ .

شروطاً منها ألا يقترن اسمُها بـ (إن) الزَّائدة (١)، فإذا جاءت (إن) بعدها فللنَّحاة في بيان نوع (إن) قولان:

الأوّل: قول البصريّين أنَّ (إنْ) زائدة بدليل أنّ دخولها كخروجها، وهذا من أكثر مواطن زيادتها، وأثر التّجاور يتّضح في أنّها كاقة أبطلت عمل (ما) وجوبًا(٢)، فصارت حرف ابتداء مهمل يدخل على الجملتين بعد أن كانت مختصة بالاسميّة ناصبة لخبرها، وتقدّم دخولها على الاسميّة في بيت فروة، ومن دخولها على الفعليّة قول النّابغة الدّبيانيّ:

ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذن فلا رفعت سوطي إليَّ يدي (١)

ومنه:

فما إنْ كانَ من نَسسَبِ بعيد ولكن أدر كُوكَ وهم غضابُ (٤)

وتُسمّى (إن) كاقَة أو عازلة؛ لأنها عزلت (ما) عن العمل<sup>(٥)</sup>، والكف هنا كليّ. وأجاز المبرّد إعمالها قياسًا، فيكون الكفّ جائزًا، ومن مجيئها عاملة قول الشّاعر:

بنى عُدانة ما إنْ أنتمُ ذهبًا ولا صريقًا ولكن أنتمُ الخزف (١)

وسبب كف (ما) قبل (إن) الزّائدة أمور:

\_ أنها محمولة على (ليس) و (ليس) لا يليها (إن) وذكر ابن مالك أنّ هذا أكثر ما يبعدها عن شبه (ليس).

<sup>(</sup>۱) تُنظر الشروط في الكتاب ٢٢٠/٤ ، ٢٢١ ، الكافية لابن الحاجب ١٨٤/٢ (بشرح الرّضي) ، شرح جمل الزّجَاجيّ لابن عصفور ٥٩٢/١ ، التسهيل ١/ ٣٦٩ (مع شرحه لابن مالك) .

الكتاب ٤٢٠/٤ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢ ، ٢١ ، ٣/١٥ ، معاني الحروف للرُمّاني ٥٠ ، الإنصاف في مسائل الخلاف م/ ١٥٣٠ ، التسهيل ٢٦٨ ، ٣٦٠ (مع شرحه لابن مالك) ، مغنى اللبيب ٣٨.

أي ديوانه ١٥ ، وفيه : ما قلته من سئ مما أتيت به ، ولا شاهد فيه على هذه الرواية ، المغني ٣٨ ، الخزانة ٣/
 ١٧٥

<sup>(</sup>٤) معانى الحروف للرمّانيّ ٧٥.

<sup>(°)</sup> التسهيل ٩/١ (مع شرحه) ، شرح الرضي على الكافية ١٨٦/٢ .

<sup>(</sup>  $^{(7)}$  شرح التسهيل  $^{1}$ / $^{0}$  (بالرفع)  $^{1}$  المغني  $^{1}$  (بالنصب)  $^{1}$  وغدانة : حيّ من يربوع، والصّريف : الفضّة الخالصة .

<sup>(</sup> ٢) شرح الرَّضيِّ على الكافية ١٨٦/٢، ولم أجد رأي المبرد في حديثه عن (ما) في المقتضب ١٨٨/٤ فما بعدها

<sup>^)</sup> مغنى اللبيب ٣٨، التصريح ٦٤٦/١.

<sup>(1)</sup> مغني اللبيب ٣٨.

\_ أنَّها كُفَّت للفصل بينها وبين معمولها بغير الظرف ومن شروط إعمالها ألا يُفصل بينها وبين اسمها بالخبر أو معموله بغير الظرف، ولم تقو على تخطّي (إنْ) لضعفها.

\_ أنَّ (إنْ) الزّائدة تشبه (إنْ) النَّافية لفظا، فكأنّ (ما) النّافية دخلت على نفي فأفادت الإيجاب، فصارت (إنْ) كـ (إلا)، ومِن شروط عمل (ما) ألا ينتقض نفي خبرها؛ لئلا ينتفي شبهها بـ (ليس).

\_ أنَّ الأمر من باب التَّقارض، قال سيبويه: "وأمّا (إنْ) مع (ما) في لغة أهل الحجاز فهي بمنزلة (ما) في قولك (إنّما) التَّقيلة تجعلها من حروف الابتداء، وتمنعُها أنْ تكونَ مِنْ حروف (ليس) وبمنزلتها "(۱).

وهكذا نرى أنّ (إنْ) لم تجحف بـ (ما)، ولكنّ عمل (ما) كان على شفا جُرُف هار فانهار لأدنى عارض.

الْعَانِي : قول الكوفيين أنّ (إن) نافية لا زائدة، جيء بها لتأكيد النّفي (٢) واحتجّوا بأنّها جاءت نافية كثيرًا (٢) كما في قوله تعالى: ﴿إِن الْكَافِرُونَ إِلّا فِي غُرُورٍ ﴾ (الملك: من الآية ٢٠)، ثمّ إنّ (ما) لا عمل لها أصلا عند الكوفيين، وإذا انتصب ما بعدها فبسقوط الباء (٤)، فكيف سيقولون بكفّ ما لا يعمل؟!، وسيأتي قول الفرّاء في جواز الجمع بين حرفين متّفقي المعنى (٥).

ورأيُ البصريِّين القائل بزيادة (إنَّ) للتَّوكيد متَّجة عند النَّحاة لما يأتي:

\_ الأصل ألا يجتمع حرفان متَّفقا المعنى إلا مفصولاً بينهما(١)، وقد سُمع لأميّة بن أبي الصلت:

طَعَامُهُمُ لَئِنْ أَكَلُوا مُعَدِّ وَمَا إِنْ لَا تُحَاكُ لَهُمْ ثِيَابُ (٧)

فلو كانت (إنْ) نافية لأدّى إلى اجتماع ثلاث أدوات نفي، و(لا) زائدة للتّوكيد مثل (إنْ) عند ابن جنّي (^)، ونافية عند ابن مالك اجتمعت شذوذا مع  $(all)^{(1)}$ .

<sup>(&#</sup>x27;) الكتاب ٣٣١/٤ ويُنظر ١٥٣/٣ ، وتتظر في أسباب الكف : الأصول لابن السرّاج ٢٣٦/١ ، علل النحو لابن الوراق ٢٥٨ ، شرح التسهيل لابن مالك ٣٦٩/١ ، ٣٧١ ، شرح الرّضيّ على الكافية ١٨٥/١ ، ١٨٦ ، حاشية الصبّان ٢٥٨/١ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء ٢٦٢/١؛ الإنصاف م ٨٩، ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>۲) الإنصاف م ۸۹، ۲/۲۳۲.

<sup>(3)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٢٧٢/١ (ورد قولهم).

<sup>(</sup>٥) تنظر ص ٤١٢ من هذا البحث .

<sup>(</sup>٦) الإيضاح في شرح المفصل ٢/ ٢٢٧، شرح الرضي على الكافية ١٨٦/٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧</sup>) الْخُصائص ٩/٣ ، ١٠٩ ، الهمع ٥/٣٤٨ ، خَرَاتة الأدب ١٤١/١١ .

<sup>(^)</sup> الخصائص ١٠٩/٣.

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل لابن مالك ١٨/٤.

\_ أنّ العرب استعملت (إنّ) الزّائدة بعد (ما) الموصولة والمصدريّة، لشبههما في اللفظ بـ (ما) النّافية فتعيّن الحكم بالزيادة على التّي بعد النّافية (١).

ــ لو كانت (إن) نافية مؤكّدة لم يتغير العمل، وهذا أحد ردود ابن مالك على الكوفيّين (٢) ونظّر لذلك بأنّ تكرير (ما) لا يغيّر العمل ومن ذلك قول الرّاجز:

لا يُنْسِك الأسى تأسِّيًا فما من حمام أحدّ مُعنَّصيماً (٣)

ويمكن أن يُجاب عن ردّ ابن مالك بأمرين:

- \_ أنّ (ما) ليست عاملة عند الكوفيين أصل، ا وقد ذكر ذلك ابن مالك ورده(١٠).
- \_ أنّ البيت الذي نظر به خُرِّج على أنّ الإعمال شاد، أو (ما) نافية والأصل الكفّ لنقض النّفي بـ (ما) فنفي النّفي إثبات كما أجاب الأنباري على قول الكوفيين بالجمع بين (ما) و (إن) لتوكيد النّفي (٢).

وتعقبه صاحب الانتصاف من الإنصاف بأنّ نفي النّفي ليس إثباتا دائما، فقد يُراد به توكيد النّفي الأوّل وذلك وارد في التّوكيد باللّفظ أو المرادف(٧).

ويمكن أن ننتصف للإنصاف بأن احتمال الإثبات وارد خاصة أنّ الأداتين مختلفتان لفظا \_ مع جواز توكيد اللفظ بمرادفه \_ وقد ذكر الرضيّ أنّ من أسباب كف (ما) شبه (إنْ) \_ وإن كانت زائدة \_ بالنّافية لفظا فكأنّ (ما) النّافية دخلت على نفي فأفادت الإيجاب، فصارت (إنْ) ك (إلا) النّاقضة لنفي (ما)(^)، فإذا كان الشّبه اللفظي قد يُثبت الإيجاب فكيف بالشّبه المعنويّ؟ وعلى أيّ حال فكل من ذكرنا مجمع على نقض كلام الكوفيين، ولا يلزم من ضعف رد ابن مالك \_ إن ثبت \_ قوة رأي الكوفيين.

## حورة التِّجاور :

(ما) الكاقة عن العمل بعد أدوات محدّدة، منها ما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَالتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (الحجرات: ١٠).

## أحكامه وآثاره،

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل لابن مالك ١/ ٣٧١، وتنظر شواهد زيادة (إن) بعد الموصولة والمصدرية ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>۲) السّابق ۲۷۱/۱ .

<sup>(</sup>٢) الستابق ٣٧١/١، الدرر اللوامع ٩٥/١.

<sup>(1)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٢٧٢/١.

<sup>&</sup>lt;sup>۵)</sup> شرح ابن عقیل ۱/ ۳۰۳، ۳۰۳.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الإنصاف م ۸۹، ۱۳۹/۲. (۲) بندست نور بندست

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> الانتصاف من الإنصاف ۲۶۰، ۳۳۹/۲ ، ۳۶۰ . (<sup>۸</sup>)

<sup>(^)</sup> شرح الرضي على الكافية ١٨٥/٢.

(ما) الكاقة حرف عند الجمهور(١)، وقيل بزيادتها(٢)، وهي مركّبة مع ما قبلها عند سيبويه، واخترنا القول بالتّجاور(٦)؛ لذا أوردناها في هذا البحث، وذهب ابن درستويه وبعض الكوفتين إلى أنّها اسم مبهم كضمير الشّأن في الإبهام والتّفخيم، والجملة بعدها خبر مفسر لها(١)، وتعدّ (ما) فاصلة بين الأداة وما بعدها، قال ابن الورّاق: واعلم أنّ (إنّ) الخفيفة المكسورة الألف قد تدخل على (ما) زائدة، إلا أنّها متى دخلت عليها بطل عملها؛ للفصل بينها وبين ما تعمل فيه؛ إذ كانت حرقا ضعيقًا، وجررت في بطلان عملها مجرى (إنّ) إذا دخلت عليها (ما) كقولك: إنما زيد قائم (٥)، ومن المواضع التي جاءت فيها (ما) الكاقة عن العمل (١):

أولا: بعد (إنّ) وأخواتها: مذهب الجمهور أنّ هذه الأدوات تُكفّ عن العمل وجوبًا ماعدا (ليت) يجوز فيها الإعمال والإهمال (١٠)؛ لأن (ما) لم تُزلُ (ليت) عن اختصاصها بالأسماء، قال الخليل:"(إنّما) لا تعمل فيما بعدها كما أنّ (أرى) إذا كانت لغوا لم تعمل، فجعلوا هذا نظيرها من الفعل كما كان نظير (إنّ) من الفعل ما يعمل (١٠)، وكأنّه لا يُريد أن يخلع عنها شبه الفعل وإن أهملت، ولو بقي لها شبه الفعل ما جاز أن يليها الفعل؛ لأنّ النّحاة يعتلون عدم مجيء الفعل بعد (إنّ) وأخواتها بأنّها بمنزلة الفعل ولا يلي الفعل الفعل (١٠). ومن العرب من يقول: إنّما زيدًا قائم، فلا يعتد بـ (ما) وينصب بـ (إنّ) وكذلك سائر أخواتها (١٠).

ومن تأثير التّجاور:

\_ تكف (ما) الأحرف النّاسخة عن عمل الرّفع والنّصب وتحوّلها إلى أحرف ابتداء، فبعد أن كانت ناصبة رافعة تصبح مهملة، وهذه الحروف ضعيفة؛ لأنّ (أنّ) عملت لشبهها بالفعل، لذا نجدها مهدّدة بسلب عملها لأدنى عارض فإذا لم تفقده بالتّخفيف فقدته بمجاورة (ما)، قال سيبويه عن (ما): "وقد تغيّر الحرف حتّى يصير يعمل لمجيئها غير عمله الذي كان قبل أن تجيء، وذلك نحو قوله: (إنّما)، و(كأنّما)، و(لعلمّا)، جعلتهنّ بمنزلة حروف الابتداء "(١١)، ولنا عند نصّ سيبويه وقفتان:

<sup>(</sup>۱) رصف المباني ٣٤٩، الجني الدَّاني ٣٩٥، مغني اللبيب ٤٠٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تتظر ص ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٣) تتظر ص ١٠١ فما بعدها.

<sup>(</sup>٤) مغنى اللبيب ٤٠٤.

<sup>(°)</sup> علل النحو ٢٥٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر في ذلك الكتاب ٥٦/٣ ، ٥٦/ ٢٢١ ، الخصائص ١/ ١٦٧ ، ١٦٨ ، ٢/ ١٢٤ (قلما)، الإيضاح في شرح المفصل ٢/ ٢٢٨ ، حديث (ما) ٨٠١ فما بعدها وأدرجها في (ما) الزائدة .

<sup>(</sup>٧) الكتَّاب ١٣٨/٢، ٢٢١/٤، شرح الجمل لابن عصفور ٤٣٤/١، الجنبي الدَّاني ٣٩٥.

<sup>(^)</sup> الكتاب ٢/٨٣١ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۹)</sup> المقتضب ۱۱۰/٤.

<sup>(</sup>١٠) الجمل ٣٠٤، شرح الألفيّة لابن الناظم ١٧٤.

<sup>(</sup>۱۱) الكتاب ٤/ ٢٢١ .

\_ أنّه قال: "حتى يصير يعمل"، وما ذكره لا يعمل بدليل قوله: "جعلتهن بمنزلة حروف الابتداء"، فقد يكون مراده بالعمل التأثيرات التي طرأت على الأداة بعد المجاورة.

\_ قوله: جعلتهن بمنزلة حروف الابتداء" ينبّهنا إلى أنه يمكن تقسيم حروف الابتداء إلى أصليّة ومحولة، فالمحولة إما بسبب الكفّ عن العمل، أو بسبب التخفيف كإهمال (إنّ) بعد تخفيفها، أو بسبب انتفاء شرط الإعمال ك\_ (بل) العاطفة تصبح ابتدائية مهملة إذا وقعت بين الجمل؛ لأنّ شرط العاطفة أن تعطف المفردات.

- تهيّئها للدُخول على الجملة الفعليّة إضافة إلى الاسميّة فتصبح غير مختصّة وتهمل؛ لأنّ غير المختص لا يعمل، ولذا تسمّى (ما) مهيّئة أو موطّئة.

ومن أمثلتها بعد (إنّ) وأخواتها:

قوله تعالى: ﴿اعْلَمُوا آَنُمَا الْحَيَاةُ الدُّنَيَا لَعِبُ وَلَهُو﴾ (الحديد: من الآية ٢٠) (سورة الحديد: ٢٠)، وقوله تعالى: ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيْنَ كَالْمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ (الأنفال:٦)، ومنه قول الشَّاعر:

تحلّل وعالِج ذات نفسيك وانظر ن أبا جُعل لطّما أنت حالِم (۱) و قال حاتم الطّائي:

و ما الخصب للأضياف أنْ يَكثُر القِرى و لكنما وَجْهُ الكريم خصيب (١) وسمّى الزجاجي الأحرف المكفوفة حروف الرقع (١).

**النباً:** بعد حروف الجرّ: وأكثر ما تكفّ منها (الكاف) و(ربّ)، وتكفهما عن العمل كثيرًا، وقد تكفّ غير هما قليلاً، قال ابن مالك:

وبعد (مِن) و (عن) وباء زيد (ما) فلم يَعُق عن عمل قد عُلِما وريد بعد (رب) والكاف فكف وقد يليهما وجَرُّ لم يُكف

فمن مجيئها بعد (رُبّ) قول قتيلة بن النّضر:

مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ وَرُبُّما مَنَّ الْفَتِّي وَهُوَ الْمَغيظُ الْمُحْنَقُ (١)

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/ ۱۳۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ديوان حاتم ٣٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> الجمل ۳۰۲.

<sup>(</sup>²) مغني اللبيب ٣٥٠ ، الجنى الداني ٢٨٨، همع الهو امع ٢٨١/١.

وأكثر ما تدخل على الجملة الفعليّة الماضويّة، ودخلت على المضارع والجملة الاسميّة قليلا، فمن دخولها على المضارع قوله تعالى: ﴿رَبّما يَوَدُ اللّهِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ (الحــجر:٢)، ومن دخولها على الجملة الاسميّة قول جذيمة بن الأبرش:

ربَّما الجَامِلُ المؤبَّلُ فيهم وعَناجِيجُ بَيْنَهُنَّ المِهَارُ (١)

قال سيبويه في باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل ولا تُغير الفعل عن حاله التي كان عليها قبل أن يكون قبله شيء منها، ما نصة: "ومن تلك الحروف: (ربّما) و(قلما) وأشباههما، جعلوا (ربّ) مع (ما) بمنزلة كلمة واحدة وهيئوها ليُذكر بعدها الفعل، لأنهم لم يكن لهم سبيل إلى (ربّ يقول)، ولا إلى (قلّ يقول)، فألحقوهما (ما) وأخلصوهما للفعل "(٢)، فوظيفة (ما) كما يتضح من نص سيبويه أنها مُهيئة ومُوطئة لمجيء الفعل بعد (ربّ)؛ لأنّ (ربّ) من عوامل الأسماء، ومعناها يصح في الفعل والجملة (٢)، فلم يكن لها من سبيل للدّخول على الجملة إلا بواسطة (ما).

وهذا يعني أنّ التّجاور أثرَ في (رُبّ) من الوجوه الآتية:

\_ حولها إلى حرف ابتداء مهمل بعد أن كانت حرف جر شبيه بالزائد واجب التصدير.

\_ سوّغ لها الدّخول على الجمل الفعلية والاسمية بعد أن كانت مختصّة بالمفرد الظّاهر الموصوف، أو الضّمير المبهم المميّز نحو: رُبّه رجلا أكرمته.

\_ أجاز أن يليها المبتدأ المعرفة بعد أن كانت مختصة بالتكرات. ويجوز تخفيف الباء كما في آية سورة الحجر.

ويبقى التشابه المعنوي بين (رئب) و (رئبما) في إفادة التقليل أو التكثير، قال المرادي في حديثه عن (رئبما): و (ما) للتوكيد، وليست بناقلة من معنى لمعنى المعنى (ئبما) و ذكر الإربلي أن (رئبما) لتحقيق النسبة الواقعة بعدها (٥)، ومن التشابه بينهما أيضا أن من النحاة من اشترط أن يكون الفعل بعد (رئبما) ماضيا لفظا ومعنى، أو معنى في الأكثر؛ لأن (رئب) العاملة يلزم مُضيّ فعلها الأنها جواب لفعل ماض، وقيل لأنها للتقليل، فأولوها الماضي لأنه قد تحققت قلته / وذهب ابن السراج الى أنه يجوز أن يكون حالا، ومنع أن يكون مستقبلا وذهب بعض النحويين إلى أنه يجوز أن يكون ماضيا وحالا ومستقبلا، والمضي أكثر وهو اختيار ابن مالك "(١)، ونقل الرضيّ عن أبي

<sup>(</sup>۱) الأزهية ۹۶، ۲٦٦، شرح المفصل ۲۹/۸، ۳۰، مغني اللبيب ۱۸۳، والجامل: جماعة الإبل، والمؤبّل: كثير الإبل، والعناجيج: أحسن الخيل.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۱۱۵/۳.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> شرح المفصل لابن يعيش ۳٠/٨.

<sup>(1)</sup> الجنى الداني ٢٥٧ .

<sup>(°)</sup> جواهر الأدب٥٦ .

<sup>(</sup>٦) الجني الداني ٤٥١ ، ٤٥٢ ، وينظر الأصول لابن السراج ٢٠/١ ، مغني اللبيب ٤٠٧ .

علي أنّ المشهور جواز دخول (رُبّما) على المضارع بلا تأويل(١)، ومن مجيء المضارع بعد (رُبّما) قول أميّة:

رُبَّما تَجْزَعُ النَّقُوسُ مِنَ الأمر لهُ قُرْجُةٌ كَحَلِّ العِقَالِ(٢).

والمختار جواز مجيء الأزمنة الثلاثة بعد (رُبّما)، ومن مجيئ المستقبل قـوله تـعالى: (رُبّما يَوَلُّ اللّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (الحجر: ٢)(٢)، ومن مجيء المستقبل بعد (رُبّ) قول هند أم معاوية بن أبي سفيان:

يا رُبّ قائلةٍ غدًا يا لهْفَ أُمّ معاوية (أ)

ومنه:

فإنْ أَهْلِكُ قُرُبَّ قَتَى سَيَبْكيْ عليَّ مُهَدّب ِرَخْص البَنَان (٥)

وقد تجيء (ما) بعد (رُبَّ) فتكون زائدة ملغاة للتُوكيد ولا تكفّها عن العمل، ويبقى لها اختصاصها بالأسماء ومن ذلك:

رُبُّما ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ صَقِيلٍ بينَ بُصْرَى وطَعْنَةٍ نَجْلاء (١)

ومنه:

شَعْواءَ كاللذعةِ بالمَيْسَم (٢)

ماوي ً يا رُبتَّما غارةٍ

والكفّ هو الغالب، وهذا الوجه قليل<sup>(^)</sup>.

وتكفّ (ما) كاف الجرّ فتدخل على الجملة الاسميّة غالبًا، نحو:

كما سنيف عَمْرو لمْ تَكْنهُ مَضاربه (٩)

أخٌ ماجدٌ لم يُخْزنِي يَوْمَ مَشْهَدٍ

وشد إعمال الكاف مع  $(all oldsymbol{n})^{(1)}$ ، ومن أمثلة سيبويه: "كما أنّه لا يعلم ذلك فتجاوز الله عنه"، و"هذا حقّ كما أنّك هاهنا $(all oldsymbol{n})^{(1)}$ ، فالكاف عاملة عند الخليل و $(all oldsymbol{n})$  لغو، ولو كانت كاقة للزم كسر

(٢) الكتآب ٢٠/١ أ ١، الأصول ١٦٩/٢، والعقال: حبل تشد به قوائم الإبل.

<sup>(</sup>١) شرح الرَّضيِّ على الكافية ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>٣) في الآية الكريمة تخريجات أخرى تُنظر في معاني القرآن للفرأء ٨٢/٢ ، الأصول لابن السراج ٤٢٠/١ ، شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ٢٩٥/١ ، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٢٩٥/٤ ، رصف المباني ٩١ ، مغنى النبيب ٢٩٥/٤ ، رصف المباني ٩١ ، مغنى النبيب ٢٨٥، ٨٥١.

<sup>( ؛ )</sup> الجني الداني ٤٥١ ، مغنى اللبيب ١٨٣ .

<sup>(°)</sup> مغنى اللبيب ١٨٣، رصف المباني ٢٧١، والرخص: النّاعم.

<sup>(</sup>١) شرح الرَّضيِّ على الكافية ٢٩٤/٤ ، مغني اللَّبيب ١٨٣ .

<sup>(</sup>٧) شرح الرَّضيِّ على الكافية ٢٩٤/٤ ، الهمع ٢٣١/٤ .

<sup>(^)</sup> رصف المباني ٩١ ، شرح الرَّضيِّ على الكافية ٢٩٤/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup> التصريح ٨٥/٣، الهمع ٢٣١/٤.

همزة (أنّ)، ولا يجوز إلا الفتح، إلا أن (ما) لا تُحذف هنا؛ لئلا يلتبس لفظها بلفظ (كأنّ)<sup>(٣)</sup>، وقد تُحذف قبل (أنْ) ضرورة، كما في قول النّابغة:

قُرومٍ تسامى عند بابِ دِفاعُهُ كَانْ يُؤخَدُ المرءُ الكريمُ فيُقتَلا<sup>(1)</sup>

والتقدير عند سيبويه: كما أنه يؤخذ، ويجوز نصب (يؤخذ) فتكون (أنْ) ناصبة للمضارع، بدليل عطف (فيقتلا) عليه بالنصب.

وتؤثر (ما) الزّائدة في معنى الكاف كما سيأتي<sup>(٥)</sup>، ويجوز عند الكوفيّين إعمال (كما) فتنصب المضارع؛ لأنّ معناها كمعنى (كيما)<sup>(١)</sup>، وهذا يعني أنّ مجاورة (ما) أضعف العمل من جهة فكفّ (الكاف) عن عمل الجرّ، وقوّاه من جهة أخرى بنصب (كما) المضارع، كما قال الكوفيّون.

وتُزاد (ما) بعد (مِن) و (عن) و الباء فلا تكفّها عن العمل على الرّاجح، وأجاز ابن مالك كفّ الباء بنحو: كفّ الباء بندو:

لَيْمَا قَدْ ثُرَى وأَنْتَ خَطِيبُ(٢)

فْلَئِنْ صِرْتَ لا تَحِيرُ جَوَابًا

و رد ابن هشام بأنّ الظّاهر أنّها مصدريّة (^).

**اللّا:** بعد (كي): أضاف بعض النّحاة إلى مواضع (ما) الكاقة عن العمل (ما) بعد (كي)، قال المرادي: "وذهب بعض النّحويّين إلى أنّ (ما) في قوله:

......كيما يضر وينفعُ

كاقة لـ (كي) عن العمل"(<sup>(1)</sup>.

رابعًا: بعد بعض الأفعال: وتكفها عن عمل الرّفع ووردت بعد ثلاثة أفعال لشبهها بـ (ربّ) هي: طالما، وقلما، وكثر ما (۱)، ولم تحتج معها إلى فاعل، فيصبحن أدوات بمنزلة (ربّ) و (ما) النّافية، ويليهنّ الأفعال، نحو:

<sup>(</sup>١) شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) السَّابِق ٤/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١٤٠/٣، شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٣/ ١٤٠، ١٤١ ، والقروم: السادة.

<sup>(°)</sup> تنظر ص ۱۸۰.

<sup>(</sup>۱) نتظر ص ۲۸۱،۲۸۰.

<sup>(</sup>٧) شرح السّهيل لابن مالك ٣/ ١٧٢، مغنى النّبيب ٤٠٨، الهمع ٢٢٨/٤ .

<sup>(^)</sup> مغنى النبيب ٥٠٩، وينظر شرح الرئضيّ على الكافية ٤/ ٢٩٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۹)</sup> الجنى الداني ٢٦٣.

يُورِثُ المَجْدَ داعيًا أو مُجيبًا (٢)

قَلَمَا يَبْرَحُ اللَّبيبُ إلى ما

وقد يليها الاسم في الضّرورة ومنه قول المرار الفقعسيّ:

وصالٌ على طولِ الصُّدودِ يَدومُ (١)

صددت فأطولت الصدود **وقلما** 

ومن الأفعال التي كقت عن العمل لمجاورة (ما): (شدّ) و (عزّ)، قال سيبويه: "وسائته عن شد ما أنك ذاهب، وعزّ ما أنك ذاهب، فقال: هذا بمنزلة حقًا أنك ذاهب، كما تقول: أما أنك ذاهب،../.. وإن شئت جعلت (شدّما) و (عزّما) كنعم ما، كأنك قلت: نعم العمل أتك نقول الحق (عنّ)، فجعله سيبويه على وجهين: أحدهما أن يكون بمعنى (حقًا) أي: في حق أنك ذاهب، فيكون (شدّما) في تأويل ظرف خبر، و (أنك ذاهب) مبتدأ، و (شدّ) و (عزّ) في الأصل فعلان، دخلت عليهما (ما) فأبطلت عملهما، وجعلا بمنزلة حقًا، كما أبطلت عمل (قلّ)، ولا تدخل (في) عليهما؛ لأنهما في الأصل فعلان، قال الرضيّ: "وتقول: شدّ ما أنك ذاهب، عز ما أنك قائم، بالفتح، ف (شدّ) و (عزّ) فعلان مكفوفان ب (ما) ك (قلما) و (طالما)، وهما بمعنى (حقًا) "(٥)، والوجه الآخر: أن يكونا فعلين ماضيين ك (نعم) و (يئس)، فتكون (ما) اسما معرفة تامّة عند سيبويه، وجميع باب (فعًل) يجوز استعماله استعمال (نعم) و (يئس) "أ.

## حورة التَّجاور:

(الألف) و(ما) الكاقتان عن الإضافة بعد الظروف والأسماء الملازمة للإضافة.

## أحكامه وآثاره ،

فصلنا هذه الصورة عن سابقتها لأنّ الكفّ هنا عن الإضافة، وفي الصورة السّابقة عن العمل، واختلف النّحاة في إعمال المضاف في المضاف إليه.

ومن مواضع الألف الكاقة عن الإضافة:

بعد (بين) يقال: بينا عمرو قاعد أقبل عبد الله، فتُكف عن الإضافة (١)، ويرتفع ما
 بعدها بالابتداء، ومنه:

فَبَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ والأمرُ أمرُنا إذا نَحنُ فيهمْ سُوقة ليسَ نُنصَفُ (١)

<sup>(</sup>۱) مغني اللبيب٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) الستابق ٤٠٣، التصريح ١/٥٩٢.

<sup>(</sup>۳) الكتاب ۲۱/۱.

<sup>(</sup>٤) السّابق ١٤٠، ١٣٩/٣

<sup>(</sup>٥) شرح الرَّضيّ على الكافية ٤/ ٣٤٨ .

<sup>(</sup>١) شرح كتاب سيبويه للسير آفي (من حاشية رقم ٢، الكتاب ١٤٠/٣)، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٧) رصف المباني ١٠٥، مُعْنَى النَّبيب ٤٨٥ .

<sup>(^)</sup> مغني اللبيب ٢٨٥ ، الخز أنة ١٧٨/٣ .

قال ابن هشام: "وقيل الألفُ بعضُ (ما) الكاقة، وقيل إشباع، و (بين) مضافة إلى الجملة، ويؤيده أنها قد أضيفت إلى المفرد "(١)، ومن العرب من يُضيف (بينا) إلى ما بعده فيخفضه فلا تكون الألف كاقة، ومنه قول أبى ذؤيب:

يَوْمًا أَتِيحَ لهُ جريءٌ سَلْفَعُ (٢)

بينا تَعَثُّقُهُ الكُماةِ وَرَوْغُهُ

يُروى بجر ً (تعنقه) ورفعه<sup>(٣)</sup>.

ومن مواضع (ما) الكاقة عن الإضافة:

أولا : بعد بعض الظروف، وهي: إذما، وبعدما، وبينما، وحيثما، فتصبح (إذما) و(حيثما) أداتي شرط تجزمان فعلين، بعد أن كانتا تضافان إلى الجملتين الاسميّة والفعليّة، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَجَهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (البقرة:من الآية ٤٤٤)، مع بقاء معنى الظرفيّة فيهما، و (بين) و (بعد) تضافان إلى المفرد، فتدخلان بعد الكف عن الإضافة على الجملة الاسميّة، نحو:

افنانُ رأسكَ كالتَّغامِ المُخلس (٤)

أعَلاقة أمُّ الوُليَّدِ بعدَما

ومنه قول جميل بثينة:

الد أتى راكب على جَمَلِه (٥)

بَيْثُما نَحْنُ بِالْأَرِ الْكِ مَعَا

ويمكن أنْ نعد هذه الظروف من الظروف المقطوعة عن الإضافة للكفّ، كما أنّ من الظروف ما قطع عن الإضافة لحذف المضاف إليه كـ (قبل) و (بعد) في نحو قوله تعالى: ﴿ لللهِ النَّمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ (الرّوم: من الآية ٤)، وتُزاد لازمة في (ريثما)، ويجوز في (بينما) أن تكون (ما) كاقة لـ (بين) عن الإضافة، ويجوز أن تكون زائدة، و (بين) مضافة إلى الجملة أو مضافة لزمن مضاف إلى الجملة (١٠).

ويتغيّر زمن (إذ) من المضيّ إلى الاستقبال كما سيأتي $(^{\vee})$ .

<sup>(</sup>۱) مغنى اللبيب ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ٣٧/١ ، الجمل ٣٠٣ ، شرح المفصل ٩٩/٤ ، مغني اللبيب ٤٨٥ . وتعنقه الكماة: دنوه منهم في الحرب والتزامه لهم ، وروغه: حماية نفسه من ضرباتهم، والسلفع: الجريء.

<sup>(</sup>٣) الجمل ٣٠٣، مغني اللبيب ٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١١٦/١ ، مغني اللبيب ٤٠٩.

<sup>(°)</sup> ديوانه ٥٥، الخزانة ٣/٩٧٦ ، ١٨٣ .

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۱۱٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تنظر ص ۱۹۶.

ثانيًا: بعد (كُلّ): كما في قوله تعالى: ﴿ كُلُّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمَّ أَعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ (الحج: ٢٢)، ويرى الرّضيّ أنّ (ما) في (كلما) كاقة لها عن طلب مضاف اليه مفرد، و يقدر زمان مضاف إلى الجملة، فتكتسب (كُلُّ) الظرفيّة (١٠).

## حورة التّجاور ،

أحرف الجر الزائدة قبل وبعد الأدوات:

# أحكامه وآثاره ،

تعمل أحرف الجر الزائدة في اللفظ لا المحل بخلاف أفعال القلوب المعلقة عن العمل فإنها تعمل في المحل لا اللفظ، وأعملوا حرف الجر الزائد؛ حملاً على الأصلي، للشبه اللفظي بينهما، أو لاستصحاب اختصاصه بالاسم، والحرف إذا اختص عمل(٢)، ونذكر هنا مواضع زيادة حروف الجر مُجاورَة غيرها من الأدوات، ومن ذلك:

## زياحة الباء ،

وتزاد في المواضع الأتية<sup>(٣)</sup>:

\_ زيادتها في نحو: جاء القوم بأجمعهم، بفتح الميم وضمها، وزيادتها في التوكيد بالتفس والعين، نحو: جاء زيد بنفسه.

\_ وزيادتها في المبتدأ في: بحسبك زيد، ومنه:

بِحَسْبِكَ فِي القُوْمِ أَنْ يَعْلَمُوا بِاللَّكَ فِيهِم غَنِيٌّ مُضِرِ (١)

قال ابن يعيش: ولا يُعلم مبتدأ دخل عليه حرف الجرّ في الإيجاب إلا هذا "(°)، قال سيبويه: "ألا ترى أنهم يقولون حسبك هذا، وبحسبك هذا، فلم تُغير الباء / معنى، وجرى هذا مجراه قبل أن تدخل الباء؛ لأنّ (بحسبك) في موضع ابتداء "(١)، وذكر ابن مالك أن (حسب) خبر مقدّم؛ لأنّها تتم بها الفائدة، و (زيد) مبتدأ مؤخّر؛ لأنّه معرفة و (حسبك) نكرة (٧)، وجاءت زائدة في

<sup>(1)</sup> شرح الرئضي على الكافية ١٩٧/٣.

<sup>(</sup>۲) ظاهرة التآخي ۹۷، ۲۰۰.

تنظر المواضع في: الكتاب ٢٢٥/٤ ، مغنى اللبيب ١٤٥ ، ١٤٥ .

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/٢٨٢، ١٠٦/٣ ، ١٠٦/١ ، الإنصاف م/١٩، ١٧٠/١، شرح المفصل لابن يعيش ١٣٩/٨، رصف المباني ٢٢٥ .

<sup>(°)</sup> شرح المفصل لابن يعيش ١٣٩/٨.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲۲،۸۲.

<sup>(</sup>۲) مغني اللبيب ۱٤۹.

المبتدأ في غير الموضع المذكور، ومما ذكره ابن هشام زيادتها بعد (إذا) الفجائية، نحو: خَرَجْتُ فإذا بزيد، عند من أعرب (زيد) مبتدأ(۱).

\_ زيادتها وجوبًا في فاعل صيغة (أفعل به) في التُعجب كما في قوله تعالى: ﴿السَمعُ بِهِمْ وَالْصِيرُ ﴾ (مريم:من الآية ٣٨٠).

\_ زيادتها في خبر (ليس) و (ما)، وقد تجاور (ليس) مجاورة حكميّة كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِطَلَامٍ ﴿ السَّنَ بِرَبِّكُمْ ﴾ (الأعراف: من الآية ١٨٢)، أو لفظيّة كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِطَلَامٍ لِلْقَبِيدِ ﴾ (آل عمران: من الآية ١٨٢)، وتزاد في خبر (كان) المنفيّة، كما في قول الشنفرى:

باعجلِهمْ إذ أجشع القوم أعجلُ (١)

و إن مُدَّتِ الأيدي إلى الزّادِ **لَمْ أكنْ** 

\_ زيادتها بعد (كيف)، نحو: كيفَ لي بفلان.

## زياحة اللَّهِ ،

من مواضع زيادة اللهم عاملة وغير عاملة:

ــ اللام المقوّية بعد بعض الأدوات: وتزاد اللام لتقوية العامل بضعفه لتأخّره، أو بكونه فرعًا في العمل، ومن مواضعها:

- مجيئها بعد فعل الإرادة والأمر، وقد تأتي (أنْ) بعد اللام، قال سيبويه: "وسألته عن معنى قوله: أريد لأن أفعل، فقال: إنما يريد أن يقول: إرادتي لهذا، كما قال عز وجل: ﴿وَأَمْرِتُ لَأَنْ أَكُونَ أَوْلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (الزّمر: ١٢) إنما هو أمرت لهذا "(")، وورد ما يشبه هذه الآية دون لام كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمْرِتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (يونس: من الآية ٢٧، و النمل: من الآية ٩١)، وورد فعل الإرادة قبل (أنْ) المضمرة، كما في قوله: ﴿وَيُو كُوهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (الصنف: ٨)، وجاء ﴿يُرِيدُونَ لَيُطْفُنُوا نُورَ الله بِأَفْرَاهِهِم وَالله مُتم نُورِه وَلُو كُوهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (السنف: ٨)، وجاء قبل (أن) دون اللام في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفُنُوا نُورَ الله بِأَفْرَاهِهِم ﴾ (التوبة: من الآية قبل (أن) وقيل بقياسية زيادة اللام، وردّه المالقي، وللنحاة في بيان نوع اللام بعد فعل الإرادة والأمر أقوال، منها: أنها زائدة، أو بمعنى (كي)، أو لام (كي) أجريت مجرى (أنْ)، أو بمعنى الباء وهو غريب (أن)، ويرى الفارسيّ أنّ اللام متعلقة بمصدر محذوف، فمعنى أمرت أو أمرى لهذا.

<sup>(</sup>۱) مغنى اللبيب ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) ديوان الشنفرى ٥٦ ، الهمع ١٢٧/٢، الخزانة ١٥/٢ .

<sup>(</sup>۳) الكتاب ۱۳/ ۲۱

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٤/ ١٥٨، ١٥٩، المساعد ٢/ ٢٥٩، در اسات لأسلوب القرآن الكريم ٢/ ٤٨٥.

\_ مجيئها مقوية للعامل؛ لكونه فرعًا في العمل، نحو: ما أضرب زيدًا لعمرو(١)،أو ما أضربه لعمرو، فتجاور فعل التعجب.

— لام المستغاث عند المبرد، كما في: يا لزيد لِعمرو، واختاره ابن خروف بدليل صحة إسقاطها(٢).

# \_ زياحة (من):

من شروط زيادة (من) عند البصريّين أن يكون ما بعدها نكرة، وأن يكون مدخولها نكرة، مبتدا أو فاعلا أو مفعولا به، وأن تكون بعد نفي أو استفهام أو نهي (٦)، وقد تجاور أدوات النّقي والاستفهام والنّهي قبلها، وقد لا تجاور هما، فمن مجيئها مجاورة قوله تعالى: (مَا مِن شفيع النّقي والاستفهام والنّهي قبلها، وقوله تعالى: (هل من تعالى: (هل من تعالى: الله يَرزُفُكُم مِن السّماء وَاللّرض) (فاطر:من الآية ٣)، ومن أمثلة سيبويه: "هل من طعام؟" قال: "وما حُذف في الكلام لكثرة الستعمالهم كثير ومن ذلك: (هل من طعام؟)، أي: هل من طعام في زمان أو مكان، وإنما يريد: هل طعام، في رمان أو مكان، وإنما يريد: هل طعام، في رمان أو مكان، وابنما يريد: (ما أتاني من رجل) في موضع: (ما أتاني رجل)، ومثله جوابه: (ما من طعام) أن".

ثانيًا: مَا كُفَّ أَو غُيِّر بسبب الفصل بغير الزّائد ممَّا له الصّدارة: وقد تُكفّ أحرف الصّدارة نفسُها، أو ما يجاورها كما في الصوّر الآتية:

## سورة التَّجاور ،

الفصل بالمعلقات في التعليق، والفصل بأفعال القلوب في الإلغاء، نحو قول زهير بن أبي سلمي:

وما أدري \_ وسوف َ \_ إخالُ \_ أدري \_ فوم آلُ حِصن ِ أَمْ نِسَاء '(٥)

فعلق (ما أدري) بالاستفهام، بعد أن فصل بينهما بجملة (وسوف إخال أدري)، وفصل بـ (إخال) بين سوف ومصحوبها في الإلغاء.

### أحكامه وآثاره :

تنقسم (ظنّ) و أخواتها إلى أفعال القلوب و أفعال التصيير، وهي من نواسخ الابتداء الفعلية تنصب المبتدأ والخبر مفعولين لها، و أفعال القلوب منها ما يدلّ على اليقين وهي: ألفي، وتعلم،

<sup>(</sup>۱) المقاصد الشافية ۲/۲،۲؛

<sup>(</sup>۲) مغنى اللبيب ۲۸۸.

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ١٢، ١٣٧، الجني الدّاني ٣١٧.

<sup>( ؛ )</sup> الكتاب ٢/ ١٣٠ .

<sup>(°)</sup> ديوانه ٨١، شرح التسهيل ٨٧/٢، مغني اللبيب ٦٦.

ودرى، ووجد، ومنها ما يُغيد الظن وهي: جعل، وحجا، وزعم، وعدّ، وهب، ومنها ما يدلّ على الرّجحان واليقين والغالب الرّجحان واليقين والغالب الرّجحان واليقين والغالب الرّجحان واليقين والغالب الرّجحان والعقين والغالب الرّجحان وهي: حسب، وخال، وظن (۱)، وسُميت أفعال القلوب؛ لأنّ معانيها قائمة بالقلب (۱)، وعمل أفعال القلوب ضعيف، وكان حقها ألا تعمل؛ لأنّها داخلة على الجملة، والجملة لا تتأثر الفاظها بالعوامل الدّاخلة عليها (۱)، ولأنّه لم يظهر تأثيرها المعنوي إذ هي أفعال باطنة (۱)، لذا نجدها تفقد عملها في حالتين اصطلح النّحاة على تسميتهما بالإلغاء والتّعليق، ولكنّها مع ذلك فيها جانب من القوّة؛ لأنّ شبه الحرف معنى مضعف للاسم لا للفعل؛ لأنّ معاني الحروف مستفادة ومكتسبة من الأفعال (۵).

والإلغاء هو: إيطال العمل لفظا ومحلاً جوازا؛ لضعف العمل بتوسطه، نحو: زيد ظننت قائم، أو تأخره نحو: زيد قائم ظننت. والتعليق هو: إبطال العمل لفظا لا محلاً وجوبا؛ لمجيء ماله صدر الكلام بعده (۱)، واختيار النحاة مصطلح التعليق يناسب إبطال العمل في اللفظ لا في المحل فالفعل القلبي معلق عن العمل في المحل، وقد استعمله القرآن الكريم في موقف يتعلق بافعال القلوب في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَستَطِعُوا أَنْ تَعْدَلُوا بَينَ النَّسَاء وَلُو حَرَّصَتُم قَلا تَمِلُوا كُلُّ المَيْلِ فَتَدَرُوهَا كَالمُعَلِّقة وَإِنْ تُصلحُوا وَتَعُوا أَنْ تَعْدَلُوا بَينَ النَّسَاء وَلُو حَرَّصَتُم قَلا تَمِلُوا كُلُّ المَيْلِ فَتَدَرُوها كَالمُعَلِّقة وَإِنْ تُصلحُوا وَتَعُوا أَنْ تَعْدَلُوا بَينَ النَّسَاء ١٢٩)، وكلا التعليق والإلغاء يكون في فعل قلبي متصرف؛ لضعف أفعال القلوب من حيث لم يظهر تأثيرها المعنوي، ولا يكون في أفعال النصيير؛ لأنّ أفعال التصيير فيها نوع من القوّة بسب ظهور تأثيرها حسينًا (۱٬۱)، والتعليق ضرب من الإلغاء، فكل تعليق الإغاء، وليس كل الغاء تعليقا، ولما كان التعليق نوعا من الإلغاء لم يجز أن يعلق من الأفعال إلا ما جاز إلغاؤه وهي أفعال القلوب (۱٬۱)، والحق بها بعض البصريين بعض الأفعال مثل: نظر بالعين أو القلب، نحو قوله تعالى: ﴿وَالنظري والحالم من وغيرها وخصوا تعليقها مع الاستفهام (۱٬۱)، ويحكم لمفعولي (أعلم) و (أرى) الثاني والثالث ما حُكم به لمفعولي (ظنّ) وأخواتها في التعليق والإلغاء (۱٬۱۰)، ويعامل المصدر معاملة الفعل تقول: زيد ذاهب ظني (۱٬۱۱)، ويتاول

<sup>(</sup>١) التصريح ١٥٤/٢ فما بعدها، وينظر شرح الرَّضيُّ على الكافية ١٤٩/٤ فما بعدها .

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل لابن مالك ٢٥٨٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> التذییل و التکمیل ۸۸/۲ آ . (<sup>۱)</sup> شد ال

<sup>(</sup>٤) شرح الرئضي على الكافية ١٧٢/٤.

 $<sup>^{(\</sup>circ)}$  شرح المفصل لابن يعيش  $^{(\circ)}$  117 التصريح  $^{(\circ)}$  التصريح  $^{(\circ)}$  التصريح  $^{(\circ)}$  التصريح  $^{(\circ)}$  التصريح من الكافية  $^{(\circ)}$  التصريح من  $^{(\circ)}$  التصريح  $^{(\circ)}$  التصريح من  $^{(\circ)}$  التصريح  $^{(\circ)}$  التصريح من  $^{(\circ)}$ 

<sup>(</sup>Y) شرح الكافية الشافية ٢٠/٢ ؛ شرح الرضي على الكافية ١٧٢/٤.

<sup>(^)</sup> شرح المفصل لابن يعيش ٨٦/٧.

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل لابن مالك ٩٠، ٩٠ ، ارتشاف الضرب ٣ /٧١ فما بعدها، الأشباه والنظائر ١٥٦/٢.

<sup>(</sup>۱۰) شُرَّح الرَّضيُّ على الكافية ١٦٨/٤. (۱۱) الكتاب ١٢٤/١.

الحديث عن الصدارة وأثرها في كف العمل من جانبين: أحدهما: مجاورة هذه الأفعال أدوات أخرى حين تتوسط في الإلغاء، ويُفصل بها بين المتلازمين فتكف بسبب فوات تصدرها، والآخر: مجاورتها للمعلقات التي تفصل بينها وبين مفعوليها وهي مما له الصدارة، وفيما يأتي البيان:

الجانب الأول: التّجاور في الإلغاء، وقد يكون الفعل الملغى متوسطا بين المبتدأ والخبر نحو: زيد ظننت قائم، أو متأخّراً عنهما نحو: زيد قائم ظننت (۱)، وذكر ابن هشام أن التوسط المبيح للإلغاء ليس التوسط بين المعمولين فقط، بل توسط العامل في الكلام مقتض للإلغاء أيضًا، وإن كان الإلغاء للتوسط بين المعمولين أقوى، وإلغاء المتوسّط في الكلام قد يؤدي إلى مجاورة الأدوات ومن صور ذلك:

ــ الفصل بين اسم (إنَّ) وخبرها، نحو:

كَذَاكَ أُدِّبْتُ حَتَّى صَارَ مِنْ خُلْقي الْمُيِّمَةِ الأَدَبُ(١)

ـ الفصل بين العاطف والمعطوف مثل:

ولكنْ دَعَاكَ الْخُبْنُ \_ أَحْسَبُ \_ والتَّمْرُ (٦)

فما جَنَّة الفِرْدَوْسِ أَقْبَلْتَ تَبْتَغي

\_ الفصل بين النَّافي والمنفى كما في قول كعب بن زهير:

أرجو وآملُ أنْ تَدُنو مَوَدَّتُها وما إِخَالُ لدَيْنًا مِثْكَ تَتُويلُ ( )

الفصل بين (سوف) ومصحوبها كما في بيت زهير الذي متَّلنا به لصورة التَّجاور.

الجانب القاعل على التجاور في التعليق، وذلك إذا جاورت هذه الأفعال المعلقات تجاورًا ظاهريًّا إذا كان الفاعل ضميرًا مستترًا، ووليتها المعلقات، نحو: زيد علم لمحمد قائم، أو تجاورًا حكميًّا إذا كان الفاعل ممّا يُغتفر الفصل به كالضمير الظاهر، نحو: علموا لزيد قائم، وسبب التعليق أنّ هذه الأدوات المعلقة تقع في صدر الجملة وضعًا، فلا يعمل ما قبلها فيما بعدها لتأثيرها في معنى الكلم بعدها، وقد دخلت لما احتيج إليها من المعاني، والفعل عامل وله حكم التصدر على مفعوله فتدافعا، والمقتضيان متى تنازعا على شيء فالغلبة لآخرهما وجودًا(٥)، ولو نصب ما بعد المعلقات لم يكن لها الصدارة، وتم التوفيق بين المتنازعين باعتبارين، فمن حيث

<sup>(</sup>١) التصريح ١٧٥/ ١٧٥٠، وينظر شرح التسهيل لابن مالك ٢٥٨٠، شرح الرّضي على الكافية ١٥٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) المقرَّبُ ١١٧/١؛ همع الهوامع ٢/٢٦، خزانة الأدب ١٣٩/٩، ٣٤٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٢٧/٦، الهمع ٢٣٠/٢. (<sup>٤)</sup> ديوانه ٢٦؛ شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٨٦، الخزانة ٧/٤، ٧٧٥.

<sup>(°)</sup> المرتجل ١٥٢ ، ١٥٣ ، وينظر الكتاب ٢٣٦/١ ، مُعاني الحروف للرمّانيّ ١١٢ .

اللفظ روعيت المعلقات، ومن حيث المحل روعيت الأفعال<sup>(١)</sup>، ومن عجب أن يغلب الحرف الفعل، ولكن الفضل للمتصدر، ويرى الكوفيون أنه أضمر في الجملة قبل المعلق قسم هو المعلق والأدوات في جوابه<sup>(٢)</sup>، ويصعب تخريج جميع الأمثلة والشواهد على إضمار القسم، لأن ذلك يلزم منه الحنث عند عدم تحقق المُراد، ثم إن القسم لا يُجاب بجميع المعلقات، وهي<sup>(٣)</sup>:

— لام الابتداء، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمْنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ ﴾ (البقرة:من الآية ١٠٢)، وفائدة اللام في الآية تأكيد معنى العلم، وجعله يقينًا (١٠٤).

\_ (إنّ) التي في خبرها اللام، نحو قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُّلُكُمْ عَلَى رَجُلُ يَنْ بَنُّكُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ في خبر هذه الأفعال اللهم لم تعلق؛ لإمكان فتحها وجعلها معمولة لفعل القلب(٥)، وأجاز الفرّاء التعليق بـ (إنّ) نفسها(١)؛ لأنّ لها الصدارة، وقال الأشموني: "الظاهر أنّ المعلّق هو اللام "(٧).

\_ لام القسم، نحو قول لبيد:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ لِتَأْتِينَ مَنِيَّتِي إِنَّ المَنايَا لَا تَطِيشُ سِهَامُهَا (^)

والقسم وجوابه في محل نصب مفعولي (علمت)، وذكر أبو حيًان أن أكثر البصريّين لا يذكرون لام القسم في المعلّقات؛ لأنّ الجملة المعلّق عنها لها محل من الإعراب، والجملة التي تكون جوابًا للقسم لا موضع لها فتدافعا<sup>(۱)</sup>، وممّن ذكرها ابن السّرّاج، وابن يعيش<sup>(۱۱)</sup>، وذكر ابن هشام أنّ أفعال القلوب تجاب بما يجاب به القسم؛ لإفادتها التّحقيق<sup>(۱۱)</sup>، ويضعفه أنّها ليست جميعها للتّحقيق فمنها ما يغلب عليه الرّجحان وهي: (ظنّ) و (حسب) و (خال)، وأشار الرّضي إلى أنّ (لقد علمت) في البيت جرى مجرى القسم؛ لتأكيده للكلام باللام و (قد) ومعنى التّحقيق في علمت (۱۲).

<sup>(</sup>١) شرح العوامل المنة ٣٠٧.

<sup>(</sup>۲) التصريح ۱۸۷/۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> تنظر في : الكتاب ٢٣٥/١ فما بعدها ، التسهيل ٨٨/٢ (مع شرحه لابن مالك)، شرح الرَّضيّ على الكافية 3/ ١٥٩ فما بعدها .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الكتاب ٢٣٦/١.

<sup>(°)</sup> شرح الرّضيّ على الكافية ١٦٠/٤، شرح الأشموني ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>١) معانى القرآن ١/ ٤١٥ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> شرح الأشموني ٣١/٢.

<sup>(^)</sup> شرح ديوان لبيد ٣٠٨؛ سر صناعة الإعراب ٤٠٠ ، مغني اللبيب ٥٢٤ ، خزانة الأدب ٣٣٤/١٠ .

<sup>(</sup>٩) منهج السالك ٩٤؛ التصريح ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>١٠) الأصول لابن السراج ٢١٨/١ ؛ شرح المفصئل لابن يعيش ٨٦/٧ .

<sup>(</sup>۱۱) مغني اللبيب ٥٢٤، التصريح ١٨٠/٢، ١٨١. (١٢) شرح الرضي على الكافية ١٦٠/٤ .

\_ (ما) و (إن) النافيتان؛ لأن لهما الصندارة عند البصريين، نحو قوله تعالى: ﴿ يُمُّ نُكِسُوا عَلَى رُوُوسِهِمْ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا هَوُلاءِ يَنْطَقُونَ ﴾ (الأنبياء: ٦٥)، وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِشُمْ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ (الإسراء: ٥٠).

- (V) النّافية إذا وقعت في جواب قسم ملفوظ أو مقدّر V, واشترط النّحاة هذا الشرط؛ لأنّ جميع ما يتلقى به القسم من الأدوات له الصدارة، ومن النّحاة من لم يشترط كونها في جواب القسم، ومن أمثلتها: أحسب V يقوم زيد V, و: ظننتُ V زيد قائم و V عمرو.

\_ الاستفهام، وله صورتان<sup>(٣)</sup>:

\_ أن يعترض حرف الاستفهام بين الفعل والجملة بعده، نحو قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ الله عَلَى عَلَى مَوَاءٍ وَإِنْ الدِّرِي اللَّورِي اللَّه عَلَى مَا تُوعَدُونَ ﴾ (الأنبياء: ٩٠٩)، والتعليق بالهمزة متَّفق عليه، وب (هل) مختلف فيه.

- أن يكون في الجملة اسم استفهام عمدة، نحو قوله تعالى: ﴿ أَمّ بَعْتَنَاهُمْ لَنَعْلَمُ أَيُّ الْحَرْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَيْفُوا أَمَداً ﴾ (الكهف: ١٢)، أو فضلة، نحو قوله تعالى: ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ (الشّعراء: من الآية ٢٢٧)، ولا يعد اسم الاستفهام هنا فاصلا، ويجوز أن تكون (أيّ في الآية التّانية موصولة، ويتبين الاستفهام من غيره في (أيّ) لكونها مُعربة (أ).

وأجرى الكوفيون (لعلَّ) مجرى (هل)؛ لأنها تكون عندهم استفهامًا (٥)، كما في قوله تعالى: (لا تَدْرِي لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً (الطلاق: من الآية ١)، ولم تعلق (لعلّ) إلا الفعل (درى) في القرآن الكريم.

ويجوز أن يدخل الفعل بعد التعليق على الجملة الفعلية نحو: "علمت أيهم ضربت"، و"علمت أقمت أم قعدت العرب، والتعليق خاص بهذه الأدوات مما له الصدر كما سمع عن العرب، ويبدو أن اقتصارهم على هذه المعلقات هو ما حدا الكوفيين إلى القول بتقدير القسم قبلها فيكون هو المعلق، وتكون هي في جوابه.

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل لابن مالك ۸۸/۲ ، شرح شذور الذهب ٣٦٥،٣٦٨؛ التصريح ١٨١/٢ .

٢) الأصول ٢/١٨١١ شرح التسهيل لابن مالك ٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) التصريح ١٨٢،١٨٣/٢، وينظر شرح الرَّضيُّ على الكافية ١٥٩/٤.

<sup>(</sup>٤) شرح الرضى على الكافية ٤/ ١٦٤ .

<sup>(°)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٤/٤، البحر المحيط لأبي حيّان ٣٤٥/٦.

<sup>(1)</sup> شرح الرَّضيُّ على الكافية ١٦١/٤.

#### حورة التَّجاور :

الفصل بين (إذن) ومعمولها، نحو: إذن ما يقومُ زيد ، والفصل بها بين المتلازمين، نحو: إن تزرني أزرك وإذن أحسنُ إليك.

#### أحكامه وآثاره:

تعمل (إذن) النصب في المضارع بشرط كونها جوابًا، و تصديرها فلا يكون ما بعدها من تمام ما قبلها ولا تعمل متوسطة أو مؤخّرة، واستقبال المضارع؛ لأنّها عملت حملًا على (أنّ)، وعدم الفصل بينها وبين فعلها إلا بما يغتفر الفصل به، كالقسم، و(لا) النّافية (١)، تقول: أزورك، فيقول لك صاحبك: إذن أكرمك، فإذا انتفى أحد هذه الشروط ألغيت، ورُفع المضارع بعدها، فتتحوّل إلى حرف ابتداء، ومن العرب من يهملها مع اجتماع الشروط، وهي لغة نادرة قبلها البصريّون وثعلب (١). والحديث عن الفصل هنا وأثره في الإعمال والإهمال نتناوله من جانبين: الأولى: الفصل بـ (إذن) نفسها بين المتلازمين، وهذا يفيت تصديرها، والآخر: الفصل بين (إذن) ومعمولها الفعل المضارع بما له الصدارة، أو بما ليس له الصدارة، وهذا يفيت شرط الاتصال، وذكرناه هنا؛ ليتم الحديث عن إهمال (إذن) في موضع واحد بعد بأفعال القلوب الشبهها بها، وفيما يأتي بيان هذين الجانبين:

# الأول : الفصل بـ (إذن) بين المتلازمين، وفيه التفصيل التالي:

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٢/٣ ، ١٤،أسرار العربيّة ٣٣٠ ، شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ٢١،٢٠ ، مغني اللبيب ٣١.

۲۱/۲ ، وينظر الكتاب ٣/١٦ ، شرح التسهيل لابن مالك ٢١/٤ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣/ ١٣ ، معانى الحروف للرماني ١١٦ ، المفصل ٣٢٤ ، أسرار العربيّة ٣٣٠ ، مغنى اللبيب ٣٢ .

<sup>( 4)</sup> الكشاف ٢/ ٤٦٢، البحر المحيط ٦٦/٦.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٣/ ١٥، أسرار العربية ٣٣٠، مغني اللبيب ٣٢.

أ شرح الكافية الشافية ١٥٣٦/٣؛ الهمع ١٠٠٧/٤.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۱۳/۳.

\_ يجب إهمالها إن فصل بها بين غير العاطف والمعطوف، قال سيبويه: "واعلم أن (إذن) إذا كانت بين الفعل وبين شيء الفعل معتمد عليه فإنها ملغاة لا تنصب البنّة، كما لا تنصب (أرى) إذا كانت بين الفعل والاسم في قولك: كان أرى زيد ذاهبًا "(١)، ومن ذلك توسطها بين ما أصله المبتدأ والخبر، نحو: "إنّى إذن أكرمُك"، وسمع النّصب شذوذا كما في:

# لا تَتَـرُكَني فيهمُ شطيرًا إِنِّي إِذِن أهلك أو أطيرًا (٢)

بنصب (أهلك)، وأجاز الكسائي النصب بعد اسم (إنّ) واسم (كان) وبعد (ظنّ)، ووافقه الفرّاء في اسم (إنّ)، وأوّله البصريّون على حذف خبر (إنّ) أي: إني لا أقدر على ذلك، إذن أهلكَ، فيعود لـ (إذن) تصدرها.

# النَّانِي : الفصل بين (إذن) والفعل، وفيه التَّفصيل الآتي:

\_ يجب إعمالها عند الجمهور إذا كان الفاصل (لا) النافية، نحو: "إذن لا أقول ذلك"؛ لأن (لا) لم يعتد بها فاصلة في (أن) فكذا في (إذن)(أ)، ولأن النفي ضرورة معنوية، فالمتكلم يحتاج إلى النفي كما يحتاج إلى الإثبات، وكذلك اغتفروا الفصل بالقسم نحو: "إذن والله لا أفعل"؛ لأن القسم تأكيد لربط (إذن)، وهم يغتفرون الفصل في القسم في كثير من المواطن، ولأتها"في الأفعال بمنزلة (أرى) في الأسماء، وهي تُلغى وتقدم وتؤخر، فلما تصرفت هذا التصرف اجترعوا على أن يفصلوا بينها وبين الفعل باليمين "(٥).

\_ يجب إهمالها إن قصل بينها وبين الفعل بغير (لا) والقسم، نحو: "إذن لن يقومَ عمرو"، ونصب الفعل بـ (لن) دونها، وتقول: "إذن ما يقومُ عمرو"، لأنّ (ما) لها الصدارة فلا يعمل فيها ما قبلها، ووجب الإهمال مع الفصل؛ لأنهم لم يفصلوا بين الحروف النّاصبة والفعل؛ كراهية أن يشبّهوها بما يعمل في الأسماء نحو: ضربت، لأنّها لا تتصرف تصرف الأفعال(١)، وأجاز الكسائيّ والفرّاء الفصل بمعمول الفعل، نحو: "إذن فيك أرغبّ"، وأجاز ابن بابشاذ الفصل بالنّداء، نحو: "إذن عدو: "إذن عدو الذي الجمور الفصل بالنّداء، عصفور الفصل بشبه الجملة، نحو: "إذن غدًا أكرمك "(١)، وما ذكروه ممتنع عند الجمهور

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱٤/۳ .

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب ٣١، شرح المفصل لابن يعيش ١٧/٧.

<sup>(</sup>٢) الجني الداني ٣٦٢ ، الهمع ١٠٧/٤ .

<sup>(4)</sup> شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ١/ ٣٣٢ ، الهمع ١٠٥/٤ .

<sup>(°)</sup> الكتاب ١٢/٣ ، ١٣، ومن تأخيرها قولهم: أكرمك إذن، برفع الفعل ؛ لأن الفعل المنصوب لا يجوز تقديمه على ناصبه، وينظر الهمع ٤/ ١٠٥، ١٠٦.

<sup>(</sup>١) الكتآب ١٣/٣، وينظر ١٢/٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> المقرّب ٢٦٢/١، شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ٢١، ٢٢، مغني اللبيب ٣٢، الهمع ٤/ ١٠٥.

فيجب الإهمال، ولا ينبغي أن يُقدم على ذلك إلا بسماع عن العرب (١)، وإهمال (إذن) هنا يشبه التّعليق في أفعال القلوب، غير أنّ الإهمال هنا في اللفظ والمحلّ، وفي أفعال القلوب في اللفظ فقط؛ لأنّ (إذن) حرف فلم تقو قوة أفعال القلوب.

ونخلص ممّا سبق إلى أنّ لمجاورة (إذن) الأدوات أثرًا في إعمالها وإهمالها، فإذا جاورت (لا) النّافية بعدها، أو القسم وجب إعمالها ولم تهمل عند الجمهور، ويجوز إعمالها وإهمالها إن جاورت واو أو فاء العطف قبلها. كما يتضح أنّ (إذن) من العوامل الضّعيفة؛ لأنّها لم تقو على العمل مع الفصل، وذهب الزّجّاج والفارسيّ إلى أنّ النّصب بعدها بـ (أنّ) مضمرة؛ لأنّها غير مختصة، ونُسب ذلك إلى الخليل، بل نُسب إليه أنّه لا يُنصب شيء من الأفعال إلاّ بـ (أنّ) مضمرة أو مظهرة (أنّ)، وأهملها بعض العرب مع تحقق شروط النّصب بها.

# حورة التّجاور ،

أدوات الشّرط: (أيّ) و(ما) و(مَنْ)، بعد (إنّ) و(كان) وأخواتهما، نحو: إنَّ من يأتيني آتيه (<sup>(۲)</sup>)، وبعد أدوات مهملة لا يصمح أن تجاور الشّرط، نحو: هل مَن يأتينا نأتيه (<sup>(۱)</sup>)

# أحكامه و أثاره ،

لأدوات الشرط الصدارة في جملتها، فلا يعمل فيها ما قبلها سوى الجارّ، نحو: بمن تمرّ أمرّ، لأنّ الجارّ لا يعلق عن العمل بخلاف الناصب والرّافع، ولا يتقدّم عليها ما بعدها( $^{\circ}$ )، والعاملة منها من العوامل الضعيفة؛ لأنّ عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء وأضعفها الجازم( $^{(\Gamma)}$ )، ومعظم أدوات الشرط غير متمحّض للشرطيّة، ولكنّها عملت حملاً على (إنْ) لتضمنها معناها( $^{(\gamma)}$ )، وبعض أدواته مشترك مع الاستفهام والموصول، وهي (مَنْ) و(ما) و(أي)، والأقوى فيها الاستفهام ثمّ الشرط ثمّ الموصول ودخلت في الشرط لإبهامها( $^{(\Lambda)}$ )، قال سيبويه:"...لأنّ (أيًّا) في غير الجزاء والاستفهام بمنزلة (الذي)، كما أنّ (مَنْ) في غير الجزاء والاستفهام بمنزلة (الذي)، جاز أن تكون (مَنْ) استفهاميّة فينجزم (أكرمه) في الذي"( $^{(P)}$ )، فإذا قلتَ: "من يكرمني أكرمه"، جاز أن تكون (مَنْ) استفهاميّة فينجزم (أكرمه) في

<sup>(</sup>١) الهمع ١٠٥/٤ ، عن أبي حيّان .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣/ ١٦ ( نقل ذلك عن بعضهم، والذي سمعه منه أنها ناصبة بنفسها) ، المقتضب ٦/٢ ، شرح كتاب سيبويه للسيرافي ٨٤/١ ، شرح التسهيل لابن مالك ٢٠/٤ ، الهمع ٤/ ١٠٤ .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲۱/۳.

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل لابن مالك ٨٨/٤.

<sup>(°)</sup> الكتاب ٧٩/٣، ١٨٨٤، اللباب في علل البناء والإعراب ١٣٢/٢، شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ٨٦، مغنى اللبيب ٥٦ .

<sup>(</sup>٦) المقتضب ٢/ ١٣١، الخصائص ٢/ ٣٨٨، الأشباه والنظائر ٢/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٧) الكتاب ٣/٣٢، ٩٤، المقتصد ٢/ ١١٠٩، النكت ١/ ٧٣٤، شرح التسهيل لابن مالك ٢٧/٤.

<sup>(^)</sup> المقتصد ٢/ ١١٠٨.

<sup>(</sup>۹) الكتاب ۲/ ۳۹۸.

جواب الطلب، أو شرطية فينجزم الفعلان، أو موصولة فيرتفع الفعلان<sup>(۱)</sup>، وعقد سيبويه بابًا عنوانه: "هذا باب الأسماء التي يجازى بها وتكون بمنزلة (الذي)"، بيّن فيه أن هذه الأدوات الثلاثة يجوز أن تكون موصولات وإستدلّ بقول الفرزدق:

ومَنْ يميلُ أمال السَّيفُ دُروتَه حيث التقى من حِفافي رأسيه الشَّعرُ (١)

والعلاقة بين الموصول والشرط وطيدة (٣)، فكلاهما عام مبهم، وخبر الموصول يشبه جواب الشرط، ولشدة ارتباطهما جاز دخول الفاء في خبر الموصول إذا وقع في صدر الكلام، كما في: "الذي يأتيني فله درهمان (١٠)، وأجاز الكوفيون جزم المسبب عن صلة (الذي)؛ تشبيها بجواب الشرط فيقال: "الذي يأتيني أحسن إليه"، بجزم (أحسن)، واختاره ابن مالك (٥). هذا ما أخذه الموصول من الشرط، وفي المقابل فإن أدوات الشرط الثلاثة الستابقة تنزع عنها لباس الشرطية، وتتحول إلى موصولة في مواضع، يعنينا منها ما يختص بالتجاور وهي في سبع صور فصلها ابن مالك مستندًا إلى كلام سيبويه في حين أغفلتها كثير من الكتب النحوية، ونقدم بين يديها القواعد الآتية:

\_ وضع ابن مالك لها ضابطًا في قوله: "ويجب حكم (الذي) ... لـ (مَن) أو (ما) أو (أيّ) إذا وقعت صفة لا تقع (إن) موضعها "(١)، لأنّها دخلت في الجزاء؛ لتضمّنها معنى (إن).

\_ أنّ الاسم الذي يجازى به لا يعمل فيه إلا فعل الشرط، أو ما يتصل به من حروف الإضافة، لأنّ له الصدارة، فإذا دخل عليه ما ينصبه أو يرفعه أو يخفضه لم يجاز به وبطل عمله (١)، وذكر الرّضي أنّ كلمات الشرط والاستفهام لا يجوز أن يتقدّم عليها ما يجمع أمرين: أحدهما: أن يتصل بتك الكلمات بلا فصل، والآخر: أن يحدث في الجملة التي هو من تمامها معنى من المعاني وذلك مثل: (إنّ) و (كأنّ) (١) و (ظنّ) وأخواتها، و (ما) النّافية (١).

\_ الأصل ألا تتوالى أداتا صدارة (١٠٠).

ونبسط فيما يلي مواضع كف (مَن وما وأيّ الشّرطيّة) جوازًا أو وجوبًا:

<sup>(</sup>۱) مغنى اللبيب ٤٣٣.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۷۰/۳، وحفافا كل شيء: جانباه، والمقصود بحفافي رأسه: قفاه.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> أشير هنا إلى أنَّ للشرط علاقة بكثير من الأبواب كالاستفهام والنفي والطلب ؛ لأنّ مضموناتها غير حاصلة ، ينظر: الكتاب ٩٩/١ ، وله صلة بالعلة والسبب، ينظر الإنصاف م/٧٥/ ، ٥٧٥/٢، ويمكن القول عامّة إنّ له صلة بما يفيد الإبهام والعموم والسببية، وعلاقة الأبواب النحوية بعضها ببعض ممّا يستحق الدّراسة .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٣/ ١٠٢ ، ١٣٩/١ ، ١٤٠ ، التَّخمير ١/ ٢٧٨.

<sup>°)</sup> التسهيل ٤/ ٨١ (مع شرحه لابن مالك)، الهمع ٣٢١/٤.

 $<sup>(^{1})</sup>$  شرح التسهيل لابن مالك  $^{(1)}$ 

<sup>(</sup>V) الذكت ا/٧٣٧، شرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٢٠١، ٢٠٠ .

<sup>(^)</sup> كذا ، وأحسب أنّ الصّواب (كان) ، ولم يُذكر سبيبويه (ظنّ) وأخواتها، و لعل سبب ذلك جواز تعليقها عن العمل .

<sup>(</sup>٩) شرح الرّضيّ على الكافية ١٠٢/٤.

<sup>(</sup>١٠) تنظر ص ٤٦٣ فما بعدها من هذا البحث .

اللُّول: أن تأتى هذه التَّلاثة بعد (إنَّ) أو إحدى أخواتها، أو (كان) أو إحدى أخواتها، وعقد سيبويه لذلك بابًا يلى الباب الذي ذكرناه أنقًا عنوانه: هذا باب ما تكون فيه الأسماء التي يجازي فيها بمنزلة (الذي)، وكأنّه جعل الباب السّابق تمهيدًا لهذا الباب، ومن أمثلته هنا: "إنّ مَنْ يأتيني آتيه"، و"كانَ مَنْ يأتيني آتيه"، و"ليسَ مَنْ يأتيني آتيه"(١)، وقال: "وإنّما أذهبتَ الجزاء من هاهنا؛ لأنَّك أعملت (كان) و (إنّ)، ولم يستُغ/ لك أن تدع (كان) وأشباهه معلقة لا تعملها في شيء، فلمَّا أعملتهن ذهب الجزاء ولم يكن من مواضعه، ألا ترى أنلك لو جئت بـ (إن) و (متى) تريد: إنّ إنْ، وإنّ متى، كان محالاً، فهذا دليل على أنّ الجزاء لا ينبغي له أن يكون هاهنا بـــ(مَنْ) و(ما) و(أيِّ)"(٢)، ونجد هنا صورة من صور تنازع الأدوات، فالنَّواسخ طالبة لاسم وخبر، وأدوات الشرط تريد أن تعمل الجزم، ولكنّها خرجت عن الصّدارة، فتنازعت وكانت الغلبة للنّواسخ، ولم يجز أن تعمل النّواسخ في الشّرط؛ لأنّ أدوات الشّرط لها الصّدارة، كما أنّ هذه النّواسخ لا تدخل على (إن) الشرطية لأنّ النّواسخ مختصة بالأسماء، ولا ما تضمّن معنى (إنْ) كـ (متى)(٢)،ولأنّ (إنّ) وأخواتها لها الصّدر ما عدا (أنّ) والأصل ألا تتوالى أداتا صدارة، ولم يجز أن تهمل النّواسخ؛ لأنّ هذه النّواسخ لا تعلُّقُ عن العمل كما جاز تعليق أفعال القلوب حين وليها ما له الصّدر، وهكذا الحال في النّحو يوم لك ويوم عليك، فمرّة تُكفُّ أفعالُ القلوب قبل ما له الصدارة، ومرّة يُكفُّ ما له الصدارة عن العمل لأجل النّواسخ، وكأنّ النّواسخ هنا اقتصتت لأخواتها أفعال القلوب، ومع ذلك تبقى هناك حيلة لتبقى أدوات الشرط عاملة، وهي مجيءُ ضمير الشأن ظاهرًا أو مقدّرا؛ ليكون اسمًا للنّواسخ فينقذ أدوات الشّرط من الإهمال، ويكون الشرط وجوابه خبرًا لها، فيكون الفصل بضمير الشّأن هنا سببًا لإعمال أدوات الشّرط، كما كان الفصل في بعض المواضع سببًا للإهمال، لذا قال سيبويه بعد أن ذكر النص الذي أوردناه: "فإن شغلت هذه الحروف بشيء جازيت"(؛)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتُ وَبُّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَّنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْتَى ﴾ (طـــه:٧٤)، وتقول مضمرا ضمير الشَّأن: "كانَ مَنْ يأتِه يُعطِه"، و اليسَ مَنْ يأته يهدُه" أي: كان الحال والشّأن، وليس الحال والشّأن، فيكون كفّ أدواتِ الشرط جائزًا، فإن لم تضمر لم يجز الجزم<sup>(٥)</sup>، وإضمار ضمير الشان مع إنَّ وأخواتها ضرورة (١)، فلا يجوز إعمال أدوات الشرط بعدها في السّعة إذا لم يظهر ضمير الشّأن كما ظهر في الآية، وبذلك تفترق عن (كان) وأخواتها.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الكتاب ۷۱/۳.

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۳/ ۷۲، ۷۲۰.

<sup>(</sup>٢) النكت في تفسير كتاب سيبويه ١/ ٧٣٧، ٧٣٧ ، شرح التسهيل لابن مالك ٨٩، ٨٨/٤ .

<sup>( ؛ )</sup> الكتاب ٣٢/٣ ، وينظر شرح الرئضيّ على الكافية ٧٢/٣ ، ١٠٥ .

<sup>(°)</sup> الكتاب ٧٢/٣.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣/ ٧٢ ، ضر انر الشعر لابن عصفور ١٧٨.

ومن إضمار ضمير الشّأن ضرورة قول أميّة بن أبي الصلّت:

ولكنَّ مَنْ لا يلقَ أمرًا ينوبُهُ يعُدَّته ينزلْ به وهو أعْزَلُ (١)

و (مَنْ) هنا شرطيّة بدليل جزم (يلق) فعلا للشّرط، و (ينزل) جوابًا له، وقال الأخطل (وهو نصرانيّ):

إِنَّ مَنْ يَدْخُلُ الكَنِيسَة يَوْمًا يَلْقَ فِيهَا جَآذِرًا وَظَيَاءً (١)

بجزم (يدخل) و (يلق)، بعد إضمار ضمير الشأن ضرورة، فإذا كانت (أنّ) مخقفة أضمر في سعة الكلام، بل الشأرط أن يكون اسمها ضمير شأن، فتقول: "قد علمتُ أنْ مَنْ يأتني آته"(").

الثانيي: أن تأتي (من وما وأيّ الشرطيّة) بعد ظروف زمان على تقدير إضافة الظروف إلى الجُمل نحو: "أتذكر أبر من يأتينا نأتيه"، ويتّفق هذا الموضع والمواضع التّالية مع الموضع الأول في أنّ الأدوات فيها لا يصحّ أن تجاور (إن) الشرطيّة، وتختلف عنه في أن الأدوات المذكورة غير عاملة؛ لذا ذكرها سيبويه في باب مستقل(1). ولم يجز الجزاء في هذه الصوّرة لأسباب منها:

\_ أنّه ليس من مواضعه؛ لأنّ (إذ) اسم للوقت وكان حقه أن يضاف إلى جملة مخبر بها، من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، وجملة المضاف إليه لا تصدر بما له الصدارة (٥)، فلو أضيف (إذ) إلى (مَن) الشرطية سقط الشرط عن تصدره.

\_ أنّ (إذ) في الحقيقة مضاف إلى مضمون الجملة أي: أتذكر وقت إكرامنا من يأتينا، ولم يصر مع (من) كالكلمة الواحدة \_ كما صار المضاف والمضاف اليه كالكلمة الواحدة في نحو: غلام من تضرب أضربه \_، فلا يجوز جعل (من) شرطيّة حتى لا تسقط عن التصدر بتقدم (إذ) عليها(١).

\_ أنّهم استقبحوا من جهة اللفظ إضافة (إذ) إلى جملتين $(^{\vee})$ .

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣/ ٧٣، و الأعزل: من لا سلاح معه، والمراد: من لم يعدُّ للتوانب قبل نزولها ، ضعف عن دفعها .

۲) رصف المباني ۱۹۹، مغنى اللبيب آ٥، ٧٦٧.

<sup>(</sup>۳) الكتاب ۷۲/۳، ۷٤.

<sup>(</sup>۱°) الستابق ۲۵/۳ .

<sup>(°)</sup> الأمالي الشجرية ١/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>١) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ١٠٢ ، وينظر الكتاب ٣/ ٨٢ ، المقتصد ٢/ ١١١٠ .

<sup>(</sup>۷) الكتاب ٣/ ٧٥، ٧٥، شرح كتاب سيبويه للسيرافي ٣/ ل ١٣٦ قال عن (إذ): "وكان حقه أن يضاف إلى اسم و احد"، النكت ١/ ٧٣٨، شرح التسهيل لأبن مالك ٤/ ٨٧، شرح الرّضيّ على الكافية ٤/ ١٠٢، الهمع ٣٣٤/٤.

فالكف هنا واجب، ويجوز الإعمال إذا فصل بين الظرف واسم الشرط باسم يكون مبتدأ، نحو: "أتذكر إذ نحن من يأتِنا نأتِه"، و(نحن) ضمير شأن، فتكون (إذ) مضافة إلى جملة اسميّة خبرها جملة الشرط، والجملة الشرطيّة يصح أن تكون خبرًا، ولا يصح أن تكون مضافًا إليها(١).

وجاء في الضرورة إعمال اسم الشرط دون فصل بعد أسماء الزمان المضافة، كقول لبيد:

#### على حينَ منْ تَلْبِث عليهِ دَنوبُه يَرِثْ شِرِبُهُ إِذْ في المقام تَدابُرُ (١)

ف (مَن) شرطيّة بدليل جزم ( تلبث) و (يرث)، و "الذي حسنه أن (حين) إذا أضيف كان ما بعده من اللفظ مبتدأ و خبرًا، كقولك: حين زيد أمير، فصار كأنه ليس قبله شيء "(٦)، وذكر ابن مالك أن الوجه حمله على الفصل بضمير الشان(١).

الْقَالَةُ أَن تَقع (مَن وما وأيّ الشّرطيّة) بعد (هل) نحو: "هل مَنْ يأتينا نأتيه؟"، ويجب هنا كف كلمات الشّرط عن العمل؛ وتحويلها إلى موصولات؛ لأنّ (هل) لا تدخل على الشّرط، لا يقال: "هل إن أقمْ تقمْ" بالجزم، والأصل ألا تتوالى أداتا صدارة.

فإذا كان الاستفهام بالهمزة جاز الجزم، لأنّ الهمزة اختصت بجواز دخولها على الشرط؛ لأنّها أم باب الاستفهام، ولها من التصرف ما ليس لغيرها، فتقول: أئن تأتني آتك؟ أمن يفعل ذلك أزره؟ تدخل الهمزة على كلام قد عمل بعضه في بعض فلا تغيره، وذكر سيبويه في باب: الجزاء إذا أدخلت فيه ألف الاستفهام، أنّ الهمزة ليست كر (إذ) و (هل) وأشباههما وأجاز يونس: أإن تأتني آتيك؟ بترك جزم الجواب، لدخول الهمزة، وردّه سيبويه بأنّه قبيح يُكره في الجزاء (١).

الرّابع: أن تقع (مَن وما وأيّ الشّرطيّة) بعد (ما) النّافية، نحو: "ما مَن يأتينا نأتيه" (۱)، و الما أيّها تشاء أعطيك"، و هذا أيضًا ليس من مواقع الجزاء؛ ف (ما) لا تنفي الجملة الشّرطيّة، لأنّ لها الصّدارة عند البصريين والفراء (۱)، فيكون الكفّ واجبا.

<sup>(&#</sup>x27;) الكتاب  $\pi$ /  $\pi$ 7 ، شرح كتاب سيبويه للسيرافي  $\pi$ 7 ل  $\pi$ 7 ، شرح التسهيل لابن مالك  $\pi$ 5 . . . .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الكتاب ۷۰/۳، شرح الجمل لابن عصفور ۲/ ۲۰۲، شرح التسهيل لابن مالك ۸۷/۶ شرح الرَّضيّ على الكافية ٤/ ١٠١، والدَّنوب: الدَّلو يريد بها هنا الحُجّة، والشرب: النصيب من الماء، و التدابر: التقاطع، و المراد: أنّ من أبطأت عليه حجّته عُلِب، ينظر النّكت ۷۳۹/۱.

<sup>(</sup>۲) المقتصد ۲ / ۱۱۱۰ .

<sup>(1)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ٨٨.

<sup>(°)</sup> الكتاب ٨٣/٣ ، وينظر شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ١٠٤ .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۳/ ۸۳ . (<sup>۲)</sup> السّابق ۷۷/۳.

<sup>(^)</sup> الأصول لابن السراج ٢/ ٢٣٤، ٢٣٥ ، شرح المفصل لابن يعيش ٧/ ١١٣.

فإن كان النفي بـ (لا) جاز جعلها شرطية فتقول: "لا من يأتك تعطه"؛ لأنهم لما توستعوا في (لا) فقد موا العمل عليها، ونفوا بها المفرد والجملة، نفوا بها الجملة الشرطية أيضا (١)، ولأن (لا) تكون لغوًا في كلامهم، ولا تفصل بين العامل والمعمول، فيكون دخولها في الكلام كخروجها (١)، " ألا تراها تدخل على المجرور فلا تغيره عن حاله، تقول: "مررت برجل لا قائم ولا قاعد"، وتدخل / على النصب فلا تغيره عن حاله، تقول: "لا مرحبًا، ولا أهلا"، فلا تغير الشيء عن حاله التي كان عليها قبل أن تنفيه، ولا تنفيه مغيرًا عن حاله،...فصار ما بعدها بمنزلة حرف واحد ليست فيه (لا)، و (إذ) وأشباهها لا يقعن هذه المواقع، ولا يكون الكلم بعدهن إلا مبتدأ "(١)، ومن المجازاة بعد (لا) قول ابن مقبل:

و قِدْر كَكَف القِردِ لا مستعيرُها يعار ولا مَن يأتها يتدسم في القردِ المستعيرُها يعار ولا مَن يأتها يتدسم في فجزم (يأتها) و (يتدسم) بـ (مَن) الشرطية.

الخامس: أن تقع (من وما وأيّ الشرطيّة) بعد (لكن) المخقّفة غير مضمر بعدها مبتدأ، نحو: "ما أنا ببخيل، ولكنْ من يأتيني أعطيه"(٥)، و(لكنْ) حرف ابتداء أهمل بعد التّخفيف فجاز دخوله على الجملتين الاسميّة والفعليّة، ولكنّه لا يدخل على الجملة الشرطية(١)، فإذا أضمرت مبتدأ حسن الجزم فتقول في المثال السّابق: "ولكن من يأتني أعطه"، قال طرَفة:

ولست بحلال التلاع مخافة ولكن متى يَستَرفد القومُ أرفد (١)

فجزم (یسترفد) و (أرفد) بـ (متی) حین أضمر ضمیر الشنان والتقدیر: ولکن أنا، و لا یجوز أن تکون (متی) موصولة؛ لأنه لا یُخبر عن (متی)، کما یُخبر عن هذه الأسماء (^).

السَّاحِم، أن تقع (مَن وما وأي الشَّرطيّة) بعد (إذا) الفجائيّة غير مضمر بعدها مبتدأ، نحو: :مررتُ بهِ فإذا مَنْ يأتيه يعطيه"(٩)،"وإن شئت جزمت؛ لأنّ الإضمار يحسن هذا، ألا ترى

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٣/ ٧٦، شرح التسهيل لابن مالك ٨٩/٤.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٧٦/٣ ، شرح كتاب سيبويه للسير افي ٣ لل ٢٣٧ ، النكت ١/ ٧٣٩ .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/۲۷،۷۷.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> السابق ۷۷/۳ ، شرح التسهيل ٤/ ٨٨، ومعنى ككف القرد: صغيرة حقيرة، و صغر القدر كناية عن قلة خير هم.

<sup>(</sup>  $^{\circ}$  الكتاب  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  ، وأورده بالجزم على إضمار ضمير الشأن ، شرح التسهيل لابن مالك  $^{\circ}$  ، شرح الكافية  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  ، الرضي أن (لكن) لاتغير معنى الجملة التي بعدها بل هي لاستدر اك ما قبلها.

<sup>(</sup>١) شرح السّهيل لابن مالك ٤/٩٨ ، مغنى اللبيب ٣٨٥.

<sup>(</sup>٧) الكتآب ٣/ ٧٨ ، شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ٩٠ ، والثلاع : جمع تلعة، و هي مسيل الماء من أعلى الوادي الى أسفله ، والمعنى : لا أنزل التلاع المنخفضة مخافة أن يراني الضيف، و لكن متى سألني القوم عطائي رفدتهم أي: أعطيتهم .

<sup>(^)</sup> شرح كتاب سيبويه للسيرافي ٣/ ل ٢٣٧.

<sup>(</sup>۱) الكتآب ۲۲ / ۲۷.

أتك تقول: "مررت به فإذا أجملُ النّاس"، و"مررت به فإذا أيّما رجلٍ"، فإذا أردت الإضمار فكأنك قلت: فإذا هو من يأته يعطه، فإذا لم تضمر وجعلت (إذا) هي لـ (مَنْ)، فهي بمنزلة (إذ) لا يجوز فيها الجزم"(١)، وهذا على مذهب من يرى أنّ (إذا) الفجائية مضافة إلى الجملة بعدها، ويرى الرّضيّ أنّه يجوز إعمال الشّرط دون إضمار؛ لأنّ (إذا) الفجائية لا تغيّر ما بعدها عن معناه؛ لأنّها ليست مضافة إليه(١)، فيكون الكفّ جائزا عنده، كما أنّه ليس لها الصدارة(١).

المارع، نحو: "أمّا من يأتينا فنحن نأتيه"(٥)، و (أمّا) حرف شرط، وكرهوا الجزاء هنا؛ لأنّه ليس من مواضعه(٢)، من يأتينا فنحن نأتيه"(٥)، و (أمّا) حرف شرط، وكرهوا الجزاء هنا؛ لأنّه ليس من مواضعه(٢)، وذكر الرّضيّ أنّه يصحّ جعلها شرطيّة؛ لأنّ الجواب لـ (أمّا) دون كلمة الشرط التي بعدها، "ويقبح جزم الشرط مع أنّه لا جواب له ظاهرًا، فالأولى جعلها موصولة، نحو: "أمّا من يأتيني فإني أكرمه"، وإن كان بعدها ماض جاز جعلها شرطيّة وموصولة، نحو: "أمّا من أتاني فإني أكرمه"، قال تعالى: (فامًا إنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرّبِينَ \* فَرَوحُ وَرَيْحَانُ وَجَنْتُ تَعِيمٍ (الواقعة: ٨٨، ٨٩)"(٧).

والتأثيرات في الصنور السابقة تتلخص في الآتي:

— أنّ التجاور كفّ معنى وعمل أدوات الشرط كفا واجبا، أو جائزا كليّا، وحولها إلى السماء موصولة مهملة، وأكسب الأسلوب معاني هذه الأدوات كالتّوكيد في (إنّ)، والاستفهام في (هل)، والتّفي في (ما)، والفجائيّة في (إذا) ونحوها، وجاز وقوع الأدوات قبل (من، ما ومهما) خاصتة؛ لأنّ لها مخرجًا من الشّرطيّة إلى الموصوليّة، ولا تقع قبل غيرها إلا على إضمار في المواضع التي يصح فيها الإضمار.

\_ تحول فعل الشّرط إلى صلة للموصول لا محل لها من الإعراب، أمّا جواب الشّرط فإعرابه يختلف حسب الصّورة فقد يكون خبرا للنّاسخ ،أو خبرا للمبتدأ ونحو ذلك.

\_ أنّ أدوات الشرط حين خرجت عن شرطيتها فات تصدرها لفوات علته (^).

وذكر الدكتور فتحي بيومي أنّ مدار ذهاب الجزاء ووجوده في أدوات الجزاء على تقدم ما يعمل على هذه الأدوات، فإن تقدّم ما يعمل فيما بعده كانت موصولة، وإن تقدم ما ليس من

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٧٦/٣ ، وينظر : شرح كتاب سيبويه للسير افي ٧ل ٢٣٧ ، شرح التسهيل ٤/ ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/٤٠١.

<sup>(</sup>۲) الجني الدّاني ۳۷٤.

<sup>( )</sup> لم يذكر ابن مالك هذا الموضع في الصور السبع التي ذكرها، وصارت سبعة عنده ؛ لأنه جعل (إنّ) وأخواتها في صورة ، و (كان) وأخواتها في صورة مستقلة.

<sup>(°)</sup> الكتاب ٧٥/٣.

<sup>(</sup>١) الستابق ٣/ ٧٥.

٧) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ١٠٤ .

<sup>(^)</sup> حاشية الخصري على ابن عقيل ٢٢٠/١.

شأنه العمل جاز وجود الجزاء وجاز ذهابه (۱)، وليت الأمر كان بهذه السّهولة، فقد وجدنا في الصّور تقدم ما لا يعمل ومع ذلك وجب ذهاب الجزاء، مثل: (إذ)، (هل)، (ما) النافية، (لكن) الخفيفة، وقد تناول سيبويه غير العاملة في: "باب يذهب فيه الجزاء من الأسماء كما ذهب في (إنّ) و(كان) وأشباههما، غير أن (إنّ) و(كان) عوامل فيما بعدهن، والحروف في هذا الباب لا يحدثن فيما بعدهن من الأسماء شيئا... لأنها من الحروف التي تدخل على المبتدأ والمبني عليه فلا تغير الكلام عن حاله (۱) ومع ذلك حكم بذهاب الجزاء، والحق أن هذه المسألة من المسائل المشكلة فتخصيص هذه المواضع السبعة مما يثير السّاؤلات، ويبدو أنّ ابن مالك خصيصها اعتمادا على أمثلة سيبويه في هذا الباب، مع أنه وضع ضابطا لها بأنها تكف إذا لم يصح أن تقع مورة واحدة، ولم نوزعها على سبع صور.

ولسائل أن يسأل: هل يذهب معنى الشرط بالكليّة حين تتحوّل أدوات الشرط إلى موصولات؟ ويبدو أنّ معنى التعليق حاصل بالموصول، في التراكيب الواردة، خاصة أنّ الموصول ليس من الشرط ببعيد كما بيّنًا في بداية حديثنا عن هذه المسألة، فيمكن أن نجد معنى الشرط في: كان من يأتيني آتيه، وأمثاله، بدليل أنّ الشرط سرعان ما يعود إذا قدرنا ضمير شأن نشغل به (كان)، وعلى هذا يكون كفّ المعنى جزئيّا.

# حورة التَّجاور :

القسم قبل الشرط كما في قوله تعالى: ﴿ لَئِنْ أَخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَ ﴾ (الحشر: ١٢).

# أحكامه وآثاره ،

تدخل هذه المسألة في التجاور في حال مجيء اللام الموطئة قبل أداة الشرط، فاللام الموطئة دليل القسم، وإذا اجتمع شرط وقسم، ولم يتقدّم عليهما ما يتطلب خبرا، فالجواب للسابق منهما، فمن تقدّم الشرط قولهم: إن تزرني والله أكرمك، بجزم (أكرمك)، ولا تجاور هنا، ومن تقدّم القسم مع مجاورة اللام الموطئة (إن) الشرطيّة قوله تعالى: ﴿ كُلّا لَيْنِ لَمْ يَنتَهُ لَسَفّعاً بِالنّاصِيةِ ﴾ (العلق: ١٥)، والجواب للقسم، وقد تجاور غيرها من أدوات الشرط كما سيأتي (١٣)، وذكر ابن فارس أن هذه اللام تُبطل عمل (إن) فيكون الجواب بعدها مرفوعا(١٤)، وسبب إلغاء المتأخر أن

<sup>(</sup>١) اسلوب الشرط بين النحويين والبلاغيين ٥١،٥٠.

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۲/۱۷، ۷۰ . (۳)

<sup>(</sup>۳) نتظر ص ۲٤۸.

<sup>(</sup> ٤) اللامات لابن فارس ٧٧٦، التبيان ١/١٥١، الدَرَ المصون ٢٢٢/٢ .

لأداة الشرط والقسم الصدارة، فأعمل الأول لبقاء تصدره، وضعف المتوسط لأنه خلاف وضعه و أصله.

وإن تقدّم على القسم والشرط طالب خبر، فالجواب لأداة الشرط دون القسم، بغض النَّظر عن المتقدّم، فلا يُكفّ الشرط عن عمله في هذه الحالة (١).

**حورة التّجاور:** همزة الاستفهام قبل أدوات الشرط.

# أحكامه وآثاره:

للسنفهام والشرط الصندارة، والأصل ألا تتوالى أداتا صدارة، ولكن صح دخول همزة الاستفهام على الشرط دون غيرها من أدوات الاستفهام (٢)، فيقال: أإنْ تأتني آتك؟، ومذهب سببويه أنّ همزة الاستفهام لا تغيّر الشرط عن حاله، فيبقى الجواب مجزومًا إذا كان مضارعًا، قال: وذلك لأنك أدخلت الألف على كلام قد عمل بعضه في بعض فلم تغيره، وإنّما الألف بمنزلة الواو والفاء و(لا)، ونحو ذلك، لا تغير الكلام عن حاله"(١)، أي أنّ الهمزة دخلت على جملة الشّرط كلها كما يدخل حرف العطف، فلا تحتاج إلى جواب، ويكون الجواب للشّرط، وجعل يونس الجواب للاستفهام لتقدّمه لا للشرط، قياسًا على مسألة تقدّم القسم على الشرط، وعليه يجوز رفع الجواب، فيقال: أإنْ تأتني آتيك؟، وجواب الشّرط محذوف مدلول عليه بجواب الاستفهام، وهذا يعني أنّ مجاورة همزة الاستفهام لأداة الشّرط كقت الشّرط عن العمل في الجواب الظاهر، ووصف سيبويه مذهب يونس بالقبح<sup>(؛)</sup>، والجمهور على ما ذكر سيبويه، وذكر العكبري أنّ المعنى يتمّ بدخول الهمزة على جملة الشّرط والجواب؛ لأنّهما كالشيء الواحد، فالهمزة لها صدر الكلام، و (إن) لها صدر الكلام، وقد وقعا في موضعهما (٥).

# ثالثًا: ما كُف أو غُيِّر بسب الفصل بغير الزّائد ممَّا ليس له الصّدارة:

وقد يكون الفصل بسبب تقديم بعض أجزاء الجملة، أو يكون بطارئ عليها، ونختار الصور التي يؤدِّي الفصل فيها إلى تجاور الأدوات وهي:

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/ ٤٤٤، ٤٤٥، (باب الجزاء إذا جعل القسم في أوله)، شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٢١٦، ارتشاف الضرّب ٢/ ٤٨٩، ٤٩٠،

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تنظر ص ٤٦٤.

<sup>(</sup> ٤) الكتاب ١/ ٤٤٣، ٤٤٤، وينظر المقرب ١/ ٣٧٦؛ شرح الكافية الشافية ٣/ ١٦١٧، ١٦١٨؛ بدانع الفوائد ١/

<sup>(°)</sup> اللامات لابن فارس ٧٧٦ ، التبيان ١٥١/١ .

# حورة التَّماور ،

(ما) الحجازية قبل الخبر الفاصل إذا كان شبه الجملة، نحو: ما في الدار زيد.

# أحكامه وآثاره:

تقدّم أنّ (ما) الحجازية من العوامل الضعيفة، ورأيناها فقدت عملها حين جاورت (إنْ) الزّائدة بعدها، وكذلك نجدها هنا تفقد عملها إذا فصل بينها وبين اسمها بالخبر وإن كان شبه جملة نحو: ما في الدّار زيد"فام تقو في باب قلب المعنى، كما لم تقو في باب تقديم الخبر "(۱)، وأجاز ابن عصفور إعمالها إذا تقدّم الخبر الجارّ والمجرور (۱)، ويرى الفرّاء أنّ الإعمال جائز مع تقدّم الخبر من غير شرط، وثقل عن الجرمي أنّها لغيّة (۱).

# حورة التِّجاور:

(مِنْ) بعد (لا) النّافية للجنس، نحو: لا رجل في الدّار.

# احكامه وآثاره:

تجاور (لا) (مِنْ) الجنسية لفظا أو تقديرًا، والغالب أن تكون (مِنْ) مُقدَّرة، وظهرت في بعض الأحيان (٤)، نحو:

فقامَ يدُودُ النَّاسَ عَنْهَا بسَيْفِهِ فقالَ ألا لا مِنْ سَبيلِ إلى هِنْدِ (٥)

و هذه المجاورة أكسبتها أحكاما منها:

\_ أنّ (لا) هذه لا تدخل إلا على الأسماء التكرات؛ لأنّ (مِنْ) الجنسية لا تليق إلا بها، قال سيبويه: "فلا تعمل إلا في نكرة؛ مِنْ قِبَل أنها جواب \_ فيما زعم الخليل (رحمه الله) \_ في قولك: هل من عبد أو جارية؟ فصار الجواب نكرة، كما أنّه لا يقع في هذه المسألة إلا نكرة "(١)، فكما أنّ (مِنْ) الزّائدة في السوّال لا تدخل إلا على نكرة، فكذلك ما كان في الجواب(١)، إضافة إلى أنّ (لا) النّافية للجنس عملت عمل (إنّ)؛ لِيُدّل به على العموم على سبيل التنصيص، والمعرفة ليست كذلك(١)، وفي هذا تنوع أدوات النّفي في العربية، وأسهمت مجاورة (لا) لـ

<sup>(1)</sup> الكتاب ١/ ٥٩ ، وينظر المقتضب ١٩٠١٨٩،/٤ الإيضاح العضدي ١١١ .

<sup>(</sup>٢) شرح جُمل الزَّجَّاجَيِّ لابن عصفور ٥٩٥١، التَصريح ٢٥١/٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> التُصريح ١/١٥٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> شرح النسهيل لابن مالك ٥٤/٢ .

<sup>(°)</sup> الهمع ۱۹۹۲، اللسان (ألا) ۲۱۸/۲۰ .

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/۵۷۲.

<sup>(</sup>V) شرح المفصل لابن يعيش ١٠٥/١ ، شرح الرّضي على الكافية ١٥٥/٢.

<sup>(^)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٢٥/٢.

(مِنْ) الجنسيّة في إفادة استغراق نفي الجنس، فإذا أريد نفي الوحدة عملت عمل ليس، نحو: "لا رَجلٌ قائمًا "(١)، دون تقدير (مِنْ)، وأجاز الفرّاء إجراء المعرفة مُجرى النّكرة في الضّمير واسم الإشارة، نحو: لا هو، ولا هذين، ولا إياه هنا(٢)، وذكر الرّضيّ أنّه بعيد غير مسموع(٢).

\_ أنّ اسمها المفرد يُبنى على ما يُنصب به إذا لم تظهر (مِنْ)، وسبب البناء تضمتُنه معنى (مِنْ) الاستغراقية، أو تركيبه مع (لا) تركيب خمسة عشر (ئ)، والبناء قرينة على كونها لنفي الجنس (٥)، وفي هذا دليل على أنّ المعنى قد يكون فرع الإعراب، ولم يُجرّ اسم لا بـ (مِنْ) المنويّة "لأنّ عامل الجرّ لا يستقل كلام به وبمعموله، ولا يستحق التصدير، و(لا) المذكورة بخلاف ذلك "(١)، أمّا اسمها المضاف والشّبيه بالمضاف فينصب لصعوبة تركيب ثلاث كلمات (٧)، نحو: "لا صاحبَ خلق مذمومٌ"، و "لا قبيحًا فعله محمود".

# حورة التّجاور ،

الفصل بـ (لا) النّافية بين (إن) الشّرطيّة والفعل نحو: "إلا تفعلُ أفعلُ".

# أحكامه وآثاره ،

لا تدخل (إنْ) الشرطية على (لا) الناهية فإذا دخلت عليها تصير نافية (^) مهملة نحو: "إلا تفعلُ أفعلُ"، والأصل ألا تكونَ جملة الشرط طلبيَّة؛ لأنَّ وضع أداة الشرط على أن تجعل الخبر الذي يليها مفروض الصدق إمّا في الماضي نحو: "لو جئتني أكرمنك"، أو في المستقبل نحو: "إن زرتني أكرمتك"، فاستلزم في جملتيه امتناع الثبوت أو إمكان الحصول فلا تكون إحداهما طلبية إلا بتأويل (١).

# حورة التَّجاور ،

(إن) الشَرَطية قبل (لم) الفاصلة لها عن فعل الشَرط، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادَقَينَ ۖ فَإِنْ لَمْ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتَ لِلْكَافِرِينَ ﴾ (البقرة: ٢٤، ٢٣).

<sup>(</sup>۱) رصف المباني ۳۳۵.

<sup>(</sup>٢) شرح السهيل لابن مالك ٦٨/٢، شرح الرّضي على الكافية ١٦٧/٢.

<sup>(&</sup>quot;) شرح الرئضيُّ على الكافية ٢٦٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢/٤/٢، شرح المفصل لابن يعيش ١٠٥/١ ، ١٠١/٢ ؛ شرح الرَّضيّ على الكافية ١٥٦/٢ ، رصف المباني ٣٦٦ ، مغني اللبيب ٣١٣ .

<sup>(°)</sup> شرح الرَّضيُّ على الكافية ٢/١٥٥١، ١٦١ .

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل لابن مالك ٢/٤٥.

<sup>(</sup>٧) الكتاب ٢٨٧/٢ ، شرح المفصل لابن يعيش ١٠٠/٢ .

<sup>(^)</sup> الأشباه والنظائر ٣١٩/٢.

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل لابن مالك ٧٥،٧٦/٤، شرح الرَّضيُّ على الكافية ١١٠،١٠٩، ١١٠ .

# أحكامه وآثاره :

مما امتازت به (لم) عَنْ (لمنا) جواز مجيئها بعد الشّرط<sup>(۱)</sup>، وعددناها فاصلة كما عدّها النّحاة فاصلة بين (أنْ) المخففة والفعل في نحو قوله تعالى: ﴿ وَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ القُرَى بِطُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴾ (الأنعام: ١٣١)، بل الفصل في الشّرط آكد؛ لأنّها فصلت بين متلازمين (إنْ) ومجزومها، ويتربّب على مجاورتها (إنْ) الآثار الآتية:

— أن (إن) تثنازل عن عملها في جزم فعل الشرط لـ (لم) على الرّاجح، والسبب أن (إن) الشرطية غير مختصة بالمضارع فقد تدخل على الماضي لفظا ويجوز أن يليها الاسم على تقدير فعل محذوف (٢) نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللّه مُم أَبِلغهُ مَأْمَنهُ ﴾ (التّوبة: من الآية ٦)، فضعفت حيث دخل عامل مختص كان له الجزم (١٠)، وفصل بينها وبين معمولها، وفي هذه الصورة دليل على مراعاة حق الجارّ، ف (لم) عملت دون (إن)؛ لقربها من فعل الشرط مع أن تعلق فعل الشرط من حيث المعنى بـ (إن) أقوى، والتعلق يقتضي الإعمال، ومع أن (إن) تجزم فعلين و (لم) تجزم فعلا واحدًا، ويبقى عمل (إن) في المحلّ.

\_ تُكَفُّ (لم) عن زمن المضيّ، ف\_ (لم) في الأصل تقلب لفظ المضارع إلى معنى المضيّ و(إنْ) تقلب الماضي إلى معنى الاستقبال في فصار هنا قلبان، وهذا من أطرف تأثيرات النّجاور، فكأنَّ الأداتين تتنازعان، فتتغلب (لم) في العمل، وتتغلب (إنْ) في الزّمن، أمّا إذا كانت أداة الشرط مما يجوز إفادته المضيّ مثل (لو) فبحسب المراد ففي قوله تعالى: ووقو لم تعالى: وقول لم تمسّمه تاركا (النّور: من الآية ٣٠)، الزّمن ماض، وكذلك في قول زهير بن أبي سلمى:

فلو لم يكن في كَفَّه غيرُ نفسِه لجادَ بها فليتَّق الله سائله(١)

ولكون (لم) مع المضارع في معنى الماضي، جاز رفع الجواب المضارع إن كان الشرط منفيًّا بـ (لم) لأن مجزوم (لم) لا عمل للأداة فيه فهو كالماضي $(^{\vee})$ ، ورفعُ الجواب

<sup>(&#</sup>x27;) الجنى الدّاني ٢٦٩ ، مغني اللبيب ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٢) المقتضب ٣/٧٢، شرح التسهيل لابن مالك ٧٤/٣.

كناف في (لم) و (لمنا) ، هل تغيّر ان صيغة الماضي إلى المضارع، أو معنى المضارع إلى الماضي، الأشباه و النظائر ٢/ ٣١٨ ، وصحّح الثاني المرادي في الجنى الداني ٢٦٨؛ لأنّ له نظيرًا، وهو المضارع الواقع بعد (لو)، و القول الثاني لا نظير له .

<sup>(°)</sup> مشكلُ أعرابُ القرآن "٣٠٩/، بدانع الفوائد ١٩٢/٤؛ وذكر الدكتور محمد يسري زعير أنّ الزمن يصبح حالاً، ومعنى قوله تعالى: ﴿قَانِ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا النَّارَ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٤)، " فإن انتفى فعلكم في الحاضر، ولن تفعلوه في المستقبل فاتقوا النار " أسرار النحو في ضوء أساليب القرآن ٢١٤، ٢١٥.

<sup>(</sup>١) شرح ديوان زهير ١٤٢؛ رصف المباني ٣٥٩.

<sup>(</sup>٧) شرح التسهيل لابن مالك ٧٧/٤ ، التصريح ٣٧٩/٤ .

المضارع بعد الشرط الماضي قوي؛ لأنّ الأداة لمّا لم تعمل في لفظ الشرط لكونه ماضيا مع قربه فلا تعمل في الجواب مع بعده (١) نحو قول زهير:

يَقُولُ: لا غَائِبٌ مَالِي وَلا حَرِمُ(٢)

وَإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلَةٍ

قال ابن مالك:

وَرَقْعُهُ بَعْدَ مُضْنَارِعٍ وَهَنْ

وَبَعْدَ مَاضِ رَفْعُكَ الْجَزَا حَسَنْ

ومن النّحاة من يرى أن جزم الجواب المضارع إذا كان الشّرط ماضيا مختصّ بكون فعل الشّرط (كان) لأنّها أصل الأفعال<sup>(٣)</sup>، نحو: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنيَا وَزِينَتَهَا نُوفَ إِلَيْهِم فعل الشّرط (كان) لأنّها أصل الأفعال (١٥)، والجمهور على أن ذلك غير مختصّ بها(١٠)، ومنه ما أنشده سيبويه للفرزدق:

دَسَّتْ رَسُولًا بِأَنَّ الْقُومَ إِنْ قَدِرُوا عَلَيكَ يَشْفُوا صُدُورًا ذَاتَ تَوْغِيرِ (٥)

فجزم (يشفوا) مع أنّ فعل الشّرط (قدروا) ماض، والرّفع أحسن من الجزم. ولعلّ سبب اقتصارهم على (كان) أنّه لم يرد في القرآن إلا وفعل الشّرط (كان) كما لحظ ابن هشام (١٠).

# حورة التّجاور ،

حروف الجر قبل (كم) الاستفهاميّة نحو: بكم ريالاً / ريال اشتريت؟

# أحكامه و آثاره:

مميّز (كم) الآستفهاميّة منصوب و لا يجوز جرّه مطلقًا خلاقًا للفرّاء والزّجّاج وغيرهم ( $^{(\vee)}$ ) فإذا سبقت (كم) بحرف جرّ جاز جرّ تمييزها، والأكثر النّصب ( $^{(\wedge)}$ )، واختلف النّحاة في عامل الجرّ على أقوال هي :

الأول : قول جمهور البصريين أنّ الجرّ بـ (مِنْ) مضمرة، بعد (كم)، فتفصل (مِنْ) بين (كم) والتّمييز، قال سيبويه: "وسألته عن قوله: على كم جذع بيتك مبنيّ؟، فقال: القياس النّصب وهو قول عامّة النّاس، فأمّا الذين جروا فإنّهم أرادوا معنى (مِنْ)، ولكنّهم حذفوها هاهنا

<sup>(</sup>١) الأصول لابن السراج ٢/ ١٩٢، تفسير البحر المحيط ٧/ ١٥٤؛ التصريح ٣٧٨/٤، ٣٧٩.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۲۹، الكتاب ٦٦/٣، التصريح ٣٧٨/٤.

<sup>(</sup>۲) الهمع ۱/۳۳۰.

<sup>(1)</sup> السابق، و ينظر شرح التسهيل لابن مالك ٧٧/٤.

<sup>(°)</sup> ديوانه ١٨٩/١، الكتاب ٦٩/٣.

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ٢٠٧/٤ التصريح ٣٧٩/٤.

<sup>(</sup>۲) مغني اللبيب ۲٤٥.

<sup>(^)</sup> الكتأب ٢/ ١٦٠، الأصول لابن السرّاج ١/ ٣١٧، مغني اللبيب ٢٤٥.

تخفيقا على اللسان، وصارت (على) عوضًا عنها"(١) فالخليل في هذا النّص يذكر سببين لحذف (مِن) هما التّخفيف والتّعويض عنها بحرف الجرّ المقدّم، ولا يُشترط أن يقع العوض موقع المعوَّض عنه فالتّاء في زنادقة عوض من الياء في زناديق(١)، وحين يريد البصريّون تقدير حرف جر في هذا الموضع يلتمسون الأعذار، في حين أنّهم اعترضوا على الكوفيين حين قالوا بجر مميز الخبريّة بـ(من) مضمرة، فقال سيبويه: "ليس في كل موضع يضمر الجارّ"(١)، وأشير الى أنّني لم أجد شاهدًا شعريًا لهذه المسألة.

الثاني : يرى الزجّاج أنّ الجرّ بـ (كم) نفسها على الإضافة (أ)، ورد قول الزجّاج بأنّ (كم) بمنزلة عدد ينصب ما بعده، فلو خفضت ما بعدها مرة ونصبته مرة لزم تفضيل الفرع على الأصل، كما أنها إذا كانت صالحة للجرّ بها إذا دخل عليها حرف جر لصلحت للجرّ بها إن عريت من حرف الجرّ؛ إذ لا شيء من المميزات الصالحة ينصب مميزها ويجرّ بإضافتها إليه، فقول الزّجّاج حكم بما لا نظير له (٥).

وهكذا نجد أنّ مجيء حرف الجرّ قبل (كم) ولد مجاورة حرف جرّ آخر بعدها إذ غير إعراب تمييزها بجرّه جوازًا. ومن عجيب تأثير مجاورة الجارّ لـ (كم) الاستفهامية والخبرية أن تمييز الاستفهامية يجوز جرّه إذا جاء قبل (كم) حرف جرّ، وتمييز الخبرية يجب نصبه ـ كما ئسب إلى البصريّين ـ إذا جاء بعد (كم) الخبريّة جارّ و مجرور أو ظرف يفصلانها عن مميزها كما في الصورة التالية.

# حورة التَّجاور ،

(كم) الخبرية قبل الفاصل شبه الجملة نحو: كم فيها رجلاً.

# أحكامه و آثاره :

تميز (كم) الخبرية إمّا مجرور بـ (من) كما في قوله تعالى: (قالَ الدينَ يَظّنُونَ اللهُ مُلاقُو الله كَمْ مِنْ فَقَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فَقةً كَثِيرَةً بِإذْنِ الله وَاللهُ مَع الصّابِرِينَ (البقرة: من الآية ٢٤٩)، أو بغيرها، واختلف في جاره إذا لم تظهر (مِنْ) بعده، فذهب البصريُون إلى أنّه مجرور بإضافة (كمْ) إليه؛ لأنّه بمنزلة عدد يُفيد التكثير مضاف إلى ما بعده، على حين يرى الكوفيّون أنّه مجرور بها نفسها؛ حملاً لها على (ربُبّ)، من باب حمل الشتيء على نقيضه؛ لأنّ (كم) للتكثير،

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٢/ ١٦٠، وينظر شرح الجمل لابن عصفور ٤٩/٢، شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٤٢٠، ٤٢١ .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢٥/١" و إنما يقع البدل في موضع المبدل منه والعوض لا يلزم فيه ذلك "، شرح الجمل لابن عصفور ٢٩٢/٢ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> الكتاب ۲/۲۲۱.

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٤١٩ (نقلا عن النحاس) ، مغني البيب ٢٤٥ .

<sup>(°)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٤٢٠ .

والأصل في (ربًّ) التقليل، أو الجرّ بـ (مِنْ) مقدّرة بعد (كم) كما ذكر الفرّاء (١)، وأجاز الفرّاء أن يعمل حرف الجرّ محذوقًا في هذا الموضع خلاف الأصل؛ لكثرة دخول (مِن) على تمييز (كم)، والشيّء إذا عُرف في موضع جاز تركه لقوّة الدّلالة عليه (١)، يقول الفرّاء بأسلوبه الرّفيع: "طالت صُحبة (مِنْ) للتّكرة، فلمّا حذفناها أعملنا إرادتها (١)، فيكون في هذا الرّأي مجاورة أداة ظاهره لأخرى مقدّرة، ونُسب إلى تميم جواز نصب تمييز (كم) الخبريّة إذا كان الخبر مفردًا (١٠).

ويجوز الفصل بين (كم) الاستفهاميّة وتمييزها بشبه الجملة تقول: كم لك عبدًا؟ (٥)، ولا يجوز الفصل بين (كم) الخبريّة وتمييزها مع بقائه مجرورا إلا في الشعر عند البصريّين، وأجاز يونس والكوفيّون الفصل في الاختيار، ويتضح أثر مجاورة (كم) الخبريّة لشبه الجملة بعدها في إعراب المعييز، و للنّحاة في إعرابه بعد الفصل رأيان:

الأولى: يرى البصريّون أنه لا يجوز الجرّ مع الفصل؛ لزوال موجب الجرّ وهو الإضافة (۱)، وهم لا يجيزون الفصل بين المتضايفين بشبه الجملة في السعة لأنهما كالكلمة الواحدة، ويجوز أن يكون التمييز مرفوعا أو منصوبا، ويعرب في حالة الرّفع حسب موقعه، ولكنه تمييز في المعنى، كما كان المجرور تمييزًا، ونسب أبو البركات الأنباري إلى البصريّين وجوب نصب التمييز، وعلل لذلك بأن (كم) تكون استفهاميّة فينتصب ما بعدها فحملت الخبريّة على الاستفهامية، والفصل بين النّاصب والمنصوب له نظير في كلام العرب (۱۱)، وممّن تبعه ابن مالك في شرح التسهيل، وابن عصفور في شرح الجمل (۱۱)، وما فهمته من كلام سيبويه في الكتاب جواز الرفع والنصب وعبارته: وإذا فصلت بين (كم) وبين الاسم بشيء، استغنى عليه السكوت أو لم يستغن، فاحمله على لغة الذين يجعلونها بمنزلة اسم منون ... والاسم المنون يفصل بينه وبين الذي يعمل فيه (۱۱)، ولم يحدّد نصبًا ولا رفعا، وخرج بعض الأبيات على جواز الرقع والنصب في السّعة، والجرّ في الضرورة، كما سيأتي في الرّأي الثاني، ومن نصب التمييز بسبب الفصل قول زهير يصف ناقته:

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء ١٦٩/١، الإنصاف م/٤١، ٣٠٥، ٣٠٥، ٣٠٦، شرح السَّهيل لابن مالك ٢٠٠٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الرَّضيُّ على الكافية ١٥٥/٣.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآنُ للفرّاء ١٦٩/٢.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/١ ٣٤٢؛ شرح المفصل لابن يعيش ١٣٠/٤؛ مغنى النبيب ٢٤٥.

<sup>(°)</sup> الكتاب ٢/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٦) السَّابق ٢/٤/٦ ، الإنصاف م/٤١، ٢٠٥/١ .

٧) الإنصاف م/ ٤١، ٢٠٦/١ .

<sup>(^)</sup> شُرح التسهيل لابن مالك ٢٠/٢، شرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٤٨.

<sup>(</sup>٩) الكتاب٢/١٦٤.

من الأرض مُحدودياً غارُها(١)

تؤُمُّ سنانًا وكم دُونه

بنصب (محدودبا).

النّانيي: رأي الكوفيين، وهو أنه لا مانع من بقاء التّمييز مخفوضًا، واستدلوا على ذلك بالنقل والقياس، أمّا القياس فلأنّ تقدير حرف الجرّ (مِن) \_ كما ذكر الفرّاء \_ باق مع الفصل كما هو باق مع عدمه(٢)، وأمّا النّقل فمنه قول الشّاعر:

كم بجّود مقرف نال العُلى وكريم بُخلَّهُ قد وضعه (٦)

فخفض التمييز (مقرف) مع الفصل، وأشار سيبويه إلى جواز رواية (مقرف) ويتبعه (كريم) بالأوجه التلائة (۱۰)، فالرّفع على أنّ (مقرف) مبتدأ خبره (نال العلى) و (كم) ظرف، والنصب على أنّه تمييز (كم) نصب للفصل عند البصريّين، والخفض عند الكوفيّين جائز، وعند البصريّين ضرورة (۱۰)، و (كم) في وجهي النّصب والجرّ في محل رفع مبتدأ. ونظر سيبويه لهذا البيت ببيتين آخرين هما:

كم فيهم ملك أغر وسُوقة حكم بأرديّة المكارم مُحتّبي (٦)

فجر التمييز (ملك) بسبب الفصل، ويجوز الرّفع والنّصب، ومثله:

كم في بني سَعدِ بن بكر سيِّدِ ضخم التسيعة ماجدِ نقَّاعِ(١)

فجر التمييز (سيد) للفصل.

ورجّح الأنباري رأي البصريّين، وأجاب على الكوفيّين بأنّ ما استدلوا به يحتمل غير وجه، أو أنّه جاء في الشّعر شادًا، وأنّ المحققين منهم يرون جرّ التّمييز قبل الفصل بــ(كم) نفسها نيابة عن (رُبَّ) لا بــ(من) مقدّرة، ولا يفصل بين الجارّ والمجرور، وأجاب على من قال بتقدير حرف الجرّ: إنّ حرف الجرّ لا يعمل محذوقا إلا في مواضع يسيرة إذا حُذف وعُوض عنه كحذف (رُبً) بعد الواو والفاء(^). ويمكن أن نُضيف إلى هذه المرجّحات أنَّ بني تميم ينصبون تمييز (كم) الخبريّة وإن لم يُفصل منها، وكأنّ الكوفيّين أرادوا أن يبقى تمييز (كم) على

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/ ١٦٥، والغار: الغائر، أي أنّ الطريق ليس ممهدًا.

<sup>(</sup>۲) الإنصاف م/ ٤١، ١/ ٣٠٤، ٣٠٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الكتاب ٢/ ١٦٧، الأصول لابن السراج ١/ ٣٢٠، شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٤٢١، والمقرف: النذل الله المنيم أبوه .

<sup>(</sup>¹) الكتاب ٢/ ١٦٧ .

<sup>(°)</sup> الستابق ۲/ ۱۹۲، ۱۹۷.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/ ١٦٧، والأغر: المشهور ، والسوقة : الرّعيّة ، والاحتباء : أن ينتطق بردائه أو حمائل سيفه، ويدخل في انتطاقه ساقيه ملتوتين في قعوده ، ويعتمد عليه بظهره ، وربّما كان الاحتباء باليدين ، وكانت السادة من العرب تعتاد هذا في مجالسها .

<sup>(</sup>Y) الكتاب ٢/ ١٦٨ ، الإنصاف أر ٣٠٤ ، والدّسيعة : العطيّة .

<sup>(^)</sup> الإنصاف م/٤١، ٣٠٧/١.

الكثير فيه وهو الجرّ، ويلحظ أنّ سيبويه أورد في باب (كم) شاهدا واحدا للنّصب مع الفصل بالخبر شبه الجملة، وثلاثة شواهد محتملة للأوجه الإعرابيّة التّلاثة وأوردها بالجرّ(۱). وجاء التّمييز مجرورًا بــ(مِن) ظاهرة مع الفصل بشبه الجملة، ومنه قول الأعشى:

ثقف اليدين يهل بالإقصاد<sup>(٢)</sup>

كم فيهم من فارس يوم الوغى

وقول كعب بن زهير:

بادي الشوارة يبدي وجهه حنقا(٢)

كم دونها من عَدُورٌ ذي مكاشحة

والفصل هنا بالظرف (دونها).

# المسألة الثّانية : ما غُيّر حكمه بسبب الإضافة، أو تركما : حورة النّجاور :

الاسم المبهم المضاف إلى مبني، مثل: ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ﴾ (الجن: من الآية ١١).

# أحكامه وآثاره،

يكتسب المضاف البناء من المضاف إليه في مواضع (١)، نذكر منها ما فيه تجاور للأدوات، وهي:

\_ إذا كان المضاف مبهمًا، كـ (غير) و (مثل) و (دون)، كما في قوله تعالى: ﴿ أَوْرَبُ السَمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾ (الذاريات: ٢٣)، وذهب ابن مالك إلى أن البناء لا يكون في (مِثْل)؛ لمخالفتها المبهمات؛ لأنها لا تُنتّى ولا تُجمع. وتُبنى (غير) خاصّة إذا أضيفت إلى (أن) أو (أن) أو (ما) المصدرية، ومنه:

حمامة في غصون ذاتِ أوقال<sup>(٥)</sup>

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت

ونحو قول الحارث بن حِلزة:

إذا خَفَّ بالنُّويِّ النَّجاءُ(١)

غَيْرَ أَنِّي قَدْ أَسْتَعِينُ عَلَى الهَمِّ

<sup>(</sup>۱) الكتاب ١٦٥/٢ فما بعدها .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ديوان الأعشى ٥٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> ديو ان كعب بن زهير ۱۰۸.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> تنظر المواضع في مغني اللبيب ٦٧٠ فما بعدها، وينظر سر صناعة الإعراب ٥٠٧، شرح التسهيل لابن مالك ٣١٣/٢، شرح الرضي على الكافية ٢/ ٢٢، ٣/ ٢٣٣، البناء في اللغة العربية ٢٧٣ فما بعدها.

<sup>(°)</sup> الكتاب ٢/ ٣٢٩، شَرَح التَسَهِيل لابن مالك ٢/ ٣١٢، مغني اللّبيب ٢١١، ٢٧١، شرح الرّضيّ على الكافية ٢/٧/٢، وروي برفع (غير) .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢١؛ شرح المعلقات العشر ٢٥٤، شرح الرَّضيّ على الكافية ٢/ ١٢٧، والتَّويّ: المقيم، والنَّجّاء: السّرعة.

وبناؤها إذا أضيفت إلى مبني، وصلح موضعها لـ (إلا) أقوى من بنائها إذا أضيفت إلى مبنى، ولم يصلح موضعها لـ (إلا)، وذهب الفرّاء إلى جواز بناء (غير) في الاستثناء مطلقًا وإن أضبيفت إلى معرب؛ لأنها بمعنى الحرف(١)، ومنعه البصريون؛ لأنّ ذلك فيه عارضٌ غير لازم فلا اعتداد به.

\_ إذا كان المضاف زمانًا مبهمًا، والمضاف إليه (إذ)، أو مبني كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِئذٍ ﴾ (هود: من الآية ٦٦)، قرئ بجر (يوم)، وبنائه على الفتح<sup>(٢)</sup>، ونحو قول لبيد:

على حينَ مَنْ تَلْبَتْ عليهِ نَنُوبُهُ يَرِثْ شِرْبُهُ إذ في المقام تَدابُرُ (٦)

\_ إذا كان المضاف مكانًا مضاقًا إلى مبني، نحو: دون، وبين.

ويرى الكوفيّون أنّ هذه الأسماء يجوز بناؤها إذا أضيفت إلى جملة فعليّة فعلها معرب، أو إلى جملة اسمية، وممّا احتجوا به قراءة نافع: ﴿ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْفُهُم ﴾ (المائدة:من الآية ١١٩) (٤)، بفتح (يوم)، والإعراب أرجح من البناء عندهم، ووافقهم ابن هشام (٥)، وبنيت تلك الأسماء على حركة لعروض البناء، واختيرت الفتحة للتّخفيف، وعلل النّحاة لجواز البناء بأمور:

\_ ذكر السيرافي أنّ هذه الأسماء بُنيت؛ لإضافتها إلى ما ليس باسم في معناه فخالفت قاعدة الإضافة؛ لأنه لا يجوز تقدير اللام أو (من ) في المُضاف إليه، ولمّا صارت الإضافة إلى المبنى ضعيفة جاز البناء<sup>(١)</sup>.

- أنّ المضاف يكتسب من المضاف إليه البناء كما يكتسب التّعريف، وغيره $^{(\prime)}$ .

\_ يرى الرّضي أن سبب البناء الشبه الافتقاري، كأنّ المضاف تنزل من المضاف إليه منزلة بعض الاسم من بعض، وبعض الاسم مبنيّ (^).

# حورة التِّجاور ،

(أَيُّ) و (بعضٌ ) و (كُلُّ ) المضافة إلى ظرف:

معانى القرآن للفراء ٣٦٦/٢.

تنظر قراءة الفتح في: الكشاف ١٥٨/٤، النشر ٢/ ٢٨٩.

ديوانه ٢١٧ ؛ الكتاب ٧٥/٣ ، سرّ صناعة الاعراب ٥٠٧ .

تنظر القراءة في: السبعة ٢٥٠، الكشف ٤٢٣/١.

الإنصاف م/ ٨٣، ١/ ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، مغنى اللبيب ٦٧٢ ، الهمع ٣/ ٢٢٩،٢٣٠.

شرح کتاب سیبویه ل ۱/ ۹۳.

الأمالي الشجرية ٢/ ٢٦٥، ٢٦٦.

شرح الرَّضيِّ على الكافية ١٠/٢، ١٦٨/٣.

# أحكامه وآثاره :

اختصيت هذه الألفاظ باكتسابها أحكامًا مما تضاف إليه من باب إعطاء المضاف حكم المضاف إليه، ومن ذلك أنها تتصب على الظرفيّة إذا أضيفت إلى الظرف، ومن ذلك:

\_ قوله تعالى: ﴿ ثُوْتِي الْكُلَّهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبُّها ﴾ (ابراهيم: من الآية ٢٥)، ومن أمثلة سيبويه: "القتالُ كلَّ مرّةٍ"، و"كلَّ أحوالِ الدّهر"(١)، وإذا أضيفت (كل) إلى (ما) المصدريّة الظرفيّة سرت إليها الظرفيّة من (ما)(١)، فصارت ظرفًا يقتضي التّكرار كما في قوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا رُزُقُوا مِنْهُا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الّذِي رُزِقنا مِنْ قَبْلُ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٥)، والأصل: كل رزق، ثم عُبْر عن معنى المصدر بـ (ما) والفعل، ثمّ أنيبا عن الزّمان، أي: كل وقت رزق (١)، و(ما) المصدريّة عند البصريّين حرف (١).

\_ قول الشّاعر:

حتَّى كأنْ لم يكنْ إلا تذكَّرُهُ والدَّهر أيَّتُما حال دهارير (٥)

قال سيبويه: "فإنّما هو بمنزلة قولك: والدّهر دهارير كل حال وكل مرة، أي في كل حال، وفي كل مرة، فانتصب لأنّه ظرف"(١).

ــ قول ابن دارة:

أنَا أَبُو المِنْهَال بَعْضَ الأحيَانْ(٧)

# حورة التَّجاور:

(غدوة) بعد (لدن)، كما في:

لدن غدوة حتى أتى اللَّيلُ دونَهم ولاتنتهي عنْ مِلتها منهُم يَدُ (^)

# أحكامه و آثاره :

<sup>(</sup>۱) الكتاب ١/١٤٢.

<sup>(</sup>٢) رصف المبانى ٣٨١ ، تفسير البحر المحيط ١/ ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب ٢٦٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> رصف المباني ٣٨١.

<sup>(°)</sup> الكتاب ٢٠/١، والدهارير: الدهر وليس له واحد من لفظه، أو مفرده دهر على غير قياس، وقيل الدهارير: الدواهي، والمعنى : أحوال الدهر متقلبة بالخير والشر.

<sup>(</sup>۱) الكتاب (۱/۲۶۰

<sup>(</sup>٧) الخصائص ٢٧٠/٣ ، مغنى اللبيب ٢٦٥، ٦٦٨ ، لسان العرب ٤٢/١٣ (أين).

<sup>(&</sup>lt;sup>^</sup>) الأصمعيّات ١٩٤.

(لدن) ظرف مبهم غير متصرف، ولا يخرج عن الظرفية إلا إلى الجر بـ (مِن) خاصة، كما في قوله تعالى: ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ﴾ (آل عمران: من الآية ٨)، ويلازم الإضافة، فإذا جاء بعده الظرف (غدوة) خاصة نشأ عن المجاورة تغييران:

- جسواز نصب (غدوة) بعده دون غيرها من الظروف، فيجوز ترك إضافة (لدن) هنا، قال ابن مالك:

# وألزموا إضافة (لدن) فَجَر ونصب (غدوةٍ) عنهم ندر

و كثيرًا ما كان يمثل سيبويه لما غُير لكثرته بنصب (غدوة) بعد (لدن) (١)، وسمع جرها، قال سيبويه: والجرّ في (غدوة) هو الوجه والقياس (٢)، واختصت (غدوة) بتغيّر إعرابها من الخفص السي النصب جوازًا حين جاورت (لدن)؛ لكثرة ورودها بعده، ولأنّها أكثر تصرقًا من غسيرها كرر اسحر) مثلاً، وتشبيهًا لنونها بالنّنوين (٦)، قال الزّمخشري: وقد تصبّب العرب بها (غدوة) خاصة، قال:

#### لدن غدوة حتى ألاذ بخقها بقية منقوص من الظلّ قالص

تشبيها لنونها بالتنوين، لِما رأوها تنزعُ عنها، وتثبُت "(<sup>1</sup>)، وقال ابن هشام: "ولم يُسمع في (غدوة) مع حذف النون بل مع ثبوتها "(<sup>0</sup>)، مع أنّ يونس حكى أنّ بعضهم ينصب مع حذف النون لفي ويقول: لد غدوة (<sup>1</sup>)، ونقل ابن منظور عن ابن كيسان أنّ الفرّاء أجاز في (غدوة) بعد (لدن) الرّفع والنصب والخفض (<sup>۱)</sup>، ومن ورودها بالرّفع والجرّ قول مالك بن نويرة:

لدن غدوة حتى أتى الليلُ دونَهم ولا تنتهي عن مثلِها منهم يَدُ (^)

- جواز مجيء النكرة بعد (لدن)، ف- (غدوة) المنوّنة نكرة، والأصل أن يأتي بعد (لدن) معرفة موقت، وعلل النّحاة ذلك بأنّهم شبّهوا (غدوة) بالتّمييز، وبأنّه لو لم ينوّن (غدوة) لالتبست حالة النّصب بحالة الجرّ؛ لأنّ غدوة ممنوع من الصرّف للعلميّة والتّأنيث، فيُجرّ بفتحة نيابة عن الكسرة، أو لأنّ مدلول (لدن) زمان مبهم ففسروه بـ (غدوة)(١).

<sup>(</sup>۱) الكتاب ١/٠١٠؛ ٣/ ٣٩٢؛ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) السَّابُقُ ١/ ٢١٠، ويُنظر شرح المُفصَّل لابن يعيش ١٠٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) الكتَاب ٢١٠/١، المفصّل ١٧٣، شرح المفصّل لابن يعيش ٤/ ١٠٢، شرح الرّضيّ على الكافية ٢٢٢/٣، حاشية يس على التصريح ٢٧٢٤.

<sup>(</sup> ٤) المفصل ١٧٢، ١٧٣، و ألاذ: أحاط، وقالص: من قلص الظلُّ إذا انزوى وانضم بعضه إلى بعض.

<sup>(°)</sup> تخليص الشواهد ٢٦٣.

 $<sup>\</sup>binom{(1)}{(1)}$  ارتشاف الضرب ۲۲۲۲، شرح الأشموني ۲/ ۲۲۹ .

<sup>(^)</sup> تقدّم في الصَّفحة السَّابقة.

<sup>(</sup>٩) شرح المفصل لابن يعيش ١٠٢/٤ ، شرح الرّضيّ على الكافية ٢٢٢/٣، حاشية يس على التصريح ٤٧/٢، حاشية الصبّان ٢/ ٢٦٩ .

وتقدّم ما كُفّ عن الإضافة بسبب مجاورة الألف الكاقة، أو (ما) الكاقة، كما في: بينا، وحيثما (١).

# المسألة الثّالثة : ما غُيِّر حكمه بسبب مجاورة أحرف النّفي وشبعه : حورة التّجاور :

(كان) و (يكون) بعد النَّفي وشبهه، نحو قوله تعالى: ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَدَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ﴿ لِيونس: من الآية ٤٧).

# أحكامه وآثاره ،

يترتب على مجاورة (كان) للنفي وشبهه أحكام وتغيرات منها:

\_ يجوز مجيء اسم (كان) نكرة، والإخبار عنه بنكرة إذا كان عامًا في سياق نفي نحو: ما كان أحد مثلك، وما كان أحد مجترئا عليك (٢)، قال المبرد: "فإنما جاز ذلك؛ لأن أحدا في موضع الناس، فإنما أردت أن تعلمه أنه ليس في الناس واحد فما فوقه يجترئ عليه فقد صار فيه معنًى بما دخله من هذا العموم "(٦)، و (أحد) إذا كانت بمعنى إنسان أو عالم لا تكون إلا في النّقي العام (٤).

\_ تحذف نون (يكون) في صيغة المضارع، إذا سبقتها أداة جزم؛ لكثرة الاستعمال تشبيها للنون بالواو بشرط أن يكون ما بعدها متحركا متصلاً بها، قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبُرُكَ اللّهِ وَلا تَحزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ ﴾ (النحل: ١٢٧)، وقال عز وجل: ﴿ ذَلِكَ بِأَنْ اللّهَ لَمْ يَكُ مُقْرِاً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (الأنفال: ٥٣)، وكثيرا ما يُمثل سيبويه بـ (لم يك) لما غير لكثرة استعماله (٥٠). فإن وليها ساكن من كلمة أخرى وجب التحريك، فتقوى بالحركة وتثبت كما في قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُن اللّهِ يَنْ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتّى تَأْتِيهُمُ البّينَةُ ﴾ (البينة: ١)، وأجاز يونس حذفها قبل السّاكن ووافقه ابن مالك، وهو عند الجمهور ضرورة (١٠)، نحو:

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۱٤٦،۱٤٥.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٥٤/١ (باب ما تخبر فيه عن النكرة بنكرة).

المقتضب ٤/٠ ، وينظر الكتاب ٢/١٥ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢/٥٥، ٢/٨/٢، البسيط ٢/٦٢٧.

<sup>(°)</sup> الكتاب ١/٤٩٢.

<sup>(</sup>٦) شرح الكافية الشافية ١/ ٤٢٣؛ الهمع ١٠٨/٢.

لم يك الحق على أن هاجه رسم دار قد تَعقى بالسّرر (١)

ــ ذهب الأخفش وابن مالك إلى جواز دخول الواو على خبر (كان) و (ليس) المنفيتين إذا كان جملة بعد (إلاً)(٢)، نحو:

مَا كَانَ مِنْ بَشَرِ إِلاَّ وَ مِينَّلُهُ مَحْتُومَةً لَكُنَ الآجالُ تَخْتَلِفُ (")

وأنكر ذلك الجمهور، وأولوا البيت على زيادة الواو، أو حذف الخبر ضرورة (١٠).

دخول (لا) النّافية على (يكون) بصيغة المضارع يحولها إلى أداة استثناء، نحو: خرج القوم لا يكون عمرًا، وهي النّاقصة لا أخرى ارتجلت للاستثناء، ويُنصب المستثنى على أنّه خبر لها، واسمها ضمير لازم الاستتار، ويلزم أن يكون حرف النّفي (لا)، فلو تُفيت بـ (ما) أو (لما) أو (لن) لم تقع في الاستثناء (٥).

# حورة التّجاور:

(ما زال) وأخواتها بعد النَّقي وشبهه.

# أحكامه وآثاره .

يُشترط أن تُسبق (زال) و (برح) و (فتئ) و (انفك) بنفي أو شيبهه، ويترتب على ذلك الأحكام الآتية:

- \_ لا يتأتى صوغ الأمر من المستعمل منفيا.
- يقع اسمها نكرة محضة؛ لأنّ من مسوغات الابتداء بالنّكرة أن يتقدمها نفي $^{(1)}$ .
- \_ لا يكون خبرها فعلا ماضيا؛ لأنها تفهم الدوام على الفعل، واتصاله بزمن الإخبار، والماضي يُفهم الانقطاع، فتدافعا، ومثلها (صار) وما بمعناها، أمّا البقية فمختلف فيها، فأجازه البصريّون لكثرته كثرة توجب القياس، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدُّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ البصريّون الكثرته كثرة توجب القياس، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدُّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ البصريّون المُلتون المُلتون الذلك اقترانه بـ (قد) ظاهرة أو مقدرة؛ لأنّ (كان) وأخواتها دخلت؛ لتدلّ على الزّمان فإذا كان الخبر يُعطي الزّمان لم يُحتج إليها، وشرط ابن مالك لمجيء خبر (ليس) ماضيًا أن يكون اسمها ضمير الشّأن؛ لأنّها للحال، وحكى ابن

الخصانص ٩٠/١ شرح الرَّضيَّ على الكافية ٢١٠/٤ ، لسان العرب ٣٦٤/١٣ (كون) ؛ والسرر: اسم واد من اليمامة إلى حضرموت.

التسهيل 1/007 (مع شرحه لابن مالك) ، جمع الجوامع 1/00 (مع الهمع) .

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل لابن مالك ١/٩٥٦، الهمع ٨٦/٢.

<sup>(</sup>١) الهمع ٢/٨٨.

<sup>(°)</sup> الكتاب ۲۸۹/۲ ، ۳٤۸ ، الهمع ۲۸۹/۲ .

<sup>(</sup>٦) الهمع ٢/٩٨.

عصفور اتفاق النَّحويين على الجواز من غير تقييد، وتكون (ليس) لنفي الحال في الجملة غير لمُقيَّدة بزمان، وأمَّا المقيدة فتنفيها على حسب القيد(١).

— لا يجوز تقديم أخبارها عليها إذا نقيت بـ (ما) أو (إن)؛ لأنّ لهما الصدر، وذهب الكوفيّون إلى جواز ذلك؛ لأنّ (ما) ليس لها الصدر عندهم، ومنع الفرّاء التَّقديم مطلقا سواء نُفيت بـ (ما) أو بغيرها، وأجمعوا على أنّه لا يجوز تقديم خبر (ما دام) عليها؛ لأنّ (دام) يتقدّمها حرف مصدري، والحرف المصدري لا يعمل ما بعده فيما قبله (٢١)، أمّا تقديم الخبر على الفعل دون (ما) نحو: ما قائما زال زيد، فذكر السيّوطي أن الأكثرين يجيزونه، ومنعه بعضهم؛ لأنّ الفعل مع (ما) كـ (حبذا) فلا يُقصل بينهما (٣)، وذكر الرضيّ أنّه غير جائز اتفاقا (٤)، وأمّا توسيطه بين (ما) و (دام) فقال أبو حيّان القياس الجواز؛ لأنّ (ما) حرف مصدري غير عامل، ونصّ ابن النّاظم على عدم جوازه؛ لأنّ الموصول الحرفي لا يفصل بينه وبين صلته بمعمولها، ولأنّ (دام) لا يتصرف (٥).

\_ يترتب على الحكم السابق أن خبر المنفي بـ(ما)، وخبر (ما دام) لا يكون مفردا طلبيًا؛ لأن له الصدر فيجب تقديمه وهذه لا يتقدم خبرها فلا يقال: من مازال أخوك؟ ويقال: من كان أخوك، ولم يشترط ذلك الكوفيون(١٠).

\_ لا تتصل أداة الاستثناء بخبرها؛ لأنّ (مازال) وأخواتها بمعنى الإيجاب، ولا يكون الاستثناء مُفرّغا؛ لأنّ المُفَرّغ لا يكون في الموجب إلا في الفضلات، وخبر المبتدأ ليس فضلة، فلا يجوز: مازال زيد إلا عالما؛ لاستحالة استمرار زيد على كل الصّفات إلاّ العِلْم(٧).

# سورة التّجاور:

(غير) بعد (ليس) و (لا يكون) نحو: قبضت عشرة ليس غيرُ، و لا يكون غيرها.

# أحكامه وآثاره:

يجوز أن يُقطع (غير) عن الإضافة لفظا، ويُحذف المستثنى تخفيقا، إن فهم المعنى، وتقدّمت عليه كلمة (ليس)، فيُقال: ليس غير، ولم تستعمل العرب ذلك إلا مع (غير)، من ألفاظ النقى، ويقال: قبضت عشرة ليس غيرها، برفع (غير) على حذف الخبر، أي: ليس غيرها

<sup>(</sup>۱) الهمع ۲/۷۲، ۷٤.

<sup>(</sup>۲) أسرار العربية ۱۳۹، الإنصاف م/۱۷، ۱۰۰/۱، شرح المفصل لابن يعيش ۱۱۳/۷، شرح التسهيل لابن مالك ۲۰۱/۱، شرح الرضي على الكافية ۲۰۰/۶، البسيط ۲۷٤/۲.

<sup>(</sup>١) الهمع ٨٩/٢ . (٤) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٢٠١/٤ ، وينظر البسيط ٢٧٥/٢ .

<sup>(°)</sup> الهمع ١٩/٢، وينظر شرح التسهيل لأبن مالك ١٣٩١، شرح الألفية لابن الناظم ١٣٤.

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل لابن مالك ٢٥١/١ ، الهمع ٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٧) أسرار العربيّة ١٤١، شرح الرّضيّ على الكافية ١٩٧/٤، وينظر شرح التسهيل لابن مالك ٣٥٧/١، البسيط ٢٥٥/٢.

مقبوضيًا، وليسَ غيرًا على إضمار الاسم، أي: ليس المقبوض غيرَها، و: ليس غيرَ، بالفتح من غير تنوين، على إضمار الاسم، وحذف المضاف إليه لفظًا ونيّة ثبوته، و: ليس غيرُ بالضمّ من غير تتوين، وهو مبنى عند المبرد، والمتأخّرين لشبه (غير) بالغايات كـ (قبل) و(بعد)، ويحتمل أن يكون اسمًا أو خبرًا(١)، وقيل الضمّة إعراب وترك التّنوين لنيّة الإضافة، وردّ بأنّ هذا التَّركيب مطَّرد، ولا يُحذف تنوين مضاف لغير مذكور باطراد إلا إن أشبه في اللفظ المضاف، نحو: قطع الله يد ورجل من قالها(٢).

وإذا أضيفت (غير) إضافة ظاهرة جاز عند الأخفش أن تأتى بعد (لم يكن)، نحو: جاءني زيد لم يكن غيرُه، وغيرَه، بالرّفع والنّصب (٣).

وكذلك يُقال: ليس إلا، و قولهم: (لا غير) لحن، والصواب: ليس غير (١٠).

# ثانياً : ما غير التجاورُ معناه أو زمنه

وضابط ما ندرسه هنا أن يؤدي التجاور إلى الخروج عن مقتضى ظاهر المعنى، ليندرج في التجاور المؤثر، وإلا فتجاور أي كلمتين يغيّر المعنى بالضرورة، سواء أكانتا أداتين أم غير ذلك، و نتناول المسائل الآتية:

- \_ ما غير معناه بسبب الأحرف الزائدة .
- \_ خروج الاستفهام إلى بعض المعانى المجازية بسبب المجاورة .
  - \_ ما غَير زمنه بسبب التَّجاور.

# المسألة الأولى: ما غُبِّر معناه بسبب الأحرف الزّائدة :

# حورة التَّجاور ،

الباء والكاف و(مِنْ) الجارّات قبل (ما) الزّائدة، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لنت لَهُمُ ﴾ (آل عمر ان: من الآية ١٥٩).

# أحكامه وآثاره:

ذكر بعض النّحاة أنّ (ما) الزّائدة قد تغيّر معنى بعض حروف الجرّ، ومن ذلك:

- الباء قبل (ما): قال ابن مالك عن (ما): "تحدث في الباء المكفوفة معنى التقليل، وقد تحدث في الكاف معنى التعليل"(١)، وذكر ابن هشام أنّ الظاهر أنّ معنى التّعليل مستفاد منهما(١)،

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٣/ ٣٤٤، ٣٤٥، شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٣١٧، مغني اللبيب ٢١٠، ٢٠٩.

<sup>(</sup>۲) مغنى اللبيب ٨٤٤.

 <sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> شرح الرَّضي على الكافية ٢/ ١٣٤.
 (<sup>3)</sup> مغني اللبيب ٢٠٩.

فمن مجيء الباء للتعليل دون (ما) قوله تعالى: ﴿ فَيظُلُم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيّباتُ السّباء: من الآية ١٦٠)، أي: بسبب ظلمهم، وقال سيبويه: "وأمّا قوله عز وجلّ: ﴿ فَبِمَا تَقْضِهِمْ مِيفَاقَهُمْ ﴾ (النساء: من الآية ١٥٠)، فإنّما جاء؛ لأنّه ليس/ لـ (ما) معنى سوى ما كان قبل أنْ تجيء إلا التوكيد، فمن ثمّ جاز ذلك، إذ لم ترد به أكثر من هذا، وكانا حرفين أحدهما في الآخر عامل، ولو كان اسمًا أو ظرقًا أو فعلاً لم يجُز "(٢)، فلم تضف (ما) معنى جديدًا.

\_\_ (الكاف) قبل (ما): الأكثر كف الكاف عن العمل إذا اتصلت بـ (ما) الزائدة كما تقدّم (١٠)، أمّا عن الأثر المعنوي، لمجاورة الكاف (ما)، فتكتسب الكاف مع (ما) معاني منها:

\_ معنى (لعل)، وحكى الخليل وسيبويه عن العرب: "انتظِرْني كما آتيك"، و"ارڤبنى كما ألحقك"، والمعنى: لعلى آتيك(٥).

\_ معنى التعليل، وذكر الكوفيون أن (كما) تأتي بمعنى (كيما)، ويجوز نصب الفعل المضارع بعدها و استحسنه المبرد (١)، ويبدو أنّ رأيهم مستند \_ ولو من بعيد \_ إلى معنى (لعل) الذي قاله سيبويه؛ لأنّه يمكن أن يُفهم السببيّة من أمثلته، لذا استحسنه المبرد، وافق ابن مالك الكوفيين في مجيئها بمعنى التعليل، كما في نصته المتقدّم، واستدل الكوفيون على ذلك بشواهد منها:

وطرقك إمّا جئتنا فاصرفنّة كما يَحْسبوا أنّ الهوي حيث تنظر ُ<sup>(۷)</sup> وردّ البصريون بأنّ الرواية:

لكي يحسبوا أنّ الهوى حيث تنظر (^)

وذكر ابن هشام أنّ الكاف تُفيد التّعليل مجردة عن (ما)، وجعل منه قوله تعالى: ﴿وَيَكَالَـهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ (القصص:من الآية ٨٢)، أي: أعجب لعدم فلاحهم، ومقرونة بـ (ما) الزّائدة كما في تمثيل سيبويه: "كما أنّه لا يعلم فتجاوز الله عنه"(١)، ومقرونة بـ (ما) المصدريّة (١٠١)، كما

<sup>(</sup>۱) التسهيل ٣/ ١٦٩ (مع شرحه لابن مالك)، وينظر المقاصد الشافية ٢٥٠/٢، ونقله ابن هشام في مغني اللبيب

<sup>(</sup>۲) مغنى اللبيب ۲۳۲، ۲۳۲، ٤٠٩.

<sup>(</sup>۳) الكتأب ١٨١/١.

<sup>(</sup>٤) نتظر ص ١٤٤،١٤٣.

<sup>(°)</sup> الكتاب ١/ ٢٦٦؛ وينظر شرح الرَّضيّ على الكافية ٤/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) الإنصاف م/ ٨١، ٢/٥٨٥.

<sup>(</sup>٧) السابق م/٨١، ٢/ ٥٨٦، مغني اللبيب ٢٣٤.

<sup>(^)</sup> الإنصاف م/٨١، ٢/ ٥٩١، مُغني اللبيب ٢٣٥.

<sup>(</sup>٩) الْكتاب ١٤٠/٣ .

<sup>(</sup>۱۰) مغني اللبيب ۲۳۶.

في قوله تعالى: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنكُمْ يَعْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلَّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَيُعَلَّمُكُمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ١٥١).

\_ (مِنْ) التَّعليل، واستشهد عليه بأمثلة الصلت فيها (مِنْ) التَّعليل، واستشهد عليه بأمثلة التَّصلت فيها (مِنْ) بـ (ما) كقوله تعالى: ﴿ مِمَا خَطينَاتِهِم أَغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّه أَنصَاراً ﴾ (نوح: ٢٥)، وبأمثلة لم تتصل فيها بـ (ما) كما في قول الفرزدق:

يُغضي حَياءً ويُغضَى مِنْ مَهَابَتِهِ فَما يُكلِّمُ إلاَّ حِينَ يَبْسَيمُ (١)

وواضح أنّ معنى التّعليل مستمدّ من (مِنْ) سواء أتّصلت بـ (ما) أم لم تتّصل، ولكنّ اتّصالها بـ (ما) أكسب الأسلوب توكيدًا.

ويتغير معنى (مِنْ) إذا اتصلت بـ (ما) فتفيد معنى جديدًا في أسلوب استعملته العرب نحو: "إنّى ممّا أفعلُ كذا"، ومنه قول أبو حيّة النّميريّ:

وإنَّا لممَّا نضرُبُ الكبشَ ضربة على رأسه ثلقي اللسانَ من الفم (٢)

وذكر سيبويه أنها بمعنى (ربّما) قال: "وتقول: "إنّي ممّا أن أفعلَ ذلك"، كأنّه قال: إنّي من الأمر أو من الشّأن أن أفعل ذلك، فوقعت (ما) هذا الموقع، كما تقول العرب: بئسما له، يريدون: بئس الشيء ما له.... وإن شئت قلت "إنّي ممّا أفعل"، فتكون (ما) مع (مِنْ) بمنزلة كلمة واحدة، نحو: (ربّما) "(<sup>7)</sup>، فذكر تركيبين:

\_\_ (ممّا أن أفعل) و(ما) فيه نكرة تامّة، والمعنى فيه المبالغة، كما يقال: على ممَّا أن يقرأ، كأنّه مخلوق من القراءة.

\_ و (ممّا أفعل)، ولم تجاور (مِمّا) (أنْ) في التّركيب التّاني، و(ما) فيه زائدة، ومعنى (مما): (ربّما) كما ذكر سيبويه، ووافقه السّيرافي وابن خروف (أ)، واستعمل سيبويه هذا التركيب في أسلوبه في الكتاب، كقوله: "اعلم أنّهم ممّا يحذفون الكلّم، وإن كان أصله في الكلام غير ذلك "(٥)، قال السّيرافي معلقًا على نصّ سيبويه: "أراد: ربما يحذفون، وهو يستعمل هذه الكلمة كثيرا في كتابه، والعرب تقول: أنت ممّا تفعل كذا، أي: ربّما تفعل، وتقول العرب أيضنًا، أنت من الأمر أن تفعل، فتكون (ما) بمنزلة الأمر، و (أن تفعل)، بمنزلة الفعل، ويكون (أن تفعل) في موضع رفع بالابتداء، وخبره ممّا، وتقديره: أنت فعلك كذا وكذا من الأمر الذي تفعله "[١]، أو

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۲/۲، الكامل ۲۷۲/۱.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۳/۲۵۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> السابق ۲/۳۳.

<sup>(</sup> عنى اللبيب ٢٤٤ .

<sup>(°)</sup> الكتاب ٢٤/١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> شرح کتاب سیبویه ۲۰/۲.

يكون المصدر المؤوّل بدلا من (ما)، وأنكر أبو عليّ وأصحابه معنى (ربما) وردّوه وتأوّلوا ما زعموه من ذلك (۱)، وذكر المرادي أنّ (مِن) هنا نائبة عن  $((ببّ)^{(7)})$ 

وقول سيبويه أوحى للنّحاة بعده بالاختلاف في نوع (ممّا) هذه، ومعناها كما يلي:

ذكر الرّضي أن (ممّا) من قبيل التركيب<sup>(۱)</sup>، ولعله فهم هذا من قول سيبويه إنها
 بمنزلة كلمة واحدة.

\_ مثل ابن هشام في المغني بالبيت على (ما) الكاقة بعد حروف الجرّ، ونقل عن ابن الشّجريّ أنها مصدريّة، ووافقه في موضع آخر فذكر أنّ الظّاهر أن تكون (ما) مصدريّة، و(مِن) لابتداء الغاية في البيت (عا) مخلوقون من ذلك مبالغة.

\_ أجاز الإمام النّووي في شرح صحيح مسلم أن تكون (ممّا) للتّكثير أو زائدة في الحديث عن فعل النّبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_:"وكانَ ممَّا يرفعُ رأسنَهُ إلى السّماء"(٥).

— تنظير سيبويه لها بـ (ربّما) يمكن أن يُفهم منه التقايل أو التكثير، فقد ذكر الإربلي أن المراد منها التقايل(أ)، ووافق مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة أن يُستعمل هذا التركيب للدّلالة على الكثرة، وقد يُراد به القلة(١)، ويبدو أنّ ما ذكره الإربليّ أولى ممّا ذكره المجمع، فالأصل أنها للتقايل لا التكثير، وقد تأتي للتكثير، ويبدو أنّ هذا مراد سيبويه بالفعل؛ لأنه استعمل (ممّا) في أسلوبه في الكتاب في مواضع يراد منها التقليل، كقوله: فإنّ التحويين ممّا يتهاونون بالخلف إذا عرفوا الإعراب (١)، وكما في قوله المتقدم: اعلم أنهم ممّا يحذفون الكلّم، وإن كان أصله في الكلم غير ذلك (١)، وما كان خلاف الأصل يكون قليلاً لا كثيرًا، ثمّ إنه يُفهم التقليل من بيت أبي حيّة النميري المذكور، فلا أظن أنه كان ديدن العرب أن يضربوا الكبش على رأسه ضربة تلقي لسانه من فمه، وإذا ضممنا إلى هذا قول ابن مالك إن (ما) تحدث في الباء المكفوفة معنى التقليل، نرى التشابه بين (مما) و(بما) في أثر التّجاور المعنويّ.

<sup>(&#</sup>x27;) الارتشاف ٢/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>۲) الجني الداني ۳۱۵.

<sup>(</sup>٢) شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٣٢٨.

<sup>(</sup> عن مغنى اللبيب ٢٠١، ٢٢٤ .

<sup>(°)</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب بيان أنّ بقاء النّبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أمان الأصحابه ٤/

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> جواهر الأدب ۳۵۱.

<sup>(</sup>٧) مَجْلَةُ مُجْمَعُ اللغة العربيّة ج/ ٨، ص ٤٤٧، عام ١٩٥٥م.

<sup>(&</sup>lt;sup>۸)</sup> الكتاب ۲/ ۰۸.

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> الستابق (<sup>9)</sup>.

# المسألة الثّانية : خروم الاستغمام إلى بعض المعاني المجازيّة بسبب المجاورة :

لحظنا في دراستنا أن بعض معاني الاستفهام المجازية سببها مجاورة أدوات الاستفهام \_ وبخاصة الهمزة \_ غيرها من الأدوات، ومن صور ذلك:

# حورة التّجاور ،

همزة الاستفهام قبل (رأيت) كما في قوله تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ النَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَانْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ (الفرقان: ٤٣).

# أحكامه وأفاره،

يُلحظ مجيء الاستفهام في القرآن الكريم قبل وبعد أفعال الرؤية والعلم والنظر والدّراية، والتفكّر، كما في قوله تسعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي اللَّارْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (النمل: ٣٦)، وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُم شُرَكَاءَكُمُ الّذِينَ تَذَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذًا خَلَقُوا مِنَ اللَّارْضِ ﴾ (فاطر: من الآية ٤٠)، وتكررت (أرأيت) و (ألم تر) و (ألم تعلم) ونحوها في القرآن الكريم (١٠).

وللاستفهام صلة وطيدة بأفعال القلوب، وسبق أن ذكرنا أنّ مجيء الاستفهام بعد أفعال القلوب يؤثر في الإعراب، بتعليقها عن العمل(٢)، وتؤثر أفعال القلوب في معنى الاستفهام، قال أبو حيّان: وليس الاستفهام في باب التعليق مرادًا به معناه بل هذا من المواضع التي جرت في لسان العرب مغلبا عليها أحكام اللفظ دون المعنى (١)، وقد تؤثر أفعال القلوب في تحديد نوع (ما) بعدها، قال السيوطي عن (ما): وحيث وقعت بين فعلين سابقهما علم أو دراية، أو نظر، احتملت الموصولة و الاستفهاميّة، نحو: (وأعلم مَا تُبَدُونَ وَمَا كُنتُم تَكْتُمُونَ (البقرة:من الآية ۳۳)، (ومّا أذري مَا يُفعلُ بي ولا يكم (الأحقاف:من الآية ۹)، (ولتنظر نفس مَا قَدّمَت لغد) (الحشر: من الآية آذري مَا يُفعلُ بي ولا يكم (الأحقاف:من الآية ۹)، (ولتنظر نفس مَا قَدّمَت لغد) (الحشر: من الآية من الآية)، وفي نص السيوطي مؤشر على كثرة مجاورة هذه الأفعال للاستفهام.

ونذكر هنا أنّ مجيء الاستفهام قبل (رأى) خاصة قد يخرجه إلى معنى (أخبرني)<sup>(۰)</sup> فيصير أمرًا، كما في قوله تعالى: **﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى \* عَبْداً إِذَا صَلَّى ﴾** (العلق: ٩ ، ١٠)، و (رأى) منقولة من (رأيت) بمعنى أبصرت أو عرفت كأنّه قيل: أ أبصرته، وشاهدت حاله العجيبة، أو:

<sup>(</sup>۱) تنظر نماذج لذلك في ص ٥٠٢ فما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تنظر ص ۱۹۳ .

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٢٩٤/٢ ؛ وينظر شرح الرَّضيُّ على الكافية ١٦٤/٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> معترك الأقران ٢/ ٢٩٥.

<sup>(°)</sup> معاني القرآن للفراء ٣٣٣/١، الدرّ المصون ٦١٥/٤ ، مغني اللبيب ٢٤٠.

أعرفتها؟ أخبرني عنها(١)، قال الفرّاء:"العرب لها في (أرأيت)، لغتان، ومعنيان، أحدهما: أن يسأل الرّجلُ الرّجلُ: أرأيتَ زيدًا بعينك؟، فهذه مهموزة.... والمعنى الآخر أن تقول: أرأيتُك، وأنت تريد: أخبرني، وتهمزها، وتنصب النّاء منها، وتترك الهمز إن شئت، و هو أكثر كلام العرب"(١)، وقال الرّضي عن التي بمعنى (أخبرني): "فلا يستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة لشيء"(١)، ولا يدخلها التّعليق والإلغاء؛ لأنها بمعنى (أخبرني)، و(أخبرني) لا يعلّق عند الجمهور (١).

# حورة التَّجاور ،

همزة الاستفهام قبل أدوات النَّفي: نحو قوله تعالى: ﴿ آلَمْ نَشْرَحُ لَكُ صَدْرَكَ ﴾ (الشرح: ١).

# أحكامه وآثاره:

<sup>(1)</sup> شرح الرئضي على الكافية ٤/ ١٦١، ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآنُ للفرّاء ٣٣٣/١.

<sup>(</sup>٣) شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ١٦١، ١٦٢ .

<sup>(</sup>٤) الدّر المصون ٤/ ٦١٥ فما بعدها ، شرح الرَّضيّ على الكافية ١٦٣/٤، مغني اللّبيب ٢٤٠ .

<sup>(°)</sup> البرهان ٤/ ١٧٩؛ مغني اللبيب ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) معَّاني الحروف ٣٣، التبصرة ٤٧٤/١؛ التبيان ١٩٣/١، رصف المباني ١٣٦؛ مغني اللبيب ٢٦، ٩٦.

<sup>(</sup>٧) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٨٣/٤ ، مغنى اللَّبيب ٢٦ .

<sup>(^)</sup> معاني الحروف ٣٣ للرماني، وينظر التبصرة ٤٧٤/١؛ رصف المباني ١٣٦؛ مغني اللبيب ٢٦.

<sup>(1)</sup> رصف المباني ١٣٦.

<sup>(</sup>١٠) البيان للأنباري ٢/ ٩٩٦؛ البحر المحيط ١٥٠/١.

<sup>(</sup>١١) الخصائص ٢/ ٤٦٤.

آلست بربكم قالوا بلى شهدتنه (الأعراف: من الآية ١٧٢) فأجابوا بربلى)، قال ابن هشام: "أجروا التفي مع التقرير، مجرى النفي المجرد في ردّه بر (بلى)، ولذلك قال ابن عبّاس: "لو قالوا (نعم) لكفروا"(١)، ومن مواضع مجيء الهمزة قبل النفي:

\_ مجيئها قبل (لم)، كقوله تعالى: ﴿ آلَمْ نَشْرَحْ لَكُ صَدْرَكُ ﴾ (الشرح: ١) فالهمزة للاستفهام التقريريّ، أي: قد شرحنا، لذا جاز أن يُعطف على الاستفهام جملة إثباتييّة في قوليه تعالى: ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴾ (الشرح: ٢)، ولم يقل تعالى: "قد شرحنا لك صدرك"، ففي الاستفهام إشراك للمخاطب، ودعوة إلى التفكّر، وهو أدعى للامتنان، ويلي الهمزة الشيء الذي تقرّره فعلا أو اسماً (١)،

\_ دخولها على (ليس)، كقوله تعالى: ﴿قَالَ ٱلْيَسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبُّنا﴾ (الأنعام: من الآية ٣٠٠)، ومنه قول جرير:

الستم خير من ركب المطايا و أندى العالمين بطون راح (٢)

\_ تقدّمها على (لا) النّافية، للاستفهام الحقيقيّ عن النّفي، كما في قول قيس بن الملوّح:

الا اصطبارَ لسلمى أم لها جَلَدٌ إذا ألاقي الذي لاقاهُ أمثالي<sup>(٤)</sup>

وهو قليل؛ لذا أنكره الشلوبيّن (٥)، وقد يُفيد الاستفهام النّوبيخ أو النّمنّي، وهو كثير، فمن النّوبيخ:

الا ارعواء لِمَنْ ولَتَ شبيبتُهُ و آدَنَتْ بمشيب بَعْدَهُ هَرَمُ<sup>(۱)</sup>

وأنكر الدّماميني دلالة الحرفين معًا على الإنكار التوبيخيّ، وزعم أنّ كلّ حرف منهما باق على معناه فالهمزة وحدها تدل على الإنكار التوبيخيّ، و(لا) بعد الهمزة تدلّ على النّفي، فيكون المعنى التّوبيخ والإنكار على من لم يرعو ويكفّ عن الميل إلى دواعي الصّباُ(١)، ومن مجىء الاستفهام للتّمنّي، قولهم: ألا ماء باردًا، ومنه:

أَلا عُمْرَ ولِّي مُسْتَطَاعٌ رُجُوعُهُ فَيَرْأَبَ مَا أَثَاتُ يَدُ الْغَفَلاتِ (^)

وئصب (يرأب) بـ (أنْ) مضمرة بعد فاء السّببيّة في جواب التّمنّي، وخروج الاستفهام مع (ألا) النّافية للجنس أحكامًا منها:

<sup>(</sup>۱) مغنى اللبيب ١٥٤،١٥٣.

<sup>(</sup>۲) السّابق ۲٦.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٧٤، الخصائص ٢/ ٤٦٣، ٢٥، مغنى اللبيب ٢٥.

<sup>(</sup>٤) الجنى الدّاني ٣٨٤؛ مغنى اللبيب ٢١.

<sup>(°)</sup> مغني اللبيب 171، شرح الأشموني ١/ ٦٤٢؛ أوضح المسالك ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٦) شرح عمدة الحافظ ١/ ٣١٩؛ شرح الأشموني ١٥٣/١، مغني اللبيب ٩٦.

<sup>(</sup>٧) عدّة السَّالك ٢/ ٢٦؛ (بحاشية أوضّح المسالك) ، وتنظر رسالة الهمزة ٣٥٢ .

<sup>^)</sup> شرح عمدة الحافظ ١٨٨٨؛ الجنبي الداني ١٨٨ ؛ مغنى اللبيب ٩٧.

- \_ أنّها لا تحتاج إلى خبر لا لفظًا ولا تقديرًا؛ لأنّها بمنزلة (أتمنّى)، فيحسن السّكوت عليها.
  - \_ لا يجوز في اسمها إلا النّصب، ويمتنع النّنوين عند الخليل وسيبويه.
    - \_ لا يجوز مراعاة محلّ اسمها وهو الرّفع عند العطف على اسمها.
      - \_ لا يجوز الغاؤها، ولو تكرّرت<sup>(١)</sup>.

وقد يجتمع مع التقرير معان أخَر (٢) ، كالعتاب والنّوبيخ والتنسبيه (١) في قوله تعالى: ﴿ وَالدَّاهُمَا آلَمُ أَنْهَكُمَا عَنْ لَكُمَا الشَّجْرَةِ ﴾ (الأعراف: من الآية ٢٢) ، والإنكار الإبطالي (١) في قوله تعالى: ﴿ وَالْمِسْ اللّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ ﴾ (الزمر:من الآية ٣٦) ، والامتنان (٥) كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ آلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلَيداً وَلَيفَتَ فِينَا مِنْ عُمُوكَ سَينَ ﴾ (الشعراء: ١٨).

وتجدر الإشارة إلى أنّ الهمزة تفيد هذه المعاني وإن لم تجاور التّفي، كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا ٱلْنَتِ قَعَلْتَ هَذَا بِآلِهِمَا يَا إِبْرَاهِمِهِ﴾ (الأنبياء: ٢٦)، فالاستفهام هنا للتّقرير (١)، قال سيبويه: "وممّا يدلك على أنّ ألف الاستفهام ليست بمنزلة (هل)، أنّك تقول للرّجل: أطربًا!، وأنت تعلم أنه قد طرب؛ لتوبّخه وتقرّره، ولا تقول هذا بعد (هل) "(١)، وقد ذكر النّحاة والبلاغيون أنّ الاستفهام يخرج في كثير من مواضع الهمزة إلى التقرير والتّعجّب والإنكار (١)، سواء جاور النّفي أو لم يجاوره، كما يخرج إلى هذه المعاني بغير الهمزة، وهذا يعني أنّ التّجاور من أسباب خروج الاستفهام إلى بعض المعاني المجازيّة، ولا يمتنع خروجه إليها دون التّجاور، وقد تحدّث ابن جتّي عن خروج الاستفهام إلى معنى التقرير قبل النّافي في باب: في نقض الأوضاع إذا ضامتها طارئ عليها (١)، فدل على أنّه يرى أنّ مضامّة الاستفهام للتّفي هو الذي غير الوضع، أي أنّ للمجاورة يذا في التّغيير.

وقد يجاور الهمزة والنَّفي أدوات أخرى كمجاورتهما حرف العطف فتتقدّم الهمزة على العاطف كما سيأتي (١٠)، قال سيبويه: "وتقول: ألست صاحبنا، أولست أخانا، ومثل ذلك: أما أنت

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/ ٣٠٧، المقتضب ٤/ ٣٨٢، مغني اللبيب ٣١٣، وتنظر رسالة الهمزة ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١٧٦/٣ ، شرح التسهيل لابن ماللك ٤ / ١٠٩ ، الرصف ٣٥٠ ، شرح الرئضيّ على الكافية ٤/ ٣٩٠ ، ٣٩٠

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الكشاف ۲/ ۷۳ .

<sup>(</sup> أ) مغنى اللبيب ٢٥.

<sup>(°)</sup> روح المعاني ١٠/ ٦٩ .

<sup>(</sup>۱) مغني اللبيب ٢٦ .

<sup>(</sup>Y) الكتاب ٣/ ١٧٦، وينظر شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ١٥١، رصف المباني ١٣٦.

<sup>(^)</sup> المقتضب ٣/ ٣٠٨ ، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٣٩١ .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> الخصائص ۲۲۹/۳.

<sup>(</sup>۱۰) تنظر ص ۲۷۱ فما بعدها

أخانا، أو ما أنت صاحبنا؟، وقوله: ألا تأتينا؟، أو لا تحدّثنا، إذا أردت التقرير/ أو غير مثم أعدت حرقا من هذه الحروف، لم يحسن الكلام، إلا أن تستقبل الاستفهام ((۱)، وقال الرضي: وتكون الهمزة للتوبيخ أو التقرير إذا دخلت على النفي، وقد تدخل على فاء السببية كقوله تعالى: (مَنْ إلّه غيرُ اللّه يَاتِيكُم بضياء آفلا تسمعون (القصص: من الآية ۷۱)، أي: إذا كان كذا فلم لا تسمعون ((۱)، وفي أمثلة سيبويه وقول الرضي ما يدل على اهتمام النحاة بتجاور الأدوات.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٢، ١٨٧، ١٨٨.

<sup>(</sup>۲) شرح الرئضي على الكافية ٤/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) الأشباه و النظائر آ/ ٦٢، ٦٣ .

<sup>( 4)</sup> أسرار التكرار في القرآن الكريم ٦٠، وينظر كشف المعاني في المتشابه من المثاني ١٥٥.

وذكر النَّحاة والمفسرون معانى متعددة لـ (الم تر) في القرآن الكريم تختلف حسب السّياق التي ترد فيه، فذكر الخليل أنّ من معاني الهمزة التّنبيه، قال سيبويه: "وسألته عن: ﴿ الم تَرْ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنْ السَّمَاء مَاءً قَتُصْبِحُ الَّارْضُ مُخْضَرَّةً﴾(الحج: من الآية٦٣)، فقال: هذا واجب، وهو تنبيه، كأنَّك قلت: أتسمعُ أنَّ اللهَ أنزل من السَّماء ماءً، فكانَ كذا وكذا، وإنَّما خالف الواجبُ النَّفيَ؛ لأنَّك تنقض النَّفي إذا نصبت، وتغيّر المعنى، يعنى أنَّك تنفى الحديث، وتوجب الإتيان"(١)، ومن معانى (ألم تر) غير التّقرير: التّعجّب من الأمر العظيم (٢)، والإنكار، والتّقريع، ويرى ابن خالويه أنّ كلّ ما في القرآن الكريم من (ألم تر) فهو بمعنى: ألم تخبر، أو: ألم تعلم (٦)، وذكر السّيوطيّ أنّ الرؤية إذا تعدّت بـ (إلى) تكون بصرية (أ)، وعلق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة على مثل هذه الآيات بقوله: وغالبًا ما يتضمّن هذا الاستفهام تقريرًا بحدوث العلم أوالرّؤية أو الخبر، وإنكارًا لعدم حدوث مقتضى هذا العلم"(°)، وجاءت أفعال أخرى بعد (ألم) من وادي العلم والنّظر والتَّفكُر كما في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴾ (العلق: ١٤)، وقوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بصاحبهم من جنَّة إن هُو إلَّا تَدْيرُ مُبِينَ ﴾ (الأعراف: ١٨٤)، وقوله تعالى: ﴿أُولَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَات وَالَّارْضِ ﴾ (الأعراف:من الآية ١٨٥)، وكل هذا يدل على اهتمام القرآن الكريم بإيقاظ العقل، ودعوته إلى التَّفكُّر، والتَّدبُّر والتَّأمُّل، ويلحظ أنَّ جميع أساليب (ألم تر)، و(ألم تروا)، و (أولم يروا)، و (أفلم يروا)، و (أولم يعلموا)، و (أولم يتفكّروا)، و (أولم ينظروا)، جاءت في بداية الآيات في القرآن الكريم، لإيقاظ السامع وتنبيهه منذ البداية إلى ما يأتي بعدها من أمور عظيمة، وجاء (ألم تعلم) في بدايات الآيات ومنتصفها، وجاء أسلوب الاستفهام دون الأمر ليدعو إلى التفكّر، وبه يرشد الله سبحانه المعلّمين إلى أسلوب تربويّ راقٍ؛ بتنبيه من يعلمونهم قبل إلقاء الخطاب إليهم، وهذا ما يطالب به المهتمون بطرق التدريس من التمهيد أو المقدمة للدرس.

وتتبيه المخاطب قبل الخطاب واستفتاح ذهنه من طرق الحوار المتميّزة، ويلحظ كثرة أدوات التنبيه وأساليبه في اللغة العربيّة، واستخدام أسلوب الاستفهام فيه توليد الدافع الدّاتي للتّعتم، والابتعاد عن ثقل أسلوب الأمر على النّفس، وإذا كان تعالى عدل في خطابه لعباده عن أسلوب الأمر أو التّقرير المباشر إلى الاستفهام، مع أنّ أمرة محبّب إلى التقوس المؤمنة، فمن باب أولى أن يتعلم العباد هذا الأدب في تعاملهم.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۳/ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب ٤٥٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> إعرآب ثلاثين سورة ٧٥.

<sup>(1)</sup> مُعترك الأقرآن ٣/ ٤٨٣.

<sup>(°)</sup> در اسات لأسلوب القرآن الكريم ٢/ ٦١٥.

#### حورة التّجاور ،

(مَنْ) الاستفهاميَّة بعد واو العطف.

### أحكامه وأثاره:

ذكر ابن مالك أن واو العطف تدخل على (مَن) الاستفهامية في مقام الإنكار والجحد، فيُعيد الاستفهام التقي قال: ويكثر قيام (مَنْ) مقرونة بالواو مقام التافي، فيُجاء غالبا بـ (إلا) قصدا للإيجاب (۱۳۰)، ومنه قـوله تـعالى: ﴿وَمَن يَقَطُ مِن رَحْمة رَبّه إلا الطّألون (الحجر: ٥٠)، ورد ابن هشام في المعني اشتراط اقترانها بالواو (۱، بدليل قوله تعالى: ﴿مَن ذَا الذي يَشْفَعُ عِندَهُ إلا المِذية (البقرة: من الآية٥٥٠)، فافاد الاستفهام النقي دون أن تقترن (مَن) بالواو، ويبدو أن الأولى في هذه الصورة ما ذكره ابن هشام، لأن معنى الاستفهام وثيق الصلة بالنقي، فكثيرًا ما يخرج الاستفهام عن أصله في مقام الإنكار والجحد، فيجري مجرى النقي دون مجاورة غيره، كقولهم: متى قلت هذا؟ في الإنكار، وجاءت (هل) بمعنى (النقي) حتى جاز أن يجيء بعدها (إلا) كقوله تعالى: ﴿مَل جَزَاءُ اللّه على ما في حيزها بـ اللّه المنتخل الهذلى: (ولا) (۱۳)، كقول المتنخل الهذلى:

فاذهب فأيُّ فتى في النَّاس أحْرَزَهُ عَنْ حَنْفِهِ ظُلْمٌ دُعْجٌ ولا جَبَلُ (ا)

#### حورة التّجاور ،

لام الجرّ بعد الاستفهام.

#### أحكامه وآثاره ،

كثرت مجاورة أدوات الاستفهام للام الجر قبلها وبعدها، وقد يكون الاستفهام حقيقيًا، ومن أمثلة سيبويه أتك تقول: هل لك في ذلك؟، ومن له في ذلك؟ وتحذف فلا تذكر له حاجة، ولا لك حاجة (٥)، فحذف المبتدأ، وقد يخرج إلى معان مجازية، ومن مجيء اللام بعد الاستفهام قوله تعالى: ﴿ فَقُلْ مَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى ﴾ (الذازعات: ١٨)، قال الزمخشري: "بدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه / العرض، كما يقول الرجل لضيفه: هل لك أن تنزل بنا، وأردفه الكلام الرقيق

<sup>(</sup>۱) التسهيل ۱۰۹/۶ (مع شرحه لمصنفه).

<sup>(</sup>٢) مغني اللبيب ٤٣١.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ١١٠/٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> شرح أشعار الهذليين ١٢٨٣/٣، معاني القرآن للفراء ١٦٤/١؛ شرح التسهيل لابن مالك ١١٠/٤، وأحرزه: منعه، ودُعج: جمع أدعج وهو الأسود.

<sup>(</sup> ٥) الكتاب ٣/ ٢٨٩ .

أز هير ويحك ما لرأسي كلما فقد الشباب أتى بلون منكر (٤)

والاستفهام هنا يُفيد التَّعجَّب المقرون بالإنكار والحسرة، والمعنى قريب من النداء التعجّبيُ ف (ما لرأسي) قريب من (يا لرأسي) (٥)، وجاءت اللام بعد (مَنَ)، ومن المعاني التي خرج الاستفهام إليها قبلها الالتماس كما في قول الخنساء:

يا صخر من لطراد الخيل إذ وزَعَت وللمطايا إذا يشددن بالكور(١)

ومجيء النداء قبل الاستفهام يقوي معنى الالتماس؛ لأن الملتمس والطالب عادة ما يحتاج اللي مساعدة الآخرين، فحين ينادي أو ينبّه يستشعر وجود غيره بالقرب منه، فيأنس به وهكذا تسهم التّجاورات في خدمة الموقف النّفسيّ للمتكلم.

ويتضح من الشواهد الستابقة، وتعليق المفسرين، أنّ أسلوب (هل ولام الجرّ) أسلوب رقيق هامس، يخاطب النفس والعقل، لذا اختاره موسى \_ عليه السلام \_ لمخاطبة فرعون وقد أمره ربّه تبارك وتعالى أن يقول له قو لا ليّنًا، ثمّ إنّ مجيء اللام التي تُفيد الملكيّة تجعله محبّبا إلى النفس؛ لأنّ حبّ التملك غريزة فطرية لدى الإنسان، فحين يقول موسى \_ عليه السلام \_ لفرعون: هل لك، يغريه من بعيد أنّ هذا التّزكي له لا لغيره ولمصلحته هو، لذا قدم الجار والمجرور، وفي قوله تعالى: أيوم ياتي تاويله يَقُولُ الذين تسوه من قبل قد جاءت رُسُلُ ربّنا بالحق والمجرور، وفي قوله تعالى: أيوم ياتي تاويله يَقُولُ الذين تسوه من قبل قد جاءت رُسُلُ ربّنا بالحق

<sup>(</sup>۱) الكشاف ٤/ ٢١٣، ٢١٤.

<sup>(</sup>۲) تفسير التحرير والتنوير ٨/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) مغنى اللبيب ٥١.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> شرح أشعار الهذليين ١٠٨١/٣.

<sup>(°)</sup> أسأليب الاستفهام ١٧٦.

<sup>(</sup>١) ديوانها٥٥، ووزعت: اصطفت للحرب.

قَهَلُ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلذِي كُنّا نَعْمَلُ (الأعراف: من الآية ٥٣)، صورت اللهم شدّة النّمذي، فهم يريدون الشّفعاء لهم وحدهم، في هذا الموقف الذي لا يَسأل فيه حميم حميما، وقريب منه مجيء (مَن لي) للالتماس، وفي هذه الأساليب ما يؤكّد رقيّ لغتنا المستمدّ من سمو وعلو الكتاب الذي أنزل بها، فكان معجزًا لأرباب الفصاحة والبيان.

#### حورة التِّجاور،

(ما) الزّائدة بعد (أيّ) الاستفهاميّة.

#### أحكامه وآثاره:

لا تأتي (ما) الزّائدة إلا بعد (أيّ) من أدوات الاستفهام، ويبدو أنّ السبب أنّ (أيّا) من معانيها التّعظيم، وزيادة (ما) بعدها يناسب تقوية التّعظيم، ممّا قد يخرج المعنى إلى التّعجب، وقد ذكر سيبويه أنّ (أيما) استفهام فيه معنى التعجب، ومن أمثلته: له صوت أيّما صوت، ومررت برجل أيّما رجل أيّما رجل أنّ وذكر السّهيليّ أنّ لفظ الألف والياء مكررّة يُفيد التّعيين والتّمييز، ومنه: أياة الشّمس: ضوءها، وذكر أنّ وقوع (أيّ) نعتًا لما قبلها، تدرّج إلى الصقة من الاستفهام، كأنّ الأصل: أيّ رجل؟ على الاستفهام الذي يُراد به التفخيم والتّهويل، وإنّما دخله التفخيم؛ لأنّهم يريدون إظهار العجز، والإحاطة بوصفه فكأنّه مما يُستفهم عنه إذ يُجهل كنهه، لذلك قال الله سبحانه: (القارعة: ١، ٢) أي: إنّها لا يحاط بوصفها، فلما ثبت هذا اللفظ في باب النّعت، وأجروه في باب النّعت، وأجروه في باب النّعت، وأجروه في الإعراب على ما قبله (١).

#### حورة التجاور،

(كيف) قبل الشرط أو الظرف المبهم، كما في قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تُوَقَّتُهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾ (محمد: ٢٧).

#### أحكامه وآثاره:

قد يخرج الاستفهام بـ (كيف) إلى معنى التعجب دون أن يجاور غيرها من الأدوات كما في قوله تعالى: (قَاشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ في الْمَهْدِ صَبِيّاً (مريم: ٢٩)، ويبدو لي أن مجيء الشرط أو المبهمات بعده يقوّي معنى الإنكار و التعجب، لأنّ الاستفهام فيه إبهام، والشرط فيه إبهام، وأسلوب التعجب من الأساليب المبهمة، فقوي إبهام التعجب في الاستفهام بمجاورة الشرط، ومن مجيء الشرط بعد (كيف) قوله تعالى: (كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/ ۱۸۱، ۱/ ۲۲۱.

<sup>(</sup>۲) نتائج الفكر ۲۰۱/ ۲۰۲ فما بعدها.

إِلّا وَلا ذِمَّةً يُرضُونَكُمْ بِالْوَاهِمِ وَتَابِي فُلُوبُهُمْ وَآكَتُوهُمْ قَاسِفُونَ (التوبة: ٨)، ويجوز أن تكون الواو حالية أو عاطفة، والجملة معطوفة على جملة في الآية قبلها في قوله تسعالى: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهِدُ عِنْدَ اللّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ (التوبة: من الآية ٧)، وفي الاستفهام معنى الإنكار أيضًا، "وفي إعادة الاستفهام إشعار بأنّ جملة الحال لها مزيد تعلق بتوجّه الإنكار على دوام العهد للمشركين، حتى كأنها مستقلة بالإنكار "(١)، وجاءت (إذا) بعد (كيف) في أربعة مواضع في القرآن الكريم، وهي ظرف مبهم متمحّض للظرفية خرج عن الشرط، كما في قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا الرّمَحْسُرِي في تفسير هذه الآية: فكيف يصنعون؟ فكيفَ تكونُ حالهم؟، وهو استعظام لما أعد المم، وتهويل له، وأنهم يقعونَ فيما لا حيلة لهم في دفعِه، والمخلص منه "(٢)، ومثله قوله تعالى: ﴿فَكِيفَ إِذَا اللّهِ إِنْ أَرْدَنَا إِلّا إِحْسَانًا وَتُوفِيقًا النساء: ٢٢).

# المسألة الثَّالثة : ما غُيِّر زمنُه بسبب التَّجاور :

حورة التّجاور ،

(إن) الشَّرطَيَّة قبل (كان) نحو: "إن كنتَ زُريَّني أمس أكرمنك اليوم"(").

#### أحكامه وآثاره ،

قد تخرج (إنْ) عن الاستقبال في صورتين، هذه، والصورة التالية، والأصح أنَّ (إنْ) تقلب معنى (كان) قبل الماضي إلى المستقبل كغيرها(أ)، قال الفرّاء:"...لأنّ (كانَ) إنّما خُلقت للماضي إلاَّ في الجزاء فإنّها تصلح للمستقبل (أنّ ونقل ابن السرَّاج عن المبرِّد جواز بقاء (كان) بخاصة على مدلولها من المضي نحو: (إنْ كُنتُ قُلْتُهُ قَقَدْ عَلِمته (المائدة: من الآية ١١٦)، وذلك لقوة (كان) وكونها أصل الأفعال وعبارتها، فجاز أن تغلب (إنْ)(١)، وردَّه ابنُ السرَّاج، لأنّ هذا نقض لأصول الكلام وما وضعت له(٧)، وخرِّجت الآية على معنى: إن ثبت أتي كنتُ قلتُه، أو إن أكن كنتُ، أو إن أقل كنت قلتُه (أن أبن السرَّاج فقال: ورأيتُ في كتاب أبي العبّاس أكن كنتُ، أو إن أقل كنت قلتُه (أنه المستدرك ابن السرَّاج فقال: ورأيتُ في كتاب أبي العبّاس

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تفسير التحرير والتنوير ۱۲۳/۱۰.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ١/ ٢١٤، ويُنظر روح المعاني ٢/ ١٠٨.

<sup>(</sup>۲) الأصول ۱۹۰/۲ ، شرح النسهيل ۹۲/۶ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفرّاء (١٨٠/ ، الهمع ٣٢٣/٤.

<sup>(°)</sup> معانى القرآن للفراء ١٨٠/١.

<sup>(</sup>١) الأصول ١٩٠/٢ ، وينظر شرح التسهيل لابن مالك ٩٢/٤ ، الهمع ٣٢٣٪.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> الأصول ۱۹۱/۲.

<sup>(^)</sup> الأصول ١٩١/٢ ، شرح التسهيل لابن مالك ٩٣/٤ ، التصريح ٣٨١/٤ .

بخطه موقعا عند الجواب في هذه المسألة: (ينظر فيه)، وأحسبه ترك هذا القول"(١)، ويبدو أنّ أبا العبّاس تركه بالفعل بدليل تصريحه في المقتضب أنّ (كان) في الجزاء بمعنى (يكن)، قال: "ولو قلتَ إِن أَتَيِنني آتِكَ، لصلح كما قال الله عز وجل: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنيَا وَزينَتَهَا نُوفِّ إلَّيهم ﴾ (هود:١٥)، لأنّ معناه: مَنْ يكُن "(٢)، وقال: "وقد يجوز أن تقع الأفعالُ الماضية في الجزاء على معنى المستقبلة؛ لأنّ الشّرط لا يقعُ إلا على فعل لم يقع فتكون مواضعُها مجزومة وإن لم يتبيّن فيها الإعراب، كما أنك إذا قلت: جاءني خمسة عشر رجلا، كان موضعه رفعًا، وإن لم يتبيّن فيه للبناء"(٣).

ويرى الكوفيُون أنَّ (إن) في نحو قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (البقرة:من الآية ٩١)، وقوله تعالى: ﴿ وَلَتَذْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَّامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ (الفتح: من الآية ٢٧)، بمعنى (إذ) (٤)، يريدون صرفها إلى المُضيّ، ولا تحتاج جوابًا فيكون كفًا كليًّا للمعنى والإعراب، ولا ترد عند البصريّين بمعنى (إدّ)، وأجاب الجمهور عن قوله تعالى: (إنْ كُنتُمْ مُؤْمِنينَ اللهُ شرط جيء به؛ للتَّهييج والإلهاب، كما تقول لابنك: إن كنتَ ابني فلا تفعل كذا<sup>(٥)</sup>.

#### سورة التّجاور:

(إنَّ) بعد وأو الحال نحو: "زيد وإن كثر ماله بخيل، وعمرو وإن أعطي جاهًا لئيم".

### أحكامه وآثاره ،

تَخرج (إنْ) عن الاستقبال في هذه الصّورة؛ لأنَّه جيء بها في مقام التّوكيد بعد واو الحال، للربط دون الشَّرط ولا يُذكر لها جزاء (١). ومعلوم أن جملة الحال لا تُصدّر بعلم استقبال، فيكون التَّجاور قد كف زمن (إنْ) كُلْيًا، وكُف عملها جزئيًا حين لم تحتج إلى جواب عند من قال بأن أداة الشرط تعمل في فعل الشرط وجوابه معا.

# حورة التّجاور: (إذ) قبل (ما) الكاقة

#### أحكامه وآثاره ،

<sup>(</sup>١) الأصول ١٩١/٢.

المقتضب ٥٨/٢.

السابق ٤٩/٢ . يريد أن (خمسة عشر) مبني على فتح الجزأين في محل رفع فاعل.

التسهيل ٤/ ٩٢، (مع شرحه لمصنفه).

مغنى اللبيب ٢٩، ٤٠.

عقود الجُمان ١٢٩/١ ؛ مطول على التلخيص ١٥٨.

من تأثيرات (ما) الكاقة في (إذ) أنها تحول معناها من المضيّ إلى الاستقبال، فمن دلالتها على المضيّ قبل دخول (ما) قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرِيّمَ إِذِ انْتَبَدّتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِياً ﴾ (مريم: ١٦)، ومن دلالتها على الاستقبال بعد دخول (ما):

إِذْمَا أُتِيتَ إِلَى الرَّسُولِ فَقُلْ لَهُ حَقًّا عَلَيْكَ إِذَا اطْمَأَنَ المجلسُ(١)

# ثالثًا : ما غيّر التّجاورُ لفظُه

و فيه مسألتان:

\_ ما غيّر لفظه بسبب الحذف في الأدوات المتجاورة.

\_ ما غيرت حركتُه بسبب التجاور.

وهذا بيانهما:

# المسألة الأولى: ما غيِّر لفظُه بسبب الحذف في الأدوات المتجاورة:

معلوم أنّ البلاغة الإيجاز ما لم يدغ داع إلى الإطناب، وحرص العرب على الحذف في كثير من المواضع، في الكلمات والجمل وحتى في الحركات والحروف والرسم، فنراهم يحذفون المضاف، والموصوف، وجملة القسم، وحرف النداء، ويختلسون أو يحذفون الحركات، ويحذفون بعض الحروف في النطق والكتابة، وربّما اكتفوا بالحرف الواحد عن الكلمة (١)، ومن ذلك ما حكاه سيبويه من قول بعضهم لصاحبه: ألا تا، فيجيبه: بلى فا(١)، أراد: ألا تفعل، فيجيب: بلى فأفعل، ولكنه قطع، ويبدو أنّ هذا يكون في مواقف تتطلب الإلغاز، أو شدة الإيجاز، وذكر ابن جنى أن الحذف يدل على قوة نظرهم، ولطف استشفافهم وتصفحهم (١)، ومن أحكام الحذف:

\_ حذف الحروف غير قياسيّ؛ لأنها دخلت الكلام للاختصار، واختصار المختصر المختصر المحتصر المحتصر المحتصر المحتف به (٥).

\_ الحذف اتساع، والاتساع بابه آخر الكلام وأوسطه، لا أوله(١). وقسم أبو على الحروف التي تضمر قسمين:

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/ ۵۷.

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲/۰۳، ۷۷، ۸۷، ۲۸.

<sup>(</sup>۳) الكتاب ٣/ ٣٢١، الخصائص ١/ ٣٠، ٣١، ٨٠.

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٧٨/١.

<sup>(°)</sup> الستابق ۲/، ۸۲، ۲۷۳ .

<sup>(</sup>٦) الستابق ١/ ٢٩٠.

- عاملة: وقد تكون عاملة في الاسم كالحروف الجارة، أو في الفعل، وإضمارها إمّا جائز أو واجب كإضمار (أن) وجوبًا وجوازًا.

\_ وغير عاملة، كإضمار (لا) في جواب القسم، وحذف (يا) في النداء(١).

ونبيّن فيما يأتي صورًا متعددة للحذف في الأداتين المتجاورتين، أو الحذف النّاتج عن تجاور أداتين، أو إذا أدى الحذف في غير الأدوات إلى التّجاور، وتتفاوت هذه الصور عمقًا، وضحالة، وفق ما يقتضيه الحديث عنها، وقبل أن نذكر صور التّجاور، نذكّر بأنّ حذف الأداة قد يُفيد معاني بلاغيّة في التّركيب، ففرق بين ذكر الحرف وحذفه، وليس الأمر لمجرد تغيير اللفظ، ومن صور الحذف:

#### حورة التّجاور:

مجيء الموصول بعد (إنّ)، أو الشّرط بعده يمنع دخول الفاء في خبره.

#### أحكامه وآثاره .

العلاقة بين الموصول والشرط وطيدة (١)، ولشدَّة ارتباطهما جاز دخول الفاء في خبر الموصول إذا وقع في صدر الكلام، كما في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُنفَقُونَ آمُوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِراً وَعَلاَيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (البقرة: ٢٧٤)، فأدخل الفاء في (فلهم)، وهو خبر (الذين) كما تدخل في جواب الشرط للدّلالة على السّببيّة لأنّه جعل الأول جوابًا للأول، و(الذي) بمعنى (الذين) يتضمّن معنى الجزاء بكثرة ودونه بقلّة (١)، وهذه الفاء بمنزلة لام النّوطئة في نحو قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانًا مِنْ فَضِلِهِ لَنصَدّقَنَ وَلَنكُونَنّ مِن الصّالِحِينَ ﴾ (التوبة: ٧٠)، في إيذانها بما أراده المتكلم من معنى القسم (١)، ويمتنع دخول الفاء في خبر الموصول في حالات ننتقي منها ما يخص المجاورة وهي :

- إذا جاور الموصول (إنّ) أو إحدى أخواتها قبله، نحو: إنّ الذي يأتيني له درهم.

ــ إذا كانت الصلّة شرطا، أي: إذا جاور الشرط بعده، نحو: "الذي إنْ يزرني أزره له در همّ"؛ لأنّ الشرط لا يجاب دفعتين (٥)، فالصلة تضمنت الجواب فلم يُحتج إلى إعادته.

#### حورة التَّجاور ،

(لو) بعد الموصول.

<sup>(</sup>۱) ايضاح الشعر ٦٠ فما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تنظر ص ۱۵۷.

<sup>(</sup>٣) الهمع ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) مغني النبيب ٢١٩، الأشباه والنظائر ٢/ ١٤٦.

<sup>(°)</sup> سر صناعة الإعراب ٢٥٩/١.

#### أحكامه و آثاره:

إذا وقعت (لو) مع ما في حيزها صلة، فحذف اللام من جوابها كثير، نحو: جاءني الذي لو ضربته شكاني، وذلك للطول، وكذا إذا طال الشرط بذيوله (١)، وحذف اللام من جواب (لو) المثبت وارد وإن لم تقع بعد الموصول، كما في:

جَرَى الدَّمَيانِ بالخَبَرِ اليَقِين (٢)

فسكو أنّا على حَجَر دُبِحُنا

فقال: جرى، دون لام.

#### حورة التّجاور:

حذف (كان) بعد بعض الأدوات.

#### أحكامه و آثاره :

نظرًا لكون (كان) أصل الأفعال، ولكثرة دورها، واحتمالها معنى المضي أو الاستمرار أو مرادفة (صار)، وجدنا النّحاة يتصرفون فيها ما لا يتصرفون في غيرها، ويقدّرونها لتوجيهات إعرابيّة، فإذا وجدوا منصوبا أو مرفوعًا دون مسوغ ظاهر قدّروا (كان) كما في: "أخطبُ ما يكونُ الأميرُ قائمًا"، أي: إذا كان قائمًا، وقد يقدّرونها ليبقى للكلام اختصاصه بالفعل، ويلحظ أنّها تحذف مجاورة لأدوات أخرى، وتختص (كان) دون أخواتها بأنّها قد تعمل محذوفة، ولحذف (كان) ثلاثة أحكام: واجب وجائز بكثرة و جائز بقلة (كان)، وهذا بيانها:

#### أُوِّلًا: حذف (كان) وجوبًا: وذلك في حالتين:

\_ في نحو قولهم: "أمّا أنت منطلقا انطلقت معك"، أي: لأن كنت منطلقا، ويشترط في حنفها هنا شروط هي: أن تقع صلة لـ (أن)، وأن يدخل على (أن) حرف تعليل، وأن تتقدّم العلة على المعلول، وأن يحذف الجارّ، وأن يؤتى بـ (ما) عوضاً عن (كان) المحذوفة، وأصله: انطلقت لأن كنت منطلقا، قدموا العلة للاختصاص فصار: لأن كنت منطلقا انطلقت، وحذفت لام العلة للاختصار وحذف الجارّ قبل (أن) مطرد، وحذفت (كان) للاختصار أيضاً، فانفصل الضمّير، وعوصوا منها (ما) الزّائدة اللازمة، وأدغموا نون (أن) في ميم (ما) لتقارب الحرفين، مع سكون الأول وكونهما في كلمتين (أ)، والمرفوع بعد (ما) اسم (كان) والمنصوب خبرها (أه)، ومثله:

<sup>(</sup> ۱) شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٤٥٤، ومثاله: "جاءَ الذي لو ضربتُه شكرَني"، ولا أحسب أن هذا يستقيم، فلعلها (شكاني).

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب ١/ ٣٩٥، الأمالي الشجرية ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) المهمع ٢/ ١٠٦ ـ ١٠٦، شرح الأشموني ١٠/٠ ٤٣ فما بعدها، شرح الكافية الشافية ١٥/١ ٤ فما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٣/ ١٥٠١٥٠، مغنى اللبيب ٤١٠.

<sup>(°)</sup> الكتاب ١/ ٢٩٣ (باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره) ، الهمع ١/ ٣٨٦.

إِمَّا أَقَمْتَ وَأَمَّا أَنْتَ مُرْتَحِلاً فَاللَّهُ يَكُلا مَا تَأْتَى وَمَا تَدْرُ (١)

وقول الشتاعر:

أبا خراشة أمَّا أنت ذا نفر فإنّ قومي لم تأكلهُمُ الصَّبعُ (٢)

والأصل: لأنْ كنت ذا نفر، وذكر ابن جنّي أنّ (ما) الزّائدة هنا عوض من الفعل ومُصلحة للفظ؛ لتزول مباشرة (أنْ) الاسم<sup>(٦)</sup>، فهي مصحّمة مجيء الاسم بعد (أنْ) بعد أن انقطعت عن الفعل بحذف (كان).

\_ بعد (إنْ) الشرطيّة إذا عُوض عنها بـ (ما) الزّائدة اللازمة، نحو: "افعل هذا إمّا لا"، أي: إن كنت لا تفعل غيره، حذفوا لكثرة الاستعمال، فتصرفوا فيه حتى استغنوا عنه بهذا('). 

\$ 144 : حذف (كان) بكثرة في مواضع:

بعد (إن ) و (لو ) الشرطيتين، فتحذف هي واسمها، إن كان ضمير حاضر أو غائب
 معلوم، ومثاله بعد (إن ) مع الغائب:

قد قيل ما قيل إن حقًا وإن كذبًا فما اعتذارك من قول إذا قيلا(°)

أي: إن كان المقول حقا، ومثاله مع (لو) مع المخاطب: قوله \_ صلّى الله عليه وسلم \_:"التمس ولو خاتمًا من حديد"(١) وقول الشاعر:

انْطِقْ بِحَقّ ولو مُستَخْرِجًا إِحَنّا فَإِنَّ ذَا الْحَقِّ عَلاَّبٌ وإِنْ عُلِيَا (٧)

أي: ولو كنت مستخرجًا، وأضمروا (كان)؛ لأنّ (إنّ) من الحروف التي يليها الفعل، وليست من الحروف التي يُبتدأ بعدها الأسماء، ويجوز إظهار (كان)(^).

\_ بعد (إنْ) فقط إذا عاد اسم (كان) على مجرور بحرف سواء اقترنت (إنْ) بـ (لا) أم لم تقترن، نحو: "مررتُ برجلِ صالح إلا صالحا فطالح"، أي: إلا يكن صالحًا.

**اللَّه: حذف (كان) بقلة،** ومنه:

\_ حذفها بعد (هلا) و (ألا) ، ومثاله بعد (هلا):

<sup>(</sup>۱) أمالي ابن الحاجب ٢/ ١٢٣، ١٢٤، شرح المفصلً لابن يعيش ٢/ ٩٩، ٩٩، مغني اللبيب ٥٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تقدم ص ۲۶ .

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲۸۱/۲.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١/ ٢٩٤ . مغنى اللبيب ٤١٠، وتنظر ص ٥٠، ٧٠، ٢٠١.

<sup>(°)</sup> الكتاب ٢٦٠/١، شرح المفصل لابن يعيش ٩٧/٢، مغنى اللبيب ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب تزويج المعسر، حديث رقم (٥٠٨٧)، فتح الباري ٩/ ١٣١.

<sup>(</sup>۲) التصريح ۱/ ٦٣٠؛ الهمع ۱۰۳/۲. (۵)

<sup>(^)</sup> الكتاب ١/ ٢٥٨ فما بعدها .

ونُبِّئتُ ليِّلَى أَرْسَلَتْ يشفَاعَةِ إِلَى فَهَلاً نَفْسُ ليْلَى شَفِيعُها(١)

أي: فهلا كان الأمر نفسُ ليلى شفيعها.

\_ بعد (لدن) كقوله:

مِنْ لَدُ شُولًا فإلى إثلاثها(٢)

أي: من لد أن كانت شو لا<sup>(٣)</sup>.

## حورة التِّجاور ،

حذف حرف النَّفي قبل ( ما زال) و أخواتها النَّواسخ .

#### أحكامه وآثاره ،

يجوز حدّنف حرف النّفي قبل (ما زال) وأخواتها في القسم قياسا، وجاز فيها خاصة؛ لِلزوم النّفي ايّاها فلا يلتبس بالإيجاب، كما جاز حذف حرف النّفي قبلها في غير القسم (١) كما في:

وأبْرَحُ ما أَدَامَ اللهُ قُومِي يحَمْدِ اللهِ مُنْتَطِقًا مُحِيْدَا(٥)

حَدَفَ (لا) قبل (أبرحُ) في غير القسم، ومِنْ حَذَف (لا) قبل (تفتأ) في القسم، قوله تعالى: ﴿قَالُوا تَالِلَهِ تَفْتَا تَذَكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴾ (يوسف: ٨٥)، أي: لا تفتأ، وحُذَفت قبل (أبرح) في القسم في قول امرئ القيس:

فَقُلْتُ يَمِينُ اللهِ أَبِرَحُ قَاعِدًا ولو قطعوا رأسيي لديكَ وأوْصنَالِي (١)

يُريد: لا أبرح "لأنّه لو أراد الواجب لما جاز؛ لأنّ (أبرح) هذه لا تُستعمل في الواجب  $(^{()})$ ، وحُكم بأنّ المحذوف  $(^{()})$ ؛ لأنّها أكثر استعمالا في نفي المضارع من  $(^{()})$ ، ولم يسمع الحذف إلا في المضارع  $(^{()})$ ، ولا يجوز حذفه قبل الماضي أو الجملة الاسمية، وجاز حذفه قبل المضارع دون الماضي مع أن المضارع أثقل؛ لأنّه أكثر استعمالاً في القسم  $(^{()})$ ، والحذف

<sup>(</sup>١) رصف المبانى ٤٧٢، مغنى اللبيب ١٠٣، التصريح ١٥٧/٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الكتاب ۱/ ۴۶۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> الستابق ١/ ٢٦٥.

 $<sup>(^{</sup>i})$  شرح التسهيل لابن مالك  $^{7}$   $^{7}$  ، شرح الرّضيّ على الكافية  $^{1}$  ،  $^{7}$ 

<sup>(°)</sup> المقرّب ١/٤٩، الهمع ٦٦/٢.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٢، الخصائص ٢٨٤/٢ ، مغنى اللبيب ٨٣٤ .

<sup>(</sup>۲۸٤/۲ الخصائص ۲۸٤/۲.

<sup>(^)</sup> شرح الرَّضيّ على الكافية ٢١٦/٤ .

<sup>(1)</sup> العين (لا) ٣٤٩/٨ ، الكتّاب ٣/ ١٠٥ ، ايضاح الشعر ٦٦ ، شرح الرَّضيّ على الكافية ٤/ ١٩٦ ، ٣١٥ ، مغنى اللبيب ٣٢٤، و تنظر الأدوات في جواب القسم ص ٣٥٣ فما بعدها.

<sup>(</sup>١٠) شرح الرَّضي على الكافية ٤/ ٣١٥، ٣١٦، وينظر : الكتاب ٣/ ١٠٥، الهمع ٤/ ٢٥٠.

للتخفيف لما كثر<sup>(۱)</sup>، وجاز حذف علامة النّفي دون الإثبات؛ لأنّ في الإثبات علامتين كما في: (ليفعلنّ)، وحذف إحداهما يستلزم حذف الأخرى فيكثر الحذف<sup>(۲)</sup>.

وحدّف النّافي ممّا يُعجَب له من جانبين؛ إذ كيف تحذف العرب حرقا يتربّب على حذفه قلبُ معنى الكلام إلى النقيض؟!، وهل كان سيُكافها النّطقُ به عناءً لِلْخقف؟، وكأنّ في الحذف هنا دعوةً لغوية إلى إعمال الفكر؛ اعتمادًا على فهم السّامع، قال ابن جتّي:"فأمّا عذر حذف هذه الحروف فلقوّة المعرفة بالموضع ... ويكفي من هذا قولهم:"ربّ إشارةٍ أبلغُ مِنْ عبارةٍ"، وهذا يؤكد ضرورة الإلمام بالقواعد النّحوية لفهم كتاب الله، فالسّامع للآية الكريمة السّابقة لا بد أنْ يعرف أمرين، ليتدبرها كما أمره الله، وهما: أنّ (تفتاً) تلزم النّفي أوشبهه، وأنّ جواب القسم المضارع المثبت لا بد أنْ يقترن باللام والنّون عند البصريّين أو إحداهما عند الكوفيّين، ويُعجب للجواز حذف النّافي في جواب القسم من جانب آخر؛ لأنّهم لم يُجيزوا حذف اللام والنّون في الجواب المثبت وهما حرفان أجثلُبا للتّوكيد، فكيف يُحذف حرف النّفي وهو حرف واحد جاء لضرورة معنوية يقتضيها التركيب؟.

# حورة التَّجاور ،

حذف نون (لدن) قبل (أل).

#### أحكامه وآثاره:

يجوز حذف نون (لدن) قبل (أل)؛ تخلصًا من النقاء السّاكنين، قال الزجّاجي عن (لدنُ): وإذا استقبلتُها الألف واللام أسقطت نونها، ورجعت إلى (لدى)، كقولك: لدن زيد، ولدُ الرّجل "(٠).

#### حورة التِّجاور ،

حذف لام التوطئة قبل الشرط.

#### أحكامه وآثاره ،

يجوز حذف اللام الموطئة للقسم، إذا لم يُحذف القسم، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ الْعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ جواب القسم؛ المَّعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ جواب القسم؛ لأنها لو كانت جواب الشرط لاقترنت بالفاء، ونقل أبو حيان عن الحوفي أنّ جملة ﴿إِلَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾، جواب الشرط ضرورة فلا يكون لمُشْرِكُونَ ﴾، جواب الشرط ضرورة فلا يكون

<sup>(</sup>۱) شرح الرئضي على الكافية ٤/ ٣١٢، ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) السَّابق ٤/ ٣١٦، وينظِّر اسرار العربيَّة ٢٧٨.

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲۸٤/۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> حروف المعانى و الصفات ٣٩.

في القرآن الكريم (۱)، ومما استشهد به النحاة على حذف لام النوطئة قوله تعالى: ﴿قَالا رَبُّنا ظُلَمْنا أَنفُسنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (الأعراف: ٢٣)، فإن حُذف القسم لم تُحذف الله؛ لتدلّ عليه (۲).

#### حورة التّجاور ،

حذف (قد) قبل واو الحال(٦)، وحذفها بعد اللام في جواب القسم.

#### أحكامه وآثاره .

من روابط الحال الواو و (قد) والضمير، وتأتي (قد) قبل الماضي عند البصريين، ويجوز حذفها قبل واو الحال وهي منوية (۱)، كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَالبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ ﴾ (الشعراء: ١١١)، أي: وقد اتبعك، وقوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُم أَمُواتاً فَأَحَيَاكُم ﴾ (البقرة: من الأية ٢٨)، أي: وقد كنتم.

ومن حذفها بعد اللام في جواب القسم قول امرئ القيس:

حلفتُ لها باللهِ حلفة فاجر لتامُوا، فما إنْ مِنْ حديثٍ ولا صال (°)

أي: لقد ناموا .

#### حورة التّجاور ،

حذف اللام قبل (قد) في جواب القسم

#### أحكامه وآثاره:

يجوز حذف اللام قبل (قد) في جواب القسم المثبت، ويحسن مع طول الكلام، كما في قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَالسَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ (الشّمس: ١)، والمعطوف عليها(١).

#### حورة التّجاور ،

حذف فعل الشرط بعد (إنْ) المتصلة بـ (لا):

#### أحكامه وآثاره:

<sup>(</sup>١) تفسير البحر المحيط ٢١٣/٤.

<sup>(</sup>٢) مغني اللبيب ٨٣٨ ، الهمع ٢٥٤/٤.

<sup>(</sup>٣) معانى الحروف ٩٨ .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> ايضاّح الشعر ٦٨، معاني الحروف للرمّانيّ ٩٨، مغني اللبيب ٨٣٣.

<sup>(°)</sup> ديوانه ٣٢، مغني اللبيب ٨٣٤، الخزانة ٢٢١/٤.

<sup>(</sup>١) ايضاح الشعر ٦٥ ، مغني اللبيب ٨٤٥ ، وتنظر ص ٣٥٦ .

يجوز حذف فعل الشرط جوازًا بعد (كان)، أو بعد (إن) الشرطيّة المتصلة بـ (لا) النَّافية إذا عُلم الشَّرط<sup>(١)</sup>، فمن أمثلة سيبويه: "افعلْ هذا إمَّا لا"، أي: إن كنت لا تفعل غيره<sup>(٢)</sup>، و (ما) هنا زائدة لازمة؛ عوضًا عن (كان) المحذوفة، قال سيبويه: "ومثل (أنْ) في لزوم (ما) قولهم: إمّا لا، فألزموها (ما) عوضًا"(٣)، "وهذه الكلمة لا تكون إلا جوابًا لكلام، كأنَّ قائلًا قال: لا أفعل هذا، فقال الآخر: افعل هذا إمّا لا، يريد: إلاّ تفعل هذا فافعل هذا"<sup>(1)</sup>، ومن الحذف بعد (إنّ) المجاورة (لا) النّافية بعدها قول الأحوص:

> و إلا يعلُ مِقْرَقَكَ الحُسامُ(٥) فطلقها فلست لها يكفء

أى: وإلا تطلقها، وجاز حذقه لدلالة (فطلقها) عليه، وجاورت (إن) الواو قبلها؛ ويبدو أن سبب ذلك أنّ الحذف يكون لدليل متقدّم، ويُعطف عليه بالواو، وسُمع حذف الشّرط بعد غير (إنّ)، من ذلك ما حكاه ابن الأنباري عن العرب: "من سلم عليك فسلم عليه، ومن لا فلا تعبأ ر<sup>۲)</sup>"م

حورة التّجاور: حذف (لا) بعد (أن) المصدرية.

#### أحكامه وآثاره ،

قد تُحذف (لا) بعد (أنْ) المصدرية ظاهرة، ومضمرة، قال الخليل: "وتقول: أتيتك لتغضب على، أي: لئلا تغضب على، وقال ذو الرُّمة:

> ولَّى لِيسْبِقَهُ بِالْأَمْعَزِ الْخَرَبُ كأنَّهُنَّ خوافى أجْدَلِ قَرْمٍ

أي: لئلا يسبقه"(٧)، و(أنْ) مضمرة، ومن حذف (لا) حذفها في نحو قوله تعالى:﴿يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصْلُوا﴾ (النساء:من الآية ١٧٦)، ويحتمل المصدر المؤوّل ﴿ أَنْ تَصْلُوا ﴾ ثلاثة أوجه (١٠):

ـ نسب السمين الحلبي إلى المبرد القول بتقدير مفعول البيان محذوفا، و(أن تضلوا) مفعول لأجله على حذف مضاف تقديره: يبيّن الله أمر الكلالة كراهة أن تضلوا في حكمها، ويبدو أنّ هذا رأي سيبويه، قال:"فإن قال قائل: كيف جاز أن تقول: أن تضلّ، ولم يعدّ هذا

التصريح ٤/ ٤١٨، ويُنظر: شرح بانت سعاد ١٢١، ١٢٢.

الكتاب ١/ ٢٩٤، وينظر المقتضب ٢/ ١٤٩.

الكتاب ١/ ٢٩٤.

مصابيح المغاني في شرح حروف المعاني ١٤٦ . ديوانه ١٩٠ ؛ أمالي ابن الشجري ٢٤١/١ ؛ الخزانة ٢٩٥/١ .

الإنصاف م/١٠، ١/ ٧٢، التصريح ٤/ ٣٩٣.

العين (لا) ٣٤٩/٨ ، والأجدل: الصقر، والقرم: الفحل العظيم، والأمعز: الأرض الغليظة ذات الحجارة.

تنظر في: الدرّ المصون ٤/ ١٧٦ ، وينظر الكتاب ٣/ ٥٣، الكشاف ١/ ٥٩٠، التبيان ١١٤/١، البحر المحيط ٢/ ٣٤٨، ٣٤٩، مغنى اللبيب ٥٥.

للضلال و الالتباس؟ فإنما ذكر: أن تضلَّ؛ لأنَّه سبب الإذكار، كما يقول الرَّجل: "أعددتُه أن يميلَ الحائط، فأدعمه"، وهو لا يطلب بإعداد ذلك ميلان الحائط، ولكنه أخبر بعلة الدعم وسببه"(١).

ــ ذهب الكسائي والفرّاء وغيرهما من الكوفيين إلى تقدير لام قبل (أنْ)، و(لا) بعدها، والتَّقدير: (لئلاَّ تَضلُوا)، وحذف (لا) شائع، وردَّه ابن هشام؛ لأنَّ فيه تَعسَّقًا.

\_ أنّ المصدر المؤول مفعول (يبين)، والمعنى: يبين الله لكم الضّلالة فتجنبوها؛ لأنّه إذا بيّن الشرّ اجتنب، وإذا بيّن الخير عُمل.

ورجّح الفارسيّ قولَ المبرّد الأنّ حذف المضاف أشيع من حذف (لا)، ونوافقه في ترجيحه، وهذا من بديع لغة القرآن الكريم، في احتمال الأسلوب وجهين متقابلين بين الإثبات والنَّفي، ومثله قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالَّارْضَ أَنْ تَزُولاً ﴾ (فاطر: من الآية ١٤)، وقوله تعالى: ﴿ فَلا تَتَبعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدَلُوا ﴾ (النساء: من الآية ١٣٥).

#### حورة التّجاور:

حذف (مَن) الموصولة، قبل (مِن) الجارة، و (في).

#### أحكامه وآثاره:

أجاز الكوفيون حذف (مَن) الموصولة مع (مِن) و(في) خاصة، فيقال: "مِنًا يقولُ ذلكَ، ومنًا لا يقوله"، أي: "مِنّا مَن يقولُ ذلكَ، ومنّا مَن لا يقوله"، ومثله: "فينا يقولُ ذلكَ، وفينا لا يقوله"(٢)، وقد يكون السبب التّخلص من التقاء حرفين متّحدي اللفظ دون فاصل، خاصة مع تكرر (من) في الإثبات والنَّفي في المثال، مع أنَّ الفرَّاء أجاز ذلك إذا اختلف المعنى (٣).

حورة القباور: حذف نوني التثنية والجمع، قبل (أل)، ولشبه الإضافة.

# أحكامه وآثاره،

تحذف نون المثنى ونون الجمع للإضافة، ومن مواضع حذفهما قبل الأدوات : حذفهما عند الإضافة إلى ما فيه (أل) كما في: "قاطنو الحرم مسلمون"، وحذفهما لشبه الإضافة نحو: "لا غلامَى لك"، ولا "مُكرمِي لعمرو"، إذا لم تقدّر اللام مقحمة، وحذفهما قبل (أل) دون إضافة قليلا(٤)، كما في قراءة: ﴿ إِلَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ النَّالِيمِ ﴾ (الصافات: ٣٨)، بنصب (العذاب)(٥).

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۳/ ۵۳ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ارتشاف الضرب ۱/ ۵۵۶، ۵۵۰.

<sup>(</sup>۳) تتظر ص ۵۰۸،۵۰۷.

<sup>(</sup>٤) مغنى اللبيب ٨٤٢.

<sup>(°)</sup> تنظر القراءة في: الكشاف ٣/ ٣٣٩، البحر المحيط ٧/ ٣٥٨.

#### حورة التّجاور ،

حذف التنوين قبل (أل).

#### أحكامه وآثاره .

من مواضع حذف التنوين قبل الأدوات، حذفه عند الإضافة إلى ما فيه (أل) نحو: غلام الرجل، وحذفه لشبه الإضافة قبل اللام كما في: "لا مالَ لزيدٍ"، إذا لم تقدّر اللام مقحمة، فإن قدرتها كذلك فهو مضاف، وحذفه اللتقاء الساكنين قليلاً كحذفه قبل (أل) في غير الإضافة(١)، كما في قراءة: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ \* اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ (الإخلاص: ١، ٢)، بترك تنوين (أحد) (٢)، وقرئ: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدْ \* اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ بحذف النَّنوين مع تسكين دال (أحد)، وقطع همزة (أل) في لفظ الجلالة فى الوصل (٢)، ومن حذف التنوين قول أبي الأسود الدؤليّ:

> و لا ذاكر الله إلا قليلا(٤) فألفيته غيرَ مستعتِبٍ

والأصل: ولا ذاكرًا الله، وآثر ذلك على حذفه؛ لإرادة تماثل المتعاطفين (غير، وذاكر) في التّنكير<sup>(٥)</sup>، أو حذف للضرّورة<sup>(٦)</sup>.

حورة التّجاور: حذف نون التّوكيد الخفيفة قبل (أل).

#### أحكامه وآثاره :

يجب حذف نون التوكيد الخفيفة إذا لقيها ساكن(١)، ومن حذفها قبل (أل):

تَرْكَعَ يَوْمًا والدَّهْرُ قد رَفَعَهُ (^) لا تُهينَ الفقيرَ علَّكَ أنْ

و الأصل: لاتهيننْ.

#### حورة التّجاور:

حذف حر فین متجاو رین.

#### أحكامه وآثاره :

مغنى اللبيب ٨٤٤، ٨٣٤.

تنظرُ القراءة في معانى القرآن للفرّاء ٣٠٠٠٣، السبعة ٧٠١، الكشف ٢/ ٣٩١.

السبعة ٧٠١.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١/ ١٦٩، مغنى اللبيب ٧٢٠، ٨٤٤.

<sup>(</sup>٥) مغنى اللبيب ٨٤٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> خزانة الأدب ٤/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٧) كتاب الخط لابن السرّاج ١١٢ ، مغني اللبيب ٨٤٢

<sup>(^)</sup> الشَّعَر والشَّعْرَاءَ ٧٤٧، شرح المفصلُّ ٤٣/٩ ، ٤٤ ؛ رصف المباني ٣٢٢، ٣٣٥، مغني اللَّبيب ٨٤٢.

يجوز حذف حرف الجرّ قياسًا قبل (أنْ) و (أنّ) المصدريّتين، وقد يحذف حرف الجرّ مع الحرف المصدريّ كما قيل في تفسير قوله تعالى: (أمّا لَكُمْ لا تَناصَرُونَ) (الصافات: ٢٥) إن الأصل: ما لكم في ألا تناصروا، فلمّا حذفت (أنْ) ارتفع الفعل، ويجوز أن تكون (لا تناصرون) جملة حاليّة العامل فيها الاستقرار في (لكم)(١)، و(ما) مبتدأ و (لكم) في محل رفع خبر على التّقسيرين.

ومن حذف حرفين معًا ما قيل في قوله تعالى: ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخَدُودِ ﴾ (البروج: ٤)، إنّه جواب قسم على إضمار اللام و (قد) معًا أي: لقد قتل؛ لأنّ حقّ الماضي المثبت المجاب به القسم أن يقترن باللام و (قد) (٢)، كما في قوله تعالى: ﴿ قَالُوا تَالِّلُهُ لَقَدْ آثْرَكَ اللّهُ عَلَيْنا ﴾ (يوسف: من الآية 91).

ومن الحذف في المتجاورين الحذف في الخلط كما تقدّم<sup>(۱)</sup>، وستأتي مواضع إضمار الجارّ عامّة، و(رُبّ) بخاصّة، و(أنْ) النّاصبة للمضارع<sup>(٤)</sup>.

#### المسألة الثَّانية : ما غيّرت حركته بسبب التجاور :

#### حورة التّجاور:

مَا غَيْرِتَ حَرِكْتُهُ للتَّخْلُصِ مِن التَّقَاءِ السَّاكْنِينِ فِي الْأَدُواتِ المتجاورة.

#### أحكامه وآثاره ،

من ذلك تحريك نون التنوين بالكسر قبل (أل) في الوصل، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ \* اللّهُ الصّمَدُ ﴾ (الإخلاص: ٢،١)، ثقراً عند الوصل: أحدُن الله، ومنه تحريك ميم الجمع بالضمّ قبل (أل) كما في قوله تعالى عن بني إسرائيل: ﴿ صُرِبَت عَلَيْهِمُ اللّلَهُ أَيْنَ مَا ثَقَفُوا إِلّا بِحَبْلِ مِنَ اللّهِ وَحَبْلِ مِنَ النّاسِ ﴾ (آل عمران: من الآية ٢١١)، وقد يُحرّك ما قبل (أل) بالفتح كما في نون (مِن) قبل السّاكن بالكسر؛ المتّخلص من النقاء السّاكنين ولكنّهم حركوها بالفتح قبل (أل) التعريف، وهو الأكثر وبه جاء التّنزيل كما في قوله تعالى: ﴿ مِن المُؤمنينَ رِجَالٌ صَدَفُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ ﴾ (الأحزاب: من الآية ٢٢)، قال سيبويه: "فتحوا النّون؛ المُؤمنينَ رِجَالٌ صَدَفُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ ﴾ (الأحزاب: من الآية ٢٣)، قال سيبويه: "فتحوا النّون؛ لأنها كثرت في كلامِهم، ولم تكن فعلا، والفتحُ أخفُ عليهم، فقتحوها وشبّهوها بـ (أين) وركيف ) "(٥)، والكسر بمنزلة الشاد، ومن العرب من يحذف نون (مِنْ) إذا كان بعدها لام التعريف

<sup>(</sup>۱) الدر المصون ۹/ ۳۰۰.

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب ٨٣٤، ٨٣٤ .

<sup>(</sup>٣) تنظر ص ٨٦ فما بعدها .

<sup>( ؛ )</sup> ينظر إضمار الجار ص ٣٢٩، ٣٢٩، وإضمار (رُبّ) ص ٢٤٢، وإضمار (أن ) ص ٣٠١ فما بعدها .

<sup>(°)</sup> الكتاب ٤/٣٥٢ ، ١٥٤ .

فيقول: مِنْ قوم، في: مِنَ القوم، و ملآن، في: مِنَ الآن (١)، ولم يفتحوا آخر (عن الرَّجل) و (هل الرَّجل) و (بل الرَّجل)؛ لأنّ ميم (مِنْ) مكسورة، ففتحوا نونها؛ لئلا يلتقي كسرتان، بخلاف أوّل (عن) و (هل) و (بل) (7)، ولم يفتحوا آخر (إذ) قبل لام التّعريف كما فتحوا نون (مِنْ)؛ لأنّ (مِنْ) أكثر استعمالاً (7).

### حورة التّجاور ،

لام المستغاث بعد حرف العطف دون تكرير (يا) نحو: يا لزيد و لِعمرو للمستضعفين.

#### أحكامه وآثاره ،

إذا كرّرت المستغاث به بالعطف، ولم تعد (يا) كسرت اللام في المعطوف()، نحو:

هُمْ لباغِينَ بَغْيُهم في ازْدِيَاد<sup>(٥)</sup>

يَا لَقُومِي **ولِلَّذِين** تَوَلَوا

بكسر اللام في (الذين)، فإن أعدت (يا) بقيت اللام مفتوحة ومنه:

وأبي الحَشْرَجِ الفَتَى النقاح (١)

يًا لعَطَّافنا ويا لرياح

أما المستغاث من أجله فلا بد من كسر لامه (٧)، نحو قول هدبة بن الخشرم:

وكِلمرع يردى نفسه وهو لا يدري

ألا يا لقومي للنُّوائـــب والـــدّهر

وللأرضٍ كم من صالح قد تلمأت

بكسر لام (للمرء) و (للأرض).

#### حورة التّجاور ،

تسكين ميم (ما) الاستفهامية بعد حروف الجر.

#### أحكامه وآثاره :

يجب حذف ألف (ما) الاستفهاميَّة بعد حرف الجر، وتبقى الفتحة دليلاً عليها كما في قوله تعالى: ﴿وَإِلَي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةً بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (النّمل: ٣٥)، وقد تتبع الفتحة الألف في الحذف، وهو مختص بالشّعر، ومنه:

<sup>1)</sup> الخصائص ١٠/١ ؟ شرح المفصل لابن يعيش ٢٥/٨ ؛ رصف المباني ٣٩١ ، وتنظر ص ٨٨.

۲۲/۱ عادي القرآن للأخفش ۲۲/۱ ؛ جواهر الأدب ۳٤۸ .

<sup>&</sup>lt;sup>۲)</sup> معاني القرآن للأخفش ۲۲/۱.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٣/١٠).

<sup>(°)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٤١٠ ، شرح الأشموني ١٦٤/٣.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢١٧/٢، شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٢١٠.

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل لابن مالك ۲۱۱/۳.

من الطويل: ديوانه  $\wedge$  ؛ الخصائص % 1۷۱ ؛ شرح التسهيل لابن مالك % 111٪ ، وتلمأت: اشتملت عليه ووارته ، لماعة : صحراء يلمع فيها التراب .

يا أبا الأسود لِمْ خَلْقُتْنِي لَهُمُوم طارقاتٍ و ذِكر (١)

بتسكين ميم (لِم).

وبهذا ننهي حديثنا عن الأثر الأول من آثار التّجاور، وهو الكف أو التّغيير، لننتقل إلى : ما حُدّد للتّجاور .

<sup>(</sup>١) الصاحبي في فقه اللغة ٢٤١، الإنصاف ٢١١/١؛ شرح المفصل ٨٨/٩؛ مغني اللبيب ٣٩٣.

# المبحث الثّاني : ما حُدِّد للتَّجاور

و فیه :

أُوَّلًا : ما حدّد التَّجاورُ عمله أو نوعَه .

**المَيّا:** ما حدّد التّجاورُ معناه أو زمنه .

المُّه : ما حدّد التَّجاورُ لفظه أو موقعه .

ونبيِّن بين يدي هذا المبحث أنّ ضابط ما حُدّد أنّه يحتمل وجهين، حدّد التَّجاور أحدَهما، وبهذا يختلف عمّا غُير.

# أُوّلاً: ما حَدّدَ التّجاورُ عملَه أو نوعَه

وفيه مسألتان:

المسالة الأولى: وسائل أمن اللبس في الأدوات المتجاورة.

المسالة التاتية : ما حُدد من أقسام الكلمة من الأدوات .

وصور متفرقة للمجاورة، كما يأتي:

# المسألة الأولى: وسائل أمن اللَّبس في الأدوات المتجاورة:

من أهم ما يسعى إليه المتحدّث في أيّ لغة، توصيل أغراضه واضحة إلى المتلقي، وفي العربية طرائق ذكية لإزالة الإبهام، وتوضيح الكلام، نصطفي منها ما يخص تجاور الأدوات، وهو في الصور الآتية:

#### حورة التّجاور ،

(أن) المخقفة بعد العلم وما يُغيد فائدته، وقبل أحرف التعويض كما في قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى (المزمل: من الآية ٢٠)، وترك مجيء حروف الجر قبلها.

### أحكامه و آثاره ،

إذا خقفت (أنّ) جاز عند البصريّين إعمالها وإهمالها، وعملت؛ لقوّة شبهها بالفعل، ومنع الكوفيّون أن تعمل(أن) المخقفة؛ لضعفها بالتخفيف (١)، ويكون اسم (أن) المخقفة ضمير شأن مضمر إذا عملت، وقد يظهر اسمها في الشّعر (١)، ولا يجوز إضمار ضمير الشّأن في (أنّ) المثقلة إلاّ في الشّعر (١)، وهذا من وسائل أمن اللبس بين التّقيلة والمخقفة، فإذا قيل: علمت أنّك قائم، لزم أن تكون التّقيلة، ولم يشترط ابن مالك كون اسمها ضمير الشّأن، قال: ولا يلزم كونه ضمير الشّأن كما زعم بعضهم، بل إذا أمكن عوده على حاضر أو غائب معلوم فهو أولى (١٠)، ويجوز مجيء الجملتين الفعليّة التي فعلها ماض أو مضارع والاسميّة بعد المخقفة، فتلتبس عند مجيء الفعلية بعدها بـ (أن) المصدريّة الخفيفة، لشبهها لها لفظا ومعنى لأنّ كلتيهما حرف مصدريّ، وقد لجأ العرب إلى ثلاثة وسائل لأمن اللبس بينهما هي:

ا و الذي يؤدي العلم أو ما يُفيد فائدته قبل المخقفة: وهذا مذهب الجمهور (٥)، والذي يؤدي

<sup>(&#</sup>x27;) الأصول ٢٣٨/١ ، الإنصاف م/٢٤، ٢٠٥/١؛ اللباب ٢٢٢/١ ، شرح التسهيل لابن مالك ٨/٤ و لا يجوز في المخقفة أن تلغى" ،الجنى الذاني ٢١٩.

الكتاب ٧٤/٣ " و لا تخقف (أن) إلا عليه" ، شرح المفصل لابن يعيش ٧٢،٧٣/٨ ، شرح التسهيل لابن مالك ٧٤/١ ٢٠ ، ويسمي البصريون الضمير الذي لم يتقدمه ما يعود عليه : ضمير الشأن والقصة والحديث، ويسميه الكوفيون المجهول أو عمادًا الأصول ١١٥/١، شرح المفصل لابن يعيش ١١٤/٣.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲۲/۳ .

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل لابن مالك ٢١/٢.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ١٦٦/٣ ، المقتضب ٧/٣، شرح التسهيل لابن مالك ٧/٤ ،الجنى الداني ٢٢٠، الهمع ٨٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٢٢/٤ .

المقتضب ٣/ ٧ ، ٨ ، شرح الرَّضيِّ على الكافية ٣٥، ٣٤، ٣٥، ٥ ، وسنطلق على المصدرية غير المخففة الدَاخلة على الفعل : الخفيفة ، كما سماها سيبويه في الكتاب ١٢٤/٣ ، لأنّ لفظ (أن المصدريّة) صالح لـ (أن) المخقفة ، والناصبة للمضارع، والدَّاخلة على الماضي، والأمر، كما نبّه المراديّ في الجنى الذاني ٢١٩ ، ويتسامح بعض النّحاة فيقولون (أن) المصدريّة والمخقفة ، ويعنون بالمصدريّة النّاصبة للمضارع والداخلة على الماضي والأمر مع أنّ المخقفة مصدريّة ، وكذلك قولنا النّاصبة لا يحدد؛ لأنّ المصدرية الخفيفة تنصب الاسم إذا عملت.

<sup>(^)</sup> الكتاب ١٦٦/٣.

<sup>(</sup>٩) شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٣٢،٣١، مغني اللبيب ٤١.

الأمر بين المخقفة والمصدريّة الخفيفة (١)، ثمّ سُحب على الدّاخلة على الجملة الاسميّة، بدليل أنهم لم يشترطوا مجيء أفعال اليقين قبل (إن) المخقفة مع أنّها للتّوكيد أيضًا، ولم يشترطوا ذلك قبل ما يُفيد التّوكيد من الأدوات.

فإذا أول العلم بغيره جاز في (أن) بعده أن تكون الناصبة فتقول: ما علمت إلا أن تقوم، بمعنى: أشير عليك أن تقوم (٢)، ويجوز أن يقع الظن قبل المخقفة إذا أول بالعلم (٣)؛ لأنك الدخلته في ظنّك على أنه ثابت الآن كما كان في العلم (٤)، كما في قوله تعالى في آية التوبة عن الثلاثة الذين خُلفوا عن غزوة تبوك: ﴿حَتّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ اللّرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الفُسُهُمُ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ إِلّا إِلَيْهِ أَنفُسُهُمْ وَضَاقًا أَنْ لا مَلْجًا مِنَ اللّهِ إِلّا إِلَيْهِ ثُمّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوا إِنَّ اللّهِ هُوَ التّوابُ الرّحيمُ (التوبة:١١٨)، فظنهم وصل إلى درجة اليقين، وكان الله عند حسن ظنّهم به فتاب عليهم، ومن ذلك قول جرير:

زَعَمَ الفَرَزْدَقُ أَنْ سَيَقْتُلُ مَرْبَعًا أَبْشِرْ يطُولِ سَلامَةٍ يا مَرْبَعُ (٥)

والأكثر في الفعل (زعم) وما تصرف منه في القرآن الكريم وقوعه على (أنَّ) المثقلة أو المخقفة (أنَّ)، ولم يُذكر مفعو لاه صريحين في القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى: ﴿ زَعَمَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَمُعَقُّوا ﴾ (التغابن:من الآية ٧)، ويجوز أن تقع المخقفة بعد الخوف أو الرّجاء إذا اشتدا حتى لحقا باليقين، قال سيبويه: "ولو قال رجلّ: أخشى أن لا تفعلُ، يريد أن يخبر أنه يخشى أمرًا قد استقرَّ عنده أنه كائن، جاز، وليس وجه الكلم "(٧)، ومنه قول أبى محجن الثقفيّ:

#### و لا تَدْفِنَنِّي في الفَلاةِ فإنَّني أَخَافُ إذا ما مِتُّ أَنْ لا أَدُوفُهَا (^)

قال سيبويه: "وإنّما منع (خشيت) أن تكون بمنزلة (خلت) و(ظننت) و(علمت) إذا أردت الرفع أنّك لا تريد أن تخبر أنّك تخشى شيئًا قد ثبت عندك، ولكنّه كقولك: أرجو، وأطمع، وعسى، فأنت لا توجب إذا ذكرت شيئًا من هذه الحروف، ولذلك ضعف: "أرجو أنّك تفعل"، و"أطمع أنّك فاعل" "(أ)، وهذا يفسّر سبب كثرة مجيء (أنْ) في خبر بعض أفعال الرّجاء والمقاربة

<sup>(</sup>۱) شرح الرئضي على الكافية ۲۲/۶.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١٦٨/٣ ، شرح التسهيل لابن مالك ١٢/٤.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣/ ١٦٦، المقتضب ٣/٧، شرح التسهيل لابن مالك ٧/٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الكتاب ٣/ ١٦٦ .

<sup>(°)</sup> ديوان جرير ٢٦١، سر صناعة الإعراب ٢/ ٥٤٨، ٦٨١، مغني اللبيب ٤٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> التصريح ۱۲۰/۲.

<sup>(</sup> Y ) الكتاب ( ۱ ۲۷/۳ ، وينظر: شرح التسهيل لابن مالك ١٣/٤ ، شرح الرَّضيّ على الكافية ٣٤/٤ .

<sup>(^)</sup> ديوانه ٤٨ ؛ الأزهية ٦٧ ؛ شرح السهيل لابن مالك ٤ /١٣ ، شرح الرّضيّ على الكافية ٣٤/٤ ، مغني اللبيب ٤٦ .

<sup>(</sup>۱۲۷/۳ الکتاب ۱۲۷/۳.

مثل (عسى) و(أوشك)(1)، فجملة الباب  $_{-}$  كما ذكر المبرد  $_{-}$  تدور على التبيين والتوقع(1)، واهتمام سيبويه بهذه المسألة يدلّ على اهتمامه بالتّجاور والتّفريق بين النّظائر في إطار فهم المعانى.

ولم يشترط الكوفيّون أن تسبق المخقفة بعلم أو ظن، وذهب الفرّاء وابن الأنباري إلى جواز نصب المضارع بعد علم غير متأوّل(")، تمسكًا بمثل قراءة مجاهد: ﴿ أَفَلا يَرُونَ آلَا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قُولًا وَلا يَمْلُكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلا تَفْعاً ﴾ (طهه: ٩٩) بنصب (يرجع) (أ)، وقول جرير:

الاً يدانيينا مِنْ خَلَقِهِ بَشَرُ (°)

نَرضتي عن اللهِ إنَّ النَّاسَ قد عَلِموا

واستحسن ابن مالك هذا الرّأي؛ لأنّه قد جاء به السّماع و لا يأباه القياس(٦).

و ذكرنا هذا في التّجاور؛ لأنّ كثيرًا مما استشهدوا به من أفعال العلم والظنّ من أخوات (ظنن عندنا أدوات، وسيبويه لم يذكر فيما يُفيد الظنّ إلاّ (ظننتُ، وحسيتُ، وخلتُ، ورأيتُ)(١٠).

المحققة: وذلك إذا كان خبرها فعلا ماضيا أو مصارعا إلا إذا كان خبرها فعلا ماضيا أو مصارعا إلا إذا كان جامدًا أو دعاء، ولا تدخل على فعل الأمر؛ لأنّ الخبر لا يكون طلبيًا على الأرجح، وبخاصة أنّ ضمير الشنّان يحتاج تفسيرا بجملة خبرية ،وإذا كان خبرها جملة اسميّة أو شرطيّة لم تحتج إلى أحرف تعويض، وأحرف التعويض هي(^): (قد) وحدَها، وخصتها المبرد بالماضي(^)، وجاءت في ثلاث آيات في القرآن الكريم وجميعها قبل الماضي وهي: قوله تعالى: ﴿وَنَعَلَمُ أَنْ قَدْ صَدَقَتنا ﴾ (المائدة:من الآية ١٦٣)، وقوله تعالى: ﴿وَنَادَى أَصَحَابُ الْجَنّةُ أَصْحَابُ الْجَنّةُ اللّه عَلَى الطّالِمينَ ﴾ (الأعراف: ٤٤) وقوله: ﴿لَيَعَلَمُ أَنْ قَدْ أَبِلَغُوا رِسَالات رَبّهم ﴾ وقوله: ﴿لَيَعَلَمُ أَنْ قَدْ أَبِلَغُوا رِسَالات رَبّهم ﴾ (الجونه نداء نحو: اعلم أن يا زيد \_ قد قام عمرو، وأجاز سيبويه (الجونه نداء نحو: اعلم أن \_ يا زيد \_ قد قام عمرو، وأجاز سيبويه

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۶۳۱، ۲۳۱ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المقتضب ۸/۳.

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل ١١/٤ ، ١٢ ، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٣٤/٤ .

<sup>(1)</sup> الكشاف ٢/٥٥٠ البحر المحيط ٦/ ٢٦٩.

<sup>(°)</sup> ديوانه ١٩٥/١، شرح التسهيل لابن مالك ١٣/١، ١٣، شرح الأشموني ٥٥١/٣.

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل لابن مالك ١٣/٤.

<sup>(</sup>۲) الكتآب ۱۹۹۳.

<sup>(^)</sup> السابق 17٨/٣ ، المقتضب ٣/ ٩ ، الأصول ٢٣٩/١ ، ٢٤٠، شرح التسهيل لابن مالك ١٠، ٩/٤ ، ١٠، شرح الرّضي على الكافية ٣٣/٤ ، رصف المباني ١٩٥ ، الجني الدّاني ٢١٨، ٢١٩.

<sup>(</sup>۹) المقتضب ۱/۳.

أن يكون منه قوله تعالى: ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ \* قَدْ صَدَّفْتَ الرُّوْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسنِينَ ﴾ (الصافات: ١٠٥، ١٠٥)، وأجاز أن تكون (أن) مفسرة (١)، والسنين كما في الآية المتقدمة في صورة النَّجاور، وسوف نحو:

واعْلَمْ فَعِلْمُ المرءِ يَنْفَعُهُ أَنْ سَوْفَ يِأْتِي كُلُّ مَا قَدِرَ الْأَ

عَلِمُوا أَنْ يُؤمُّلُونَ فَجَادُوا قَبْلَ أَنْ يُسَالُوا بِأَعْظُمُ سُؤلً (١)

ونسبه المبرد إلى البغداديين (Y).

وفائدة هذه الأحرف \_ كما يبدو من اسمها \_ تعويض (أن) عن تخفيفها، وحذف اسمها، ومجىء الفعل بعدها في اللفظ ولم يكن ليأت بعدها وهي مشددة، قال سيبويه: "فكر هوا أن يجمعوا

<sup>(</sup>١) الكتاب باب ما تكون (أن) فيه بمنزلة (أي) ١٦٣/٣ ؛ ويُنظر شرح السَّهيل لابن مالك ٩/٤ .

 <sup>(</sup>۲) مغني اللبيب ٥٢٠، الهمع ٥٥/٤
 (۳) شرح الرضي على الكافية ٣٣/٤.

<sup>(</sup>٤) الارتشاف ١/٥٨٥؛ ٦٨٦؛ الهمع ١/٢٣٢، ٣٣٣.

<sup>(°)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٤/٠١، شرح الرئضي على الكافية ٤/٤٣.

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل لابن مالك ١٠/٤ ، تخليص الشتو أهد ٣٨٣ ؛ الجنى الداني ٢١٩ ، الهمع ١٨٧/٢ .

<sup>(</sup>Y) المقتضب ٥/٣ ؛ شرح الرئضي على الكافية ٣٤/٤ .

عليه الحذف، وجواز ما لم يكن يجوز بعده منقلا فجعلوا هذه الأحرف عوضًا"(١)، كما أنّ هذه الأحرف (ما عدا (لن) و (لم)) جاءت للتّفريق بين المخقفة وبين المصدريّة الخفيفة؛ لأمن اللّبس(٢)، لذا تركوا التّعويض بعد الفعل الجامد لأنّه لا يقع بعد أن المصدريّة الخفيفة؛ لأنّها تكون مع الفعل في تأويل مصدر، ولا مصدر لغير المتصرّف(٢) ولأنّ الفعل الجامد يشبه الأسماء في عدم تصرفه، فأمنوا اللبس، ومثاله قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانَ إِلّا مَا سَعَى﴾ (النجم: ٣٩)، وتركوا الفصل مع الاسمية والشرطيّة لأنها لا تقع بعد المصدريّة الخفيفة(١)، وهذا أولى من القول إنّ الشرط فاصل كما ذكر ابن مالك (لو) مع أحرف التّعويض(٥)، وقال في الألفيّة:

فالأحسنُ الفصل بقد أو نفي أو تتفيس أو (لو) وقليلٌ ذكر (لو)

وسبب تركها مع الدّعاء كما في قوله تعالى: ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّه عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (النور: ٩)، أنّه لا يقع بعد الخفيفة، وأنّ أحرف التعويض لا تناسب معنى الدّعاء فالقائل: "أما أن يغفرُ الله لك"، لا يقول: أما قد غفر الله لك، فيحقق بـ (قد) لأنّه داع وليس مخبرًا، ولا: "أما أن سيغفر الله لك"؛ فيكون مخبرًا، ولا: "أما أن لا يغفر الله لك"، لأنّه يقلب المعنى من الدعاء له إلى الدعاء عليه فاحتمل لذلك ترك العوض (١)، وكذلك حرفا النّفي الآخران، قال سيبويه: "وكذلك لو قلت: "أما أنْ يغفرُ الله / لك" جاز؛ لأنّه دعاء، ولا تصل هنا إلى السين، ومع هذا أنّه كثر في كلامهم حتّى حذفوا فيه (إنّه)، و(إنّه) لا تحذف في غير هذا الموضع، سمعناهم يقولون: "أما إنْ جزاك الله خيرًا"، شبّهوه بأنّه، فلما جازت (إنّ) كانت هذه أجوز "(١) يُريد أنّ ضمير الشّأن لم يحذف مع (إنّ) مكسورة الهمزة إلا في هذا الموضع (١٠).

ويحدث اللبس بين الخفيفة والمخقفة إذا كان الفعل قبلهما من أفعال الظنّ، وكان بعدهما فعل، وكان الفاصل (لا) النّافية<sup>(٩)</sup>؛ لأنّها يصح أن تليهما، ولا يلي النّاصبة للمضارع غيرها من حروف النّفي، قال سيبويه: "وتقول: "كتبتُ إليه أنْ لا تقلْ ذاكً"، و "كتبتُ إليه ألاً يقولَ ذاك"، و "كتبتُ إليه أنْ لا تقولُ ذاك"، و "كتبتُ إليه أنْ لا تقولُ ذاك، فاما الجزم فعلى الأمر، وأما النصب فعلى قولك: لئلاً يقولَ ذاك، وأما الرّفع فعلى قولك: لأنتك لا تقولُ ذاك، أو بأنك لا تقول ذاك، تخبره بأنَّ ذا قد وقع من

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٣/ ١٦٩، وينظر ٧٤/٣ ، المقتضب ٣/ ٥، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٢٣ / ٣٣ قصر التعويض على التشديد .

<sup>(</sup>٢) شرح الرَّضيّ على الكافية ٣٢،٣٣/٤.

<sup>(</sup>٢) الستابق ٣٣/٤.

<sup>(</sup>۱) الستابق ٤/ ٣٢.

<sup>(°)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٢/٢٤.

المقتصّب 9/7 ، شرح السير افي عن هامش الكتاب 178/7 . (7) الكتاب 178/7 .

<sup>(^)</sup> المقتضب ٩/٣.

<sup>(1)</sup> شرح الرَّضيُّ على الكافية ٣٣/٤.

أمره"(۱)، وقرئ قوله تعالى: ﴿وَحَسِبُوا آلَا تَكُونَ فِيتَةً فَعَمُوا وَصَمُّوا ﴾ (المائدة:من الآية ۲۱)، بنصب (تكون)، فتكون (أن) ناصبة، والحسبان على معناه، و(لا) غير عوض، ورفعها(۲) فتكون (أن) مخقفة، ومعنى الحسبان ظن غالب، و(لا) عوض كما ذكر النّجاة، وحين لم يؤمن اللبس هنا لجؤوا إلى وسيلة أخرى، للتّمييز هي الرّسم، فذكر أكثرهم أنّ (أن) تكتب متصلة بـ (لا) إذا كانت مصدريّة خفيفة، وهنا يعن لي ألا نعد (لا) النّافية وأحرف التّفي من أحرف التّعويض؛ لأنّ النّفي ضرورة معنويّة، ولأتها لو كانت من أحرف التّعويض بعد المخقفة لم تلتبس المخقفة بالخفيفة حين جاءت بعدهما (لا) النّافية، وإن صحّ هذا يمكن تصحيح القاعدة على النّحو الآتي: إذا دخلت (أن) المخقفة على الفعل المثبت المتصرّف غير الدّعاء احتاجت إلى فاصل، وإن دخلت على المنفي أو الجامد أو الدّعاء لم تحتج إلى فاصل.

**\$ال\$ا**: امتناع مجيء حرف الجرِّ قبل المخقفة، قال الرّضي: "إذا خُقَفت (أنَّ) المشددة تقاصرت خطاها فلا تقع مجرورة الموضع كالمشددة، لا تقول: "عجبتُ منْ أنْ ستخرج ""(")، فحين خقفوها حطوها درجة عن التقيلة فلم يسبقها الجار مع أنّ الجار يجوز أن يقدر قياسًا قبل (أنَّ) المثقّلة و (أنْ) الخفيفة.

وهذه الصورة تبين رقي الخلق العربي وإنصافه؛ لأن لغة القوم تعكس أخلاقهم، فحين أوهنوا (أن ) بالتخفيف عوضوها بأدوات قبلها وبعدها، التقويتها ولئلاً تلتبس بغيرها فإن لم يدرك السامع أنها مخققة من أول الأمر من العلم قبلها أدركه من أحرف التعويض بعدها، وكل هذا بفضل مجاورتها للأدوات، ويمكن أن نعذ أفعال اليقين قبلها من أدوات التعويض المعنوي؛ لأنها لتأكيد المعنى، كما أن في اختيارهم (قد) والسين قصدا لمعنى التحقيق، وكذلك أجازوا إضمار ضمير الشأن بعدها مع أن (أن) المثقلة لا يضمر بعدها ضمير الشأن إلا في الشعر وهي أصلها، ويجوز أن يظهر مع المثقلة ولا يظهر مع المخقفة إلا ضرورة، فجعلوا لكل واحدة مزية، وضمير الشأن يُفيد تفخيم الأمر وتعظيمه؛ لأن الشيء إذا ذكر مبهما ثم فسر كان أوقع في النقس من وقوعه مفسرا أولان أ، فيكون هو أيضا من وسائل التعويض المعنوية، كل هذا بسبب انتقاص صوت من بنيتها، لا يعدو أن يكون في الرسم شدة فوق الحرف، وهذا يدل على أهمية الاعتناء بالرسم فحذف هذه الشدة التي نهملها في كتابتنا أدى إلى كل هذه التغييرات. وبهذا نرى أن الشخفيف كان خيرًا للحرف، ويكفي أنهم اختاروها لتتردد في الأذان في: (أشهد ألا إله إلا الله) المنفيف كان خيرًا للحرف، ويكفي أنهم اختاروها لتتردد في الأذان في: (أشهد ألا إله إلا الله)

<sup>( &#</sup>x27;) الكتاب ١٦٦/٣ ، وينظر مغني النبيب ١٠٣ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> قرأ أبو عُمرو وحَمْزة والكسائي بالرفع ، وقرأ باقي القراء بالنصب ، السّبعة ۲٤٧، الكشف ١/ ٤١٦، النشر ۲/٥٥/۲، ويُنظر المقتضب ٧/٣، شرح الرّضيّ على الكافية ٣٣/٤.

<sup>(</sup>٣) شرح الرضي على الكافية ٣٢/٤.

<sup>( ؛ )</sup> دَلائل الإعجاز ٢٠١؛ الإيضاح في شرح المفصل ٤٧٢/١، شرح الرَّضيَّ على الكافية ١٨٢/٤ .

لما فيها من معنى التّحقيق، كما في أختها المثقلة في: أشهد أنّ محمدا رسول الله. وليتنا نتعلم من هذه المسألة كيف نعطي كما تعلمنا كيف نأخذ، فالعربيّ يأبى الضيّم حتّى للأدوات، ونراه حين كفّ (إنّ) و (أنّ) عن العمل بـ (ما) الكاقة قوى معناهما بإفادة القصر، وهو توكيد فوق توكيد.

#### حورة التّجاور ،

مجيء (أن) بعد (إنَّ) نحو: "إنَ أنْ تقومَ خيرٌ مِنْ أنْ تقعدَ"، وامتناع مجيء (أنّ) بعد (إنَّ) .

#### أحكامه و آثاره ،

يجوز مجيء (أنّ) الخفيفة بعد (إنّ) المكسورة، ولا يجوز مجيء (أنّ) المشدّة بعد (إنّ) ولا فلا يقال: "إنّ أنكَ ناجحّ يسرني"، قال سيبويه: "واعلم أنّه ليس يحسن لــ (أنّ) أن تلي (إنّ) ولا (أنّ)، كما قبُح ابتداؤك التقيلة المفتوحة، وحسن ابتداؤك الخفيفة؛ لأنّ الخفيفة لا تزول عن الأسماء، والتقيلة تزول فتبدأه، ومعناها مكسورة ومفتوحة سواء، واعلم أنّه ليس يحسن أن تليّ (إنّ) ولا (أنّ) (لنّ) ولا (أنّ) ألا ترى الله لا تقول: "إنّ أنّك ذاهب في الكتاب"، ولا تقول: "قدْ عَرفتُ أنّ إنّك منطلق في الكتاب"، وإنّما قبح هذا ههنا كما قبح في الابتداء، ألا ترى أنّه يقبح أن تقول: "أنّك منطلق بلغني أو عرفتُ"؛ لأنّ الكلام بعد (أنّ) و(إنّ) غير مستغن كما أنّ المبتدأ غير مستغن، وإنّما كرهوا الابتداء؛ لئلا يشبهوها بالأسماء التي ينصبه، والمصادر تعمل فيها (إنّ) الخفيفة، لأنّ (أنّ) والفعل بمنزلة مصدر فعله الذي ينصبه، والمصادر تعمل فيها (إنّ) أن والفعل بمنزلة مصدر فعله الذي ينصبه، والمصادر تعمل فيها (إنّ) أنّ أنّه أنّداة امتناع تتابعهما بأمور:

\_ لئلاً تلتبس (أنّ) المثقلة بالنّاصية للمضارع؛ لأنّ النّاصية تقع بعد (إنّ) فيقال: "إنّ أنْ تعلمَ خير".

\_ للتشابه اللفظيّ بينهما(٢).

\_ أنهما للتوكيد، ويجريان مجرى واحدًا، فكرهوا الجمع بينهما كما كرهوا الجمع بين اللام وإنّ، فإن فصل بينهما بشيء جاز، نحو: "إنّ لكَ أنك تَحيا وتُكرم"، وكذلك إن عُطف على الأولى (٣)، وعليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ لَكَ آلا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى \* وَٱلْكَ لا تَظْمَا فِيهَا وَلا تَضْحَى ﴾ (طـه:١١٨،١١٨).

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣/ ١٢٤، ويُنظر الأصول ٢٤٢١، ٢٤٣ ..

 <sup>(</sup>۲) شرح المفصل لابن يعيش ٧/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) المُقتَضب ٢/ ٣٤٢، الأصول ١/ ٢٤٣، شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٣٩.

و ذكر ابن يعيش أنهم يستقبحون الجمع بين (أنْ) النّاصبة للفعل، و(إنّ) التّقيلة النّاصبة للاسم للمشابهة اللفظيّة والمعنويّة بينهما، فلا يحسن عندهم: "إنّ أنْ تقومَ خير لك"(١).

#### حورة التَّجاور ،

(كي) قبل أو بعد لام الجرّ، وقبل (ما) الاستفهاميّة أو المصدريّة، وقبل (أن) المصدريّة.

#### أحكامه وأثاره،

تكون (كي) عند البصريين جارة تعليلية، وناصبة تعليلية مصدرية، وأنكر الكوفيون الجارة، وأنكر الأخفش الناصبة (أن) ظاهرة أو الجارة، وأنكر الأخفش الناصبة (أن) ظاهرة أو مضمرة، ويرده دخول لام الجر عليها كما في: لكيلا، والأصل ألا يجاور الجار الجار الجار وللخفش أن يقول بدخولها توكيدا، ولكن المقيس لا يخرج على الشاذ (٢)، وهي عند الكوفيين ناصبة دائما، ويرده قولهم: كيمه؟، ولمه؟، وأجابوا بأن الأصل: كي يفعل ماذا؟، ويلزمهم كثرة الحذف، وإخراج (ما) الاستفهامية عن الصدارة، وحنف ألفها في غير الجرة، وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل الجرة، وكل ذلك لم يثبت (٤)، ونسير هنا مع البصريين في إثبات (كي) الجارة والناصبة للمضارع، وهي حرف بمنزلة حرفين مختلفين، فإذا ذهبت بها مذهب حرف الجرة لم تتوهم فيها غيره وإذا ذهبت بها مذهب حرف النصب لم تتوهم فيها غيره (٥)، ونذكر أن مجاورة (كي) للأدوات قبلها وبعدها أسهم إسهامًا فعًا لا في تحديد نوعها، وأمن اللبس، ونبيّن قبل ذلك القواعد الأنية:

ــ منع البصريون مجاورة الجار للجار، ولكنها مع ذلك أسهل من مجاورة الحرف المصدري لمثله (٦).

- ــ لا يُفصل بين (كي) والمضارع بغير (لا) و(ما) من حروف النَّفي.
  - المختص لا يكون غير مختص  $(^{\vee})$ .

ونبين فيما يأتي الأوجه التي تحتملها (كي)(١) من خلال الأوجه غير المحتملة والأوجه المحتملة، ونذكر لها مثالاً واحدًا في الإثبات هو: جئت كي تكرمني؛ ليسهل بيانها، وتدور

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل لابن يعيش ٧/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف م/ ٧٨، ٢/ ٥٧٠، مغني اللبيب ٢٤١، ٢٤٢، شرح الرَّضيّ على الكافية ٤/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف م/ ٧٨ ، ٢/ ٥٧١ ، مغنّي النبيب ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٤) الإنصاف م/ ٧٨، ٢/ ٥٧٠، فما بعدها ، الجنى الداني ٢٦٢، ٣٦٣ ، مغنى اللبيب ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٥) الإنصاف م/٧٨، ٢/٣٧٥.

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل لابن مالك ١٨/٤

<sup>(</sup>۲) رصف المباني ۲۹۱.

أوجهها بين الجرّ ونصب المضارع، ويطلق النّحاة على الجارّة تعليليّة وعلى النّاصبة مصدريّة مع أنّ النّاصبة تُفيد التّعليل أيضنًا، وهذه أوجهها جارّة وناصبة:

#### أولا: الأوجه المتعينة لإعراب واحد:

- لذا جاورت (ما) الاستفهامية نحو: كيمه؟، أو (ما) المصدرية بعدها تعين كونها
   جارة (٢) لأن (كي) الجارة مختصة بجر هذين، و (أن) المصدرية المضمرة وجوبًا.
- ــ جئتُ لكيْ تكرمَنِي: إذا جاورت لام الجرّ قبلها تعيّن كونها ناصبة؛ لأنّ حرف الجرّ لا يدخل على مثله في السّعة، ويرى الكوفيّون أنّ النّصب باللام، و(كي) مؤكّدة.
- \_ جئت كي لتكرمني: إذا جاورت اللام بعدها تعين كونها جارة مؤكدة باللام، و(أن) مضمرة بعدها؛ لأن لام الجر لا تفصل بين الفعل وناصبه، وتأخير اللام عن الحرف المصدري غير ثابت، وهو تركيب نادر، ومنه قول حاتم الطائى:

فأوقدتُ ناري كي ليُبْصِرَ ضَوْءَها وأخْرَجْتُ كَلْبِي وهو في البيتِ داخِلَهْ (١)

- جئتُ كيلا تغضب، وجئتُ لكيلا تغضب: إذا جاورت (لا) النّافية فهي ناصبة للمضارع؛ سواء سُبقت باللام أو لم نُسبق؛ لأنّ الجارّة كاللام، فلا تدخل عليها (لا) إلا مع (أن) فيقال: لئلا، ومن مجيء (لا) النّافية بعد (كي) النّاصبة قوله تعالى: ﴿ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْمَغْيَاءِ فَيقَالَ: لئلا، ومن الآية ٧)، وقوله تعالى: ﴿ فَاللّهُ عُمّاً بِغَمّ لكيلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا قَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ ﴾ (الحشر:من الآية ٧)، وقوله تعالى: ﴿ فَاللّهُ عُمّاً بِغَمّ لكيلا تحزّنُوا عَلَى مَا قَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ ﴾ (آل عمران:من الآية ١٥٠)، وأجاز ابن يعيش أن تكون جارّة (١٠).

#### ثانيًا : الأوجه المحتملة غير إعرابه :

وهذه أوجهها:

- جئت كي تكرمني: إذا دخلت على الفعل، دون أن تجاور اللام، احتملت أن تكون ناصبة واللام قبلها مقدرة، أو جارة و (أن) بعدها مضمرة وجوبًا.

\_ جئت كي أنْ تكرمني: إذا ظهرت (أنْ) بعدها \_ ولا تظهر إلا في الضرورة \_ احتملت أن تكون جارة شد إظهار (أنْ) بعدها، أو ناصبة شد توكيدها بـ (أنْ)، والرّاجح أن

<sup>(</sup>۱) يراجع في ذلك: الكتاب ٥/٣ فما بعدها ، الإنصاف م/٧٨ ، ٥٠/٢ فما بعدها ، شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ٢١ فما بعدها ، شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٤٨، فما بعدها ، الجنى الداني ٢٦٣، مغني اللبيب ٢٤١ فما بعدها ، همع الهوامع ٤/ ١٤٠.

<sup>&</sup>lt;sup>۲)</sup> نتظر ص ۲۷۹.

<sup>(&</sup>quot;) ديوانه ٢٨٧ ؛ مجالس تعلب ٣٤٩ ؛ شرح التسهيل لابن مالك ١٧/٤ ، مغني اللبيب ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل لابن يعيش ١٨/٧.

تكون جارّة؛ لأن توكيد الحرف بالحرف شاد في الاستعمال دون القياس، وأجاز الكوفيون إظهار (أنْ) في السّعة، والمحفوظ إظهارها بعد (كي) الموصولة بــ (ما) الزّائدة نحو قول جميل:

لِسَانَكَ كيما أَنْ تَغُرُّ وِيَّخْدَعا؟(١)

فَقَالَتْ أَكُلَّ النَّاسِ أَصْبَحْتَ مَانحًا

\_ جئتُ لكى أنْ تكرمنى: إذا ظهرت اللام قبلها، و(أنْ) بعدها ضرورة، احتملت أن تكون (كي) جارة مؤكّدة باللام، أو مصدريّة مؤكّدة بـ (أنْ) نحو:

أرَدْتَ لِكَيْما أَنْ تَطيرَ بِقَرْبَتِي فَتَرْكَهَا شَنَّا بِبِيْداءَ بِلَقَعِ (١)

و(ما) زائدة، والرَّاجِح كونها جارَّة مؤكِّدة للآم؛ لأنَّ (أنْ) هي التي وليت الفعل وهي أمَّ الباب، وما كان أصلا في بابه لا يُجعل تأكيدا لما ليس أصلا، مع ما فيه من الفصل بين النّاصب والفعل، واللام أصل في باب الجرّ، فكانت (كي) توكيدًا لها، ولا يجوز أن تكون (كي) تأكيدا لــ(أنْ)؛ لأنّ التّأكيد في غير المصادر لا يتقدم على المؤكّد.

#### حورة التَّجاور :

وسائل أمن اللبس في القسم بسبب مجاورة اللامات.

#### أحكامه و آثاره:

اهتم العرب والنّحاة باسلوب القسم، وأولاه الإسلام أهمية فافتتحت بعض سور القرآن الكريم به، ولمّا كانت له هذه المكانة حرص العرب والنّحاة أن يكون مؤكّدا واضحًا يدركه. السّامع دون لبس، وكان للأدوات النّحوية دور في تحقيق مرادهم، ومن ذلك:

- ــ أنكر الكوفيّون لام الابتداء، وحملوا ما ورد على أنّها لام القسم<sup>(٣)</sup>.
- ـ منع بعض النّحاة دخول لام الابتداء على (قد) لئلا تلتبس بلام القسم.
- ـ منع الفرّاء والكسائي دخول لام الابتداء على الشرط فلا يقال: "إنّ زيدًا لئن تكرمه نكرمه"، لأنّ كليهما له الصدارة، ولئلا تلتبس بالموطئة للقسم (١٠).
- منع الكوفيون دخول لام الابتداء على الخبر المُصدّر بـ (سوف)، لاختلاف الزّمنين، ولئلا تلتبس باللام في جواب القسم (°).

ديوانه ٤٣ ، رصف المباني ٢٩٢، مغنى اللبيب ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف م/١٨، ٢٠٨٥ ؟ شرح المفصَّل لابن يعيش ١٦/٩، الجنى الداني ٢٦٥، مغني اللبيب ٢٤٢، و الشُّنْ: القربة البالية، والبلقع : المقفرة.

شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٣٠٩، وتنظر ص ٤٢٦ فما بعدها .

<sup>(</sup>٤) تنظر ص ٢٤٩، وص ٤٦٣.

<sup>(°)</sup> شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٣١٠ ، وتنظر ص ٤٤٤ .

\_ شد دخول لام جواب القسم على المنفي (١)؛ لئلا يلتبس بالمثبت؛ لأنّ اللام من علامات الجواب المثبت، وهم حريصون على تمييز الإثبات من النّفي في القسم.

#### حورة التّجاور:

لام النّبيين بعد بعض الأدوات.

#### أحكامه و آثاره :

من أقسام لآم النّبيين: ما تُبيّن المفعول من الفاعل، وتتعلق بمذكور، ومثلها (إلى)، وضابطها أن تقع بعد فعل تعجب، أو اسم تفضيل مُفهمين حُبًّا أو بغضًا، فإذا قلت: "ما أحبّني لزيد"، فأنت فاعل الحب، وهو مفعوله، أي: أنا أحب زيدًا حبًّا فائقا، وكذلك: "ما أبغضني لزيد"، و"ما أمقتني له"، وإذا قلت: "ما أحبّني إلى زيدٍ"، فأنت مفعول الحب وهو فاعله، أي: يحبني زيد حبا فائقا، وكذلك: "ما أبغضني إلى زيدٍ"().

#### حورة التّجاور :

تكرار (لا) النّافية أو الزّائدة بعد واو العطف إذا تقدّم عليها نفي كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّهُ قُلْ آفَاتُخَذّتُم مِنْ دُونِهِ أُولِياءَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرّاً ﴾ (الرعد: من الآية ١٦).

#### أحكامه و آثاره ،

لو قلت: "ما جاء زيد وعمر و"، احتمل نفي المجيء عنهما على جهة الاجتماع، فقد يكون جاء أحدهما، فإذا قصدت نفي المجيء عن كل واحد منهما تعين تكرير (لا) بعد حرف العطف، فيؤدي ذلك إلى أمن اللبس (")، قال ابن هشام: "ويسمونها زائدة، وليست بزائدة البئة، ألا ترى أنه إذا قيل: "ما جاءني زيد وعمر و"، احتمل أن المراد نفي مجيء كل منهما على كل حال، وأن يراد نفي اجتماعهما في وقت المجيء، فإذا جيء بـ (لا) صار الكلام نصنًا في المعنى الأول "(ن)، فإذا أريد اجتماعهما كانت لمجر د التوكيد كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَستوي اللَّحِياءُ وَلا اللَّمُواتِ ) وعمر و"، علم نفي الاستواء عنهما معًا.

<sup>(</sup>۱) نتظر ص ۳۵۸.

<sup>(</sup>٢) ما سبق من مغني اللبيب ٢٩١ فما بعدها ، ويُنظر الكتاب ٩٩/٤ (باب (ما أفعله) على معنيين) ٣١٨/١ ، شرح التسهيل لابن مالك ٢٣/٣ ، الهمع ٦٢/٥

<sup>(</sup>٣) الإيضاح في شرح المفصل ٢٢٩/٢ ، نتائج الفكر ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٤) مغني اللّبيب ٣٢٢ .

#### سورة التِّجاور :

(ها) التنبيهية بعد (أيّ) في النّداء: كما في قوله تعالى: ﴿ يَا آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللّهُ اللّ

#### أحكامه وآثاره:

تأتي (أي) واسم الإشارة وصلة لنداء ما فيه (أل) وتلزم (أيّ) مجاورة (ها) التنبيه بعدها، ومن أسباب ذلك، أمن اللبس بين (أيّ) الموصلة و(أي) الاستفهاميّة، فلو قلت: "أيّ الفتى"، لالتبس بالاستفهام، فيعين حرف التنبيه معنى النداء، وكذلك لو ذكرت حرف النداء فقلت: "يا أي الرجل"، لم يصح، لأنّ (أيّ) كأنّها مضافة إلى الرّجل، فكأنّك تنادي بعض الرّجل، وسيأتي شرح التّوصيل في النّداء لاحقا(١).

# سورة التّجاور ،

(يا) في أسلوب الاستغاثة قبل اللام المفتوحة، نحو:

أرَّقَ من نازح ذي دال (٢)

ألا يا لقوم لِطيف الخيالِ

#### أحكامه و آثاره:

أركان أسلوب الاستغاثة ثلاثة: حرف النداء (يا)، ومستغاث به، ومستغاث لأجله نحو: "يالله للمسلمين"، ولام المستغاث به مفتوحة، ولام المستغاث من أجله مكسورة، وسيأتي توضيح أسلوب الاستغاثة في التوصيل<sup>(٦)</sup>، ويهمنا هنا ما يتعلق بأمن اللبس، وفي هذا الأسلوب وسيلتان لأمن اللبس هما:

\_ مجيء (يا) دون غيرها من أدوات النّداء، قال سيبويه: "ولم يلزم هذا الباب إلا (يا) للنّنبيه؛ لسئلا ثلت بس بلام التّوكيد، كقولك: "لعمرو خير منك"، ولا يكون مكان (يا) سواها من حروف النّنبيه .... لأنّهم أرادوا أن يميزوا هذا من ذلك الباب الذي ليس فيه معنى استغاثة ولا تعجب "(٤).

\_ فـتح اللام الأولى وكسر الثانية، ففتحوا الأولى وهي لام المستغاث؛ لئلا تلتبس بلام المستغاث له؛ لأنّ المستغاث قد يُحذف ويأتي المستغاث له أو المتعجب منه بعد حرف النّداء،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تنظر ص ۳۳۸ فما بعدها

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/۲۱٦، والنازح: البعيد .

<sup>(</sup>٢) تنظر ص ٣٤٧ فما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢/ ٢١٨.

ومن ذلك قول بعض العرب: "يا لِلماء" بكسر اللام الأولى كأنّه نبّه بقوله: يا غير الماء للماء، ويروى بفتح اللام<sup>(١)</sup>، ومن مجيء لام المستغاث له بعد حرف النّداء:

يا لإناس أبوا إلا مثابرة على التوغُّل في بغي وعدوان (٢)

بكسر لام (لأناس)، وضابط هذا أن يكون ما بعد (يا) صالحًا لأن يكون مستغاثًا (٣)، فأمن اللبس حاصل بقرينة لفظية ومعنويّة، وحركت الأولى بالفتح لا الكسر؛ لأنّها واقعة في غير موقعها الأصلى؛ لأنّ الأصل ألا تجاور أداة النّداء اللام، فلمّا جاءت في غير مكانها كانت أولى بالتّغيير، فأعطيت الفتحة بدل الكسرة التي هي أصل حركتها، وبقيت لام المستغاث له مكسورة؛ لأنّها جارية على أصلها(٤)، وقال ابن عصفور وابن مالك حرّكت بالفتح؛ لأنّ المستغاث به وقع موقع الضمير، والضمير إذا دخل عليه اللام فتح، وزاد ابن مالك: لاتصالها بألف(يا) لفظا وتقديرًا(٥).

ويجوز أن تعاقب لام المستغاث ألقًا لمدّ الصوت بالمنادي، نحو:

يا يزيدا لأمل نيلَ عز وغنى بعدَ فاقةٍ وهوان (١)

وتلحقها هاء السكت وققا(٧)، فيقال : يا زيداه لعمرو، عند الوقف على (زيداه).

#### حورة التّجاور:

الألف والهاء في آخر المندوب، كما في: وا معتصماه.

#### أحكامه و آثاره :

الندبة نداء المتفجّع عليه لفقده حقيقة أو حكمًا، أو المتوجّع منه بــ (وا)، وهي الأصل أو (يا) (^)، وحرصت العربيّة على إظهار أسلوب الندبة؛ لأنّ مبناه على التّوضيح، وميّزته من أسلوب النّداء الحقيقيّ بوسائل لأمن اللبس ، منها:

ــ الأصل أن تأتي (وا) قبل المندوب، ويجوز مجيء (يا) قبله عند أمن اللبس بالمنادى غير المندوب(١).

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/ ٢١٨، ٢١٩، شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٤١١.

<sup>(7)</sup> شرح التسهيل لابن مالك (7) (7) ، شرح الأشموني (7) ؛ الهمع (7) (7)

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٤١١ .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الكتاب ٢/ ٢١٩، ٣٧٧ ، شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ١/ ١٠٩ ، شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٤١٢، شرح شذور الذهب ١٨٤؛ الهمع ٣/ ٧٧ .

<sup>(°)</sup> شرح جُملُ الزَّجَاجِيِّ لابن عصفور ٢/ ١١٠، شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٦) مغنيَ اللَّبيب ٤٨٦ . (٧)

<sup>(</sup>٧) شرح جُملُ الزَّجَّاجيُّ لابن عصفور ٢/ ٤١٦، الهمع ٧٥/٣.

<sup>(^)</sup> الكتاب ٢/ ٢٣١، حروف المعاني والصقات ٤٨، شرحُ التسهيل لابن مالك ٣/ ٤١٣، شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ٢/٣١٤.

ـ لا يجوز حذف حرف النداء قبل المندوب؛ لأنّ المتفجّع والمتألّم يصيبه طرب لشدّة جزعه فيكثر الصوت، و لأنّ المندوب منادى مجازًا(٢)، ففرّقوا بينه وبين المنادى الحقيقي .

\_ يلحق آخر المندوب جوازًا ألف، وقد تنقلب واوًا أو ياء، ويؤتى بعدها بهاء السكت، والغرض من زيادة هذين الحرفين المتجاورين، أن تصبح هذه الزيادة علمًا لمعنى النَّدبة، قال سيبويه في حديثه عن الإنكار في نحو: أزيدنيه؟ما نصله: " وصارت هذه الزيادة/ علمًا لهذا المعنى كعلم النَّدبة"(٢)، فتحقق بها أمن اللبس، ومن أغراضها أيضنا تكثير الصنوت وتوضيحه ومده(1)، فأضافوا هاء السكت عند الوقف؛ لتوضيح الألف؛ لأنّها خفيّة، وجعلوا الهاء تنبيهًا بمنزلة (يا) (٥)، وفي المدّ تنفيس فكأنّ المتفجّع أو المتوجّع يتأوّه، فاجتمع في أوّل النّدبة مدّ في حرف النداء، وفي آخرها مد في زيادة الألف قبل هاء السكت، ونسب إلى الأخفش أنّ الندبة من كلام النساء(١)، وكأنّ الأخفش يرى أنّ التأوّه يتنافى مع الرّجولة، قال ابن عصفور:" مع أنّ النساء يقلن: يا زيداه، ويا زيد"(٧)، ورأيُ الأخفش يجعلنا نفكّر في التمييز بين استخدام الرجال والنساء للغة، مع أنه ليس من المسلمات، فقد جاء في الحديث أنّ عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت: وا رأساه، فقال النبي \_ صلَّى الله عليه وسلم \_ :" بل أنا وا رأساه"(^)، ومن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة للمرأة: يا لبيكاه، حين قالت: وا عُمراه (٩)، ويُلحظ أنّ كلا الأسلوبين جاء ردّا على كلام امرأة، وورد عن العرب: واجمجمتيّ الشّاميتناه!(١٠٠)، ويبدو أنّ الأخفش لا يقصد اللفظ عينه ولا يمنع استخدام الرجال هذا الأسلوب، ولكن يريد أنّ حال النساء كثرة بكاء الميّت، والتفجّع عليه، والتشكّي من الألم .

ولشدة حرص سيبويه على أمن اللبس منع أن تحذف الألف في آخر المندوب، ومنع أن تلحق آخر المنادي غير المندوب، وأجاز ابن مالك وغيره لحوقها المنادي البعيد، فيقال: يا زيداه في غير الندبة، وأجاز الرضي حذفها مع (يا) إن دلت قرينة على الندبة (١١١)، وأجاز الكوفيون

<sup>(</sup>١) شرح جُمل الزَّجَّاجيّ لابن عصفور ٢/ ٤١٤، شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٤١٤، الهمع ٦٦/٣.

شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ١٢٨/٢، شرح الرَّضيُّ على الكافية ١/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>۳) الكتأب ۲/۲۰٪.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الستابق ۲۲۰/۲۲، ٤/ ۱٦٦.

<sup>(°)</sup> الستايق ۲/ ۲۱۱، ۲۱۲.

شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ١٢٧/٢.

<sup>(</sup>Y)

صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب ما رخّص للمريض أن يقول: إنّي وجع، أو وا رأساه ١٠/ ١٢٣.

شرح التسهيل لابن مالك ١٤٥/٣.

<sup>(</sup>۱۰) الْكِتَاب ١٨/٢.

شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ٢/ ١٥، شرح السَّهيل لابن مالك ١٥/٣، شرح الرَّضيُّ على الكافية ١/ ١٤، ١٦، الهمع ٧٠/٧.

الاستغناء عن الألف في آخر المندوب بالفتحة، فتقول: وا زيد، وأنت تريد (وا زيداه)، ووافقهم بعض النحاة كابن مالك والرصي (١).

و أضاف سيبويه أن الهاء لازمة عند الوقف، قال: " فألزموها الهاء في الوقف لذلك، وتركوها في الوصل؛ لأنّه يستغنى عنها في المتحرّك في الوصل؛ لأنّه يجيء ما يقوم مقامها، وذلك قولك: يا غلاماه، ووا زيداه، وواغلامهوه، وواذهاب غلامهييه (٢)، وذكر الرّضيّ أنّ بعضهم يلزمها مع الألف؛ لئلا يلتبس المندوب بالمضاف إلى ياء المتكلم إذا قلبت الياء ألفا، نحو: يا غلاما، وردّه الرضيّ؛ لأن اللبس حاصل مع المنادى المتصل بالألف المنقلبة عن ياء المتكلم (٣).

ويتضح ممّا سبق حرص النحاة على بيان أسلوب الندبة، بمنع حذف حرف النداء قبله، ولزوم الألف والهاء بعده عند سيبويه، وكلما كان الأسلوب أبين كان أحسن، وبخاصتة أن النداء من الأساليب التي تكثر في الكلام، فتمييز أسلوب الندبة عنه أولى، وقد ذكر الرّضيّ أن القرائن تزيل اللبس(أ)، ولكن القرائن تتطلب وقتًا وفكرًا للتمييز، وهذا الباب مبناه على التوضيح، ولو لم يتم التمييز بين الأساليب لكان على السامع: يا غلاما، أن يتوقف ليفكر هل هذا نداء (أ) أو استغاثة أو تعجّب بحذف اللام والتعويض عنها بالألف في آخر المستغاث أو المتعجّب منه، أو ندبة للمتوجّع أو المتفجّع بحذف هاء السكت، وقد يكون أسلوب استغاثة، فيفيت التفكيرُ في الأسلوب المطلوب من الاستغاثة، فلا يصل إلى المستغيث إلا بعد فوات الأوان، وقد يكون في هذا حيلة لتهرّب الغلام من الخاشة سيّده!، فالأرجح مجيء اللام مع المستغاث، والألف والهاء في ولحاقها هاء السكت، نحو: ياغلاماه، وهذا وجه من ستة أوجه جائزة فيه (١)، فلن يكثر، ويتخلص من هذا اللبس باستعمال (وا) في أسلوب الندبة، وبهذا تتميّز الأساليب، وإذا كانت الحاجة إلى من هذا اللبس باستعمال (وا) في أسلوب الندبة، وبهذا تتميّز الأساليب، وإذا كانت الحاجة إلى في عصر سيبويه قائمة، فالحاجة إلى أمن اللبس في عصرنا أشد .

<sup>(1)</sup> شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ١٣٠/٢، شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٤١٥، شرح الرَّضيِّ على الكافية ١ / ٤١٣، الهمع ٣/ ٦٩.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۱۲۲/۶.

<sup>(</sup>٣) شرح الرَّضيُّ على الكافية ١/ ٤٢٠ .

<sup>(</sup> ٤) الستابق ٢/ ٤١٩ .

<sup>(°)</sup> يحتمل أن يكون منادى إلى المضاف إلى ياء المتكلم فقلبت الياء ألفا، أو غير المضاف، فقد أجاز ابن مالك دخول الألف في آخر المنادي مطلقا، ومنعه سيبويه، ونقله الرّضيّ عن ابن السرّاج: ينظر: شرح السّهيل لابن مالك ٣/ ٤١٥، شرح الرّضيّ على الكافية ٤١٣/١، الهمع ٧٠/٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>†)</sup> الأوجه السته هي: يا عُلامي بإثبات الياء، ويا غلام، بحذف الياء والاكتفاء بالكسرة وهو أجودها؛ لكثرة الحذف في أسلوب النداء، وجاء في القرآن الكريم في مواضع متعددة، ويا غلامي بإثبات الياء مفتوحة، ويا غلاما، بقلب الياء ألقا؛ لأنها أخف، وقلب كسرة الميم فتحة، ويقال في الوقف: يا غلاماه، ويا غلام بحذف الألف والاكتفاء بالفتحة، ويا غلام بنيّة الإضافة ، ينظر : الكتاب ٢١٠/٢، ٢١١، شرح جُمل الزَّجَّاجيُّ لابن عصفور ٢/ ٩٩.

## حورة التّجاور ،

لام الأمر بعد الواو والفاء و(ثم) من حروف العطف، نحو قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيَفْضُوا تَفَتَّهُمْ وَلَيُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَيْقِ ﴾ (الحج: ٢٩) .

## أحكامه و آثاره :

اختصت الواو والفاء و (ثمّ) من حروف العطف بخصائص ومجاورات دون غيرها من حروف العطف منها:

- لم يدخل على همزة الاستفهام إلا الواو والفاء و(ثم) من حروف العطف، وتقدّمت الهمزة عليهن لفظا؛ لاستحقاقها تمام التصدير نحو قوله تعالى: ﴿ الْفَلْمُ يَدَّبُرُوا الْقُولَ ﴾ (المؤمنون:من الآية ٨٦)، وسيأتى تفصيله فيما حدّد موقعه (١).
  - \_ لم تضمر (أن ) الناصبة بعد غيرها من حروف العطف.
    - \_ أضمرت (رب) بعدها عند البصريين.
    - \_ أجاز الأخفش زيادة الواو والفاء من حروف العطف.
- ــ تسكين هاء (هو) و (هي) بعد الواو والفاء نحو: وهُو، فهُو، وكذلك بعد اللام نحو: لهُو (٢).
  - ــ تسكين لام الأمر بعدها، وهو موضوع حديثنا في هذه الصورة.

ويبدو أنّ سبب ذلك: أنّ هذه التّلاثة أكثر حروف العطف دورًا، وأنّها للتّشريك في المعنى والعمل، وأنّها تميزت عن غيرها بأحكام لأنّها مشتركة بين العطف والاستئناف، فخصوها بأحكام ليؤمن اللبس.

ويهمنا هنا تسكين لام الأمر بعد الواو والفاء من حروف العطف، كما في قـوله تـعالى: ﴿فَلِيستَجِيبُوا لِي وَلَيُوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ (البقرة:من الآية ١٨٦٦)، ويجوز الكسر على الأصل، والإسكان أكثر وأعرف، وذلك لكونهما على حرف واحد فصارا كبعض حروف ما بعدهما، فعاملوهما معاملة (فعل) في جواز إسكان عينه نحو: كثف، وفخذ، وأجروا المنفصل مجرى المتصل لكثرة الاستعمال (١)، ويجوز التسكين بعد (ثم وليس خاصاً بالشعر كما زعم

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تنظر ص ۲۷۱ فما بعدها .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ١٥١/٤.

<sup>(</sup>٣) الستابق ١٥١/٤، المقتضب ١٣٣/٢؛ حروف المعاني للرماني ٥٥، ٥٥، شرح التسهيل لابن مالك ٥٨/٥، شرح الرَّضيّ على الكافية ٤/ ٨٤، مغني اللبيب ٢٩٤، ٢٩٥.

بعضهم (١)، فقد ورد في قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي اللَّذَيٰ وَالْآخِرَةِ فَلَيْمُدُدُ بِسَبِ إِلَى السّمَاءِ ثُمَّ لَيَفْظُو فَلَيْنَظُو هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ (الحج: ١٥)، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيَفْضُوا بِسَبِ إِلَى السّمَاءِ ثُمَّ لَيَقْطُوا بِالبّيتِ الْعَتِيقِ ﴾ (الحج: ٢٩)، وقرئ بكسر اللام في المواضع النّلاثة في الآية الكريمة (١٦)، وذكر الرّماني أنّ البصريين لا يجيزون تسكين اللام بعد (ثمّ)؛ لأنّها على أكثر من حرف، ومجاز ما ورد في الآية، أنّ نية الوقف على الميم الأولى السّاكنة ثم البدء بـ (مليقضوا) (١).

وتسكين هذه اللام بعد أحرف العطف يفرق بين لام الأمر ولام (كي)، فلام (كي) لا تكون إلا مكسورة، ووردت قراءات في القرآن الكريم بالتسكين والكسر بعد الواو والفاء فاحتملت اللام أن تكون للأمر أو التعليل، كما في قوله تعالى: ﴿وَلِيحَكُم أَهُلُ الْأَنجيل بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهُ اللهم أن تكون للأمر أو التعليل، كما في قوله تعالى: ﴿وَلِيحُكُم أَهُلُ الْأَنجيل بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهُ (المائدة:من الآية٤٤)، قرأ الجمهور بتسكين لام الأمر، وقرئ بكسر اللام على أنها لام (كي) (أ)، وربّما جاز الأمران في القراءة الواحدة عند كسر اللام إذا احتمل الإعراب الوجهين، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُصَرّفُ اللّاتِ وَلِيقُولُوا قَرَسْتَ ﴾ (الأنعام:من الآية٥٠١)، فيحتمل أن تكون اللهم للأمر والمضارع مجزوم، أو تعليليّة، والمضارع منصوب بـ (أن) مضمرة جوازًا بعدها، وعلامة النّصب والجزم في الحالتين حذف النون.

## حورة التّجاور:

(ما) الزّائدة بعد أدوات الشرط كما في قوله تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ في بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾ (النساء:من الآية ٧٨).

## أحكامه و آثاره :

لـــ (مـا) بعـد أدوات الشرط فوائد منها تمييز أدوات الشرط المشتركة بين الاستفهام والشـرط عـن أخواتها الاستفهاميّة، فإذا سمعنا: (أينما) أو (متى ما) علمنا من بادئ الأمر أن الأسـلوب شـرط كمـا فــي قوله تعالى: ﴿ أَيْنَمَا يُوجّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ﴾ (النحل:من الآية ٢٦)، قال الفـراء: "إذا رأيـت حروف الاستفهام قد وصلت بــ: (ما) مثل قوله: أينما، ومتى ما، وأيّ ما، وحيثما، وكيفما، و ﴿ أَيّا مَا تَدْعُوا ﴾ (الإسراء: من الآية ١١٠)، كانت جزاء، ولم تكن استفهاما، فإذا

<sup>(1)</sup> مغنى اللبيب ٢٩٥.

<sup>(</sup>۲) السبعة ۶۳٤، الكشف ۲/۲۱۱۲۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> معاني الحروف ٥٨ ، وينظر المقتضب ٢/ ١٣٢، وقد ذكر أنّ تسكين لام (ثم ليقطع) لحن، وتعقبه المحقق بأنها قراءة سبعية فلا تكون لحنًا .

<sup>(</sup>٤) السبعة ٢٤٤، الحجة لابن خالويه ١٣١، التبيان ١/٤٤٠، البحر المحيط ٣/ ٥٠٠.

لــم توصــل بــــ (ما) كان الأغلب عليها الاستفهام وجاز فيها الجزاء"(١)، وعلق المحققان على (حيثما) بأنها لم تُعرف في أدوات الاستفهام.

## حورة التّجاور ،

(ما) الاستفهاميّة بعد أحرف الجرّ، كما في قوله تعالى: ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (النبأ: ١).

## أحكامه و آثاره ،

يجب حذف ألف (ما) الاستفهاميّة إذا جُرّت وتبقى الفتحة دليلاً عليها، نحو: إلام، وبم، وحتّام، وعلام، وفيم، وسبب حذف الألف:

ــ التَّخفيف، قال الأنباري عن ألف (ما) الاستفهاميّة: "و إنّما حذفت من حرف الجرّ؛ لأنّها صارت مع حرف الجرّ بمنزلة كلمة واحدة، فحذفت الألف منها للتّخفيف"(٢).

\_ والتقريق بين (ما) في الاستفهام والخبر (٦) لذا حذفت في نحو قوله تعالى عن السّماعة: ﴿ فَيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ﴾ (النازعات: ٢٤)، وثبتت في (ما) الموصولة في نحو قوله تعالى : ﴿ فَلَمّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُما ﴾ (الأعراف: من الآية ١٩٠)، وحذفت في قوله تعالى: ﴿ وَإِلّٰنِي مُرْسِلَةُ إِلَيْهِمْ بِهَدَّيّةٍ فَنَاظِرَةُ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (النمل: ٣٥)، وثبتت في (ما) الموصولة في نحو قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبِلْكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ (البقرة: ٤)، وفي (ما) المصدرية في نحو قوله تعالى: ﴿ وَله تَعالَى: ﴿ وَلَا الْجَنَّةُ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي

ويقال في الوقف: بمه، ولمه، وفيمه، وعمّه، بإلحاق هاء السّكت؛ صيانة للحركة عن الحذف (١)، وإذا تركبت (ما) مع (ذا) لم تحذف ألفها، لأنّ ألفها قد صارت حشواً، فيقال: لماذا، وعمّاذا، وفيماذا، وفيماذا،

واستدل البصريون على أن (كي) حرف جر بحذف ألف (ما) الاستفهامية بعدها، فيقال: كيمه؟، كما يقال: لمه؟ وهي عند الكوفيين ناصبة، والتقدير: كي ماذا تفعل، ف (مه) في موضع نصب، وليس لـ (كي) فيه عمل(١).

<sup>(</sup>۱) معانى القرآن للفراء ۸٥/١.

<sup>(</sup>۲) الإنصاف م/ ۷۸، ۲/ ۷۷۰.

<sup>(&</sup>lt;sup>¬)</sup> مغني اللبيب ¬¬¬¬، وقوله التفريق بين الاستفهام والخبر أولى من القول بالتفريق بين (ما) الاستفهامية والموصولة؛ لأن (ما) في الخبر قد تكون مصدرية ، أو نكرة موصوفة ونحوها ، وينظر الإنصاف م / ٧٨، ٢/ ٧٧٥

<sup>( ؛ )</sup> الإنصاف م / ۲۸ ، ۲/ ۲۷۰ .

<sup>(°)</sup> السَّابق م/ ٬۷۸ ۲/ ۷۷۲ ، مغني اللبيب ٣٩٥ .

ويندر إثبات ألف (ما) الاستفهامية بعد الجار (۱۳)، كما في قول حسان \_ رضي الله عنه:

على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمر غ في دَمان (۱۳)

## المسألة الثَّانية : هاحُدِّد من أقسام الكلمة من الأدوات :

وضع التحاة علامات للاسم والفعل والحرف، ليتم تحديد كل قسم من أقسام الكلم، ونجد سيبويه يعرف الحرف باختلافه عن الاسم والفعل، كقوله: فأما ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل، فنحو (ثمّ) و (سوف)، وواو القسم ولام الإضافة ونحوها "(أ)، يُشير بذلك إلى أنّ الحرف لا يقبل علامات الاسم والفعل، وقال: وأما الباء وما أشبهها فليست بظروف ولا أسماء، ولكن يضاف بها إلى الاسم ما قبله أو ما بعده "(٥)، ولخص ابن مالك علامات الاسم والفعل في الخلاصة فقال:

بالجرّ والتنوين والنّدا و(أل) ومسند للاسم تمييز حصل بنا فعلت و أتنت ويا افعلي ونون أقبلنَّ فعلّ ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم

ومع ذلك اختلف النّحاة في تحديد نوع بعض الكلمات، كما في بعض مسائل الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري، وهناك كلمات مشتركة بين غير نوع باتّفاق، وما يعنينا في هذه المسألة هو توضيح دور التّجاور أو تركه في تحديد نوع الكلمة، وكثير من ذلك مبنيّ على قبول الكلمة المحدّدة لها أو عدمه، وفيما يأتي البيان:

## أوّلا: ما حدّد التّجاور حرفيّته:

## حورة التّجاور:

(إذ) قبل (ما) الكاقة.

## أحكامه و آثاره:

تُزاد (ما) بعد (إذ) فتكقها عن الإضافة، وتحولها إلى حرف شرط جازم، وحكم بحرفيّة (إذما)؛ لأنّها كانت ظرف زمان ماض ثم صارت بعد دخول (ما) أداة شرط للمستقبل، وزال ما كان فيها من معنى الاسم، و لا يُعلم نقلها إلى معنى آخر غير الشّرط، فحكموا بحرفيتها؛ لأنّ

<sup>(</sup>۱) الإنصاف م/ ۷۸، ۲/ ۷۲ ، وينظر الكتاب ۳/ ٦.

<sup>(</sup>۲) مغنى اللبيب ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٧٩ ؛ مغنى اللبيب ٣٩٤ ، والدمان : الرماد .

<sup>(°)</sup> الكتاب ١٢/١.

<sup>(</sup>٥) الستابق ١/ ٢٠، ٤٢١.

دلالتها على معنى الحرفية متيقنة، ودلالتها على معنى الاسم مشكوك فيه، والحكم بمقتضى ما تُيُقُنَ أولى (١)، وذهب ابن السرّاج وأبو عليّ إلى أنّ (إذما) باق على اسميّته (٢).

## حورة التّجاور ،

حاشا الاستنتائيَّة، لا تتصل بها نون الوقاية، ولا تأتي بعد (ما) المصدريّة باطراد.

## أحكامه و آثاره ،

ل (حاشا) استعمالات ثلاثة: إمًا أن تكون فعلاً ماضيًا متصرفا، ومضارعه: أحاشي، أو تكون أداة استثناء، نحو: "قام القوم حاشا زيد"، واختلف هل هي حرف أو اسم، أو تنزيهيّة نحو: حاشا للله، واختلف هل هي فعل أو اسم، والآراء في (حاشا) الاستثنائيّة هي:

- مذهب سيبويه وأكثر البصريين أنها حرف جر دال على الاستثناء، قال سيبويه: "وأمّا (حاشًا) فليس باسم، ولكنه حرف يجر ما بعده كما تجر (حتى) ما بعدها، وفيه معنى الاستثناء "(۱)، واستدلوا على حرفيتها بقولهم: (حاشاي) من دون نون وقاية، ولو كانت فعلاً لم يجز، وبامتناع وقوعها صلة لـ (ما) المصدريّة مطردا كـ (خلا) و (عدا)(۱)، قال سيبويه: "لو قلت: أتوني ما حاشى زيدًا لم يكن كلامًا "(٥)، ومن النّحاة من أجاز دخول (ما) على قلة (١).

ـ ذهب أبو زيد وأبو عمرو الشيباني والأخفش والمبرد والجرمي والمازني إلى أنها مشتركة بين الحرفية والفعلية، فتستعمل كثيرًا حرقًا جارًًا، وقليلاً فعلاً جامدًا متعديًا لتضمنه معنى (إلاً)"( $^{(\vee)}$ .

ــ أنكر بعض الكوفيين ومنهم الفرّاء حرفيّة (حاشا)، وجعلوا الجرّ بعدها بلام مقدّرة، أي حاشا لزيد، ولكنّهم أسقطوا اللام لكثرة الكلام بها، وخفضوا بها(^)، وذهب الفرّاء إلى أن (حاشا) لا فاعل له، قال أبو حيّان: "ويمكن القول في (خلا) و(عدا) بذلك كــ (قلما) لما أشربن به من معنى (إلاً)(1).

## حورة التّجاور:

الكاف الجارة في صلة الموصول.

<sup>(&#</sup>x27;) شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) الأصول لابن السراج ١٥٩/٢، شرح التسهيل لابن مالك ١٧/٤.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣٤٩/٢، وينظر مغني اللبيب ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) شرح الرّضيّ على الكافية ١٢٢/٢ ، مغنى اللبيب ١٦٥ .

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>١) الجنى الدّاني ٥٦٥ .

<sup>(</sup>Y) مغنى النبيب ١٦٥ ، الهمع ٣/ ٢٨٥ .

<sup>(^)</sup> الهمع ٣/ ١٨٥، ٢٨٦.

<sup>(</sup>٩) السَّابق ٣/ ٢٨٦.

### أحكامه وآثاره:

مذهب سيبويه والجمهور أنّ الكاف الجارّة حرف، ولا تكون اسمًا إلاّ في الضّرورة، وأجاز الأخفش وأبو على وابن جنّي أن تكون حرقًا واسمًا في السّعة، ورجحت حرفيتها بأمور: منها أنها تقع في صدر الصلة، وهو ليس من مواضع المفردات، قال ابن هشام: "ونحو: جاء الذي كريد، تتعيّب الحرفية، لأنّ الوصل بالمتضايفين ممتنع"(١)، فمجاورة الكاف للموصول عيّن حرفيتها، ولم يجز أن تكون اسمًا، ولا يقال بحذف المبتدأ، والكاف وما بعدها خبر؛ لأنّ المبتدأ لا يحذف في غير صلة (أي) وفي الصلة إذا طالت، وحذفه في غير ذلك قليل (١).

## حورة التَّجاور:

كاف الخطاب الحرفية بعد بعض الأدوات، كالتي في: ذلك.

### أحكامه و آثاره:

الكاف من الأدوات المشتركة تكون اسما ضميرا للمخاطب، نحو: كتابك، وأكرمتك، وتكون حرفا في مواضع نصطفي منها ما يخص التَّجاور، ومن ذلك:

\_ الكاف المتَّصلة بأسماء الإشارة، والدَّليل على حرفيتها أنَّها لو كانت اسما كانت في محل جرّ بالإضافة، وأسماء الإشارة لا تُضاف لأنّها معارف ولا يجوز تتكيرها، والمبهم لا يضاف، والدَّليل على أنَّها لا تُضاف أنَّك تقول في التُّثنية ذانك بإثبات النَّون، وكذلك لو جاز إضافتها لكانت الإضافة على معنى لام الملك والاستحقاق وهذا يتنافي مع الغرض في الإشارة إلى المخاطب ليُخبر عنه ولا يتم الكلام بــذاك، وكذلك يؤيّد حرفيتها امتناع وقوع الظّاهر موقعها ولو كانت اسما لم يمتنع ذلك كما في كاف ضربتك (٦).

\_ الكاف في قولهم: (أرأيتك)، بمعنى: أخبرني، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَرَأَيْتُكُ هَذَا الذي كَرَّمْتَ عَلَى لَئن أَخَّرتن إلَى يَوْم الْقَيَامَة لَأَحْتنكُنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ (الإسراء: ٦٢)، قال سيبويه عن الكاف: "وممّا يدلك على أنّه ليس باسم قول العرب: أرأيتك فلانا ما حاله؟، فالتاء علامة المضمر المخاطب المرفوع، ولو لم تُلحِق الكاف كنت مستغنيا "(٤)، وتلزم التّاء لفظ التّذكير والإفراد، فيقال: أرأيتكم، أرأيتكما، ونحوه؛ إذ لو قالوا: أرأيتماكما، لجمعوا بين الخطابين (٥)، ومذهب البصريّين أنّ النّاء فاعل والكاف حرف خطاب تبيّن أحوال النّاء، ومذهب الفرّاء أنّ النّاء

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ٧٤٠، ويُنظر شرح المفصلًا لابن يعيش ٤٢/٨، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٣٢٣.

 <sup>(</sup>۲) رصف المباني ۲۷۳، ٤٧٤، شرح الرئضي على الكافية ٤/ ٣٢٣.
 (۳) الأصول ۱۲۷/۳ ، اللامات للزَجَاجي ۱۳۱ ، شرح المفصل لابن يعيش ۹۲/۳ ، ١٢٦/٨ ، شرح الرئضي ... على الكافية ٤٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) مغنى اللبيب ١٦٤، ١٦٥، الهمع ٣/ ٢٨٨.

<sup>(°)</sup> مغنى اللبيب ١٥٧ ، شرح الرَّضَيُّ على الكافية ١٦٣/٤ .

حرف خطاب والكاف فاعل، واستعير ضمير النصب في مكان ضمير الرّفع، وذكر الكسائي أنّ النّاء فاعل، والكاف ضمير في موضع المفعول الأوّل، أمّا (أرأيت) البصرية أو العلمية الباقية على معناها فتتصل بها الكاف على أنّها مفعول، وإذا اتصلت بها تاء خطاب لزم مطابقتها وتكون ضميرًا فاعلاً، نحو: أرأيتُم، أرأيتُما، أرأيتُنَ (۱).

- ــ الكاف في: "نِعْمكَ الرّجلُ زيدً"، و"بئسكَ الرّجلُ عمرو"، و"ليسكَ زيدٌ قائمًا"(٢).
  - \_ الكاف المتصلة بـ (بلي) و (كَلا) نحو: بَلاكَ وكَلاكَ (٣).

## ثانيًا: ما حدّد التّجاور اسميّته:

## سورة التَّجاور:

الطّروف المتصرّفة بعد أحرف الجرّ، نحو: "الخيرُمِنْ عِنْدِ اللّهِ".

## أحكامه وآثاره :

تنقسم الظروف من حيث النصرف وعدمه إلى متصرّفة، وهي ما تخرج عن الظرفيّة إلى الاسميّة، فتكون غير ظرف، وغير متصرّفة وهي ما تلزم النصب على الظرفيّة، قال ابن مالك:

#### وما أتى ظرقًا وغير ظرف فذاك ذو تصرّف في العُرف

وتخرج الظروف عن ظرفيتها إلى الاسمية فتصبح متصرقة إذا سبقت بحرف جرّ؛ لأن حرف الجرّ والظرف أخوان، فكرهوا تواليهما، وقد أطلق عليهما الخليل وتبعه الكوفيون مصطلح (الصقات)، قال الخليل عن (بعد) "فإذا ألقيت عليه (من) صار في حدّ الأسماء، كقولك: من بعد زيد، فصار (من) صفة، وخفض (بعد)؛ لأنّ (من) حرف من حروف الخفض، وإنّما صار (بعد) منقادًا لـ (من)، وتحوّل من وصفيّته إلى الاسميّة؛ لأنّه لا تجتمع صفتان، وغلبة (من)؛ لأنّ (من) صار في صدر الكلام فغلب "(أ)، وقال سيبويه عن (لدن): "وهو اسم يكون ظرقا، يدلك على أنّه اسم قولهم: من لدن "(أ)، فمجاورته لحرف الجرّ قبله أخرجه عن الظرفيّة إلى الاسميّة، وقال: "ويدلك على أنّ المجرور بمنزلة الاسم غير الظرف أنك تقول: "زيد وسئط الدّار"، "ضربت وسطه، وتقول: "في وسئط الدّار"، فيصير بمنزلة قولك: "ضربت وسئطه" مفتوحًا مثله "(أ)، ذلك

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء ٣٣٣/١، شرح الرّضي على الكافية ١٦٣/٤، مغنى اللبيب ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل لابن يعيش ١٢٦/٨، شرح التسهيل لابن مالك ٢٤٦/١، رصف المبانى ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل لابن مالك ٢٤٦/١ ، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٢٨٠/٢ .

<sup>( &</sup>lt;sup>٤)</sup> العين (بعد)، ٢/٢٥.

<sup>(°)</sup> الكتاب ٤/ ٢٣٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الستابق ۱/ ٤١١ .

لأنّ (وسط) ساكنة السين ظرف، ومفتوحتها اسم غير ظرف، ويطلق النحاة على الظروف التي لا تخرج عن الظروقية إلا إلى الجرّ بـ (مِن): شبه متصرفة ومنها: قبل وبعد ولدن وعند ومع، وتقول العرب (جئت مِنْ مَعَة)، كما تقول: من عنده (۱۱)، ومن النحاة من لا يعدّ الجرّ بـ (مِن) تصرفا، قال ابن أبي الرّبيع عن (عند): وخفصها بـ (من) تصرف، وذهب بعض الناس إلى أنّ الخفض بـ (مِن) ليس تصرقا... وليس الأمر عند سيبويه كذلك (۱۱)، وقد لا يجاور المتصرف الأداة فيكون مبتدأ أو خبرا وغير ذلك، قال تعالى: ﴿ الله النّه النّاسُ النّوا رَبّكُم وَاخشوا يَرما لا الأداة فيكون مبتدأ أو خبرا وغير ذلك، قال تعالى: ﴿ النّه النّه النّاسُ النّوا رَبّكُم وَاخشوا يَرما لا لا ظرف؛ لأنّ الظرف على معنى (في)، والمراد أن يخاف الإنسان يوم القيامة وهو في الدّنيا؛ ليعمل ما يؤمنه في ذلك اليوم، وقالت العرب: دارك ذاتُ اليمين (۱۲)، وقد يجاور المتصرف غير حروف الجرّ من الأدوات نحو: إنّ اليوم عيد، والظروف بعضها أشد تمكنا من بعض في الأسماء، فالخلف والأمام والنّحت أقل استعمالاً في الكلام أن تجعل أسماء، وقد جاءت أسماء في عندك ريدًا، وأنت عنده، فتتصرف في هذه المواضع، و(ادن) لاتكاد تفارق (مِن) (٥)، وتصرف عندك زيدًا، وأنت عنده، فتتصرف في هذه المواضع، و(ادن) لاتكاد تفارق (مِن) (١٠)، وتصرف الظرف مرتبط بإبهامه، فكلما الشدّ إبهامه قلّ تصرقه (١٤).

\_ وحكم سيبويه وجمهور البصريّين على (سوى) بعدم النصرّف(١٠)، قال سيبويه عنه: "ولا يكون اسمًا إلا في الشّعر (١٠)، واستدلوا بأنهم لم يستعملوه في الاختيار إلا ظرقا(١)، وأجاز الكوفيّون أن تكون اسمًا وظرقا ولا تلزم الظرفيّة بدليل أنّ أصلها الوصف كما في قوله تعالى: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَة سَوّاء بيننا وبينكم (آل عمران من الآية : ٢٤)، والأصل بقاؤها على ما كانت عليه من النصرف، وتضمينها معنى حرف الاستثناء لا يوجب لها عدم النصرف (١٠)، وبدليل دخول حرف الجرّ عليها (١١)، ومن ذلك:

<sup>(</sup>¹) الكتاب ٢٠/١، حروف المعانى والصقات ٧٨.

<sup>(</sup>۲) البسيط ۱/ ٤٩٦ .

<sup>(</sup>۳) الكتاب ۱/ ٤٠٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ)</sup> الستابق ١/ ٤١١ .

<sup>(°)</sup> شرح عيون كتاب سيبويه ۲۰۹ .

<sup>(</sup>۲) شرح المفصلًا لابن يعيش ٤/ ١٠٠ . (۲) الاعتار ۳/ ۷ ، ي المقتند ، ١٠٠ ؟

<sup>(</sup>۲) الكتاب ٣/ ٤٠٧، المقتضب ٤/ ٣٤٩، الإنصاف في مسائل الخلاف م / ٣٩، ١/ ٢٩٤، شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٣١٦، المقاصد الشافية ١/ ٣٩٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>^</sup>) الكتاب ١/ ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٩) الإنصاف في مسائل الخلاف م / ٣٩ ، ١/ ٢٩٦ .

<sup>(</sup>١٠) أَلمقاصد الشافية ١/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>١١) الإنصاف في مسائل الخلاف م / ٣٩ ، ١/ ٢٩٤ .

و لا ينطِقُ الفحشاءَ مَنْ كانَ منهمُ إذا قعدوا منَّا و لا مِن سوائِنا<sup>(۱)</sup> وفعلوا ذلك؛ لأنّ معنى (سواء) معنى (غير)<sup>(۲)</sup>، وقال أبو دؤاد:

وَكُلُّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الموْتَ مُخْطِئُهُ مُعْلَلٌ بِسَواعِ الحَقِّ مَكْدُوبُ (٦)

واستدلوا بقول العرب: أتاني سواؤك، بالرّفع(؛)، ورد عليهم بأنّ الشّعر ضرورة، وما رووه عن العرب رواية شادّة تفرّد بها الفرّاء عن أبي ثروان()، ولم يسلم ابن مالك بظرفيّته، ووافق الكوفيّين في تصرّفه إن ثبتت الظرفية، قال: وإن سُلِّم كونه ظرقا لم يسلم لزوم الظرفيّة"(۱)، وأورد شواهد تدلّ على تصرّفه منها قوله \_ صلّى الله عليه وسلم \_: دعوت ربّي ألا يسلط على أمّتي عدوًا من سوى أنفسهم "(۱)، وقوله عليه الصّلاة والسّلام: ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشّعرة البيضاء في جلد التّور الأسود، وكالشّعرة السّوداء في جلد التّور الأبيض "(۱)، وقول الشّاعر:

لدَيّكَ كَفيلٌ بِالمُنَى لِمُؤَمِّلٍ وَإِنَّ سِواكَ مَنْ يُؤَمِّلُهُ يَشْقَى (أ)

ومنها:

وَ إِذَا تُبَاعُ كَرِيمَةً أَو تُشْتَرَى فَسِواكَ بِائِعُهَا وَ أَنْتَ الْمُشْتَرِي (۱۰) وكثرة الشّواهد كفيلة بترجيح رأي الكوفيّين بتصريّف (سيوى).

#### حورة التَّماور ،

ما حُدّد اسميته ــ من غير الظروف ــ بعد أحرف الجرّ، ومنه: (عن) و (على) و الكاف، نحو قول قطري بن الفجاءة :

وَلَقَدْ أَرِ انِي للرِّمَاحِ دَرِيئَةً مِنْ عَنْ يَمينِي تَارَةً وأَمَاميَ (١١)

<sup>(</sup>۱) الكتاب ١/ ٤٠٨، الإنصاف في مسائل الخلاف م / ٣٩، ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) الكتاب باب ما يحتمل الشعر من الضرورة ١/ ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٩٤؛ الإنصاف في مسائل الخلاف م / ٣٩، ١/ ٢٩٥، شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٣١٥.

<sup>( 4)</sup> الإنصاف في مسأتل الخلاف م / ٣٩ ، ١/ ٢٩٦.

<sup>(°)</sup> الستابق م/ ٣٩، ١/ ٢٩٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب هلاك هذه الأمّة بعضهم ببعض ٤/ ٢٢١٥ رقم (٢٨٨٧) .

الستابق، كتاب الإيمان، باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنّة 1/100، رقم  $(\mathring{\Lambda})$ .

أن شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٣١٥، شرح الأشموني ٢٣٦/١.
 شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٣١٥، شرح الأشموني ٢٣٥/١.

<sup>(</sup>۱۱) تقدم ص ٩٠، وجعل ابن عصفور دخول حرف الجر على (عن) و (على) من الضرائر الشعريّة، وعلق المحقق بأنه لم يقل أحد بأنه ضرورة غير ابن عصفور .

## أحكامه و آثاره :

قد تؤدّي مجاورة حروف الجرّ لبعض الأدوات بعدها إلى خروجها عن الحرفيّة، وتحويلها إلى أسماء، أو تعيين اسميتها إذا كانت مشتركة بين الحرفيّة والاسميّة، ومن ذلك:

حكم النّحاة على (عن) و (على) بمفارقة حروف الجرّ إلى الاسميّة إذا سبقهما حروف جرّ، فتصبح (عن) بمعنى جانب، و (على) بمعنى (فوق)<sup>(۱)</sup>، وتصير ظروقا متصرّفة؛ لأنّ الجارّ لا يدخل على الجارّ عند البصريّين، وفصلنا هذه الصّورة عن سابقتها مع أنّ الأثر متشابه لأنّ (عن) و (على) ليسا ظرفين أصلاً.

قال سيبويه عن (على): وهو اسم لا يكون ظرقا، ويدلك على أنه اسم قول بعض العرب: "نهضَ مِنْ عليه""(٢)، وقال: وأما (عن) فاسم إذا قلتَ: "مِنْ عنْ يمينكَ"؛ لأنّ (مِنْ) لا تعمل إلا في الأسماء "(٢)، ومن مجيء (مِنْ) قبل (عن) قول قطريّ بن الفجاءة، المتقدّم في صورة النّجاور، ومنه قول القطامي:

فَقُلْتُ لِلرَّكْبِ لَمَّا أَنْ عَلا بِهِمُ مِنْ عَنْ يمينِ الْحُبَيَّا نَظْرَةٌ قَبَلُ (١)

والكثير جر (عن) بـ (مِن)، وندر جدرها بـ (على)، ومنه:

وكيفَ سُنُوحٌ واليَمينُ قَطيعُ<sup>(٥)</sup>

على عَنْ يَمينى مَرَّتِ الطَّيْرُ سُنَّحًا

ومن مجيء الجار قبل (على):

رَأْتُ حَاجِبَ الشَّمسِ اسْتُورَى فَتَرَقَّعَا(١)

غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ تَنْقُضُ الطُّلِّ بَعْدَمَا

وأنشد الكسائي:

بانت تنوشُ الحوضَ نوشًا من علا نوشًا به تقطّعُ أجوازَ الفلا<sup>(٧)</sup>

وقد كان الحكم على (عن) و (على) بالاسميّة أيسر عند النّحاة من تجاور حرفي جرّ، وقيل إن اسميتهما متعيّنة قبل دخول الجارّ ولو كان الجارّ داخلاً قبل استقرار اسميتهما ما كان دليلاً عليها، وقيل بعده؛ لئلاّ يلزم إثبات الاسميّة لهما(١)، وذكر ابن مالك أنّ (مِن) قبل (عن)

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤/ ٢٢٨، ٢٣١، المقتضب ٣/ ٥٣، مغنى اللبيب ١٩٣.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ٤/ ۲۳۱.

<sup>(</sup>٣) الستابق ٤/ ٢٢٨، وينظر ١/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>ئ) ديوانه ٢٨؛ أدب الكاتب ١٧٨، شرح المفصل ١١٨٨ ، والحبيا: اسم موضع بالشام.

<sup>(°)</sup> الجنى الداني ٢٤٣، مغني اللبيب ١٩٩، وسنح سنوحًا: إذا مر الطير من اليسار إلى اليمين، والعرب تتفاءل رذاك،

<sup>(</sup>۱) الشعر والشعراء ٣٩٠/١؛ المقتضب ٢/ ٣١٩، شرح المفصلً لابن يعيش ٨/ ٣٨، وحاجب الشّمس: قرنها، وهو ناحية من قرصها حين تبدأ في الطلوع.

٧) حروف المعانى والصنفات ٧٧.

<sup>(^)</sup> المقاصد الشافية ٢/٣٢، ٢٦٤ .

زائدة؛ لأنّ دخولها لا يضيف معنى جديدًا، ونسب ابن عصفور إلى الكوفيين أنّ (على) و (عن) و الكاف، لا تصبح أسماء بعد حروف الجرّ، ولكنّها سادّة مسدّ الاسم ونائبة عنه؛ لأنّها لو كانت أسماء حما يقول البصريّون لل القيل: عنك مرغوب فيه، تعني: ناحيتك مرغوب فيها، وأجاب ابلن عصفور بأنّ ذلك لا يلزم فهناك من الأسماء ما لا يتصرّف مثل: سبحان، و معاذ، لزمت النّصب على المصدريّة، و (أيمن) لزم الرّفع على الابتداء (۱)، وذهب ابن مالك إلى أنّ (مِن) قبل (عن) زائدة وقبل (على) لابتداء الغاية (۱).

وحملوا (عنْ) الاسميّة على (عنْ) الحرفيّة في وجوب البناء (٦٠).

\_ تخرج الكاف إلى الاسميّة فتصير بمعنى (مثل) إذا سُبقت بحرف جرّ، قال الزّجَاجيّ عن (مِن): "وأدخلت على الكاف؛ لأنّها في معنى (مِثل) "(١)، ومن مجيء الجارّ قبل الكاف قول المرئ القيس:

ورُحنا بِكَــابْن الماء يُجنَبُ وَسُطْنَا تَصَوَّبُ فيهِ العينُ طورًا وتَرْتَقَي (٥)

واسميتها مختصة بالضرورة عند الجمهور، وأجاز الأخفش، والفارسي، وغيرهم أن تكون حرقا واسمًا في الاختيار (١)، واسميتها قد تثبت بغير دخول الجارّ بخلاف (عن) و (على)، والكاف الاسمية ليست ظرقا، لأنهم لم يجدوا ظرقا بمعناها يمكن حملها عليه، بخلاف (عن) و (على).

حكى أبو بكر الأنباري أنّ (إلى) تستعمل اسمًا، يقال: انصرفت من إليك، كما يقال: غدوت من عليك، قال ابن هشام:"... لأنّه إن كان ثابتًا ففي غاية الشّذوذ"( $^{\vee}$ ).

\_ تكون متى في لغة هذيل بمعنى (وسط) أو (مِن) أو (في) كقولهم: "أخرجها متَى كُمة، وتتعيّن للاسميّة إذا سبقها حرف جرّ، فقد روي القول السّابق: "أخرجها مِنْ مَتَى كُمة"، و"جَعَلْتُه في متى كُمّي" (^)، وذكر ابن جنّي أنها إذا كانت اسمًا، فإنّ حرف الجرّ مراد معها، كما في قول أبى ذؤيب:

<sup>(</sup>۱) ضرائر الشتعر ۳۰۸، ۳۰۸.

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل لابن مالك ١٤٠/٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> رصف المباني ۲٦۸.

<sup>(1)</sup> حروف المعاني والصنفات ٧٨.

<sup>(°)</sup> ديوانه ١٧٦، حروف المعاني والصنفات ٧٨.

<sup>(</sup>١) شُرَح جُمل الزَّجَّاجَيِّ لابن عَصَفُور ٤٧٧/١،شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٣٢٤، المقاصد الشافية ٢٥٢/٢، مغنى اللبيب ٢٣٩.

<sup>(</sup>۲) مغنى اللبيب ١٩٥.

<sup>(^)</sup> الأزَّهيّة ٢٠٠، الاقتضاب ٣/ ٣٧٣، الأمالي الشجرية ٢٧٠/٢، المقاصد الشافية ١٥٢/٢، ١٥٣، وتنظر رسالة أدوات الغاية في النحو العربي ١٢٧.

شربنَ بماءِ البحرِ ثمّ ترقعت متى لجج خضر لهن نئيجُ (۱) أي: من متى لجج، أي: من أوساط لجج (۲).

\_ تأتي (لا) بمعنى (غير) إذا سبقت بحرف جرّ، نحو: "أخذتُه بلا ذنب"، قال سيبويه: "واعلم أنّ (لا) قد تكون في بعض المواضع بمنزلة اسم واحد هي والمضاف إليه، ليس معه شيء، وذلك نحو قولك: "أخذتَه بلا ذنب"، و "أخذتَه بلا شيء"، و "غضبت من لا شيء"، و "ذهبت بلا عتاد"، والمعنى معنى ذهبت بغير عتاد، وأخذته بغير ذنب، إذا لم ترد أن تجعل (غيرًا) شيئا أخذه به يعتد به عليه / ومثل ذلك قولك للرجل: "أجئتنا بغير شيء؟"، أي: رائقًا، وتقول إذا قللت الشيء أو صغرت أمره: "ما كان إلا كلا شيء"، "وإنك ولا شيئا سواء"، ومن هذا النحو قول الشاعر، وهو أبو الطفيل:

تركتني حين لا مال أعيش به وحين جُن زمان النّاس أو كلِّبا "(١)

فأضاف (حين) إلى (مال) وزاد (لا) في اللفظ، وذكر السيرافي أن (لا) استعملت بمعنى (غير)؛ لما بينهما من الاشتراك في الجحد، ووقع حرف الخفض على ما بعد (لا)؛ لأن (لا) حرف لا يقع عليه حرف الخفض<sup>(1)</sup>، ف (لا) هنا حرف زائد في اللفظ لا المعنى عند البصريين، وسميت زائدة لوقوعها بين شيئين متطالبين<sup>(1)</sup>، ونسب ابن الشجري القول باسميتها إلى الكوفيين بدليل دخول حرف الخفض عليها، وقيامها مقام (غير)<sup>(1)</sup>، ونسبه إليهم المرادي وابن هشام أيضا شبهوها ب (عن) و(على) إذا سبقتا بحرف جرت، ورد بأن (لا) زائدة وقد ثبت لها الزيادة، ولم تثبت زيادة (عن) و(على)<sup>(1)</sup>، وذكر ابن هشام أن اعتراض (لا) بين الجار والمجرور، والناصب والمنصوب نحو: (الأنفال:من الآية، من الآية، ١٥)، والجازم والمجزوم في نحو قوله تعالى: (الم تفقلون الأنفال:من الآية ١٠٥)، مما يدل على أنها ليس لها الصدر (١٠)، وهذا أثر آخر المجاورة.

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء ٣/ ٢١٥، المنتخب ٢/ ٦٠٨، والضمير في (شربن) عائد على السحاب، وننيج: مر

<sup>(</sup>٢) المقاصد الشافية ٢/ ١٥٢، ١٥٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الكتاب ٢/ ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، والرّائق في كلام سيبويه يعني : الخالي، وجُنّ الزمان وكلب : اشتدّ .

<sup>(</sup>۱) الستابق ۲/ ۳۰۳، ۳۰۳ (حاشیة ۲).

<sup>(°)</sup> مغني اللبيب ٣٢٢.

<sup>(</sup>٦) الأمالي الشُجرية ٢/ ٢٣٠، الأزهية ١٦٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> الجني الداني ٣٠١ ، مغني اللبيب ٣٢٢:" وعن الكوفيين أنها اسم" .

<sup>(^)</sup> مغنى اللبيب ٣٢٣.

- حُكِمَ على بعض الموصولات المشتركة بالاسميّة بسبب مجيء الجارّ قبلها، فذكر ابن يعيش أنّ (مَنْ) اسم بدليل دخول حرف الجرّ عليها(١)، كما في قوله تعالى: (يَغْفِرُ لَمَنْ يَشَاءُ) (آل عمران:من الآية ٢٩١)، وكذلك حكموا على (ما) الموصولة بالاسميّة لدخول حرف الجرّ عليها كما في قوله تعالى: (وقدمنا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنثُوراً (الفرقان: ٢٣)، وعود الضمير عليها، والإسناد.

\_ استدل النّحاة على اسمية (كم) الاستفهاميّة بأدلة منها دخولُ حروف الجر عليها، نحو: "يكمْ ريالاً/ ريال اشتريت؟"، قال ابن مالك: "يدل على اسميّة (كم) الإسناد إليها، وعود الضمير عليها في نحو: "كم رجلاً جاعك؟"، ودخول حرف الجر عليها، والإضافة إليها في نحو: "بكم رجلاً مررت؟"، و"رزق كم نفسًا ضمينت؟"، وتسليط عوامل النّصب عليها، نحو: "كم يومًا صممت؟"، و"كم فرسخًا سرت؟"، و"كم كانت دراهمُك؟""(٢).

\_ من أدلة اسمية (كيف) دخول حرف الجرّ عليها، فقد سُمع: "على كيف تبيعُ الأحمرين؟"، وإن كان هذا شادًا، والدّليل الصّحيح على اسميّتها \_ كما ذكر الأنباري \_ أنّها تُفيد مع كلمة واحدة، فيقال: "كيف زيد؟"، والحرف لا يُفيد مع كلمة واحدة (٢).

## ثَالثًا: ما حدّد التّجاور ظرفيّته:

## سورة التّجاور ،

(سواء) بعد الاسم الموصول نحو: مررت بمن سواعك (ا).

## أحكامه و آثاره :

لا تكون صلة الموصول إلا جملة أو شبه جملة، قال ابن مالك:

يهِ كَمنْ عندى الذي ابنه كفل

وجملة أو شيبهها الذي وُصيل

واستدل سيبويه بمجيء (سواء) بعد الاسم الموصول على أنها ظرف، قال: "ويدلك على أن (سَواءك)، و(كزيد) بمنزلة الظروف، أنك تقول: "مررت بمن سواءك"، و"على مَنْ سواءك"، و"الذي كزيد"، فحسن هذا كَحُسن (مَن فيها)، و(الذي فيها)، ولا تحسن الأسماء هنا ولا تكثر في الكلام، لو قلت مررت بمن فاضل"، أو الذي صالح كان قبيحًا، فهكذا مجرى كزيد، وسواءك" (٥).

<sup>(</sup>١) شرح المفصل لابن يعيش ١٤٤/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٣) أسرار العربيّة ١٤، ١٥، شرح التسهيل لابن مالك ١٠٤٪.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١/٩٠١.

<sup>(°)</sup> الستابق.

ولم يرتض ابن مالك القول بظرفيّته، وهي عنده اسم استثناء فقط كــ (غير)؛ لأنّ الظرف في العرف ما ضمّن معنى (في) من أسماء الزّمان والمكان و (سواء) ليس كذلك، وقد صرّح سيبويه بأنّ معنى (سواء) معنى (غير)، وهذا يستلزم انتفاء الظرفيّة كما هي منتفية عن (غير)، وأجاب عن استدلال سيبويه على ظرفيته بوصل الموصول به، بأنه لا يلزم من معاملته معاملة الظرف كونه ظرقًا، فحرف الجرّ يعامل معاملة الظرف وليس ظرقًا، وإن سمى ظرقًا فمجاز، ولا مانع من تسمية (سوى) ظرقا مجازًا، وذكر أنّ موضعه بعد الموصول إمّا رفع على أنَّه خبر مبتدأ مضمر، ويجوز بناؤه لإبهامه وإضافته إلى مبنى، وإمَّا نصب على أنَّه حال، واستجيز الوصل بـ (سوى) ولم يستجز الوصل بـ (غير) ـ كما ذكر ـ ومعناهما واحد؛ وهذا من النّوادر كنصب (غدوة) بعد (لدن)، أو لأنّ (سوى) لازم الإضافة لفظًا ومعنى فشبه بـ (عند) و (لدى) في ذلك مع كثرة الاستعمال، فعومل في الوصل معاملتهما، ولم يعامل (غير) هذه المعاملة؛ لأنّها قد تنفك عن الإضافة لفظا(١)، ويبدو أنّ الأولى موافقة سيبويه في الحكم بظرفيّته، وموافقة الكوفيين وابن مالك في الحكم بتصرّفه.

## رابعًا: ما حَدَّدَ التّجاورُ اسميّته و ظرفيّته معًا:

## حورة التَّجاور :

(متى) و (كم) من أسماء الاستفهام بعد (مذ) و (منذ) نحو: منذ كم سرت؟.

## أحكامه و آثاره :

ذكر أبن عصفور أنّ (مذ) و(منذ) إذا دخلا على أسماء الاستفهام، فلا بدّ أن يكون ما دخلا عليه يستعمل ظرقًا واسمًا أي متصرّفًا، لأنّهما تدخلان على الطّروف المتصرّفة، لأنّهما توجبان لما بعدهما الجرُّ والرَّفع، وهما قد دخلا على (متى) إذا كان السَّؤال عن بداية المدَّة، نحو: "منذ متى لم ترَهُ"؟، وعلى (كم) إذا كان السّؤال عن المدّة كلها، نحو: "مُدّ كُمْ سرتَ؟"، ولا يجوز: "مذ مه؟"؛ لأنّ (ما) لا تكون ظرقًا، و (متى) و (كم) يستعملان ظرفين (٢).

## خامسًا: ما حَدّدَ التّجاورُ فعليّته:

حورة التّجاور: (كان) و أخواتها قبل ناء التّأنيث.

## أحكامه وآثاره ،

شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٣١٦، ٣١٧.

شرح جُمل الزَّجَّاجِيِّ لابن عصفور ٦٢/٢ .

ذكسر الأنسباري أنّ بعضه عدّ (كان) وأخواتها حروقا؛ لأنّها لا تدلّ على المصدر، ومذهب الأكثرين أنّها أفعال، وممّا استُدلّ به على فعلية (كان) الصالها بتاء التأنيث، وضمائر السرّفع، وتصرّفها فيجيء منها الماضي والمضارع(١)، ومن أخواتها ما لا يتصرّف كد (عسى) فهو فعل جامد يدلّ على قرب الفعل الواقع في خبرها، فأشبه الحرف؛ لدلالته على معنى في غيره، ولكنّه مع ذلك بقي على فعليته، وممّا استدلّ به على فعليّة (عسى) الصاله بتاء المؤتث وصلا ووققا كالأفعال، فيقال: عست.

## حورة التِّجاور ،

(خلا) و(عداً) بعد (ما) المصدريّة.

## أحكامه و آثاره :

يُنصب المستثنى أو يُجرّ بـ (خلا) و (عدا)؛ لأنهما مشتركان بين حروف الجرّ الأفعال الماضية، والفعلية أغلب على (عدا) فالجرّ بها قليل، فإذا جاءت (ما) المصدريّة قبلهما حددت فعليّتهما، فمعنى: أتاني القوم ما عدا زيدًا، أو ما خلا زيدًا: أتوني ما جاوز بعضهم زيدًا، قال سيبويه: "وبعض العرب يقول: "ما أتاني القوم خلا عبد الله"/ فيجعل (خلا) بمنزلة (حاشا)، فإذا قلت: ما خلا فليس فيه إلا النصب؛ لأنّ (ما) اسم، ولا تكون صلتها إلا الفعل هاهنا، وهي (ما) التي في قولك: "أفعلُ ما فعلتّ ""()، ومنه قول لبيد:

وكلُّ نعيم لامحالة زائلُ<sup>(٦)</sup>

ألا كلّ شيء ما خلا الله باطلُ

ومنه:

ثُمَلُ النَّدَامَى مَا عَدَائِي فَإِنَّني يَكُلُ الَّذِي يَهُوَى نَدِيمِيَ مُولَعُ (١)

وأجاز الكسائيّ والفارسيّ وابن جنّي والجرميّ الجرّ على زيادة (ما)، وضعّفه ابن هشام؛ لأنّ (ما) لا تُزاد أوّلاً، ولا تُزاد قبل الجارّ بل بعده (٥)، وأجاز الرّضيّ الجرّ على أن تكون صلة (ما) جارًا ومجرورًا (١).

ويجوز النّصب والجر أيضًا، بعد (حاشا)، ومن مجيء (ما) قبلها:

فإنَّا نَحْنُ أَكْرَمُهُمْ فَعَالاً(١)

رَ أَيْتُ النَّاسَ ما حَاشَا قُرَيْشًا

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أسرار العربية ١٣٢

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الكتاب ۲/ ۳۰۰، وينظر معاني الحروف للرماني ١٠٦، شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ٢/ ٢٦٠، مغني اللبيب ١٧٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الكتاب ۲/ ۳۵۰.

<sup>(</sup>٤) الجنى الدانى ٥٦٦ ، شرح شذور الذهب ٣٣٩ ؛ التصريح ٥٥٠/١ .

<sup>(°)</sup> معاني الحروف للرماني ٢٠١، مغني اللبيب ٤١٣، المقاصد الشافية ٢/ ٤١٠.

<sup>(</sup>١) شرحُ الرَّضْيُ على الكَافْية ٤/ ٤٤١.

ولغاتها ثلاثة: حاشا، وحاشَ و حاشْ وحشى (٢).

## حورة التّجاور:

(أفعل) في التّعجّب قبل نون الوقاية.

## أحكامه و آثاره ،

ذهب الكوفيون غير الكسائي إلى أن (أفعل) في التعجب، نحو: ما أحسن زيدًا، اسم، وذهب البصريون إلى أنه فعل ماض، ورجّح البصريون فعليته بأمور منها لزومه نون الوقاية مع الياء نحو: "ما أفقرني إلى عفو ربّي"، والنون هنا لازمة، ونفى ابن عصفور لزومها لشبه فعل التعجّب بالاسم، واعترض الكوفيون بأن نون الوقاية دخلت الاسم أيضنا، كما في: قدني وقطني، وأجيب بأن (قدني) من الشاد الذي لا يعرج عليه، ولا خلاف في أنه لا يجوز: ما أكرمي، بحذف النون "أ.

## حورة التَّجاور ،

(نِعم) و (بئس)، قبل وبعد الأدوات.

## أحكامه و آثاره :

(نِعْمَ) و (بِئُسَ) فعلان عند البصريّين والكسائي، وحكم باقي الكوفيّين باسميّتهما<sup>(1)</sup>، واستدل كل فريق بأدلة ننتقي منها ما يتعلق بتجاور الأدوات، فمن أدلة البصريّين: جواز الصالهما بتاء التأنيث السّاكنة نحو: نعمت المرأة، وبئست الجارية، وردّه الكوفيّون بجواز الصال الحرف بالنّاء نحو: ربّت وتُمَّت، ولاتَ، وأجاب البصريّون بأنّ النّاء في الحروف تختلف عن التي في الأفعال؛ لأنها في الحروف لتأنيث الحرف فقط، لذا يقال: "ربّت رجل"، فتأتي مع المذكّر، ولأنها متحركة لا ساكنة. وردّ الكوفيّون أيضا بأنّ النّاء لا تلزمهما بوقوع المؤنّث بعدها كما تلزم الأفعال، فيمكن أن يقال: "نِعْمَ الفتاة هند"، وأجاب البصريّون بأنّ النّاء تلزم (نِعْمَ) و (بئس) مع المؤنّث في لغة شطر العرب، وحذفوها إنْ دلّ الفاعل على جنس نحو: نِعْمَ المرأة هند (٥)، وكثر

<sup>(</sup>١) الجني الداني ٥٦٥ ، مغني اللبيب ١٦٤ ، الهمع ٣/ ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) شرح المفصِّل لابن يعيش ٨/ ٧٤، الجنى الداني ٥٦٢، المقاصد الشافية ١/ ٤١٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>¬)</sup> الإنصاف م/٥١، الرّ ١٢٦ فما بعدها ، شرح جُمل الزَّجَّاجيّ لابن عصفور ١/٥٩٠، شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٣١.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الإنصاف م / ۱،۱٤ ، ۹۷ . ا

<sup>(°)</sup> الإنصاف م /١٤، ١/١٠٤، ١٠٤/١ ، ١٠١١ ، المقتضب ٢/ ٢٤٤ ، شرح الرَّضيّ على الكافية ٤/ ٢٤٠ ، ٢٤١

حذف النّاء منهما؛ لأنّهما قد كثرا وصارا في المدح والذم أصلاً، والحذف موجود في كل ما كثر استعمالهم إيّاه (۱)، والحذف في (نعمت) أكثر (۲).

ومن أدلة الكوفيين:

- دخول حرف الخفض عليهما قالت العرب: ما زيد بنِعْمَ الرّجل، ونِعْمَ السير على بئسَ العَيْر (٦)، وخُرِّج على تقدير الحكاية، أي: نِعْمَ السير على بعير مقولٍ فيه بئس العَيْر، فحذفوا الموصوف، وأقاموا الصقة مُقامه (٤)، كما في قول الرّاجز:

والله ما ليلي بثام صاحبُه وَلا مُخَالِطِ اللَّيَانِ جانبُهُ (٥)

أي: ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه.

دخول حرف النّداء عليهما نحو قول العرب: "يا نِعْمَ المولى ويا نِعْمَ النّصير"، ورُدّ بأن المنادى محذوف لدلالة حرف النّداء عليه (١)، أي: يا ألله، وأجيبَ بأنّ المنادى يُحذف قبل الأمر، و (نِعْمَ) خبر (١)، وردّ بأنّه لا يلزم حذف المنادى قبل الأمر فقد سُمع حذفه قبل الخبر.

- عطفهما على الاسم فيما حكى الفرّاء: "الصالحُ وبئسَ الرجلُ في الحقِّ سواء"(^).
- دخول لام الابتداء عليهما، نحو: "إنّ زيدا لنِعْمَ الرّجل"، ودخول لام القسم نحو: "واللهِ لنِعْمَ الرّجلُ أنتَ"، مع أنّهما لا تدخلان على الماضى دون (قد) (٩).

## حورة التّجاور:

حبذا المركبة قبل وبعد الأدوات

## أحكامه و آثاره :

اختلف القائلون بتركيب (حبذا) هل هي اسم أو فعل، وهي فعل عند الجمهور ، وممّا استدلّ به القائلون باسميّتها دخول حرف النّداء عليها، دون استيحاش، نحو قول جرير:

يا حبدًا جَبَلُ الريّانِ مِنْ جَبَلِ وحبدًا ساكنُ الريّانِ مَنْ كانَا(١)

<sup>(</sup>¹) المقتضب ١٤٤/٢.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/ ۱۷۸.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف م/١٤، ٩٨، ٩٧، ٩٩، ٩٩، فكر الأنباري أربعة شواهد شعرية وكلامية كلها خاص ب (نعم) جُرتَ في ثلاث منها بالباء وبواحد بـ (على)، شرح التسهيل لابن مالك ٥/٣.

<sup>)</sup> علل النحو ٢٩٢ ، الإنصاف ١١٣/١ ، شرح التسهيل لابن مالك ٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) الإنصاف م/١٤، ١١٢/١، الخزانة ١٠٦/٤؛ والليان: مصدر (لان) أي: سهل.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الإنصاف م/۱،۱۶۹.

<sup>(</sup>۲) الإنصاف م/۱۰۳/۱ (۲۰) . (۸)

<sup>(^)</sup> النهمع ٥/٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٩) شرح التسهيل لابن مالك ٥/٣، شرح الرَّضيّ على الكافية ٢٤٦/٤ .

ورد بأن المنادى محذوف، و(يا) للتنبيه، وأجيب بأن كثرة ذلك مع (حبدًا) وقلته مع غيرها من الأفعال دليل على أنها اسم، وممّا استدل به القائلون بفعليتها منع دخول نواسخ الابتداء عليها، فلا يقال: "إنّ حبذا زيد"، و "كان حبذا زيد"، و بأنه لو كانت اسمًا للزم إذا دخلها (لا) أن يعطف عليها منفي بلام أخرى، فيقال: لا حبذا زيد، ولا مرضي فعله، ونحوه (٢).

## صور متفرقة

تتاولنا في حديثنا عمّا حدّد التجاور عمله أو نوعه، مسألتين، ونتناول هنا صورًا أخرى من التّجاور:

## حورة التّجاور:

(رُبّ) قبل بعض الأدوات النّكرة، ومن شواهد سيبويه:

ألا ربّ من تغتش لك ناصح ومؤتمن بالغيب غير أمين (٦)

## أحكامه و آثاره ،

مجاورة (رُبّ) لبعض الأدوات تُحدد تتكيرها، ومن ذلك:

حكم النّحاة على (مِثل) بالتّنكير وإن أضيفت إلى معرفة؛ لوقوعها بعد (رُبّ) كما في
 قول أبى محجن الثقفى:

يا رُبّ مِثْلِكِ في النّساء غَريرَةِ بيضاءَ قد متّعتُها بطلاق(٤)

قال سيبويه:"ف (رُبّ) لا يقع بعدها إلا نكرة، فذلك يدلك على أنّ... و (مثلك) نكرة، ومن ذلك قول العرب: "لي عشرون مثله"، و"مئة مثلّه"، فأجروا ذلك بمنزلة عشرين درهما ومئة درهم، فالمثل وأخواته كأنه كالذي حُذف منه التنوين في قوله: مثلّ زيدًا، وقيد الأوابد، وهذا تمثيل ولكنّها كمئة وعشرين فلزمها شئ واحد وهو الإضافة، يريد أنك أردت معنى التنوين، فمثل ذلك قولهم: مئة درهم"(٥)، وفي قول سيبويه ما يدلّ على اختلاف (مِثل) وأخواته عن سائر الأسماء، وقريب من هذا أنهم حكموا على (غير) بالتنكير وإن أضيفت إلى معرفة لوقوعها صفة لـ (مَنْ) النّكرة(١)، كما في قول حسّان بن ثابت \_ رضي الله عنه \_:

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٥٣، شرح المفصل لابن يعيش ١٤٠/٧، شرح جُمل الزَّجَّاجيّ لابن عصفور ٦١١/١.

<sup>(</sup>۲) شرح جُمل الزَّجَّاجِيِّ لابن عصفور ١/ ٦١١، شرح السَّهيل لابن مالكُ ٣/٤٢، شرَّح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>۳) الكتاب ۲/ ۱۰۹.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> السّابق ٤٢٧/١ ، الغريرة: الشّابة الغافلة، ومتّعتها بطلاق: أي عند طلاقها .

<sup>(°)</sup> الستابق ١/٤٢٧.

<sup>(</sup>١) الستابق ١٠٩/١،١٠٩.

### فكفى بنا فضلًا على مَنْ غَيْرِنَا حُبُ النّبيّ مُحَمَّدِ إِيّانا(١)

ويروى برفع (غير) والتقدير على: على من هو غيرنا، فتحتمل (مَنْ) أن تكون موصولة أو موصوفة بالجملة (مَنْ) أن تكون موسولة أو موصوفة بالجملة (١٣)، وذكر سيبويه أنّ وجه الرّفع أجود، ويلزم تقدير (هو) لأنّه العائد (١٣)، وأجاز الكسائي أن تكون زائدة بناء على قاعدة الكوفيّين في جواز زيادة الأسماء، والأولى ألا تراد الأسماء (١٠).

ـ تأتي (ما) و (مَنْ) نكرتين موصوفتين بعد (ربّ)، و (ربّ) لا يليها إلا النّكرات، قال سيبويه: "ويقوّي أيضًا أن (مَنْ) نكرة قول عمرو بن قميئة:

يا ربّ مَنْ يُبغضُ أذوادنا رُحنَ على بغضائهِ واغتّدَين

و (ربّ) لا يكون ما بعدها إلا نكرة (٥)، واستدلّ على ذلك بشواهد أخرى منها قول أميّة بن أبى الصلت:

ربّ ما تكرهُ النّقوسُ من الأمس ربّ لهُ فرجة كَحَلّ العِقال (١) ويجوز في (ما) أن تكون كاقة بعد  $((رُبّ)^{()})$ ، وقول ذي الرّمة:

ألا ربّ مَنْ قلبي له الله ناصح ومن هو عندي في الظباء السوانح<sup>(^)</sup>

و (ما) و (مَنْ) الموصوفتان تشبهان الموصولتين؛ لاحتياجهما إلى صفة كما أنّ الموصولة لله الموصول في الموصولتين لا يستغنيان عن الصفة (١)، غير أن الموصولتين معرفة؛ لأنّ استعمال الموصول في الكلام وضع للمعلوم، فجملة الصلة قد سبق من السامع علم بها (١١)، واستعمال الموصوفتين قليل (١١)، وذهب الكسائي إلى أن (مَنْ) لا تكون نكرة إلا في موضع يخص التكرات، كمجيئها بعد (رُبّ)، ورُدّ بمثل قول حسّان، وبنحو قول الفرزدق:

إِنِّي وَإِيَّاكَ إِذْ حَلْتَ بِأَرِكُلْنَا كُمْنَ يُو ادِيهِ بِعِدَ المحل ممطور (١٢)

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۵۷ <sub>.</sub>

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/ ۱۰۰، ۱۰۷ ، مغنى اللبيب ٤٣٢ .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/ ۱۰۷.

<sup>(</sup> ٤) شرح جُملُ الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ٢/ ٤٥٩ ، شرح السَّهيل لابن مالك ١/ ٢١٦ ، مغني اللَّبيب ٤٣٤ .

<sup>(°)</sup> الستابق ۲/ ۱۰۸ .

<sup>(</sup>۱) الستابق ۲/ ۱۰۸، ۱۰۹، ۳۱۵. (۲) نتظر میں ۱۶۱، دینظر شرح الگند ترجل ۱۹۵۱

<sup>(</sup>۲) تنظر ص ۱٤۱، وينظر شرح الرَّضيِّ على الكافية ٣/ ٥١. (^) الكتاب ٢/ ١٩٥٩ من الباني الناباء المأنف من الرَّاب الم

<sup>(^)</sup> الكتاب ٢/ ١٠٩، والسانح من الظباء: ما أخذ عن يمين الرّامي فلم يتمكّن رميه حتى ينحرف له فيتشاءم به. (¹) الكتاب ٢/ ١٠٦

<sup>(</sup>١٠) دلائل الإعجاز ٢٠١، شرح الرَّضيِّ على الكافية ٣/٧.

<sup>(</sup>١١) مغني النبيب ٤٣٣.

<sup>(</sup>١٢) الكتاب ٢/ ١٠٦، والمحل: الإقفار و الجدب.

و (مَن) عنده زائدة (١)، ويبدو أنّ سيبويه أكثر من شواهد هذه المسألة؛ ليرد على الكسائي، لا لأهميتها.

## حورة التِّجاور:

الواو والفاء و (بل) قبل (رُبًّ) كما في قول امرئ القيس:

وَلَيْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ عَلَىَّ بِأَنْوَاعِ الْهُمُومِ لِيَبْتَلِي (٢)

## أحكامه و آثاره :

تختص (رب) من بين حروف الجر بجواز حذفها مع بقاء عملها قياسا مع أنها حرف جرّ غير أصلى شبيه بالزّائد، وذلك بعد الفاء والواو وثم، قال ابن مالك في الخلاصة:

وحُذفت (رئب) فجرت بعد (بل) والفا، وبعدَ الواو شاعَ ذا العمل

ومن الحذف بعد الواو:

إلا اليعافير وإلا العيس (٦)

وبلدة ليس بها أنيسُ

ومن الحذف بعد الفاء قول المتنخل الهذلي:

نَواعِمَ في المُرُوطِ وفي الرِّياطِ<sup>(؛)</sup>

فحُور قَدْ لَهَوْتُ بِهِنَّ عِين

ومن الحذف بعد (بل) قول رؤبة:

بل بلد ملءُ الفِجاجِ قُتَمُهُ(٥)

وقد تحذف دون هذه الأحرف نحو قول جميل:

كدتُ أقضى الحياة من جَللِهُ (١)

رسىم دار وقفتُ في طَلَلِه

بجر رسم، واختلف النّحاة في عامل الجر بعد هذه الأحرف على ثلاثة أراء:

الرَّأيي الأوَّل(١)؛ ذهب البصريّون غير المبرّد إلى أنّ الواو والفاء وثمّ أحرف عطف لا تعمل، وأنّ الجرّ بـ (رُبّ)، فعلى رأيهم يكون هناك تجاور بين هذه الأحرف و(ربّ)، ودلت

<sup>(&#</sup>x27;) مغني اللبيب ٤٣٣، الهمع ١/ ٣١٩.

<sup>(</sup>۲) ديو انه ۱۸، مجالس العلماء ۲۰۸، مغني اللبيب ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١/ ٢٦٣، ٢/ ٣٢٢، واليعافير: جمع يعفور، وهو ولد الظبي، والعيس: جمع أعيس وعيساء، وهي

<sup>( &#</sup>x27; ) شرّح أشعار الهذلبين ١٢٦٧/٣ ، شرح المفصّل لابن يعيش ١١٨/٢ ، الجنى الداني ٧٥،و الريطة: الملاءة.

<sup>(°)</sup> ديو آنه ١٥٠؛ شرح المفصل لابن يعيش ١٠٥/٨، والقتم: الغبار.

أحرف العطف على (ربّ) المضمرة، كما دلّت حروف الجرّ والعطف على (أن) المضمرة (١٠) فإذا رأينا كلمة مجرورة دون جارّ بعد هذه التلاثة، عرفنا أنّ تمّ (ربّ) مضمرة، واحتجّ البصريّون بأنّ حروف العطف لا تعمل؛ لعدم اختصاصها، وبأنّه يجوز ظهور الواو معها، ولو كانت عوضنًا لم يجز الجمع بين العوض والمعوّض عنه، وبأنّ الواو تأتي عاطفة مع ظهور (ربّ) فكذلك الحكم مع حذفها.

الرّأي القادي : ذهب الكوفيون والمبرد إلى أنّ الواو غير عاطفة، وهي العاملة لنيابتها عن (رُبّ)، وعلى هذا لا يوجد تجاور بين أداتين، واحتج الكوفيون بأنّ الواو غير عاطفة؛ لأنّ حرف العطف لا يجوز الابتداء به، وهذه الواو يفتتح بها القصائد، وردّ البصريون بأنّ العطف على كلام مقدر، وبأنّ (ربّ) تضمر بعد (بل) والفاء، ولا يقول أحد إنّ (بل) تجر، وليست (رُبًّ) نائبة عنهما، ولا عوضاً منهما.

الرّأي البّالث : ذكر المالقي رأيًا ثالثًا وهو أنّ الواو والفاء أحرف ابتداء، والخفض بـ (ربّ) مضمرة، قال: وأمّا ما ذكره بعضتهم من أنّها إذا حُذفت عُوّض منها الواو والفاء ... فليس كذلك، وإنّما الواو والفاء و(بل) قبلها حروف ابتداء بدليل حذفها دونهما، وبدليل دخول (بل) على معمولها كقولها:

#### بل جَوز تَيهاءَ كظهر الجَحَفَت "(٦)

و تكون (بل) حرف ابتداء وإضراب عن كلام قبلها مقدر، ولا يلزم أن يلي (بل) الابتدائية المبتدأ، فقد وليها الاستفهام في قول أبي ذؤيب:

بَلْ هَلْ أريكَ حُمُولَ الحي غادية كالنَّخل زيَّتَها يَثْعٌ وإفضاحُ (١)

وما قاله المالقي متجه، ففيه خروج من البدء بعاطف وتقدير معطوف إذا لم يظهر كما ذكر البصريون، وكأن من يريد التقليل أو التكثير لابد أن يسبقه بكلم، فيكثر في قولهم التقديرات، بتقدير المعطوف قبل الواو وأختيها، وتقدير (ربّ) بعد هذه الأحرف التلاثة، ورأي المالقي أولى من القول بالخفض بهذه التلاثة لنيابتها عن (ربّ) كما ذكر الكوفيون؛ مع أنّ رأيهم كما يبدو أقوى من رأي البصريين في هذه المسألة؛ لأنّ (ربّ) حرف جرّ شبيه بالزّائد له معنى

<sup>( &#</sup>x27;) ينظر الرأيان الأول والثاني في: الإنصاف م/٥٥، ١/ ٣٧٦، وينظر : المقتضب ٣٤٧/٢، ٣١٨؛ المقاصد الشافية ٢/ ٢٩٠٠ فما بعدها .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الخصائص ۲۹٤/۱.

<sup>(</sup>٢) رصف المباني ٢٦٩ ، والجحفت : الترس.

<sup>(&#</sup>x27;) شرح أشعار الهذليين ١٦/١، وفيه (يا هل)، الكتاب ٢٢٣/٤، رصف المباني ٢٣٣، والحمول: الهوادج، والينع: إدراك الثمر، والإفضاح: يقال أفضح البسر، إذا اختلط في خضرة بصفرة أو حمرة.

وليس له متعلق، فإذا لم يقو و هو ظاهر فمن باب أولى ألا يقوى وهو مضمر، فجاء العوض عنه؛ ليقويه، ولكن يبقى رأي المالقي هو المختار، وقد سُمع مجيء غير هذه التلاثة من أحرف الابتداء قبل (ربّ) الظاهرة، من ذلك مجيء (ألا) الاستفتاحيّة قبلها كما في قول امرئ القيس:

و لا سيَّما يومّ بدارةِ جُلجُل(١)

ألا رُبِّ يومِ لكَ مِنْهُنَّ صَالِح

فلا مانع أن تجاور (رُبًّ) المضمرة أحرف الابتداء قبلها.

## حورة التِّجاور ،

(يا) قبل ما لا يصح نداؤه كما في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي النَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴾ (الفرقان: ٢٧).

## أحكامه و آثاره:

يُغيد حرف النّداء التّنبيه والنّداء معا<sup>(۱)</sup>، وقد يؤدّي مجاورته ما لا يصح نداؤه إلى خروجه عن النّداء وخلوصه للتّنبيه عند الجمهور<sup>(۱)</sup>، وذهب فريق من النّحاة إلى أنّ حرف النّداء باق على معناه، والمنادى محذوف<sup>(۱)</sup>؛ قياسا على جواز حذف أداة النّداء؛ اكتفاء بالمنادى، ويُنسب إلى ابن مالك التّفصيل، فذكر أن (يا) إذا وليها دعاء أو أمر فهي حرف نداء، والمنادى محذوف؛ لكثرة وقوع النّداء قبلهما، وإذا وليها (ليت) أو (ربّ) أو (حبذا) فهي لمجرد التّنبيه (۱)، فمن مجيء الدّعاء:

يا لَعْنَهُ اللهِ والأقوام كُلُّهِمُ والصالحينَ على سِمْعَانَ مِنْ جارِ (١)

قال سيبويه: "ف (يا) لغير اللعنة "(١)، يريد أنّ المدعو محذوف بدليل رفع (لعنة) بالابتداء، ونقل عن أبي عمرو أنّه إذا قيل: يا ويلّ لك، ويا ويحّ لك، فكأنّه نبّه إنسانا ثم جعل الويل له(^)،

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰، شرح القصائد السبع الطوال ٣٢، شرح المفصل لابن يعيش ٨٦/٢، شرح التسهيل لابن مالك ٢٦/٣، رصف المبانى ٢٧٠، مغنى اللبيب ١٦٨.

٢) الكتاب ٢٢٩/٢، وتنظر ص ٤٤٠ من البحث.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> ممن قال بذلك: ابن جتّي و ابن مالك والمالقي و أبو حيان والمرادي، يُنظر: الخصائص ١٩٦/٢، ٣٧٦، شرح جُمُل الزّجَاجي لابن عصفور ١١٤/١، شرح التسهيل لابن مالك ٢٥/٣، ٣٨٩، شواهد التوضيح ٤ فما بعدها، رصف المبانى ٤١٥، الجنى الدانى ٣٥٥، ٣٥٥، الهمع ٣/ ٤٥.

<sup>(3)</sup> تفسير البحر المحيط ١٠٣/٤ ، ١٩٨٧ ، الجني الداني ٣٥٧ ، مغنى اللبيب ٤٨٨ .

<sup>(°)</sup> شرح النسهيل لابن مالك ٣٨٩/٣ ، ونسبه إليه المرادي في الجنى الداني ٣٥٨ ، وينظر شرح الرئسي على الكافية ١/ ٢٤٤ نسب إليه أنها قبل الأمر للتنبيه والظاهر أنها عند ابن مالك للنداء والمنادى محذوف.

الكتاب ۲۱۹/۲، شرح جُمل الزَّجَّاجيّ لابن عصفور ۱۱۱/۲، الإنصاف م/۱۶، ۱۱۸/۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) الكتاب ۲۲۰/۲.

<sup>(^)</sup> الستابق ۲۱۹/۲.

وهذا يعني أن المنادى محذوف عند سيبويه قبل الدّعاء، فيكون سابقا ابن مالك في هذا الرّأي، ومن مجيء الأمر قراءة: ﴿ أَلا يَا أُسْجُدُوا ﴾ (النمل:من الآية ٢٥) (١)، ومنه قول التّميت:

ألا يا اسلمي يا ترب أسماء من ترب الا يا اسلمي حُيِّيت عَلَي وَعَن صَحْبي (٢)
و جاز حذف النداء قبل فعل الأمر دون الخبر؛ لأنّ المنادى مخاطب، والمأمور مخاطب، فحذفوا الأول من المخاطبين؛ اكتفاء بالنَّاني عنه (٣).

ومن مجيء حرف النَّداء للتَّنبيه قبل بعض الأدوات(؛) ما يأتي:

\_ قبل (ليت) كما في قـوله تـعالى: ﴿ قِبلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قُوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾ (يّـس: ٢٦)، ومنه قول ساعدة بن جؤيّة:

يَا لَيْتَ شَعْرِي وَلا مَنْجَا مِنْ الْهَرَمِ أَمْ هَلْ على الْعَيش بَعْد الشَّيبِ مِنْ نَدَم (٥) ـ قبل (رُبَّ): كما في الحديث: "يا رُبّ كاسيةٍ في الدّنيا، عارية يوم القيامةِ "(١)، ومثله:

مَاوِيَّ يا ربَّتُما غَارَةٍ شَعْواءَ كَاللَّدْعَة بالمَيْسَم (٧)

\_ قبل التعجب: نحو:

يا ما أميلح غِز لانًا شَدَنَّ لَنَا مِنْ هَوُلْلِيَّائِكُنَّ الضَّالِ والسَّمُر (^)

\_ قبل (نِعْمَ) و (يئس) و (حبذا)، مثل قول العرب: "يا نِعْمَ المولى، ويا نِعْمَ النّصير "(١)، ومنه قول جرير:

يا حَبَّدًا جَبَلُ الرَّيانِ مِنْ جَبَلِ وحَبَّدًا سَاكِنُ الرَّيَّانِ مَنْ كَانَا (۱۰) والقول بخلوص حرف النّداء للتنبيه أولى؛ للأسباب الآتية:

<sup>(</sup>۱) تنظر القراءة في: السبعة ٤٨٠، الكشف ١٥٦/٢، و يراجع: معاني القرآن للفراء ٢٩٠/٢، شرح التسهيل لابن مالك ٢٥/٣.

۲) ديوانه ۱۲٦/۱؛ الإنصاف م / ۱۶، ۱/ ۱۰۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> الإنصاف م/ ۱۰۳/۱، ۱۰۳/۱.

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٣٨٩، شرح الرَّضيّ على الكافية ٤/ ٤٢٤، ٤٨٩ ، مغني اللبيب ٤٨٨ .

<sup>(°)</sup> شرح أشعار الهذايين ١١٢٢/٣؛ الأزهية ١٣١ ؟ مغنى اللبيب٧٠.

<sup>(</sup>¹) صحيح البخّاري، التهجد، باب تحريضُ النبي ـ صلّى ألله عليه وسلم ـ أمنته على صلاة الليل والنوافل من غير ايجاب، ٩١٣/٢ الموطأ، كتاب اللباس، باب ما يكره للنساء لبسه من النياب ٩١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الأزهية ٢٦٢ ؛ شرح المفصل ٣١/٨ ؛ شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٢٤١، ٤٢٤ .

<sup>(^)</sup> أسرار العربية ١٦٥ ؛ الإنصاف م/١٥ ، ١٧٧٦ ، شرح المفصل ١٣٥/٥ ؛ مغني اللبيب ٨٩٤ ، والضال: شجر السدر البري، والسمر: شجر الطلح .

<sup>(</sup>٩) الإنصاف م /١٤، ١٩٩٠.

<sup>(</sup>۱۰) تقدم ص ۲۳۹.

ــ لئلا يلزم الإجحاف بحذف جملة كلها إذا قيل إنه للنداء والمنادى محذوف؛ ولأنّ المنادى معتمد المقصيد فإذا حُذف تَناقض المُر اد(١).

- لأنّ النّداء غير معهود قبل هذه الأدوات، ولأنّ القائل لمثل هذه الأساليب قد لا يكون معه منادى ثابت أو محذوف (٢)، كما في قوله تعالى: ﴿قَاجَاءَهَا الْمَخَاصُ إِلَى جِذْعِ النَّخَلَةِ قَالَتَ يَا لَيْتَى مِنْ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا ﴾ (مريم: ٢٣).

انّ (یا) تُعاقب (ألا) الاستفتاحیّة قبل (رُبّ) و (لیت)، و (ألا) للتّنبیه، فتکون (یا) للتّنبیه کذلك، کما فی قول امرئ القیس:

ألا رُبّ يوم لكَ مِنْهُنَّ صَالِح ولا سِيِّما يوم بدارة جُلْجل(")

و كقو له:

وطاعَنْتُ عنه الخيلَ حتى تتَقَسا()

ف يَا رُبِّ مكروب كررَتُ وراءَهُ

وجاءت (ألا) قبل (ليت) في قول النّابغة:

إلى حمامتنا ونصفه فقد(٥)

قالت ألا ليتما هذا الحمامُ لنا

وتقدم شاهد (یا) قبل (لیت)<sup>(۱)</sup>.

و لسائل أن يسأل: ما فائدة التنبيه قبل هذه الأدوات؟ ويبدو أنّ المتمنّي أو المادح أو الدّامّ يلجأ إلى التنبيه؛ ليكون أدعى إلى سماعه، والتنبه إلى مراده، وبخاصة أنّ مدّ الصوّت بـ (يا) يكسب الأسلوب تلوينًا وتنغيمًا خاصًّا يناسب هذه الأساليب، فقولنا: يا ما أكثر المسلمين، كأنّ فيه تغنيا بكثرتهم، ونجدنا نقول في حديثنا مثلا: يا أهلا وسهلا، ولا نقصد النّداء، بل التنبيه إلى أهميّة الكلام، ومدّ الصوّت؛ لزيادة الترحيب.

## حورة التّجاور

باء الجر قبل (أن) المصدرية، نحو: "كتبت إليهِ بأن فم "(١).

## أحكامه و آثاره :

<sup>(</sup>۱) الجنى الداني ٣٥٧ ، مغني اللبيب ٤٨٨ .

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل لابن مالك ٣٩٠/٣ ، شواهد التوضيح والتصحيح ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) تقدّم ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>١٠) ديوانه ٢٠١، شرح التسهيل لابن مالك ٢٦/٣.

<sup>(°)</sup> الْكُتَاب ١٣٧/٢ .

<sup>(</sup>١) تقدم في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣/ ١٦٢، مغني اللبيب ٤٥.

تأتي (أن) التفسيرية لتفسيرية لتفسير جملة قبلها فيها معنى القول دون حروفه، كما في قوله تعلى: ﴿وَاوْحَى رَبِّكَ إِلَى النَّحٰلِ أَن التّحٰدِي مِنَ الْجَبّالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجْرِ وَمِمّا يَعْرِشُونَ﴾ (النحل: ٨٦)، ولم يثبتها الكوفيون، ووافقهم ابن هشام (١)، ويشترط في (أن) التفسيرية ألا يدخل عليها جارت، فلو قلت: "كتبت إليه بأن افعل"، كانت مصدرية، قال الخليل عن (أن) فيما نقله عنه سيبويه: "تكون أيضًا على (أيّ)، وإذا قلت: "أرسل إليه أن ما أنت وذا؟" فهي على (أيّ)، وإن أدخلت الباء على أنك وأته، فكأنه يقول: أرسل إليه بأنك ما أنت وذا، جاز، ويدلك على ذلك: أن العرب قد تكلم به في ذا الموضع مثقلاً (١)، فتكون المصدرية مخففة ومثقلة إذا دخلت الباء، واستدل النحاة بذلك على الثبات (أن) المصدرية قبل فعل الأمر؛ لأنّ من النحاة من أنكرها كأبي حيّان، وذكر أن الذاخلة على الأمر تفسيرية، وأنّ الباء في المثال زائدة، وردّ بأنّ حروف الجرّ لا تذخل إلا على الاسم أو ما في تأويله (٢).

## حورة التَّجاور:

اللام بعد (إذن) كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لَاتِّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴾ (الإسراء: ٧٣).

## أحكامه و آثاره:

(إذن) حرف غير مختص تدخل على الجملة الاسمية والفعلية، وتكون من نواصب المضارع أو حرف ابتداء مهمل أن والأكثر أن تكون (إذن) جوابًا لــ(إن) أو (لو) ظاهرتين أو مقدّرتين أن لأنها تأتي للجواب والجزاء في الأكثر (١)، وهذا يقتضي وقوعها في كلام يتربّب على كلام قبله، قال الفرّاء: "حيث جاءت بعدها اللام، فقبلها (لو) مقدّرة إن لم تكن ظاهرة "(١) وهي بهذا المعنى تكون جوابًا للشرط، وقيل إنها جواب بمنزلة (نعم) و (لا)، وفهم آخرون أنها جواب لكلام آخر ملفوظ به أو مقدّر (١)، ومن مجيء اللام بعدها:

لو كنتُ من مازن لم تستبح إبلي بنو التَّقيطةِ من دُهلِ بن شَيْبَانَا

<sup>(</sup>۱) مغنى اللبيب ٤٧.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣/ ١٦٣ ، وينظر شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ٥٣ ، مغنى اللبيب ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) مغنى اللبيب ٤٤، ٥٥.

<sup>( &#</sup>x27; ) الكتأب ١٥/٣ .

<sup>(°)</sup> تنظر شواهد ذلك في مغني اللبيب ٣٠، ٣٠.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣/ ١٢، شرح التسهيل ١٩/٤، مغنى اللبيب ٣٠.

<sup>(</sup>۲) مغنى اللبيب ٣١، وينظر شُرَح التسهيل ١٩٪٤.

<sup>(^)</sup> حاشيَّة الدسوقي ١٨/١ .

عند الحفيظة إن دُو لُوثة لانسا(١)

إذن لقام بنصري معشر خشن خشن

## سورة التّجاور:

اللام المُوطِّئة للقسم قبل الشرط، كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبِّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ﴾ (الأعراف:من الآية ٤٩).

## أحكامه و آثاره :

تُسمى اللام الدّاخلة على أداة الشرط في أسلوب القسم مُوطئة أو مُؤذِنة؛ لأنّها تُؤذِن بأنّ الجواب بعدها مبني على قسم قبلها (٢)، وقد تسمّى لام الشّرط، والصّواب أنّها لام موطئة للقسم (١)، وتُفيد التّوكيد؛ لأنّها دلّت على جملة القسم وهي للتّأكيد، "فإن كان القسم مذكورًا لم تلزم، وإن كان محذوقا لزمت غالبًا (١)، وأكثر ما تُجاور (إنّ) الشّرطية، وقد تدخل على غيرها قليلا، ومن ذلك دخولها على (متى):

لمتى صلحت ليُقضيَن لك صالِح ولتُجزيَن إذا جُزيت جَميلا (٥) و أغرب ما دخلت عليه (إذ)؛ لشبهها بـ (إن) (١)، ومنه قول ذي الرهمة:

عضيت على أن شربت بجزة فلات غضينت الشربَن بخرُوف (١)

ويلحظ مجاورتها للفاء قبلها في البيت، وجاورت واو العطف قبلها في القرآن الكريم، في ثلاثة وثلاثين موضعًا منها قوله تعالى: ﴿ لَيْنَ أَخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنِ قُوتِلُوا لا يَنصُرُونَهُمْ وَلَيْنِ نَصَرُوهُمْ لَيُولِّنَ الْآدَبَارَ ثُمَّ لا يُنصَرُونَ ﴾ (الحشر:١٢)، فتكريرها بالعطف في الآية يدل على أهمية التوكيد بأسلوب القسم، ويجوز حذفها كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ لَمْ يَنتَهُوا عَمّا يَقُولُونَ لَمْ مَنتَهُوا عَمّا فَيُولُونَ لَمْ يَنتَهُوا عَمّا يَقُولُونَ لَمْ مَنتَهُوا عَمّا يَقُولُونَ لَيْمَسُنّ الذينَ كَفَرُوا مِنهُمْ عَذَابُ اليم ﴾ (المائدة:من الآية ٧٧)، ودل ﴿ لَيَمَسَنّ ﴾ على اجتماع القسم ولشرّط، وهو جواب القسم؛ لتقدّمه، ويجوز حذف جملة القسم إن كان في الكلام ما يدل عليه، وحدد ابن هشام أدلة القسم المحذوف في ثلاثة مواضع: لأفعلنّ، ولقد فعل، ولئن فعل (١٠)، فإذا وجدت هذه الجمل ولم يتقدمها قسم فهو مقدّر، واستثنى الرّضي نحو: لقد سمع، ولزيّدٌ قائم،

<sup>(</sup>۱) مجالس تعلب ٤٧٣/٢ ؛ مغني اللبيب ٣٠، لسان العرب ٣٩٣/٧ (لقط) ؛ والحفيظة: الغضب، واللوثة: الضعف

<sup>(</sup>٢) حروف المعاني للرماني ٥٤ ، ٥٥ ،الجنى الداني ١٣٧ ، مغني اللبيب ٣٠١ .

 <sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> اللامات للزجاجيّ ١٤٦.
 (<sup>٤)</sup> الجنى الدانى ١٣٦، ويُنظر الهمع ٢/٤٣.

<sup>(</sup>٥) الجنى الداني ١٣٧ ، معنى اللبيب ٣١٠ ، خزانة الأدب ٣٣٨/١١ .

<sup>(1)</sup> سر صناعة الإعراب ٣٩٧/١ ، مغني اللبيب ٣١١ .

<sup>(</sup>٧) سرّ صناعة الإعرّاب ٣٩٧/١ ، الجنيّ الدانيّ ١٣٨ ، مغني اللبيب ٣١١، والجزّة : جزّة الصوف.

<sup>(^)</sup> مغني اللبيب ٣١١، ٣١٦، وينظر شرح جُمَل الزَّجَّاجيُّ لأبن عصفور ١/ ٥٣٠ ، الهمع ٤/ ٢٥٦ .

وقال: "فلم يقم دليل على كونهما جوابي قسم خلاقا للكوفيين" (١)، ومنع الكسائي والفرّاء دخول لام الابتداء على الشرط، فلا يقال: "إنّ زيدًا لئن تكرمه نكرمه"؛ لئلا تلتبس بالموطنة (٢)، ونظير هذا منع الخطاب بن يوسف الماردي ومحمد بن مسعود الغزني دخول لام الابتداء على (قد)، وعدُها مع (قد) جواب قسم محذوف (٢)، وإن ثبت هذا الرّأي، فيمكن أن نعد اللام في (لقد) موطنة للقسم في الجواب، كما وطأت اللام في (لئن) للجواب، وهذا إن كان رأيًا غير مرضي، لأنّه يلزم منه أن يكون كل من قال: (لقد) مقسمًا \_ فإنه يدل على مدى حرص النّحاة على أمن اللبس، وبخاصة في أسلوب القسم الذي أراده العرب أن يكون واضحًا جليًّا منذ بدايته، فجاءوا باللام الموطئة.

ويرى سيبويه أنّ (أن) تكون موطئة كاللام<sup>(١)</sup>، في مثل: "واللهِ أنْ لوْ فَعَلَتَ الفعلتُ "(°)، ومثله:

فاقسيمُ أنْ لو التَقينا وأنثمُ لكانَ لكمْ يَومٌ مِنَ الشّرِّ مُظلِّمُ (١)

قال: "ف (أن) في (لو) بمنزلة اللام في (ما)، فأوقعت هاهنا لامين: لام للأول، ولام للجواب، ولام الجواب هي التي يعتمد عليها القسم، فكذلك اللامان في قوله تعالى: ﴿ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِن لَلْجواب، ولام الجواب هي التي يعتمد عليها القسم، فكذلك اللامان في قوله تعالى: ﴿ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِن كَتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُكُ ﴾ (آل عمر ان:من الآية ١٨) لام للأول، وأخرى للجواب، ومثل ذلك: ﴿ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَامْلَانٌ ﴾ (الأعراف:من الآية ١٨)، إنما دخلت اللام على نية اليمين "(٧)، و (أن) المخقفة من الحروف التي يُتلقى بها القسم إذا كان الجواب جملة اسمية، وهذا يعني أنه يمكن أن نعد الأدوات في جواب القسم (٨) من الأدوات الموطئة للقسم في الجواب، وبخاصة عند حذف جملة القسم كما في قوله تعالى: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُبَ وَجُهِكَ فِي السَمَاء فَلَنُولِينَكَ قَبَلَةً تَرْضَاها ﴾ (البقرة:من الآية ١٤٤).

وقد تجاور اللام (إنْ) الشرطيّة، ولا تكون موطئة للقسم، نحو قول عمر بن أبي ربيعة: المِمْ بزينبَ إنَّ الرَّكْبَ قد أفِدَا قلَّ النَّواءُ لئنْ كانَ الرَّحيلُ غدَا<sup>(٩)</sup>

<sup>(1)</sup> شرح الرئضي على الكافية ٤/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٣٥٨، البسيط ٢/ ٧٧٩، ارتشاف الصرب ٢/ ١٤٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الارتشاف ۲/۲۶۲.

<sup>(1)</sup> شرح الرَّضيَّ على الكافية ١٣١٣.

<sup>(°)</sup> الكتآب ٣/ ١٠٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الستابق. (<sup>۷)</sup> الستابق ۳/ ۱۰۸، ۱۰۸.

<sup>(^)</sup> تتظرفي ص ٣٥٣ فما بعدها.

<sup>(</sup>٩) ديوانه ١١٦، مغنى اللبيب ٣١٢، وأفد: دنا واقترب، والثواء: الإقامة.

قال ابن هشام: "فلو كانَ تَم قسم مقدر لزم الإجحاف بحذف جو ابين "(١)، و اللام في البيت زائدة، وذكر أن زيادتها من خصائص الشعر، ومثله:

أصبُمْ في نهار القيظِ لِلشَّمسِ باديا(٢)

لئينْ كانَ ما حُدِّنتُهُ اليومَ صادِقًا

فجزم الفعل (أصبم) في جواب الشرط، ويرى الفرّاء أنّ الشرط قد يُجاب مع تقدّم القسم عليه (٢)، ولم ترد اللام زائدة قبل (إنْ) في القرآن الكريم.

## حورة التِّجاور ،

\_\_\_\_\_ (حتى) الابتدائية قبل (إنّ) مكسورة الهمزة، نحو: "مرض حتى إنّهم لا يرجونه"، وبعد واو العطف، كما في قول امرئ القيس:

سَرَيْتُ بهمْ حَتَّى تَكِلَّ مَطِيُّهُمْ وَحَتَّى الْجِيَادُ مَا يُقَدْنَ بِأَرْسَانَ (٤)

\_ (حتى) قبل (إذا) كما في قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيَاسَ الرُّسُلُ وَظَّنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنّا﴾ (يوسف:من الآية ١٠٠).

## أحكامه و آثاره:

الحديث عن التحديد في (حتى) يشمل جانبين:

الأول: إثبات (حتى) الابتدائية عند سيبويه وأكثر النّحاة بدليل كسر همزة (إنَّ) بعدها، قال سيبويه: "ويدلك على (حتى) أنها حرف من حروف الابتداء، أنّك تقول: "حتى إنّه ليفعلُ ذلكَ"، كما تقول: " فإذا إنّه يفعلُ ذلك ""(٥)، وبدليل مجيء واو العطف قبلها والجملة بعدها، فيمتنع أن تكون عاطفة؛ لأنّ حرف العطف لا يدخل على مثله، أو جارة؛ لأنّ حرف الجر لا يدخل على الجمل وما بعدها مرفوع(١)، ومنه قول امرئ القيس السابق في صورة التّجاور.

الْقَانِي: اهتمَ النّحاة ببيان نوع (إذا) وبخاصتة بعد (حتى) دون غيرها من أدوات الشّرط، ويبدو أنّ سبب ذلك كثرة مجيئها في القرآن الكريم والشّعر، فلم يأت بعد (حتى) في القرآن الكريم من أدوات الشّرط غير (إذا)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿آثُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتّى إِذَا

<sup>(</sup>۱) مغنى اللبيب٣١٢.

<sup>(</sup>٢) السَابِقَ ٣١٢، الهمع ٢٥٢/٤.

<sup>. .</sup> (۳) مغنی اللبیب ۳۱۲ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٩٣، الكتاب ٢٧/٣، شرح المفصل ١٩/٨.

<sup>(</sup>۵) الْكُتَابِ ۱۹،۱۸/۳ ، ۱۹

<sup>(</sup>١) الإيضاح للفارسي ٢٥٨ ، المقتصد ٨٤٣/٢ ، شرح المفصل لابن يعيش ١٩/٨ .

سَاوَى بَيْنَ الصَّدْفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذًا جَعْلَهُ نَاراً قَالَ آثُونِي أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطراً ﴾ (الكهف: ٩٦)، ومن مجيئها في الشعر قول زهير يمدح هرما:

ضارب حتَّى إذا ما ضاربُوا اعتَنَقا(١) يطّعنُّهُمْ ما ارْتَمُوا حتَّى إذا اطّعنُوا

ووردت (حتى إذا) في ديوان زهير إحدى وعشرين مرّة حسب استقرائنا، ويرى الجمهور أنّ (حتى) قبل (إذا) حرف ابتداء، و(إذا) ظرف في محل نصب بشرطها أو جوابها(٢) حسب الخلاف في العامل فيها، ويرى الأخفش وتبعه ابن مالك أنّ (حتى) حرف جرّ و (إذا) في موضع جر بها، وتخرج (إذا) هنا عن الظرفية وتصير اسمًا للوقت(١)، ورأي الجمهور أرجح؛ لأنه يلزم إذا عُدّت (حتى) جارّة خروجُ (إذا) عن الشّرطية، ويتضح من الأمثلة أن الشّرط مقصود بدليل اقتران جوابه بالفاء في قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ كَانَّ فِي الضَّلَالَةِ قَلْيَمَدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَّتَى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَدَّابَ وَإِمَّا السَّاعَة فَسَيْعَلَّمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْداً ﴾ (مريم: ٥٧).

# ثانيًا : ماحدد التجاور معناه أو زمنه

وفيه مسأتان:

\_ ما حدد التّجاور معناه .

\_ ما حُدد التّجاور زمنه . وهذا بيانهما :

## المسألة الأولى: ما حدّد التّجاور معناه:

مورة التّجاور: اسم الإشارة بعد (ها التنبيهيّة) وقبل الله الزّائدة وكاف الخطاب، نحو قوله تعالى: ﴿مُذَبَدَيِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَوُلاءِ وَلا إِلَى هَوُلاءِ ﴾ (النساء:من الآية ٣٤).

## أحكامه و آثاره ،

مجاورة اسم الإشارة للأدوات قبله أو بعده يحدد قرب أو بعد المشار إليه، فمجاورته لـــ (ها) التنبيه قبله يدل على قرب المشار إليه حسًّا أو معنى، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَتْ يَا وَيَلَّتَى اللهُ وآنا عَجُوزُ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ (هود: ٧٢)، ولم يرد اسم الإشارة غير

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> شرح دیوان زهیر ۲۸.

<sup>(</sup>٢) مغني اللبيب ١٧٤ ، الهمع ١٧٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) الأصول لابن السرّاج ١/٨٤٤ ، مغنى اللبيب ١٧٤ .

المتصل باللام أو الكاف دون (ها) في القرآن الكريم إلا في سنة مواضع، خمسة منها في قوله تعالى: (مَن قَا اللّهِ البقرة من الآية ٢٥٠، ومن الآية ٢٥٥، آل عمران من الآية ٢٠٠، الأحزاب من الآية ٢١، الحديد من الآية ١١)، والسادس في قوله تعالى: (قال مُم أولاء على آلري وَعجلت إليك رَب لِترضى (طه:٤٨)، وفصل عن الهاء في قوله تعالى: (ها أنتم أولاء تُحبُونهم وقلا يُحبُونهم (آل عمران:من الآية ١١)، مما يدل على امتزاج الهاء باسم الإشارة كما سبق (١١)، وفائدة (ها): تنبيه المخاطب على ما بعدها من الأسماء المبهمة؛ ليتنبه لها وتصير عنده كأنها ظاهرة، وكثر التنبيه في اسم الإشارة من حيث كان يصلح لكل حاضر، والمراد واحد بعينه فقوتي بالتنبيه؛ لتحريك النفس على طلبه بعينه، وأنها علم القرب والحضور، وكون الكلام الذي بعدها مبتدأ به، والذلالة على التوكيد(٢)، وذكر الرّضيّ أنّ تنبيه المخاطب لإبصار الحاضر الذي يسهل إبصاره أولى (١).

وتصحب (ها) المجرد من الكاف كثيرًا، والمقترن بالكاف دون اللام قليلاً<sup>(١)</sup>، ولا تصحب المقرون باللام، فلا يقال: هذالك، كرهوا كثرة الزوائد، ولأنّ (ها) للقريب، فلا ينبّه أحد ليرى ما ليس في مرأى<sup>(٥)</sup>.

واللام والكاف اللاحقتان اسم الإشارة حرفان يحددان بعد المشار إليه حسًّا أو معنى، قال ابن مالك:

.....ولدى البُغدِ انطِقا بالكاف حرقًا دونَ لام أو مَعَهُ

وقال ابن السرّاج: "فإن قلت (ذلك) دلّت على أنّ الذي يومي إليه بعيد، وكذلك جميع الأسماء المبهمة إذا أردت المتراخي زدت كافا للمخاطبة؛ لحاجتك أن تتبه بالكاف المخاطب، ونظير هذا: (هنا) و (هاهنا) و (هناك) و (هنالك) إذا أشرت إلى مكان "(١)، واختلف النّحاة في بيان مراتب الإشارة، فمنهم من قسمها إلى: قريب وهو المجرّد من الكاف، نحو: (ذا) و (هذا)، ومتوسط وهو ما الصل بالكاف، نحو: (ذاك)، وبعيد وهو المتصل باللام والكاف، نحو ذلك (١٤) و (هذا) القريب، و (ذلك) و (ذلك) وما أشبهها للبعيد

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۸٦.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢/ ٢٣٦ ، شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ١١٦، شرح الرَّضيّ على الكافية ٤/ ٤٢١ (نحوه) .

<sup>(</sup>٣) شرح الرَّضيُّ على الكآفية ٢/ ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٤) شرح النسهيل لابن مالك ١/ ٢٤٤ ، رصف المباني ٢٨٢، الهمع ١/٢٦٢.

<sup>(°)</sup> شرح التسهيل لابن مالك 1/ ٢٤٥ ، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٢/ ٧٧٤ .

<sup>(</sup>١) الأصول ١٢٧/٣.

<sup>(</sup>۲) المفصّل للزمخشري ۱٤۱ (ذكره بلفظ: فقيل) ، الكافية ٢٧١/٢ (بشرح الرضي) (ذكره بعبارة : ويُقال) ، الجنى الداني ۹۱ ، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤٨٠/٢ (نسبه إلى الجمهور) ، الهمع ٢٦١، ٢٦١ (نسبه إلى أكثر النحويين) .

بعدا يسير ا أو كثير ا، وممّن قال بذلك ابن مالك<sup>(١)</sup>، وذكر ابن يعيش أن الكاف للبُعد، واللام لزيادة النُعد؛ لأنّ قوة اللفظ تُؤذن بقوة المعنى (٢)، وقول ابن يعيش ورأي ابن مالك مُتّجهان، فالكاف هي الأصل في الدّلالة على البعد سواء سُبقت باللام أو لم تُسبق، وليست للخطاب فقط، بدليل أنّنا لو تتبعنا دخول اللام والكاف على أسماء الإشارة في القرآن الكريم لوجدنا أنّ اللام لم تجتمع مع الكاف إلا في (ذلك) و(تلك)، ووردت (أولئك) في أربعة ومئتى موضع، ولا يُقال إنها فيها جميعها للمتوسط، وذكر الزّجاجي أن أكثر كلام العرب باللام فأزاد توكيدا، وتكثيرا للاسم، وعنون لها في كتاب اللامات بـ (لام التّكثير)، ونسب هذا إلى الفرّاء والكوفيّين، يريدون أنها زائدة، وذكر أنها لتأكيد الإشارة عند سيبويه (٢)، وقيل لتوكيد الخطاب (٤)، ويجب ترك اللام في اسم الإشارة المتصل بــ (ها) التّنبيهيّة، وفي التّثنية والجمع، فيقال: (أولاء) في لغة من مدّ وهم الحجازيون، وبعض القبائل كقيس وربيعة وأسد يُلحقون اللام فيقولون: أو لالك (٥)، ولا تلحق (تّم)؛ لأنّه لا يلحقها شيئ من لواحق اسم الإشارة، وهي للإشارة إلى المكان البعيد وضعًا، وأصل حركة اللام السكون كما في (تلك)، وحُركت بالكسر في (ذلك)؛ تخلصا من النقاء السّاكنين، أو فرقا بينها وبين لام الجرّ في نحو: ذا لك(1)، وسمى النّحاة ما لم يتّصل بالكاف مجردًا(1)، وهي حرف، ويمكن أن تعد من أحرف التنبيه استنادًا إلى قول ابن فلاح: ولعل تاء الخطاب وكافه يدخلان في التنبيه؛ لطلب الإقبال من المخاطب"(^)، بل إنّ بعضهم يرى أن اللام عوض من (ها) التنبيه (٩)، فتكون (ها) واللام والكاف للتنبيه، وهكذا لا يعدم اسم الإشارة التنبيه في القريب والبعيد، وإذا كان في التنبيه توكيد، فإنه يمكن القول بأنّ اسم الإشارة المتصل بالمنبهات من أدوات التوكيد؛ لأنّ استحضار الصتورة تكسب الأسلوب قوّة ومتانة، وذكر ابن يعيش أنّهم إذا أرادوا تعظيم الأمر والمبالغة في إيضاح المقصود جمعوا بين التنبيه والإشارة(١٠٠)، ولذا نجد الإشارة قد تأتي في أساليب مفعمة بالمؤكّدات، منها قوله تعالى: (إنّ هَذَا لَهُو الْقَصّص الْحَقّ) (آل عمر ان:من الآية ٢٦)، وقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّن صَبَّرَ وَغَفَّرَ إِنَّ ذَلَكَ لَمِنْ عَزْم الْأَمُورِ ﴾ (الشورى: ٤٣)، وقوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَ حَاشَ لَلَّهُ مَا هَذَا بَشُراً إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴾ (يوسف:من الآية ٣١)، وليس قوله

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل لابن مالك ٢٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصَّل لابن يعيش ١٣٥/٣ ، وينظر رصف المباني ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) اللامات ١٣١، ١٣٢، ما ينصرف وما لا ينصرف للزجّاج ١٠٥.

<sup>( ؛ )</sup> رصف المباني ٣٢٣ .

<sup>(°)</sup> التصريح ٤٠٨/١ ، ٤٠٩ . (<sup>°)</sup> ما ينصرف وما لا ينصرف ١٠٦ ، شرح الرّضيّ على الكافية ٤١٨/٢ .

<sup>(</sup>Y) شرح التسهيل لابن مالك ٢٤٤/١.

<sup>(^)</sup> المغني لابن فلاح ١٨٠/١.

<sup>(</sup>١) الصحاح للجوهري (ذا) (تا).

<sup>(</sup>١٠) شرح المفصل لابّن يعيشُ ٣/ ١٣٦.

تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ يَسْعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً ﴾ (ص:من الآية ٢٣)، مساويا لــ (إن أخي)، وهذا أحد تأثير الت تجاور الأدوات.

ويلحق بالكاف أحرف الفروع للدّلالة على التّثنية، نحو: ذاكما، وذلكما، والجمع نحو: ذاكم، وذلكم، والتأنيث نحو: ذاكن، وذلكن، ويجوز ألا يلحقها دليل تثنية ولا جمع أو أن تفتح مطلقا، ويحتمل الوجهين قوله تعالى: ﴿ ذَلْكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاليّومِ الْآخِرِ ﴾ (البقرة:من الآية ٢٣٣٢)، وهذا من مخاطبة الواحد عن الجماعة، أو أنه خطاب للجماعة على لفظ الجنس (۱).

ومن طرائق الدّلالة على البعد تنوين (أولاء) بالكسر، وهو تنوين تنكير، و"فائدته البعد حتى يصير المشار إليه كالمنكورين، فيكون (أولاء) ك (أولئك)"(٢)، وسمّاه ابن مالك التّنوين الشاد، وذكر أنّ فائدته مجرد تكثير اللفظ(٢)، وتكثير اللفظ من طرق تقوية المعنى، وفي هذا دليل على الاهتمام بتقوية معنى الإبهام في أسماء الإشارة.

## حورة التَّجاور ،

\_ حروف الجرّ قبل الظروف كما في قوله تعالى: ﴿ لَلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ (الروم:من الآية ٤).

\_ الأدوات غير حروف الجر قبل وبعد الظرف، كما في قوله تعالى: ﴿ فَالَوْلا إِذَا بَلَغْتِ الْخُلُقُومَ ﴾ (الواقعة: ٨٣).

## أحكامه و آثاره ،

كما حدّدت حروف الجرّ اسميّة الظروف بعدها وخروجها عن الظرفيّة (أ)، حدّد معنى الظرف ما يجاوره من حروف الجرّ، وحدّد معناه ما يجاوره من الأدوات غير حروف الجرّ، وتنقسم الظروف إلى أنواع وأقسام مختلفة باعتبارات متعدّدة، نذكر من أقسامها: الظروف أصالة، وتكون مركبة مثل (صباح مساءً) وغير مركبة، والظروف السياقيّة أي المنقولة من سياقات في أبواب أخرى مثل (أين) في الاستفهام والشرط، والظروف المجازية أو على التوستع مثل: منزلة الشغاف، وأصلا، وحقا، والظروف نيابة كنيابة (على) عن (مع)، ونيابة (إلى) عن (عند)، ويهمنا هنا معرفة أمور:

<sup>(</sup>١) الأصول ١٢٩/٣ ، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤٨٢/٢ ، رصف المباني ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) شرح الرَّضيّ على الكافية ٧٦/٢ ، ٤٨٢ .

<sup>(</sup>٦) شرح السّهيلُ لابن مالكُ ١/١٤، مغنى اللبيب ٤٤٩.

<sup>( ؛ )</sup> تقدم ص ۲۲۹ فما بعدها .

- \_ لم اختصت بعض الظروف بـمجاورة (مِن) بخاصة ؟وما معنى (مِن) قبل الظروف؟.
  - \_ لم دخلت (من) على الظروف الزمانية، وهي لابتداء غاية المكان عند البصريين؟
    - \_ دخول غير (مِن) من حروف الجرّ على الظّروف.
    - \_ مجاورة غير حروف الجرّ للظرف قبله وبعده، وفيما يأتي البيان:

اختصت (من) دون حروف الجرّ بكثرة جرّ الظروف، وكثيرًا ما نردد أنّ بعض الظروف لا يُسبق إلا بـ (من) بخاصة، وقليلا ما نتساعل: لم كانت (من) أسعد حظًا من أخواتها بهذه المجاورة؟، وهلاً كانت (في) أولى بذلك لتضمّن الظرف معناها، وتنقسم الظروف من حيث مجاورتها حروف الجرّ قبلها ثلاثة أقسام:

\_ ظروف لاتجر ً إلا بـ (من) بخاصة، وهي: (قبل، وبعد، وعند، ولدى، ولدن، وبله، ومع، وعَلُ)، كما في قوله تعالى: ﴿وَيُوْتِ مِنْ لَدُنُهُ أَجْراً عَظِيماً ﴾ (النساء:من الآية ٤٠)، وتتفاوت الظروف في كثرة وقلة مجاورتها حروف الجر، قال ابن هشام عن (لدن): "جرها بـ (مِن) أكثر من نصبها حتى إنها لم تجئ في التنزيل منصوبة، وجر (عند) كثير، وجر (لدى) ممتنع "(۱)، ومن النحاة من أجاز جر (لدى) بـ (مِن) كما يبدو من أمثلتهم (۲)، والخفض بحرف الجر تصرف كما بينا (۱).

\_ وظروف يدخل عليها (من) وغيرها من حروف الجرّ، مثل (حيث) فيجوز أن تجر بغير (من) من حروف الجرّ، وذكر البغدادي جرّها بالباء و(على) و(إلى)، ونقل عن أبي حيّان جرّها بـ (في) شذودًا(ئ).

\_ وظروف لا تسبق بحروف الجرّ مثل (سوى)، فقد منع البصريّون تصرّفه في السّعة، وأجازه الكوفيّون كما تقدّم (٥)، قال ابن يعيش: "وقد دخلها حرف الجرّ شادًا قال:

وما قصدت من أهلها لسوائكا

كأنّه حملها للضّرورة على (غير)" (<sup>٦)</sup>.

وأمّا عن سبب اختصاص (من) بمجاورة الظروف دون غيرها فقد علل النّحاة ذلك بأمور منها كثرة دورها، لكونها أمّ الباب، قال عبد القاهر الجرجانيّ: "وأمّا قولهم: "هذا من عند

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ٢٠٨، وينظر :الأمالي الشجرية ١/ ٢٢١، ٢٢، شرح الكافية الشَّافية ٢/ ٩٥٢.

<sup>(</sup>٢) منهم الخليل في العين ٨/ ٧٠ ، وابن مالك في التسهيل ٣/ ١٤٠، والرّضي في شرح الكافية ٤/ ٢٧٠، وأبو حيّان في ارتشاف الضرب ٢/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) تَنظُر صُ ٢٢٩ فما بعدها .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> خِزانة الأدب ٩/٧.

<sup>(</sup>٥) تتظر ص ٢٣١، ٢٣١.

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> شرح المفصل لابن يعيش ٢/ ٤٤.

فلان"، فقد قال شيخنا أبو الحسين رحمه الله: إنّ ذلك لكثرة تصرّف (مِن)، ولا يدخله سائر حروف الجرّ، وكذا لا تقول في حال السّعة: "هذا لسواك"، ولا "هو على سواك"، وإنّما تقول: "مررتُ بمن سواك"، و"برجل سواكَ""(١)، وقال ابن يعيش: "فأمّا (عند) فلا يدخلها من حروف الجرّ سوى (مِنْ) وحدها، وذلك لكثرة دور (مِنْ) وسعة مواضعها، وعموم تصرّفها فتقول" جئتُ من عنده"، ولا تقول: "إلى عنده"؛ لعدم تصرّف (إلى)" (٢)، ويبدو لي أنّ للمعنى يدًا في الأمر، واختلف النَّحاة في تحديد معنى (مين) قبل الظروف، ومنهم مِن فصل نوعها باختلاف الظرف أو الستياق الذي ورد فيه التجاور، وذهب الجمهور إلى أنّ (مِن) السّابقة (قبل، وبعد، ومع) لابتداء الغاية (٦)، وذكر ابن مالك أنّ (مِن) الدّاخلة على: (عند، ولدى، ومع، وعلى) لابتداء الغاية، وتكون زائدة إذا دخلت على (قبل وبعد ولدن وعن) ؛لأنّ المعنى بثبوتها أو سقوطها واحد<sup>(؛)</sup>، وفيما قال نظر؛ لعدم تحقق شروط الزيادة عند الجمهور، ولأنّ المعنى لا يكون بسقوطها وثبوتها واحد، فقد فرّق المفسّرون بين مجيء (من) وحذفها في بعض الآيات المتشابهة كما سيأتي(٥)، وقوله بالزّيادة مبني على موافقته الأخفش في عدم اشتراط سبقها بنفي أو شبهه، وذكر الرضى أنّ (مِن) في الظروف كثيرًا ما تأتي بمعنى (في)(١)، ويجاب عن قول الرضيّ بأنّ الظرف مضمّن معنى (في) سواء أ جاءت (مِنْ) قبله أم لم تجئ، وأجاز الكوفيّين أن تتوب (من) عن (في)، وذكر الزَّجَّاجِيّ أنّ (مِنْ) في قوله تعالى: ﴿ أَرُونِي مَاذًا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ (فاطر: من الآية ٤٠)، بمعنى (في)(٧)، وذكر ابن أبي الرّبيع أنّ (مِنْ) في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ تُولَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلْكَ ﴾ (البقرة:من الآية ٢٤)، للغاية كلها فتشمل الابتداء والانتهاء وما بينهما، وكذلك ذكر في قوله تعالى: ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الَّانْهَارُ ﴾ (البقرة:من الآية ٢٥) (١٠)، والأولى أن تكون في الآية لابتداء الغاية؛ لأنه لا نهاية لجريان أنهار الجنة.

والأرجح أنّ (مين) قبل الظروف تُغيد ابتداء الغاية، وفي ضوء ما تقدّم يمكن إرجاع سبب كثرة مجيء (مين) قبل الظروف دون غيرها إلى أمرين:

\_ أنّ الظرف يدلّ على زمان أو مكان، فناسبته (من) لبيان ابتداء غاية الزّمان أو المكان، فجمع إلى جانب تضمنه معنى (في) للذلالة على الظرفيّة معنى ابتداء الغاية، لذا لم تأت

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المقتصد ۱/ ۲۰۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> شرح المفصل لابن يعيش ۲/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) جو اهر الأدب ٣٥٠، مغنى اللبيب ٢٩٤، الهمع ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل لابن مالك ٣/١٤٠.

<sup>(°)</sup> تُنظر الصفحة التالية فما بعدها .

<sup>(1)</sup> شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٢٦٤ .

<sup>(</sup>Y) حروف المعاني والصفات ٧٧، وينظر المساعد ٢/ ٢٤٩.

<sup>(^)</sup> تفسير القرآن الكريم لابن أبي الربيع ٢/ ٢٠١، ٣٣٦.

(في) قبله، ففي قوله توالم المناورة الله المناورة المسجد السر على التفوى من أوّل يوم أحق أن تفوم فيه المناورة التوبة عنى القوم فيه المناورة المناور

\_ أنّ معنى (مِن) يمت إلى الظرفية بصلة فقد جاءت (من) نائبة عن (في) كما ذكرنا، وجاءت نائبة عن بعض الظروف، كنيابتها عن (بعد) وخُرِّج عليه قوله تعالى: ﴿ الّذِي الْطَعَمُهُمْ مَنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مَنْ خَوف ﴾ (قريش: ٤)، ونيابتها عن (عند) وخَرِّج أبو عبيدة عليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ كَفَرُوا أَن تُغنِي عَنهُم أَمْوَالُهُمْ وَلا أُولادُهُمْ مِنَ اللّهِ شَيْناً ﴾ (آل عمر ان:من الآية ١٠)(٢)، وتأتي بمعنى (عن) فيقال: "رَميتُ مِنَ القوس"، أي: عن القوس (٢)، وذكرنا أنّ أبا الحسين وابن يعيش علل مجيء (مِنْ) قبل الظروف بسعة مواضعها وعموم تصرفها، فيكون هذا جانبًا من عموم التصرف.

ونُبيّن هنا نماذج من ذكر (مِنْ) وحذفها قبل بعض الظروف في متشابه اللفظ من آيات القرآن الكريم؛ لندلل على أهميّة معنى (مِنْ) قبل الظرف، وأنه ليس المعنى بثبوتها وسقوطها واحد كما ذكر ابن مالك عن (من) قبل بعض الظروف، وقد قال ابن هشام: "فإذا قيل: " قعدت عن يمينه " فالمعنى في جانب يمينه، وذلك محتمِل للملاصقة، ولخلافها، فإن جئت بـ (مِنْ) تعين كون القعود ملاصقا لأول الناحية "(أ)، ومِن ذكر (مِنْ) وحذفها في متشابه اللفظ في القرآن الكريم:

\_ قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ إِلَا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسَالُوا أَهْلَ اللّّكُو إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (النحل: ٤٣)، جاءت (مين) متقدّمة على (قبل)، ولم تأت في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبِلُكَ إِلَا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسَالُوا أَهْلَ اللّّكُو إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (الأنبياء: ٧)، و (مين) لابنداء الغاية، و (قبل) للزمان الذي تقدّم زمانك، وفرق الخطيب الإسكافي بين إثبات (مين) وحذفها فقال عن مجيء (مين): "فكأنه قال: وما أرسلنا من ابنداء الزمان الذي تقدّم زمانك، فيخص الزمان الذي يقع عليه قبل تحديده، ويستوعب بذكر طرفيه ابتدائه وانتهائه، وإذا قال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ ﴾ ، فهو في الاستيعاب كالأول إلا أن الأول أوكد

<sup>(</sup>١) ايضاح الشعر ٥٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> العوامل المئة ۱۲۹؛ التصريح ۳۰/۳.

<sup>(</sup>٣) معاني الحروف للرماني ٩٨، رصف المباني ٣٨٩، مغني اللبيب ٤٢٣.

<sup>( ؛ )</sup> مغنيُّ اللَّبيب ١٩٩، وينظر الكشاف ٢/ ٧١ ، الجنى الدَّانيُّ ٢٤٣ .

للحصر بين الحدين، وضبطه بذكر الطرفين، والزّمان المتقدّم قد يقع على بعض ما تقدّم فيستعمل فيه اسّماعًا (من) يُفيد حصر المدّة من ابتدائها إلى انتهائها للتّأكيد على استبعاب الزّمن كله.

\_ قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنتُم فِي رَبْ مِنَ الْبَعْثِ فَإِلَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْقَةٍ لَمْ مِن مُضَعِّةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنَبْيِنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمِّى ثُمّ نُخرِ جُكُمْ طَفْلاً ثُمَّ لِتَبْلَغُوا أَشُدُّكُمْ وَمِنكُمْ مَن يُتَوقَى وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مَن بَعْد عِلْم مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلا يَعْلَم مِن بَعْد عِلْم مَن يُردُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لا يَعْلَم بَعْدَ عَلْم شَيْئاً إِنَّ اللّه عَلَيْم فَدِيرٌ ﴾ (النحل: ٧٠) ، و (بعد) لجملة الزّمان المتأخر عن الشيء، وذكر الخطيب الإسكافي أن عليم قديم أن أية النحل أجملت ما فصلته آية الحج، وحذفها من آية النحل أن آية النحل أجملت ما فصلته آية الحج، فاكتفت بـ ﴿ وَاللّه خَلَقَكُم ﴾ ، وجاء في آية الحج تفصيل الخلق مرحلة مرحلة مرحلة ، وذكر تعالى فكمن لا لا المناق الأحوال ومبادئها، فقال من كذا ومن كذا لابتداء كل حدد الحال الأخيرة المنتقلة عمّا قبلها بـ (مِن) في أمِن بعد أن كذلك حدد الحال الأخيرة المنتقلة عمّا قبلها بـ (مِن) في أمِن بعد علم أي فقد العلم من بعد أن كذاك حدد الحال الأخيرة المنتقلة عمّا قبلها بـ (مِن) في أمِن بعد علم أي فقد العلم من بعد أن

\_ قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرُوا أَنَا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ آفَيالَباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيغُمَةُ اللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴾ (العنكبوت: ٦٧)، جاءت (مِن) قبل الظرف (حولهم) و (مِن) نفيد ابتداء الغاية المكانية و الابتداء يُفيد القرب و الالتصاق، بخلاف ما لو قبل (حولهم)، ولذا لم تأت (مِن) في قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِياً لِتُنذِرَ أَمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوِلَهِا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَبْبَ فِيهِ قَرِيقُ فِي الْجَنَّةِ وَقُرِيقُ فِي السّعِيرِ ﴾ (الشورى: ٧) فلم يقل: ومَن مِن حولِها، وها نحن نشاهد في عصر نا مصداق تخطف من حولنا.

وجاءت (مِنْ) قبل ظروف الزّمان مع أنّها لا تكون لابتداء غاية الزّمان عند البصريّين، ونتناول موقف النّحاة من ذلك من خلال حديثهما عن ظرفي زمان كثر مجيء (من) قبلهما، وهما في قوله تعالى: ﴿ للّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ (الروم:من الآية ٤)، وفي سبب دخول (مِنْ) على (قبل) و (بعد) آراء منها:

<sup>(</sup>١) درة النتزيل وغرّة التّأويل ٢٤١، وينظر من أسرار التعبير في القرآن (حروف القرآن) ١١١ فما بعدها .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> درة التنزيل وغرّة التاويل ۲۶۹، ويُنظر من اسرار التعبير في القرآن (حروّف القرآن) ۱۱۳ فما بعدها .

\_ أنّ قبل و (بعد) غير متأصلين في الظرفيّة، وإنّما هما صفتان للزّمان، إذ معنى: "جئت قبلك":جئت زمنًا قبل زمن مجيئك، "فلمّا تمكّنا في الظرفيّة جاز دخول (مِن) عليهما "(١)، ولكنّ هذا التقدير لا يُبعد دخول (من) على الزّمان.

ـ نكر ابن أبي الربيع في شرح الإيضاح أنّ محلّ الخلاف إنّما هو في الموضع الذي يصلح فيه دخول (منذ)، وهذا لا يصلح فيه دخول (منذ)، فلا يقع خلاف في صحة وقوع (من) هذا، (أ.هـ)(١)، ولا يصح مجاورة (منذ) لـ (قبل) و (بعد)؛ لأنّ (منذ) لا يليها إلا الظروف المتصرفة.

وما ذهب إليه ابن أبي الربيع قوي في تخريج الشواهد على مذهب البصريين؛ لأنه قد كثر دخول (مِنْ) على ظروف الزمان، والبصريون لم يكونوا في غفلة من هذا، وأشار ابن عصفور إلى ذلك بقوله بعد أن ذكر أمثلة لمجيء (مِنْ) لابتداء غاية الزمان منها الآية الكريمة السابقة بناولما رأى الفارسي كثرة مجيء هذا ارتاب فيه، فقال: ينبغي أنْ يُنظر فيما جاء من هذا، فإنْ كثر قيسَ عليه، وإن لم يكثر تُوُولً"(ا)، والحقُ أنه كثر، ويكفي أن نذكر أنّ (مِنْ) وردت سابقة للله (قبل) الدّالة على الزمان في مئتي موضع في القرآن الكريم، ووردت قبل (بعد) الذالة على الزمان في مئة وثلاثين موضعًا.

ومن أمثلة مجيء غير (مِن ) من حروف الجر قبل الظروف المتصرفة:

مجيء (إلى) و (حتى) و (على) قبل (حين)، كما في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حينِ ﴾ (يسس: ٤٤)، وقوله تعالى : ﴿ فَتُولُ عَنْهُمْ حَتَّى حينٍ ﴾ (الصافات: ١٧٤)، وقوله تعالى : ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حينِ غَفَلَةٍ مِن أَهْلِهَا ﴾ (القصص: من الآية ١٥)، ومن مجيء (على) قبل (حين) في الشّعر قول النّابغة الذبياني:

على حين عَاتَبْتُ المَشيبَ على الصبّبَا وقاتُ المّا أصنحُ و الشّيْبُ وازعُ (الله على حين عَاتَبْتُ المَشيبَ على الصبّبَا وقات المّاليّ والرغُ الله على على المتصرّف، كما في قوله تعالى: ﴿ إِذْ يَتَلَقّى الْمُتَلَقّيانِ عَنِ الّبِمِينِ وَشِمَالٍ ﴾ (من الآية: ١٥)، وجاءت قبل المقترن بـ (ال) كما في قوله تعالى: ﴿ إِذْ يَتَلَقّى الْمُتَلَقّيانِ عَنِ الّبِمِينِ وَعَنِ السّمَالِ قَعِيدُ ﴾ (ق: ١٧).

<sup>(</sup>١) شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ٢٩٠/١، وينظر مغني اللبيب ٢٦٩، الهمع ٣٦/٢.

<sup>(</sup>٢) نقله عنه المرادي في الجنى الداني ٢٠٩، ويس في حاشيته على التصريح ٨/٢.

أ) شرح جُمل الزَّجَّاجِيِّ لابن عصفور ١/ ٤٨٩ .

<sup>( &</sup>lt;sup>4)</sup> ديوانه ٥٣ ، الكتاب ٣٣٠/٢ ، مغني اللبيب ٢٧٢، والصّبا: الشّباب، ووازع: مانع، وفي البيت شاهد على بناء (حين) ؛ لإضافته إلى فعل مبني .

مجيء الباء و (في) و (على) قبل (الليل) و (النهار) المتصرفين بدخول (أل) فيهما وحرف الجرّ قبلهما، كما في قوله تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي يَتُوفّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ﴾ (الأنعام: من الآية ٢٠)، وقوله تعالى: ﴿ تُولِحُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِحُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾ (آل عمران: من الآية ٢٧)، وقوله تعالى: ﴿ يُكُورُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُورُ النَّهَارِ عَلَى اللَّهَارِ عَلَى اللّهَارِ عَلَى اللَّهَارِ عَلَى اللَّهَارُ عَلَى اللَّهَارُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهَارِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

\_\_ (في) قبل (يوم)، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيمًا صَرْصَراً في يَوْم نَحْس مُستَمِرٌ ﴾ (القمر: ١٩)، وقوله تعالى: ﴿أَوْ إِطْعَامُ فِي يَوْم ذِي مَسْفَبَةٍ ﴾ (البلد: ١٤)، ولسائل أن يسأل: إذا كان الظرف مضمنًا معنى (في)، فلم ظهرت (في) قبله، ولم يقل تعالى: أرسلنا عليهم ريحًا صرصرًا يوم نحس، كما قال عز اسمه: ﴿قَالُوا لَيْثَنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْم فَاسَأَلِ الْعَادِينَ ﴾ (المؤمنون: ١١٣)؟، ويبدو أنّ إظهار حرف الوعاء أدل على الظرفيّة من تضمن الظرف معناه، وجاء قبل (يوم) عدد من حروف الجرّ.

\_ (مذ) قبل (أمس)، كما في:

لقد رأيتُ عَجَبًا مُد أَمْسًا عَجائزًا مِثْلَ السّعالِي خَمْسًا(١)

و قد قمت بتنبّع الظروف وما يجاورها من حروف الجرّ في المفضليّات، فكان أكثر ما جاء قبل الظروف من حروف الجرّ (مِنْ) وجاورت الظروف الآتية: أمام، بعد، بين، تحت، حيث، دون، قبل، وراء، لدن، وجاء غير (مِنْ) من حروف الجرّ قبل الظروف في التجاورات الآتية: إلى جنب، إلى حين، على حين، إلى أعلى، بحيث، في حيث، في بين.

و من الأخطاء المعاصرة الشّائعة في استعمالات حروف الجرّ قبل الطّروف:

- \_ إدخال الباء على (دون)، فيُقال: بدون تعليق، والصواب: من دون.
- \_ قولهم: صعد إلى أعلى الجبل، والصواب: صعد الجبل، أو صعد إلى الجبل.

\_ قولهم: درست لعام واحد، والصواب درست عامًا واحدًا؛ لأنَ اللام لا تُفيد معنى زائدًا، وليست للظرفيّة، واقترنت اللام بالظرف في قوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْسَيْمَةِ ﴾ (الأنبياء:من الآية٤٧)؛ لأنّها أفادت معنى زائدًا عن الظرفيّة، وهو معنى التّعليل أو (في)، وجاءت في قول النّابغة:

ترسمتُ آياتٍ لَهَا فَعَرَقتُها لِسِيَّةِ أَعْوَامٍ، وذا العَامُ سَايعُ (١)

<sup>(</sup>۱) الكتاب ١٨٥/٣.

<sup>(</sup>۲) ديو انه ۲۰.

لأنها بمعنى (بعد)، قال الزّمخشري: "مثلها في قولك: "جئتُه لخمس ليال خَلُونَ منَ الشّهر ""(١).

و تجاور الظروف غير حروف الجر من الأدوات قبلها وبعدها، وقد تخرجها عن ظرفيتها فتصبح متصرفة، وقد لا تخرجها، ونماذج ذلك كثيرة في القرآن الكريم والشعر، منه في القرآن الكريم الآيات الكريمة الآتية:

- \_ ﴿ وَإِنَّ يَوْمِاً عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (الحرب: مرن الآية ٤٧٤)، و (يوم) هنا متصرف.
- \_ ﴿ لَلُولَا إِذْ جَاءَهُمْ بَاسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ (الأنعام:من الآية ٤٣)، و (إذ) هنا ظرف غير متصرّف.
  - \_ ﴿ أَتُنْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ﴾ (الشّعراء:١٤٦)، و(هاهنا) غير منصرف.
  - \_ ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَداً مِّنِ الْكَدَّابُ الْأَشِرُ ﴾ (القمر: ٢٦) و (غدا) غير متصرف.
- \_ ﴿ النَّمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُم فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ ﴾ (النساء: من الأية ٧٨)، (ما) زائدة بعد عدد من الظروف كما سنبين لاحقاله، وجاءت (ما) الزّائدة الكاقة عن الإضافة بعد الظروف كما في قوله تعالى: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُم قَوْلُوا وُجُوهَكُم مُطَوّفُ (البقرة: من الآية ٤٤٤).

ومن مجاورة الظروف غير حروف الجرّ من الأدوات في الشّعر:

\_ قول الشاعر:

والليلُ في قعر منحوتٍ من السَّاج (٢)

أمّا النّهارُ ففي قيدٍ وسلسلةٍ

قال السيرافي:" الشاهد فيه أنه جعل النهار في قيد وسلسلة، وهو يريد أنه مقيد في النهار ومسلسك، وهو في الليل في جوف تابوت معمول من الساج"(1)، يريد أنه اتسع في الظرفين فاستعملهما اسمين .

\_ وقول زهير:

فشدَّ ولم ينظر بيونًا كثيرة لدى حيثُ ألقت رحلها أمُّ عامر (١)

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/ ٥٧٤، وينظر ٨٠/٤، وينظر الأخطاء الشائعة في استعمالات حروف الجر ٢٥٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تنظر ص ۳۸۱.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١/ ١٦١، والستاج: من شجر الهند.

<sup>( &</sup>lt;sup>ئ)</sup> شرح أبيات سيبويه للسير آفي ١/ ١٩١ .

و (حيث) متصرّفة وندر تجرّدها من الظّرفيّة(١)، وستأتي صور تجاور ظرفين(٢).

#### حورة التَّجاور ،

(أَمَا) قبل (إنّ) و(أنّ) المتقلتين والمخقفتين، نحو: "أمّا إنّه منطلق"، و "أمّا أنّه منطلق".

#### أحكامه و آثاره :

قال سيبويه: ويقول: "أما إنه ذاهب"، و "أما أنه منطلق"، فسألت الخليل عن ذلك فقال: إذا قلت: "أما أنه منطلق"، فإنه بمنزلة قلت: "أما أنه منطلق"، فإنه بمنزلة قوله: ألا، كأنك قلت: "ألا إنه ذاهب"، وتقول: "أما والله أنه ذاهب"، كأنك قلت: "قد علمت والله أنه ذاهب"، وإذا قلت: "ألا إنه ذاهب"، وإذا قلت: "أما والله إنه ذاهب"، كأنك قلت: "ألا إنه والله ذاهب" و(أما) قبل (أن) المفتوحة المخقفة بمعنى (حقا)، نحو: "أما أن جزاك الله خيرًا"، وبمعنى (ألا) قبل (إن) المكسورة عند سيبويه، وأجاز ابن مالك أن تكون (أما) في الوجهين بمعنى (ألا)، وتكون (إن) المكسورة زائدة، وتكون (أن) مخقفة أو زائدة (أ).

#### المسألة الثّانية : ما حدّد التجاور زمنه :

#### حورة التجاوره

#### أحكامه وآثاره ،

إذا جاء المضارع بعد (لا) النافية، في سياق (ما) التي للاستفهام التعجبي خلص للحال (٥)، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا لَيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (يسس: ٢٢)، وقوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لا تَناصَرُونَ ﴾ (الصاقات: ٢٥).

#### صورة التباور:

الأفعال المضارعة النّاسخة قبل وبعد أدوات الاستقبال، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِلِّي أَعِظْكَ أَنْ عَلَى الْخَاهِلِينَ ﴾ (من الآية هود: ٤٦).

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل لابن مالك ۲۳۲/۲.

<sup>(</sup>٢) تنظر ص ٤٥٣ فما بعدها .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۳/ ۱۲۲.

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٤٣ .

<sup>(°)</sup> أسرار النحو في ضوء أساليب القرآن ٢٣٢.

#### أحكامه وآثاره:

يحتمل المضارع بصيغته الحال والاستقبال، وهناك أدوات تعينه للاستقبال سواء أكان المضارع ناسخًا أم غيره، وننتقي هنا مجاورة التواسخ لأدوات الاستقبال؛ لتدخل في حديثنا عن التجاور، ومنها:

\_ نواصب المضارع، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ آبِي أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴾ (الحجر: ٣١)، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ مَنْ فَضَّةً وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ (الزّخرف: ٣٣)، وأكد الاستقبال مجيء الشرط قبل (أن)، وكذلك أكده مجيء (عسى) قبلها في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُفْلِحِينَ ﴾ (القصيص: ٣٧).

\_ (لا) النّاهية، كقوله تعالى: ﴿ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ فِي صَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ (النّمل: ٧٠).

\_ أدوات الشّرط، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكُنِ الشّيطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً ﴾ (النّساء:من الآية ٣٨)، وإذا كان الماضي بعد الشّرط يصبح مستقبلا كما في قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنَيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ تَصِيبٍ ﴾ (الشورى: اللّخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ تَصِيبٍ ﴾ (الشورى: ٢٠) فالمضارع أولى.

\_ السّين أو سوف، كما في قوله تعالى: ﴿عَلَّمَ أَنْ سَيْكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى﴾ (المزمل: من الآية ٢٠)، وقوله تعالى: ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَّاما ﴾ (الفرقان: من الآية ٧٧).

\_ نون التُوكيد، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيكُونُنَّ اللَّهِ عَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِخْدَى الْأُمْمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً ﴾ (فاطر: ٢٤).

# ثالثًا : ما حدّد التّجاورُ لفظُه أو موقعَه

#### سورة التّجاور:

(إنّ) مكسورة الهمزة، و(أنّ) مفتوحتها بعد بعض الأدوات.

#### أحكامه و آثاره ،

مذهب الجمهور أنّ الأصل في همزة (إنّ) الكسر، والمفتوحة فرع عليها؛ لأنّ الكلام معها غير مؤوّل بمفرد، ولأنّ المكسورة مستغنية بمعموليها عن زيادة، والمفتوحة لا تستغني عن

زيادة، والمجرد من الزيادة أصل للمزيد فيه، ولأنّ المفتوحة تصير مكسورة بحذف ما تتعلق به، نحو قوله في: "عرفت أنّك بر": "إنّك بر"، ولا تصير المكسورة مفتوحة إلا بزيادة، كقولك في: "إنّك بر" : "عَرفت أنّك بر" (إنّ)، ووضع النّحاة ضوابط عامّة لفتح أو كسر همزة (إنّ)، كما ذكروا مواضع تفصيليّة لذلك، فمن الضوابط العامّة:

\_ يكون الفتح في موضع المفردات، والكسر في موضع الجُمل، وذلك أنّ المفتوحة وصلتها مصدر، والمصدر اسم، والمكسورة بمنزلة الفعل<sup>(۲)</sup>، فتفتح إذا صحّ أن تؤول مع ما بعدها بمصدر، وتكسر إذا لم يصحّ، وإن جاز الأمران جاز الفتح والكسر، وقال الأخفش: "إذا حسن في موضع (إنّ) وما عملت فيه (ذاك) فافتحها "(")، وذكر ابن السرّاج أنّ المفتوحة تجعل الكلام شأنًا وقصنة وحديثًا (أ)، وقال ابن مالك:

وهمز (إن) افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسر

\_ ذكر الفرّاء أنه إذا صحّ سقوط (إنّ) صلح كسر همزتها(٥).

\_ المكسورة لا يعمل فيها عامل، ولا تكون إلا مبتدأة (٦)، فتكسر إذا وقعت في الابتداء حقيقة أو حكمًا.

ــ ذكر أبو عليّ أنّ الكسر يكون في كلّ موضع يصلح للاسم والفعل، ويكون الفتح في كلّ موضع تعيّن لأحدهما، واستدرك الرّضيّ على هذا الضّابط بأنّ ما بعد فاء الجزاء يجوز فيه الفعل والاسم، ويجوز فيه الفتح والكسر، وكذلك ما بعد (إذا) الفجائيّة يتعيّن للاسم، ولم يتعيّن فيه الفتح (أد).

وهذه الضوابط متداخلة، ويمكن أنّ نخلص منها إلى ضابط، يخص التّجاور، وهو أنّ المكسورة تكون بعد الأدوات المختصنة بالدّخول على الجملة، وفيما يأتي المواضع التّفصيليّة للفتح والكسر، أو جواز الأمرين، نذكر منها ما يتعلق بتجاور الأدوات:

أوّلا: مواجع كسر معزة (إنّ) ،

تُكسر همزة (إنّ) في المواضع الآتية:

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل لابن مالك ١٩/٢ ، الجنى الداني ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٢) الأصول ١/ ٢٦٦، شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ٦٠، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) الأصول ١/ ٢١٨، شرح التسهيل لابن مالك ١٨/٢ (مع شرحه لابن مالك).

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الأصول ١/٥٢٦.

 <sup>(°)</sup> معاني القرآن للفراء ١١١١٦ .
 (٦) المقتضب ٢/٢٤٦٠، شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ٦٠ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> الأصول ٢٦٢/١ ، شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ٦١، شرح الرَّضيّ على الكافية ٤/ ٣٤٩ .

\_ بعد (ألا) الاستفتاحيّة؛ لأنها واقعة في الابتداء حكمًا، كما في قوله تعالى: ﴿ أُولَيْكَ حِزْبُ اللّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (المجادلة: من الآية ٢٢)، وكذلك إذا وقعت بعد حروف الاستفتاح الأخرى مثل (أمًا) إذا لم تكن بمعنى (حقًا) نحو: "أمًا إنّ زيدًا قائمٌ"، وواو الاستئناف، وكلّ واو تقع بعدها جملة تامّة (۱).

\_ بعد واو الحال<sup>(۲)</sup>، والكسر يكون في صدر الجملة الحاليّة عامّة، ولكنّا خصصنا الواو الأن حديثنا عن النّجاور، كما في قوله تعالى: ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ النّجاور، كما في قوله تعالى: ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمنينَ لَكَارِهُونَ ﴾ (الأنفال: ٥)، ومنه قول كثير بن عبد الرحمن الخزاعي:

ما أعطياني و لا سألتُهُما الا وإني لحَاجِزي كَرَمِي (٢)

ولم تُفتتح مع أنّ الأصل في الحال أن يأتي مفردًا؛ لأنّ (أنّ) المفتوحة الهمزة تؤوّل بمصدر معرفة؛ لأنّه مضاف إلى اسمها، فعرّف بالإضافة، وشرط الحال التّنكير<sup>(1)</sup>.

- \_ بعد (كلا) كما في قوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلَّيْنَ ﴾ (المطففين: ١٨).
- \_ بعد (حتى) الابتدائية، نحو: "مرض زيد حتى إنهم لا يرجونَه "؛ لأنه موضع جملة (٥٠).
- \_ بعد (حيث)<sup>(۱)</sup>، نحو: "جلست حيث إن زيدًا جالس"؛ لأنها تضاف إلى الجمل عند البصريين، وأجاز فتح الهمزة من أجاز إضافتها إلى المفرد.
  - \_ بعد (إذ)، نحو: "جئتُكَ إذ إنّ زيدًا أمير"، والعلّة كسابقتها.
- \_ بعد الموصول الاسمي أو الحرفي؛ لوقوعها في صدر جملة الصلّة، وصلة الموصول غير (أل) يجب أن تكون جملة (<sup>٢)</sup>، نحو قوله تعالى عن قارون: ﴿وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ عَيْر (أل) يجب أن تكون جملة (القصص: من الآية ٢٦)، ومن أمثلة الكتاب: "أعطيتُه ما إنّ شرّه خيرٌ مِنْ جميع ما معَكَ" (١٠).

<sup>(</sup>١) العوامل المئة ٢٠٩؛ جواهر الأدب ٢٢٩، النحو الوافي ١/ ٦٤٩.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١٢٢/٣، الأصول لابن السراج ١/ ٣٦٥، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢١٩، الكتاب ١٤٥/٣، شرح الكافية الشافية ١ ٨٣٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> التصريح ٢/ ٢٦.

<sup>(°)</sup> الكتاب ٣/ ١٤٣، ١٤٦، المقتضب ٢/ ٣٤٩، شرح المفصلًا لابن يعيش ٨/ ٦٢، شرح الرَّضي على الكافية الكافية الم ٢٤٦/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>١) شرح المفصل لابن يعيش ٦٠/٨.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣/ ١٤٦، شرح السهيل لابن مالك ١٩/٢، شرح الرّضيّ على الكافية ٤/ ٣٤٢.

<sup>(^)</sup> الكتاب ٣/ ١٤٦.

\_ إذا وقعت بعد فعل قلبي، ووقعت اللام في خبرها، لأنّ اللام تقطعها ممّا قبلها فتكون مبتدأة (١)، نحو قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ (المنافقون: من الآية ١)؛ ومثله:

الم تر إني وابنَ أسورَد ليلة لنسري إلى نارين يعلو سنناهُما(٢)

\_ بعد (ثم) نحو: قمتُ ثمّ إنك تقعد (٣).

\_ بعد حرف الجواب(٤)، كما في قوله تعالى: ﴿ بَلِّي إِنَّ رَّبُّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً ﴾ (الإنشقاق: ١٥).

\_ بعد (إلا) حكاه ابن الخبّاز في الكفاية، نحو: "ما يُعجبُني إلا إنّه يقرأ القرآن "(٥)، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبِلْكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ في الْأَسْوَاقَ ﴾ (الفرقان:من الآية ٠٠)، ومن أمثلة سيبويه: "ما قدم علينا أمير إلا إنه مكرم لي "(٦)، وقال: "و دخول الملام هنا يدل على أنّه موضع ابتداء "(٧)، وتفتح إذا زال ما بعد (إلا) عن الابتداء وبُني على شيء (٨)، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفْقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾ (التوبة:من الآية؟٥)، فهو محمول على (منعهم) أي أنه فاعل له، والتقدير: ما منعهم إلا كفرهم، ونحو: "ما غضبتً عليه الآ أنه فاسق"، أي: لأنه(١).

\_ بعد عاطف على مستحقة الكسر، نحو: "إنّ زيدًا فاضلّ، وإنَّ عمرًا جاهلّ "(١٠).

النبا : مواسع فتع ممزة (إن) :

تفتح همزة (إنّ) إذا صبح أن تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع أو نصب أو جرّ، ومن مواضع فتحها مجاورة غيرها من الأدوات:

\_ بعد (ما) الظرفيّة التوقيتيّة إذا حذف الفعل، نحو: "لا أكلمه ما أنّ في السّماء نجمًا"، والتّقدير: ما ثبت أنّ في السماء نجمًا، ولا تدخل (ما) هذه إلا على الفعل(١١).

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٤٨/٣، ١٤٩، المقتضب ٢/ ٣٤٧، الجني الداني ٤٠٦.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۳/ ۱۶۹.

<sup>(</sup>۲) رصف المباني ۲۰۵.

<sup>(</sup> ٤) العوامل المئة ٣٠٠؛ خص (نعم) و (أجل) من حروف الجواب، ويبدو أنّ ذلك عام فيها جميعها؛ لأنها مختصّة

<sup>(°)</sup> التصريح ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۳/ ۱٤٥.

<sup>(</sup>۲) السابق.

<sup>(&</sup>lt;sup>^</sup>) الأصول ١/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ١٤٦/٣. <sup>(۱۰)</sup> التصريح ۲/ ۲۹.

<sup>(</sup>۱۱) شرح التسهيل لابن مالك ٢٢/٣ ، الهمع ٢/ ١٦٧ .

\_ بعد (ظننت) وأخواتها إذا لم تدخل اللام في خبر (إنّ) (١)، كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ آلًا لا تَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ ﴾ (الزخرف: ٨٠).

\_ بعد حرف جرّ مذكور أو مضمر؛ لأنّ المجرور بالحرف لا يكون إلا مفردًا، ومثال المذكور قوله تعالى: ﴿ قَلْكَ بَأَنَّ اللّهَ نَزْلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾ (البقرة:من الآية ١٧٦)، ومثال المحذوف قولنا في كلمة التوحيد: أشهد أنّ محمدًا رسول الله، أي: بأنّ أو على أنّ (١)، ويحذف حرف الجرّ قياسًا قبل (أنّ) و (أنّ)، ومن أمثلة سيبويه: "كما أنّه لا يعلمُ ذلكَ، فتجاوزَ اللهُ عنهُ"، و "هذا حقّ كما أنّك هاهنا"، فالكاف جارة، و (ما) لغو عند الخليل (١٠).

\_ بعد (حتى) العاطفة للمفرد أو الجارّة، نحو: "عرفتُ أموركَ حتَى أنك فاضلٌ "(<sup>1)</sup>، قال الرّضيّ: "و (حتى) إن كانت ابتدائية ، وجب كسر (إنَّ) بعدها ، وإن كانت جارَّة ، أو عاطفة للمفرد فالفتح "(<sup>0</sup>).

\_ بعد عاطف على مستحقة الفتح، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي آلْتِي النَّالَةُ مُنْ وَالْنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (البقرة: ٤٧) أي: اذكروا نعمتي وتفضيلي.

\_ بعد (لو) و (لو لا) كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ فُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رَكُنْ شَدِيدٍ﴾ (هود: ٨٠)، وقوله تعالى: ﴿قَلُولَا آلَهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ (الصّاقات: ١٤٣)، وجاءت المفتوحة؛ لأنَ الأسماء تلي (لو) و (لو لا) على تقدير الفعل الذي بعدها، كما في المثل: "لو ذات سوار لطمتني "(١)، فوليتها المفتوحة؛ لأنها في تأويل الاسم وامتنعت المكسورة، ولأنّ المكسورة تقطع ما بعدها عما قبلها، و (لو) و (لو لا) تفتقر إلى جواب فتنافيا، والمصدر في محل رفع بالابتداء عند الجمهور (٧).

\_\_ بعد الظروف في مثل: "اليوم أنك منطلق"، قال سيبويه: "لأن (إن) لا يُبتدأ بها في كل موضع، ألا ترى أنك لا تقول: "يوم الجمعة إنك ذاهب"، ولا: "كيف إنك صانع؟ ""(^)، وعقد المبرد في المقتضب بابًا عنوانه: باب الظروف و(أمًا) إذا اتصلت بشيء منهن (أن)، ومن أمثلته: "اليوم أنك راحل"، و "لك على أنك لا تؤذى"، ولم يجز كسر الهمزة هنا؛ لأنه إذا قيل: "اليوم إنك منطلق"،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> جواهر الأدب ٤٣٤.

<sup>(</sup>۲) الْمُقتضيب ۲/ ۳٤۱.

<sup>(</sup>۳) الكتاب ۱۲۰/۱.

<sup>(</sup>٤) السابق ٣/ ١٤٤، المقتضب ٢/ ٣٤٩، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٣٤٦.

<sup>(°)</sup> شرح الرّضي على الكافية ٣٤٦/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> المستقصى في امثال العرب ٢٩٧ ، و ذات سوار كناية عن الحرة .

<sup>(</sup>۷) الكتاب ۱۳۱/۳ (۱۳۱۸ ، شرح التسهيل لابن مالك ۱۳/۳، شرح المفصئل لابن يعيش ۱۰/۸ ، جواهر الأدب ۲۰/۳ ، الكتاب ۲۰/۳ (۳۲ ، جواهر الأدب ۲۰/۳ ) الكتاب ۲۰/۳ (۳۲ ، جواهر الأدب الكتاب ۲۰/۳ ) الكتاب ۲۰/۳ (۳۰ ، خواهر الأدب الكتاب ۲۰/۳ ) الكتاب ۲۰/۳ (۳۰ ، خواهر الأدب الكتاب ۲۰/۳ ) الكتاب ۲۰/۳ (۳۰ ، خواهر الأدب الكتاب ۲۰/۳ ) الكتاب ۲۰/۳ (۳۰ ، خواهر الأدب الكتاب ۲۰/۳ ) الكتاب ۲۰/۳ (۳۰ ، خواهر الأدب الكتاب ۲۰/۳ ) الكتاب ۲۰/۳ (۳۰ ، خواهر الكتاب ۲۰/۳ ) الكتاب ۲۰/۳ (۳۰ ، خواهر الأدب الكتاب ۲۰/۳ ) الكتاب ۲۰/۳ (۳۰ ، خواهر الأدب الكتاب ۲۰/۳ ) الكتاب ۲۰/۳ (۳۰ ، خواهر الأدب الكتاب ۲۰/۳ ) الكتاب ۲۰/۳ (۳۰ ، خواهر الكتاب ۲۰/۳ ) الكتاب ۲۰/۳ (۳۰ ) الكتاب

<sup>(^)</sup> الكتاب ١٤٥/٣، وينظر ١٣٥/٣.

فالمعنى:"إنّك منطلق اليومَ"، و (إنّ) لا يصلح فيها تقديم الخبر (١)، و إفراد المبرّد بابًا لهذا يدلّ على اهتمام نحاتنا الأوائل بتجاور الأدوات.

\_ أن تقع مع معموليها في محل مجرور بالإضافة (٢)، نحو: ﴿ فَورَبُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَهُ لَحَقُ مِثْلَ مَا النَّكُمُ تَنْطِقُونَ ﴾ (الدّاريات: ٢٣)،أي: مثل نطقكم، فإذا كان قبلها ظرف مختص بالإضافة إلى الجملة وجب الكسر كما تقدّم.

\_ بعد (شدّما) و (عزّما)، وهما فعلان بمعنى (حقًا) مكفوفان بر (ما) كر (قلما) و (طالما)، فيقال: "شدّما أنك ذاهب"، و "عزّما أنك ذاهب".

بعد (أمًا) المخقفة إذا كانت بمعنى (أحقًا)، نحو: "أمًا أنك ذاهب"، ويروى بالكسر على أنّ (أمًا) استفتاحيّة (أ).

\_ إذا وقع بعد جملتها مستثنى، وكلمة الاستثناء (بيد) كما في قوله \_ صلى الله عليه وسلم \_ :"أنا أفصح العرب بيد أتي من قريش"(٥)؛ لأنّ بيد تلزم الإضافة إلى (أنّ) المفتوحة ومعموليها(١).

#### اللَّهُ : مواجع جواز فتع وكسر ممزة (إنَّ) :

يجوز فتح وكسر همزة (إنّ) إذا جاز أن تقدّر مع معموليها بمفرد أو جملة، ومن مواضع جواز الوجهين مع مجاورة الأدوات:

بعد فاء الجزاء كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اللّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءً بِجَهَالَةٍ لُمّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَاصْلَحَ فَاللّهُ غَفُورٌ

رحيم ﴾ (الأنعام: ٥٤)، قرئ بفتح همزة (فأنه)، وكسرها(٧)، فالكسر على جعل ما بعد فاء الجزاء جملة تامة على معنى، فهو غفور رحيم، والفتح على تقدير (أنّ) ومعموليها مبتدأ خبره محذوف، أي: فالغفران والرّحمة، حاصلان، أو خبرًا لمبتدأ محذوف، والتقدير: فالحاصل الغفران والرّحمة، وحذف المبتدأ أولى؛ لأنه المعهود في الجملة، واختار ابن مالك كسر الهمزة بعد فاء الجزاء؛

<sup>(</sup>۱) المقتضيب ٢/ ٣٥٢

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢٠/٣ أ، الأصول لابن السراج ١/ ٢٧٥، شرح التسهيل لابن مالك ٢١/٢، التصريح ٣٢/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٣٤٨، وينظر الكتاب ٣/ ١٣٩، ١٤٠، الأصول لابن السرّاج ١/ ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٤) التصريح ٢/٢٤، الهمع ٢/ ١٦٧.

<sup>(°)</sup> سنن أبي داود مناسك ٥٦ ؛ والدارمي مناسك ٣٤ ؛ كشف الخفاء ومزيل الإلباس ٢٠٠/١؛ وقال السخاوي: " معناه صحيح، ولكن لا أصل له، كما قال ابن كثير " ، ويُنظر شرح التسهيل لابن مالك ٢١٤/٢ .

<sup>&</sup>lt;sup>٢)</sup> جو اهر الأدب ٤٣٤.

<sup>(</sup>Y) تَنظر قراءة الكسر في:السبعة ٢٥٨، إعراب القرآن للنحاس ٢/ ٦٩، وينظر المساعد ٣١٨/١.

لأنّه لا يُحوج إلى تقدير محذوف (١)، قال: "ولذلك لم يجئ في القرآن فتح إلا مسبوق بـ (أنّ) المفتوحة، نحو: ﴿ آلَمْ يَعْلَمُوا آلَهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَانَّ لَهُ نَارَ جَهَنّم ﴾ (التوبة: من الآية ٣٦) " (١)، ومن مجيء الهمزة مكسورة قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يَتِي وَيَصِير فَإِنَّ اللّه لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحسنينَ ﴾ (يوسف: من الآية ٩٠).

\_\_ بعد الفاء في خبر (أمّا)، قال سيبويه:" وتقول: أما جهد رأيي فأتك ذاهب؛ لأتك لم تضطر إلى أن تجعله ظرقا كما اضطررت في الأول، وهذا من مواضع (إنّ)؛ لأتك تقول: أمّا في رأيي فإتك ذاهب، أي: فأنت ذاهب، وإن شئت قلت فأتك، وهو ضعيف؛ لأنّك إذا قلت: أمّا جهد رأيي فإتك عالم لم تضطر إلى أن تجعل الجهد ظرقا للقصة، لأنّ ابتداء (إنّ) يحسن هاهنا"(٢)، وخص النّحاة (أمّا)؛ لأنّ فيها معنى الجزاء، بدليل لزوم الفاء جوابها، و لكثرة دورها في استهلالات الرّسائل والخطب ونحوها.

\_ بعد (إذا) الفجائية، ومنه:

وكنتُ أرى زيدًا كما قيلَ سيّدًا إذا إنّه عبدُ القَفَا واللّهازم (١)

يروى بكسر همزة (إنّ) و فتحها، فالكسر على معنى: فإذا هو عبد القفا، والفتح على معنى الإفراد، أي: فالعبوديّة حاصلة (٥)، وذهب المبرّد والفارسيّ وابن جنّيّ إلى أنّ (إذا) الفجائية ظرف مكان، وذهب الزّجّاج وابن خروف، إلى أنّها ظرف زمان، ونسب إلى المبرّد، فتكون هي الخبر فلا حذف، والحذف على تقديرها حرف وهو قول الكوفيّين، واختاره الشلوبين وابن مالك في شرح النّسهيل الكسر؛ لأنّه لا يحوج إلى تقدير محذوف (١).

\_ بعد لام تعليل محذوفة، نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو البّرُ الرّحِيمُ ﴾ (الطور: ٢٨)، فمن فتح فعلى تقدير لام العلة (^)، والكسر على أنّه تعليل مستأنف، ومثله: "لبيكَ إنّ الحمدَ والنّعمة لكَ "(٩)، وتقدّر اللام قبل (أنّ) بخاصة إذا وقعت في الابتداء؛ لأنّه لا يُبتدأ بـ (أنّ)

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل لابن مالك ٢٣/٢، وينظر المقتضب ٢٠٠/٣، الأصول ١/ ٢٧٢، التصريح ٢/ ٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل لابن مالك ٢٣/٢.

الكتاب ٣/ ١٣٩، وينظر المقتضب ٢/ ٣٥٢، ٣٥٣، شرح الرئضي على الكافية ٤/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٣/ ١٤٤، شرح المفصل لابن يعيش ٦١/٨، شرح الرَّضيَّ على الكافية ٤/ ٣٤٤، واللهازم: جمع ليهزمة وهي بُضيعة في أصل الحنك الأسفل.

<sup>(°)</sup> المقتضب ٢/٠٥٣، الأصول ١/ ٢٧٢، شرح المفصلً لابن يعيش ٨/ ٢١، ٢٢، التصريح ٢/ ٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٢١٥، الجنى الدانى ٣٧٤.

<sup>(</sup>Y) شرح التسهيل لابن مالك ٢٢/٢.

<sup>(^)</sup> تنظر قراءة الفتح في: السبعة ٦١٣، النشر ٣٧٨/٢.

<sup>(</sup>۱<sup>۹)</sup> الكتاب ٣/ ٢٨ (، الأصول ١/ ٢٧٢.

مفتوحة، وقرئ قـوله تـعالى: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ الْمُتَكُمُ اللَّهُ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُكُمْ فَالْقُونِ ﴾ (المؤمنون:٥١)، بفتح همزة (إنّ) (١)، على تقدير اللام.

— بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ آلا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى \* وَآلِكَ لا تَظْماً فِيهَا وَلا تَضْحَى ﴾ (ط ١١٨، ١١٩)، وقرئ بكسر همزة (وأنك) (١)، فالكسر على الاستئناف أو العطف على جملة (إنّ) الأولى فلا محل لها من الإعراب، والفتح بالعطف على ﴿آلَا تَجُوعَ ﴾، والتقدير: إنّ لك عدم الجوع، وعدم الظمأ (١)، قال سيبويه: "وتقول: "إنّ لك أنّكَ لا تؤذى"، وإن شئت ابتدأت ولم تحمل الكلام على: (إنّ لك) (أنّ)، وحمل ابن السرّاج الكسر على معنى الفاء (٥)، ومن أمثلة سيبويه: "رأيتُه شابًا، وإنّه يفخر يومئذ"، "كأنّك قلت: رأيته شابًا وهذه حاله، تقول هذا ابتداء، ولم يجعل الكلام على (رأيت)، وإن شئت حملت الكلام على الفعل ففتحت (١٠٠٠).

بعد (أيّ) المفسّرة $(^{(Y)})$ ، فالكسر على الابتداء، والفتح على تقدير اللام، أو على كون المصدر المؤول بدلا من المصدر الذي قبله.

\_ بعد (مذ) و(منذ) نحو: "لمْ أرهُ مدّ أنّ الله خلقني"، وأجاز الأخفش الكسر، وصحّحه ابن عصفور؛ لأنّ (مذ) و(منذ) يليهما الجمل، ومنعه بعضهم ومنهم الرضيّ؛ لأنّ الجملة بعدهما بتأويل المصدر، والجملة بعدهما عند الرّضيّ مضاف إليها، وصرّح سيبويه وابن السرّاج بجواز الفتح، ولم يتعرضا إلى امتناع الكسر (^).

\_ بعد الواو إذا وقعت بعد (هذا) أو (ذاك) تقريرًا لكلام سابق، نحو قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴾ (الأنفال:١٨)، ف\_ (ذلكم) خبر مبتدأ محذوف، و(أنّ) عطف على هذا الخبر،أي: الأمر ذلك، والأمر أنّ الله موهن كيد الكافرين، والكسر على عطف (إنّ) ومعموليها على الجملة المتقدّمة المحذوف أحد جزأيها(١)، قال سيبويه: "ولو جاءت مبتدأ لجازت"(١٠)، واستدلّ بقول الأحوص:

<sup>(</sup>۱) السبعة ٤٤٦، النشر ٢/ ٣٢٨.

٢) السبعة ٤٢٤. النشر ٢/ ٣٢٢؛ إتحاف فضلاء البشر ٣٠٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> التصريح ۲/۰۶.

<sup>( ؛ )</sup> الكتاب ٣/ ١٢٣، وينظر الأصول: ١/ ٢٧٣.

<sup>(°)</sup> الأصول ١/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱۲۲/۳، وينظر الأصبول ۱/۲۲۷.

 <sup>(</sup>۲) الكتاب ۳/ ۱۲۶، الهمع ۲/ ۱۶۹.
 (<sup>۸)</sup> الكتاب ۱۲۲/۳ ، الأصول لابن السراج ۲/۹۲، الهمع ۲/ ۱۲۹.

<sup>(°)</sup> شرح الرَّضي على الكافية ٤/ ٣٤٤ ، وينظر الكتاب ١٢٢/٣ ، الأصول لابن السرّاج ١/ ٢٦٧ .

<sup>(</sup>۱۰) الكتاب ۱۲۰/۳.

ذاك وإنّي على جاري لذو حَدَب أحنو عليه بما يُحنى على الجار<sup>(۱)</sup> وقال: "فهذا لا يكون إلا مستأنقًا غير محمول على ما حُمل عليه ذاك"<sup>(۲)</sup>.

وهكذا نرى أن فتح وكسر همزة (إنّ) وجوبًا أو جوازًا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتجاور الأدوات.

#### حورة التِّجاور ،

واو العطف وفاؤه و (ثمَّ) بعد همزة الاستفهام كما في قوله تعالى: ﴿ اَفَامِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَاتِيهُمْ بَاسْنَا ضُحى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ (الأعراف: ٩٧، يَاتِيهُمْ بَاسْنَا ضُحى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ (الأعراف: ٩٧، وقوله تعالى: ﴿ الْمُ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُمْ بِهِ آلَانَ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ (يونس: ٥١).

#### أحكامه وآثاره ،

لا مانع من دخول حرف العطف على أداة الاستفهام كما في قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبِراً ﴾ (الكهف: ٦٨)، فيتقدّم حرف العطف على الاستفهام؛ لأنّ أداة الاستفهام جزء من جملة الاستفهام، وجملة الاستفهام معطوفة على الجملة قبلها، والعاطف لا يتقدّم عليه جزء مما عطف أنّا، فلزم تأخير أداة الاستفهام عن العاطف، وهذا لا يُخرج الاستفهام عن صدارته؛ لأنّ حرف العطف دخل على مجموع الجملة الاستفهامية، ولكنّ الهمزة كان لها وضع خاص حين جاورت بعض حروف العطف، وأثر هذا التجاور أنّه إذا كانت همزة الاستفهام في جملة معطوفة بالواو أو الفاء أو (ثمّ) أبت أن تتنازل عن صدارتها في اللفظ فتقدّمت عليهن، وجئن تابعات لها، وسبب اختصاص الهمزة بذلك دون أخواتها:

\_ التنبيه على أنّ للهمزة تمامَ التصدير؛ لأنّ الاعتماد عليها، وهي أمّ الباب، فلها من التصريف ما ليس لأخواتها(٤)، فنجد لها في باب العطف تميّزا، وفي باب الشَّرط تميّزا بجواز دخولها على أدوات الشرط دون أخواتها.

\_ أنّ الهمزة وحرف العطف كلفظ واحد؛ لشدّة اتّصال حرف العطف بها<sup>(٥)</sup>؛ لكونها على حرف واحد.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الكتاب ۳/ ۱۲٦.

<sup>(</sup>۲) الستابق.

<sup>(</sup>۲) الجنى الداني ۳۱.

<sup>( &</sup>lt;sup>4)</sup> المقتضب ٣٠٧/٣، شرح المفصل لابن يعيش ٨ / ١٥١ قال :" لقوتها وغلبتها وعموم تصرفها " ،شرح التسهيل لابن مالك ١١١/٤، رصف المباني ٣٥٠ ، مغني اللبيب ٢٣، ٢٢ .

<sup>(°)</sup> رصف المباني ٣٥١ (حديثه عن (أم) والهمزة).

\_ أنّ "الهمزة قد تدخل على الكلام وينقطع بها بعض الجملة، نحو قوله في الاستثبات لمن قال: "مررت بزيدٍ": أبزيدٍ؟، فيدخلها على الجارّ والمجرور، وهو بعض الجملة، وتقول: "كم غلمانك أ ثلاثة أم أربعة؟" فتبدل من (كم) وحدها، وتقول: "أ مقيما وقد رحل النّاس؟" ولا يكون مثل ذلك في (هل) ولا غيرها، وإذ كانت كذلك جاز أن تدخل على حروف العطف؛ لأنّها كبعض ما قبلها "(١).

فإذا دخلت الهمزة والعطف حاصل، تقدّم حرف العطف، نحو: "ألم أكرمك، وألم أحسن اليك؟" وتقول: "ألمْ يقمْ زيد، فألمْ يجئ إليك؟" (٢).

وللنَّماة في تخريج تقديم الهمزة على حرف العطف رأيان:

الأولى: رأي سيبويه والجمهور أنّ الفاء في نحو قوله تعالى: ﴿ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴾ (البقرة: من الآية ٤٤)، عاطفة على كلام قبل الهمزة ظاهر أو مقدّر، ومن أبواب سيبويه: "باب الواو التي تدخل عليها ألف الاستفهام "(")، وذلك قولك: "هل وجدت فلانًا عند فلان؟" فيقول: "أو هو ممنّ يكونُ تُمَّ؟"، "ولا تدخل الواو على الألف كما أنّ (هل) لا تدخل على الواو، فإنما أرادوا ألا يجروا هذه الألف مُجرى (هل) إذ لم تكن مثلها، والواو تدخل على (هل) "(أ)، وقال: "فهذه الواو بمنزلة الفاء في قوله تعالى: ﴿ اللّه مُكر اللّه ﴾ (الأعراف: من الآية ٩٩) "(٥).

القاديم، رأي جار الله الزمخشري، فقد حمل بعض ما جاء من ذلك في القرآن الكريم على أنّ الهمزة في موضعها الأصلي ولم تقدّم، وأنّ العطف على جملة مقدّرة بينها وبين العاطف، ويبقى العاطف على حاله من غير تأخير (١)، فيقدر مثلا في آية (البقرة) السّابقة: أنجهلون فلا تعقلون، ويقدّر: أمكثوا فلم يسيروا، في قوله تعالى: ﴿ الله يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا قَإِلَهَا لا تعمى الله مواضع في القرآن الكريم ثلاثة منها الصّدُورِ ﴾ (الحج: ٢٤)، وورد قوله: ﴿ افلم يسيروا ﴾ في أربعة مواضع في القرآن الكريم ثلاثة منها في بدء الآيات وواحدة في منتصفها. ويُحتمل أن يكون ابن فارس سابقا إلى هذا الرّأي

<sup>(</sup>١) شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ١٥٢، ١٥٣ (نقلا عن السيرافي).

<sup>(</sup>۲) رصف المباني ۳۵۱.

<sup>(</sup>۳) الكتاب ۱۸۷/۳.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الكتاب ١٨٧/٣، ويُنظر: المقتضب ٣٠٧/٣، الإيضاح في شرح المفصل ٢٣٩/٢، شرح التسهيل ٤/ ١١١ مغني اللبيب ٢٢، الهمع ٤/ ٣٦١.

<sup>(°)</sup> الكتاب ١٨٩/٣.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ١/ ١١٩؛ وينظر: شرح التسهيل ١١١/٤ ،الجنى الدّاني ٣١، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٣٩٢/٤.

قال: "فتكون الواو عطقا بالبناء على كلام يُتوهّم" (أ)، ولم يحدّد هل التقدير قبل الهمزة فيوافق الجمهور، أو بعدها فيكون سابقًا للزمخشري فيما اشتهر عنه، وردّ ابن مالك هذا الرّأي لأنّ فيه إضمارا لا دليل عليه، ولا يفتقر الكلام إليه، ولذلك ردّه أبو حيّان، وذكر ابن هشام أنّه ضعيف لما فيه من التكلف وأنّه غير مطرد، ولم يرتضه الرّضي؛ لأنّه لو كان كما قال لجاز وقوع أحرف العطف في أول الكلام قبل تقدّم ما يكون معطوقًا عليه، ولم تجيء إلا مبنيّة على كلام متقدّم (۱)، ونرى الزّمخشري قال برأي سيبويه والجمهور في بعض المواضع (۱).

وبالنظر إلى هذا الأسلوب في القرآن الكريم نجده جاء كثيرًا في بداية الآيات وفواصلها وحشوها، فمثلاً جاء لفظ: (أقلا) خمسًا وأربعين مرة في القرآن الكريم، سنًا منها في بداية الآيات، ومرّة في منتصفها، وثماني وثلاثين مرة في آخرها، وجاء (أولا) ثلاث مرّات جميعها في بدء الآيات، وجاء (أو) دون (لا) كثيرًا في القرآن الكريم (أ)، وجاء لفظ: (أفلم) ثنتي عشرة مرة، سبعا منها في بداية الآيات، وأربعًا في وسطها ومرّة في فاصلتها، وجاء (أولم) خمسًا وثلاثين مرّة، سنًا وعشرين منها في بداية الآيات، وتسعًا في وسطها، ولم ترد في نهايتها، ولم ترد الهمزة قبل (ثمّ) إلا في قوله تعالى: ﴿ أَنَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ آلَانَ وَقَد كُنتُم بِه تستعجلون ﴾ (يونس: ٥١)، ونجد أن واو وفاء العطف جاورت في مواضع كثيرة أدوات النفي بعدها، ويُلحظ أن الأغلب النفي بـ (لم) في بداية الآيات، والنفي بـ (لا) في نهايتها بعد الفاء، وفي أولها بعد الواو، وفاء العطف تُفيد السّبييّة إذا عطفت الجمل، وجاء بعدها المضارع في هذه المواضع.

ونخلص إلى أنّ في كلّ من الرّأيين نظرًا، إذ يصعب على رأي الجمهور أن نجد معطوفا ظاهرا في جميع المواضع وبخاصة المواضع التي جاءت في افتتاح الآيات، فنلجأ إلى تقدير معطوف قبل الهمزة، وهذا ما ألجأ الزّمخشريّ إلى التقدير ولكنّه قدر المحذوف بعد الهمزة ليبقى الكلام على ترتيبه دون تقديم وتأخير. ويمكن أن يكون العطف على بعض ما في النفس فلا نحتاج تقديرًا.

وأسأل: ما المانع أن تكون الواو والفاء وثمّ حروف استئناف في بعض المواضع لا حروف عطف، فنسلم من التقدير؟ وبخاصتة أنّ النّحاة خصوا تقديم همزة الاستفهام مع هذه الثّلاثة دون غيرها من حروف العطف، وهذه الثّلاثة تكون أدوات استئناف أيضًا.

<sup>(</sup>۱) الصناحبي ١٥٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> الكشاف ١/ ١٢١، ٢/ ٧٨؛ شواهد التوضيح ١٣، البحر المحيط لأبي حيان ١/ ١٣٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> معجم الأدوات والضمّائر ، وأشار إلى ذلك سيبويه في الكتاب ١٨٨/٣، ممّا يدل على اهتمام النّحاة بالدر اسات التطبيقيّة في القرآن الكريم، وإن لم يصرّحوا بلزوم ذلك، كما نفعل في هذا البحث .

<sup>(°)</sup> الجنى الدَّاني ١٥٥.

ويلحظ أنّ الاستفهام هنا كثيرًا ما يجاور أدوات النقي، ومن معاني الاستفهام إذا دخل على النقي: التقرير، أو التوبيخ، أو التمني، ونحو ذلك(١) \_ والهمزة تغيد هذه المعاني وإن لم تجاور النقي \_، كما أنّ النحاة والبلاغيين ذكروا أنّ الاستفهام يخرج في كثير من مواضع الهمزة إلى التعجّب والإنكار(١) سواء جاورت النقي أو لم تجاوره، قال المبرد بعد أن أورد نماذج من دخول الهمزة على واو وفاء العطف ما نصه: وإنما مجاز هذه الآيات \_ والله أعلم \_ إيجاب الشيء ...وهذه الواو وواو العطف مجازهما واحد في الإعراب، وتكون في الاستفهام والتقرير كما ذكرنا في الألف، وللتعجب وللإنكار "(١)، هذا إضافة إلى مجيئها لمعنى الاستفهام المحض نحو قولك \_ إذا قيل: رأيت الرجل \_: "أو يوصل اليه"، تسترشد أو تتكر ما قاله(١).

ليتَ شِعريْ هِل أُمَّ هِل آتِينْهُمْ أَوْ يحولنَّ دونَ ذَاكَ حِمامي (١) والتقدير: هِل آتيتهم ثمَّ هِل آتيتهم، فكرّر للتوكيد، ثمّ اجتزأ عن الأوّل بالتّاني (٧).

#### حورة التّجاور،

الفاء في جواب الشرط بعد همزة الاستفهام كما في قوله تعالى: ﴿ آفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ اللَّهِ السَّارِ ﴾ (الزمر: ١٩).

#### أحكامه و آثاره ،

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۱۸۵، ۱۸۹، وينظر: الكتاب ۱۷٦/۳، شرح التسهيل لابن مالك ٤ / ١٠٩، الرّصف ٣٥٠، شرح الرّضي على الكافية ٤/ ٣٩١، ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) المقتضب ٣٠٨/٣، شرح الرئضي على الكافية ١٩١/٤.

<sup>(</sup>٣) المقتضب ٣٠٨/٣.

<sup>(°)</sup> السَّابق. (°) الكشَّاف ١٧٦/٢.

<sup>(</sup>١) شرح المفصل الأبن يعيش ٨ / ١٥١ ، رصف المباني ٣٩٩، ٤٠٠ ، ٤٧٠ ، مغني اللبيب ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٧) رصف المباني ٤٧٠.

إذا صدر جواب الشرط بجملة طلبية وجب اقتران خبره بالفاء قبل الجملة، فإذا كانت الجملة مصدرة بهمزة استفهام لم تدخل الفاء سواء أكانت الجملة اسمية أو فعلية؛ لأن الهمزة لها تمام التصدير، ولأنه يجوز دخولها على أداة الشرط فيقدر تقديم الهمزة على أداة الشرط(۱)، وخصت الهمزة بذلك؛ لعراقتها ولاستحقاقها تمام التصدير، كما اختصت دون ما له الصدارة بجواز دخولها على أداة الشرط نحو، قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ آفَإِنْ مِتْ فَهُمُ الْخُلْدُونَ ﴾ (الأنبياء: ٣٤).

وبقي من آثار التجاور في الإعراب: ما قُوتي بالتجاور .

<sup>(</sup>۱) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٢/ ٢٦٣ ، ٢٦٤ .

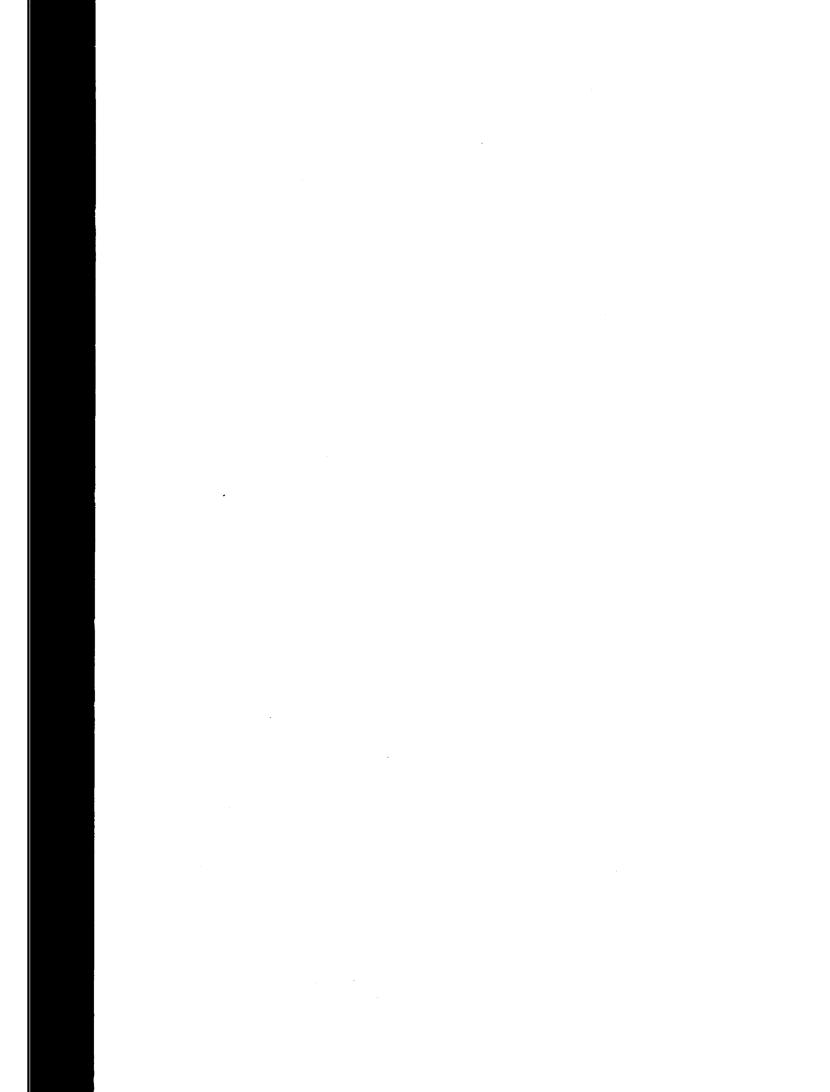

# المبحث الثَّالث: ما قُوِّيَ بالتَّجاوُر

وفيه:

أولًا: ما قورى التَّجاور عمله أو حكمَه .

المناه المناه المناه المناه أو زمنه.

\$الها: ما قوى التّجاور لفظه.

وتقوية الأداة لجارتها من أهم تأثيرات المجاورة، وهو ينم عن أخلاق عربية أصيلة وراقية كنجدة المظلوم، وإغاثة الملهوف، ويظهر جوانب من جماليّات اللغة واهتمامها بتقوية اللفظ كما اهتمت بقوة المعنى، ويكشف عن مظاهر العدل في تأثيرات البّجاور، فهو حينًا يكف وحينًا يقوي، ونشير هنا إلى أنّ مباحث هذا الفصل متداخلة فتقوية اللفظ تؤدي إلى تقوية المعنى، وفيما يأتي تفصيل القول فيها:

# أوّلاً: ما قوَّى التّجاورُ عملَه أو حكمَه

وفيه مسألتان:

- \_ ما كان التّجاور شرطًا في إعماله .
- \_ ما قُورى بسبب التّوصيل. وهذا بيانهما:

### المسألة الأولى: ها كان التَّجاور شرطًا في إعماله:

ممّا يستحقّ التّامّل أنني لم أجد أدوات كثيرة عملت بسبب التّجاور، في حين أنّ عددًا من الأدوات كُفّ عن العمل بسبب التّجاور، والسبب أنّ الأدوات العاملة عملت لأسباب محدّدة إمّا للختصاص أو مشابهتها ما يعمل أو غير ذلك فاستحقّت العمل سواء جاورت غيرها أم لم تجاوره، ولكن بعض الأدوات فقدت عملها حين جاورت غيرها؛ لأنّ الفصل بأداة أخرى ممّا يوهن العمل، وبخاصة إذا كان الفاصل مما له الصدر أو غير ذلك، و في المقابل وجدت أدوات كثيرة قوّي معناها بسبب التّجاور، وقليلة هي الأدوات التي فقدت معناها في التّجاور، وهذا يعني أنّ تجاور الأدوات عامة يقوّي المعنى، و قلما يقوّي العمل بل قد يُضغفه، وهذه صور الأدوات التي عملت حين جاورت أدوات مخصوصة:

#### حورة التَّجاور ،

(دام) بعد (ما) المصدرية الظرفيّة كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَنِي مَبَارَكَا آيْنَ مَا كُنتُ وَآوَضَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴾ (مريم: ٣١)، و (زال) و أخواتها بعد نفي أو شبهه.

#### أحكامه وآثاره ،

من أخوات (كان) ما لا يعمل عملها إلا بمجاورته غيره من الأدوات قبله، فيُشترط أن تُسبق (دام) بـ (ما) المصدريّة الظرفيّة (۱۱)، ويُشترط أن تُسبق (زال) و (انفك) و (برح) و (فتئ) من أخوات (كان) بنفي أو شيبهه، فإذا كانت ماضية تسبقها: (ما، و لا في الدعاء)، وإذا كانت مضارعة تُسبق بـ (ما، و لا، و لا، و لا، و لا، و لا، و ولم، ولن) (۱۲)، وقد تنفي بـ (ليس) أو بـ (غير)، وأفاد دخول النفي على النفي دوام ثبوت الخبر واستقراره؛ لأنّ نفي النفي إثبات (۱۲)، قال الرّضيّ: "معنى (ما زال) وأخواته: كان دائمًا، فقولك: "ما زال زيد أميرًا"، أي: استمرّت الإمارة و دامت لزيد مذ قبلها واستأهل لها (۱۵)، و (ما) عند الإطلاق لنفي الحال، وعند التقييد على ما فيّدت به (۱۰)، ومن أمثلة مجيء النفي قوله تعالى: ﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِينكُمْ إِنْ استَطَاعُوا ﴾ (البقرة: من الآية من ومنها أيضًا :

لَيْسَ يَنْقَكُ ذَا غِنِي وَاعْتِزَازَ كُلُّ ذِي عِقَّةٍ مُقِلٍ قَنُوعٍ (١)

ومنه:

كُلُّ وَإِنْ لِيسَ يَعْتَيرُ (٧)

غَيْرُ مُنْفَكُ أسيرَ هُورى

ومن مجيء النّهي :

تِ فَنِسْيَانُهُ ضَلَالٌ مُبِينُ (^)

صاح شَمِّرٌ وَلا تَزَلُ دَاكِرَ المَوْ

ومن مجيء الدُّعاء قول ذي الرُّمَّة:

و لا زالَ مُنْهَالاً بِجَرْعائِكِ القَطْرُ (١)

ألا يا اسلمي يَا دَارَ ميَّ على اليلي

<sup>(</sup>١) شرح المفصل لابن يعيش ٧/ ١١١، ١١٤، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ١٩٨ .

<sup>(</sup>٢) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ١٩٥.

<sup>(</sup>T) شرح المفصل لابن يعيش ٧/ ١٠٩ ، شرح الرّضي على الكافية ٤/ ١٨٥، البسيط ٢/ ٦٧١ .

<sup>(1)</sup> شرح الرئضي على الكافية ١٩٥/.

<sup>(°)</sup> شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ١٩٩، وينظر شرح المفصلًا لابن يعيش ١١١/٧ (لنفي الحاضر).

<sup>(</sup>٦) شرح التسهيلُ لابن مالك ١/ ٣٣٤ ، تخليصُ الشُّو اهد ٢٣٠ ؛ الهمع ٢/٥٦ .

<sup>(</sup>Y) الهمع ٢/ ٦٥

 $<sup>^{(\</sup>Lambda)}$  شرح التسهيل لابن مالك  $^{(\Lambda)}$  3 ، تخليص الشواهد  $^{(\Lambda)}$  ؛ الهمع  $^{(\Lambda)}$ 

و يجوز حذف حرف النّفي قبل هذه الأفعال قياسنًا في جواب القسم (٢) كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا تَالِّلُهِ تَفْتَا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴾ (يوسف: ٨٥) و قد يُحذف في غيره؛ لأنّه معلوم لزومها النّفي أو شبهه، و الأولى ألا يُفصل بين الأفعال و الأدوات قبلها (٢).

#### حورة التَّجاور ،

(كي) الجارة قبل أدوات مُحدَّدة كما في قوله تعالى: (كَي نُسَبِحَكَ كَثِيراً) (طـــه:٣٣).

#### أحكامه وآثاره ،

تكون (كي) عند البصريين جارة تعليلية، وناصبة تعليلية مصدرية، وأنكر الكوفيون الجارة، و أنكر الأخفش الناصبة (٤)، وهي من الحروف التي أسهم التجاور في تحديد نوعها (٥)، واختصت (كي) الجارة بمجاورة أدوات محددة بعدها هي (١):

\_ ما الاستفهاميّة في مقام السؤال عن العلّة، كقولهم: كيمه؟، كما يقولون: لمه؟، ولم تَجُرّ غير (ما) من أدوات الاستفهام، فلا يقال: "كي متى تجيء؟"، وتلحقها هاء السكت عند الوقف جوازًا، فيقال: كيمه.

\_ (ما) المصدرية في مقام تعليل الخبر، كما في:

إذا أنْتَ لَمْ تَنْفَعْ فَضُرَّ فَإِنَّمَا يُرَجَّى الْفَتَّى كَيْمًا يَضُرُّ وَيَنْفَعُ (٧)

"وذهب بعض النّحويين إلى أنّ (ما) في قوله (كيما يضر وينفع) كاقة لـ (كي) عن العمل"<sup>(^)</sup>.

\_ (أنْ) المصدرية المضمرة، نحو: "جئتُك كي تكرمني"، إذا قدَّرْتَ النّصب بـ (أنْ)، ولا تظهر (أنْ) بعد (كي) إلا في الضرورة، نحو قول جميل بثينة:

فقالت أكُلُّ النَّاسِ أصبَحتَ مانحًا لسانَكَ كيما أن تَعُرُّ وتَخدَعَا(١)

<sup>(</sup>١) ديوانه ٥٥٩؛ الخصائص ٢٧٨/٢ ، مغنى اللبيب ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل لابن يعيش ٧/ ١٠٩ ، شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ١٩٦ (كثيرًا) .

<sup>&</sup>quot; شرح الرّضيّ على الكافية ١٩٥/.

<sup>(</sup>١) الإنصاف م/ ٧٨، ٢/ ٥٧٠، مغنى النبيب ٢٤١، ٢٤٢.

<sup>(°)</sup> تنظر ص ۲۱۵ فما بعدها.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> تنظر في: شرح السّهيل لابن مالك ٤/ ١٦ ، رصف المباني ٢٩٠، ٢٩١، الجنى الداني ٢٦١، فما بعدها، مغنى اللبيب ٢٤١، الهمع ٤/ ١٩٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> شرحٌ عمدة الحافظ ٢٦٦ ، الجنى الداني ٢٦٢ ، مغني اللبيب ٢٤١ ، ومعنى البيت مناف للأخلاق الإسلاميّة.

<sup>&</sup>lt;sup>^)</sup> الجنى الداني ٢٦٣ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٣، شرح المفصل لابن يعيش ١٦،١٤/٩ ، مغني اللبيب ٢٤٢ .

#### حورة التّجاور ،

اللام الجارّة قبل (كي) المصدريّة النّاصبة للمضارع، كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ اللهُ ال

#### أحكامه وآثاره ،

اشترط البصريون أن تُسبق (كي) الناصبة بلام جر ظاهرةٍ أو مقدرة، قال الرضي: "ومن الحروف المصدرية (كي) إذا سبقتها لام التعليل"(١)، وهذا يعني أن مجاورة اللام الجارة لـ (كي) شرط في صحة إعمالها، وجاز دخول اللام الجارة عليها؛ لأنها مصدرية ك الجارة لـ (كي) شرط في حديثه عن نواصب المضارع لـ لـ (كي) بقوله: "جئتك لكي تفعل"(٢)، فسبقها باللام، وقال: "وبعض العرب يجعل (كي) بمنزلة (حتى) وذلك أنهم يقولون: كيمه؟ في الاستفهام، فيُعمِلونها في الأسماء، كما قالوا: حتّامة؟، وحتى متى؟، ولمه؟، فمن قال: كيمه؟، فإنه يُضمِر (أن) بعدها، وأمّا من أدخلَ عليها اللام ولم يكن من كلامه: كيمه، فإنها عنده بمنزلة (أن)، وتدخل عليها اللام كما تدخل على (أن)، ومن قال: كيمه؟ جعلها بمنزلة اللام"(١)، يريد أنها جارة قبل (ما) الاستفهامية، وناصبة بعد اللام، والجارة قد تجر المصدر المؤول من إن واجبة الإضمار والفعل المضارع كما تقدّم في الصورة السّابقة، ولا تُجر (كي) الناصبة ومعمولها بغير اللام من حروف الجر.

ومن عجب ألا يعمل حرف النصب إلا إذا سُبق بجار ، وقد اشترطوا ذلك؛ للتفريق بين الجارة والناصبة، ويبدو أنّ الأخفش أنكر الناصبة؛ لأنها لا تعمل إلا بهذه المجاورة، ولم يعهد في حروف نصب المضارع أن تعمل بشرط مجاورتها غيرها.

#### حورة التّجاور:

الكاف قبل (ما)، نحو قول رؤبة:

لاتظلموا التّاسَ كما لا تظلموا(٤)

#### أحكامه وآثاره:

<sup>(</sup>۱) شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٤٤١ . وينظر : الكتاب ٣/ ٦، شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ١٦ ، الجنى الدّاني ٢٦٣ ، مغنى اللبيب ٢٤٢ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الكتاب ۲۳.۰ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> السابق ۳/ ۲.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف في مسائل الخلف م/ ٨١، ٢/ ٨٨٥ .

ذهب الكوفيّون إلى أنّ (كما) تأتي بمعنى (كيما)، ويجوز أن تنصب المضارع لشبهها بها في المعنى، واستحسنه المبرد وابن مالك، وذكر الفارسي أن أصل (كما) (كيما) فحُذفت الياء(١)، واحتجّ الكوفيّون بورودها في الشعر كثيرًا، كما في:

اسمع حديثًا كما يومًا تحدّثه عن ظهر غيب إذا ما سائل سألاً سألاً بنصب (تحدّثه)، ومنه:

يُقلبُ عينيهِ كَما لأخافه تَشاوس رُويدًا إنّني مَن تَأمَّلُ (١)

بنصب (أخافه)، وأدخل اللام توكيدًا، وذهب البصريّون إلى أنّ (كما) لا تكون بمعنى (كيما) ولا يجوز نصب المضارع بعدها؛ لأنّ (كما) مثل (ربّما)، وكما أنّهم لا ينصبون بربّما) فكذلك هنا، وردّوا شواهد البصريين بأنّ الرواية فيها على خلاف ما ذكروا، وإن صحت فلا يخرج ذلك عن الشذوذ والقلة ، وأن في قول الشاعر:

|     | يقلب عينيه كما لأخافه          |
|-----|--------------------------------|
|     | تكلُّقًا يقبح ، وأنَّ الرواية: |
| (t) | يقلب عينيه لكيما أخافه         |

#### حورة التِّجاور:

(حيث) و (إذ) قبل (ما) الكاقة، كما في قـوله تعالى: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ قَوْلُوا وُجُوهَكُمْ مُطَرَّهُ ﴾ (البقرة: من الآية ١٤٤٤).

#### أحكامه وآثاره:

لا تُجزم (حيث) ولا (إذ) إلا إذا لحقتهما (ما) الكاقة لهما عن الإضافة، قال سيبويه: "ولا يكون الجزاء في (حيث) ولا في (إذ) حتى يُضمّ إلى كل واحد منهما (ما) "(٥) وعدّ (ما) مركّبة معهما كما تقدم (١)، وقال ابن مالك: "وأمّا (حيثما) فلا تكون إلا شرطا، وكانت قبل دخول (ما) اسم مكان خاليًا من معنى الشرط، ملازمًا للتخصيص بالإضافة إلى جملة، ولا يَعمل في الأفعال، ثمّ أخرجوها إلى الجزاء فضمَّتُوها معنى (إن)، وجعلوها اسم شرط، فلزمهم إتمامها، وحذف ما يُضاف إليها، وألزموها (ما)؛ تنبيهًا على إبطال مذهبها الأول، وجزموا بها الفعل كقول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) تنظر هذه المسألة في: الإنصاف في مسائل الخلاف م/ ۸۱، ۲/ ۸۵۰ فما بعدها، شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ١٨، مغنى اللبيب ٢٣٥، ٢٣٤ .

٢) الإنصاف في مسائل الخلاف م/١٨،٢،٨١١ ، شرح التسهيل لابن مالك ١٨/٤.

<sup>(</sup>٦) الإنصاف في مسائل الخلاف م/٨١، ٢/ ٥٨٩، وتشاوس: نظر بمؤخرة عينه من الكبر أو الغضب.

<sup>(°)</sup> السّابق م/۸۱/۲، ۹۲ ، ۰۰۰ س

<sup>(°)</sup> الكتاب ٣/ ٥٦ ، وينظر ٣/ ١٨٥ قال عن (ما): " لأنها سهلت الفعل أن يكون مجازاة ".

<sup>(</sup>۱) نتظر ص ۱۰۰.

حبثُما تستقم يُقدّرُ لكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مان" (١)

ويقبت على ظرفيتها؛ لأنها لم تُزل عمّا كانت عليه قبلُ مِنَ الدلالة على المكان(٢)، واجتمعت (حيث) و (حيثما) في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ حَيثُ خَرَجْتَ قُولٌ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِد الْحَرَام وَحَيْثُ مَا كُنتُم قَوْلُوا وُجُوهَكُم شَطْرَهُ ﴾ (البقرة: من الآية ٥٠٠)، ومن الجزم بـ (إذما):

به تُلف مَنْ ابَّاهُ تَامُرُ آتيا(٣)

و اللَّكَ إِذْ مَا تَاتِ مَا أَنْتَ آمِرٌ

وتُسمّى (ما) فيهما كاقة؛ لأنّها كقتهما عن الإضافة، وتُسمّى مسلّطة (٤)؛ لأنّها سلطتهما على عمل الجزم، وتسمية (ما) فيهما كاقة باعتبار الجانب السلبي فيها، فهي في الجانب الآخر مقوية أكسبتهما عملا جديدًا، ويبدو أن النّحاة نظروا إليها من جهة الكفّ حملاً على الكاقة في (إنَّما) وأخواتها ، وأجاز الفرَّاء الجزم بهما دون (ما)(°)، وهذا يرجّح عدم القول بالتّركيب؛ لأنّ التّغيير حاصل عند الفرّاء دون (ما)، وفي نصوص سيبويه ما يشير إلى أنّ (حيث) دون ما، تُشبه الجزاء قال:" ومما يقبح بعده ابتداء الأسماء، و يكون الاسم بعده، إذا أوقعت الفعلَ على شيء من سببه في القياس: (إذا) و (حيث)، تقول: "إذا عبدَ الله تلقاه/ فأكرمه"، و "حيث زيدًا تجده فأكرمه"؛ لأنهما يكونان في معنى حروف المجازاة"(١)، في (حيث) في معنى حروف المجازاة؛ لذا ساغ أن تتنقل إليها بـ (ما)، وهذا يذكّرنا بقول ابن جنّي: "وكلّ حرف يأتيك قد أخرج عن بابه إلى باب آخر، فلا بدَّ أن يكون قبل إخراجه إليه قد كان يُرائيه، ويلتفت إلى الشقّ الذي هو فيه"(٧)، وصرح سيبويه أنّ (حيث) دون (ما) غير جازمة في قوله: "وإنّما منع (حيث) أن يُجازى بها أنَّك تقول:"حيثُ تكونُ أكونُ"، فتكون وصلاً لها، كأنَّك قلت: المكان الذي تكون فيه أكون"(^).

# حورة التّجاور: (إذا) قبل (ما) الزّائدة.

#### أحكامه وآثاره:

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ٧٢.

شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ٦٧، شرح الأشموني ١١/٤؛ شرح ابن الناظم على الألفية ٦٩٥؛ قطر الندى

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> حروف المعانى للرماني ١٥٦.

<sup>(°)</sup> شَرَح المفصلُ لابن يعيش ١١٤، ٩١، الهمع ١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>۱) الكتآب ۱/۲۰۱،۱۰۷.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الخصائص ۲/ ۲۵.

<sup>(^)</sup> الكتاب ٣/ ٥٨.

جازوا بــ (إذا ما) ضرورة، كما جازوا بــ (إذا) ضرورة (۱)، وجازوا بــ (إذا)؛ لأنهم شبّهوها بــ (إن) حيث رأوها لِما يُستقبل، وأنها لابدّ لها من جواب (۱)، وذكر ابن عصفور أنهم شبّهوها بــ (متى) لأنّها ظرف زمان فيها معنى الشرط مثلها (۱)، فمن الجزم بــ (إذا) ضرورة:

واسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنِي وَ إِذَا تُصِيبُكَ خَصَاصَةً فَتَجَمَّلُ (٤)

بجزم (تصبك) و (تجمل)، ومثله:

تَرفَعُ لي خِنْدِف و اللهُ يَرفْعُ لي نارًا إذا خَمَدَت نيرالهُمْ تَقِدِ<sup>(٥)</sup>

فجزم بـ (إذا) والجزم ظاهر في جواب الشّرط (تقد)، ومنعهم أن يجازوا بها في السّعة أنّها تأتي للمقطوع وقوعه، فيقال:"آتيك إذا احمر البُسْر"، ولا يقال:"آتيك إن احمر البُسْر"، لأنّ باب أدوات الشّرط الجازمة أن تكون مبهمة (٢)، ومن الجزم بـ (إذا ما) ضرورة، قول الفرزدق:

فقامَ أبو ليلى إليه ابن خالم وكان إذا ما يَسلل السنيف يَضرب (٧)

#### حورة التّجاور:

(كيف) قبل (ما) الزائدة، نحو : "كيفما تصنع أصنع" .

#### أحكامه وآثاره:

في إدراج (كيف) في أحرف الجزاء، ثلاثة أقوال:

\_ أنها تُفيد الجزاء معنى لا عملاً، وهو قول البصريّين، وتقتضي فعلين مُتَّفقي اللفظ والمعنى، قال سيبويه: "وسألت الخليل عن قوله: "كيف تصنع أصنع"، فقال: هي مستكرهة، و

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣/ ٦١، الأصول لابن السرّاج ٢٠/٢، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٣/ ٢٠٢، مغني اللَّبيب ١٢٧.

<sup>&</sup>lt;sup>۱)</sup> الكتاب ۳/ 71 .

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> ضرائر الشعر ۲۹۷.

<sup>(</sup>٤) مغنى اللبيب ١٢٨ ، الهمع ١٨٠/٣ .

<sup>(°)</sup> الكتأب ٣/ ٢٢، ضرائر الشيعر لابن عصفور ٢٩٨، وخندف: اسم قبيلة، يريد أن قبيلته ترفع له من الشرف ما هو كالنار الموقدة.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الكتاب ٣/ ٢٠، ضرائر الشعر لابن عصفور ٢٩٩.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲٤/۱، شرح المفصل لابن يعيش ١٣٤/٨.

ليست من حروف الجزاء، ومخرجها على الجزاء؛ لأنّ معناها: على أيّ حال تكن أكن"<sup>(۱)</sup>، فهي بمعنى أداتين متجاورتين.

\_ أجاز الكوفيون الجزم بها مطلقا، ووافقهم قطرب(٢).

— أنها تجزم بشرط اقترانها بـ (ما) الزائدة، ذكره ابن هشام في المغني بلفظ: "وقيل"(۱)، وقال الزّجّاجيّ: "ويُضمَّ إليها (ما) فيُجازى بها، كقولك: "كيفما تصنع أصنع أصنع"(١)، فقد يكون هذا رأي البغداديين توسطوا به بين رأي البصريّين، والكوفيّين، وقيل بتركيبها معها(٥)، وهذا يعني أنّ مجاورتها (ما) كان شرطًا في إعمالها.

## المسألة الثَّانية: ما قُوِّي بسبب التَّوصيل :

بدا لنا أنّ من أهم التأثيرات في الأدوات المتجاورة: التّوصيل كما ذكر النّحاة أنّ (أيّا) و (هذا) و صلّة إلى نداء ما فيه (أل)، وأردنا أن يبلغ هذا المصطلح أشدّه ونستخرج صورًا أخرى للتّوصيل في الأدوات المتجاورة، لعلها تكون نواة لباحث يتتبَّع هذا المصطلح ومواضعه في النّحو فيخرج بدراسة مستقلّة يوصلّ ويفصل فيها القول، ونوضح فيما يأتي مرادنا بهذا المصطلح ومواضع التّوصيل بالأدوات:

مصطلح التوصيل قريب من الربط يُستدلُ على ذلك بقول عبد القاهر:"... فيستغني بصلة معناه عن واصل يصله ورابط يربطه"(۱)، فعطف الرابط على الواصل مما يدل على تقاربهما، وقد ذكر ابن فلاح اليمني في المغني أن الرابط هو الداخل على الشيء؛ لتعلقه بغيره، وذكر أن حروف الربط هي: حروف الجرّ، وحروف العطف، وحرفا الشرط لأنهما يوصلان الجملتين فيجعلانهما جملة واحدة، و (إذن)، و(أمًا)، و(لولا)، وواو الحال، وذكر أنه يمكن أن يبخل في الروابط: حروف الجواب؛ لأنها تربط الجملة التي نابت عليها بكلام السائل، أو تدخل في حروف التنبيه، ويمكن أن يدخل في الروابط أيضًا: حرف الإنكار؛ لأنه إذا أنكر كلام القائل، وكذلك الحروف المصدرية؛ لأنها تربط ما بعدها حتى تدخله في حيّز ما قبلها(۱)، وهكذا نرى أن بن فلاح اجتهد في توسيع دائرة الرّوابط، وهذا ما يجعلنا نفكّر في التوصيل إلى موصلات المن فلاح اجتهد في توسيع دائرة الرّوابط، وهذا ما يجعلنا نفكّر في التوصيل إلى موصلات المن فلاح اجتهد في مجال تجاور الأدوات أمرين:

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٣/ ٦٠، ويُنظر الأصول لابن السراج ٢/ ١٩٧، شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ٧١.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف في مسائل الخلاف م/ ٩١، ٢/ ٦٤٣ ، مغني اللبيب ٢٧٠ .

<sup>(</sup>T) مغني اللبيب ٢٧١، و ينظر الهمع ٤/ ٣٢١. (٢)

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> حروف المعاني ٦٤. (°) الهمع ١٢٦/١.

الهمع ۱۲۱۱.
 دلائل الإعجاز ۲۲۷.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المُغنَى لَابن فلاح ۱/۹۱.

أحدها: تمكن أداة من إيصال كلمة قبلها إلى عمل أو حكم أو وظيفة أو مدخول جديد لم نكن لتصل إليه لولاها، أو توصيل أداة إلى أخرى بعدها، وضابطه أن نقول فيه: توصيل كذا إلى كذا، و يفيد تقوية الحكم أو الوظيفة، وتصحيح الأوضاع الخاطئة، والتهيئة، وهو الأكثر، كتوصيل (أيّ) حرف النّداء قبلها إلى نداء ما فيه (أل) بعدها، قال سيبويه:"...لأنهم إنما جاءوا بـ (يا أيها)؛ ليصلوا إلى نداء الذي فيه الألف واللام، فلذلك جيء به"(١)، ومنه توصيل (ما) الكاقة الأداة قبلها إلى الفعل بعدها في نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَستَجِيبُ ٱلدِينَ يَسمَعُونُ ﴾ (الأنعام: من الآية ٣٦)، قال سيبويه عن اتصال (ما) الكاقة بـ (رببً) و (قلبً) ما نصله: "جعلوا (رببً مع (ما) بمنزلة كلمة واحدة، وهيئوها؛ ليذكر بعدها الفعل؛ لأنهم لم يكن لهم سبيل إلى: رببً يقول، ولا إلى: قلّ يقول، فالحقوهما (ما) و أخلصوهما الفعل "(١)، وفي قوله تعالى: ﴿ وَلَكَ بَالَّ المصدريّ (أنّ) حرف الجرر الي أن تأتي بعده الجملة الاسميّة فلا يصحّ: ذلك بالله هو الحقّ.

والآخر: تمكن أداة من توصيل لفظين منقطعين لم يكونا ليتصلا دونها، وضابطه أن نقول فيه: توصيل كذا بكذا، كتوصيل الفاء في جواب الشرط الجواب بفعل الشرط إذا لم يصلح الجواب أن يكون شرطا، قال ابن جتي: "إتما دخلت الفاء في جواب الشرط؛ توصيل إلى المجازاة بالجملة المركبة من المبتدأ والخبر أو الكلام الذي يجوز أن يبتدأ به "(")، ومثله توصيل ما انقطع بسبب (أم) المنقطعة أو الحذف وغيره وهو قليل.

والتوصيل قد يكون إلى لفظ أو معنى أو زمن أو وزن، وقد يكون التوصيل اللفظي إلى الفعل أو الاسم أو الجملة، ويتربّب على التوصيل إلى لفظ جديد تغيير المعنى أو تقويته، قال الشاطبي \_ تبعًا لعبد القاهر الجرجاني \_ في حديثه عن لام التعدية:". فليست التعدية من المعاني التي وضعت الحروف لها، وإنما ذلك أمر لفظي مقصوده إيصال الفعل الذي لا يستقل بالوصول بنفسه إلى الاسم فيتعدى الفعل إلى ذلك الاسم بواسطة ذلك الحرف"(أ)، وذكر أنها وظيفة جميع حروف الجرّ، ومثلها واو المعيّة، و(إلا) في الاستثناء ونحوها(أ)، ثم عقب بقوله: "وما أشبه ذلك"(أ)، وها نحن ذا نبحث عمّا أشبه ذلك، ومثله تعدية الفعل القاصر بمقويات تُعينه على الوصول إلى المفعول بنفسه منها: النقل بالهمزة والتّضعيف، وإسقاط حرف الجرّ وزيادته،

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/ ۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) السنابق ٣/ ١١٥، وتنظر ٣/ ٥١٨، :" في (ما) تجيء؛ لتسهل الفعل بعد (ربة)".

<sup>(&</sup>quot;) سر صناعة الإعراب ١/ ٢٥٢، ٢٥٣.

<sup>( 4)</sup> المقاصد الشافية ٢/ ٢٠٢ وينظر دلائل الإعجاز ٢٢٧ .

<sup>(°)</sup> المقاصد الشافية ٢/٢٠٢.

<sup>(</sup>٦) السّابق.

وزيادة ألف المفاعلة، وزيادة الهمزة والسين والتّاء (١)، و كما أن تعدية الفعل القاصر تقوية له، ففي التّوصيل بالأدوات تقوية، كما أنّك إذا أخذت بيد إنسان فأوصلته إلى الجانب الآخر من الطريق، أو إلى شاطئ آخر من البحر تكون قد قويته، قال الرّضيّ إنّ تأثير (ما) الكاقة: "هو منع العامل من العمل، وتهيئته لدخول ما لم يكن له أن يدخله (١)، فكان لـ (ما) أثران أحدهما أضعف العامل بكقه عن العمل، والآخر قوّى الأداة الجديدة بتهيئتها للدّخول على مدخولات جديدة وقد تعمل فيها كما في (حيثما) و (إذما)، وهذه التّهيئة هي أحد أشكال التّوصيل، ومن المصطلحات الشّبيهة بالتّوصيل: التّعدية، التّعلق، التّهيئة، التّوطئة، التسليط، النقل، الإضافة كما في حروف الجرّ، وليس كل رابط موصلًا فالضمير رابط ولكته لا يوصل.

ولمّا كان هذا المصطلح قد يبدو غير مألوف مع أنّ النّحاة استعملوه رأينا أنْ نتتبّعه بلفظه أو مرادفاته لدى النّحاة السابقين والمحدثين؛ لنتصيّد مع ذلك الموصلّلت، وفيما يأتي البيان:

— ما يُتوصل به إلى نداء ما فيه (أل)، والموصولات: قال سيبويه:"...لأتهم إنّما جاءوا بر (يا أيها)؛ ليصلوا إلى نداء الذي فيه الألف واللام، فلذلك جيء به، وكذلك (من) و(ما) إنّما يُذكر ان لحشوهما ولوصفهما، ولم يُرد بهما خلوين شيء، فلزمه الوصف كما لزمه الحشو، وليس لهما بغير حشو ولا وصف معنى، فمن ثمّ كان الوصف والحشو واحدًا"(")، ويقصد (من) و(ما) الموصوليتين، وفي هذا النص توضيح لمعنى التوصيل في الأسماء الموصولة، و وصلات نداء ما فيه (أل)، وسمّى الصلة حشوًا؛ من معنى الزيادة؛ لأنها ليست أصلا، ولكنّها زيادة يتمم بها الاسم ويوضتح معناه(أ)، وقال عن إضمار (أن) في نحو: لا تأتيني فتحدثني:" فلما نووا أن يكون الأول بمنزلة قولهم لم يكن إتيان، استحالوا أن يضموا الفعل إليه، فلما أضمروا (أن) حسن؛ لأنه مع الفعل بمنزلة الاسم"(أ)، وذكر ابن مالك أن الحرف المصدريّ لا فائدة له إلا تصحيح استعمال الفعل في موضع المصدر (أ)، وسمّى الزمخشريّ (أنً) ضميما فقال: "وتقول بلغني أن زيدًا منطلق، ولم وحق أنَّ زيدا منطلق، فلا تجد بدًا من هذا الضميم كما لا تجده مع الانطلاق ونحوه وتعاملها معاملة المصدر "(ا)، وهذا يعني أنّ الأدوات المصدريّة ضمائم عنده، وسبب ذلك أنها نضم أو يُوصل ما قبلها بما بعدها، ويُلحظ أنه مثل بالفعل قبل الموصول مرّة وبالاسم مرّة.

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/ ٣٤١، وينظر المقاصد الشافية ٢/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الرَّضَى على الكافية ٤٣٥/٤، وينظر: الخصائص ١/١٦٨ قال عن (ما) الكاقة للفعل في: قلما و أخويه : " فكقته عن عمله و هيأته لغير ما كان قبلها متقاضيًا له".

<sup>(</sup>۳) الْكتاب ۱۰۲/۲.

<sup>( )</sup> شرح المفصل لابن يعيش ٣/ ١٥١ .

<sup>(°)</sup> الكتاب ٣/ ٢٨ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ١٨/٤.

<sup>(</sup>Y) المفصل ٢٩٣.

\_ حروف الجرّ: توصل الفعل أو ما ينوب عنه إلى الاسم بعدها أوتضيفه إليه؛ لذا سميت حروف الجرّ أو الإضافة، قال سيبويه: "وأمّا الباء وما أشبهها فليست بظروف ولا أسماء، ولكنّها يُضاف بها / إلى الاسم ما قبله أو ما بعده، فإذا قلت: "يا لبكر " فإنّما أردت أن تجعل ما يعمل في المنادى من الفعل المضمر مضاقًا إلى بكر باللام "(۱)، وقال الزّجّاجيّ: " وحروف الخفض كلها صلات للأفعال "(۲)، وذكر ابن جنّي أنّ لام الجرّ في نحو: "يا لزيد" دخلت موصلّة الدريا) إلى المنادى (۱)، وذكر أنّ الباء في نحو: "مررت بزيدٍ"، بعض الفعل من جهة أنها معدّية وموصلة له.

\_ حروف الزيادة: قال الخليل:"وبعض العرب يصل بـ (بعض) كما يصل بـ (ما)"(٤) يُريد زيادتهما، وقال سيبويه عن (من) الزّائدة:"...وكذلك إذا قال: أخزى الله الكاذب متى ومنك، الإ أن (هذا) و (أفضل منك) لا يُستغنى عن (من) فيهما؛ لأنها تُوصل الأمر إلى ما بعدها"(٤)، وقال ابن الحاجب عن حروف الزّيادة:" وسُميّت حروف الصلّة؛ لأنه يُتوصل بها إلى زنة أو إعراب لم يكن عند حذفها"(١)، وأضاف الرّضي أنه يُتوصل بها إلى زيادة الفصاحة، أو إقامة سجع(١)، ونذكر مع الحروف الزائدة (ما) الكاقة وقد أطلق النّحاة على (ما) الكاقة ألقابًا متعدّدة تُبين وظيفتها، فقالوا عن (ما) الكاقة في (ربّما) مسلطة؛ لأنّها سلطت (ربّ) على الأفعال(١٠)، ومهيّئة، قال سيبويه عن (ربّ): "وهيّئوها؛ ليذكر بعدها الفعل؛ لأنّهم لم يكن لهم سبيل إلى: ربّ يقول"(١)، وذكر ابن هشام أن (ما) في (إنّما) وأخواتها تُسمّى مهيّئة إذا جاء بعدها فعل(١٠)، وسمّى كاقة أو مغيّرة، وأطلق الرّضي على (ما) في (حيثما) و (إذما) مصحّحة؛ لأنّها تُصحّح كونهما جازمتين(١١)، وسمّى (إنّ) الزائدة بعد (ما) الحجازيّة: عازلة(١١)، لأنها عزلت (ما) عن العمل، وهذا يعني الساع دائرة المصطلحات عند النحاة، فكل ينظر إليها من جانب محدّد من التأثير ويطلق عليها مصطلحًا يناسب وظيفتها، فما المانع من أن نُطلق عليها موصلة لتناسب وظيفتها، فما المانع من أن نُطلق عليها موصلة لتناسب وظيفتها، فما المانع من أن نُطلق عليها موصلة لتناسب

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱/ ۲۰، ۲۲۱ .

<sup>(</sup>۲) اللامات ۱٤۹.

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲۲۹/۳ ، ۲۷۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> العين (بعض) ۲۸۳/۱ .

<sup>(</sup>٥) الكتآب ٤/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) الإيضاح في شرح المفصل ٢٢٧/٢.

<sup>(</sup>Y) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤٣٣/٤.

<sup>(^)</sup> الكتاب ٣/ ١١٥ ، معانى الحروف للرمَّانيّ ٩١.

<sup>(1)</sup> الكتاب ٣/ ١١٥ ، وينظر مغني اللبيب ٤٠٤.

<sup>(</sup>۱۰) مغنى اللبيب ٤٠٤.

<sup>(</sup>١١) شرح الرضي على الكافية ٢٣٥/٤.

<sup>(</sup>۱۲) السَّابَق ٢/ ١٨٦.

\_ أدوات الربط في جواب القسم وجواب الشرط، قال المبرد عن لام التوكيد في جواب القسم :"فلما كان معناها في التوكيد ووصل القسم معنى (إنّ) لم يجز الجمع بينهما"(١)، فأطلق على مجيئها في جواب القسم (وصل القسم)، وتقدّم نصّ ابن جنيّ عن التوصيل بالفاء في جواب الشرّ ط(٢).

- ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أنّ الواصلات التي يُتوصل بها إلى غيرها خمسة: حروف الجرّ، و(ها) التي للتنبيه، و(ذو) بمعنى صاحب، والاسم الموصول، والضمير نحو: جاءني زيد قائم أبوه، أدّى إلى ارتباط الجملة بالمفردات<sup>(١)</sup>، ويمكن أن نعد ضمير الفصل بخاصة من الموصلات؛ لاختلافهم في اسميّته.

وللتحاة المعاصرين رُؤى تؤيّد ما ذكرنا، فقد ذكر الباحث محمد حمّاد القرشي في رسالته: (الربط في سياق النص العربيّ)، أنّ النّحاة غفلوا عن الرّبط بوسائل منها: الرّبط بالموصول الاسميّ والحرفيّ، ولمسه البلاغيّون لمسًا خفيفا تحت عنوان: وضع الظّاهر موضع المضمر (أ)، ويقول الدكتور مصطفى حميدة في كتاب (أساليب العطف في القرآن الكريم):" وفي رأيي يجب إعادة النَّظر في فهم وظائف أدوات أخرى كالاسم الموصول، وحروف الجرَّ، والحروف المصدريّة، وضمير الفصل؛ لتدخل جميعها في نطاق الأدوات الرّابطة بهذا المفهوم "(٥)، وذكر في كتابه: (نظام الارتباط والربط)، أنّ الربط بالأدوات يكون بتسعة أنواع هي: أدوات العطف، وواو الحال، وواو المفعول به، وأدوات نصب المضارع، والحروف المصدرية، وأدوات الشرط، والفاء في جواب الشرط، و أدوات الاستثناء، وحروف الجرّ(١)، ويقول الدكتور محمد حسين أبو الفتوح: "... ولذلك فإننا نحتاج إلى (أنّ) للوصول إلى صيغة أقوى إذا أردنا أن نقوي المعنى الذي نريده، وذلك عن طريق إسناد الفعل أو المشتق إلى المسند إليه، ثمّ الجملة إلى المسند إليه (اسم أنّ) وهذه القوّة عن طريق التركيب، أي تركيب الجملة وليس عن طريق (أنّ)"(٧)، فإذا قلت:"أعجبني أنّ محمّدا قائمٌ"، كانت (أنّ) واصلة وواسطة تعبير لجعل الجملة فاعلاً (^)، وخلص من ذلك إلى نتيجة لا نتَّفق معه فيها فقال: "والخلاصة أنَّ (أنَّ) خِلو من التَّأكيد وإنَّما هي واصلة، وممَّا يؤيد ذلك أيضنًا أنَّه يُلاحَظ من استعمالاتها إذ تجيء بعد أفعال تدلّ على الظن والشّلك نحو: "ظننتُ أنّك مسافر" فهل نجد في (أنّ) توكيدًا عندما تسبق بما يفيد الظنّ أو الشكّ؟ أعتقد \_ والله أعلم \_ أنّ هناك تعارضنا واضحًا بين الظنّ والشُّك وبين التّأكيد،

<sup>(</sup>۱) المقتضب ۲/ ۳٤۳.

<sup>(</sup>۲) نتظر ص ۲۸۵ .

<sup>(</sup>٣) بدائع القوائد ١٢٨/١.

<sup>.</sup> YYO (1)

<sup>(°)</sup> أساليب العطف في القرآن الكريم ٤٣.

 $<sup>(^{7})</sup>$  فما بعدها .

<sup>(</sup>Y) أسلوب التوكيد في القرآن الكريم ١٣٨.

<sup>(^)</sup> السابق ١٣٩.

فالظنّ رُجِمان أحد الطرفين لا الاعتقاد بأحدهما، والشُّك تساوي الطّرفين فضلاً عن رجمان أحدهما على الآخر، فكيف يتسلط الظنّ والشك على ما نُصّ على تحققه"(١)، ويرى أنّ القوة أتت من إرادة إسناد الحدث إلى المسند إليه، فالفرق بين "علمتُ أنّ محمّدا قائمٌ"، و"علمتُ قيامَ محمّدٍ" أنّ الجملة الأولى أقوى؛ لإرادة الإسناد، والتّانية مجرد إخبار بقيام دون إسناد(٢)، ونتَّفق معه في التَّوصيل بــ (أنَّ)، ولا يظهر لنا ما ذكر من أنَّ ذلك يستلزم خروج (أنَّ) عن التَّوكيد؛ لأنَّها لتوكيد مضمون الجملة التي بعدها لا التي قبلها، و لا مانع من تأكيد الجملة ثم الشك في مضمونها مؤكّدة، فالقائل: ظننت أنّ محمدًا ناجح، لو لم يُرد التّوكيد لأمكنه القول: "ظننتُ نجاحً محمد"، أو "ظننت أن ينجح محمد" (إذا قصد المضارع دون توكيد)، قال عبد القاهر الجرجاني: "فإن قيل: "أرجو أنك تعطيني"، فلأجل الدلالة على قوة الرّجاء، وعلى هذا يقال: "أخشى أنّه يفعلُ"، إذا حققت الخشية"(٦)، وقال ابن يعيش في حديثه عن (أنّ): ولو لا إرادة التّوكيد لكان المصدر أحق بالموضع"(؛)، وكأنّ في الأسلوب رغبة نفسيّة لتأكيد النّجاح، ولكنّنا لكثرة استعمالنا (أنّ) في حديثنا لم نعد نلتفت إلى معنى التوكيد فيها، كما نستعمل (لقد) في كتاباتنا وإن لم يتطلب الأسلوب توكيدًا، فإذا جاءت (أنّ) بعد أفعال العلم واليقين قوّي التّوكيد لتناسب المعنيين، لذا اشترطوا أن تقع المخقفة بعد العلم أو ما نزل منزلته لتعويضها بقوة المعنى حين أوهنوا لفظها بالتَّخفيف، وأوهنوا معناها أيضنًا؛ لأنّ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالمثقلة أقوى توكيدًا، فجاورت الخفيفة العلم قبلها وأحرف التّعويض التي تُفيد التّوكيد بعدها لتلحق بركب أختها المثقلة، والتّمييز بينها وبين النّاصبة الخفيفة، ولم يشترطوا وقوع المثقلة بعد العلم؛ لأنّ معنى التوكيد فيها قوى يظهر بمجاورتها أي فعل، والله أعلم.

وممّا سبق ننتهي إلى أنّ الموصلات هي: الموصولات بأنواعها، وواو المعيّة، و (إلا) في الاستثناء، وحروف الجرّ، وحروف العطف، و(أيّ) و(هذا) في نداء ما فيه (أل)، وأدوات الشرط والرّوابط في الحال و الأجوبة، والأدوات الزّائدة ومعها (ما) الكاقة، و هي كما نرى إمّا مختصّة بالمفردات أو الجمل، ونضيف إليها (كان) لدلائل سنبيّئها في حديثنا عنها، كما نضيف إليها التّوصيل في الأساليب المصكوكة كالتّعجب والمدح والدّم.

وإذا كان البلاغيّون قد تحدّثوا في البلاغة عن الفصل والوصل بين الجمل، فإننا نتحدّث هنا عن الفصل والوصل بين أجزاء الجمل، وعلى هذا فإنّ التّوصيل بـ (أنّ) مثلاً يُفضي إلى الجملة الاسميّة المؤكّدة كما في قوله تعالى: ﴿ أَوْلا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلَمُونَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلَمُونَ اللّهَ اللّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلَمُونَ اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلَمُونَ اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلَمُونَ اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) أسلوب التوكيد في القرآن الكريم ١٣٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الستابق ۱۳۷.

<sup>(</sup>٣) المقتصد في شرح الإيضاح ٤٨٣/١ .

<sup>(1)</sup> شرح المفصّل لأبن يعيش ٨/ ٥٩.

جهة التوكيد، ونحن ندرسه هنا من جانب التوصيل بالمجاورة إلى لفظ وبالتالي معنى جديد، وفي قوله تعالى: ﴿ الم يَعلَم بَانُ اللّه يَرى ﴾ (العلق: ١٤)، اجتمع التوصيل بالباء و (أنّ) فوصلت الباء (يعلم) إلى (أنّ) وأوصلت (أنّ) إلى الجملة الاسميّة التي تفيد التبوت مع مجيء خبرها جملة فعليّة فعلها مضارع يُفيد التّجدد، فأسهم التوصيل بالمتجاورات إلى تقوية المعنى وتأكيده بتضافر معاني الأدوات المتجاورة وهي اليقين في (بعلم) والإلصاق في الباء والتوكيد في (أنّ) وما أوصلت إليه من الجملة الاسمية والفعليّة، وفرق كبير بين هذا الأسلوب وبين قولنا مثلا: ألم يعلم رؤية الله، فهذه الأدوات فصلت (يعلم) عن العمل في اللفظ، ولكتها أوصلته إلى معان ومدخو لات لم يكن ليصل إليها لولاها، وهذا المُر اد بقولنا: الفصل والوصل.

وقد ذكر عبد القاهر أنّ مباحث الفصل والوصل من أدق المباحث<sup>(۱)</sup>، وإذا كان النّحاة قد سمّوا النّصب على نزع الخافض: الحذف والإيصال، فإنّنا نقول هنا: تجاور الأدوات للإيصال، ومنها التّوصيل بحروف الجرّ وهذا من المقابلات الطّريفة في اللغة فالإيصال يكون بحرف الجرّ، و يكون بعد حذفه مع اختلاف طريقة الوصل في الحالتين.

ويهمنا في حديثنا عن التوصيل مجاورة الأداة الموصلة لغيرها من الأدوات، أو امتناع تجاورها، وهذا قد يعكس علاقات الأبواب، ونبين نماذج من ذلك في بعض الموصلات للتوضيح لا الحصر، ونختار النماذج التي بها تأثيرات ما أمكن، و لا يلزم ذكر الأبواب النحوية نفسها مع كلّ موصل فلكلّ من الموصلات علاقات متميّزة مع أبواب معيّنة، وفيما يأتي البيان:

### أوّلًا: ما وُصِّل إلى غيره :

وفيه التوصيل بسبعة موصلات، هي على الترتيب: الموصولات، (كان)، أدوات الاستثناء، حروف الجرّ، الأساليب المصكوكة وتشمل (التعجّب، المدح والذمّ، النداء وملحقاته، والاختصاص، والإنكار)، التوصيل بـ (قد)، التوصيل في الأجوبة، وتشمل (جواب القسم، اللام في جواب (لو، ولولا، ولوما)، و تفصيلها يطول فيما يلى :

#### الأوّل: التّوصيل بالموصولات الحرفيّة والاسميّة:

الموصولات من أهم الموصلات، وأكثرها دورًا، وتنقسم الموصولات إلى اسمية خاصة، وهي (الذي) وفروعه، واسمية مشتركة، وهي: (أل) وهي اسم عند الجمهور، وتختص بالمفرد، و(أي)، و(ذا) المركبة مع (ما) في الاستفهام، وذات، و(ذو) الطائية، و(ما) غير الوقتية، و(ما) الوقتية الظرفية، وموصولات حرفية، وهي: (أن)، و(أن) مثقلة ومخففة، و(كي)، و(لو)، و(ما).

<sup>(</sup>۱) دلائل الإعجاز ۲۲۲.

وقرب سيبويه بين الموصول الاسمي والحرفي، فقال:"...لأنّ (أنّ) وتفعل بمنزلة اسم واحد، كما أنّ (الذي) وصلِته بمنزلة اسم واحد" (أ)، ولا تكون صلة الموصول طلبيّة ولا إنشائيّة ( $^{7}$ )، ويُشترط في الصلّة أن تكون معلومة عند المخاطب؛ لأنّ الغرض بها تعريف المذكور بما يعلم المخاطب من حاله؛ ليصحّ الإخبار، إلا إذا كان الإبهام مقصودًا ( $^{7}$ )، ويُشترط أن تشتمل صلة الموصول الاسميّ على عائد على الاسم الموصول يطابقه، وقد يخلفه اسم ظاهر هو الموصول في المعنى، والموصولات منها العامل ومنها المهمل، وليس لها الصدارة فتكون عاملة ومعمو لا فيها، والموصول مع صلته بمنزلة اسم واحد ( $^{1}$ )، لذا بنيت اشبهها بالحرف شبها افتقاريّا ( $^{1}$ )، والتوصيل بالموصولات المختلفة يراعي جميع احتياجات المتكلّم من اختيار المفرد أو الجملة بنوعيها، والجامد والمتصرف، والتنوّع في الزّمن؛ وإرادة الإبهام فيها جميعها، والظرفيّة في (ما)، و يجوز مراعاة اللفظ أو المعنى في ضمير (مَنْ) و (ما)، و (أل) و (أيّ) و (ذو) و (ذات)، ومراعاة اللفظ أحسن ( $^{1}$ )، و لكل تلك الأسباب كانت الموصولات من أكثر الأدوات استعمالاً.

و لا يلزم أن تأتي الموصلات موصلة فقد تأتي في افتتاح الكلام وفي مواضع لا توصل ما قبلها بما بعدها، كما يقال: "الذي جاء أخوك"، وصور مجاورتها الأدوات أكثر من أن تُحصى، لذا سنقتصر على التّجاور المؤتر، أو ما اختُص دون غيره بالتّجاور، مع ذكر بعض الأمثلة للتّوضيح، ومن مواضع التّوصيل بالموصولات عامة مجاورة غيرها من الأدوات:

#### حورة التِّماور:

الموصول قبل النواسخ الحرفيّة و الفعليّة وبعدها :

# أ ـ الموصول قبل النواسخ:

ومن ذلك:

\_ قد تُفتتح جملة الصلة بناسخ، فيُجاور الموصولُ النّاسخَ بعده كما في قـوله تـعالى: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصَبَةِ أُولِي الْقُرَّةِ ﴾ (القصص: من الآية ٢٦)، فـ (إنّ) صلة لـ (ما)، والآية على معنى اليمين كما ذكر

<sup>(&#</sup>x27;) الكتاب ١٦/٣ ، ٢/٣٣٣.

<sup>(</sup>۲) المساعد ۱۳٦/۱.

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل لابن يعيش ٣/ ١٣٨؛ شرح الرَّضيُّ على الكافية ٣/ ٨ ، الهمع ١/ ٢٩٥ .

<sup>( 1)</sup> العين ٨/ ٣٩٦؛ الكتاب ١٢٩/١.

<sup>(°)</sup> شرح المفصل لابن يعيش ١٥٠/٣

<sup>(</sup>١) الهمع ١/ ٢٩٩، وينظر الكتاب ٢/ ٤١٥، شرح التسهيل لابن مالك ٢١٢/١، شرح الرَّضيّ على الكافية ٣/ ٥٦.

سيبويه، ومثله قولهم: "أعطيتُه ما إنّ شرّه خير من جيّد ما معك"، إذا أردت معنى اليمين، كأنّه قال: ما والله إنّ شره خير من جيّد ما معك(١).

- \_ من أقوالهم: لا أكلمه ما أنّ في السماء نجمًا.
- \_ يُشترط أن تُسبق (دام) بـ (ما) المصدريّة الظرفيّة انصبح أخدًا لـ (كان).
- \_ وجاء الموصول قبل (كان) ظاهرة ومحذوفة، فمن مجيئه قبل المحذوفة قولهم: أمّا أنت منطلقا انطلقت معك"، وأصله: لأن كنت منطلقا، ومن مجيئه قبل (كان) الظاهرة قول عنترة:

#### مَن كانَ يجحدني فقد بَرَحَ الخَفا ما كنتُ أكثمُه عن الرُقباء (٢)

\_\_ تأتي النّواسخ الفعليّة بعد (أن) المخقفة، ولا يلزم الفصل إذا كان النّاسخ جامدا، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (النجم: ٣٩).

#### ب. الموصول بعد النواسخ:

ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُن اللَّهِ مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَى تَأْتِيهُمُ البَّيْنَةُ ﴾ (البينة: ١)، وقوله تعالى: ﴿ مَا نَنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا آلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (البقرة: ١٠٦)، ومنه:

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱۶۲٪.

<sup>(</sup>۲) شرح ديوان عنترة ۲۲.

<sup>(</sup>٦) دراسات السلوب القرآن الكريم ٣/ ٥٨ فما بعدها، وينظر الكشاف ٣/ ٢٨٥؛ البحر المحيط ٢٢٥/١.

\_ تأتي (أن) ومعمولها معمولاً لـ (كان) وأخواتها اسمًا أو خبرًا، نحو: "كانَ أنْ تقعدَ خيرًا من قيامكِ"، و "تكونُ عقوبتك أنْ أعزلك "(١).

\_ تأتي (أنّ) بعد (إنّ) فيقال: "إنّ أنْ تقومَ خيرٌ لكَ"، ولا تأتي المخقفة بعد (إنّ) كما سبق.

\_ تأتي (أن) في خبر بعض أخوات (كاد)، وقد تُجاورها إذا أضمر اسمها، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ (الإسراء: ٧٩).

\_ تختص (أن) المخففة بمجيئها بعد العلم أو ما يُفيد فائدته (٢) ، كما في قوله تعالى: ﴿ لَيَعَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله الله المعنى والإيصال اللي وهذا يعني أنّ مجيء (أنّ) بعد أفعال القلوب يؤدّي ثلاثة وظائف: تقوية المعنى والإيصال إلى الجملة الاسمية، والقطع عن العمل في اللفظ، و مجيء أفعال العلم ونحوها قبل (أن) المخففة يفيد أمن اللبس، ولا تُجاور أفعال التصيير (أنّ) مع أنّ القياس جواز ذلك بناء على أنّ المفعولين في تقدير المصدر، ولكن رُوعي أصلهما حين كانا اسمًا وخبرًا، لـ (صار) فلا يصدّران بها(أ)، أو لأنها لم تحتج إلى توكيد، وفي إعراب (أنّ) ومعموليها خلاف بين النّجاة فمنهم من يجعلها سادّة مسد المفعولين، ومنهم من يجعلها ناصبة لمفعول واحد، والأخفش يجعلها في مقام الأول ويُقدّر التّاني (أ).

## حورة التَّجاور:

الموصولات قبل الظروف وبعدها :

# أ ـ الموصولات الظَّاهرة قبل الظروف:

قد تكون صلة الموصول شبه جملة ظرقا، فيأتي الظرف بعد الموصول كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفَرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفَرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَنْ يَشَاءُ ﴾ (النساء: من الآية ٤٨٠).

### ب. الموصولات الظاهرة بعد الظروف:

<sup>(</sup>۱) الهمع ٤/ ٩٢.

<sup>(</sup>۲) تنظر ص ۲۰۷ فما بعدها.

<sup>(&</sup>quot;) شرح الرَّضيّ على الْكافية ١٧١/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup> السّابق ٤/ ١٧٢ .

<sup>(°)</sup> الستابق.

كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا اُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَاتِينَا وَمِنْ بَعْدَ مَا جِئْتَنَا ﴾ (الأعراف: من الآية ١٢٩)، وقوله تعالى: ﴿وَكُمْ مِنْ مَلْكُ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُغني شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلّا مِنْ بَعْدَ أَنْ يَاذَنَ اللّهُ لَمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ (النجم: ٢٦)، وقال سيبويه في حديثه عن مواقع أن: "ومن ذلك أيضًا، قوله: "أئتني بعد أن يقع الأمر"، و"أتاني بعد أن وقع الأمر"، كأنّه قال: بعد وقوع الأمر"، ومن أمثلته: "ائتني بعد ما تقول ذلك القول"، كأنك قلت: "ائتني بعد قولك ذلك القول"، "كما أنك إذا قلت: بعد أن تقول، فإنما تريد ذلك، ولو كانت (بعد) مع (ما) بمنزلة كلمة واحدة، لم تقل: "ائتني من بعد ما تقول ذلك القول"، ولكانت الذال على حال واحدة "(١)، ومن مجيء الموصول بعد الظرف في الشّعر قول حاتم الطائي:

ودونَ الذي أملتَ منها الفراقِدُ (٣)

ألا أخلفَتْ سوداءَ منكَ المواعدُ

## ج. الموصولات المضمرة بعد الطّروف:

قد يكون تقدير الحرف المصدريّ بعد الظرف فيه تصحيح لما ظاهره إضافة الظرف اللهي الجملة، فيوصلٌ المصدري الظرف إلى المفرد، ، ومن ذلك إضمار (أنْ) بعد (لدن) كما في:

#### مِن لدُ شولاً فإلى إتلائها(١)

قدّر سيبويه: "منْ لدُ أنْ كانتْ شولاً" (وأضمر (كان) ليصحّ انتصاب (شولا)، والشّاهد أنّه أضمر (أنْ) قبل (كانت) لتدخل (لد) على المفرد، فلم يقل: من لد كانت، ومثلُ ذلك قول القطاميّ:

صريعُ غوان راقهنَّ ورقنَهُ لدُن شبَّ حتى شابَ سُودُ الذوائِبولاً )

قال ابن الشجري: "ويمكن أن تكون إضافته إلى الفعل كإضافة (حيث) إليه؛ لأنّه في الإبهام مثله، ويمكن أن يكون المعنى: لدن أن شبّ، فحذف (أن)، ويقوّي ذلك، ثبات (أن) في قول الأعشى:

أراني لدن أن غاب رهطي كأنما يراني فيكم طالب الضيَّم أرنَبا" (١)

<sup>(</sup>۱) الكتاب ١٥٥/٣.

<sup>(</sup>٣) ديوان حاتم ٣٩ ، والفراقد : جمع فرقد، و هو نجم يُهتدى به قريب من القطب الشّماليّ .

<sup>( &#</sup>x27; ) الكتاب ١/ ٢٦٤ والشول: الناقة التي جف لبنها، والإتلاء: أن تصير الناقة متلية، أي يُتلوها ولدها بعد ولادته.

<sup>(°)</sup> الستابق ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٤ ؛ الأمالي الشجرية ٢٢٣/١ ، شرح التسهيل لابن مالك ٢٣٧/٢ .

وتبدو هنا قدرة الأحرف المصدرية على معالجة الأساليب.

#### حورة التجاور:

### الموصولات قبل حروف الجرّ وبعدها :

علاقة الموصول بالجار قوية يؤكّد ذلك ما يأتي:

\_ تضمر (أن) المصدريّة النّاصبة للمضارع وجوبًا بعد ثلاثة من حروف الجرّ، هي: لام التّعليل، وكي، وحتّى، وتُضمر جوازًا بعد لام الجحود في مذهب البصريّين.

\_ يجوز إضمار الجار قبل (أن) و (أن) قياساً(٢)، مع أن إضمار الجار خلاف الأصل، وهذا الوجه عكس سابقه، مما يدل على التفاعل بين الموصول والجار فمرة يُضمر الجار قبل الموصول قياسا، ومرة يُضمر الموصول بعد الجار جوازا أو وجوبا، و (أن) و (أن) من الموصولات التي تميزت بأحكام ومجاورات خاصة؛ لذا أو لاهما التحاة عناية متفردة، فأفرد سيبويه غير باب لـ (أن) و (أن)(٢)، ومن أبواب المبرد في المقتضب: (أن) المفتوحة وتصرقها(٤)، وذكر سيبويه أن (أن) تكون فاعلة ومفعولة ومبتدأة ومخفوضة(٥)، وذلك لأن المصدر يُعرب حسب موقعه، وفي هذا دليل على اهتمام سيبويه بمواقع الحرف المصدري، وسنلحظ أن لهما نصيبًا وافرًا في المجاورات التالية.

\_ تشترك (كي) بين الجار والموصول، ولا تكون (كي) مصدرية إلا إذا سُبقت بلام الجر التعليلية ظاهرة أو مقدرة، ولا تُجر بغير اللام، واختصت الجارة بجر (ما) الاستفهامية، و(ما) المصدرية، و(أن) المصدرية المضمرة عند من قدر النصب بـ (أن)، وفي هذا تبادل التجاور بين الجار والمصدري.

\_ الأكثر أنْ تَجر (حتى) الجارة المصدر المؤول من (أنْ) لازمة الإضمار وصلتِها، فلم ترد في القرآن الكريم جارة للاسم الصريح إلا في سبع آيات.

دخول الجارّ على (أن) في نحو: "أشرت اليهِ بأن قمْ" يَمنع أن تكون تفسيريّة، ويجعلها مصدريّة (أن مجيء المصدريّة قبل فعل الأمر خلاقًا لمن أنكره كأبي حيان ( $^{(V)}$ ).

ومن صور تجاور الجار والموصول:

<sup>(</sup>۱) الأمالي الشجرية ١/ ٢٢٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الكتاب ۳/ ۱۵٤.

<sup>(</sup>٢) السّابق ٣/ ١١٩ فما بعدها .

<sup>( &#</sup>x27; ) المقتضب ٣/ ٥ .

<sup>(°)</sup> الكتاب ٣/ ١١٩.

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۲٤٧.

<sup>( &</sup>lt;sup>٧)</sup> الجنى الداني ٢١٦، مغني اللبيب ٤٤.

# أ. الموصولات قبل حروف الجرّ الظَّاهرة :

من مواضع مجيء حرف الجرّ بعد الموصول إذا كانت الصلة شبه جملة جارًا ومجرورًا، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِم ﴾ (الرعد: من الآية ١١)، وقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ فَيْتِيعُونَ مَا تَشَابَةً مِنهُ ﴾ (آل عمران: من الآية ٧).

## ب. الموصولات بعد حروف الجرّ الظّاهرة:

تُوصل الأحرف المصدريّة حروف الجرّ قبلها إلى الأفعال في اللفظ، نحو قوله تعالى: ﴿ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى ﴾ (الذازعات: ١٨)، ومنه:

فَحَسْنِيَ مِنْ دُو عِنْدَهُمْ مَا كَفَانِيَا(١)

فَإِمَّا كِرَامٌ مُوسِرُونَ لَقِيتُهُمْ

ومنه:

فارض بايَّتِهَا قد قدر (٢)

إذا اشْتَبَه الرُّشْدُ في الحَادِثاتِ

ومن صور التجاور أيضنا:

مجيء أحرف الجرّ المختلفة قبل (ما) المصدريّة أو الموصولة، نحو قوله تعالى: ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ١٤٨/٣ ، شرح التسهيل لابن مالك ١/ ١٩٩ ، الدرر اللوامع ١٩٥١ .

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل لابن مالك ٢٠٠/١ ، الدرر اللوامع ٢٠٠١ .

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ)</sup> معترك الأقران ٢/ ٢٩٥ .

ذريني و حالي إنّ مالكِ و افرّ و كلُّ امرئ جار على ما تعودا<sup>(۱)</sup>

وقد يكون الفعل بعد الموصول (كان) فيجتمع ثلاثة موصلات، و ذكر عبد الخالق عضيمة أنّ (كان) كشرت بعد (ما) في القرآن الكريم، ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَّبَالِيْنَ بِمَا كُنتُم تُعَلَّمُونَ الكِتَابَ وَبِمَا كُنتُم تَدْرُسُونَ ﴾ (آل عمر ان:من الآية ٧٩)، وقوله تعالى: ﴿ تلك الله قد خَلَت لَهَا مَا كَسَبَت وَلَكُم مَا كَسَبْتُم وَلا تُسَالُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (البقرة: ١٣٤)، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَوَّ أَنَا بَنِي إِسْرِائِيلَ مَبُوًّا صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ قَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (يونس:٩٣)، ولم يأت غير الباء و (في) و (عن) من حروف الجر قبل (ما) المتصلة بفعل الكون، ووردت (بما كنتم) تسعًا وعشرين مرّة في القرآن الكريم، و ( بما كانوا) اثنتين وأربعين مرّة، أكثرها في نهاية الأيات، وجاء بعد (كنتم) و(كانوا) الفعل المضارع مباشرة أو مع الفصل، وورد متَّصلا بواو الجماعة؛ ليُناسب الضمير في (كنتم) و (كانوا)، ومرفوعا بثبوت النّون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة، ولم يرد من الأفعال الخمسة بعد (بما) وفعل الكون إلا ما اتصل بواو الجماعة، فليس في القرآن الكريم (بما كنتما) و لا (بما كانا) و لا ( بما كنتِ)، ولم ترد (كان) إلا بصيغة الماضي، فليس في القرآن الكريم (بما تكونون) و لا (بما يكونون)، و يكثر ذلك في مواضع الحساب والجزاء كما في قوله تعالى في جزاء العاصين: ﴿اصلوها اليوم بِمَا كُنتُم تَكْفُرُونَ ﴾ (يّـس: ٦٤)، فالكفر هو أعظم الدَنوب، وقوله تعالى: ﴿ أَلَذِينَ تَتَوَقَّاهُمُ الْمَلائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا تَعْمَلُ مِنْ سُوعٍ بَلِّي إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (النحل: ٢٨)، فذكر هذا العمل عامًا، ومثله في العموم قوله تعالى: ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزّاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (التوبة: ١٨٨١ عراف:من الآية ٣٩)، وقوله تعالى: ﴿ فَكَفَّرَتْ بَأَنْهُم اللَّهُ فَأَذَّاقَهَا اللَّهُ لَبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْف بمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (النحل: من الآية ٢١١)، وخصتص تعالى بعض أنواع المعاصىي، ومنها الفسوق، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرِّيةِ رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ (العنكبوت: ٣٤)، ومنها الاستكبار والفسق، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ قَالَيُومَ تُجْزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُم تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْض بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُم تَفْسُقُونَ ﴾ (الأحقاف: من الآية ٢٠)، ومن الاستكبار الفرح والمرح في الأرض بغير الحق، كما في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ وَبِمَا كُنتُم تَمْرَحُونَ ﴾ (غافر: ٧٥)، ومن المعاصى الكذب، كما ذكر قوله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ قَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴾ (البقرة: ١٠)، والجحد، كما في قوله تعالى: ﴿ بِمَا كَانُوا بِآياتُنَا يَجْحَدُونَ ﴾ (فصلت: من الآية ٢٨)، وهكذا نجد الآيات قد مزجت بين العام

<sup>(</sup>۱) ديوان حاتم ٤١ .

والخاص، في حين نجد الآيات التي تحدّثت عن جزاء الطائعين تقتصر على ذكر أعمالهم عامة، كما في قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ دَارُ السّلام عند رّبهم وَهُو وَلَيْهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الأنعام: ١٢٧)، وقوله تعالى: ﴿ أُولِيكَ أَصْحَابُ الْجَنّة خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الأحقاف: ١٤)، وقوله تعالى: ﴿ اللّذِينَ تَوَقّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ اذْخُلُوا الْجَنّة بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ (النحل: ٣٢)، وقوله تعالى: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ (المرسلات: ٣٤)، فذكر العمل عامًا ولم يحدد نوعًا من المعاصى.

و اجتمع في الآيات ثلاثة موصلات حرف الجرّ قبل (ما) أوصل الفعل قبله إلى الاسم بعده ( المصدر المؤول)، و (ما) المصدريّة أو الموصولة على خلاف فيها، أوصلت الجارّ إلى (كان)، و (كان) بصيغة الماضي أوصلت المصدريّ أو الموصول إلى المضارع، فلم يقل تعالى: "بتعليمكم الكتاب" و لا: "بما علمتم الكتاب" بل قال تعالى: (بما كنتُم تُعلَمُونَ الكتابّ، ولم يقل: "بكذبهم" و لا: "بما يكذبون". وقوله تعالى: (بما كانوا به يُشركُونَ فيه أربعة موصلات بزيادة حرف الجرّ بعد (كانوا)، ويبدو أنّ الغالب على معنى الباء قبل (ما) السببيّة، فكان معنى السببية ناسبه كثرة تجاور الأدوات لتوضيح السبب الذي استحقوا من أجله الثواب أو العقاب، وجاء بصيغة المضارع للدلالة على أنّ ذلك كان حالهم الدائم، ففرق بين (بما كانوا يكذبون)، وبكذبهم، وبين (كلوا وأشربوا فينا بما كنتُم تعملون) وبعملكم، فلما تطاولوا في العمل ناسبه أن يطول الأسلوب، وأكثر الآيات كانت عن العقاب، وفصلت بعض المعاصي في حين جاءت آيات الثواب عامة، وهذا يعلمنا أنه على المعاقب تفصيل سبب العقاب، حتى لا يشعر المعاقب بالغبن والظلم، إضافة إلى أنّ مجيء المضارع بعد (كنتم) بصيغة (يفعلون) في نهاية الآيات مُوصل إلى اختتام فواصل الآيات بالواو والدّون، لما في الواو من مد الصوت بحرف المدّ، ولما في صوت الدّون من حسن التغني.

\_ مجاورة الكاف لـ (الذي) المصدرية: أجاز يونس والفرّاء وقوع (الذي) مصدرية حرفية غير محتاجة إلى عائد<sup>(۱)</sup>، ومنه قوله تـعالى: ﴿ وَحُضتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا ﴾ (التوبة:من الآية ٦٩)، أي: كخوضهم، ويُلحظ مجاورتها كاف الجرّ في بعض الشّواهد مثل قول علي \_ رضي الله عنه \_ : "نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالذي نزلت في الرخاء "(۱)،أي: كنزولها في الرّخاء، ومنه قول عبد الله بن رواحة:

فثبت الله ما آتاك من حُسن في المرسلين ونصرًا كالذي تصروا(١)

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للفراء ١/ ٣٦٥، شرح المفصل لابن يعيش ١٥٥/٣، شرح السهيل لابن مالك ٢١٩/١.

<sup>(</sup>٢) شرح الرَّضيّ على الكافية ٤/ ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل لابن مالك ٢١٩/١.

#### و قول جرير:

يا أمّ عمرو جزاكِ اللهُ مغفرة ردّي علي قُوادي كالذي كانا(١)

و لايطرد وقوعها بعد الكاف، فقد أجاز الفراء في قوله تعالى: ﴿ أَنَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الْكِتَابَ عَلَى الْدِي الْفِي الْمِي الْفِي الْمِي الْفِي الْفِي الْفِي الْفِي الْفِي الْفِي الْفِي الْفِي الْمِي الْمِي الْمِي الْفِي الْفِي

\_ (مذ) و (منذ) قبل (أنّ)، قال ابن مالك: "وقد تقع (أنّ) وصلِتها بعد (مذ) فيحكم لموضعها بما حُكم للفظ المصدر؛ لأنّها مؤوّلة بمصدر "(")، نحو: "لم أرّهُ مدْ أنّ الله خلقه"، ويجوز أن يجرّ المصدر بعدهما أو يرفع، نحو: "ما رأيته منذ قدومُ زيدٍ".

### ج . الموصولات بعد حروف الجرّ المضمرة :

يجوز إضمار الجار قبل (أن) و(أن) قياسا إذا أمن اللبس، قال سيبويه: "واعلم أن اللام ونحوها من حروف الجر قد تُحذف من (أن) كما حُذفت من (أن)، جعلوها بمنزلة المصدر حين قلت: "قعلت ذلك حذر الشر"، أي: لحذر الشر، ويكون مجرورا على التفسير الآخر"، ومثل سيبويه بأمثلة متعددة لحذف الجار قبل الموصول منها: "إنه خليق أن يفعل"، ولأن يفعل، "وإنما انقطع إليك أن تكرمه"، أي: لأن تكرمه، وهذا المثال عكس قولهم: "انقطع إليك لتكرمه"؛ لأن المقدر في الأول اللام، وفي الثاني (أن)، ومن تقدير الجار : "لا يلبث أن يأتيك"، أي: عن إتيانك، و"ما منعك أن تأتينا"، أي: من إتياننا()، وخص سيبويه اللام في نصته مما يدل على كثرة و"ما منعك أن تأتينا"، أي: من التياننا()، وخص سيبويه اللام في نصته مما يدل على كثرة المصدري أيضا تقديرها قبل (كي) الناصبة للمضارع قياسا كما في قوله تعالى: ﴿كَيْ لا يَكُونَ مُولَةً بَينَ الْأَغْمِياءِ مِنكُم الله المصدري في القرآن الكريم، ووله تعالى: ﴿أَنْ كَانْ أَنْ كَانْ أَنْ كَانْ أَنْ كَانْ أَنْ كَانْ أَنْ كَانْ أَنْ عَمْلُ المصدري في القرآن الكريم، منكم أن تفشلا، ومن حذف الجار قبل المصدري في القرآن الكريم، منكم أن تفشلا، ومن حذف الجار قبل المصدري في المصدري في منكم أن تفشلا، ومن حذف الجار قبل المصدري في الشعر، قول الأعشى:

أن رأت رجلا أعشى أضرً به ريبُ المنون و دهرٌ مفنِدٌ خَيلُ (٧)

<sup>(&#</sup>x27;) ديوانه ٤٥١، شرح التسهيل لابن مالك ٢٢٠/١.

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل لابن مالك ١/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل لابن مالك ٢١٧/٢، وينظر ارتشاف الضرب ٢/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٣/ ١٥٤.

<sup>(°)</sup> الستابق ٣/ ١٥٤، فما بعدها.

<sup>(</sup>١٥٤/٣ السّابق ١٥٤/٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ديوانه ۱۶۹، الكتاب ۳/ ۱۵۶، و مفند: فاسد .

أي: ألأن رأت، وقد يؤدي حذف حرف الجر قبل الموصول إلى احتمال التركيب غير معنى، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَستَفْتُونَكَ فِي النّسَاءِ قُلِ اللّهُ يُفتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النّسَاءِ اللّهِ يُوتَرِغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُستَضَعَفِينَ مِنَ الْوِلدَانِ وَأَن تَفَكُوهُ النّساءِ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهِ تَعْلَمُ اللّهِ تَعْلَمُ اللّهِ عَلَيماً ﴾ (النساء:٢٧١)، يحتمل أن يكون المراد: وترغبون في أن تتكحوهن، أو عن أن تتكحوهن وفقرهن، وحذف الحرف للإبهام، ليرتدع من يرغب في اليتامى لجمالهن، ومن يرغب عنهن لذمامتهن وفقرهن، وهذا من لطائف لغة التُنزيل، ويحتمل أن يكون الحرف المضمر (مِن ) أو (عَن )(٢) في قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتُمْ تَستَترُونَ أَنْ يَشَهَدَ وَيَعْمُ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُم ﴾ (فصلت: من الآية ٢٢)، وقد يحار المتكلم في اختيار حرف الجر المناسب لتعدّي الفعل، فيلجأ إلى استعمال (أن) و(أن) وإضمار الجار قبلهما، فينقذه المصدري من مأزق تعبيري نحو: عجبت أن تكذب، ولا يجوز الحذف إذا لم يُؤمن اللبس (٢).

واختلف النّحاة هل الموضع بعد حذف الجار تصب أو خفض، وهو عند سيبويه تصب (١).

## د . الموصول المضمر بعد أحرف الجرّ والعطف :

وأعني به إضمار (أن) وجوبًا أو جوازًا، وسبب إضمارها أنه سمع المضارع منصوبًا بعد أحرف جرّ وعطف، ولما كانت أحرف الجرّ لا تنخل على الأفعال، وأحرف الجرّ و العطف لا تنصب الأفعال، أو يمتنع العطف على ما قبل أحرف العطف لمانع معنوي، لجأ النّحاة البصريّون إلى تقدير (أن)؛ للوصل هذه إلى الأفعال لفظا، ولأنّها تُقدر مع ما بعدها بمصدر فتصحّح وضع حروف الجرّ، قال سيبويه عن (أن) المضمرة بعد (حتّى) وجوبا؛ وبعد لام التعليل جوازا: "ولو لم تضمرها لكان الكلم محالا؛ لأنّ اللام و(حتّى) إنّما يعملان في الأسماء فيجران، وليستا من الحروف التي تُضاف إلى الأفعال، فإذا أضمرت (أن) حسن الكلم؛ لأنّ (أن) و (تفعل) بمنزلة اسم واحد كما أن (الذي) وصلته بمنزلة اسم واحد... فإذا أضمرت (أن) كنت قد وضعت هذين الحرفين مواضعهما؛ لأنهما لا يعملان إلا في الأسماء، ولا يُضافان إلا إليها"(٥)، فالحرف المصدريّ كما ذكر السهيلي فيه "تحصين للمعنى من الإشكال، وتخليص له من شوائب الاحتمال"(٢)، وجاز إضمار (أن) دون أخواتها لما يأتي:

<sup>(</sup>١) الكشاف ١/ ٥٦٧، إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ١/ ١٢٥.

۱۱۵۲ (من) ؛ البحر المحيط ٧/ ٩٣٠ .

<sup>(</sup>٦) شرح المفصل لابن يعيش ١/٠٥٥.

<sup>(</sup>٤) الكتآب ٣/ ٤٩٧.

<sup>(°)</sup> الستابق ٦/٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نتائج الفكر ۱۲٦.

\_ لقوتها في بابها، فهي الأصل في العمل، لشبهها بـ (أنّ) المشدّدة، ولها من القوة والتصرف ما ليس لأخواتها، ومن ذلك أنّه يليها الفعل بأزمنته التّلاثة.

لأنه ليس لها معنى في نفسها بخلاف أخواتها (لن، و إذن، وكي)، فكان تقديرها أولى (1).

وتُضمر (أنْ) وجوبًا عند البصريّين في المواضع الآتية (١٠):

- بعد لام الجحود الجارة، المسبوقة بكون ناقص منفي ماض لفظا أو معنى، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لَيُعَلَّبَهُمْ وَالْمُ مَعَلَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (الأنفال:٣٣)، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهُ لَيُعَلِّبَهُمْ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُراً لَمْ يَكُن اللّهُ لَيغْفِر لَهُمْ وَلا لَيهُدِيّهُمْ سَبِيلًا ﴾ (النساء: ١٣٧).

بعد (حتى) الجارة، نحو قوله تعالى: ﴿عَفّا اللّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتّى يَتَبِينَ لَكَ اللّهِينَ وَصلتها قبل المضارع، لذا ذهب الكسائي إلى أنها لا تكون جارة، وأن المخفوض بعدها بولى) ظاهرة أو مضمرة (ا)، وذهب الفراء إلى أنها جارة؛ لنيابتها عن (إلى) (الى)، والأصل عند الكوفيّين أن تكون ناصبة للمضارع بنفسها، وينقض مذهبهم أنها تعمل في الأسماء، وما يعمل في الأسماء لا يعمل في الأفعال (اسبب هذا الخلاف أن (حتى) لم ترد جارة للاسم الصريح إلا في مواضع قليلة، فلم تجرّه في القرآن الكريم إلا في سبع آيات، ويصعب العثور على شاهد شعري لذلك في الدواوين حسب استقرائنا (الله ويرى ابن مالك أن (أن) لازمة الإضمار بعد حتى قبل الماضي و (حتى) جارة، كما أضمرت قبل حتى الداخلة على المضارع (الله وحتى) قبل الماضي ابتدائية عند الجمهور، ورد قوله بأنه فيه إضمار من غير ضرورة (۱).

\_\_ بعد فاء السببية العاطفة المسبوقة بنفي أو طلب، بشرط مخالفة ما بعدها لما قبلها وعدم إرادة الجمع، كما في قوله تعالى: ﴿وَٱلدِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾ (فاطر: من الآية٣٦)، وتقول: "لا تأتيني فتحدّثني"، تريد: لا يكون منك إتيان فحديث، وليس

<sup>(</sup>١) أسرار العربية ٣٣٢، شرح المفصل لابن يعيش ٧/ ٢٠، رصف المباني ١٩٣، الجنى الداني ٢١٧.

نَنْظُرُ هذه المواضع في: الكتاب ٣/ ٥ فما بعدها، اللمع ١٨٧ ؛ الإنصّاف م/ ٧٥، ٢/ ٧٩،٧٩ ، شرح الرّضي على الكافية ٣/٥ فما بعدها.

<sup>(</sup>۳) الإنصاف م/ ۸۳، ۲/ ۹۹۸.

<sup>(1)</sup> البيان في شرح اللمع ٢٤٣، شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ١٧.

<sup>(°)</sup> الكتاب ٣/ ٦، ٧ ، المقتضب ٣٧/٢، الإنصاف م/ ٨٣/ ٢/ ٥٩٨ .

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> أدوات الغاية ٢٣٧ .

۲) شرح التسهيل لابن مالك ١٦٦/٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>^</sup>) شرح الأشموني ٣/ ٣٠١؛ روح المعاني ٣/ ٨٦ .

المراد: لا تأتيني ولا تحتثني: "فلما أردت ذلك استحال أن تضم الفعل إلى الاسم، فأضمروا (أن)؛ لأن (أن) مع الفعل بمنزلة الاسم (١)، والحرف المصدري منقذ من الإشكال، والفاء عاطفة للمصدر المنسبك على مصدر متصيد من الكلام السابق.

\_ بعد واو المعية العاطفة المسبوقة بنفي أو طلب، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وَلَقُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُ وَلا نُكَدِّبَ بِآيَاتِ رَبَّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأنعام: ٢٧)، ومنه قول أبى الأسود:

لا تَنْهُ عن خُلُق وتَأْتِي مِثْلَهُ عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عَظيمُ (١)

\_ بعد أو العاطفة إذا كانت بمعنى (إلى) أو (إلا) أو (كي)، فيكون المضارع على الشك وما قبله على اليقين فلا يتبعه في الإعراب، فتأتي (أن) المضمرة، لتصل بينهما، ويعطف المصدر المؤول على مصدر متصيد من الكلام السابق، فإذا قيل: "لألزمنك أو تقضيني حقي"، فالمعنى: ليكونن مني لزوم أو قضاء حقي، وهذا المثال صالح للتقديرات التلاثة، وضابط التي بمعنى (إلى) أن ينقضي الفعل قبلها شيئًا فشيئًا، والتي بمعنى (إلا) أن ينقضي ما قبلها دفعة واحدة، ومن إضمار (أن) بعد (أو):

لأستسنهان الصَّعْبَ أَوْ ادرك المنَّى فما انقادت الأمال إلا لِصابر الله

أي: إلى أن أدرك المنى، أو: لأدرك المنى، فهو صالح للتعليل والغاية، ومن مجيئها بمعنى (إلا) قول زياد الأعجم:

و كنتُ إذا غمزتُ قناةً قوم كسرتُ كُعُوبَها أوْ تستقيما(٤)

ومعنى (إلا) من المعاني التي تكاد تنقرض في حديثنا اليوم.

وتضمر جوازًا في موضعين:

- بعد لام الجرّ غير الجحودية، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ إِلّا لِتَبِّينَ لَهُمُ الّذِي اخْتَلَقُوا فِيهِ وَهُدى وَرَحْمَةً لِقُومٍ يُوْمِنُونَ ﴾ (النحل: ٢٤)، وقوله تعالى: ﴿ وَالْتَقَطَّهُ آلُ فَرْعَوْنَ لَيْكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَنا ﴾ (القصص: من الآية ٨)، وتُسمى اللام في الآية الثانية لام الصيرورة أو العاقبة أو المآل؛ لأنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوًا، ولكن آل الأمر إلى ذلك، ويجوز إظهار (أن) بعدها، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوْلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (الزمر: ١٢)،

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲۸ /۲۲.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٣٠ ؛ الكتاب ٤٢/٣ ، شرح المفصل لابن يعيش ٢٤/٧ .

<sup>(</sup>٦) شرّح الكافية الشافية ٣/١٥٤٠؛ مغنى اللبيب ٩٤.

<sup>(1)</sup> الكتاب ٤٨/٣ ، مغنى اللبيب ٩٣ .

وتأتي هذه اللام قبل (كي)، ظاهرة ومضمرة، ولكتهم قدروا (أن) لا (كي) عند الإضمار؛ لأنه لم يثبت إضمار (كي) (١)، ولسائل أن يسأل: لم لم يأتوا بـ (كي) حين أرادوا التعليل، بدلا من مجيء لام الجرّ وتقدير (أن) بعدها؟ وقد ذكر الأنباري أنه لا فرق بين قولك: جئتك كي تكرمني، و قولك: جئتك لتكرمني (أن)، ويبدو أن للدلالة يدّا في ذلك، فاللام أكثر دورًا، ومعانيها متعددة، وقد رأيناها تأتي للعاقبة، وليس هذا من معاني (كي)، ثمّ إن استعمال (كي) ليس أخصر، لأن (كي) النّاصبة يُشترط أن تُسبق بلام التعليل ظاهرة أو مضمرة، فيؤول الأمر في الحالتين إلى مجاورة لام التعليل لحرف مصدري، مع تقدير لام الجرّ مرّة قبل (كي)، وتقدير (أن) مرّة بعد لام الجر إذا لم يظهرا.

\_ بعد عاطف على اسم صريح بأحد حروف العطف: أو ،أو الفاء، أو الواو، أو ثمّ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشْرِ أَنْ يُكَلَّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيّاً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرسِلَ رَسُولاً﴾ (الشورى:من الآية ٥١)، ومن الإضمار قبل الواو:

للبسُ عباءة وتَقرَّ عَيْنِي أَحَبُ إليَّ مِنْ لُبْسِ الشُّقُوفِ (٢)

أي: وأنْ تَقرّ عيني، وقدرت (أنْ) ليصبح عطف الفعل على الاسم (١٠)، ومن الإضمار قبل الفاء:

لولا تُوقُعُ مُعدَّرٌ قارضييهُ ما كُنْتُ أُوثِرُ أنرابًا على تَربُ (٥)

ومن الإضمار قبل (ثمّ) قول أنس بن مدركة:

إِنِّي وَقَتْلَى سُلَيْكًا ثُمَّ أَعْقِلُهُ كَالنَّوْرِ يُضِرْبُ لَمَّا عَافَتِ البَقَرُ (١)

وذهب الكوقيون إلى ما يأتي:

\_ أنّ الأدوات الآتية تنصب بنفسها، وهي: لام الجحود، لام التعليل، (حتى)، فلا تجاور في هذا الرأي.

\_ أنّ المضارع منصوب على الخلاف بعد فاء السببيّة و(أو)، وعلى الصرف بعد الواو.

\_ ذهب تعلب من الكوفيين إلى أنّ النّصب باللام و (حتى) لقيامهما مقام (أنْ)(١).

<sup>(</sup>١) الهمع ٤/ ١٤٠.

<sup>(</sup>۲) الإنصاف م/ ۷۸، ۲/ ۷۷۳.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الكتاب ۲۲/ ۵۵.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> المقتضب ٢/ ٢٥، ٢٦.

<sup>(°)</sup> الحيوان للجاحظ ١٨/١؛ شرح التسهيل لابن مالك ٤٩/٤، والمعترّ: السّائل، وإترابًا: غنى، وترب: فقر.

<sup>(</sup>١) الحيوان ١٨/١؛ شرح الكافية الشافية لابن مالك ١٥٥٨/٣، شرح التسهيل لابن مالك ٩٤/٤، الدرر اللوامع ١١٠/٢، واعقله: أدفع ديته، عافت البقر: كرهت .

#### حورة التّجاور،

# الأحرف المصدرية بعد الفعل المساعد في التعجب:

\_\_ يُشترط في الفعل المتعجّب منه، شروط جمعها ابن مالك في قوله عن صيغتي التّعجب:

وصُعْهُما مِنْ ذِي ثلاثٍ صُــرَفا قابلِ فضلٍ تمَّ غير ذي انتِف

وغير ذي وصف يُضاهي (أشهلا) وغير سالك سسبيل فعلا

و يُتوصل إلى التعجب من بعض ما لم يستوف الشروط بفعل مساعد يليه المصدر الصريح أو المؤول، وسمّى النّحاة الفعل المساعد موصلًا، قال ابن مالك:

وما به إلى تعجُّب وصيل لمانع به إلى التفضيل صيل المنابع المناب

ويهمنا هنا مواضع المصدر المؤول؛ لأنه هو الذي يظهر فيه الموصول، ويتعيّن المؤول إذا كان الفعل منفيّا، نحو: "ما أكثر ألا يقوم زيد"، أو مبنيّا للمجهول، نحو: "ما أعظمَ ما ضربّ"، أو عادمًا لمصدر مشهور، كالفعلين (يذر، ويدع)، فيقال: "ما أحسنَ أن يذر المؤمنُ الغدر "(٢).

\_ تأتي (ما) المصدرية في مفعول فعل التعجّب، نحو: "ما أقبحَ ما كذبتَ".

### حورة التّجاور:

## الموصولات قبل الشُّرط و معده :

## أ . الموصولات قبل الشرط:

— لا يَمتنِع أن يكون الشرط صلة للموصول، فيكون الموصول داخلاً على الشرط والجزاء معًا، نحو: "جاء الذي إنْ تكرمه يشكراك" (٦).

- إذا كان خبر (أن) المحققة شرطًا لم تحتج إلى رابط، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَديثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَّنَّمَ جَمِيعًا ﴾ (النساء: ١٤٠)، وقوله تعالى: ﴿وَآلُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴾ (الجن ١٦٠).

<sup>(</sup>۱) الإنصاف م/۷۰، ۲/ ۵۰۰، ۵۰۰ (واو المعية )، م/ ۷۹، ۲/ ۷۰۰ (لام كي)، م/۸۲، ۲/ ۹۳۰ (لام المجود)، م/۸۲، ۲/ ۹۳۰ (حتى).

٢) شرح الرصليُّ على الكافية ٤/ ٢٣١ ، التصريح ٣٩٨/٣ .

<sup>(</sup>٦) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/٤٦٤.

#### ب. الموصولات معد الشرط:

\_ (لو) و (لولا) قبل (أنّ) و (أن): الأصل أن تدخل (لو) على الأفعال كغيرها من أدوات الشرط، ويجوز دخولها على الاسم على تقدير فعل كما في المثل: "لو ذات سوار لطمتني" (أنّ)، أي: لو لطمتني ذات سوار لطمتني، واختصت (أنّ) من بين سائر ما يؤوّل بالفعل بالوقوع بعد (لو) كثير الأن، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلُو أَنّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظُلَمَتُ مَا فِي الْأَرْضِ لافتدت بِهِ الونس: من الآية على المرئ القيس:

فَلُو أَنَّ مَا أَسْعَى لأَدْنَى مَعِيشَةٍ كَفَانِي وَلَمْ أَطَّلُبُ قَلِيلٌ مِنَ المَالِ")

وللنَّحاة في إعراب المصدر المؤوَّل آراء هي:

\_ أجاز سيبويه و أكثر البصريّين الرّفع على الابتداء بعد (أنّ) بخاصة دون تقدير فعل قال سيبويه: "و(لو) بمنزلة (لولا) ولا تُبتدأ بعدها الأسماء سوى (أنّ)، نحو: "لو أنك ذاهبّ ""(أ)، استغنوا بـ (لو أنك ذاهب) عن (لو ذهابك)(أ)، ولا تحتاج إلى خبر ؛ لاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه، أو الخبر محذوف(1).

يرى المبرد والكوفيون والزجّاج ووافقهم الزمخشريّ والمالقيّ أنّ المصدر المؤوّل فاعل لفعل محذوف، والتّقدير: لو ثبت $(^{\vee})$ ، وقدّروا (ثبت)؛ لأنّ (أنّ) دالة على معنى التّحقيق والثبوت $(^{\wedge})$ .

ورجّح ابن مالك رأي سيبويه، وردّ على الكوفيّين بأنّ الفعل لم يُحذف بعد الشرط إلا مفسَّرًا بفعل بعده إلا (كان)، والمقرون بــ (لا) بعد (إن)(٩).

وإعراب المصدر بعد (لولا) كإعرابه بعد (لو)<sup>(۱)</sup>، كما في قوله تعالى: ﴿فَلُولا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ \* لَلَيْثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (الصافات:١٤٣: ١٤٤)، وجاءت (أنْ) المصدرية الخفيفة بعد (لولا) كما في قوله تعالى: ﴿لَوْلا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴾ (القصيص: من الآية ١٨).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نقدم ص ۲٦٧.

<sup>(</sup>۲) مغنى اللبيب ٣٥٦ ، ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ديو انه ٣٩ ؛ الكتاب ٧٩/١ ، مغنى اللبيب ٣٣٨، ٣٥٦ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> الكتاب ۱۱/۳.

<sup>(°)</sup> الستابق ٣/ ١٥٨، ٣/ ١١.

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ٢٥٦.

<sup>(</sup>٧) شرح المفصل لابن يعيش ٢٠/٨، شرح الرَّضيّ على الكافية ٤/٢٥٤، ٤٥٣، رصف المباني ٣٥٩، الجنى الداني ٢٧٩، مغنى اللبيب ٣٥٦

<sup>(^)</sup> شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٤٥٣ (نحوه) ، التصريح ٤/ ٤١٨ .

<sup>(</sup>٩) شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ٩٨، ٩٩، التصريح ٤/٨١٤.

\_ من أمثلة سيبويه: "أمّا أنْ أسيرَ إلى الشّام فما أكرهُهُ، وأمّا أنْ أقيمَ فإنّ فيه أجرًا"، جاء الموصول الحرفي بعد (أمّا)، كأنّه قال: أمّا السيرورة فما أكرهها، وأمّا الإقامة فلي فيها أجر (٢)، ومن أمثلته: "أمّا أن يكون عالمًا فهو عالم، وأمّا أن يعلم شيئًا فهو عالم "(٢).

#### ما يمتنع مجاورته للموصول:

\_ يُشترط أن تكون شبه الجملة في صلة الموصول تامّة؛ ليكون للوصل بها فائدة، فلا يقال: جاءني الذي اليوم، وتتعلق بفعل لا يستغني عن فاعل، وتقدير الفعل هنا مجمع عليه(٤).

— لا تكون صلة الموصول جملة إنشائية؛ لأنّ الصلة معرّفة للموصول، فإذا كانت غير بائنة في نفسها، فكيف يبيّن بها غيرها؟!، فلا بدّ أن يتقدّم الشعور بمعناها على الشعور بمعناه وهذا يعني أنّ الموصول لا يجاور الأدوات الإنشائية أي لا يوصل إليها، ويستثنى من ذلك جملة القسم، نحو: "جاء الذي أقسم بالله لقد قام أبوه"، و جملة الشرط مع جزائه، كما يخبر بها، نحو: "جاءني الذي إن قام عمرو قام"، ومنع قوم المسألتين؛ لخلو الجملتين من ضمير عائد على الموصول، وأجيب بأنهما صارتا بمنزلة جملة واحدة، فاكنفي بضمير واحد، والأولى جوازهما؛ لمجيء القسم (افي قوله تعالى: ﴿وَإِنّ مِنكُمْ لَمَن لَيَبطّتُ النساء: من الآية ٢٧)، وأجاز الكسائي الوصل بالأمر والنهي (١٠)، وأجاز المازني الوصل بالدعاء إذا كان بلفظ الخبر، نحو: "الذي يَرحمُه اللهُ زيد" (ابنا، وأجاز هشام الوصل بالتمني، كأن تكون الجملة مصدرة بـ (ايت) أو (لعلّ) أو (عسى) (١)، نحو قول الفرزدق:

و إنَّى لرام نَظْرَةً قِبَلَ التي لَعَلَى وإنْ شَطَّتْ نَواها أزورُها(١٠)

و أول على إضمار القول، أي: أقول: لعلي، أو أنّ (أزورها) صلة (التي) والجملة بينهما معترضة (١١)، وجملة التّعجّب إن قيل بأنها إنشائية لم تقع صلة للموصول، و إن قيل بأنها

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ٣١٠ ، الهمع ٤/ ٣٥١ .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/ ۱۵۵.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الستابق ۱/ ۳۹۰.

<sup>(</sup>٤) شرح جُملُ الزَّجَّاجِيِّ لابن عصفور ١/ ١٨٠، ١٨٠ ، شرح التسهيل لابن مالك ٢١١/١ .

<sup>(°)</sup> شَرَح جُمل الزَّجَّاجِيِّ لابن عصفور ١٨٠/١، ١٨١، شَرَح التسهيل لابن مالك ١/ ١٨٧، شرح الرَّضيُّ على الكافية ١٠/٣، ١٨٧، الهمع ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>١) شرح جُمل الزَّجَّاجي لابن عصفور ١/ ١٨٢، وينظر شرح الرَّضيّ على الكافية ٣/ ١٠.

<sup>(</sup>Y) المساعد ١/ ١٣٦، ١٣٧؛ الهمع ١/ ٢٩٥.

 <sup>(^)</sup> شفاء العليل ١/ ٢١٩؛ الهمع ١/ ٢٩٥.
 (¹) المساعد ١/ ١٣٦، ١٣٧؛ الهمع ١/ ٢٩٥، ٢٩٦.

<sup>(</sup>١٠) ديوانه ١٠٦/٢ ؛ شرح جُمل الزِّجَّاجيِّ لابن عصفور ١/ ١٨٠، مغني اللبيب ٥٠٧ .

<sup>(</sup>١١) شَرَح جُمُلُ الزَّجَّاجِيُّ لابن عصفور ١٨٠/١ ، الهمع ١/ ٢٩٦.

خبرية، فهناك قولان: أحدهما الجواز، وعليه ابن خروف، نحو: "جاء الذي ما أحسنه"، والتاني المنع؛ لأنّ التُعجب يكون من خفاء السبب و الصلة تكون موضّحة فتنافيا (١).

\_ لا يوصل بجملة تتطلب كلامًا قبلها، فلا يجوز: جاءني الذي حتى أبوه قائم؛ لأن حتى لا بدّ أن يتقدّمها كلام تكون غاية له، وقيل بجوازه، ولا تكون الصلّة مصدّرة بـ (بل) و (لكن) أو علامة جواب القسم ونحو ذلك مما له تعلق بما قبل الموصول(١)، وأجاز الكوفيّون الصلة بـ (مثل) بناء على أنّها ظرف، ومنه:

حَتَّى إِذَا كَانَا هُمَا اللَّذَيْنِ مِثْلَ الجَدِيْلَيْنِ المُحَملجَيْنِ<sup>(٦)</sup>

وقدر البصريون فعلاً نحو: عادا أو صارا.

\_ توصل (أل) الموصولة بصفة محضة، ولا توصل بـ (أفعل) التفضيل اتفاقا؛ لأنه للتبوت فلا يؤول بمصدر (أ)، ولا توصل بالجملة الاسمية والظرف إلا ضرورة، وفي وصلها بالجملة الفعلية خلاف (٥)، وهو عند الجمهور ممتع، ومن وصلها بالظرف ضرورة:

مَنْ لَايَزَالُ شَاكِرًا عَلَى الْمَعَهُ فَهُو حَرِ بعيشَةِ ذَاتِ سَعَهُ (١)

وأجاز ابن مالك وصلها بالمضارع والظرف في السّعة؛ لأنّها من الموصولات الاسميّة فلا مانع أن توصل بما توصل بها أخواتها().

\_ لا تسبق (كي) الموصولة النّاصبة للمضارع بغير اللام من حروف الجرّ.

\_ يجوز مجيء (أنْ) بعد (إنّ)، ولا يجوز مجيء (أنّ)، فلا يقال:"إنّ أنَّ زيدًا قائم يعجبني"(^).

<sup>(</sup>۱) شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ١/ ١٨٠ ، ١٨١ (منعه) ، شرح الرَّضيِّ على الكافية ٣/ ١٠، الهمع ١/

<sup>(</sup>۲) شرح الرّضيّ على الكافية ٣/ ٦٨، الهمع ١/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) سَرَ صَنَاعَةُ الإَعْرِابُ ٣٦٥/١، شُرِح المفصلُ لابن يعيش ١٥٣/٣، الهمع ١/ ٢٩٧، والجديل: الزّمام، والمحملج: المحكم الفتل.

<sup>( ؛ )</sup> مغنى اللبيب ٧١ .

<sup>(°)</sup> شرّح المفصلًا لابن يعيش ٣/ ١٤٣ ، شرح جُمل الزّجَاجيّ لابن عصفور ١/ ١٧٦ ، مغني اللّبيب ٧١ ، الهمع ١/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) الجني الداني ٢٠٣ ، مغني اللبيب ٧٢ ، الهمع ٢٩٤/١ .

<sup>(</sup>Y) شرح التسهيل لابن مالك أ/ ٢٠٢.

<sup>(^)</sup> نتظر ص ۲۱۶.

\_ لا يصح أنْ يقع بعد (حتى) الجارّة بدل المصدر ما ينسبك به غير (أنّ) فيصح: "أقِمْ عندنا حتى أنْ يقومَ زيد"، ولا: "أقم عندنا حتى ما يقوم زيد" (الله عندنا حتى الله عندنا حتى ما يقوم زيد" (۱).

- \_ لا يجوز أن يكون صدر صلة (أنّ) ما له الصدارة، فلا يقال: "أدركتُ أنّ كم مالك".
- \_ الأسماء الموصولة معارف فلا تدخل عليها الأدوات المختصة بالدّخول على النكرات، فلا يقال: رُبّ الذي جاء أخوك.
- \_ الأصل ألا تُوصلَ الحروف الموصولة إلا بفعل له مصدر حتى يقدر الحرف وصلته واقعين موقع ذلك المصدر (٢)، فلا يقال: "علمت أنْ عسى قام زيد".

#### الثّاني: التّوصيل به (كان):

من أكثر الأدوات مجاورة لغيرها في القرآن الكريم (كان)، وهي أم باب الأفعال النّاقصة وأصلها للأسباب الآتية (٣):

- \_ أنها مُشتقة من الكون وهو أصل في جميع مدلولات أخواتها.
- \_ سعة تصرفها، فتأتى ناقصة وتامّة، وزائدة، وشأنيّة، واستثنائيّة.
- \_ كثرة دورها في الكلام، قال ابن يعيش: "و (كان) مُقدّمة؛ لأنّها أمُّ الأفعال؛ لكثرة دورها وتشعب مواضعها "(٤).
- \_ الأصل أن تدل (كان) على مطلق الزّمان الماضي وأصل معناها الحدوث والاستقرار والإيجاب، وتدل (يكون) على مطلق الزّمان المستقبل بخلاف غيرهما، فإنّها تدلّ على زمان المخصوص كالصبّح والمساء في أصبح وأمسى.

ولكونها أمَّ الباب توسع فيها ما لم يتوسع في غيرها، فاستعملت بمعنى (صار) دالة على التحول من وصف إلى آخر<sup>(٥)</sup>، كقوله تعالى: ﴿وَبُستِ الْجِبَالُ بَسَّا \* فَكَانَت هَبَاءً مُنبَقًا﴾ (الواقعة:٥، ٢) وقد تُفيد الاستمرار، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُقيتًا﴾ (النساء: من الآية

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ارتشاف الضرب ۲/ ۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) أسرار العربية ١٣٢ ، شرح المفصل لابن يعيش ٩٧/٧ فما بعدها ، وينظر أمُّ الباب في النحو ٣، ٤ .

<sup>(</sup>³) شَرَح المَفْصِلُ لابن يعيش ٩٠/٧ ، وبالرجوع إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم نجد أن عدد الصفحات التي ذكرت فيها الآيات الكريمة التي ورد فيها الكون ومشتقاته تجاوزت العشرين صفحة ، من صلح ٢٢٢ إلى ص ٢٤١ ، في حين أنّ (فتئ) مثلا لم تُذكر إلا مرة واحدة ، ودُكرت (ما برح) ثلاث مرات ، ولعل هذا يُرجح عد (كان) من الموصلات .

<sup>(°)</sup> أُسرار العربية ١٣٦ ، شرح المفصل لابن يعيش ١٠٢/٧ ، شرح التسهيل لابن مالك ٣٤٥/١.

<sup>(</sup>١) مُقيتًا: مقتدرًا أو مُجازيًا.

٥٨)، وجاز زيادتها وحذفها، وفي هذا ما يدل على تميّز (كان) عن أخواتها النواسخ، وأهم من ذلك أنها استعملت موصلة نظرًا لعموم معناها والتوسع في زمنها، هذا ما بدا لنا من شأنها، والتوصيل بها يكون إلى لفظ سواء أكان اسمًا أم فعلا، أو إلى وزن أو زمن، وأكثر ما يكون التوصيل بها بصيغة الماضي، ومجيئها بصيغة الماضي أكثر من مجيئها بصيغة المضارع في القرآن الكريم، ومجيئها بصيغة الأمر أقل، ومن صور التوصيل بها:

## حورة التَّجاور ،

## (كان) بعد الموصول ، ومن أنماطه :

\_ الجارّ فالموصول ف\_ (كان) وخبرها فعل ماض، نحو قوله تعالى: ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنَا جَزَاءً لَمَن كَانَ كُفْرَ ﴾ (القمر: ١٤)، وأجاز أبو حيّان زيادة (كان) هنا(١)، وبقاؤها على أصالتها أولى، ويكون المراد بتركيب (كان فعل) زيادة الدّلالة على البعد(٢).

\_ الموصول وفعل الكون بصيغة الماضي وخبره جامد، كما في قوله تعالى: ﴿ أَنْ كَانَ ذَا مَالُ وَبَنِينَ ﴾ (القلم: ١٤)، و (أن) هنا مخففة، وقبلها لام جرّ مضمرة.

\_\_ الموصول وفعل الكون بصيغة المضارع وخبره مشتق، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَمِرْتُ لِنَا أَكُونَ أَوْلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (الزمر: ١٢)، ومثلها قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ ٱلْحِذُ وَلِيّا قَاطِرِ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِلَي أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسَلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ والأنعام: ١٤)، بحذف اللام قبل (أن).

\_\_ الموصول وفعل الكون بصيغة المضارع وخبره شبه جملة، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَمِرْتُ أَنْ آكُونَ مَنَ الْمُسْلَمِينَ ﴾ (يونس: من الآية ٧٦).

ـــ الإشارة فالموصول، فالكون بصيغة الماضي و خبره جملة فعلية، كما في قوله تعالى: (إنَّ هَذَا مَا كُنتُم به تَمترُونَ (الدخان: ٥٠).

### حورة التّجاور ،

(کان) بعد (إنّ) :

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط ٨/ ١٧٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الزمن في القرآن الكريم ١٤٨.

كما في قوله تعالى: ﴿ ذُرِيّة مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح إِلّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً ﴾ (الإسراء: ٣) ، ومن أبواب الزّجّاجيّ في الجمل: باب الجمع بين (إنّ) و (كان) (١)، وتكون (كان) في خبر (إنّ)، وذكر أنه يجوز أن تقول: "إنّ زيدًا كان قائمًا"، بنصب (قائمًا) وإعمال (كان)، واختار هذا الوجه، وإن شئت قلتَ: "إنّ زيدًا كان قائمً"، برفع (قائم) خبرًا لـ (إنّ) وإلغاء (كان) (١)، وفي هذا دليل على تفرّد (كان) عن أخواتها بأحكام، و نتناول اجتماعهما إذا كان اسم (إنّ) ضميرًا؛ لأنّه يُغتفر الفصل به بين المتجاورين، ومن أنماط جملة (كان) ومعموليها في خبر (إنّ):

- الكون بصيغة الماضي، وخبره وصف مشتق، كما في قوله تعالى: ﴿ إِلَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً ﴾ (الإنشقاق: ١٣)، وقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِلَّهُ كَانَ مُخْلَصاً وَكَانَ رَسُولاً لَبُوراً ﴾ (مريم: ٥١)، وتكررت (كان) في الآية مرتين، وقوله تعالى: ﴿ إِلَّهُ كَانَ غَفَّاراً ﴾ (نوح: من الآية ١٠)، وهو الأغلب في القرآن الكريم؛ لأنّ الوصف المشتق يُفيد الاستقرار والاستمرار.
- \_ الكون بصيغة الماضي، وخبره اسم جامد، نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ (التوبة: من الآية ٥٠).
- \_ الكون بصيغة الماضي، وخبره شبه جملة، نحو قوله تعالى: ﴿ وَاغْفِرْ لَا بِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالَينَ ﴾ (الشعراء: ٨٦).
- الكون بصيغة الماضي وخبره، وصف مشتق، وخبر آخر شبه جملة، كما في قوله تعالى: ﴿ مِنْ فِرْعَوْنَ إِلَّهُ كَانَ عَالِيّاً مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (الدخان: ٣١).
- الكون بصيغة الماضي، وخبره جملة فعلية فعلها مضارع، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانُو لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴾ (الحاقة: ٣٣)، وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِاللَّهِ مَكَانُوا يَكَفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّانِيّاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ (آل عمر ان: من الآية ١١٢)، وجاء ما يشبه هذه الآية دون (كان)، والخبر ماض، كما في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِاللَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ﴾ (التوبة: من الآية ٨٠).

ولم تأت (كان) بصيغة المضارع بعد (إنّ)، ويبدو أنّ السّبب احتمال كونها زائدة، ولا تُزاد إلا بصيغة الماضي.

<sup>(</sup>۱) الجُمل ۱٤۱.

<sup>(</sup>۲) الحُمل ۱٤۱

### سورة التَّجاور ،

## (كَان) قبل أدوات الشرط وبعدها، ومن أنماط المجاورة:

- \_ الكون ثم أداة الشرط، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُبُرُونَ ﴾ (الصافات: ٣٥)، وجملة الشرط وجوابه في محل نصب خبر (كان).
- \_ أداة الشرط ثمّ فعل الكون بصيغة الماضي، و خبره وصف مشتق: كما في قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (النمل: ٧١).
- \_ أداة الشّرط ثمّ فعل الكون بصيغة المضارع، وخبره وصف مشتق: كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً قَاللهُ أُولَى بِهِما ﴾ (النساء: من الآية ١٣٥).
- \_ أداة الشّرط ثمّ فعل الكون بصيغة الماضي، وخبره جامد، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةِ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٨٠)، و قال حاتم الطّائيّ:

إذا كنت ربًا للقلوص فلا تدع وفيقك يمشي خلفها غير راكب (١)

- \_ أداة الشرط ثمّ فعل الكون بصيغة المضارع، وخبره جامد، نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ مَيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ﴾ (الأنعام: من الآية ١٣٩).
- \_ أداة الشّرط ثمّ فعل الكون بصيغة الماضي وخبره شبه جملة، كما في قـوله تـعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ﴾ (العلق: ١١).
- \_ أداة الشّرط ثمّ فعل الكون بصيغة المضارع وخبره شبه جملة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُ يَأْتُوا إِلَيْه مُذَعنينَ ﴾ (النور: ٤٩).
- \_ أداة الشّرط ثم فعل الكون بصيغة الماضي، وخبره جملة فعلية فعلها ماض، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدُّ مِنْ دُبُر فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّادِقِينَ ﴾ (يوسف: ٢٧).

<sup>(</sup>١) ديوان حاتم الطائي ٣١، والقلوص: الناقة الفتية.

<sup>(</sup>۲) شرح التلخيص ۲۷٦، دلائل الإعجاز ۱۹٤، ۱۹٤.

ــ أداة الشرط ثمّ فعل الكون بصيغة الماضي وخبره جملة فعلية فعلها ماض، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ طَائِفَةُ مِنْكُمْ آمَنُوا بِاللَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ ﴾ (الأعراف: من الآية ٨٧)، وقوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي ﴾ (يونس: من الآية ١٧).

- أداة الشّرط ثمّ فعل الكون بصيغة المضارع وخبره جملة فعلية فعلها مضارع، كما في قوله تعالى: ﴿وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِعَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَالَمُونَ فَإِلَّهُمْ يَالَمُونَ كَمَا تَالْمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لا يَرْجُونَ ﴾ (النساء:من الآية ١٠٤).

و مجيء فعل الشرط بصيغة الماضي و إن كان معناه الاستقبال يدل على أن ما بعده في حكم متحقق الوقوع، والغالب على (كان) التوصيلية بعد أداة الشرط أن تكون بصيغة الماضي، فقد ورد قوله تعالى: (إن كُنتُم)، في القرآن الكريم في ستة وثمانين موضعًا، في حين ورد الكون بصيغة المضارع: (إن تَكُونُوا) في موضعين فقط.

ويكثر في فواصل الآيات، مجيء الأفعال الخمسة المرفوعة أو جمع المذكر السالم غير المحذوف النون في خبر الكون، حفاظا على المد وصوت النون وهو مما يحدث به التطريب، والعرب تُعنى بالمقاطع، ومن ذلك عنايتهم بالقوافي في الشّعر، وفي السجع كذلك (١)، والكلام الموزون أدعى للحفظ والاستعمال (٢).

## حورة التَّجاور :

## الكون بعد الاستفهام:

ومنه قوله تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ ﴾ (الأنعام: ١١)، وقوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرِ ﴾ (القمر: ١٨). وجاء الكون بعد الاستفهام التقريري نحو:

ألمْ تَكُنْ حَلَقْتَ بِاللهِ العَلِيِّ أنَّ مطاياكَ لمِن خَيْرِ المَطيِّ (٢)

#### حورة التَّجاور :

الكون بعد النهي:

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/۸۰.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١/ ٢١٦ (حديثه عن الأمثال المسجوعة).

<sup>(&</sup>quot;) الخصائص ١/ ٣١٥ ، رصف المباني ٣١٢، لسان العرب (قضي).

ومن صوره في القرآن الكريم:

- النهي عن الكون ومجيء الخبر شبه جملة (جار ومجرور)، كما في قوله تعالى: ﴿الْحَقُ مِن رَبِّكَ قَلا تَكُونَ وَمَا الْمَعْتُرِينَ ﴾ (الحجر:٥٠)، وقوله تعالى: ﴿الْحَقُ مِن رَبِّكَ قَلا تَكُونَ السَّذَدة وهي أبلغ في التأكيد من المخففة، قال أبو حيّان في تفسير قوله تعالى: ﴿الْحَقُ مِن رَبِّكَ قَلا تَكُن مِنَ الْمُمترينَ ﴾ (آل عمران:٢٠)، ما نصه: والنهي عن كونه منهم أبلغ من النهي عن نفس الفعل، فقولك: "لا تكن ظالمًا" أبلغ من قولك: لا تكن ظالمًا" أبلغ من الكون الكون لا تظلم؛ لأن (لا تظلم) نهي عن الالتباس بالظلم، وقولك: "لا تكن ظالمًا" نهي عن الكون بهذه الصفة؛ والنهي عن الكون على صفة أبلغ من النهي عن تلك الصفة، إذ النهي عن الكون على عموم الأكوان المستقبلة على تلك الصفة، ويلزم من ذلك عموم تلك الصفة، والنهي عن الكون ما يدل على عموم ويستلزم عموما، وبين ما يدل على عموم فقط، فلذلك كان أبلغ، ولذلك كثر النهي عن الكون... والكينونة في الحقيقة ليست مُتَعلق النهي، والمعنى: لا تظلم في كل أكوانك، أي: في كل فرد فرد في أكوانك، فلا يمر بك وقت يوجد فيه منك ظلم، فتصير (كان) فيه نصا على سائر الأكوان، في أكوانك، فلا يمر بك وقت يوجد فيه منك ظلم، فتصير (كان) فيه نصا على سائر الأكوان،

\_ النّهي عن الكون ومجيء الخبر مشتقا، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكَافِرِينَ ﴾ (القصيص: ٨٦).

## حورة التَّجاور :

## الكون بعد النفي:

تعددت الأنماط التركيبية التي جاورت فيها (كان) النَّفي، ومن صورها:

\_ ما كان لزيد أن يفعل، في الماضي، وما يكون لزيد أن يفعل، في المضارع، ومن مجيء الماضي، قوله تعالى: (مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشُركَ بِاللّهِ مِنْ شَيْءٍ) (يوسف:من الآية ٣٨)، واجتمعت ثلاثة موصلات هي: كان، لام الجرّ، أن المصدرية الناصبة للمضارع، وأسهمت كل هذه النّجاورات في توضيح المعنى، ومن مجيء فعل الكون بصيغة المضارع، قوله تعالى: (ولولا إذ سَمعتُمُوهُ قُلتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ تَتَكَلّم بِهَذَا سُبْحَانَكُ هَذَا بُهتَانُ عَظِيمً (النور:١٦)، قال أبو حيان: "وقول العرب: "ما كانَ لزيدٍ أن يفعل"، معناه انتفاء الفعل عن زيد، وامتناعه، فتارة يكون الامتناع في مثل هذا التركيب؛ لكونه ممتنعًا عقلا، كقوله تعالى: (مَا كَانَ لَله أَنْ يَتَخَذَ مِنْ وَلَهِ)

<sup>(1)</sup> تفسير البحر المحيط ١٤١/٨.

(مريم:من الآية٥٥)، وقوله: (مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْعُوا شَجْرَهَا) (النمل: من الآية ٢٠)، وتارة لكونه ممتنعا عادة، نحو: ما كان لزيد أن يطير"، وتارة لكونه ممتنعا شرعا كقوله تعالى: (ومَا كَانَ لَمُؤْمِن أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً (النساء: من الآية ٩٢)، وتارة لكونه ممتنعا أدبًا، كقول أبي بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله — صلّى الله عليه وسلم — (()، ويُفهم هذا من سياق الكلام، ولا تتضمن هذه الصيغة نهيًا كما يقول بعضهم (١)، وذكر محمد عبد الخالق عضيمة أن المقصود نفي الانبغاء (الفرقان: من الآية ١٨)، وهذا أبلغ؛ لأنه إذا نفي الانبغاء فنفي الفعل من دُونِكَ مِن أُولِياء (الفرقان: من الآية ١٨)، وهذا أبلغ؛ لأنه إذا نفي الانبغاء فنفي الفعل من باب أولى، و (ما فعل)، لنفي: (قد فعل) كما ذكر سيبويه، ومن معاني (قد) التحقيق والتقريب، وهذا يعني أنه نفي للتحقيق أو التقريب، و قيل بزيادة (كان) (أ)، والأصل عدم الزيادة، ومن قال بزيادتها هنا لم يلتفت إلى وظيفتها التوصيلية، واختصت اللام دون غيرها من حروف الجر بهذا التجاور، و يُلحظ عدم مجيء النفي بعد (أن) في القرآن الكريم فلم يجيء مثل: ما كان لزيد الآيفي في أسلوب يشبهه في قوله تعالى: (ومَا لَنَا أَلَا اللهُ يَقَا اللهُ عَلَى اللهُ وَقَا هَدَانَا سُبُلَنا (ابر اهيم: من الآية ٢١).

- ما كان زيد ليفعل، وما يكون زيد ليفعل، و لم يكن زيد ليفعل، و من ذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَا كَانَ اللّهُ لَيَظْلَمُهُمْ وَلَكُن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (التوبة:من الآية ٢٠)، جاءت (كان) بصيغة الماضي والضمير للغائب، ومن مجيء المضارع قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّهُ لَيغفر لَهُمْ وَلا لَيهدَيهُم طَرِيقاً ﴾ (النساء:٦٨٠)، والضمير للغائب، و قد تكون الأداة النافية (إن) كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمْ لَتَزُولَ مِنهُ الْجَبَالُ ﴾ (إبر اهيم:من الآية ٢٤)، واللام للجحود بعد الكون المنفي، ف (كان) موصلة، ولام الجحود موصلة، والمضارع منصوب بلازن) مضمرة والمصدري موصل، و إذا وازنا بين تركيب "ما كان زيد لأن يفعل"، وتركيب: "ما كان لزيد أن يفعل"، نجد أن التركيبين يفيدان توكيد النقي لكثرة الموصلات فيهما، وأن الأدوات كان لزيد من يوريها في الجملتين، ولكل دلالته، ومذهب البصريين أن لام الجحود نتعلق بمحذوف، خبر (كان)، وهي جارة، والفعل منصوب بعدها بإضمار (أن)، والتقدير في:"ما كان زيد لمريدًا للفعل"، ويرى المرادي أن تقديرهم (مريدًا) يقتضي أن تكون للام و ذخر كان،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول ١٦٧/٢.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٢٠/٣؛ (سورة آل عمران:١٤٥).

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> در اسات لأسلوب القرآن الكريم ٨/ ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٤) التبيان ١/ ٨٤.

واللام ناصبة بنفسها، وذكر ابن مالك أن لام الجحود تؤكّد نفي خبر (كان)، فوافق الكوفيين في أن الفعل بعدها هو الخبر، ووافق البصريين في أن النصب بعدها بـ (أن) مضمرة (١)، والرأي ما رآه جمال الدين بن مالك. والنّفي مسلّط مع لام الجحود على ما قبلها، فيلزم من نفيه نفي ما بعدها، فالنّفي مسلط على الكلام بتمامه (٢)، وهذا سبب قوة النّفي بها، بخلاف النّفي مع لام التّعليل فهو مسلط على ما بعدها.

\_ إن كان زيد لقائم، في مذهب الكوفيين، حيث جعلوا (إن) نافية، واللام بمعنى (إلا)<sup>(٦)</sup>، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ اللَّيْكَة لَظَّالِمِينَ ﴾ (الحجر : ٢٨)، وقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبّنا إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبّنا لَمَفْعُولاً ﴾ (الإسراء: ١٠٨)، و (إن) عند البصريين هنا مخقفة من الثقيلة، واللام فارقة.

ومن صور النّجاور:

سنفي الكون ومجيء الخبر مشتقا، كقوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَى تَأْتِيهُمُ البَّينَةُ ﴾ (البينة: ١)، لم يقل تعالى: لم ينفك الذين كفروا، وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنِ رَبُّكَ مُهلكَ القُرى بِظلْمٍ وَأَهْلَهَا غَافِلُونَ ﴾ (الانعام: ١٣١)، وتتابعت عدة أدوات في الآية الكريمة، وقوله تعالى: ﴿ فَمَا استطاعُوا مِنْ قِيامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ﴾ (الذاريات: ٥٤)، قال أبو حيان: "ونفي الاستطاعة أبلغ من نفي القدرة، (وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ) أبلغ من نفي الانتصار "(٠٠).

\_ نفي الكون ومجيء الخبر شبه جملة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتَ أُولاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَا خَرَاهُمْ فَعَ الْعَمْ فَعَ الْفَصِلُ بِالْضَمِيرِ. حروف الجرّ في الآية الكريمة مع الفصل بالضمير.

\_ نفى الكون ومجىء الخبر فعلاً مضارعًا، وهذا يعني أنّ مجيء (كان) أوصل إلى النطق بالفعل، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْأَيْمَانُ ﴾ (الشورى: من الآية ٥٢).

\_ الإشارة فــالنّاسخ فالكون المنفيّ، كما في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴾ (الأنعام: ١٣١).

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ٢٣، الجني الداني ١١٨ فما بعدها .

<sup>(</sup>۲) حاشية الصبان ۳/ ۲۹۲.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف م/ ٩٠، ٢ / ٦٤٠ ، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٤) البُحر المحيط ٨/ ١٤١.

س نفي الكون في أسلوب القصر، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتِ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اثْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (الجانسية: ٢٥).

#### ما يمتنع محاورته (كان):

- ــ لا تدخل (كان) و أخواتها على كل مبتدأ لازم الصدر، كأسماء الاستفهام، نحو: كان أيّ القوم أفضل؟، و الشَّرط نحو: كان أيّهم يأت فله حقّ، و (كم) الخبريّة، وكذا المبتدأ المضاف إلى ما تضمّن ذلك، و ممّا له الصدر المبتدأ المقرون بلام ابتداء (١).
  - \_ لا تدخل على ما لزم عدم التصرف، نحو: (ايمن) في القسم، و(ما) التعجبية (١٠).
- \_ لا تدخل على (أنّ) مع صلتها، فإذا كان المبتدأ كذلك، لزم تقديم الخبر، فيقال: "كانَ عندى أنَّك قائمً"، و"عندي كانَ أنَّك قائمً"، لأنَّه لو تأخر الخبر الشنبهت (أنَّ) المفتوحة الهمزة بالمكسور ة<sup>(٣)</sup>.

#### الثَّالث: التَّوصيل في الاستثناء:

أدوات الاستثناء هي: إلا، وهي أمّ الباب وهي حرف، وغير، وسوى، وهما اسمان، وليس، ولا يكون، وهما فعلان، وخلا، وعدا، مترددان بين الفعليّة والحرفيّة، وحاشى كذلك والأغلب الحرفيَّة، و زاد بعضهم: لا سيِّما، وبله، و لمَّا بمعنى (إلاّ)، ومن صور مجاورتها للأدوات:

## حورة التَّجاور ،

الموصول قبل الاستثناء وبعده:

#### أ ـ الموصول قبل الاستثناء:

ومنه مجىء (ما) المصدرية قبل (خلا) و(عدا) كما تقدّم(٤)، قال سيبويه: وتقول أتاني القوم ما عدا زيدًا، وأتوني ما خلا زيدًا ف (ما) هنا اسم، و (خلا) و (عدا) صلة له "(٥).

#### ب. الموصول بعد الاستثناء:

<sup>(</sup>١) شرح جُمل الزَّجَّاجيّ لابن عصفور ١/ ٣٧٩، شرح التسهيل لابن مالك ١/ ٣٣٦، شرح الرَّضيّ على الكافية ٤/ ٢٠٢، الهمع ٢/ ٧٢ .

شرح جُمل الْزَجَّاجِيِّ لابن عصفور ١/ ٢٧٩، شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٢٠٢. شرح جُمل الزَّجَّاجِيِّ لابن عصفور ١/ ٣٧٩، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٢٠٥.

<sup>(</sup> أ) تنظر ص ٢٣٧.

<sup>(°)</sup> الكتاب ٢/ ٣٤٩.

— الأصل أن تدخل (إلا) على المفرد أو المؤول به، وقد يليها في الاستثناء المفرع المصارع إما خبراً أو حالة أو صفة لمشابهته الاسم، وكل فعل دخلت عليه في تأويل الاسم (۱)، وتسوع المصدرية وقوع الجملة بنوعيها لفظا بعد (إلا) الاستثنائية، كما وصلت حروف البحر إلى الجملة، وهي في تأويل مفرد، قال سيبويه في باب ما تكون فيه (أن) و(أن) مع صلتهما بمنزلة غير هما من الأسماء: "وذلك قولهم: "ما أتاني إلا أنهم قالوا كذا وكذا"، كأنه قال: ما أتاني إلا قولهم كذا وكذا، ومثل ذلك قولهم: "ما منعني إلا أن يغضب علي فلان (۱)، والمصدر المؤول في هذه الأمثلة في موضع رفع عند سيبويه والاستثناء مفرغ، وقال بعد أن مثل ب : "ما المؤول في هذه الأمثلة في موضع رفع عند سيبويه والاستثناء مفرغ، وقال بعد أن مثل ب : "ما والضرر، كما أنك إذا قلت: "ما أحسن ما كلم زيدًا"، فهو ما أحسن كلامه زيدا، ولولا (ما) لم والضر، كما أنك إذا قلت: "ما أحسن ما كلم زيدًا"، فهو ما أحسن) بغير (ما)، كأنه قال: ولكنه ضرّ، وقال: ولكنه نقص (۱)، وقول سيبويه: "ولولا (ما) لم يجز الفعل بعد (إلا) " ينطبق على طرّ، وقال: ولكنه نقص (۱)، وقول سيبويه: "ولولا (ما) لم يجز الفعل بعد (إلا) في آيات كثيرة في إلفادة الموصولات التوصيل، ووقعت (أن) و (أن) و(ما) المصدريه بعد (إلا) في آيات كثيرة في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: (وما تنقم منا ألمان آمنا بايات ربنا لما جاء بعدها المضارع، وقد يأتي الماضي كما في قوله تعالى: (وما تنقم منا ألمان آمنا بايات ربنا لما جاء بعدها المضارع، وقد يأتي الماضي كما في قوله تعالى: (وما تنقم منا ألمان آمنا بايات ربنا لما جاء بعدها المضارع، وقد يأتي الماضي كما في قوله تعالى: (وما تنقم منا ألمان آمنا بايات ربنا لما جاء بعدها المضارع، وقد يأتي الماضي كما في قوله تعالى: (وما أنه في الشعول المنابع ومنا الأبه المنابع ومناه في المنه في

فَمَا هُو إِلاَّ أَنْ أَرَاهَا فَجَاءةً فَأَبْهَتُ حَتَّى مَا أَكَادُ أَجِيبُ ( عُ)

ومن مجيء (أنّ) : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلْكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ (الفرقان: من الآية ٢٠)، ودخول اللام في خبر (إنّ) يدل على أنّه موضع ابتداء، ومنه قول كثير:

ما أعْطيانيْ و لا سالتُهما الله واتي لحَاجِزِي كَرَمِي (٥)

و يجوز فتح همزة (إنّ) إذا زال ما بعد (إلا) عن الابتداء، كما في قوله تعالى: ﴿أُومَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ

<sup>(</sup>۱) المقاصد الشافية ٢/ ٣٥١.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/ ۲۲۹.

<sup>(</sup>٣) الستابق ٢/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) الستابق ٣/ ٥٤ ، وأبهت : أدهش وأتحيّر .

<sup>(°)</sup> دیوانه ۲۱۹، الکتاب ۱٤٥/۳.

كَارِهُونَ ﴾ (الستوبة: ٥٤) أي: ما منعهم إلا كفرهم (١)، ونسب إلى الكسائي أن المستثنى منصوب، في نحو: "قامَ القومُ إلا زيدًا" بـ (أنّ) محذوفة، والتقدير: إلا أنّ زيدًا لم يقم (١).

ومن مجيء (ما) المصدريّة قسوله تعسالى: ﴿ وَمِنهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً ﴾ (آل عمران: من الآية ٧٠).

و يُعرب المصدر المؤول حسب موقعه، و قد يحتمل غير وجه من الإعراب (٣)، وقرئ قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرِيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ (الأعراف: ٨٢) برفع ونصبب (جواب) فالرفع على أنه اسم (كان) والمصدر المؤول في محل نصب خبرها، والنصب على أنه خبر (كان) مقدّم، والمصدر المؤول في محل رفع اسمها، وأكثر القرراء على نصب (جواب) والمصدر الاسم؛ لشبه المصدريّ بالمضمر؛ إذ لا يوصفان (٥)، فهو أعرف.

ومن مجيء الاسم الموصول بعد الاستثناء، قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ \*إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ ﴾ (العصر: الآيات ٢٠،١)، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَازُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (النساء: من الآية ٢٢) وتحتمل (ما) أن تكون مصدرية أو موصولة.

— (بيد) من كلمات الاستثناء بمعنى (غير)، ولا تجيء إلا في الاستثناء المنقطع ملازمة للإضافة إلى (أنّ) وصلتها $^{(1)}$ ؛ لأنّها مختصّة بالإضافة إلى مفرد كأخواتها (غير) و (سوى)، ومنه قوله — صلّى الله عليه وسلّم — :"نحن الآخرون السّابقون بيد ألّهم أوتوا الكتاب من قبلنا $^{(\vee)}$ ، ويجوز أن تكون منصوبة؛ لأنّها في الاستثناء المنقطع، ويجوز أن يقال ببنائها؛ لإضافتها إلى (أنّ) $^{(\wedge)}$ ، وهي عند ابن مالك حرف استثناء بمنزلة (إلاّ) $^{(1)}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نتظر ص ۲٦٦.

۲۰ معاني الحروف للرماني ۱۲٦ ، المفصل ۳۰۲ .

<sup>(</sup>٣) ينظر در اسات لأسلوب القرآن الكريم ٢٩٤/١ فما بعدها .

<sup>(</sup>١) تنظر قراءة الرفع في التبيان ٥٨١/١، تفسير البحر المحيط ٤/ ٣٣٤؛ وينظر الكتاب ٣/ ١٥٥.

<sup>9 £ /</sup>Y = nell (°)

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٣١٤، شرح الرّضيّ على الكافية ٢/ ١٢٧، مغني اللّبيب ١٥٥، السان العرب (٢٠).

<sup>(</sup>Y) صُديح البخاري، باب المناقب، ١٧٧/٤ ؛ صديح مسلم، كتاب الجمعة ٧/٣ .

 <sup>(^)</sup> شرح الرّضي على الكافية ٢/ ١٢٧ ، مغني اللبيب ١٥٥ .

<sup>(1)</sup> شوآهد التوضيح ١٥٦.

ويبدو أنّ (غير) أيضًا تضاف إلى (أنّ) كثيرًا في الاستثناء المنقطع في أسلوب تأكيد المدح بما يشبه الدّم، قال سيبويه في باب ما لا يكون إلا على معنى (ولكن): ومثل ذلك من الشّعر قول النّابغة:

و لا عَيْبَ فيهم غير أنّ سُيُوفَهُم يهن قُلُولٌ مِنْ قِراعِ الكتائِبِ أي: ولكنّ سيوفهم بهن فلول، وقال النّابغة الجَعديّ:

/فتَى كَمُلتُ خَيرِ اللهُ غيرَ أنَّه جوادٌ فلا يُبقِي مِنَ المالِ باقيا

كأنّه قال: ولكنّه مع ذلك جوادٌ، ومثل ذلك قول الغرزدق:

وما سَجَنوني غَيْرَ أَنِّي ابنُ غالب وأني مِنَ الأثرَيْنَ غَيْرِ الزَّعانِفِ

كأنّه قال: ولكني ابن غالب، ومثل ذلك في الشّعر كثير"(١) ف (غير) منصوب عند سيبويه على الاستثناء المنقطع، وإيراد سيبويه ثلاثة أمثلة لذلك، وتعقيبه بأنّه في الشّعر كثير، يدل على كثرة مجاورة (غير) ل (أنّ) في الاستثناء المنقطع، ويبدو لي أنّ في مجاورة (بيد) و (غير) (أنّ) في هذا الأسلوب، تقوية و تعويضنا عن إيهام الدّم، وتأكيدًا بأنّ المدح ثابت ومؤكّد؛ لذا اختصت بمجاورة (أنّ) دون غيرها من الحروف المصدريّة.

وشبيه بهذه الأساليب في إفادة الاستدراك<sup>(۲)</sup> قولهم: "أعطيت فلانًا على أنه أساء إليّ"، "وذلك أنّ المسيء من شأنه ألا يُعطى، بل يُمنع ويُقهر، فدخلت (على)؛ لما في الكلام من معنى القهر والغلبة"<sup>(۳)</sup>، ومثله قول عبد الله بن الدّمينة:

يكُلُّ تَداوينَا فَلَمْ يُشْفَ ما ينَا على أَنَّ قُرْبَ الدَّارِ خَيْرٌ من البُعْدِ (١٠) فهذه الأدوات مصوغة على نمط (غير أنّ) و(إلا أنّ)(٥).

### حورة التَّجاور ،

الواو و(لا) قبل (سيّ)، و(ما) بعدها .

#### أحكامه وآثاره ،

(سيًّ) اسم بمعنى (مِثل)(۱)، واختلف النَّحاة في (والسيما) هل هي من أدوات االستثناء أو الا، فمنهم من أدخلها، ومنهم من أخرجها؛ الأنّ ما بعدها ليس مخرجًا عن حكم ما قبلها(۱)،

<sup>(&#</sup>x27;) الكتاب ٢/ ٣٢٦ ، ٣٢٧ ، والأثرين: الأكثر عددًا ، والزّعانف : الأدعياء المُلْصَعُون بالصّميم .

<sup>(</sup>٢) الأمالي الشجرية ٢/ ١٥٣ (ذكر أن من معاني (على) الاستدراك والإضراب).

<sup>(</sup>٣) شرح جُمل الزِّجَّاجيِّ لابن عصفور ١/ ٥٠٩ .

<sup>( ؛ )</sup> ديوانه ٨٢ ؛ أمالي أبن الحاجب ٢/ ١٥٤، مغني اللبيب ١٩٣ .

<sup>(°)</sup> أساليب النفي في العربية ٢٦٨.

وتوسط الرّضي فذكر أنها ليست من كلمات الاستثناء حقيقة، بل المذكور بعدها منبه على أولويته بالحكم المتقدّم، فهو مخرج عما قبله من حيث أولويته بالحكم (7). ويظهر كثرة مجاورة  $(m_2)$  للأدوات بمجيء الواو و((Y)) قبلها و((M)) بعدها، وذكر سيبويه أنها كالمثل(Y)، والحديث عن التجاورات فيها كما يلي:

الواو قبلها: ذكر الرضيّ أنّها اعتراضيّة؛ لأنّ ما بعدها جملة مستقلة، فمعنى "جاءني القوم ولا سيّما زيد"، أي: ولا مثل زيدٍ موجود بين القوم الذين جاءوني، أي هو كان أخصّ بي وأشدّ إخلاصا في المجيء (٥)، وإذا قصد بـ (سيّ) المصدر جاز أن تكون عاطفة أو اعتراضيه، وكونها اعتراضيه أولى (1)، ودخول الواو العاطفة عليها دليل عند بعضهم على خروجها من أدوات الاستثناء (1)، ومن النّحاة من أوجب دخول الواو عليها ومنهم من أجازه (1)، ويبدو أن القول بجوازه أولى، لورودها دون الواو كما في:

فِهُ بِالْعُقُودِ وبِالْأَيْمَانِ لَا سَيْمًا عَهْدٌ وَفَاءٌ بِهِ مِنْ أَعْظُمِ الْقُرَبِ(١)

ومثله:

فق النَّاسَ في الحَمْدِ لا سبِيمًا ينيلكَ مِنْ ذِي الجَلالِ الرِّضَالِ الرَّضَالِ الرَّضَالِ الرَّضَا

و (سيًّ) مخقفة في البيتين، ولا تجيء الواو بعد (لا سيَّما)، فلا يُقال: لا سيَّما والأمر كذا(١١).

لا: هي النّافية للجنس، واسمها (سيّ)، وهو نكرة وإن أضيف إلى معرفة؛ لأنّه كرمثل) معنى وحكمًا لا يتعرّف بالإضافة (۱۲)، وذهب الفارسيّ إلى أنّ (لا) غير عاملة، و (سيّ) منصوبة على الحال، والعامل فيها الجملة السّابقة، فإذا قيل: "قامَ القومُ ولا سيّما زيدًا"، فالمعنى: قام القوم غير مماثلين زيدًا في القيام، وردّه ابن هشام؛ لأنّه لو كان كما ذكر لامتنع دخول الواو

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٢/ ٢٨٦ ، مغنى النبيب ١٨٦ .

 <sup>(</sup>۲) شرح جُمل الزَّجَاجي لابن عصفور ٢/ ٢٦٢، شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٣١٨، شرح الرَّضي على
 الكافية ١٣٤/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الرَّضيّ على الكافية ٢/ فما بعدها ١٣٤.

<sup>(°)</sup> الكتاب ۲/ ۱۷۱.

<sup>(°)</sup> شرح الرّضيّ على الكافية ١٣٦/٢ .

<sup>(</sup>¹) السابق . (۲) العمع ۲/

<sup>(&</sup>lt;sup>^</sup>) مغنى اللبيب ١٨٦ (واجب) ، شرح الأشموني ١٧/٣.

<sup>(</sup>٩) شرح النسهيل لابن مالك ٣١٩/٢ ، مغنى اللبيب ١٨٦ .

<sup>(</sup>١٠) شرح التسهيل لابن مالك ١٩/٢ ، الهمع ٣/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>۱۱) الهمع ۲۹٤/۳ .

<sup>(</sup>١٢) شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ١٨٦، ٣١٨، ارتشاف الضرب ١/ ٦٣٧.

ولوجب تكرير  $(Y)^{(1)}$ . ولا يُستثنى بـ (سيّما) إلا ومعها نفي، وحذف (Y) قبلها من كلم المولدين و (Y) يُحتَجّ به (Y).

ما: تعدّدت أوجه (ما) بعد (لا سيما) تبعا لإعراب الاسم بعدها، ويبدو أنّ الذي فتح باب التعدد ورود بيت امرئ القيس:

ألا رُبَّ يوم صالح لك منهما ولا سيّما يوم بدَارَةِ جُلْجُل<sup>(١)</sup>

بجر ورفع ونصب يوم (أ)، النصب على أنه تمييز (ما) وهي نكرة تامة، أو (ما) كاقة السيّ) عن الإضافة والمنصوب تمييز الله (سيّ)، أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره (أعني) ونحوه، و(ما) نكرة غير موصوفة، أو منصوب على الظرفية؛ لأنّ (ما) قد توصل بظرف (أ)، وليس نصب الاسم بعد (لا سيّما) قياسا ولكنّه روي في بيت امرئ القيس فتكلفوا لنصبه وجوها (1)، والنّصب مختص بالنكرة عند الجميع، وإذا كان معرفة جاز فيه الجر وهو كثير والرّفع في النّكرة والمعرفة هي:

- \_ يجوز في الجرّ في نحو: "جاء القوم و لا سيّما زيد"، وجهان:
- \_ أن تكون (ما) زائدة، و(زيد) مجرور بإضافة (سيّ) إليه.
- ليها، و (زيد) بدل من (all) نكرة غير موصوفة بمعنى شيء في محل جر بإضافة  $(m_{\tilde{\omega}})$ 
  - \_ ويجوز في الرفع وجهان:
- \_ أن تكون (ما) اسما موصولا في محل جرّ بإضافة (سيّ) إليها، وما بعدها صلة، فيكون زيد خبرا لمبتدأ محذوف، أي: ولا مثل الذي هو زيد.
- \_ أن تكون (ما) نكرة موصوفة في محل جرّ بإضافة (سيّ) إليها، والجملة بعدها صفة، و(زيد) خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: جاء القوم ولا مثل شيء هو زيد<sup>(١)</sup>.
- و (ما) لازمة لا تنفك عن (سيّ) كما فارقتها الواو، وذكر سيبويه أن: (ولا سيّما زيد) كالمَثَل (١)، يعني أنّها لا تُغيَر، وعلق المحقق عبد السلام هارون بأنّها كالمثل في لزوم (ما)

<sup>(</sup>۱) مغنى اللبيب ٤١٢.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل لابن يعيش ٢/ ٨٦، ارتشاف الضرب ٢/ ٣٢٩، ٣٣٠، الهمع ٣/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>۳) تقدّم ص ۲۶۶.

<sup>(</sup>۱) مغنى اللبيب ١٨٦.

<sup>(°)</sup> الأصول (°، شرح المفصل لابن يعيش ٨٦/٢ ، شرح التسهيل لابن مالك ٣١٩/٢ ، مغني اللبيب

<sup>(</sup>٦) شرح المفصل لابن يعيش ٨٦/٢ ، شرح الرَّضيّ على الكافية ١٣٥/٢ .

<sup>(</sup>Y) مَغْنَى اللبيب ١٨٧ ، شرح الرَّضيُّ عَلَى الكَافِيةُ ١٣٥/٢ .

<sup>(^)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٣١٨/٣ ، شرح الرَّضيُّ على الكافية ١٣٥/٢ ، مغني اللبيب ١٨٧ .

<sup>(</sup>١) الكَتَأْب ٢٨٦/٢ ، الأصول ٣٠٥/١، شرح الرَّضْيَّ على الكافية ١٣٥/٢.

الزّائدة للتّوكيد، ونجد (ما) لازمة لـ (سيّ) في تصرفاتها الأخرى وفيما ألحق بها، فيقال: لا سيواء ما، ولا سوا ما، ولا مثل ما، ولا تر ما، ولو تر ما (۱).

ومن مجيء الأدوات بعد (لا سيِّما) مجيء الظّرف نحو:

يَسُرُ الكَرِيمَ الحَمْدُ لا سِيِّمَا لَدَى شَهَادَةِ مَنْ في خَيْرِهِ يَتَقَلَّبُ (٦)

وحكى الأخفش مجيء الشرط بعدها نحو:"إنّ فلانًا كريم ولا سيّما إن تأتِه قاعدًا"(<sup>1)</sup>، و (ما) زائدة عوض عن المضاف إليه أي: ولا مثله إن أتيته قاعدا، ولا تكون مضافة؛ لأنّه لا يجوز أن تُضاف إلى الجملة الشرطية (<sup>0)</sup>، ولا تدخل عليها الواو إذا تلتها جملة.

#### ما يمتنع تجاوره في الاستثناء:

\_ لا تدخل وأو العطف بعد (إلا)، ويجوز مجيء واو الحال بعدها، ومنه: "ما جاء زيد إلا وغلامُه راكب "، ومنه:

ما أعطياني و لا سألتُهما إلا و إنّي لحاجزي كرمي(١)

وعلل الرضيّ منع وقوع عطف النّسق بعد (إلا) وواو المعيّة، أنّ (إلا) تؤذن بالانفصال لمخالفتها ما قبلها، وكذا واو المعيّة، وعطف النّسق، فاستقبح عمل الفعل مع حرفين مؤذنين بالفصل، ويجوز دخول الواو بعد (إلا) في خبر (ليس) وأخواتها، و(ما) والمفعول النّاني في باب (علمت)، ومن ذلك: "ليس أحدّ إلا وهو خير منكّ"، و"ما رجل إلا وأنت خير منه"، و"ما وجدت زيدًا إلا وهو فاضل"().

ـ لا يُعطف على حروف الاستثناء بـ (لا) فلا يجوز: قام القومُ ليس زيدًا ولا عمرًا"، ولا "قامَ القومُ غيرَ زيدٍ ولا عمرو"، والنّفي في جميع العربيّة يُعطف عليه بـ (لا)(^).

### الرّابع: التّوصيل بحروف الجرّ:

حروف الجرّ من الحروف التي تعدّ أساسًا لبناء كثير من التراكيب، وهي من أكثر الحروف دورًا لأسباب منها: وظيفتها التوصيليّة، وكثرة عددها وتعدّد معانيها، ونيابتها بعضها عن بعض، ودخول أكثرها على الظاهر والمضمر، وخقتها في النّطق والكتابة، ومجيئها أصليّة وزائدة، وحذفها قبل أو بعد أدوات أخرى، واستعمالها مع بعض المنصوبات، ومجيئها قبل

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱۷۱/۲.

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل لابن مالك ۳۱۹/۲.

<sup>(</sup>٣) الستابق ٩/٢ ، الهمع ٢٩٣/٣ .

<sup>( ؛ )</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٣١٩/٢ ، شرح الرَّضيُّ على الكافية ١٣٥/٢ .

<sup>(°)</sup> ارتشاف الضرب ٢٧/٦.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱۲۰/۳ .

 <sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) شرح الرئضي على الكافية ١٠٢/٢ ، ١٠٣ .
 (^) الأصول لابن السراج ١/ ٣٠٥، الأشباه والنظائر ٢/ ١٠٣.

الظروف، واستعمالها مع الأفعال اللازمة والمتعدّية، واستعمال بعضها مشتركًا بين الحرفية والاسميّة، وارتباطها بالأسماء، والأسماء أكثر أنواع الكلمة استعمالاً<sup>(۱)</sup>، ومن صور مجاورتها الأدوات:

### حورة التّجاور ،

## حروف الجرّ بعد أفعال القلوب:

#### أحكامه وآثاره:

\_ الأكثر في (درى) أن يتعدى بالباء (٢)، كقولك: دريت به، فإذا دخلت عليه همزة النقل تعدّى إلى واحد بنفسه، وإلى الثاني بالباء (٢)، وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَذْرَاكُ مَا الْحَاقَةُ ﴾ (الحاقة: ٣)، تكون جملة (ما الحاقة) في موضع نصب بعد إسقاط الخافض (٤)، ويرى الرضي أن (درى) و (تعلّم) لا ينصبان المفعولين لفظا، بل ترد الجملة الاسميّة بعدهما مصدرة بـ (أنّ) (٥)، نحو قول القطاميّ:

تَعَلَّمْ أَنَّ بَعْدَ الغيِّ رُشْدًا وَأَنَّ لِتَالِكَ الغُيرِ الْقِشَاعَا(١)

\_ الأصل في (نبّا) و (أنبأ) أن يتعدّيا إلى مفعول واحد بأنفسهما، وإلى الثّاني بحرف الجرّ، نحو قوله تعالى: ﴿ لِبُنُونِي بِعِلْمِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (الأنعام: من الآية ٢٤١)، وقوله تعالى: ﴿ مَلْ النَّيْطُينُ ﴾ (الشعراء: ٢٢١) ويجوز حذفه (٧).

### حورة التِّجاور ،

### حروف الجرّ قبل الشرط:

### أحكامه وآثاره:

للشرط الصدارة فلا يعمل في اسم الشرط ما قبله ما عدا حرف الجر (^) إذا كان في صلة ما بعده وكان مبتدأ (١)، تقول: "على أيّ دابّة أحمل أركبه"، و "بمن تؤخّد أوخَد به (٢)، قال ابن هَمّام السلوليّ:

<sup>(1)</sup> الأخطاء الشائعة في استعمال حروف الجر ٤٤ .

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل لابن مالك ۷۹/۲، التصريح ۲/ ۱۵۷.

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٧٩، البحر المحيط ٨/ ٣٢١، ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٨/ ٣٢٠ ، ٣٢١ .

<sup>(°)</sup> شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ١٥٠.

<sup>(</sup>١) ديو آنه ٣٥ ؛ شرح الرَّضيِّ على الكافية ١٥٠/٤ ، لسان العرب (هذا) .

<sup>(</sup>۲) البحر المحيط ۸/ ۲۹۰.

<sup>(^)</sup> الكتاب ٧٩/٣ ، شرح التسهيل لابن مالك ٧٩/٣ ، ٨٨ .

لمّا تمكّنَ دُنياهم أطاعهم في أيّ نحو يُميلوا بينَه يَمِل (٦)

فأعمل (أيًا) الشّرطيّة مع دخول حرف الجرّ عليها والسّبب:

\_ شدة اتصال الجار بالمجرور فهما كالشيء الواحد فكأنه لم يتقدم اسمَ الشرط شيءٌ (')، فحروف الجر لا تغيّر أسماء الشرط عن حال الجزاء، كما لم تغيّرها عن حال الاستفهام (°).

\_ أنّ الجارَّ موصيلٌ فعلَ الشَّرط إلى الاسم؛ لأنَّه فعل متعدِّ بحرف جرّ، وحروف الجرّ لا تكون إلا قبل الأسماء متصلات بها فدعت الضرورة إلى تقديمها لذلك (1).

### حورة التَّجاور ،

حروف الجرّ قبل الظروف :

تقدّم الحديث عنها فيما حُدّد(٧).

### سورة التّجاور ،

حروف الجر قبل الاستفهام وبعده:

#### أحكامه وآثاره:

لأسماء الاستفهام الصدارة فلا يعمل فيها ما قبلها إلا حروف الجرّ، فإذا دخلت حروف الجرّ على اسم الاستفهام جرّته نحو قوله تعالى: ﴿عَمْ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (النبا: ١)، لأنّ حروف الجرّ لا تقوم بأنفسها و لا تؤخّر كما يؤخّر النّاصب (^)، وصلة الجارّ بالاستفهام وطيدة، فيأتي الجارّ قبل وبعد الاستفهام، يدلّ على ذلك ما يأتي:

\_ تبادل مواقع أدوات الجرّ والاستفهام، تقول: "لمن هذا؟"، "ومَنْ لي؟"، وسبق ذكر صور من ذلك في حديثنا عن التبادل(٩).

<sup>(</sup>۱) النكت ۲/۱٪ ۲۳٪

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲۹/۳.

<sup>(</sup>۳) الستابق ۸۰/۳

<sup>(1)</sup> حاشية الدسوقي على المغنى ٣٨/١.

<sup>(°)</sup> الكتاب ٧٩/٣.

<sup>(</sup>۱) النكت ۷۳۶ .

<sup>(</sup>Y) نتظر ص ۲۲۹ فما بعدها، وص ۲۵۶ فما بعدها.

<sup>(^)</sup> التبصرة ١/ ٤٧١؛ شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ١٥٥.

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۲۰.

\_ من أسباب حذف ألف ما الاستفهامية بعد الجار كثرة الاستعمال وأمن اللبس بالموصولة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِلَى مُرْسِلَةُ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةً بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (النسمل: ٣٥)، وهذا يعنى كثرة مجىء الاستفهام بعد الجار".

\_ اختصت (كي) الجارة بجر (ما) الاستفهامية، أو المصدرية، أو (أن) المضمرة (١).

\_ ذكرنا أنَّ من أسباب خروج الاستفهام إلى المعاني المجازية مجاورته حروف الجرّ مثل: هل لك؟، مَنْ لي؟(٢).

\_ ذهب الفرّاء إلى أنّ (كم) مركبة من كاف التشبيه، و (ما) الاستفهاميّة (٦).

ومن مجيء الجار قبل الاستفهام:

دخول لام الجرّ على (مَنْ)، وقال الزّجَاجيّ: "وقد تدخل لام الملك في الاستفهام إذا
 كان المملوك غير معروف مالكه، كقولك: لمن هذا الثوب؟ ولمن هذه الدّار، قال امرؤ القيس:

/ لِمَن طللٌ أبصرتُهُ فشَجانى .....

فجواب مثل هذا أن ترد اللام في الجواب: لِزيد وعمرو"(٤)، وربما أضرب المسؤول عن مثل هذا فلم يأت بالجواب على اللفظ وعدل إلى المعنى، كقول الشاعر:

وقالَ القائِلُونَ لِمَنْ حَفَرِثُمْ فقالَ المُخْبِرُونَ لَهُمْ: وزيرُ (٥)

ـ مجيء (مِن) قبل الظروف الاستفهامية كمجيئها قبل (أين) و(أنَّى) و(متى) و(كم) وتكون (كم) اسما وظرفا، ومن مجيء حرف الجرّ قبلها:

اللي كم أداري مَن تُريدُ مَذلتي اللي كم أداري مَن تُريدُ مَذلتي

وذكر الرضيّ أن (أنّى) الاستفهامية تلزم (مِنْ) ظاهرة أو مُقدَّرة، فمن مجيئها ظاهرة: مِنْ أينَ عشرون لنا مِنْ أنّى (٢)

ومن مجيئها مُقدّرة عند الرضي قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا مَرْيَمُ آنِي لَكِ هَذَا﴾ (آل عمران:من الآية ٣٧)، وجاز إضمار (مِنْ)؛ لأنها تدخل في أكثر الظروف التي لا تتصرّف أو يقل تصرفها نحو: من عند، ومن بعد، ومن أين، ومن لدن، فصارت مثل (في)، فجاز أن تُضمر في الظروف

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تتظر ص ۲۷۹ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تتظر ص ۱۸۹.

<sup>(</sup>٣) مغنى اللبيب ٢٤٦ (لم ينسبه إلى الفراء، ولم يُرجمه).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> اللامّات للزجاجي ٢٣، ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) السابق ٦٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> شرح ديوان عنترة ۲۰ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> نوادر أبي زيد ٥٠ ؛ شرح الرَّضي على الكافية ٢٠٣/٣.

إضمار (في)(١)، ومن النّحاة من لا يُقدر (مِنْ) ويجعل (أنّى) بمعنى: من أين(٢)، وتجيء (أنيّ) بمعنى (كيف) و (متى) فتختص بالفعل، وقد أول قوله تعالى: ﴿ فَأَتُوا حَرِثَكُمْ آلَى شِيْتُمْ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٢٣)، على الأوجه التلاثة (٣).

ولم تدخل (مِنْ) على (أين) ولا (أيان) الاستفهاميتين في القرآن الكريم.

\_ يُلحظ كثرة مجيء حروف الجر قبل (أيّ) الاستفهاميّة كما في قوله تعالى: ﴿فَبَأَيُّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف:من الآية ١٨٥، والمرسلات:٥٠)، وقوله تعالى: ﴿ فِي أَيُّ صُورَةِ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ (الإنفطار : ٨)، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّايِّ يَوْمِ أَجَّلَتَ ﴾ (المرسلات: ١٢)، وقوله تعالى: ﴿ مِنْ أَيُّ شَيْءِ خَلَّقَهُ ﴾ (عبس:١٨)، ومنه في الشَّعر قول عنترة:

وأكثر هذا الناس ليس لهم عهد (١)

لأي حبيب يَحْسُنُ الرائيُ والوردُ

وقوله:

وفي أيِّ هذا الناس أمسيتَ تَر غَبُ (٥)

مِنْ أَيِّ صُدُوفِ الدَّهرِ أَصْبَحْتَ تَعْجَبُ

ويبدو أن سبب ذلك سعة تصرف (أيّ) فهي بحسب ما تُضاف إليه.

\_ ومِنْ مجىء الجار بعد الاستفهام قوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْعِ ﴾ (آل عمران: من الآية ٤٥١)، وقوله تعالى: ﴿ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾ (قّ: من الآية ٣٠)، و (مِنْ) في الآية زائدة، وقوله تعالى: ﴿ أَنَّى لَكَ هَذَا ﴾ (آل عمر ان: من الآية ٣٧)، وقوله تعالى: ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بالله وَالْيُومُ الْآخِرُ وَأَنْفَقُوا مِمًّا رَزَّقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً ﴾ (النساء: ٣٩)، وقوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ (الصافات: ١٥٤، والقلم: ٢٦)، ومنه في الشّعر قول الخنساء:

يا صَخْرُ مَنْ لِسطِرادِ الخيل إذ وزَعَتْ وللمَطايا إذا يشددنَ بالكور(١)

و قول أبى ذؤيب الهذلى:

والدَّهرُ ليسَ بِمُعْتِبِ مَنْ يَجْزَعُ(٧)

أمين المنسون ورييها تستسوجيع

شرح الرَّضيُّ على الكافية ٢٠٣/٣.

حروف المعانى والصفات ٦٥ ، التبيان للعكبرى ٢٥٦/١ .

الدر المصون ٢/ ٤٢٣ ، شرح الرَّضيُّ على الكَّافية ٢٠٣/٣ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> شرح دیوان عنترة ۲۳۵.

<sup>(</sup>١) ديوانها ٥٥، ووزعت: استعدّت للحرب.

<sup>(</sup>Y) شرح أشعار الهذليين ٤/١ ، شرح شواهد المغني ٢٦٢/١ ؛ المقاصد النحوية ٤٩٣/٣ .

### سورة التّباور،

حروف الجر بعد كتابات العدد

### أحكامه وآثاره:

رمن ذلك:

\_ (مِنْ) بعد (كم) الخبرية:

تمييز (كم) الخبرية مخفوض دائما، وقد يكون مفردا أو جمعا، والإفراد أحسن (١)، ويُخفض بـ (مِن) أو بإضافة (كم) إلى التَّمييز، وعُلِّلَ خفضه بأنه للتكثير والعرب تُكثر بالمئة والألف، وتمييزُهما مخفوض (١)، ومجئ (مِن) يُقوي التّفسير في النّكرة بعدها (١)، وهو الأكثر في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ ٱلذِينَ يَظُنُونَ ٱللهُم مُلاقُو اللّه كَمْ مَنْ فَتَه قليلَة عَلَبت فِئةً لَيْتِ فَلَه كَمْ مَنْ فَتَه قليلَة عَلَبت فِئةً كَثِيرَةً بإذن اللّه (البقرة: من الآية ٢٤٩).

\_ (مِنْ) بعد (كأيّن) :

(كأيّن) بمعنى (كم) الخبرية للتكثير، والأكثر جرّ تمييزها بـ (مِنْ)، كما في قوله تعالى: 
﴿ وَكَايِّن مِنْ آية فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اليوسف: ١٠٥)، ولزمتها (مِنْ) في مواضعها السبعة في القرآن الكريم، وذكر سيبويه أنّ أكثر العرب يتكلمون بها مع (مِنْ) وألزموها (مِنْ)؛ لأنها توكيد، فجُعلت كأنها شيء يتم به الكلام وصار كالمنتل، قال: "فربت توكيد لازم حتى يصير كأنه من الكلمة، ... وإن حذفت (مِنْ) ... فعربي "(أ)، وجاء تمييزها منصوبا ومنه في الشعر:

اطررُدِ الدِّاسَ بالرَّجا فكأيّن آلِمًا حُمَّ يُسْرُهُ بعدَ عُسْر (٥)

ولا تقع (كأيّن) مجرورة خلافا لابن قتيبة وابن عصفور، أجازا: بكأين تبيع هذا الثوب؟ ويجوز وقوع (كم) الخبرية مجرورة (١٠).

## حورة التَّباور :

حروف الجر قبل النكرة الناقصة والنامة :

<sup>(</sup>١) شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ٤٨/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح السهيل لابن مالك ٢٠٠٢ ، شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ٢٦/٢ ، ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) معانى الحروف للرماني ١٦١.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢/ ١٧١ ، وينظّر شرح جُمل الزَّجَّاجيّ لابن عصفور ١/٢٥ (ذكر أنّ (مِن) لازمة لتمييزها).

<sup>(°)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٢٣/٢٤ ، مغني اللبيب ٢٤٧ ، والآلم: المتألم، و حُمَّ : قُدْرَ.

<sup>(</sup>٦) مغني اللبيب ٢٤٧.

#### أحكامه و آثاره،

ومن ذلك:

\_ مجيء حروف الجر قبل (ما) النكرة الموصوفة الناقصة، نحو: "مررت بما معجب لك"(١)، ومنه:

لِما نَافِع بَسْعَى اللَّبِيبُ فلا تَكُنْ لِشِّيءٍ بَعِيدٍ نَفْعُهُ الدَّهْرَ سَاعِيا(١)

ومنها (ما) المتصلة ب (ربّ) في أحد أوجهها (١٠).

\_ وردت حروف الجر قبل (مَنْ) النّكرة الموصوفة، ومن أمثلة سيبويه: "مررت بمن صالح" أن ويجوز أن تكون (مَن) موصولة معرفة، فتقول: "مررت بمن صالح"، وصالح خبر لمبتدأ محذوف، أي: مررت بمن هو صالح أن ومن مجيء (مَن) النّكرة النّاقصة بعد حروف الجرّ:

#### رُبَّ مَنْ أَنْضَجْتُ غَيْظًا قُلْبَهُ قَدْ تَمَنَّى لِي مَوْتًا لَمْ يُطعْ (١)

— تستعمل (ما) نكرة تامة في مواضع، منها: (ما) التعجبية عند البصريين، وبعد فعلي المدح والدّم، كما في (نعماً)، و(بئسما)، في رأي أبي علي والزّمخشري (١٠)، وفي أسلوب تستعمله العرب عند إرادة المبالغة، نحو: "عليّ مما أنْ يقرأ"، يريدون وصف عليّ بكثرة القراءة كأنه مخلوق منها، و(ما) نكرة تامّة في محل جرّ بــ (مِنْ)، والمصدر المؤوّل بدل من (ما)، وذهب جماعة منهم السيرافي وابن مالك، وعُزي إلى سيبويه أنّ (ما) معرفة تامة (١٠)، والمصدر المؤوّل مبتدأ والجار والمجرور قبله الخبر، قال سيبويه: "ونظير قولهم "إنّي مما أن أصنع "، أي: من الأمر أن أصنع، فجعل (ما) وحدها اسما "(٩)، وقال: "وتقول: "إنّي مما أنْ أفعل ذاك"، كأنه قال: إنّي من الأمر أو من الشأن أن أفعل ذاك، فوقعت (ما) هذا الموقع، كما تقول العرب: "بئسما له" يريدون بئس الشيء ما له "(١٠).

<sup>(</sup>١) معانى الحروف للرماني ٨٧، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٣/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) مغني اللبيب ٣٩١؛ شرح الأشموني ٧٠/١.

<sup>(</sup>۳) نتظر ص ۱۱۶. (۱) نصر س

<sup>(</sup>۱۰۷/۲ الکتاب ۲/۱۰۷.

<sup>(°)</sup> السّابق.

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ٢٨/١؛ شرح المفصل ١١/٤؛ شرح الرّضيّ على الكافية ٣/٥٥، مغني اللبيب ٤٣٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> الكتاب ٧٣/١؛ شرح الرَّضيِّ علَّى الكافية ٣/ ٥٢، وتنظّر ص ٣٣٦، ٣٣٦ من البحث . (^) \* - الله مناه هذه الله ١/ ٨٠ مناه الله ١٠ هذه الله ١٠ ٨٠ وتنظّر ص ٣٣١، ٣٣٦ من البحث .

<sup>^)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ١/ ٢١٨، مغني اللبيب ٣٩٢.

<sup>(</sup>¹) الكتآب ١/ ٧٣، وينظر ٣/ ١٥٦.

<sup>(</sup>۱۰) الكتاب ١٥٦ / ١٥١.

## حورة التَّجاور ،

### التوصيل مجروف الجرّ المضمرة:

#### أحكامه و آثاره:

الأصل أنه لا يجوز إضمار الجارّ، وإبقاء عمله إلا في الضرورة أو نادر الكلام، كقول رؤبة حين سئل: كيف أصبحت؟ فقال: "خير عافاك الله"، أي: على خير (١)، قال سيبويه: "وليس كلّ جارّ يُضمر؛ لأنّ المجرور داخل في الجارّ فصارا عندهم بمنزلة حرف واحد، فمن تمّ قبح، ولكنهم قد يضمرونه، ويحذفونه فيما كثر من كلامهم؛ لأنهم إلى تخفيف ما أكثروا استعماله أحوج (١)، ومن مواضع حذف الجارّ قياسًا قبل أو بعد بعض الأدوات (١):

\_ حذفه قياسًا قبل (أن) و (أن) المصدريّتين، قال سيبويه:" واعلم أن اللام و نحوها من حروف الجر قد تُحذف من (أن) كما حُذفت من (أنّ)، جعلوها بمنزلة المصدر حين قلت: "فعلتُ ذاك حنر الشرّ"، أي: لحنر الشرّ"(أ)، وقال ابن هشام عن حذف الجارّ: "يكثر ويطرد قبل (أن) و (أنّ) ومن ذلك تقدير (مِنْ) قبل (أنّ) في مثل قولهم: "لا محالة أنك ذاهبّ"، قال سيبويه: "وأما قولهم: "لا محالة أنك ذاهبّ"، فإنّما حملوا (أنّ) على أنّ فيه إضمار (مِنْ)، على قوله: "لا محالة مِنْ أنك ذاهبّ"، كما تقول: "لا بدّ أنك ذاهبّ"، كما تقول: "لا بدّ أنك ذاهبّ"، كأنك قلت: "لا بدّ من أنك ذاهبّ"، حين لم يجز أن يحملوا الكلام على القلب "(أ).

\_ حذفه في نحو: "ما زيد قائمًا و لا قاعد"، بخفض قاعد على توهم الباء، المحذوفة في المعطوف على الخبر الصالح للباء في التفي بـ (ليس) أو (ما) .

\_\_ يحذف قبل المقرون بالهمزة أو (هلا) بعد كلام نضمن الحرف الجارّ، حكى الأخفش أنه يقال: مررتُ بزيد، فيُقال: "أزيد بن عمرو"، أي: أ بزيد، وكذلك (هلا)، نحو قولك: "جئتُ بدرهم"، فيقال: هلا دينار، أي: بدينار.

\_ قـبل المقـرون بــ (إن) و الفـاء الجزائيتيـن، نحـو مـا حكاه يونس من قول العـرب: مـرت برجل صالح إلا صالح فطالح، والتقدير: إلا أكن مررت بصالح فقد مررت بطالح، وهذا قليل، ولكنهم قاسوه.

<sup>(</sup>١) سرّ صناعة الإعراب ١٣٢/١؛ مغنى اللبيب ٨٣٩، المقاصد الشّافية ٢/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/ ۱۶۳ .

<sup>(</sup>٣) المقاصد الشافية ٢/ ٢٩٦ فما بعدها، و ينظر الكتاب ١٥٤/٣ ، شرح التسهيل لابن مالك ١٨٩/٣ فما بعدها.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الكتاب ٣/ ١٥٤ .

<sup>(°)</sup> مغنى اللبيب ٨٣٨.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۱۷۱/۲.

\_ قبل المقرون بـ (إن) الجزائية، في نحو مسألة يونس: "امرر على أيهم أفضل إن زيد، وإن عمرو".

\_ إضمار (مِنْ) بعد تمييز (كم) الاستفهاميّة المجرورة بحرف جرّ ، كما في: "بكم ريال اشتريت؟" وإضمارها بعد (لا) النّافية للجنس، إذ الأصل أن تجاور (لا) النّافية للجنس (مِن) الجنسية لفظا أو تقديرًا(١)، والغالب أن تكون مقدّرة، وقد تظهر، ومنه:

ققامَ يَذُودُ النَّاسَ عَنْهَا يستيقِهِ وقالَ ألا لا مِنْ سَبيلِ إلى هِنْدِ (٢) و من مواضع الإضمار غير القياسيّة لحروف الجرّ:

\_ يُجر تمييز (كم) الخبرية بـ (مِنْ) أو بإضافتها إليه، وقدر الفرّاء (مِنْ) إذا لم تظهر، وردّه ابن مالك؛ لأنّه لو كان الجرّ بـ (مِنْ) لكان جوازه مع الفصل مساويًا لجوازه بلا فصل؛ لأنّ معنى (مِنْ) مُراد<sup>(٦)</sup>، وعلل الرضيّ لتقدير (مِن) عند الفرّاء؛ بكثرة دخولها على مميّز (كم) الخبريّة، والشيء إذا عُرفَ في موضع جاز تركه؛ لقوّة الدلالة عليه في ونقل سيبويه عن يونس إضمار (مِنْ) بعد (كم) و(كأيّن) في قوله عن (كأيّن): "إنْ جرّها أحد من العرب فعسى أن يجرّها بإضمار (مِنْ) كما جاز ذلك...في (كم) "(٥).

نكر الرّضيّ أنّ (لدن) يلزمها معنى ابتداء الغاية، لذا يلزمها (مِنْ) ظاهرة وهو الأغلب، أو مقدّرة ( $^{(7)}$ )، ورجّحنا في دراستنا أدوات الغاية في النّحو العربيّ عدم تقدير (منْ) قبل (لدن) بأدلة منها أنّ (لدن) لا تلزم معنى ابتداء الغاية دائمًا فقد تكون بمعنى (عند) $^{(7)}$ .

### الخامس. التّوصيل في الأساليب المصكوكة:

ونتناول منها: التُعجّب، والمدح والذمّ، والتفضيل، والنّداء وملحقاته كالاستغاثة والنّدبة والاختصاص، والإنكار، وهذه الأساليب أعلام على معانيها؛ لذا أطلقنا عليها مصكوكة، كأنّها صُلَحّت و ضُربت ووضعت من بادئ الأمر لهذه المعاني؛ لذا نجد النّحاة يقولون إنّها كالمثل أو إنّها أعلم على المعاني (^)، ونتناولها في حديثنا عن التوصيل؛ لأنّ التّجاور في هذه الأساليب أسهم في قيامها وتكوينها .

<sup>(&#</sup>x27;) شرح التسهيل لابن مالك ٢/٥٤.

<sup>(</sup>٢) مجالس ثعلب ١٧٦ ؛ تخليص الشواهد ٣٩٦ ؛ الجنى الداني ٢٩٢ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ۲۰/۲ .

<sup>(1)</sup> شرح الرَّضيُّ على الكافية ٣/ ١٥٥.

<sup>(°)</sup> الكتأب ٢/ ١٣٧.

<sup>(1)</sup> شرح الرّضيّ على الكافية ٣/ ٢٢١ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> أدوات الغاية (۱۹۷.

<sup>(^)</sup> ذكر سيبويه أنّ الزيادة في : أزيدنيه صارت علمًا لمعنى الإنكار كعلم اللّذبة، الكتاب ٢/ ٤١٩، ٤٢٠ ، وذكر أنه جاز التذكير في قولهم : نعم المرأة، لكثرته في كلامهم، ولأنه صار كالمثل ٢/ ١٧٩، و هناك رسالة ماجستير بعنوان: التعبيرات المسكوكة في كتاب الزاهر لابن الأنباريّ (دراسة تركيبيّة دلاليّة)، ويقصد =

# أ. التّوصيل في التّعجب:

### حورة التّجاور ،

التجاور في بناء صيغ التعجّب:

#### أحكامه وآثاره:

التعجب من أوائل الأساليب التي وضعت قواعدها في العربية بناء على قصة أبي الأسود الدؤلي مع ابنته الأساليب التي وضعت في النفس عند الشّعور بأمر خفي سببه؛ للإعلام بأن المتعجب منه ذو مزية إدراكها جليّ وسبب الاختصاص بها خفيّ (۱)، وهو من أساليب الإنشاء غير الطلبي.

وللتَّعجب ثلاث صيغ قياسيَّة: ما أفعله، وأفعل به، وأضاف بعضهم كابن خالويه وابن عصفور (لفعُل)<sup>(۱)</sup>، ويُلحظ التَّجاور فيها جميعها، وهذا بيان التَّجاور في صيغه:

أوّلا: صيغة (ما) أفعله: مجاورة (ما) لــ (أفعل) شرط في صحة هذه الصيغة، التي صارت بالمجاورة علمًا على التّعجب، قال سيبويه بعد أن مثل بــ :"ما أحسنَ عبد اللهِ" ما نصّه:"ولا يجوز أن تُقدِّم (عبد الله)، وتؤخّر (ما)، ولا تزيل شيئًا عن موضعه، ولا تقول فيه:" ما يحسن"، ولا شيئًا مما يكون في الأفعال سوى هذا"()، واختلف النّحاة في نوع (ما):

\_ فمذهب الخليل وسيبويه وأكثر البصريّين أنّها تامّة غير موصوفة بمعنى (شيء).

<sup>=</sup> الباحث بالتعبيرات المسكوكة: التعبيرات التي يستعملها أهل اللغة سليقة أو قصدًا؛ ليزينوا بها كلامهم أو ليضيفوا عليه عنصر القوّة والتأثير، وهي تعبيرات اكتسبت معانيها لا من الفاظها، ولكن من التركيب أو الاستعمال الذي سيقت فيه، وتتكون من كلمتين أو أكثر، وقد أفرد لها معاجم خاصّة في بعض اللغات الأجنبية ـ كما ذكر الباحث ـ ص ٢ ، وتتقق مع المثل من الناحية الإعرابية، ويتخذان نفس الأشكال الصورية، وتتفق معه في الطبيعة المجازية، و الدلالية المعتمة، وتختلف معه في الناحية الدلالية، وأنها لاتحيل دائمًا إلى واقعة تاريخية : ص٤، ٢٤١، و لم يمثل لها الباحث في المقدّمة ولا الخاتمة، و لم أتمكن من الاطلاع على غيرهما من بحثه، ويبدو أنها تختلف عمّا أقصده بالمصكوكات هنا .

<sup>(</sup>١) إنباه الرواة ١٥/٦؛ نزهة الألباء في طبقات الأدباء ١٢.

<sup>(</sup>۲) شرح جُمل الزَّجَّاجيّ لابن عصفور ١/ ٥٧٦، شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٣١، شرح الرَّضيّ على الكافية . / ٢٨ /٤

<sup>(</sup>٣) شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ١/ ٥٧٩ ، مغني اللبيب ٣١٢ ، الهمع ٥٤٠٠ .

<sup>(1)</sup> الكتاب ١/ ٧٣، وينظر شرح الرّضي على الكافية ٤/ ٢٣٢.

\_ وأجاز بعض البصريين ومنهم الأخفش أن تكون معرفة موصولة بمعنى (الذي)، والجملة بعدها صلتها، والخبر محذوف(١).

\_ وقيل نكرة ناقصة والجملة نعت لها.

\_ و ذهب الفرّاء وابن دُرستويه إلى أنّها استفهاميّة دخل عليها معنى التّعجب (٢). ورجّح الأنباري رأي سيبويه؛ لأنّ الكلام على قوله لا يفتقر إلى تقدير (٦).

و(ما) عند سيبويه في غاية الإبهام، "والشيء إذا كان مبهما كان أعظم في النفس؛ لاحتماله أمورًا كثيرة"(أ)، ولذا لم توصف ولم توصل؛ لأنّ الصقة والصلة توضيح، وهذه المواضع تقتضي الإبهام(أ)، وتُعرب مبتدأ والجملة بعدها خبر، ويجب تقديمها؛ لجريانها مجرى المثل فلا تُغيرً، ودلالتها على الإبهام سوّغ الابتداء بها مع أنها نكرة، فتبدأ الجملة بإبهام مثلوّ بإفهام، وفي رأي الأخفش إفهام بذكر الموصول وصلته، يتلوه إبهام بالتزام حذف الخبر(أ).

وأجاز الكوفيون استعمال (أفعل) دون (ما)، فيقولون: أحسنت رجلا، بمعنى: ما أحسنك (٧).

**ثانيًا :** صيغة (أفعِل به): جاورت (أفعِل) باء الجرّ فأوصلتها الباء إلى ما بعدها، واختلف في (أفعِل) على أقوال(^):

\_ ماض جاء على صورة الأمر وبه قال البصريون، والباء مزيدة في الفاعل.

\_ أمر، وبه قال الكوفيون ووافقهم الزمخشري وابن خروف، ومعنى:"أحسن بزيدٍ"، أي: صفه بالحسن كيف شئت، والباء مزيدة في المفعول.

\_ أجاز الزجّاج أن تكون الهمزة للصيرورة، والباء للتعدية، أي: اجعله ذا حسن، وهو مرجوح لقلة همزة الصيرورة (١).

<sup>(</sup>١) ينظر هذا الرأي وسابقه في : الكتاب ١/ ٧٣، شرح المفصل لابن يعيش ٧/ ١٤٩ شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٣١ ، شرح الرّضيّ على الكافية ٤/ ٢٣٣، مغني اللبيب ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٣١، ٣٢، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٢٣٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> أسرار العربية ١١٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الستابق ۱۱۲.

 <sup>(°)</sup> معاني الحروف للرماني ۸۷ .
 (۲) شرح السهيل لابن مالك ۳/ ۳۱ .

<sup>(</sup>۲) التصريح ۳۷٦/۳.

<sup>(^)</sup> الكتاب ٢/ ١٧٥، شرح التسهيل لابن مالك ٣٣٣، شرح جُمل الزَّجَّاجيَّ لابن عصفور ١/ ٥٨٨، شرح الرَّضيَّ على الكافية ٢٠٥/٢، مغني اللبيب ١٤٤، الهمع ٥/ ٥٧، الأشباه والنظائر ٢٠٥/٢.

 <sup>(</sup>¹) شرح الرئضي على الكافية ٤/ ٢٣٥ ، الهمع ٥/ ٥٧ .

ولا يجوز حذف الباء، إلا مع (أنْ) و(أنّ) المصدريّتين(١) كما في قول عبّاس بن مرداس:

وَقَالَ نَدِيُّ المُسلِّمِينَ تَقَدَّمُوا وأَحْبِ النِّنَا أَنْ نَكُونَ المُقدَّمَا(٢)

أي: بأن نكون، ومِنْ حذف الباء وهي منوية، قوله تعالى: (أسمع بهم وأبصر) (مريم:من الآية ٣٨)، أي: وأبصر بهم .

\$المًا: صيغة (لفعُل): ذكرها بعض النّحاة في صيغ التّعجّب القياسية (١)، نحو: لظرُف زيد، بمعنى: ما أظرفه، ومن كلام العرب: "لسَرُو الرّجل"، وحملهم على ذلك أن فعل التعجب مبني أصلا من (فعُل) أو المنقول إليه بالمبالغة ليدل على أن المتعجّب منه صار كالغريزة، قال سيبويه: "فكان: ما أمقته، وما أشهاها على (فعُل) وإن لم يُستعمل، كما تقول: "ما أبغضه إلي" وقد بعُض (١)، فباب (فعُل) موضوع لهذا المعنى، فهؤلاء أضافوا اللام إلى (فعُل) وجعلوه صيغة ثالثة، واللام للتعجب، وقيل لام القسم (٥)، وخرجها ابن هشام على أنها لام الابتداء دخلت على الماضي لشبهه للجموده بالاسم، أو لام جواب قسم مُقدر (١)، وذكر النّحاة أنه يجوز التعجب من كل فعل ثلاثي على وزن (فعُل) مضموم العين أصالة أو نقلا(١)، كما في قوله تعالى: ﴿كَبُرَتُ مَن كَلْ فعل ثلاثي على وزن (فعُل) مضموم العين أصالة أو نقلا(١)، كما في قوله تعالى: ﴿كَبُرَتُ مَن الْوَاهِهُمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَا كَذِبًا (الكهف: من الآية ٥).

وإذا وازنا بين صيغة (ما أفعله) و (أفعل به) نجد أنّ (ما) تأتي قبل فعل التعجب في (ما أفعله) نحو: ما أحسن زيدًا، واختلف في نوع (ما)، و الإبهام في (ما) هذه أكسب الأسلوب إبهاما وتشويقا، وخفاء السبب من دواعي التعجب، وتأتي باء الجرّ بعد فعل التعجب في: (أفعل به)، نحو: أحسن بزيد، والباء للتوصيل، واختيار الباء دون غيرها من حروف الجرّ؛ لأنها تأتي زائدة ولأنها تفيد الإلصاق، وإلصاق الشيء بغيره يكسبه اختصاصنا، فالقائل: أحسين بزيد، يلصق الحسن بزيد دون غيره، والفعل (أفعل) ماض جاء على صيغة الأمر، فالحسن حاصل في الصيغتين، ولكنه مع الباء ملتصق، وعلى هذا تكون صيغة (أفعل به) أقل إبهامًا من صيغة (ما أفعله). وإذا صحة هذا، نكون قد خالفنا سيبويه حين ذكر أنّ (ما أفعله) و (أفعل به) واحد؛ لأنك

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٣٤، ٣٥، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٢٣٥، الهمع ٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۰۲ ؛ شرح التسهيل لابن مالك ۳/ ۳۵ ، الجنى الدانى ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) شرّح جُمُل الزّجَاجيّ لابن عصفور ٩٩/١، وينظر مغني النّبيب ٣١٢، الهمع ٥٤٤٠.

<sup>(</sup> ٤) الكتاب ١٠٠/٤ ، وينظر المقتضب ١٤٧/٢ .

<sup>(°)</sup> الهمع ٥/٤٤ . (١) مغنى اللبيب ٣١٢ .

<sup>(</sup>٧) شرح السهيل لابن مالك ٢٢/٣.

تريد أن ترفعه عن الغاية الدّنيا، وقال: "وما لم يكن فيه (ما أفعله) لم يكن فيه (أفعل به) و لا (هو أفعل منه) "(١)، وقد يكون مراده الاتّفاق فيما تُصاغ منه هذه التّلاثة.

### حورة التّجاور:

حروف الجر بعد صيغ التُعجب

## أحكامه وآثاره:

سبق الحديث عن لام النبيين، و (إلى) التي للنبيين بعد فعل الحب و البغض في التعجب (٢)، ونُضيف هنا \_ فيما يتعلق بالتجاور الأمور الآتية:

\_ إذا كانت (ما أفعله) في التَّعجب مصوعًا من العلم أو الجهل، نحو: "ما أعرفني بزيد"، و "ما أجهلني به"، جرّ بالباء إن لم يكن فاعلاً في المعنى، وإذا كان متعدّيًا بحرف جرّ عُدّي به في التَّعجب، نحو: "ما أزهدَ زيدًا في الدنيا"، و "ما أبعدَه من الشرّ"، و "ما أصبرَه على الأذى "(٢).

\_ صيغة (أفعل به) ملازمة لمجاورة الباء الزّائدة بعدها.

\_ يجوز دخول الباء الزّائدة على فاعل (فعُلَ) في التّعجب ولا تلزم<sup>(١)</sup>، كما في قول الطّرمّاح:

حُبَّ بِالزُّورِ الذي لا يُرَى مِنْهُ إلاَّ صَقْحَةٌ أو لِمَامْ (°)

وثقلت ضمّة العين إلى الفاء في (حُبّ) وأدغمت العين في اللام والأصل: (حَبُب)، وصيغة (فَعُل) تصف تطور الحال وتحوله، والتّعجب على وجه الاستمرار والتّبات، فإذا أضفنا اللهاء كانت العبارة نصبًا على معنى التّعجب وتأكيدا له(١).

# ما يمتنع تجاوره في صيغتي التعجّب:

— لا تجاور (ما) التّعجّبية الأفعال الجامدة ولا النّاقصة، وسُمع: ما أعساه بكذا، وأعس يه أن يكون، وهذا التّصرّف موجب للمزيّة على  $( \text{lum})^{(\vee)}$ ، ويجوز مجاورة النّاقص بمجيء فعل مساعد.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤/ ٩٧ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> نتظر ص ۲۱۸.

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٤٣ ، الهمع ٥/ ٦٢ .

<sup>(</sup>١) شرح جُملُ الزَّجَّاجِيِّ لابن عصفور ١٩٨١، شرح الرَّضيِّ على الكافية ٢٥٥/٤.

<sup>(°)</sup> ديوانه ٣٩٣؟ شرح جُمُل الزَّجَّاجيّ لابن عصفور ٩٨٩،٥ صفحة الرّجَل: عرض صدره، واللمام: اللقاء السيد

<sup>(</sup>۱) معانی النحو ۲۹۰/۶ .

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل لابن مالك ١/ ٣٥٤.

\_ منع الفرّاء أن يكون المتعجّب منه ذا (أل) العهديّة، نحو: "ما أحسنَ القاضي"، تريد قاضيًا بينك وبين المخاطب عهد فيه، وأجازه الجمهور (١٠).

\_ منع الأخفش أن يكون المتعجّب منه (أيًّا) الموصول بالماضي، نحو: "ما أحسن أيُّهم قال ذاك"، وأجازه سائر البصريين (٢).

\_ لا يتصل (أفعل) في التّعجّب بنون التّوكيد؛ لأنّ معناه كمعنى الفعل الماضي، ولا يؤكّد الماضي، وشد قوله:

وَ مُسْتَبْدِلٍ مِنْ بَعْدِ غَضْيا صُرْيَمَة فَاحْر بهِ بطول فقر وأحريا<sup>(7)</sup> فأكد (أحريا) بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة في الوقف ألقا.

ب. التوصيل في المدح والذم:

أسلوب الترغيب والترهيب من أساليب القرآن الكريم والسنة النبوية، وأسلوب التواب والعقاب من الأساليب التربوية قديمًا وحديثًا، و خصصت العربية أفعالا للمدح وأخرى للدم، فمن الأفعال المستعملة في المدح والدم: نعم وبئس، وحبّذا و لا حبّذا، و صيغة (فعل) من كل فعل ثلاثي يجوز أن يبني منه فعل على (فعل) بقصد المدح أو الدم، أصالة أو تحويلاً من (فعل) أو (فعل)، ويستعمل الفعل (ساء) للدم، وأصل الباب (نعم) و (بئس) قال سيبويه عنهما: "وأصل نغم و بئس: نعم، و بئس، وهما الأصلان اللذان وضعا في الرداءة والصلاح، ولا يكون منهما فعل لغير هذا المعنى "(أ)، ويكون فاعلهما أحد أربعة أمور: المُحلى ب (أل)، كلمة (ما)، المضاف إلى المعرفة، مضمر مُفسر بنكرة، ومن صور التجاور:

# حورة التِّماور:

# (ما) بعد (نِعم) و(بئس):

نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعمًا يَعِظُكُم بِهِ ﴾ (النساء: من الآية ٥٨)، وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجَّعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضَبَانَ أَسِفاً قَالَ بِفُسَما خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ﴾ (الأعراف: من الآية ١٥٠).

# أحكامه و آثاره:

في بيان نوع (ما) خلاف كما يأتي:

<sup>(</sup>۱) الهمع ٥/ ٥٩ ، ٦٠.

<sup>(</sup>۲) الستابق ٥/ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) جواهر الأدب ٥٨ ؛ مغني اللبيب ٤٤٣ ، لسان العرب (غضا) ١٢٩/١ ؛ و الغضيا: اسم للمئة من الإبل، والصريمة اسم للثلاثين منها .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١٧٩/٢ .

ـ ذكر سيبويه والكسائي أنها معرفة تامة بمعنى(الشيء) فمعنى:"نِعِمًا هي": نعم الشيء هي، ولا تفتقر إلى صلة؛ لأنّ الموصول لا يكون فاعلا(١)، ويقويه كثرة الاقتصار على (ما) نحو: "غسلتُه غسلا نِعِمًا"(٢)، وأدغمت الميم في الميم إتباعًا(٣).

— نكرة تامَّة بمعنى (شيء) كالتي في (ما أفعله) في التَّعجب، وهي مستغنية عن وصف (٤)، وقال الزَّمخشريّ والفارسيّ في أحد قوليه: هي نكرة مميزة منصوبة المحل إمَّا موصوفة بجملة أو نكرة غير موصوفة (٥).

\_ قال الفرّاء وأبو علي الفارسيّ هي موصولة بمعنى (الذي) فاعل (نِعم) و (بئس) والجملة بعدها صلتها، واكتُفيّ بها وبصلتها عن المخصوص (١)، ويضعّفه قلة وقوع (الذي) مُصرّحا به فاعلا، ولزوم حذف الصلّة كلها في: (فنِعمّا هي)؛ لأنّ (هي) مخصوص (١)، وأجاز الفرّاء تركيب (نِعم) مع (ما) كما رُكبت (حبّ) مع (ذا)، فيليهما مرفوع بهما كقول العرب: "بئسما تزويج و لا مهر "(١).

\_ وقيل كاقة هيّأت (نِعم) و (بئس) للدخول على الجمل، كما قيل في: قلما وطالما وكتُرما<sup>(1)</sup>.

ويبدو أنَّ كونها نكرة تامّة أولى؛ لمناسبة الإبهام في أسلوب المدح والذمّ.

#### سورة التجاور:

# اللام قبل الأفعال :

نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَنْعُمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴾ (النحل: من الآية ٣٠)، ونحو: لظرُف زيد (١٠٠).

#### أحكامه و آثاره،

تدخل لام الابتداء والقسم على (نعم) و (بئس) فمن مجيء لام الابتداء قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ اللَّهِ مَا اللَّهِ الْمُجِيبُونَ ﴾ (الصافات: ٧٥)، وقوله تعالى: ﴿ لا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبُسُ الْمَصِيرُ ﴾ (النور: ٥٧) ومن دخول لام القسم قول زهير بن أبي سلمى:

<sup>(&#</sup>x27;) الكتاب ١/ ٧٣، الهمع ٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل لابن مالك ١٣/٣، مغنى اللبيب ٢٩٢.

<sup>(</sup>۳) الخصائص ۲/ ۳۳۳.

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل لابن مالك ١٣/٣ ، مغني اللبيب ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٥) شرح التسهيل لابن مالك ٩/٣ ، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٢٥١/٤ .

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل لابن مالك ٩/٣ ، شرح الرّضيّ على الكافية ٢٥٠/٤ ، الهمع ٥/ ٣٨، ٣٩ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> شرح الرَّضَيِّ على الكافية ٢٥٠/٤ . (<sup>۸)</sup> شرح السهيل لابن مالك ٩/٣ .

<sup>(</sup>٩) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/٩/٤ ، الهمع ٣٩/٥ .

<sup>(</sup>١٠) المقتضب ٤/ ١٣٩.

يَمينًا لَنَعْمَ السَّيِّدانِ وُجِدْتُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْ سَحِيلٍ ومُبْرَم (١)

ومن متشابه اللفظ في القرآن الكريم دخول اللام على (نِعم) و (بئس) وحذفها، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحُ قَلْنَعُم الْمُجِيبُونَ ﴾ (الصافات: ٧٥)، وقوله تعالى: ﴿ نَعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ (العنكبوت:من الآية٥٨)، وقوله تعالى: ﴿ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ تَفْعِهِ لَبِيْسَ الْمَولَى وَلَبِيْسَ الْعَشِيرُ ﴾ (الحج: ١٣)، وقوله تعالى: ﴿ بِنُسْ الشُّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقّاً ﴾ (الكهف: من الآية ٢٩).

### حورة التجاور:

أحرف الجر بعد الأفعال

# أحكامه و أثاره:

شد جر قاعل (نِعْم) و(يئس) بالباء، نحو: "نعم بهم قومًا"، و"نعمًا بالمال الصالح للرجل الصالح"، ودخلت الباء؛ لأنّ المخصوص هو في المعنى متعجّب منه كأنه قال: أنعم بهم قومًا (٢)، ويكثر انجرار فاعل (فعُل) بالباء" فإذا قيل: "حسنَ بزيد رجلا"، نزل منزلة: "أحسن بزيد رجلا""(")، ومنه قول الطرمَّاح:

> مِنْهُ إلا صَفَحَةٌ أَوْ لِمَامْ (١) حَبّ بِالزُّورِ الَّذِي لا يُرَى

ويكثر استغناؤه عن الألف واللام، كقوله تعالى: ﴿ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ﴾ (النساء:من الآية ٦٩) ، و (رفيقا) تمييز لإبهام (أولئك)، أو  $(-10)^{(\circ)}$ .

# ما يمتنع تجاوره في المدح والذم:

\_ لا يكون فاعل (نِعم) و (بئس) موصولاً عند الكوفيّين و كثير من البصريّين، وأجازه المبرد والفارسيّ في (الذي) إذا كانت صلتها عامّة، وكذا (مَن) و (ما)، و وافقهما ابن مالك والرّضيّ (٦)، ومنه:

فَنِعمَ مَزْكَا مِن صَاقِت مَذَاهِبُه ﴿ وَ نِعْمَ مَنْ هُوَ فِي سِرٍ ۗ و إعْلاَنَ (٧)

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٤، شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ١٨، شرح الرّضي على الكافية ٣١٣/٤، الهمع ٢٤٧/٤، والسحيل: حبل يُفتل على قوة واحدة ، والمبرم: حبل مجدول مرتين .

<sup>(</sup>٢) الهمع ٥/٠٤، وينظر شرح الرّضيّ على الكافية ٤/٣٥٢ (لم يحكم بشذوذه) . (٢) شرح التسهيل لابن مالك ٢١/٣ .

<sup>(°)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٢١، شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>١) المقتضب ٢/ ١٤١، شرح التسهيل لابن مالك ٦/١، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٢٥٢، الهمع ٥/ ٣٦.

<sup>( &</sup>lt;sup>٧)</sup> شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لاَبن عصفور ١/ ٦٠١ ، شرح النَّسهيل لأبن مالك ١١/٣ ، الهمع ٥/ ٣٧ ، ومزكأ:

أما إذا كانت الصفة مخصوصة، نحو: نعم الذي كان اليوم في الدّار، فلا يجوز؛ إذ يلزم فاعلهما الإبهام.

ــ شد كون الفاعل اسم إشارة متبوعاً بذي اللام، نحو:

بنس هذا الحَيُّ حَيًّا ناصِرًا ليت أَحْيَاءَهُمُ فيمَنْ هَلَكُ(١)

ــ لا يعمل (نِعْمَ) و(يئسَ) في مصدر ولا ظرف(٢).

- لا يقع التمييز في هذا الباب ولا في غيره من الأسماء المتوغّلة في الإبهام إلا أن يخصتص بوصف، فلا يكون بلفظ: (مثل)، ولا (غير) ولا (أيّ)، ولا (أفعل من كذا)؛ لأنه خلف عن فاعل مقرون بالألف و اللام فاشترط صلاحيّته لهما<sup>(٦)</sup>

لا تدخل التواسخ على (حبدًا) و (لا حبدًا) فلا يقال: "إنّ حبدًا زيدً"، ولا "كان حبدًا زيدً" (بيدً" (بيدً").

### جـ التّوصيل في النّداء و ملحقاته:

# حورة التَّجاور:

(أيّ) واسم الإشارة بعد (يا)، ومنه قوله تعالى: ﴿ آيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيَثّبَتْ آفْدَامَكُمْ ﴾ (محمد: ٧).

### أحكامه وآثاره:

في نداء المعرّف بـ (أل) رأيان:

الأوّل: منع البصريّون نداء ما فيه (أل)<sup>(٥)</sup> سواء كان اسمًا موصولاً أو غيره، وسبب المنع:

\_ لئلا يجتمع تعريفان في كلمة: النّداء و المعرّف بـ (أل)، والنّداء من أساليب التّعريف، قال سيبويه: "وزعم الخليل \_ رحمه الله \_ أنّ الألف واللام إنّما منعهما أن يدخلا في النّداء من قِبَل أنّ كلَّ اسم في النّداء مرفوع معرفة، وذلك أنّه إذا قال: يا رجل، ويا فاسق، فمعناه كمعنى: يا أيها الفاسق، و يا أيها الرجل، وصار معرفة؛ لأنّك أشرت إليه، وقصدت قصده،

<sup>(</sup>۱) الهمع ٥/ ٣٩.

<sup>(</sup>۲) السابق ٥/ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل البن مالك ١٣/٣.

<sup>(</sup> أ ) السَّابِق ٣/ ٢٤ .

<sup>(°)</sup> الكتاب ٢/ ١٨٧، ١٩٥،١٩٧، ٢٣٤، الإنصاف م/ ٤٦، ١/ ٣٣٥.

واكتفيت بهذا عن الألف واللام، وصار كالأسماء التي هي للإشارة نحو (هذا) وما أشبه ذلك، وصار معرفة؛ بغير ألف ولام؛ لأتك إنما قصدت قصد شيء بعينه، وصار هذا بدلا في النداء من الألف واللام، واستُغني به عنهما (أ)، فحرف النداء عوض عن (أل) ولا يُجمع بين العوض والمعوض عنه، وذكر الزجّاجيّ أنّ المنادى يُعرّف بالإشارة والتخصيص، والألف واللام يعرقانه بالعهد، ولا يجوز الجمع بين تعريفين مختلفين (أ). وعلق الرضيّ بأنّ اجتماع حرفين في أحدهما من الفائدة ما في الآخر وزيادة لا يُستنكر كما في: لقد، ويجوز اجتماع التعريفين المتغايرين في النداء نحو: يا زيد، يا هذا (أ)، والبصريّون يعرّون الاسم من تعريف العلمية ويُعرّفونه بالنداء (أن)، ومنعوا نداء (الذي) مع أنّ (أل) فيه لازمة؛ لأنه ليس اسمًا غالبًا بمنزلة زيد وعمرو (٥).

\_ علل الرضيّ بأنّه لو عُرِّف المنادى بـ (أل) فإمّا أن يُبنى معها، وهو بعيد؛ لأنّ اللام كالتّنوين، فمن تُمّ قل بناء الاسم معها، كالخمسة عشر، فاستكره دخولها مطردًا في المنادى المبني، وإمّا أن يُعرب، وهو بعيد؛ لحصول علّة البناء، وهي وقوع المنادى موقع الكاف، وكونه مثله في الإفراد والتّعريف<sup>(۱)</sup>.

\_ يمكن أن نصيف سببًا صوتيًّا وهو أنّ دخول حروف النداء الممدودة على همزة الوصل في (أل) يؤدي إلى حذف حرف المد من آخر حرف النداء إذا قيل: يا الرجل،أو يا الذي، وهذا يتنافي مع غرض مد الصوت بأحرف النداء؛ لذا جاز قطع همزة الوصل في لفظ الجلالة فقيل: يا ألله؛ لكثرة نداء الاسم الكريم، مع أنّ المألوف فيما كثر استعماله وصل همزة القطع، لا قطع همزة الوصل، فأقول مثلا: أدرس في جامعة امّ القرى، بوصل همزة (أمّ)، ولكتهم أجازوا قطع همزة لفظ الجلالة؛ ليناسب مد الصوت والجار بالدعاء، كما نقول: آمين، فنمد، ومعناها: يا ألله استجب.

واستثنى البصريون أمرين: نداء لفظ الجلالة( $^{()}$ )، فيقال: يا ألله، والجملة المسمّى بها( $^{()}$ ) كأن تسمي: يا الرجل قائم( $^{()}$ )، واستثنى المبرد الموصول إذا سمّى به نحو: يا الذي قام، ووافقه ابن مالك( $^{()}$ )، ولم يجزه سيبويه؛ لأنّ (الذي) مع صلته بمنزلة اسم واحد نحو الحارث، فلا يجوز

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/ ۱۹۷.

<sup>(</sup>۲) اللامات للزجاجي ۵۲.

<sup>(</sup>٢) شرح الرئضي على الكافية ١/ ٣٧٣، ٣٧٤.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف م/ ٤٦، ١/ ٣٣٨.

<sup>(°)</sup> الكتاب ٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢/ ١٩٥٠، شرح الرئضيّ على الكافية ١/ ٣٨١.

<sup>(^)</sup> الكتاب ٣/ ٣٣٣، الهمع ٤٨/٣.

<sup>(</sup>۹) الكتاب ۳/ ۳۳۳.

<sup>(</sup>١٠) المقتضب ٤/ ٢٤١، ٢٤١؛ شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٣٩٨، الهمع ٣/ ٤٨.

فيه النّداء، كما لا يجوز فيه قبل أن يكون اسما<sup>(۱)</sup>، ويجوز نداء الموصول غير المقترن بـ (أل). ومنعوا نداء ما فيه (أل) العهدية أو التي للغلبة، أو التي للمح الصقة، بل إذا نودي أحدها حُذفت منه (أل)، نحو قول رؤبة:

إِنَّكَ يَا حَارِثُ نِعْمَ الْحَارِثُ (٢)

و (أل) فيه للمح الصنفة.

النَّانيه: أجاز الكوفيّون نداء ما فيه (أل) نحو: يا الرجل، ويا الغلام<sup>(۱)</sup>، واحتجوا بوروده، ومنه:

فيا الغّلامان اللّذان فراً اللّذان شراً (ا) اللّذان شراً (ا)

ومن دخول (يا) على الموصول:

وَأَنْتِ بَخِيلَةٌ بِالْوُدِّ عَنِّى (٥)

مِنْ اجْلِكِ يِا الَّتِي تَيَّمْتِ قُلْبِي

وأجاب البصريون عن البيتين بأنهما من حذف الموصوف وإقامة الصقة مقامه، والتقدير: فيا أيها الغلامان، ويا أيتها التي، وهو قليل لم يجئ إلا في الشعر، وسهل دخول حرف النداء على (التي)؛ لأن (أل) فيها لازمة، فنزلت منزلة بعض حروفها الأصلية (أ)، ويبدو أن نداء ما فيه (أل) مباشرة، في البيتين يُراعي الجانب النفسي للمتكلم فلما كان الغلمان قد فرا والفرار فيه سرعة، جاءت السرعة في نطق التركيب؛ ليناسب المقال الحال، والشاعر حين قال: يا التي تيمت قلبي، أراد أن يهاجم من يعاتبه مباشرة ويقصد إليها دون وسائط، فيختصر اللفظ والزمن.

أمّا دخول (يا) على لفظ الجلالة \_ و لا يُنادى بغيرها من أدوات النّداء \_ فالجواب عليه من أوجه:

\_ كثرة وروده في الدّعاء، ولا يقاس عليه قال سيبويه: "فقد صرفوا هذا الاسم على وجوه؛ لكثرته في كلامهم، ولأنّ له حالاً ليست لغيره"(٧).

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱۳ ۳۳۳ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ديوانه ۲۹ ؛ الهمع ٤٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) الْإنصاف م/ ٤٦، ١/ ٣٣٥، شرح الرَّضيُّ على الكافية ١/ ٣٨٣.

<sup>(&#</sup>x27;) اللامات للزَّجَاجيّ ٥٣، الإنصاف م ٢٤، آ٣٣٦، شرح جُمل الزَّجَّاجيّ لابن عصفور ٩٠/٢، شرح الرّضيّ على الكافية ١/ ٣٨٣.

<sup>(°)</sup> الكتّاب ٢/ ١٩٧ و المراجع السابقة ، ويروى : فديتك .

<sup>(</sup>١) الإنصاف م / ٤٦ ، ١/ ٣٣٨ ، ٣٣٩ .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/ ۱۹۲، ۱۹۷.

\_ أنّ الألف واللام عوض من همزة (إله) فتنزلت منزلة حرف من نفس الكلمة إذ كانت عوضنًا من حذف الألف: "كما أن قولك: يا ألله حين خالف سائر ما فيه الألف واللام لم يحذفوا ألفه"(١).

\_ أنّ هذا الاسم علم غير مشتق أتي به على هذا البناء من غير أصل يرد إليه، فجاز دخول حرف النّداء عليه كما جاز دخوله على سائر الأعلام(7).

\_ أنّ العرب كرهوا أن يجعلوا لاسم الله وصلة في النّداء، وأقول: عجبًا للعرب، كرهوا أن يجعلوا لاسم الله وصلة في النَّداء، وجعلوا لله تعالى وصلة في العبادة!، فقالوا عن الأصنام فيما حكاه عنهم القرآن الكريم: ﴿ مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْقَى ﴾ (الزُّمَر:من الآية ٣).

\_ أنهم لم يحتاجوا إلى الإبهام بذكر (أيِّ) أو (هذا)؛ ليبدأ الدّاعي متيمِّنًا باسم الله، وكذلك نجدهم يحذفون حرف النّداء قبله، ومن حذف حرف النّداء قبل كلمة (رب) قوله تعالى: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَدَّرْ عَلَى الَّارْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دِّيَّاراً ﴾ (نوح: ٢٦)، فكأنّ حذف حرف النّداء فيه إسراع بالشكوى إلى الله وتوصيل الدعاء إليه جل وعلا، وأسلوب النَّداء مما يكثر فيه الحذف للتَّخفيف؛ ومن ذلك ترخيم المنادى.

\_ أنّ (أل) للزومها أصبحت كأنها جزء من الكلمة، فلا يقال (لاه) إلا نادرًا(").

ولهذا جاز تغييره في النداء كما اختص في مواضع أخرى بأحكام لكثرته في كلامهم، ومن اختصاصاته في النداء جواز حذف (يا) والتّعويض عنها بميم مشددة في آخره فقالوا: (اللهم) وهو الأكثر في نداء الله(؛)، وكأنّ العرب لم يألفوا مجاورة (يا) لـــ (أل) فلجؤوا إلى هذه الطّريقة؛ لنداء الاسم الكريم دون وصلة، ومثاله قوله تعالى: ﴿ قُلُ اللَّهُمُّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وتنزعُ المُلكَ ممَّن تشاءُ وتُعرُّ مَن تشاءُ وتُذلُّ مَن تشاءً الله عمران: من الآية ٢٦)، وجعلوا العوض في آخره تبركا بالابتداء بالاسم الكريم، فكأنّ (يا) مؤخّرة (٥)، وهذا من الأدب مع الله، وشدّدوا الميم؛ لتكون عدة حروف العوض مساوية عدة حروف المعوض عنه (يا)(١)، وهذا من عدل

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/۲۰۰۰.

الإنصاف م/ ٤٦ ، ١/ ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، وينظر: اللامات للزجاجي ٥٦ ، شرح جُمل الزَّجَّاجيُّ لابن عصفور ٢/ ٩٠ ، شرح الرَّضيُّ على الكافية ١/ ٣٨١.

الكتاب ٢/ ٩٥، شرح الرَّضيُّ على الكافية ١/ ٣٨١، ٣٨٢، الهمع ٣/ ٤٧.

الكتاب ٢/ ١٩٦، ١٩٧، الإنصاف م / ٤٧، ١/ ٣٤١، وهذا مذهب البصريين، ويرى الكوفيون أن (اللهم) الأصل فيه: يا ألله أمّنا بخير، فحذف بعض الكلام طلبا للخفة لكثرته في كلامهم، شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٤٠١ ، شرح الرَّضيُّ على الكافية ١/ ٣٨٣ .

شرح الرَّضيِّ عَلَى الْكافيةِ ١/ ٣٨٣ . شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ٢/ ١٠٧ .

ومن مجاورات (اللهم) للأدوات قولهم في التعبيرات المعاصرة: لا أفعله اللهم إلا إذا كان كذا، فتكون جملة الدّعاء معترضة، وهو من النّبرك بذكر الاسم الكريم منادّى، وكأنّ فيه مع النّداء معلى الفعل.

واختار العرب لنداء ما فيه (أل) وصلتين هما: أيّ، وأسماء الإشارة موصوفة، فجاورت (يا) النداء قبلها، ولا يأتي قبلها غير (يا) من حروف النداء "، ويجوز حذف (يا) قبل (أيّ) كما يقال في بدايات الخُطب: أيّها النّاس، فيكون التّجاور جائزًا، ولا يجوز حذفها قبل اسم الإشارة فيكون التّجاور لازما، وأجاز الكوفيّون حذفها، وأجازه ابن مالك على قلة (أ)، ومنه قول ذي الرّمّة:

إذا هملت عينِي لها قالَ صاحبي بمثلِك هذا لوعة وَغرامُ (٥)

أي: يا هذا، وهو عند البصريين ضرورة، وسبب اختيار هذه الموصلات دون غيرها أنها أسماء مبهمة غير دالة على ماهية معينة محتاجة إلى شيء آخر؛ وحق المنادى أن يكون لتمييز الماهية وإن لم يكن معلوم الدّات، واختاروا مبهمات يزول إبهامها بالتّخصيص، فإزالة إبهام اسم الإشارة بالإشارة، وإزالة إبهام (أيّ) باسم آخر بعده (١)، قال سيبويه: "واعلم أنّ الأسماء المبهمة التي توصف بالأسماء التي فيها الألف واللام تنزل منزلة (أيّ)، وهي: هذا وهؤلاء

<sup>(</sup>۱) الإنصاف م / ٤٧، ٣٤٣/١، شرح جُمل الزَّجَّاجيّ لابن عصفور ٢/ ١٠٧، شرح الرَّضيّ على الكافية ١/ ٣٨٤

<sup>(</sup>٢) شرح الرَّضيُّ على الكافية ١/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب ٨٨٤.

<sup>(</sup>٤) شرح الريضي على الكافية ١/ ٤٢٦، الهمع ٤٤/٣.

<sup>(°)</sup> ديوانه ٦٤٦؟ مغني اللبيب ٨٤٠ ، الهمع ٣٤٤٦ .

<sup>(</sup>١) شُرَح الرَّضيِّ على الكافية ١/ ٣٧٤، ٣٧٥.

وأولئك، وما أشبهها، وتوصف بالأسماء، وذلك قولك: "يا هذا الرّجل"، و"يا هذان الرّجلان""(۱)، وذكر أنها والوصف بمنزلة اسم واحد؛ لأنه لا يحسن أن تقول: يا أيّ، ويا أيّها، وتسكت؛ لأنه مبهم يلزمه التّفسير(۱)، ويجوز السّكوت على اسم الإشارة إن قدر هو المنادى لا أنه وصلة للنّداء، فيقال: يا هذا، وذكر ابن مالك أنّ المشار إليه شبيه بالمنادى(۱)، ولعلّ هذا ما سوّغ اختياره للتّوصيل، ولم يختاروا التّوصيل بالموصول؛ لأنه جملة، ولم يختاروا ضمير الغائب؛ لأنه مبهم يفسر بما قبله لا بما بعده(۱)، وهذه أحكام التّجاور فيهما:

# أوّلا: التّوصيل ب (أيمَ) فيه النّحاء :

لما كانت (أيّ) في النّداء مبهمة احتاجت إلى صفة لتوضّحها، وصفة (أيّ) ما يأتي:

معرف بس (أل) الجنسيّة كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ (البقرة: ٢١)، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ (الكافرون: ١)، وذكر ابن عصفور أنّ (أل) التي بعد أسماء الإشارة و (أيّ) في النَّذاء عهدية (٥).

— اسم موصول كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا آَيُهَا ٱلدِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبَطِلُوا أَعْمَالَكُم ﴾ (محمد: ٣٣)، ومن أمثلة سيبويه: "يا أيها الذي قال ذلك "(٦)، والموصول هو المنادى في الحقيقة، و (أي) وصلة إلى ندائه، و المقصود من نداء الموصول التوصل إلى صلته، ويشترط أن تخلو صلة الموصول من الخطاب، فلا يجوز: "يا أيها الذي رأيت "(٧).

#### \_ اسم إشارة كما في:

ألا أيهذا المنزلُ الدارسُ الذي كأنك لم يعهد بك الحيُّ عاهدُ (^)

وفي البيت المذكور تجاورت ست أدوات: ألا، و(يا) النداء المحذوفة، و(أيّ)، و(ها) النتبيه، واسم الإشارة (ذا)، و(أل)، ولو قيل: يا أيتهذه المرأة يتجاور سبع أدوات، ومن فوائد هذه المجاورة الندرج في توضيح المبهم بمجيء (أيّ) ثم اسم الإشارة وهو أوضح منه، ثم وصف اسم الإشارة، ومن عيوبها إطالة التجاورات في أسلوب النداء، فتصبح الوصلة أطول من المنادى، والنداء ممّا يستحسن فيه التّخفيف.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/ ۱۸۹.

<sup>(</sup>۲) السّابق ۲/ ۱۸۹، ۱۸۹.

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل لابن مالك ١/ ٢٤٢.

<sup>(1)</sup> شرح الرَّضيُّ على الكافية ١/ ٣٧٥.

<sup>(°)</sup> مغنى اللبيب ٧٣.

<sup>(</sup>۱) الكتآب ۲/ ۱۹۰

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) الهمع ۳/ ۰۰.

<sup>(^)</sup> الكتآب ٢/ ١٩٣.

وجميع الأوصاف معارف مبهمة معممات؛ لذا قالوا نداء ما فيه (أل) ولم يقولوا نداء المعرّف بـ (أل)، و لم يضيفوا (أيًا)؛ لأنّ الإضافة توضحها وهم يريدونها مبهمة (١)، وهي معرّفة تتعرف بالنداء وبوصفها، قال الرّضيّ عن (أيّ): "ولا أعرف كونها معرفة موصوفة إلا في النّداء "(١).

ومن مجاورة (أيّ) للأدوات اتصالها بناء التأنيث، نحو: يا أيّنها المرأة، ويجوز: يا أيّها المرأة، ولزومها (ها) التنبيه بعدها مفردة، فيقال: يا أيّها الرجل، ويا أيّها الرجال، ولا يقال: يا أيّهم الرجال كما قيل في الموصولة: (أمّ لَننزعَن مِن كُلّ شيعة آيهم أشد على الرحمن عيّاً) (مريم: ١٩) وفي الاستفهامية: (سلّهم آيهم بذلك زعيم) (القلم: ٤٠)، وفائدة (ها):

\_ التعويض عن المضاف إليه المحذوف؛ لأن حق (أيّ) عامّة أن تكون مضافة أو منونة تنوينًا يغني عن الإضافة (")، كما في قوله تعالى: ﴿قُلُ ادْعُوا اللّه أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ آيّاً مَا تَدْعُوا قَلّهُ الْأَسْمَاءُ ﴾ (الإسراء: من الآية ١٠)، و (أيّ) في الآية الكريمة شرطيّة.

ــ التّأكيد على أنّ ما بعدها مقصود بالنّداء، قال سيبويه: "وأمّا الألف والهاء اللتان لحقتا (أيّ) توكيدًا، فكأنّك كررت (يا) مرتين إذا قلت: يا أيّها، وصار الاسم بينهما كما صار هو بين (ها) و (ذا) إذا قلت: ها هو ذا (فا).

\_ الفرق بين الاستفهام والنداء فلو قلت: "أيّ الفتى"، لالتبس بالاستفهام، فيعين حرف النّتبيه معنى النّداء، وكذلك لو ذكرت حرف النّداء فقلت: يا أيّ الرجلُ لم يصبح، لأنّ (أيّ) كأنها مضافة إلى الرّجل، فكأنّك تنادى بعض الرّجل.

وذكر سيبويه أنّ الهاء أقرب المخارج إلى الألف، وهي شبيهة بها<sup>(٥)</sup>، وهذا مبني على مذهبه القائل بخروج الألف من مخرج الهمزة من أقصى الحلق، ومخرجها عند الجمهور من الجوف، والألف والهاء حرفان خفيّان مهموسان<sup>(١)</sup>، فكأنّ التّنبيه بهما فيه رفق وهمس، كما أنّ (ها) التّنبيه في الإشارة اختصّت بنداء القريب، وجاءت الألف بعد الهاء لتُبَيّنها<sup>(٧)</sup>، ويُذكّرنا هذا بمجيء هاء السّكت بعد الألف لتوضّحها في النّداء والنّدبة نحو: وا غلاماه، ويا غلاماه، فهذا من تبادل المواقع والوظائف بين المتجاورين، وتتفاوت عبارات النّحاة في التّعبير عن موقع (ها)

<sup>(</sup>١) شرح الرّضيّ على الكافية ١/ ٣٧٤، مغنى اللبيب ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٣/ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) شرح الرَّضيُّ على الكافية ١/ ٣٧٥ ، مغني النبيب ٤٥٦، الهمع ٣/ ٥٠.

<sup>( ؛ )</sup> الكتاب ٢/ ١٩٧ ، وينظر : مغنى اللبيب ٤٥٦ .

<sup>(°)</sup> الكتاب ١٦٣/٤. (٦) السّابق ٤/ ٢٠٠٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> السّابق ٤/ ٢٠٠، وحديثه عن : أعطيكاه، و أعطيكيها، قال: " فإذا ألحق الألف تبين أن الهاء قد لحقت " .

التتبيه، فسيبويه ذكر أنها وليت (أيًا) توكيدًا(١)، وابن هشام يقول إنها دخلت على نعت (أيّ) في النداء(٢)، ويبدو أنّ عبارة سيبويه أدق؛ لأنهم قالوا: "يا أيهذا الرجل"، و "يا أيها الرجل"، فأدخلوا (ها) مع وجود اسم الإشارة ودونه، ولا يقال: ها الرجل، و لا ها الذين، لتكون (ها) داخلة على نعت (أي)، و يقوي قول ابن هشام أن (ها) التنبيه تدخل في أول الكلمة، ونسب إلى الكوفيين أن (ها) مبقاة من اسم الإشارة، وأصل: "يا أيها الرجل": "يا أي هذا الرجل"، ف (أيّ) منادى ليس موصوفًا، و (هذا الرجل) استئناف بتقدير (هو) لبيان إبهامه، وحذف (ذا) اكتفاء بها من دلالة (الرجل) عليها(١)، ولعل ما دعاهم إلى هذا ظهور اسم الإشارة بعدها، ولو اطرد قولهم لزم منه إطالة أسلوب النداء دائمًا، وهذا يتنافي مع أنه مما يكثر فيه التّخفيف، ولم يأت اسم الإشارة بعد حرف النداء في القرآن الكريم إلا على تأويل كما قبل في قوله تعالى: ﴿ أَمُّ أَنتُم هَوُلاء تَقْتُلُونَ النّداء قبل اسم الإشارة مما منعه البصريّون، وحملوا الآية على الابتداء والخبر (١٠).

ويجوز في لغة بني أسد أن تُحذف ألف (ها)، وأن تُضم الهاء اتباعا، ومن ذلك قراءة ابن عامر: ﴿ أَيهُ الْتَقَلَانِ ﴾ (الرحمن: من الآية ٣١) (٥) بضم الهاء في الوصل؛ إنّباعًا لحركة ما قبلها لما سقطت الألف(١).

ويكثر في القرآن الكريم النداء بـ (يا أيها)؛ و في (يا أيها) توكيد للتنبيه فكأنّه كرر (يا) مرتين، و فيه تدرج من الإبهام في (أيّ) إلى التوضيح في الوصف، مع التنبيه في (ها) ، والمقام يناسبه المبالغة والتأكيد، لأنّ كلّ ما نادى الله به عباده أمور عظام، ومعان يجب عليهم أن يتنبهوا لها، ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها، وهم غافلون فاقتضى الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ(١)، وهذا الأسلوب كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا، فأقل ما تتجاور فيه أربع أدوات، لا يُكتفى ببعضها و لا يحسن السكوت عليها قبل أن تتم.

ومن المفيد أن نذكر هنا أنّه يغلب على (أيّ) عامة أن تأتي للأمور المهمة، فمن معانيها أن تكون كماليّة كقولهم: "زيد رجل أيّ رجل"، وتتصل بـ (ما) في الاستفهام دون أخواتها فتفيد التّعجب، وتأتي في باب الاختصاص لتعظيم أو تحقير أو لزيادة بيان، والغالب عليها التّعظيم (^).

<sup>(</sup>¹) الكتاب ٢/ ١٩٧، وينظر الهمع ٤٠٠٥ " وليت أي".

<sup>(</sup>۲) مغنى اللبيب ٤٥٦.

<sup>(</sup>٣) الهمع ٣/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن للنحاس ١/ ٢٤٣، شرح الرّضيّ على الكافية ١/ ٤٢٦، الهمع ٣/ ٤٤.

<sup>(°)</sup> تنظر القراءة في السبعة لابن مجاهد ٥٥٥ ، النشر في القراءات العشر ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ١/ ٩٣، مغني اللبيب ٤٥٦.

۲۲ ، ۱۷۵ ، ۱/ ۲۲۶ ، الإتقان ۲/ ۷۵ ، ۸۳ .

<sup>(^)</sup> الكتاب ٢/ ٢٣٦ ، ذكر المعاني الثلاثة ثم خص التعظيم فبدا لي أنه الأصل فيها، وتنظر ٢/ ٦٦ .

وبعد هذا الإيضاح أعود إلى قول الخليل: "وذلك أنه إذا قال: يا رجل، ويا فاسق، فمعناه كمعنى: يا أيّها الفاسق، ويا أيّها الرجل، وصار معرفة "(۱)، فأقول: لو كان الأمر كما ذكر ما احتجنا إلى كل هذه التوصيلات، ولكان قوله تعالى: (يا أيّها الذين آمنوا) الأمرى؛ يا مؤمنون، وشتان ما بين التعبيرين، ويبدو أنّ التعريف بالنداء لا يقوى قوة المعارف الأخرى؛ لذا كثر إضافة المنادى، فنجد مما غير لكثرته في كلامهم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، وإضافة المنادي إلى ياء المتكلم فيها إضافة إلى التعريف إشعار بالتودد والقرب لتهيئة النفس لتقبل ما يأتي بعد النداء من نصح أو أمر أو نهي، ونحو ذلك، ففرق بين قولنا: يا ولد، و يا ولدي، ونجد أنّ المنادى بعد (يا) الظاهرة المذكورة في القرآن الكريم جاء معرفة إلا في خمسة مواضع، في: يا بشرى، يا حسرتا، يا سماء، يا نار، يا حسرة، فلو كان التعريف بالنداء قويًا لأغنى عن تعريف المنادى.

### ثانيًا : التوسيل باسم الإخارة في النِّداء :

يجوز أن يكون اسم الإشارة مقصودًا لذاته بالنداء، فيمكن أن يُكتفى به ويوقف عليه (١)، فيقال: يا هذا، ويا هؤلاء، أو يكون وصلة لنداء ما فيه (أل)، فيجب وصفه، قال سيبويه: "وإذا قلت: "يا هذا الرجل"، فانت لم ترد أن تقف على (هذا) ثم تصفه بعد ما تظن أنه لم يُعرف، فمن ثمَّ وَصفت بالأسماء التي فيها الألف واللام؛ لأنها والوصف بمنزلة اسم واحد كأنك قلت: يا رجل، فهذه الأسماء المبهمة إذا فسرتها تصير بمنزلة (أيّ)، كأنك إذا أردت أن تفسرها لم يجز لك أن تقف عليها، وإنما قلت: يا هذا ذا الجُمة؛ لأن/ ذا الجُمة لا توصف به الأسماء المبهمة، إنما يكون بدلا أو عطفا على الاسم إذا أردت أن تؤكّد كقولك: يا هؤلاء أجمعون، وإنما أكدت حين وقفت على الاسم، والألف واللام والمبهم يصيران بمنزلة اسم واحد، يذلك على ذلك أن (أيّ) لا يجوز لك فيها أن تقول: يا أيها ذا الجمة، فالأسماء المبهمة توصف بالألف واللام ليس (أيّ) لا يجوز الرفع والنصب إلا الكتفي باسم الإشارة (٥)، والوصف عند سيبويه يكون بما فيه (أل) الجنسية، ويجوز الوصف بالموصول، ومن أمثلته: "يا ذا الحسن الوجه "(١)، "يا هذا ويا هذان الطوال "(٢)، "يا هذا الضارب

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/ ۱۹۷.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> ورد في القرآن الكريم في تسعة وثمانين موضعًا، تنظر في المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم، أو أي برنامج حاسب مختص بالبحث عن كلمات القرآن الكريم .

<sup>(</sup>۳) الْكتاب ۱۹۲/۲.

<sup>(</sup> ث ) الستابق ٢/ ١٨٩ ، ١٩٠ .

<sup>(°)</sup> الهمع ٣/ ٤٩.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/ ۱۹۱.

<sup>(</sup>۲) الستابق ۱۹٤/۲.

الرجل"، و "يا هذا الضارب زيدا"(۱)، و(أل) موصولة في اسم الفاعل، والمفعول والصقة المشبهة، والإشارة والموصول متقاربان.

وعد ابن يعيش اسم الإشارة مستغنى به عن (أي)<sup>(۲)</sup>، فدل على أنّ الأصل التوصيل بـ (أيّ)، وهذا مقبول لقلة شواهد التوصيل باسم الإشارة، وذكر ابن عصفور أنّ أصل: "يا هذا الرّجل": "يا أيهذا الرّجل"، فكأنه يرى ألا تستقل (هذا) بالتوصيل (٣).

ويُشترط في اسم الإشارة أن يجرّد من كاف الخطاب مع أنّ سيبويه مثل بـ (أولئك)<sup>(1)</sup>، وعلق السيرافي بقوله: "عد سيبويه (أولئك) فيما تنزل منزلة (أيّ)، وأظنه أراد عدّها في المبهمات، وأما فيما ينادى فـ (أولئك) لا تُتادى؛ لأنّ الكاف للمخاطب، و(أولاء) غير الذي له الكاف، فكيف يُنادى من ليس بمخاطب؟ "(أ)، فإذا جردت (أولئك) من الكاف صح أن تنادى وتخاطب.

والفرق بين (يا أيها) و (يا هذا) من وجوه:

- \_ التوصيل بـ (أيّ) أكثر استعمالاً .
- \_ يجوز حذف (يا) قبل (أي)، و لا يجوز حذفها قبل اسم الإشارة عند البصريين.
- \_ (هذا) أعرف من (أيّ)؛ لذا يجوز أن يُكتفى بها في النّداء، و(أيّ) أحوج إلى الوصف بعده؛ لأنّه وضع مبهمًا لا يزول إبهامه إلا بالوصف بعده، واسم الإشارة قد يزول إبهامه بالاشارة الحسيّة (١).
- \_ في (يا هذا) مدّان، وفي (يا أيّها) مدّ واحد عند الوصل إذا وليهما ساكن، نحو: يا هذا الرّجل، ويا أيّها الرّجل.

### سورة التِّماور:

لاما الجرّ بعد (يا) في الاستغاثة، نحو:

تَكَنَّفَنِي الوُسْمَاةُ فَأَزْ عَجُونِي

فيا للنَّاس لِلوَاشِي المُطَاعِ(١)

# أحكامه وآثاره:

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/ ۱۹۱.

<sup>(</sup>۲) شرح المفصل لابن يعيش ۲/۷.

<sup>(</sup>٦) شرح جُمل الزَّجَاجيُّ لابن عصفور ٢/ ٨٩، ٨٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ)</sup> الكتاب ٢/ ١٨٩.

<sup>(°)</sup> السنابق ۲/ ۱۸۹، هامش ۱.

<sup>(</sup>١) شرح الرَّضيُّ على الكافية ١/ ٣٧٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الكتاب ۲/ ۲۱۲.

الاستغاثة نداء من يخلص من شدة ويعين على دفع مشقة (۱)، نحو: "يا لله لِلمستضعفين"، وأركانه ثلاثة: حرف النّداء واختصت (يا) بنداء المستغاث ، والمستغاث أو المستغاث به وهو معرب مجرور بلام مفتوحة، ويلي حرف النّداء، ومستغاث له، وهو مجرور بلام مكسورة (۱)، وقد واللامان توصلان ما قبلهما إلى ما بعدهما، ويجوز حذف المستغاث أو المستغاث له (1)، وقد يُستغنى عن لام المستغاث له بـ (مِن) نحو:

يَا لَلرِّجَالِ دُويِ الْأَلْبَابِ مِن ثَقْرِ لا يَبْرَحُ السَّقَةُ المُردِي لَهُمْ دِينًا (١)

وإذا قيل: يالي، و يا لك، احتمل أن يكون ما بعد اللام المستغاث أو المستغاث له، وأجاز هما ابن جني() في:

فيا شَوْقُ مَا أَبْقَى و يا لَي مِنَ النَّوى و يا دَمْعُ مَا أَجْرَى و يا قلبُ ما أَصْبَى (^)

ويلحق بالاستغاثة التّعجّب بالنّداء، وهو على وجهين: أن ترى أمرًا عظيمًا فتنادي جنسه، نحو: يا للماء، ويا للدواهي، أي:تعالين فإنّه لا يستنكر لكن؛ لأنّه من أحيانكن، والآخر: أن ترى أمرًا تستعظمه، فتنادي من له نسبة إليه أو تمكن منه، نحو: يا للعلماء<sup>(۱)</sup>، قال سيبويه:"وممّا جاء وفيه معنى التّعجب: يا لك فارسًا:لأنّه قد تبيّن أنّ المنادى يكون فيه معنى (أفعِل به) يعني: يا لك فارسا"(۱)، و يجوز أن تأتي (وا) إضافة إلى (يا) في أسلوب التّعجب (۱۱)، ويمتنع حذف حرف النّداء؛ في الاستغاثة والتّعجب (۱۱)؛ لأنّ الاستغاثة موضع تكثير الصوت، قال سيبويه:"وإنّما اجتهد؛ لأنّ المستغاث عندهم متراخ أو غافل، والتّعجب كذلك" (۱۳).

و اختلف في متعلق اللام الأولى على آراء:

مذهب سيبويه والجمهور أنها تتعلق بالفعل المضمر الذي ينصب المنادى، واختاره ابن عصفور (١٤)، واعترض بأنه متعد بنفسه، وأجاب ابن عصفور وأبو حيّان بأنّ الفعل المتعدي

<sup>(</sup>۱) التصريح ۷٥/٤.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲۱۸۲.

<sup>(</sup>٢) الستابق ٢١٥/٢، شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٤١١، مغنى اللبيب ٢٧٤.

<sup>( ؛ )</sup> الكتاب ٢/ ٢١٨، شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ١١٠/٢ .

<sup>(°)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٤١١ ، اللهمع ٣/ ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) شرح الأشموني ٢/٣٦٤ ؛ الهمع ٣/ ٧٣ . (٧) ... الله

 <sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> مغني اللبيب ۲۹۰، ۲۷۶ .
 (<sup>۸)</sup> السابق ۲۹۰ ، شرح الأشموني ۲۱/۲ .

<sup>(</sup>¹) المهمع ٣/ ٧٢، وينظر : الكتّاب ٢/ ٢١٧، ٢١٨، حروف المعاني للزجاجي ٥١ ، شرح جُمل الزَّجَّاجيُّ لابن عصفور ٢٠٠١ .

<sup>(</sup>۱۰) الكتاب ۲/ ۲۳۷.

<sup>(</sup>۱۱) الهمع ١/ ٧٥.

<sup>(</sup>۱۲) الکتاب ۲/ ۲۱۸، ۲۲۰، ۲۳۱.

<sup>(</sup>۱۳) الستابق ۲/ ۲۳۱ .

<sup>(</sup>١٤) شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ٢/ ١٠٩، الهمع ٧٢/٣.

بنفسه يجوز أن يتعدى بحرف جر قليلا، نحو: ضربت زيدًا وضربت لزيد، فإذا كان الفعل مضمرًا كان أقوى، ورد بأن اللام المقوية زائدة وهم لا يقولون بالزيادة (١).

\_ يرى المبرد أنها زائدة وتبعه ابن خروف، واختاره أبو حيّان، بدليل معاقبتها الألف (٢)، ورد بأنّ الزّيادة خلاف الأصل.

ـ يرى ابن جنّي أنها متعلقة بحرف النّداء لما فيه من معنى الفعل، ورُد لأنّ معاني الحروف لا تعمل في المجرورات و لا في الظروف(٣).

# سورة التّجاور:

مجاورة (أي) لـ (ها) في أسلوب الاختصاص، نحو: "اللهمَّ اغفر لنا أيتها العصابة".

#### أحكامه وآثاره:

الاختصاص توكيد وتوضيح وتخصيص لضمير المتكلم أو المتكلمين، لبيان اختصاص مدلول ذلك الضمير من بين أمثاله بما نسب إليه (أ)، ويؤتى به للتعظيم نحو: "نحن العرب أقرى للضيف"، أو التصغير نحو: "أنا أيها العبد أفقر العبيد إلى عفو ربه"، أو لزيادة بيان المقصود بالضمير (٥) كما يُكتب في الخطابات: "نقر نحن الموقعين أدناه بكذا"، ويبدو أن الأصل فيه التعظيم والافتخار فقد خصته سيبويه في غير موضع في أمثلته (أ)، وصلته بالنداء أن فيه اختصاصا مثله، ويرى الخليل أنه محمول على النداء (١)، وأن الضمير يوضتح بأمور (١)، منها (أيّ) وتعامل كما عوملت في النداء (١)، فيجب وصفها؛ لأنّ باب الاختصاص مبناه على التوضيح ولا يجوز الإبهام، ويؤتى بعدها بـ (ها) التنبيه لازمة؛ عوضاً عن المضاف إليه، وتُبنى على الضمّ، ومن ذلك:

جُدْ بِعَقْرِ فَإِنَّنِي أَيُّهَا الْعَبْ ِ دُ إِلَى الْعَفُو يَا اللهِي فَقِيرُ (۱۰) ويقال في المؤنث: "أنا أيتها المرأة فقيرة إلى عفو ربي"، بدخول التاء.

<sup>(</sup>۱) شرح جمل الزجاجي لابن خروف ٢/ ٧٤٣، شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ١٠٩/٢، مغني اللَّبيب ٢٨٩ (١) مغني اللَّبيب ٢٨٩ (٢) مغني اللَّبيب ٢٨٨، اللهمع ٣/ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) شرح جُملُ الزَّجَاجِيِّ لابن عصفور ٢/ ١٠٩، الهمع ٧٢/٣.

الكتاب ٢/ ٢٣١ ، ٢٣٢ ، التسهيل ٣/ ٣٤٤ (مع شرحه لابن مالك) ، شرح الرَّضيّ على الكافية ١/ ٤٣١ .

<sup>(°)</sup> الكتاب ٢/ ٢٣٥، ٦٦، شرح التسهيل لابن مُالله ٣/ ٤٣٤، شرح الرَّضيِّ على الكَافية ١/ ٤٣١.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/ ۲۲، ۲۳۱.

۳۱ ، ۳۳ . (۹) شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٤٣٤ .

<sup>(</sup>۱۰) شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٤٣٤ ، شرح شذور الذهب ٢١٧، الهمع ٢٩/٣ .

و لا يؤتى حرف النداء مع (أيّ)؛ لأنه لم يبق فيه معنى النداء حقيقة و لا مجازا(۱)، وموقع المنصوب على الاختصاص نصب، فقيل بـ (يا) مقدّرة، وقيل بفعل محذوف وجوبًا تقديره (أعني)،أو (أختص)(۱)، ذكر الرضيّ أنّ مجموع (يا أيها الرجل) في محل نصب؛ لوقوعه موقع الحال أي مختصا من بين الرجال(۱).

# د . التوّصيل في الإنكار :

### حورة التَّجاور :

مدّة الإنكار قبل هاء السكت، وبعد (إنّ) الزائدة:

### أحكامه وآثاره:

من المعاني التي جاءت الزيادة لأجلها التذكر والإنكار، بزيادة حروف المدّ، فحرف الإنكار هو: مدّة زائدة تلحق المحكيّ بعد همزة استفهام متصلة بآخره، مجانسة لحركته، أو بعد تنوينه إن كان منونًا، أو بعد كسر نون (إن) مزيدة بعد الأخر، كقولك في: هذا عمرو: أعمروه؟، وفي: قدم زيد: أزيدُ نيه؟ أو: أزيدٌ إنيه، وله معنيان: إنكار أن يكون الأمر على ما ذكر المخاطب، والثاني: أن يكون على خلاف ما ذكر (أ)، قال سيبويه: "واعلم أنّ من العرب من يجعل بين هذه الزيادة، وبين الاسم (إنْ) فيقول: أعمرو إنيه؟، وأزيد إنيه؟، فكأنهم أرادوا أن يزيدوا العلم بيانًا وإيضاحًا، كما قالوا: ما إنْ، فأكدوا ب (إنْ)، وكذلك أوضحوا بها هنا؛ لأنّ في العلم هاء، والهاء خفية، والياء كذلك، فإذا جاءت الهمزة والنون جاء حرفان لو لم يكن بعدهما الهاء، وحرف اللين كانوا مستغنين بهما"(٥).

ومدة السند قر يؤتى بها إذا نطق المتكلم بكلمة، فقصد تذكر ما يتصل بها دون قطع لكلامه، فيصل آخر الكلمة بمدة تجانس حركة المتحرك، و إذا كان الأخر ساكنا صحيحًا كلام السنعريف، ودال (قد) كسر، ووصل بياء . كما يقال: قدي، وألي، ولا توصل مدة التذكر بهاء سكت؛ لأنّ المتذكّر ليس واققًا، والأجود وصل مدة الإنكار بهاء سكت إذا وقف المنكر (١).

### السّادس: التّوصيل بـ (قد):

### حورة التّجاور ،

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/ ٢٣١، ٢٣٢ ، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٢٣١/١ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢/ ٢٣٣ ، ٢٣٦ ، شرح الرَّضيِّ على الكافية ١/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الرَّضيّ على الكافية ١/ ٤٣٢.

<sup>( 4 )</sup> شرح الكافية الشافية ٤/ ١٧٢٥، ١٧٢٦ .

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢/ ٢١٤.

<sup>(</sup>١) شرح الكافية الشافية ١٧٢٧/٤ فما بعدها .

# (قد) بعد (أنَّ) المخفَّفة:

تعد (قد) من أحرف التعويض بعد (أن) المخففة، قبل الفعل الماضي، كما في قوله تعالى: ﴿ لِيَعْلَمُ أَنْ قَدْ أَبِلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمُ ﴾ (الجنب: من الآية ٢٨)، ويمكن أن نعد أحرف التعويض من الموصلات، وقد سبق الحديث عنها (١٠).

# سورة التّجاور:

# (قد) بعد (كأن) المخفَّفة:

يجوز أن يبقى عمل (كأن) المخقفة لبقاء معنى التشبيه، وتعمل في اسم كاسم (أنّ) المقدّر، والخبر جملة اسميّة، أو فعليّة مبدوءة بـــ (لم) أو (قد) أو مفرد، وقد يبرز اسمها في الشّعر (٢).

### حورة التّجاور ،

# (قد) بعد أداة الأستثناء:

الأصل أن تدخل (إلا) على المفرد أو المؤوّل به، وقد يليها في المفرّغ الفعل المضارع؛ لمشابهته الاسم، وكل فعل دخلت عليه في تأويل الاسم (٢)، ويجوز أن يليها الماضي المقترن بـــ (قد) نحو:

ما المجدُ إلا قد تبين أنه بندًى وحلم لا يزالُ مؤتلا ( )

ومن أمثلة سيبويه: "ما أتاني أحد إلا قد قال ذلك إلا زيد" (ف)، وقد تقترن (قد) بالواو نحو: "ما زريّه إلا وقد زارتني"، ومن أمثلة سيبويه: "ما فيهم أحد إلا وقد قال ذلك إلا زيدًا "(أ)، ويجوز أن يليها الماضي إذا تقدّم نفي نحو: "ما أنعمت عليه إلا شكر"؛ لأنّ هذا معنى الشرط والجزاء لتعقب مضمون ما بعدها مضمون ما قبلها، والماضي هنا حال، ويجوز أن ينظر إلى كون هذا الفعل حالا في الحقيقة، فيؤتى به ماضيًا أو مضارعا مع الواو، نحو: "ما زرته إلا وأكرمني، أو ويكرمني"، ويجوز أن تليها الجملة الاسميّة نحو: "ما أتاني أحد إلا زيد خير منه"، وذكر الزّمخشري أنّ ما بعد (إلا) جملة ابتدائية صفة لـ (أحد)، وذكر في قوله تعالى: (قرمًا

<sup>(</sup>۱) نتظر ص ۲۱۰ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ٢٤٠/١، الجنى الداني ٧٤٥ فما بعدها.

<sup>(</sup>٦) المقاصد الشافية ٢/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل لابن مالك ٢٠٤/٦، الهمع ٢٧٥/٣.

<sup>(°)</sup> الكتاب ٢/ ٣١٢.

<sup>(</sup>۱) الستابق ۲/ ۳۳۱.

أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم (الحجر:٤)، أن (ولها كتاب معلوم صفة لقرية، توسطت الواو بينهما لتأكيد لصوق الصقة بالموصوف، ورده ابن مالك(١).

### حورة التّجاور ،

### (قد) بعد واو الحال:

تحتاج الجملة الواقعة حالاً إلى ما يربطها بصاحب الحال، والرّابط قد يكون الواو والضمير أو أحدهما، و الأكثر في جملة الحال إذا كانت فعلية فعلها ماض لفظا ومعنى أن تقترن بالواو و (قد) نحو: "جاء زيد وقد طلعت الشمس"، وكما في قوله تعالى: ﴿قَالَ لا تَحْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَد قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴾ (ق: ٢٨)، وصح أن تأتي (قد) في الحال؛ لأن من معانيها تقريب الماضي من الحال فقالوا: "جاء زيد ضاحكًا"، و "جاء زيد يضحك"، و "جاء زيد قد ضحك"، و تدخل واو الحال على المضارع المنفي فتجاور حرف النفي، ولا تدخل على المضارع المثبت (٢٠).

ومن التوصيل بواو الحال غير مجاوروة (قد) مجيئها قبل (لو) التقليليّة، وأثبت هذا النّوع لـ (لو) ابن هشام اللخميّ وغيره (٢)، ومنه قوله تعالى: ﴿ يَا آَيُهَا ٱلّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالْدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ (النساء:من الآية ١٣٥)، وقوله \_ صلّى الله عليه وسلم \_ : "تزوّج ولو بخاتم من حديد "(٤)، وقال الشّاعر:

لا يأمَنُ الدَّهْرَ ذو بَغْيَ وَلَوْ مَلِكًا جُنودُهُ ضاقَ عَنْهَا السَّهَلُ والجَبَلُ ( )

ومن أمثلة النّحاة: ألا ماء ولو باردا(١)، وذكر ابن هشام أنّ كثيرًا من النحويّين قالوا بمجيء (لو) بمعنى (إن)(١).

#### ما يمتنع مجاورته (قد):

ذكر ابن هشام أن (قد) مختصة بالفعل المتصرّف الخبريّ، المثبت، المجرّد من ناصب أو جازم، أو حرف تتفيس<sup>(۱)</sup>، وهذا يعني أنها لا تجاور الأدوات التي تتنافي مع ما تدخل عليه،

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/ ٣٤٢، الكشاف ٢/٧٨، شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٣٠٢، المقاصد الشافية ١/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ١١٠، رصف المباني ٤٨١، ٤٨١، الجني الداني ١٦٤، معنى اللبيب ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) مغنى اللبيب ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٦٧. كتاب النكاح، ٥١- باب المهر بالعُروض و خاتَم من حديد ٩/ ١٢٤، (مع فتح الباري).

<sup>(°)</sup> مغنى اللبيب ٣٥٤ ، شرح الأشموني ١١٩/١ ؛ المقاصد النحوية ٢/٠٥ .

<sup>(</sup>۱) الكتأب ۲۲۷/۱.

<sup>(</sup>۲) مغنى اللبيب ٣٤٨.

وأورد عبد الرحمن المطردي(٢) شواهد لدخولها على المنفيّ، ورجّحه، ومن ذلك قولهم في المنلن: قد لا تعدمُ الحسناءُ ذامًا (٣)، و قبل أيضًا: قد لا يُقادُ بي البعيرُ (٤)، ومنه قولَ الأعشى:

وقد لا تعدّمُ الحسناءُ دَامَا(٥)

وَقَدْ قَالَتْ قُتَيِلَةُ إِذْ رَأَتْنِي

ومنه قول النمر بن تولب:

فقد لا يعولك أن تصرما(١)

وأحبب حبيبك حُبًّا رويدًا

و جاء النفي في قول ابن مالك في الألفيّة:

والإضطرار أو تناسب صرف فد لا ينصرف

ويلحظ مجيء النّفي قبل المضارع في الأمثلة، ويبدو أنّه لا يجيء قبل الماضي، فلا يقال: "قد ما قام زيدً"، وهو الذي منعه النّحاة .

### السَّابع: التَّوصيل في الأجوبة:

ويشمل: جواب القسم، واللام في جواب (لو) و(لولا) و(لوما)، والفاء قبل إذا الفجائية:

# حورة التَّجاور :

# التوصيل في جواب القسم:

# أحكامه وآثاره:

من طرق توضيح أسلوب القسم، مجيء الحروف في جوابه المثبت والمنفي، ووظيفة هذه الأدوات توضيح أسلوب القسم، والتَّأكيد، وكلها لها الصدر، ونتناولها من ثلاثة جوانب: ما يتلقى به القسم في الجواب المثبت، والمنفي، والقسم الاستعطافي، وهذا بيانها:

### أولا: الأحواب في جوابم القسو المثبت :

ويتلقى الفعل المضارع والماضي والجملة الاسميّة في جواب القسم في الإثبات بما يأتي (٧):

<sup>(</sup>۱) مغنى اللبيب ۲۲۷.

<sup>(</sup>٢) أساليب التوكيد في القرآن الكريم ٨٤، ٨٥.

<sup>(</sup>٦) لسان العرب (ذمم) ١٢/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) المستقصى في أمثال العرب ٢/ ١٩٢.

<sup>(°)</sup> شرح ديوان الاعشى ١٩٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> شرح شواهد المغني ٦٦.

سرح سوبت سلعي ١٠٠٠. (٧) تنظر في: الكتاب ٣/ ١٠٤، اللامات للزجاجي ٨٥، أسرار العربية، ٢٧٨، شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ١/ ٥٠٠، شرح الرَّضيِّ على الكافية٤ / ٣٠٨ فما بعدها ، مغني اللبيب ٢٢٣.

#### أ \_ المضارع المثبت:

يتلقى القسم في جوابه المضارع المثبت باللام والنون، كما في قوله تعالى: ﴿ كُلَّا لَيُنبَدّتُ فِي الْحُطّمَةِ ﴾ (الهمزة:٤)، وهما متلازمتان عند البصريين وأجاز الكوفيون تعاقبهما دون ضرورة، وفائدة النون تأكيد الدلالة على الاستقبال؛ لأنّ لام الابتداء تصرف الكلام إلى الحال، وفائدة اللام والنون الدلالة على الإثبات والفرق بين الخبر والإنشاء (۱۱)، حتى لا يشبه بـ (إنه ليفعل)، قال سيبويه: "قمن ثمّ ألزموا النون في اليمين؛ لئلا يلتبس بما هو واقع (۱۱)، ويجوز حذف النون والاقتصار على اللام وحدها إذا تقدّم معمول الفعل عليه، أو اقترن الفعل بحرف تنفيس، أو (ربّما) أو (ما) (۱۱)، وهذا يعني أنّ مجاورة اللام لهذه الحروف سوّغ حذف النون مع أنها لازمة عند البصريين، ومن أمثلة مجاورة اللام لهذه الأدوات:

\_ مجاورتها لحرف التنفيس، كما في قوله تعالى: ﴿وَالصَّحَى ﴾ (الضحى: ١)، إلى قوله تعالى: ﴿وَلَلْمَاخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى \* وَلَسَوْفَ يُعطيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ (الضحى: ٤،٥)، واستُغني عن النّون هنا؛ لزوال الإشكال في إرادة الحال؛ لأنّ (سوف) تختص بالمستقبل (٤)، إضافة إلى أنّ الآية معطوفة على جواب قسم، فأمن اللبس، ومنع الكوفيون دخول لام الابتداء على (سوف) فإذا قيل: "إنّ زيدًا لسوف يقومُ"، حُمِل على القسم (٥)، ونقل أبو حيّان عن بعض أصحابه امتناع دخول الله على السين (١).

#### \_ مجاورتها (قد) كما في:

لْئَنْ أَمْسَتْ رُبُوعُهُمُ يَبِابًا لقد تَدعو الوفودُ لها وُفودا(٧)

ويبدو أنّ سبب ترك مجيء النّون هنا أنّ (قد) قبل المضارع للتّقايل، والنّون للتّوكيد، فكر هوا أن يجمعوا مؤكدات فيما يُفيد التّقايل، واكتفوا باللام، أو لأنّ (قد) للحال، والله للحال، والنّون للاستقبال، فعُلْب الحال هنا.

\_ مجاورتها (ربما) كما في قول عمر ابن أبي ربيعة:

فَلَئِنْ تَغَيِّر ما عَهِدْتَ وأصنبَحَت صَدَقَتْ فَلا بَدَّلٌ و لا مَيْسُورُ

ليما نُساعِفُ في اللقاء وليها فرحٌ يقرنبِ مزارها مسرور (١)

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٣/ ١٠٤، اللامات للزجاجي ١١٠، شرح جُمل الزَّجَّاجيّ لابن عصفور ١/ ٥٢٨، شرح الرَّضيّ على الكافية ٤/ ٣١١، البسيط ٢/ ٧٨٧.

<sup>(</sup>۲) الكتآب ۳/، ۱۰۹ وينظر ۱۰۶/۳ ، ۱۰۷ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> الهمع ٤/ ٢٤٧، ٢٤٨.

<sup>( 1)</sup> شرح المفصل لابن يعيش ٩/ ٢١ .

<sup>(°)</sup> شرح الرّضيّ على الكافية ٤/ ٣٠٩، البسيط ٢/ ٧٨٨، ارتشاف الضرب ١٤٤/٢.

<sup>(1)</sup> ارتشاف الضّرب ٢/١٤٤.

<sup>(</sup>Y) شرح الكافية الشافية ٢٤٨ ؛ الهمع ٤/ ٢٤٨ ، الخزانة ١٦٧/٤ .

و (بما) مختصرة من (ربّما)، و قد يكون السّبب أنّ (ربّما) تُفيد التّقليل مثل (قد).

وزاد الأخفش جواز تلقي الجواب بلام (كي)، وجعل منه قوله تعالى: (يَحْلَفُونَ باللَّهُ لَكُمْ ليُرضُوكُم ﴾ (التوبة:من الآية ٢٦)، ولم يجزه الجمهور؛ لأنّ القسم يجاب بالجملة (٢).

و من مجاورة اللام للأدوات في الخبر المثبت، قولهم:"إنَّ زيدًا لما لينطلقنَ"، فاللام الأولى لـ (إن) والتانية لليمين (٦)، وفصلت (ما) الزائدة بين اللامين.

#### ب ـ الماضى المثبت:

تأتي السلام و (قد) قبل الماضي المثبت المتصرّف: كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا تَالَّلُهُ لَقَدْ آثرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطئينَ ﴾ (يوسف: ٩١)، قال المبرد: "وإن وصلتَ اللام بـ (قد) فجيَّد بالغ"(٤)، وجاءت (قد) لأنها قبل الماضى للتحقيق مثل (إنّ)، و(قد) تقرّب الماضي من الحال، والله تدخل على المضارع لشبهه بالاسم(٥)، ولا تدخل على الماضي المجرد، و يصدر باللام فقط دون (قد) إذا كان جامدًا، أو بمعنى المستقبل، أو تقدّم معمول الفعل عليه، أو سبق الفعل بـ (ربما) أو (ما) ، ومن ذلك:

\_ حذف (قد) قبل الجامد كقول زهير:

بَمينًا لَتَعْمَ السَّيِّدانِ وُجِدْتُمَا عَلَى كُلِّ حالٍ مِنْ سَحِيلٍ ومُبْرَم (١)

حذف ت (قد) قبل الفعل الجامد؛ لأنه ليس بمعنى الماضى حتى تقرب معناه من الحال(٧)، وهي للحال فلا معنى لذكر ما يقرب ما هو حاصل، و لأنّ صيغهن لا يفدن الزّمان، ولا يتصرفن فأشبهن الاسم (^)، ولا يؤكِّد الفعل بشيء إذا كان الفعل (ليس)، فلا يقال: لليس، وقد يكون السبب التّخلص من تتابع لامين في اللفظ .

\_ حذف (قد) قبل (ربّما) و (ما) وهو قليل، ومنه قول قيس:

لَئِنْ نَزَحَتْ دَارٌ لِلْيَلِي لِرُبِّما عَنِينًا يِخَيْرٍ، والدِّيارُ جَميعُ (١)

ومن الحذف قبل (ما) قول عمر ابن أبي ربيعة :

فَلْئِنْ بَانَ أَهْلُهُ لَبِما كَانَ يؤهَلُ (١)

ديوانه ١٤٨، شرح الكافية الشافية ٢/ ٨٤٢؛ الهمع ٢٤٨/٤ ، خزانة الأدب ٧٦/١٠ ، وصدفت: أعرضت. (1)

مغنى اللبيب ٢٧٨ . (٢)

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣/ ١٥٠ ، وتنظر ص ١٢٢ .

المقتضب ٢/ ٣٣٤، وينظر الجنى الداني ١٣٥ ذكر أن الأكثر اقتران الماضي المتصرف باللام مع (قد). (٤)

<sup>(°)</sup> مغنى اللبيب ٢٣٠،، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٣١٣.

<sup>(1)</sup> تقدّم ص ٣٣٧ .

شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٤٤٥ ، الهمع ٤/ ٣٧٧ . (Y)

<sup>(^)</sup> مغنى اللبيب ٢٢٩.

تخليص الشواهد ٤٨٨ ؛ الهمع ٤/ ٢٤٧ ، خزانة الأدب ٧٦/١٠ .

\_ حذف (قد) لأنّ الماضي بمعنى المستقبل، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا قَرَأُوهُ مُصَفّرًا لَظُلُوا مِن بَعْدِه يَكُفُرُونَ ﴾ (الروم: ٥١)، قال الخليل: "هي في معنى (ليفعلنّ)، كأنّه قال: (ليظللنّ)، كما تقول: "والله لا فعلتُ ذاك أبدًا"، تريد معنى: لا أفعل "(٢).

و قد تُحذف اللام لطول الكلام (<sup>7</sup>)، كما في قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفَلْحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ (الشمس: ٩) جوابًا للقسم في قوله تعالى: ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ (الشمس: ١) والمعطوف عليه، أو الجواب محذوف أي: لتبعثن (<sup>1</sup>)، وقد يحذف اللام و (قد) للطول، كما في قوله تعالى: ﴿ فَتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ ﴾ (البروج: ٤)، وقدر الزّمخشري جوابا محذوقا أي: إنّهم ملعونون (<sup>0</sup>)، وشدّ حذف (قد) في غير ما ذكر، والاكتفاء باللام، ومنه قول امرئ القيس:

حَلَقْتُ لَهَا بِاللهِ حَلْقَةَ فَاحِر لَتَهُ فَمَا إِنْ مِنْ حَدِيثٍ وَلا صَال (١)

أي: لقد ناموا، وذكر ابن عصفور أنه إذا كان الفعل قريبًا من زمن الحال جاءت اللام و (قد) و إن كان بعيدًا منه أتيت باللام وحدها(). وشد حذف اللام، و الاكتفاء بـ (قد) () ومنه قول زهير:

تَاشِهِ قَدْ عَلِمَتْ قَيْسٌ إذا قَدْفَتْ ريخُ الشُّنَّاءِ بُيوتَ الدِّيِّ بالعُنَن (١)

أي: لقد علمت، فحذف اللام، والاقتصار على اللام أكثر من العكس(١٠).

#### جـ \_ الجملة الاسمية المثبتة:

تصدر الجملة الاسمية المثبتة باللام أو (إنّ) ثقيلة أو خفيفة، وهذه تغيد التوكيد الذي لأجله جاء القسم، فمن مجيء اللام قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقَبُوا مِمثُلُ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ (النحل: ١٢٦)، وقد تدخل اللام في خبر (إنّ)، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الّذِينَ آمَنُوا آهَوُلاءِ اللّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لِنَهُمْ لَمَعَكُم ﴾ (المائدة:من الآية ٥٠)، ومن مجيء المخففة، قوله تعالى: ﴿قَالَ تَاللّهِ إِنْ كَذْتَ لَتُرْدِينِ ﴾ (الصافات: ٥٠)، ومن أمثلة سيبويه: "أما والله أنْ لو فعلتَ لفعلتُ "(١١)، ولم تجتمع اللام مع (إنّ) كما اجتمعت مع نون التوكيد، إلا إذا أبدلت الهمزة

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۷۰، الهمع ٤/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۱۰۸/۳.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣/ ١٥١، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٨/ ٨١٤.

<sup>(°)</sup> الكشاف ٤/ ٢٣٧ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تقدّم ص ۲۰۰ . <sup>(۲)</sup> الجنى الداني ۱۳۵ .

<sup>(^)</sup> شرح الرّضيّ على الكافية ٤/ ٣١٣ ضرورة ، الجنى الداني ١٣٥،" وقد يستغنى عن (قد) "، الهمع ٤/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>١) ديُوانه ٦١١ ، الهمع ٤/ ٢٤٩ ، خزانة الأدب ٧٥/١٠ ؛ وَالغَنن : الخيام نُتخذ من أغصَان الشجر آ

<sup>(</sup>١٠) شُرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٣١٣.

<sup>(</sup>۱۱) الكتاب ٣/ ٢٢٢.

(هاء) نحو: "لهنك لرجل صدق"، فاللام الأولى لام اليمين والتانية لام (هنك)(١)، وتدخل على (كأن) فيقال: "واللهِ لكأنّه قادم "(٢).

#### اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهِ المُعَلِّي اللَّهِ المُعَلِّي اللَّهِ المُعَلِّي اللَّهِ اللَّهِ المُعَلِّي اللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي اللَّاللَّمِ اللللَّهِ الللللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ الللللَّاللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ

ونبيّن هنا نماذج من مجيء الأدوات في الجواب المنفي المضارع والماضي والجملة الاسميّة، و صور التّجاور هنا قليلة:

#### أ \_ المضارع المنفي:

ويتلقّى الجواب المنفي بـ (ما) و (لا) و زاد ابن مالك (إن) و (ان) و (ام)<sup>(٦)</sup>، وعلل الرّضي منع النّفي بـ (لم) و (لن) في جواب القسم؛ لأنّهم ينفونه بما يجوز حذفه للاختصار، والعامل الحرفي لا يحذف مع بقاء عمله، وإن أبطلوا العمل لم يتعيّن النّافي المحذوف<sup>(٤)</sup>، ومن النّفي بـ (لا)، قوله تعالى: ﴿فَيُقْسِمَانَ بِاللّه إِنَّ ارتَبْتُم لا نَشْتَرِي بِه تَمَنّا وَلُو كَانَ ذَا قُربي﴾ (المائدة: من الآية ٢٠١)، قال سيبويه: و إذا حلفت على فعل منفي لم تغيره عن حاله التي كان عليها قبل أن تحلف، وذلك قولك: "والله لا أفعلُ""(٥)، وقول سيبويه يفهم منه جواز تنوع أدوات النّفي في جواب القسم؛ لأنّه قال: لم تغيره عن حاله، ولم يقل: نفيته بـ (لا) مثلاً، ومن أمثلته: "لئن زرته ما يقبلُ منك"، و: " لئن فعلت ما فعل"، يريد معنى: ما هو فاعل، وما يفعل (١)، ومن النّفي بـ (لن) قول أبي طالب لابن أخيه المصطفى \_ عليه الصّلاة والسّلام \_:

#### واللهِ لنْ يصلِوا إليكَ بجمعِهم حتَّى أوسَّدَ في النَّرابِ دَفِينا (٧)

وأرجّح رأي ابن مالك، بجواز النّفي بـ (إن) و(لن) و(لم) في جواب القسم إذا لم يوجد مانع صناعي؛ لأنّ النّفي ضرورة معنويّة، وتعدد أدوات النّفي يعطي المتكلم حرية في اختيار الأداة المناسبة للمعنى، والاستفادة من الفروق الدلالية بينها. ويجوز حذف النّافي في جواب الشرط قبل الفعل المضارع، ولا يجوز حذفه قبل الماضي أو الجملة الاسميّة (^).

#### ب ـ الماضي المنفي:

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣/ ١٥٠، وتنظر ص ٦٩، وص ٤٢٣، ٤٢٣.

<sup>(</sup>۲) الهمع ٤/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) مغنى اللبيب ٣٧٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> شرح الرضي على الكافية ٤/ ٣١٢.

<sup>(°)</sup> الكتاب ٣/ ١٠٥٠.

<sup>(</sup>۱۰۸ الکتاب ۱۰۸۸.

<sup>(</sup>۲) الجنى الدّاني ۲۷۰، مغني النبيب ۳۷۵.

<sup>(^)</sup> شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٣١٥، ٣١٦، وينظر :الكتاب ٣/ ١٠٥، الهمع ٤/ ٢٥٠.

يستقبل الجواب بـ (ما) أو (إن) النافية، نحو قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَّهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللّه رَبّنا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ (الانعام: ٢٣)، وقوله تعالى: ﴿ وَلَكُن زَالْتا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِن أَحَدٍ مِن بَعْدِه ﴾ (فاطر: من الآية ٤٤)، و (ما) كما ذكرسيبويه لنفي (لقد فعل)، كأنّه قال: والله لقد فعل، فقال: والله ما فعل (١١)، فكأنّ النّوكيد مُراد في النّفي وإن لم يذكر كما دُكر في الإثبات.

وشد مجيء اللام قبل (ما) في جواب القسم الماضي أو المضارع، وعلل الرّضي بأنّ اللام للتّقرير والإثبات، و(ما) للرّفع والإزالة فبينهما في ظاهر الأمر تتافر (١)، كما أنّ اللام من علمات الجواب المثبت، فلم يدخلوها على الجواب المنفي؛ لأمن اللبس، ومن مجيء اللام قبل الماضي:

لئِنْ غِبْتِ عن عيني لما غِبْتِ عَنْ قَلْبِي (٢)

أما والذي لو شَاءَ لم يَخْلُقُ النُّوى

#### ج ـ الجملة الاسمية المنفية:

الأكثر أن تنفى بـ (ما)<sup>(٤)</sup>، ويقل بـ (إنْ) النّافية و (لا)، ومن أمثلة النّفي بـ (ما)، قوله تعالى: ﴿ أَوْلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوّالِ ﴾ (إبراهيم: من الآية ٤٤).

ويبدو أنّ الأولى ألا نعد أدوات التقي في الجواب مما يستقبل به الجواب كالملام و (قد) في الإثبات؛ لأنّ التقي ضرورة معنوية، بخلاف الحروف في الإثبات فهي زائدة عن المعنى الأصلي، لذا لم يحذفوا أدوات التقي في الجواب إلا وهي منوية، وعلى هذا يقال: إنّ الجواب الممنفي لا يحتاج إلى أن يتلقى بأدوات كالمثبت، ويبدو أنّهم زادوا (لا) قبل القسم في بعض الأساليب، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكَّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُم ثُمّ لا يَجدُوا في المسلمة مُرَجًا مِمّا قضيت ويسلموا تسليماً ﴾ (النساء: ٦٥)؛ ليؤكدوا نفي الجواب منذ البداية، لمّا لم يأتوا بأدوات توكيد في الجواب المنفي كما أتوا بها في المثبت، وهذا من العدالة في الإثبات والنّفي.

#### اللَّهُ اللَّهُ الأحوابِ فِي جوابِم القِسِم الاستعطافيي :

وهو الذي تكون جملة الجواب فيه إنشائية، ويسمّى القسم الطلبي، أو الإنشائي، أو قسم السؤال، ويأتي بالباء، وقد يستعمل (لعمرك) في السؤال، ويتلقّى بـــ (إلا) أو (لمّا) بمعناها أو بالاستفهام أو بالأمر أو النّهي(0)، ومن مجيء (إلا) قول الأحوص:

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱۱۷/۳ <u>.</u>

<sup>(</sup>٢) شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٣٠٩ .

<sup>(&</sup>quot;) مغنى اللبيب ٣٥٨ ، الهمع ٢٤٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) شرح الرَّضيّ على الكافية ٤/ ٣١٦، ٣١٦.

<sup>(°)</sup> شرح الشافية الكافية ٢/ ٨٦٩.

#### عمرتُكِ اللهُ إلا ما ذكرتِ لنا هل كنتِ جارتَنا أيامَ ذي سَلَم (١)

و (ما) في البيت زائدة، والفعل قبل الاستثناء منفي في المعنى، والمراد: ما سألتك إلا كذا، وهنا صورة من صور التوصيل بالاستثناء، قال سيبويه: "وسألتُ الخليل عن قولهم: "أقسمتُ عليكَ إلا فعلتَ، ولمّا فعلتَ"، لمّ جاز هذا في هذا الموضع، وإنّما هاهنا كقولك والله؟، فقال: وجه الكلام لتفعلن هاهنا، ولكنهم إنّما أجازوا هذا؛ لأنهم شبهوه بـ (نشدتك الله) إذ كان فيه معنى الطلب "(۲).

ويتضح ممّا سبق حرص العرب على توضيح أسلوب اليمين، و إحاطته بالتوكيد، وهذا يسهم في تغليظ الأيمان، وقد قال تعالى: ﴿لا يُوٓاخِدُكُمُ اللّهُ بِاللّغو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكُن يُوۤاخِدُكُمْ بِمَا عَقَدتُمُ اللّهُ بِاللّغو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكُن يُوۤاخِدُكُمْ بِمَا عَقَدتُمُ اللّهُ بِاللّغو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكُن يُوۡاخِدُكُمْ بِمَا فَسِم عَلَى الْمُوابِ، وقد يكون السبب أنّ جملة القسم قد تحذف، فتدل هذه الأدوات في جواب القسم على القسم، كما في قوله تعالى: ﴿وَتَفَقَدُ الطّيرَ فَقَالَ مَا لِي لا أَرَى الْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْعَلنِينَ \*نَاعَدْبُهُ عَذَابًا شَدِيداً أَوْ لَلْذَبِحَثُهُ أَوْ لَيْلَيْنِي بِسُلطَانٍ مُبِينٍ ﴾ (النمل: ٢١،٢١)، أو أن العرب المائين \*نَاعَدْبِن هذا الأسلوب في جملتيه، لأنّه ممّا يُحق به الحقّ، ويقوم مقام الشّهادة إن تعذرت، وقد عبر النّحاة عن الأدوات في جواب القسم كالملام و(قد) بتعبير دقيق حين قالوا: يُتلقى بها القسم، ومعنى يتلقى: يجاب ويستقبل (٣)، فيمكن أن يكون المراد يجاب بها القسم إذا ذكر، أو يتلقاه السامع بها ويعلمه إذا حُذف، وقد رجّحنا سابقًا أن تكون الأدوات في جواب القسم مما يوطئ للقسم في الجواب.

# حورة التَّجاور ،

اللام في جواب (لو) و(لولا) و (لوما)، ومنه قوله تعالى في آيات حادثة الإفك: ﴿ وَلَوْلا

قَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (النور: ١٤)، وقوله تعالى: ﴿وَلُولِا أَنْ لَبُتَنَاكَ لَقَدْ كِذَتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً ﴾ (الإسراء: ٧٤).

### أحكامه وآثاره:

تأتي اللام في جواب (لو) و (لولا) و (لوما)، وذكر بعض النّحاة أنّها من حروف الجواب كالفاء ودلّت على تعليق الجملتين (٤)، والغالب على جواب (لو) و (لولا) و (لوما) الفعلي المثبت

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱/ ۳۲۳.

<sup>(</sup>۲) السّايق ۳/ ۱۰۹، ۱۰۹.

<sup>(</sup>٣) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٣٠٨.

<sup>( ؛ )</sup> الكشَّاف ٤/ ٥٧، (سورة الواقعة: ٦٠)، مغنى اللبيب ٣٠٩.

دخول اللام عليه، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَيْخُسُ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم ﴾ ويجوز حذفها كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَيْخُسُ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم ﴾ (النساء:من الآية ٩)، ولم تُحذف اللام في جواب (لولا) في القرآن الكريم من الماضي المثبت، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الطَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقُولَ يَقُولُ الّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلا أَنتُمْ لَكُنّا مُؤْمِنِينَ ﴾ (سـبا:من الآية ٣١)، ومن مجيء اللام في جواب (لوما):

لوما الإصاخة للوسانة لكان لي من بعد سنخطك في رضاك رجاءُ(١)

والغالب على جواب (لو) و (لولا) و (لوما) المنفي تجرده من اللام كما في قوله تعالى: ﴿ وَلُو شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ (الأنعام:من الآية ١١٢)، ومن اقتران الجواب المنفي باللام قول الشاعر:

وَلَوْ نُعْطَى الْخِيَارَ لَمَا اقْتَرَقْنَا وَلَكِنْ لا خِيَارَ مَعَ اللَّيالِي (٢)

ودخول اللام يناسب الجانب النفسي للشاعر، فهو يريد أن يؤكّد عدم الافتراق؛ لأنّه ما يبتغيه، ولم تجاور اللام غير (ما) من حروف النّفي، ومنه مع (لولا):

لَاعنينَ لَمَا أَبْقَتْ نُواهُمْ لَنَا رُوحًا و لا جَسَدًا (٦)

لولا رَجَاءُ لِقاءِ الطَّاعنينَ لَمَا

وقد يقترن الجواب المثبت باللام و (قد) (أ)، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلُولا أَنْ تَبَتَاكَ لَقَدْ كِذْتَ تَمْرَكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً ﴾ (الإسراء: ٤٤)، قال ابن هشام: "وقد ورد جواب (لو) الماضي مقترنا بـ (قـد) وهو غريب... / ونظيره في الشذوذ اقتران جواب (لولا) بها (أ)، ويبدو أنه يقصد اقترانه بـ (قد) وحدها دون اللام، إذ كيف يحكم على ما جاء في القرآن الكريم بالشذوذ؟ (أ)، ومنع ابن هشام مجيء (قد)؛ لأنها تقرب الماضي من الحال، وجواب هذه الثلاثة يكون ماضيًا، وأجاز ابن جني أن تكون اللام في جواب قسم، وأورد قول الشاعر:

فلو أنَّ قومي لم يكونوا أعزَّهُ لبعدُ لقد لاقيتُ لا بدّ مَصرعَا(٧)

وقال: "فاللام الأولى في (لبعد) زائدة مؤكّدة، والتي في (لقد) هي الجواب، ولا يبعد أن يكون هذا الكلام على معنى القسم، كأنّه قال: والله لو أنّ قومي "(١)، وقال بعد أن أورد أمثلة منها

<sup>(</sup>١) شرح عمدة الحافظ ١/ ٣١٦، مغني اللبيب ٣٦٤، شرح التصريح ٤٣٢/٤.

<sup>(</sup>٢) مغني اللبيب ٣٥٨ ، التصريح ٢٠٠٤ ، الهمع ٣٤٩/٤ .

<sup>(</sup>T) الجنبي الداني ٩٩٥، شرح الأشموني ٦٠٩/٣.

<sup>(1)</sup> مغني اللبيب ٣٥٨، ٣٥٨.

<sup>(</sup>۱) أسلوب الشرط ١٠٤.

<sup>(</sup>Y) سر صناعة الإعراب 1/ ٣٩٣، وينظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٣٠، رصف المباني ٣١٥، ٣٢١.

قوله تعالى عن قوم هود: ﴿ وَلُولًا رَهُ طُكُ لَرْجَمْنَاكَ ﴾ (هود:من الآية ٩١) ما نصله: "فهذه الله التي في جواب (لو لا) إنما هي جواب القسم"(٢)، ونقل عن أبي على الفارسي جواز أن تكون اللام في جواب (لو) و (لو لا) زائدة مؤكدة؛ لصحة سقوطها<sup>(٣)</sup>، وضعف ابن هشام قول ابن جتى " إذ لو كانت اللام بعد (لو) أبدًا في جواب قسم مقدّر، لكثر مجيء الجواب بعد (لو) جملة اسميّة، نحو: لو جاءني "لأنا أكرمُه"، كما يكثر ذلك في باب القسم"(١)، وقد يقترن جواب (لو) بـ (إدًا) نحو: "لو جئنتي إذا الأكرمتك"(°). وكما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلْهَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذا الْابَتَغُوا إِلَى ذي القرش سبيات (الإسراء:٤٢)، ويبدو أنّ النّحاة لم يأنسوا كثيرًا إلى الرّبط باللام فتارة يقولون بزيادتها، وتارة يجعلونها لام جواب قسم، وتارة يأتون بـ (إدًا)؛ لأنّ من معانى (إدًا) الجواب، ولعلّ سبب ذلك أنّ معنى اللام لا يفيد الربط كالفاء، وإذا ضممنا إلى ذلك جواز حذفها مع أنّ فاء الجزاء لا تحذف إلا ضرورة، واختصاص (أنّ) بمجاورة (لو) و (لولا) رجح كون اللام للتّأكيد لا للربط، وهذا سر مجيء اللام في قوله تعالى: ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَّاماً فَظَلْتُم تَفَكَّهُونَ ﴾ (١) (الواقعة: ٥٠)، وحذفها في قوله تعالى: ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجاً فَلُولًا تَشْكُرُونَ ﴾ (الواقعة: ٧٠)، فدخلت في الآية الأولى زيادة في التّأكيد؛ لأنّ تحطيم الزرع مما يمكن ادعاؤه بخلاف جعل ماء الأمطار مالحًا، وعلل الزّمخشري لجواز سقوطها مع أنّها علّم لتعليق الجملتين عنده؛ بأنّ الشيء إذا شهر موقعه وصار مألوقا جاز إسقاطه استغناء بمعرفة السّامع(١٠)، ويقال له: لِم لم يجز إسقاط فاء الجزاء؟، وإذا ثبت أنها ليست للربط كان المتكلم مخيرا بين مجيئها أو تركها في الإثبات والنَّفي دون قلة أو كثرة.

ولا تجاور هذه اللام الأدوات الدّالة على الاستقبال؛ لأنّ جواب هذه الأدوات يكون ماضيًا، ولا تجاور الأدوات المختصّة بالمفرد أو الجملة الاسميّة؛ لأنّ الجواب يكون فعلاً.

### حورة التّجاور ،

الفاء قبل (إذا) الفجائية، غير الواقعة في جواب الشرط، نحو قوله تعالى: ﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ قَإِذَا هِي شَاخِصَةً أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (الأنبياء: من الآية ٩٧) .

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب ١/ ٣٩٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الستابق ۳۹٤/۱.

<sup>(</sup>۳) الستابق ۱/ ۳۹۰. (۱) الستابق الـ ۳۹۰.

<sup>(</sup>٤) مغنى اللبيب ٣١٠.

<sup>(°)</sup> الهمع ٤/ ٣٤٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>٦)</sup> تفكّهون : تتفجّعون وتحزنون على الزّرع ممّا حلّ به، وقال الرّاغب في المفردات: "قيل : تتعاطون الفكاهة، وقيل نتناولون الفاكهة " ٣٨٥ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> أَجَاجًا: شُدُيدُ الْمُلُوحَةُ .

<sup>(&</sup>lt;sup>^</sup>) الكشاف ٤/ ٣١.

#### أحكامه وآثاره:

تدخل (إذا) الفجائية على جملة اسمية للفرق بين الشرطية والفجائية<sup>(١)</sup>، وتكون الجملة مثبتة غير طلبيّة، وأكثر ما تقع (إذا) الفجائيّة بعد الفاء؛ لأنّها تقتضى التّعقيب(٢)، كما في قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ الْأَنْسَانَ مِنْ نُطَفِّةٍ فَإِذًا هُو خَصِيمٌ مُبِينً ﴾ (النحل: ٤)، والفاء "زائدة لازمة عند الفارسي والمازنيّ وجماعة، وعاطفة عند مبرمان وأبي الفتح، وللسببيّة المحضة كفاء الجواب عند أبي إسحاق"(٣)، ووقعت (إذا) بعد الفاء و(ثم) من حروف العطف، وجاز وقوعها بعد الفاء للتناسب بينهما في التّعقيب، ووقعت بعد (ثمّ)؛ لأنّ (ثمّ) تقع موقع الفاء (١٠)، كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آياتِه أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذًا أَنْتُمْ بَشَرُ تَنْتَشُرُونَ ﴾ (الروم: ٢٠)، ويُلحظ مجيء تركيب (فإذا هي) و (فإذا هو) في أساليب الفجاءة في القرآن الكريم وهو من النّراكيب التي تناسب معنى الفجاءة؛ بمجيء فاء السببية و (إذا) الدّالة على التّعقيب والفجاءة، والضمير المبهم، فتظافرت هذه الكلمات في توضيح معنى المفاجأة، وجاء هذا النّمط التركيبي في غير موضع في آيات تحول العصا إلى حيّة في قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَقَى مُوسَى عَصَّاهُ قَإِذًا هِي تَلْقَفُ مَا يَافَكُونَ ﴿ الشَّعراء: ٤٥)، وتشبهها المسألة الزنبوريّة التي تناظر فيها سيبويه والكسائي، وهي قولهم: "كنتُ أظنُّ أنَّ العقربَ أشدُّ لسعة من الزَّنبور فإذا هو هي، أو فإذا هو إيّاها"(٥)، وكأنّ صوت الهاء في (هو) أو (هي) يناسب الصّوت الذي يصدره المتفاجئ، حين يطلق شهقة تبدأ بالهاء؛ لأنها صوت مهموس يجري معه النفس، ورخو يجري معه الصوت، والمتفاجئ يطلق نفسه وصنوته بإرادة أو دون إرادة، قال الخليل:"ولم يكن في الحروف أهشّ من الهاء؛ لأنّ الهاء نَفَس"(٢)، وقد يكون الضّمير للشّأن (٧)، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا هِي شَاخِصَةً **أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾(الأنبياء:من الآية٩٧)، فلم يقل تعالى: فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة،** وضمير الشّأن يحقق معنى التّفخيم، ويحقق مجيء الهاء بعد (إذا).

وبهذا ننهي الحديث عن التوصيل في الأجوبة، وسيأتي الحديث عن التوصيل في جواب الشرط في توصيل ما انقطع (^).

<sup>(</sup>١) الكتاب ١١٩/٣ ، مغنى اللبيب ٢٣٢، ٢٣٣ .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۳/ ۲۶، مغني اللّبيب ۱۲۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مغني اللبيب ۲۲۱.

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> الستابق ۲۲۱. (۵)

<sup>(°)</sup> مغني اللبيب ١٢١ . (٦) العين (هن) ٣/ ٣٥٥ .

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲/ ۳۹۸. (۲) الخصائص ۲/ ۳۹۸.

<sup>(^)</sup> تنظر ص ٣٦٤ فما بعدها.

### ثانيًا : توصيل ما انقطع بغيره:

تقدّم حديثنا عمّا وُصل إلى غيره (١)، و نبيّن في الصور الآتية القسم النّاني من أقسام النّوصيل، وهو ما أسهم التجاور في توصيله إلى ما انقطع عنه، وهذه صوره:

# حورة التجاور .

(إِنُ) المخففة قبل النواسخ: كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾ (إبراهيم: ٢٤).

المكامه وآثاره:

إذا خُقفت (إنّ) مكسورة الهمزة بطل عملها في الأسماء، ويغلب الإلغاء عند البصريّين فلا تعمل في ظاهر و لا مضمر، وتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية، وتلزم اللام في خبرها وهي عند البصريّين مؤكّدة (٢) لئلا تلتبس بالنّافية كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنْ هَذَان لَسَاحِرَان يُريدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِخْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ﴾ (طعه: ٦٣)، قال سيبويه: "وأمًا أكثرهم فأدخلوها في حروف الابتداء حين حذفوا كما أدخلوها في حروف الابتداء حين ضمّوا إليها (ما)"(")، وقدّر بعض البصريّين اسمها ضمير شأن فعملت النّصب في الاسم(؛)، ولا يجوز عند الكوفيين إعمالها، وهي عندهم نافية واللام بمعنى (إلا)(٥)، وإذا دخلت على الأفعال لزم عند البصريين أن تكون من نواسخ الابتداء، فتجاور الأفعال الناسخة حتى لا تخرج عن أصلها بالكلية لأنّ النّاسخ يشبه الاسم (٦)، ووليها الفعل الماضي النّاسخ في القرآن الكريم إلا في موضعين فجاء بعدها المضارع، فمثال الماضي قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبُّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبُّنَا لَمَفْعُولًا ﴾ (الإسراء:٨٠٨)، وقوله تعالى: ﴿إِنْ كَادِّ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلا أَنْ صَبرنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَدَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلاً ﴾ (الفرقان: ٤٢)، ومثال المضارع: ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُ مِغْلَنَا وَإِنْ نَظَّتُكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ (الشعراء:١٨٦)، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَّيُزلِقُونَكَ بأبصارهم لمَّا سَمعُوا الدُّكُر ويَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجنُونَ القلم: ٥١)، فكأنَ العرب كرهوا أن يجمعوا عليها التّخفيف وتغيير اختصاصها، وإهمالها، فعوضوها عن ذلك بمجاورة الأفعال الناسخة تعويضًا لها عمًّا سُلُب منها ليشدوا من أزرها، ويوصلوها إلى لفظ شبيه بما كانت تدخل عليه،

<sup>(</sup>۱) من ص ۲۹۰.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف م/ ٩٠ ، ٢/ ٦٤٠ ، شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) ألكتاب ٢/٠٤٠، وينظر: شرح الرَّضي على الكافية ٤/ ٣٦٥، مع أن الأنباري نسب في الإنصاف إلى البصريين القول بإعمالها، الإنصاف م/ ٢٤، ١٩٥/١.

<sup>(</sup> ع) الإنصاف م/ ۲۶، ۱/ ۱۹۹، ۲۰۶.

<sup>(°)</sup> الإنصاف م / ٩٠، ٢ / ٩٤٠ ، شرح الرّضيّ على الكافية ٤/ ٣٦٦ .

<sup>(</sup>١) شُرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٣٦٦ ، رصف المباني ١٩١.

حين تتقطع صلتها بالأسماء بدخولها على الأفعال، ولم يكتفوا بمجيء اللام المؤكدة في خبرها لتقوية معناها، ولسائل أن يسال: لم خصوا (إن) المخففة بذلك دون (أن) المخففة مثلاً، ويبدو أن السبب أنهم عوضوا (أن) بأحرف التعويض بعدها، أو ليكون هذا أحد أوجه افتراقها عن النافية إضافة إلى اللام في خبرها، والنافية يأتي بعدها النواسخ وغيرها، وهذا يرجح ما ذهب إليه سيبويه من أن الأكثر إهمال (إن) المخففة، وإذا كان العرب قد أشفقوا على (أن) المخقفة حين سلبوا منها صوئا من بنيتها بالتخفيف وأدخلوها على مدخولات جديدة، فعوضوها بأحرف التعويض وقووا معناها بمجيئها بعد العلم، فإشفاقهم على (إن) المخقفة أولى؛ لأنهم سلبوا عملها عند أكثرهم، فالتجاور في (إن كان) لفظيّ، وأجاز الكوفيون أن عند أكثرهم، فالتجاور في (إن كان) لفظيّ، وأجاز الكوفيون أن تذخل على الأفعال كلها، نحو قول عاتكة بنت زيد رضي الله عنها، تخاطب قاتل زوجها الزبير بن العوّام:

شُلَّتْ يَمِينُكَ إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِمًا حَلَّتْ عليكَ عقوبَهُ المُتَّعَمِّدِ (١)

وهو عند البصريين شاذ(٢).

# حورة التّجاور ،

التوصيل بالفاء في جواب الشرط قبل بعض الأدوات، نحو قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَّ عَدُوٓ ا

لله وملائكته ورسُله وجبريل وميكال قان الله عَدُو لِلْكَافِرِينَ ﴾ (البقرة: ٩٨).

# أحكامه وآثاره:

جواب الشرط كخبر المبتدأ تشترط فيه الإفادة، والأصل أن يكون الجواب جملة يصلح جعلها شرطًا؛ لأنّ معنى التعليق باق في الجواب أيضًا ولا يحتاج إلى رابط؛ لأنّ بينهما مناسبة لفظية من حيث صلاحيته وقوعه موقعه ("")، ولا يصح أن يكون جملة مبتدأ بها، فإذا لم يصح جعله شرطا اقترن بالفاء أو (إذا) الفجائية، قال ابن مالك:

واقرُن بــ (فا) حَثْمًا جوابًا لو جُعِلْ شرطًا لــ (إنْ) أو غيرها لمْ يَنْجَعِلْ

وتخلفُ الفاء (إذا) المفاجاة كان تَجُد إذا لنا مكافاه

ووجب الربط؛ ليُعلم بقاء ارتباط الجزاء بالشرط، وتعلق أدواته به، قال ابن جنّي:"إنّما دخلت الفاء في جواب الشرط؛ توصيّلا إلى المجازاة/ بالجملة المركّبة من المبتدأ والخبر أو الكلام

<sup>(</sup>۱) مجالس تعلب ٣٦٨ ؛ الأزهية ٤٩ ، شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ٧٦ ، شرح الرَّضيَّ على الكافية ٤ / ١١، الهمع ٤/ ٣٢٦ .

 <sup>(</sup>۲) شرح الرّضي على الكافية ٤ / ١١٠ ، الهمع ٤/ ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣/ ٦٤ ، ٦٥ ، شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ٧٦ ، شرح الرَّضيّ على الكافية ٤ / ١١٠ ، الهمع ٤/ ٢٢٦ .

الذي قد يجوز أن يُبتدأ به، فالجملة في نحو قولك: إن تحسن إليّ فالله يكافئك، لولا الفاء لم يرتبط أول الكلام بآخره، وذلك أنّ الشرط والجزاء لا يصحان إلا بالأفعال، لأنّه إنما ينعقد وقوع فعل بوقوع غيره، وهذا معنى لا يوجد في الأسماء ولا في الحروف، بل هو من الحروف أبعد، فلما لم يرتبط أول الكلام بآخره؛ لأنّ أوله فعل وآخره اسمان، والأسماء لا يعادل بها الأفعال، أدخلوا هنا حرقا يدلّ على أنّ ما بعده يجوز أن يبتدأ به لا معنى للعطف فيه"(١)، فالعلة من دخول الفاء أنّ الكلام بعدها يمكن أن يبتدأ به، فجيء بالفاء؛ لتوصل ما قبلها بما بعدها؛ لئلا يُتوهم انقطاعه عنه، مع أنّ الربط بينهما حاصل بأداة الشرط، ولكن هذا الارتباط قد يضعف فتقويه الفاء، وخصّ النحاة الفاء لأمور:

\_ أنّ فيها معنى السّببيّة، فتدلّ على أنّ ما بعدها مسبّب عما قبلها فتناسب الجزاء معنى، ولأنّها للتّعقيب بلا فصل كما أنّ الجزاء يتعقب على الشّرط(٢)، ولا يُبتدأ بها فلا يتوهم أن ما بعدها مبتدأ.

- \_ لخقتها لفظا.
- \_ لأنّ فيها معنى الفعل، والجزاء لا يكون إلا بالفعل أصلاً (٦).

وتدخل الفاء على الجملتين الاسمية والفعلية، وتخلفها (إذا) الفجائية، وجاز الاقتران بـ (إذا) الفجائية؛ لأنها تشبه الفاء في كونها لا يُبتدأ بها، ولا تقع إلا بعد ما هو معقب بما بعده فقامت مقامها<sup>(1)</sup>، وتكون (إذا) الفجائية في جملة اسمية غير طلبية ولا منفية<sup>(٥)</sup> وتفيد الحال<sup>(٢)</sup>، والمسموع مجيئها في جواب (إن) و(إذا) الشرطية<sup>(٧)</sup>، وهذا يعني أن فرص ربطها الجواب أقل من الفاء.

ومما يمتنع أن يأتي بعد أداة الشرط، إذ لا يصح أن يكون شرطًا، ولا جوابًا فتسهم فاء الجواب أو (إذا) الفجائية بربطه بالشرط وتوصيل الجملتين:

ــ الجملة الاسميّة؛ لأنّ الشّرط مختصّ بالفعليّة، فإذا جاءت في الخبر اقترنت بالفاء، أو (إذا) الفجائية، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقَنَا النّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَّنَةً بِمَا قَدَّمَتُ الْذَا) الفجائية في جواب (إنْ) الشّرطيّة، وجاء الرّبط أيديهِمْ إذا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ (الروم: ٣٦)، جاءت (إذا) الفجائيّة في جواب (إنْ) الشّرطيّة، وجاء الرّبط

<sup>(</sup>۱) سر صناعة الإعراب ۱/ ۲۰۲، ۲۰۳، وينظر الكتاب ۳/ ٦٤، ٥٥، شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ٧٦، الهمع ٤/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب ١/ ٢٥٣ ، التصريح ٤/ ٣٨٣ .

<sup>(</sup>۲) المقتضب ۲/۰۰.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٣/ ٢ ، الأصول ٢/ ١٦٦ ؛ شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ١٨٥ ، مغنى التبيب ١٢٠.

<sup>(°)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ٨٥، رصف المباني ١٨٨، مغنى اللبيب ١٢٠.

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ١٢٠ .

<sup>(</sup>٧) شرح الأَلْفَيَة للمرادي ٤/ ٢٥٥، الهمع ٤/ ٣٢٨.

بالفاء فيما يشبهها، في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا إِذَا أَذَفْنَا الْإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةً قَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَّةً بِمَا قَدْمَت أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴾ (الشورى: من الآية ٤٨)، جاءت الفاء قبل الناسخ، فاجتمعت أداتان ومن مجاورة الفاء للأدوات في الجملة الاسمية، قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَنْصُرُ كُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ ﴾ (آل عمران: من الآية ١٦٠)، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ قَإِنَّ اللَّهَ هُو مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ (التحريم: من الآية ٤)، وقوله تعالى: ﴿ وَله تعالى: ﴿ وَله تعالى: ﴿ وَله تعالى: ﴿ وَله مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُوا ﴾ (وقوله تعالى: ﴿ إِذَا لَهُمْ مَكُو فِي آياتنا قُل اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُوا ﴾ (يونس:من الآية ٢١).

- الجملة الفعليّة التي فعلها جامد، لأنّها فعليّة كالاسميّة (١)، فالأفعال الجامدة تشبه الأسماء، فلا يقال: إن ليس يقومُ زيد أقم"، ومن اقتران الجواب بالفاء، قوله تعالى: ﴿إِنْ تُبدُوا الصَّدَقَاتِ قَنعُما هِي وَإِنْ تُخفُوهَا وَتُوْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ مِنْ سَيّنَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا الصَّدَقَاتِ فَيعَمُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ (البقرة: ٢٧١).

<sup>(</sup>۱) مغنى اللبب ۲۱۷

<sup>(</sup>٢) شرح التسميل لابن مالك ٧٥/٤، ٧٦، شرح الرَّضيّ على الكافية ١١٠،١٠٩، ١١.

<sup>(</sup>٣) مغنى اللبيب ٢١٧، ذكر ابن هشام أن في الآية أمرين: الاسمية والإنشائية ولم يذكر الصدارة .

أن شرح الرئضي على الكافية ٦/ ٣١٦ ، ٢٦٤.

وَتُولَى \* آلَم يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴾ (العلق: ١٤)، أو تقدم على الفاء كما تقدم (١)، وجاءت الطلبيّة في جواب الشرط، لأنّه ليس مفروضًا بل هو متربّب على أمر مفروض (٢).

\_ أحرف الاستقبال كالسين و (سوف)، و (أن)، ومن اقترانها بالفاء في الجواب قوله تعالى: ﴿ إِنَا اللَّهُ بِقُومٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ اللَّهُ بِقُومٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ اللَّهُ اللَّهُ بِقُومٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ اللَّهُ اللَّهُ بِقُومٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بِقُومٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ (المائدة:من الآية؟)، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ قَانَ يُكَفّرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمَتّقِينَ ﴾ (آل عمران: ١١٥).

\_ (قد)، ولم تأت بعد الشرط؛ لأنها تقتضي تحقيق وقوعه وتقريبه من الحال، والشرط يقتضي احتمال وقوعه وعدمه وقلبه إلى الاستقبال (الله وتدخل الفاء في الجواب كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَبدُلُ الْكُفْرَ بِالْأَيْمَانَ فَقَد ضَلَّ مَوْاء السّبيلُ (البقرة: ١٠٨)، ولم يقل تعالى يضل سواء، لغرض التّحقيق بالفعل الماضي و (قد) قبله، وتقدر قبل الماضي (أ)، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدُ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتُ وَهُو مِنَ الصّادِقِينَ ﴾ (يوسف: ٢٧).

\_ أحرف النّفي غير (لم) و(لا)، ولم تأت (ما)؛ لأنّ لها الصدر، وللشرط الصدر والأصل ألا يجمع بين أداتي صدارة عند البصريّين (٥)، ولم تأت (لمنا)؛ لأنّ الشرط يليه مثبت (لم) دون مثبت (لمنا)، لا تقول: إنْ قدْ قامَ زيد أقم "، فعودل بين النّفي والإثبات (١)، ولم تأت (لن) لأنّها مختصّة بالاستقبال، ومن مجيء الفاء قبل (ما) قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ﴾ (يونس:من الآية ٢٧).

\_ أدوات الصدارة ومنها بعض الأدوات الإنشائية والنّافية (١) ولام الابتداء؛ لأنّ الأصل ألا تجتمع أداتا صدارة، و من اقترانها بالفاء في الجواب قول ربيعة بن مقروم:

فإن أهْلِكُ قَدْي لهَبِ لظاهُ عليَّ يَكَادُ يَلْتَهِبُ الْتِهَابَا(^)

أي: فربّ ذي لهب أضمر (رُبّ)، و (رُبًّ) لها الصدر (٩).

وقد تحذف الفاء من الجزاء ضرورة كما في:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تتظر ص ۲۷۶، ۲۷۵.

<sup>(</sup>٢) شرح الرضي على الكافية ٤/ ١٠٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> التصريح ٤/ ٣٦٤.

<sup>(1)</sup> مغنى اللبيب ٢١٨.

<sup>(°)</sup> نتظر ص ٤٦٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> التصريح ٤/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>Y) مغني اللبيب ٢١٨، حاشية الدسوقي ١/٦٧١.

 <sup>(^)</sup> شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٤٤٥؛ مغني اللبيب ٢١٨.

<sup>(1)</sup> مغنى اللبيب ٢١٨.

والشَّرُّ بالشَّرِّ عِنْدَ اللهِ مِثْلان (١)

مَنْ يَقْعَلِ الحَسناتِ اللهُ يَشْكُرُها

أي: فالله يشكرها. ويجوز الاقتران بالفاء مع تحقق الشروط (٢)، كما في قوله تعالى: ﴿وَآلَا لَمُ اللَّهِ مَا لَهُ وَكُلَّ مِنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ قَلا يَخَافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً ﴾ (الجن ١٣٠)، والأكثر خلوه منها، ويرتفع المضارع مع الاقتران بالفاء، والتقدير: فهو لايخاف (٣).

## حورة التَّجاور:

إعادة الجار بعد العاطف، كما في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلَّارْضِ ﴾ (فصلت: من الآية ١١).

## أحكامه و آثاره :

وذلك في المواضع الآتية:

أولا: إعادة الجارّ بعد العاطف على الضمير المجرور، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللّهُ يَنجّيكُم مِنهَا وَمِن كُلّ كَرْبٍ ثُمّ أَنتُم تُشْرِكُونَ ﴾ (الأنعام: ٢٤)، وإعادة الجارّ بعد العاطف على الضمير المجرور أوجبه البصريون، وأجازه الكوفيون، وفيما يأتي بيان رأييهما: الأولّ : وجوب إعادة الجارّ، وهو رأي البصريين، عدا يونس والأخفش، واحتجوا بما يأتي:

ــ بأنّ الجارّ والمجرور بمنزلة الشيء الواحد، والضمير المجرور لا يكون إلا متصلا، فإذا عطفت على الضمير المجرور فكأتك قد عطفت على الحرف الجارّ، وعطف الاسم على الحرف لا يجوز، لذا لزم إعادة الجارّ بعد حرف العطف، ليصل ما قبله بما بعده، وفي هذا الرأي ما يرجّح اغتفارنا الفصل بالضمير بين الأدانين المتجاورتين.

\_ أنّ الضمير صار عوضًا عن التنوين، فينبغي ألا يجوز العطف عليه كما لا يعطف على التنوين.

— لا يجوز عطف المضمر المجرور على المظهر المجرور، فلا يجوز: "مررتُ بزيد، وك"، فكذلك ينبغي ألا يجوز عطف المظهر المجرور على المضمر المجرور؛ فلا يقال: "مررتُ بك وزيد"؛ لأنّ الأسماء مشتركة في العطف، فكما لا يجوز أن يكون معطوقًا، فلا يجوز أن يكون معطوقًا عليه (٤). واختار الأنباريّ الذليل الأول.

<sup>(1)</sup> الكتاب ٣/ ٦٥ ، مغنى النبيب ٢١٨ .

<sup>(</sup>۲) رصف المباني ۱۸۸، التصريح ٤/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٦) رصف المباني ١٨٨ ، الهمع ٤/ ٣٢٩ .

<sup>( ؛ )</sup> الإنصاف م / ٦٥ ، ٢/ ٢٦٤ ، شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٣٧٥.

ورد قولهم بأن "شبّه ضمير الجر بالتنوين لو منّع من العطف عليه بلا إعادة الجار لمنع من منه مع الإعادة، لأن التنوين لا يعطف عليه بوجه، ولأنه لو منع من العطف عليه، لمنع من توكيده، والإبدال منه؛ لأن التنوين لا يؤكد ولا يبدل منه، وضمير الجر يؤكّد ويبدل منه بإجماع، فالعطف أسوة بهما "(۱)، وبأنه لو كان حلول كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في صحة العطف لم يجز: "رب رجل وأخيه"، فكما لم يمتنع فيه العطف لم يمتنع في: "مررت بك وزيد "(۲)، فإنّه يُغتفر في النّواني ما لا يُغتفر في الأوائل.

النّاني: جواز إعادته وهو رأي الكوفيين، ويونس والأخفش، ووافقهم ابن مالك (١)، واستدلوا بورود ذلك، كما في قراءة: ﴿وَالقُوا اللّه الذي تَسَاءَلُونَ بِه وَالْاَرْحَامِ ﴾ (النسساء:من الآيسة ١) (١)، بجر كلمة (الأرحام) دون تكرير حرف الجر، وقوله تعالى: ﴿يَسَالُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرُ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرُ بِه وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (البقرة: من الآية المحرام فعطف (المسجد الحرام) على الهاء في (به)، ومثله في الشّعر:

فاذهب فما يك والأيّام من عَجَبِ(٥)

فاليومَ قرَّبتَ تهجونا وتشتمُنا

فعطف (الأيام) على الضمير المتصل في (بك).

وأجاب البصريون بأنّ (جرّ) كلمة (الأرحام) في آية النساء إمّا بالقسم، أو بتقدير باء حذفت لدلالة الأولى عليها، وجر كلمة (المسجد الحرام) في آية النساء بالعطف على سبيل الله؛ لأنّه يقال: صدّ عن المسجد، ولا يقال: كفر بالمسجد، والجرّ في البيت على القسم(١).

ويبدو أنّ ترجيح رأي البصريّين أسلم وأحوط في فهم المراد، و إذا كان حرف الجرّ قد يعاد مع العطف على الظاهر، فعوده بعد العاطف على المضمر أولى، للتّوضيح وأمن اللبس، وبخاصة في عصرنا الذي بعد النّاس فيه عن التّحدث باللغة الفصيحة، وفقهها، قال الفرّاء: "وما أقل ما تردّ العرب مخفوضنا على مخفوض قد كُني عنه "(>)، ويرى ابن جنّي أنّ إعادة الضمير مع الظاهر من باب الاحتياط، قال: "ومن الاحتياط إعادة العامل في العطف، والبدل، فالعطف نحو: "مررتُ بزيدٍ وبعمرو"، فهذا أوكد معنى من "مررتُ بزيد وعمرو"، والبدل كقولك: "مررتُ نيد وعمرو"، والبدل كقولك: "مررتُ بريد

<sup>(&#</sup>x27;) شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>۲) السنابق ۳/ ۳۷۲ .

<sup>(</sup>٣) الإنصاف م/ ٢٥، ٢/ ٤٦٣، شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) السبعة ٢٢٦؛ الكشف ١/ ٣٧٥، ٣٧٦؛ البحر المحيط ١٥٧/٣؛ وينظر الخصائص ١/ ٢٨٥.

<sup>(°)</sup> الكتاب ٣٩٢/٢ ؛ الإنصاف م/ ٦٥، ٢/ ٤٦٤، شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٣٧٦ ، وأورد ابن مالك ثمانية شواهد شعرية أخرى مماثلة .

<sup>(</sup>٦) الإنصاف م/ ٦٥، ٢/٧٦٤ ، فما بعدها .

 <sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> معاني القر أن للفراء ۲/ ۸٦.

بقومك بأكثرهم"، فهذا أوكد معنى من قولك: "مررت بقومك أكثرهم""(١)، فيكون الاحتياط في إعادة الخافض مع المضمر أولى، ونرى النّحاة اشترطوا الفصل بالضمير المنفصل أو أيّ فاصل، إذا عطف على الضمير المتصل المرفوع، كما في قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ ٱلذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا عَطف على الضمير المتصل المرفوع، كما في قوله تعالى: ﴿سَيقُولُ ٱلذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا عَطف على الضمير المتصل المرفوع، كما في قوله تعالى: ﴿سَيقُولُ ٱلذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا عَطف على الضمير المتعام: من الآية ١٤٨٥)، فصل بد (لا)(٢)، فيكون إعادة الجار من باب الفصل أيضنا.

ثانيًا: تجب إعادة الجار إذا كان المعطوف ضمير خفض، سواء أكان المعطوف عليه ضميراً نحو: "امرر به وبك"، أو اسما ظاهرا، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَنَا مِنَ النّبيّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمَنْكَ وَمِنْ نُوحٍ ﴾ (الأحزاب: من الآية ٧)، كما تجب إعادته بعد (إلا) في غير العطف، فيقال: "ما مررت بأحد إلا بك"؛ لأنهم لا يتكلمون بالكاف وأخواتها منفردة، ولا تقع ضمائر الرّفع والنصب هذا، لأنّ المنصوب والمرفوع لا يقعان موقع المجرور (٣).

**ثالثًا:** إعادة الجارّ إن عُطف بـ (حتى) على مجرور، و خيف توهم كون المعطوف مجرورًا بـ (حتّى)، فيلزم إعادة الجارّ، نحو: "اعتكفتُ في الشّهر حتّى في آخره"، وقيل يعاد رجحانا، فإن أمن ذلك لم تلزم إعادة الجارّ، نحو: "عجبتُ من القوم حتّى بنيهم"(أ)، ونحو:

جودُ يُمناكَ فاضَ في الخلق حتى بائس دان بالإساءة حيثا<sup>(٥)</sup> والكوفيون ينكرون العطف بـ (حتى) أصلا<sup>(١)</sup>.

رابعاً: إعادة حرف الجرّ بعد (أم) توكيدًا، نحو: "أبزيدٍ مررت أم بعمرو؟" (٧).

تكرير اسم الاستفهام بعد (أم) المنقطعة، نحو: "من يطعمني أم من يسقيني؟"(^)، ونحو قوله تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ (النمل: من الآية ٢٦).

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱۱۱/۳.

<sup>(</sup>٢) شرح السهيل لابن مالك ٣/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>۳) الكتاب ۳/۳۳۳.

<sup>( ؛ )</sup> شرح السهيل لابن مالك ٣/ ٣٥٨، ٣٥٩ ، مغني اللبيب ١٧٢، الهمع ٥/ ٢٥٩ ، ٢٦٠.

<sup>(°)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٣٥٩، الدرر اللو أمع ١٨٩/٢.

<sup>(</sup>١) الصاحبي ٢٢٣، معنى اللبيب ١٧٣، الأجوبة المرضية ٢٢٤.

لأبن مالك ٣/ ١١١/٤.

<sup>(^)</sup> شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٤٤٩.

## أحكامه و آثاره :

إذا سُبُقت (أم) المنقطعة باستفهام، فلأدوات الاستفهام بعدها ثلاثة أحوال:

\_ منها ما تجب إعادته بعدها وهو ما سوى الهمزة و (هل) من حروف الاستفهام إذا أريد الإشراك فيه، كما في قوله تعالى: ﴿ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُو جُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنْ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ (الملك: ٢٠)، وقد يعاد اسم الاستفهام بمعناه كما في قول أفنون التّغلبيّ:

أنّى جزوا عاميرًا سينًا بفعلهم أم كيف يجزونني السُّوءَى من الحسن أم كيف ينفعُ ما تُعطِي العَلوقُ به رئمان أنف إذا ما ضُن باللِّببن<sup>(۱)</sup>

فأعاد (كيف) بعد (أم) بدلاً من (أني)، وسبب وجوب إعادتها أن (أم) المنقطعة بمعنى (بل) فلا تغيد معنى الأسماء الاستفهامية المتقدّمة، فإذا قصدت معنى الاستفهام، ولم يُستفد من (أم) لا بالعطف؛ لأنها حرف استئناف، ولا بالتضمين كما تضمنت المتصلة معنى الهمزة، لزم التصريح بالاستفهام بعد (أم) ليبقى الاستفهام موصولاً(١)، فكأن (أم) قطعت الاستفهام ، ثم وصل من جديد بإعادته، وذكر ابن مالك أن (أم) المنقطعة دالة على الإضراب بالوضع وعلى الاستفهام بالالتزام العرفي؛ لأنها لا تدخل إلا على جملة استفهامية، فصار لفظها مشعرا بالاستفهام، ومع ذلك أعيدت أسماء الاستفهام بعدها تأسيسا لا تأكيدًا إذا أريد معناها(١)، فإن لم تقصد الإشراك جاز ترك الإعادة تقول: "من يطعمني أم يسقيني زيد "(٤).

\_ ومنها ما يمتنع إعادته بعدها وهو الهمزة، فلا تعاد بعد (أم) المتصلة ولا المنقطعة تقول: "أدبس في الإناء أم عسل "، "في المتصلة، و "أزيد خارج أم عمرو مقيم "في المنقطعة، ولا تقول: أم أعسل ؟ ولا أم أعمرو مقيم ؟ كما أعيد الجار للتوكيد نحو: "أبزيد مررت أم بعمرو "(°)، وسبب ترك إعادة الهمزة بعد (أم):

ستئثار الهمزة بتمام التصدير، فلمّا لم تقع للتأسيس بعد العاطف، كانت عن وقوعها للتوكيد بعده أبعد (1)، وسبق أنّ الهمزة تتقدّم على واو العطف وفائه و (ثمًّ) ( $^{(Y)}$ .

<sup>(</sup>١) الكامل ٦٣/١؛ الخصائص ١٨٤/٢، شرح المفصلًا لابن يعيش ١٨/٤، مغني اللبيب ٦٧، والعلوق: الناقة المتعلقة بولدها، والرئمان: مصدر، وهو أن تحك النَّاقة أنفها بابنها ؛حبًا له دون أن ترضعه، والمراد كيف ينفع العطف إذا لم ترضعه.

٢) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤٤٩/٤.

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ١١٢، وينظر مغني اللبيب ٦٦ (ذكر أنّ معنى (أم) المنقطعة الإضراب، وقد تكون له مجردا، أو تتضمن معه استفهاما طلبيا أو إنكاريًا ).

<sup>( &</sup>lt;sup>؛)</sup> شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤٤٩/٤ .

<sup>(°)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ١١١/٣.

<sup>(</sup>٦) شرح التسهيل لابن مالك ١١١/٤ ، مغنى اللبيب ٢٢،٢١ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٧)</sup> تتظر ص ۲۷۱ فما بعدها .

\_ لعراقة الهمزة في الاستفهام فهي أمّ الباب، فاستغنوا عن إعادتها؛ لعلمهم أنّ هذا الكلام لا يكون إلا في الاستفهام (١).

\_ ومنها ما يجوز إعادته بعدها وهو (هل)، قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَات وَالَّارْضِ قُلِ اللَّهُ قُلِ آفَاتُخَذُّتُمْ مِن دُونِهِ أُولِياءَ لا يَمْلِكُونَ لَأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرّاً قُلْ هَلْ يَسْتُوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتُوي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشْآبَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلُ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (الرعد: ١٦)، فقال عز وجلّ: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ﴾ دون (هل)، وجاز ترك الإعادة؛ تشبيها بالهمزة لدلالة الكلام عليها إذ كانت لا تقع إلا في الاستفهام، ومن أمثلة سيبويه: "هل تأتيني أم تحدّثني؟"، و "هل عندك بُر الم شعير "؟"، على كلامين، وقالوا: "هل تأتينا أم هل تحدّثنا؟"(٢)، فأعاد (هل) توكيدًا(٢)، ومن إعادة (هل) قول علقمة بن عبدة:

هل ما علمتَ وما استُودعتَ مكتومُ

أم هل كبير مضى لم يقض عبرته

فأعاد (هل) بعد (أم) المنقطعة، ومثله:

أم حَبِلُها إِذْ نأتك اليومَ مصرومُ إثر الأحبَّة يوم البين مشكومُ (١)

أبا مالك على القتل أم هل لامنى لك لائمُ (٥)

وجاز دخول (أم) على أدوات الاستفهام وهي بمنزلة الهمزة؛ لأنّها منقطعة بمعنى (لا بل)، فلو تركوها لم يتبيّن المعنى، وهمزة الاستفهام لا تنقطع عن الاستفهام (٦).

ويجوز إعادة الأدوات بعد (أم) المتصلة ما عدا الهمزة، ومنه قول طرفة بن العبد:

بتُ بنصبِ ففؤ ادي قريح (٧)

من عائدى الليلة أم من نصيخ

و التّكرير بعد (أم) المتصلة يفيد التّوكيد.

وبعد حديثنا عن الموصلات وأنواعها يتضح أنّ اجتماع غير موصل في الأسلوب يدل على أهميّة وظيفة التوصيل بالأدوات النّحويّة، وأنّ تجاور الموصّلات ليس من باب تكثير الأدوات، بل لكل منها دور في التوصيل إلى مدخول جديد كما في قولمه تعالى: ﴿ بِمَا كُنتُمْ تُعَلَّمُونَ ﴾ (آل عمر ان: من الآية ٧٩)، ولم يقل تعالى: بعملكم، أو بما تعملون.

الكتاب ١٨٩/٣ (باب (أم) لم دخلت على حروف الاستفهام ولم تدخل على الألف).

الستابق ٣/ ١٧٦.

الستابق ٣/ ١٨٩، شرح التسهيل ١١١٣.

<sup>(</sup> ٤) ديوانه ٥٠؛ الكتاب ٣/ ١٧٨، معاني الحروف للرماني ١٥٩، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤٩/٤، ومصروم : مقطوع يريد هل تقطع صلتك بها لبعدها عنك ، ومشكوم: مجازًى.

الكتاب ١٧٦/٣ ، وأبو مالك كنية الأخطل .

الستابق ٣/ ١٩٠.

<sup>(</sup>Y) ديوانه ٣٥ ، والنصنب: الهم والمشقة.

## ثانياً: ما قوّى التَّجاورُ معناه أو زمنه

من أهم تأثيرات الأدوات المتجاورة تقوية المعنى، ونتناول ذلك في مسائل متعددة هي :

- \_ ما قورًى معناه بسبب مجاورة الأحرف الزّائدة.
- ما قورًي معناه بسبب التّكرير وفيه: تجاور أداتين متّحدتي اللفظ والمعنى والوظيفة.
  - ـ ما قوري معناه بسبب تتابع التّجاورات في الأساليب.
  - ما قوِّي معناه بسبب الأدوات المتتابعة في ضوء نظرية الميزان الأسلوبي.

وراعينا في هذه المسائل التدرج في التقوية بأداة واحدة زائدة، ثمّ انتقلنا إلى ما قوِي بسبب تكرير أداتين متحدتي اللفظ أو المعنى أو الوظيفة، ثمّ ارتقينا إلى تقوية المعنى بتتابع أدوات مختلفة في الأساليب.

## المسألة الأولى: ما قُوِّي معناه بسبب مجاورة الأحرف الزّائدة :

رأينا تأخير التعريف بالأدوات الزآئدة إلى هذا الموضع مع أنّ الأحرف الزّائدة تكررت قبل ذلك؛ لأنّ أهم وظيفة للأحرف الزّائدة هي تقوية المعنى، وليكون الحديث عنها قريبًا من صور زيادتها، لعلّ القارئ يخرج باستنتاجات غير ما ذكرنا. وقضية زيادة الأدوات من القضايا التي طال حولها النقاش بين النّحاة والمفسّرين والبلاغيّين، وتحرّج بعضهم من القول بالزّيادة في القرآن الكريم(۱)، وحاول بعض النّحاة قديمًا وحديثًا إنكار الزّائد والحكم عليه بالأصالة(۱)، وهذا وإن سلم لهم في جميعها، ونسير هنا مع النّحاة بالقول بزيادة الأدوات، فزيادة الحرف لا تعني إلغاء معناه مطلقًا، والنّحاة كان منهم القارئ والأصولي والمفسر ولم يجدوا ضيرًا من القول بزيادة الحروف، والزّائد يقوّي الكلام لفظًا ومعنى وقد يقوي وظيفته؛ لذا رأينا أن نتوقف عنده قليلا، وليس هدفنا مناقشة هذه المسألة ولا استقراء جميع مواطن الزّيادة، ولكتنا لحظنا أنّ الأدوات الزّائدة كثيرًا ما تُجاور غيرها من الأدوات فتسهم معها في تقوية الكلام فأردنا أن ننفذ إليها من هذه الزّاوية، و للزّيادة أدوات محدّدة جَمَعَها عبد الرحمن المطردي في قوله:

فهاك حروقًا بالزَّوائد سُمِّيت وجاءت لتوكيد كما نصَّ أهلُ فن فباءٌ و لامِّ ثمَّ كاف وما ومِن وزيدَ عليها لا وقالوا بإنْ و أنْ (١)

<sup>(</sup>١) المثل السائر ٣/ ١٣، ١٤، شرح المفصل لابن يعيش ١٢٨/٨ ،١٢٩ ، البرهان في علوم القرآن٧٢/٣، ٧٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر في ذلك رسالة زيادة الحروف بين التابيد والمنع وأسرارها البلاغيّة في القرآن الكريم .

<sup>(</sup>٣) أساليب التوكيد في القرآن الكريم ٣٥٥ ، وتنظر أحرف الزيادة غير منظومة في : المفصل ٣١٢ ، شرح الرّضي على الكافية ٤/ ٤٣٢ .

ومن الأدوات الزّائدة غير ما ذكر: (إذ)، و(إذا)، و(إلى)، و(أم)، و(الفاء)، و(في)، و(الواو)، و(كان) و(أصبح) من الأفعال (١)، ولها استعمالات أخرى غير الزّيادة، وقد ذكر النّحاة أنّ للأدوات الزّائدة عامّة فوائد في التركيب نبيّنها فيما يأتى:

## فوائد الزّيادة:

يمكن تقسيم فوائد الزيادة إلى ما يأتي:

\_ فوائد معنوية: هي التُوكيد و تقوية المعنى، وإزالة اللبس كزيادة (لا) اتأكيد التقي نحو: ما جاءني زيد ولا عمرو(٢)، قال ابن جنّي عن الحروف: وأمّا زيادتها فلإرادة التُوكيد بها، وذلك ... أنّ الغرض في استعمالها إنّما هو الإيجاز والاختصار، والاكتفاء من الأفعال وفاعليها، فإذا زيدت ما هذه سبيله فهو تناه في التُوكيد به وذلك كابتذالك في ضيافة ضيفك أعز ما تقرر عليه الله عليه (٢)، وهذه الفائدة من أهم تأثيراتها، وإذا كانت زيادة المبنى في الصيّغة الواحدة تدل على زيادة المعنى فما بالنا بزيادة كلمة مستقلة تتألف من حرفين أو أكثر، ومع أهمية هذه الفائدة سموها زائدة؛ قال الرّضي الأنه لا يتغير بها أصل المعنى، بل لا يزيد بسببها إلا تأكيد المعنى التأابت وتقويته، فكأنها لم تغد شيئًا لمّا لم تغاير فائدتها العارضة الفائدة الحاصلة قبلها (١٤)، وقال: والعجب أنهم لا يرون تأثير الحروف معنويًّا كالتّأكيد في الباء، ورفع الاحتمال في (لا) هذه، وفي (من) الاستغراقيّة مانعًا من كون الحروف زائدة، ويرون تأثيره لفظيًا ككونها كاقة مانعًا من زيادتها أنه.

— فوائد وظيفيّة : ومنها التوصيل : ولذا تسمّى حروف الصلّة وينسب هذا المصطلح إلى الكوفيّين (1)مع أنّ الخليل استعمله (1)، وقال ابن الحاجب: "وسُمِّيت حروف الصلّة؛ لأنّه يُتوصل بها إلى زنة أو إعراب لم يكن عند حذفها (1).

ــ فوائد لفظية هي : "تزيين اللفظ، وكون زيادتها أفصح، أو كون الكلمة أو الكلام بسببها تهيّأ لاستقامة وزن الشّعر أو لحسن السّجع، أو غير ذلك "(٩)، و يمكن أن نضيف إرادة المدّ.

#### أحكام الزّيادة:

من أحكام الأدوات الزّائدة ما يأتى:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> معترك الأقران ١/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل لابن يعيش ١٢٩/٨ ، شرح الرَّضيّ على الكافية ٤/ ٤٣٢، ٤٣٦، معترك الأقران ٢٥٥/١.

<sup>(</sup>۳) الخصائص ۲/ ۲۸۶.

<sup>( ؛ )</sup> شرح الرَّضيّ على الكافية ٤٣٤/٤ .

<sup>(°)</sup> الستابق ٤٣٦/٤ .

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۱۲۸/۸. (۲)

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> العين (بعض) ۱/ ۲۸۳. (<sup>۸)</sup> الإيضاح في شرح المفصل ۲۲۷/۲.

<sup>(</sup>١) شرح الرضي على الكافية ٤٣٣/٤.

\_ الزيادة ليست بقياس<sup>(۱)</sup>، ومع ذلك كثرت زيادة الحرف، وزيادة الحروف في القرآن كثير<sup>(۲)</sup>، وزيادة الفعل قليلة، وأجاز الكوفيون زيادة الاسم وهي أقل، ومن زيادة الاسم: زيادة (مثل)<sup>(۲)</sup>، كما قيل في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمثُلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَد اهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِلَّمَا هُمْ فِي شَقَاقٍ ﴾ (البقرة:من الآية ۱۳۷۷)، وزيادة (إذ) و (إذا)<sup>(1)</sup>، ومن زيادة الفعل زيادة (كان) و (أصبح)، وقد تُزاد الجملة إذا كانت معترضة، وقد مثل سيبويه، بــ: "أنا ــ واللهِ ــ إنْ تأتيني آتِكَ"، وقال: " فالقسم هاهنا لغو "(٥).

\_ الأداة الزّائدة قد تكون حرقا وهو الغالب أو اسما أو فعلا، وقد تكون كاقة أو غير كاقة للعمل أو المعنى، وقد تكون عوضا أو غير عوض، وقد تكون زيادتها لازمة أو غير لازمة، وقد تكون زيادتها مطردة قياسية أو سماعية غير مطردة، وقد تزاد قبل أو بعد الحرف أو الاسم أو الظرف أو الفعل، وقد نزاد قبل أو بعد حروف عاملة أو مهملة، وقد يكون الحرف الزائد عاملا فيهمل لزيادته كحروف الجر الزّائدة و (كان) الزّائدة، وقد تقوّي اللفظ أو المعنى أو الوظيفة، وقد تحتمل أوجها أخرى غير الزيادة ذكرناها في ما احتمل غير وجه، وقد يكون في القول بزيادتها خلاف كحروف العطف، وقد تكون من أحرف الزيادة أو لها وظيفة أخرى كحروف الجر الزّائدة، وقد تُزاد في المبتدأ أو الفاعل أو المفعول كحروف الجر ، أو في غير ذلك، وقد تكون زائدة في اللفظ والمعنى، أو في اللفظ فقط كزيادة (لا) في قولهم: غضبت من لا شيء، إذ ليس المراد: غضبت من شيء، بخلاف (لا) في: لئلا يعلم، فالنّانية زائدة لفظا ومعنى.

\_ الحروف الزّائدة من أضعف الحروف، مع أنّها قد تَكُفُّ غيرَها عن العمل.

\_ الأصل أنّ زيادة الحرف غير لازمة، و قد تكون لازمة في مواضع قليلة كلزوم (ما) الزّائدة في قولهم: افعل هذا آثرًا ما<sup>(٦)</sup>، ولزوم (ما) في (لاسيّما) عند من قال بزيادتها، ولزوم الباء الزّائدة صيغة (أفعِل به) في التّعجّب، ولزوم (أل) الزّائدة (الذي) وأخواته، و(الآن)، وتلزم الأداة الزّائدة اذا كانت عوضًا، قال سيبويه بعد أن ذكر أنّ (ما) الزّائدة لازمة للتوكيد في مثل قولهم: "أمّا أنت منطلقا انطلقت معك"، ما نصته: "ومثل (أن) في لزوم (ما) قولهم: (إمّا لا)، فألزموها (ما) عوضًا، وهذا أحرى أن يُلزموا فيه إذ كانوا يقولون: آثرًا ما، فيلزمون (ما)،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الخصائص ۲۷۳/۲.

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن المنسوب إلى الزجّاج ١/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) مغنى اللبيب ٤٣٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup> معترَّك الأقران ٢٥٦/١ .

<sup>(°)</sup> الكتاب ٨٤/٣ ، وينظر أسلوب التوكيد في القرآن الكريم للدكتور محمد حسين أبو الفتوح ٢٢٨ .

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢٩٤/١ ، شرح الرَّضيُّ على الكَّافية ٢١٥/٢ .

شبهوها بما يلزم من النونات في (الفعلن)، واللام في: "إن كان ليفعل"، وإن كان ليس مثله "(١) وذلك لكثرته في كلامهم.

\_ زيادة الأداة في أول الكلام خلاف الأصل؛ لأن زيادة الشيء تعيد اطراحه، وكونه أول الكلام يُفيد الاعتناء به"، ومن الزيادة أولا زيادة (لا) في مثل قوله تعالى: ﴿لا أَفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (القيامة: ١)، وهو قول البصريين، قال الخليل عن (لا): "وإنّما تزيدها العرب مع اليمين، كقولك: "لا أقسمُ بالله لأكرمنك"، إنّما تريد: أقسم بالله ""، وتزاد تمهيدا وتوطئة لنفي الجواب المنفي، أو لمجرد التوكيد وتقوية الكلام، وقيل (لا) نافية ردّ لكلام قبلها أو أنّ منفيها (أقسم) (أ)، أو أن المراد: لأقسم فمُطلت الفتحة، وردّ الفرآء زيادة (لا) أولا قبل القسم قال في حديثه عن أول سورة القيامة: " ولا يُبتدأ بجحد، ثمّ يُجعل صلة يُراد به الطرح؛ لأنّ هذا لو جاز، لم يُعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه، ولكن القرآن جاء بالردّ على الذين أنكروا البعث و الجنّة والنّار، فجاء الإقسام بالردّ عليهم في كثير من الكلام المبتدأ منه، و غير المبتدأ، كقولك في الكلام: "لا فعاء الإقسام بالردّ عليهم في كثير من الكلام المبتدأ منه، و غير المبتدأ، كقولك في الكلام: "لا هذه المسألة بخاصة أقول مع من قال بأصالة (لا) قبل القسم إذا كان الجوابُ مثبتًا، في نحو قوله وهو مثبت ومؤكّد، وقد ورد في القرآن الكريم في ثمانية مواضع الجواب فيها مثبت، بخلاف نحو: "لا والله لا أفعل"، فيمكن القول بزيادتها للدلالة على نفي الجواب.

للفظ ولا في المحل (7)، ويجوز أن يعمل في اللفظ ولا في المحل (7)، ويجوز أن يعمل في اللفظ كحروف الجرّ الزّائدة، نحو: "أحسن بزيد". واستغرب ابن السرّاج زيادة الخوافض؛ لأنّها عاملة، وحق الملغى ألا يكون عاملاً ولا معمولاً فيه(7).

\_ قد يكون التّأكيد بالأحرف الزّائدة للجملة كلها، مثل قوله تعالى: ﴿وَلا تَستَوِي الْحَسنَةُ الْمُولِدِ السَّيّئةُ ﴾ (فصلت:من الآية ٣٤)، أو لبعض أجزائها مثل: "ما زيد ببخيلٍ "(^)، وذكر أبو علي

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الكتاب ۲۹٤/۱ .

<sup>(</sup>٢) المسائل البصريّات ٢/ ٨٧٦ ؛ مغنى اللبيب ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٣) العين (لا) ٣٤٩/٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ١/ ١٣٢، مغنى اللبيب ٣٢٨، ٣٢٩.

<sup>(°)</sup> معانى القرآن للفراء ٢٠٧/٣.

<sup>(</sup>١) مغني اللبيب ٣٧٨.

<sup>(</sup>٧) شرح المفصل لابن يعيش ١٣٧/٨.

<sup>(^)</sup> أساليب التوكيد في القرآن الكريم لعبد الرحمن المطردي ٣٥٦، ٣٥٧.

الفارسي أنّ الباء الزّائدة تلحق شيئين: جزء من الجملة، أو فضلة عن الجملة أو ما هو مشبه بها(۱).

\_ الحرف الزّائد لا يُضمر (٢).

#### أسباب القول بالزّيادة:

من الأسباب التي حدت النّحاة إلى القول بالزيادة ما يأتي:

\_ أمر عقدي، كما قيل بزيادة (الكاف) في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِفْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (الشورى: من الآية ١١) (٢).

- \_ التَّعويض عن محذوف كما في : إمَّا لا، و"أما أنتَ منطلقًا انطلقت".
  - \_ تكثير الحروف؛ لأنّ تكثير اللفظ يُفيد تقوية المعنى (أ).
  - ــ ضرورة الشّعر، كزيادة الباء في قول امرئ القيس:

ألا هَلْ أَتَاهَا والحوادثُ جمَّة بأنّ امرأ القيسِ بن تَمَّلكَ بَيْقُرا<sup>(°)</sup>

\_ الشبه اللفظي، فزيدت (إن) بعد (ما) الموصولة، والمصدريّة؛ لشبههما بـ (ما) النّافية لفظا<sup>(۱)</sup>، وهي تُزاد بعد النّافية كثيرًا.

\_ أمن اللبس كزيادة (لا) بعد حرف العطف المتقدّم عليه نفي، في نحو: "ما قام زيد ولاعمرو".

#### دلائل الزّيادة:

مجيء مثال آخر دون زيادة، واستدل الأخفش على زيادة الباء في قـوله تعـالى: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيَّاتِ جَزّاءُ سَيَّةٍ بِمِعْلَهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ﴾ (يونس:من الآية ٢٧) بحذفها في قوله تعالى: ﴿وَجَزّاءُ سَيَّةٌ مَثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصَلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّهِ ﴾ (الشورى:من الآية ٤٠)، وحسنه ابن جني (٤٠)، وذكر أبو علي أن اللام الموطئة زائدة بدليل دخولها تارة كما في قوله تعالى: ﴿النَّنِ لَمْ يَنْتُهُ الْمُنَافِقُونَ وَالدّينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرضُ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدينَةِ لَنُغْرِيّنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا لَمْ يَنْتَهُ الْمُنَافِقُونَ وَالدّينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرضُ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدينَةِ لَنُغْرِيّنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ٢/ ٦٦٧.

<sup>(</sup>٢) شرح الأبيات المشكلة الإعراب ٦٧.

<sup>(</sup>٣) نتظر ص ٤٣٤.

<sup>( \*)</sup> الكتاب ٢/ ٢٦، ٢١٦، ٤/ ٢٢١، ٢٢٢، ٥٢٢ .

<sup>(°)</sup> ديوانه ٣٩٢ ، الخصائص ٣٣٥/١ ، الجني الداني ٥٠ ، و بيقر: نزل الحضر، أو أعيا.

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١/ ١١٠، مغنى اللبيب ٣٢٢.

<sup>(</sup>V) سر صناعة الإعراب ١٣٨/١.

إِلَّا قَلِيلاً ﴾ (الأحزاب: ٦٠)، وسقوطها أخرى كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

- جواز استغناء أصل المعنى عن الحرف الزآئد، وهذا لا يطرد في كل زائد، قال المالقيّ:" ونعني بالزائد الذي دخوله كخروجه؛ لأنّ النحويّين جرت عادتهم أن يسمّوا الباء، والكاف، واللام زوائد، وإن كانت لا يجوز أن يستقلّ الكلام دونها؛ لئلا يُظنّ أنّها من نفس الكلمة، لكونها متصلة بما بعدها بعض كلمة كالباء من بيت... ويطلقون الزّائد على ما يستقيم الكلام دونه كما في قوله تعالى: ﴿قَبِما تَقْضِهم ﴾ (النّساء:من الآية٥٥١)، ويطلقون الزائد على ما يصل العامل إلى ما بعده، ولا يمنعه من ذلك، وإن كان معنى لا يصح الكلام دونه، وذلك كيصل العامل إلى ما بعده، ولا يمنعه من ذلك، وإن كان معنى لا يصح الكلام دونه، وذلك كون نحو قوله تعالى: ﴿وَحَسِبُوا آلُ تَكُونَ فِسَة ﴾ (المائدة: من الآية ٢١)، بنصب (تكون) وك (لا) الواقعة بين الجار والمجرور في / نحو قولهم: "جئت بلا زاد" (١٠).

\_\_ زيادة الأداة بين المتلازمين، كزيادة (ما) بين الجار والمجرور، وبين أداة الشرط وفعل الشرط، قال ابن هشام:"... فعلم أنهم يريدون بالزائد المعترض بين شيئين متطالبين، وإن لم يصبح أصلُ المعنى بإسقاطه، كما في مسألة (لا) في نحو: "غضبتُ مِنْ لا شيء "...."(١).

#### حور التِّماور:

لمًا كان الحديث عن الزيادة ومواضعها من الأمور التي يطول شرحها وقد أسهب في بيانها القدماء والمحدثون، رأينا أن نوجز الحديث فيها إيجازًا نرجو ألا يكون مخلاً، فتناولنا صور تجاورها تناولا أحسب أنه جديد، بتسطير جدول للأدوات الزّائدة السّابقة واللاحقة لأدوات الباب النحوي، ووضّحنا في أثر التّجاور بعض المعاني التي قوّتها الأداة الزّائدة كما بدت من الصور، ثمّ أكدنا الأثر المعنوي للزيادة من خلال دراسة نماذج لذكر أو حذف أحرف الزّيادة في متشابه اللفظ في بعض آيات القرآن الكريم، ونقدّم قبل ذلك الملحوظات الآتية:

- \_ جمع الجدول جميع حروف الزيادة التي تُقوي اللفظ والمعنى والوظيفة.
  - \_ أدرجنا الأدوات الكاقة في أحرف الزيادة؛ وفاقًا لمن قال بزيادتها .
- \_ تمّ تقسيم الأدوات الزّائدة حسب زيادتها قبل أو بعد الأبواب النّحوية؛ لنوازن بين الأبواب النّحوية في مجاورة أحرف الزّيادة، ورتبت الأدوات داخل الباب الواحد ترتيبًا هجائيًا.
  - \_ لم نعتد بالفصل بالضمير بين الأداتين ظاهرًا أو مقدرًا.

<sup>(</sup>١) رصف المباني ٢٢٠، ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) مُغنى اللبيب ٣٢٣.

\_ ذكرنا التَّجاور القياسيّ والسماعيّ، وبعض الصوّر التي ذكرناها مختلف في القول بالزيادة فيها، وفيما يأتي البيان:

## صور مجاورة الأدوات الزّائدة السّابقة واللاحقة (١

| ملحوظات         | المثال                                                                                  | الأداة<br>الزائدة<br>بعد | الأداة<br>الزائد<br>قبل | शर्यः।                        | الباب             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|
| قياس            | ﴿ <u>مَذَا صِرَاطَ مُستَقِيمً</u> (آل عمر ان:من الآية ٥١)                               |                          | (ها)<br>التنبيه         | ذا وأخواته                    | الإشارة           |
| قياس            | ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَبِّ فِيهِ هُدَى لِلْمَتَّقِينَ ﴾ (البقرة: ٢)                   | لام البعد                |                         | ذا وأخواته                    |                   |
| لازمة           | ﴿ آبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾<br>(الملك: ١) |                          | أل                      | ذي وأخواته                    | الموصول<br>الاسمي |
| قليلا           | يُرجَّى المرءُ ما إنْ لا يراهُ<br>وتعرضُ دونَ أدناهُ الخُطوبُ <sup>(٢)</sup>            | إن<br>الزّائدة           |                         | ما الموصولة                   |                   |
| زائدة في        | ألم يأتيك والأنباءُ تَنمِي                                                              |                          | باء                     | 50 9.                         |                   |
| الفاعل          | <b>بما</b> لاقت لبون بني زياد <sup>(٣)</sup>                                            |                          | الجر                    | ما الموصولة                   |                   |
| قليلا           | ورجّ الفتى للخير ما إنْ رأيتَه<br>على السننَ خيرًا لا يزالُ يزيدُ ( <sup>؛)</sup>       | إن<br>الزائدة            |                         | (ما)<br>المصدريّة<br>الظرفيّة |                   |
| لازم<br>للتعويض | أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر فرمي لم تأكلهم الضبّع (°)                                     | ما                       |                         | أن                            | الموصول<br>الحرفي |

<sup>(</sup>۱) تنظر المراجع الآتية: الكتاب ويتوصل إلى مواضع الأدوات الزائدة من الفهرس، ايضاح الشعر ٩٠، ٩٠، الخصائص ٢٧٣/٢ فما بعدها ، المفصل ٢٢١ فما بعدها، شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ١٢٨ فما بعدها، الإيضاح في شرح المفصل ٢٢٧/٢ فما بعدها ، مغني الإيضاح في شرح المدوف ، دور الحرف في أداء معنى الجملة ٤٥ فما بعدها ، (أل) الزائدة اللازمة .

<sup>(</sup>٢) الجنى الدَّاني ٢١٠ ، مغني النبيب ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣١٦/٣، مغني اللبيب ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢٢٢/٤ ، مغني اللبيب ٣٨ .

<sup>(°)</sup> تقدّم ص ٤٢ .

| ملحوظات                  | المثال                                                                                                    | الأداة<br>الزائدة<br>بعد | الأداة<br>الزائد<br>قبل | الإداة      | الباب              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|
|                          | (مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (الأنعام: من الآية (١١) (١)                         | لام<br>الجحود            |                         | کان         | كان و<br>أخواتها   |
|                          | کان و لا مال له <sup>(۲)</sup> .                                                                          | المواو                   |                         | کان         |                    |
| قياس                     | ولستُ بحلال التَّلاع مخافة<br>ولكن متى يَسْتَرفدِ القومُ أرفدِ <sup>(٣)</sup>                             | باء الجر<br>في<br>الخبر  |                         | ليس         |                    |
| تغلب<br>زیادتها          | ما إنْ أَنَيْتُ بشيءِ أَنْتَ تَكُرهُهُ<br>إِذَا فلا رقعتُ سَوطِي إليَّ يَدِي <sup>(٤)</sup>               | اِنْ<br>الزائدة          |                         | ما الحجازية | ما، لا،<br>لات، إن |
| سماع                     | إذا أسرَجوها لم يكذ لا ينالها من الناس إلا الشيَّظمُ المُتَطاولُ (°)                                      | λ                        |                         | یکاد        | كاد و<br>أخواتها   |
| ما كافة<br>قياس          | ﴿ إِلَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ (البقرة: من الآية ١١)                                                     | ما                       |                         | اِنَ        | انَ و<br>أخواتها   |
| ما كافة<br>قياس          | ﴿ وَلِيَعْلَمُوا آلَمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدُ ﴾ (ابر اهيم: من الآية ٥٢)                                    | ما                       |                         | أنَ         |                    |
| سماع                     | ألا هَلْ أَتَاهَا والحوادثُ جَمَّةُ<br>بِنْ امرأ القيس بن تمل <sup>ك</sup> بَيْقُر ا <sup>(٢)</sup>       |                          | الباء                   | أن          |                    |
| زائدة عند<br>البصريين(٧) | ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَقِلُ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ (الشورى:من الآية ١٧)                                        |                          | اللام                   | عل          |                    |
| ما كافة                  | ﴿ كَانَّمَا يَصَّعُدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ (الأنعام:من الآية ١٢٥)                                             | ما                       |                         | کان         |                    |
| ما كافة                  | تَحَلَّلُ وعالِجُ ذَاتَ نَفْسِكَ وَالْظُرَنُ<br>أَبَا جُعَلِ لِع <b>َل</b> ما أَنت حَالِمُ <sup>(۱)</sup> | ما                       |                         | لعل         |                    |

<sup>(</sup>١) قيل بزيادتها، والأولى أن تكون أصليّة، نظر ص ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) أجاز الأخفش زيادة الواو في خبر (كان) ، الخصائص ٢/ ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٣/ ٧٨ ، والتلاع: جمع تلعة، وهي مسيل الماء من أعلى الوادي إلى أسفله.

<sup>(1)</sup> تقدّم ص ١٣٧، (إن) نافية عند الكوفيين.

<sup>(°)</sup> رصٰف المباني ٣٤٥ ، والشيظم: الطويل.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تَقَدَم ص ۳۷۷ .

<sup>( &</sup>lt;sup>۷)</sup> يرى سيبويه والبصريون أن لام (لعلّ) الأولى زائدة، ولم يقل الكوفيون بزيادتها، والأولى أنها أصليّة؛ إذ لا يُقال مثلاً إنّ (إنّ) المخفقة وأخواتها هي أصل المثقلة، ينظر: الكتاب ٣/ ٣٣٢؛ المقتضب ٣/ ٧٣٠،اللامات للزجاجي ١٣٥، الخصائص ١/ ٣١٦، الإنصاف م/ ٢٦، ١/ ٢١٨، مغني اللّبيب ٢٠٦.

| ملحوظات                        | المثال                                                                                        | الأداة<br>الزائدة<br>بعد | الأداة<br>الزائد<br>قبل | वार्यः।            | الباب     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| ما كافة                        | وما الخصبُ للأضيافِ أن يكثرَ القِرى<br>ولكنما وجهُ الكريم خصيبُ <sup>(٢)</sup>                | ما                       |                         | لكن                |           |
| ما كافة                        | قالت ألا ليئما هذا الحمامُ لنا<br>الى حمامتِنا و نصفه فقدِ <sup>(۲)</sup>                     | ما                       |                         | ليت                |           |
| زائدة في<br>قول <sup>(٤)</sup> | (الأرمن قبلُ وَمَن بَعْدُ وَيُومَنِدُ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ) (الروم: ٤)                     |                          | مِن<br>الجارة           | الظروف             | الظرف     |
| لازمة                          | (الآن حَفْفَ اللهُ عَنكُمُ (الأنفال: من الآية ٦٦)                                             |                          | أل                      | آن                 |           |
| كافة،<br>قياس                  | و أَنْكَ إِذْمَا تَأْتِ مَا أَنْتَ آمرٌ بِهِ ثُلْفِ مِن اليّاهُ تَأْمَرُ آتِيا <sup>(٥)</sup> | ما                       |                         | أج                 |           |
| سماع                           | ولو أنّ قومي لم يكونوا أعزّة<br>لَبَعْدُ لقد لاقيتُ لابدٌ مَصْرُعَا <sup>(١)</sup> -          |                          | اللام                   | بعد                |           |
| كافة عن<br>الإضافة             | ﴿ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيِّنَ ﴿ (الأنفال: من الآية ٦)                    | ما                       |                         | بَعد               |           |
| كافة<br>قياس                   | ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ قَوْلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (البقرة: من الآية ٤٤٢)                 | ما                       |                         | حيث                |           |
| سماع                           | لا تَجزعي إن منفسًا أهلكتُه<br>وإذا هَلكتُ فعندَ ذلكِ فاجزعِي <sup>(٧)</sup>                  |                          | الفاء                   | 1ie                |           |
|                                | (سيأتي في الشرط)                                                                              | ما                       |                         | الظروف<br>الشرطيّة |           |
|                                | عمر تُكِ الله إلا ما ذكرت لنا هل كنت جارتنا أيام ذي سلم (^)                                   | ما                       |                         | ¥)                 | الاستثناء |

<sup>(</sup>۱) تقدّم ص ۱۶۱. (۲) تقدّم ص ۱۶۱. (۳) تقدّم ص ۲۶۲.

<sup>(</sup>١) تنظر ص ٢٥٦.

<sup>(°)</sup> تقدّم ص ۲۸۲.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفرّاء ٢/ ٣٠؛ رصف المباني ٣١٥ . (٢) الكتاب ١/ ١٣٤، الأزهيّة ٢٥٧؛ مغني اللبيب ٢٢٠، ويجوز أن تكون الفاء الثانية زاندة.

<sup>(^)</sup> الكتاب ١/ ٣٢٣.

|          |                                                                                  | الأداة   | الأداة |          |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-------|
| ملحوظات  | المثال                                                                           | الزائدة  | الزائد | الأداة   | الباب |
|          | _                                                                                | بعد      | قبل    |          |       |
| زائدة في | جاء القوم <b>ماخلا</b> زيدًا .                                                   |          |        | <b>.</b> |       |
| قول (۱)  | ,                                                                                |          | ما     | خلا      |       |
| كسابقه   | جاءَ القومُ <b>ما عدا</b> زيدًا                                                  |          | ما     | عدا      |       |
| زائدة في | ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخَلَّةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَّبًا جَنِيًّا ﴾ | 1 11     |        | *1       | •     |
| المفعول  | (مریم:۲۰)                                                                        | الباء    |        | الى      | الجر  |
| قیاس     | ﴿ اللهِ عَمْدُ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ﴾ (آل عمر ان: من الآية ١٥٩)            | ما       |        | الباء    |       |
|          | <b>جئت بلا</b> زادِ                                                              | λ        |        | الباء    |       |
| كاقة عن  | ﴿ رَبُّمَا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ                   |          |        |          |       |
| الجر     | (الحجر:٢)                                                                        | ما       |        | رُبً     |       |
| کثیرا    | ·                                                                                |          |        |          |       |
| سماع     | سراة بنيي بكر تسامي                                                              | کان      |        | على      |       |
| شاذ      | على كان المسوَّمة العراب (٢)                                                     | <b>—</b> |        | مسي      |       |
| قياس     | (قَالَ عَمًا قَلِيلِ لَيُصِيحُنُ تَادِمِينَ ﴾ (المؤمنون: ٤٠)                     | ما       |        | عن       |       |
|          | وصاليات ككما يؤثفين (٢)                                                          |          | الكاف  | الكاف    |       |
|          | "انتظرني كما آتيك"                                                               | ما       |        | الكاف    |       |
|          | ويومًا نَرَى فيه بوجهِ مقسَّم                                                    | أن       |        | الكاف    |       |
|          | كأن ظبيةِ تعطو إلى وارفِ السَّلم <sup>(٤)</sup>                                  | الزّائدة |        | ایکاف    |       |
| سماع     | فلا واللهِ لا يُلفى لِمَا بي ولا لِلِما بهم أبدًا دواءُ <sup>(٥)</sup>           | اللام    |        | اللام    |       |
|          | ﴿ مِمَّا خَطِينَاتِهِمُ اغْرِفُوا قَادْخِلُوا آباراً ﴾ (نوح: من الآية ٢٥)        | ما       |        | مین      |       |
|          | غصبت من لا شيء                                                                   | K        |        | مِن      |       |

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۲۳۷.

<sup>(</sup>٢) تقدّم ص ١٣٥. (٦) الكتاب ٣٢/١ ، والصاليات : أثافي القدر وهي الحجارة، وككما يؤثفين : كمثل حالها إذا كانت أثافي مستعملة .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> تَقَدَّم ص ١٢١ . (°) تنظر ص ٣٩٩، ويجوز أن تكون اللام الأولى زائدة .

|                |                                                                                                                                                                                                                       | الأداة          | الأداة |                  |                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------|----------------------------------------|
| ملحوظات        | المثال المثال                                                                                                                                                                                                         | الزائدة         | الزائد | الأداة           | الباب                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                       | بعد             | قبل    |                  |                                        |
|                | <b>لا و</b> اللهِ لا أفعل <sup>(۱)</sup>                                                                                                                                                                              | K               |        | واو القسم        | ************************************** |
| قياس           | ما كان أحسن زيدًا.                                                                                                                                                                                                    |                 | کان    | صيغة أفعل        | التعجب                                 |
| زائدة<br>لازمة | (أسمع بهم وأبصر) (مريم: من الآية ٣٨)                                                                                                                                                                                  | باء الجرّ       |        | صيغة أفعِل       |                                        |
|                | وَجُهُكَ البَدْرُ لا بِلِ الشَّمْسُ لُولُمْ<br>يُقضَ للشَّمْس كَسْفَةً أو أَفُولُ <sup>(٢)</sup>                                                                                                                      |                 | Y      | بل               | العطف                                  |
|                | ﴿ صِرَاطَ ٱلذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الصَّالَينَ ﴾ (الفاتحة: ٧)                                                                                                                 | K               |        | المواو           |                                        |
|                | تكتفني الوشاة فأز عجوني في المُطاع (٣)                                                                                                                                                                                | لام<br>المستغاث |        | یا               | التداء                                 |
| سماع           | ﴿ لَنَكَ يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ آلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضَلَ اللّهِ ﴾ (الحديد: من الآية ٢٩)، وتَلْحَيْنَني في اللّهو أنْ لا أحبّه وتَلْحَيْنَني في اللّهو أنْ لا أحبّه وللّهو داع دائبٌ غير عافل (٤) | K               |        | أنْ<br>المصدريّة | نواصب<br>المضارع                       |
|                | ﴿ اللَّمْ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ (يونس: ٥١)                                                                                                                      | ما              |        | اِذا             | الشترط                                 |
|                | فأمهله حتّى إذا أنْ كأنّه معاطي يد في لجّة الماء غامر (٥)                                                                                                                                                             | أن              |        | آج               | 6                                      |
|                | " لا إن أتيناكَ أعطيتنا"(١)                                                                                                                                                                                           |                 | K      | اِن              |                                        |
| قیاس،<br>جائز  | ﴿ فَإِمَّا يَاتِينَّكُمْ مِنْيَ هُدَى قَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفُ<br>عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (البقرة: من الآية ٣٨)                                                                                    | ما              |        | ان               |                                        |
| لازمة          | افعل هذا إمّا لا (٧)                                                                                                                                                                                                  | ما              |        | اِن              |                                        |

<sup>(1)</sup> شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٤٣٦ ، ويجوز أن تكون الأولى زائدة، وتنظر ص ٤٢٥ . (7) شرح النَّسهيل لابن مالك (7)7 ، مغني اللبيب ١٥٣ ، شرح الأشموني (7)8 .

<sup>(</sup>٣) تقدّم ص ٣٤٧ ، ويُنظر مغني اللّبيب ٣٨٩ (زائدة عند المبرّد، واختاره ابن خروف) . (<sup>(1)</sup> الأزهيّة ١٦٥؛ مغني اللّبيب ٣٢٧ .

<sup>(°)</sup> ديو أن أوس بن حجر ٧١ ؛ مغني اللبيب ٥١ .

<sup>(</sup>۱) الْكَتَابِ ۳/۷۷.

<sup>(</sup>۲) تتظر ص ۵۰، ۱۹۷، ۱۹۷. ۲۰۱.

|         |                                                                              | الأداة  | الأداة |           |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| ملحوظات | الخال                                                                        | الزائدة | الزائد | الأداة    | الباب     |
|         |                                                                              | بعد     | قبل    |           |           |
| قياس    | ﴿ إِيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾                       | 1       |        | - 1       | 1.4.4.4   |
| فيس     | (الإسراء: من الآية ١١٠)                                                      | ما      |        | أيّ       |           |
| قليلا   | إذا النّعجة الأدماء كانت بقفرة                                               | ,       |        | . 151     |           |
| فلير    | فَأَيَّانَ مَا تَعَدَلُ بِهِ الرَّيْحُ تَنزلِ (١)                            | ما      |        | أيّان     |           |
| قياس    | (النَّمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ) (النَّساء: من الآية              | ما      |        | . 1       |           |
| ىيس     | (YA                                                                          | ۵       |        | أين       |           |
| سماع    | للولا قاسمٌ ويَدا مَسيلِ                                                     |         | 7/11   | N I       |           |
| سماح    | لقدْ جَرَتْ عليكَ يدٌ غَشومً (٢)                                             |         | اللام  | لولا      |           |
| قياسًا  | ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ البشيرُ القَّاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً ﴾  | ان      |        | لمّا      | -         |
| -       | (يوسف: من الآية٩٦)                                                           | J.      |        | <b>~</b>  |           |
| قليلا   | لمّا إنْ جاءَ زيدٌ أكرمتُه (٢)                                               | ان      |        | لمّا      |           |
| قياس    | وما ذاكَ أنْ كانَ ابنَ عمّي ولا أخي                                          | ما      |        | ÷.        |           |
| ىيس     | ولكن متى ما أملِكِ الضَرّ أَنْفَعُ <sup>(؛)</sup>                            | ۵       |        | متی       |           |
|         | كما في قراءة: ﴿ آَلِنَدَرَتُهُم ﴾ (البقرة: من الآية ٦ ) (٥)                  | الألف   |        | همزة      | الاستفهام |
|         | دخلت الألف للفرق بين الهمزتين(٢)                                             | الفاصلة |        | الاستفهام | روسعهم    |
|         | ﴿ اللَّهِ الْأَجْلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ (القصيص: من الآية ٢٨)                     | ما      |        | أيّ       |           |
|         | ﴿ هَلَ مِنْ خَالِقِ غَيرُ اللَّهِ يَوزُ فُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ | مِن     |        | هل        |           |
|         | (فاطر: من الآية٣)                                                            | الجارّة |        | (وغيرها)  |           |
|         |                                                                              |         |        | -         | الحروف    |
|         |                                                                              |         |        |           | المهملة   |
| لازمة   | اكتبنان ، للفصل بين نون النسوة ونون                                          | الألف   |        | 20.02     | نون       |
|         | التوكيد (٧)                                                                  | الفاصلة |        |           | التوكيد   |

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذلبين ٢/ ٥٢٦؛ الهمع ٤/ ٣٤١. (٢) رصف المباني ٣٢١.

ر (۲) الإيضاح في شرح المفصل ۲/ ۲۲۷ . (<sup>3)</sup> الكتاب ۳/ ۷۸ .

و هي قراءة عامر وحمزة وعاصم والكسائي، ينظر حجة القراءات ٨٦؛ إعراب القراءات الشُّواذ ١١٣/١.

مغني اللبيب ٣٧٢ . السابق .

<sup>(</sup>Y)

| ملحوظات                | المثال                                                                                                           | الأداة<br>الزائدة<br>يعد | الأداة<br>الزائد<br>قبل | र्धिः      | الباب               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|---------------------|
| قليلا                  | الا إن سرى ليلي فبتُ كئيبًا<br>أحاذر ُ أنْ تتأى النّوى بغضوبا <sup>(١)</sup>                                     | إن<br>الزائدة            |                         | jį         | أحرف<br>التنبيه     |
| سماع                   | قراءة (إن كُلُّ تَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ) (الطارق: ٤)<br>بتخفيف ميم (أمّا)(٢)                              | ما<br>الزّائدة           |                         |            | اللام<br>الفارقة    |
| قياس                   | ﴿ مَا مَنْ دَالَةٍ إِلَّا هُوَ آخِلَ بِنَاصِيَتِهَا ﴾ (هود: من الآية ٥٦)                                         | من<br>الجارّة            |                         | ما النافية | النقي               |
| قياس                   | محمد ما هو بــقائم .                                                                                             | الباء في<br>خبرها        |                         | ما النافية |                     |
|                        | طعامُهم وإن أكلوا مُعدّ<br>وما إن لا تحاكُ لهم ثيابُ <sup>(٣)</sup>                                              | إنّ و لا                 |                         | ما النافية |                     |
| لازمة                  | جاء القوم و لا <b>سيّما</b> صغارهم .                                                                             | ما                       |                         | سي         | الأدوات<br>الاسميّة |
|                        | ﴿ فَوَرَبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُ مِثْلَ مَا آلَكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾<br>(الذاريات: ٢٣)              | ما                       |                         | مثِل       |                     |
| زائدة عند<br>الأخفش(٤) | ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيْنَاتِ جَزَّاءُ سَيَّنَةٍ بِمِثْلُهَا وَتَرْهَقُهُم<br>دَلَةً ﴾ (يونس: من الآية ٢٧) |                          | الباء                   | مِثل       |                     |
|                        | ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَيْءُ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ (الشورى: من الآية ١١) .                                 |                          | الكاف                   | ميثل       |                     |
|                        | غضبت من غير ما جُرم <sup>(٥)</sup>                                                                               | ما                       |                         | غير        |                     |
| كاقة                   | شدّما أنك ذاهب ً .                                                                                               | ما                       |                         | شد         | الأدوات<br>الفعليّة |
| كاقة                   | طالما انتظرت النتيجة .                                                                                           | ما                       |                         | طال        |                     |
| كافة                   | عزّما أنك قائم .                                                                                                 | ما                       |                         | عز         |                     |

<sup>(</sup>¹) شرح التسهيل لابن مالك ١/ ٣٧٢ ، مغني اللبيب ٣٨ ، وغضوب: اسم امرأة . (¹) تأويل مشكل القرآن ٨١١، الدّر المصون ١٠/ ٧٥١، ٧٥٢ .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> تقدّم ص ١٠، وفيه حرفان زائدان كما ذكر أبو عليّ وابن جنّي هما (إن) و(لا). (<sup>3)</sup> معاني الحروف للرماني ٣٨، شرح المفصلٌ لابن يعيش ٨/ ٢٣، ١٣٩، مغني اللبيب ١٤٩. (<sup>°)</sup> الكتاب ٢٢١/٤.

| ملحوظات | المثال                                                                         | الأداة<br>الزائدة<br>بعد | الأداة<br>الزائد<br>قبل | الأداة | الباب |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-------|
| كاقة    | فَلَمَا يَبِرِحُ اللَّبِيبُ إلى ما يورث المجدّ داعيًا أو مجيبًا <sup>(١)</sup> |                          |                         | قل     |       |
| كاقة    | كثرما تقومَن (۱)                                                               | ما                       |                         | کثر    |       |

## أحكامه وآثاره :

تقدّمت أحكام الزيادة عامّة(٦)، ويُلحظ من صور الزيادة السّابقة:

- \_ كثرة مجاورة الأدوات الزائدة للأدوات قياسًا وسماعًا.
  - \_ أنّ الأكثر مجيء الزّائد بعد الأداة لا قبلها.
- \_ أكثر الأدوات الزّائدة مجاورة لغيرها هما: (ما) و(لا)، وتقدّم أنّهما من أكثر الأدوات تركيبًا مع غيرهما<sup>(٤)</sup>، وهذا يدلّ على سعة تصرّفهما، ممّا سوّغ زيادتهما.
  - \_ الأبواب النّحوية التي خرجت أدواتها إلى الزيادة هي: الجرّ، العطف على خلاف.
- \_ من أكثر الأبواب النحويّة مجاورة للأحرف الزّائدة: الموصولات، والجر، والظروف، و الشرط.
  - ــ حروف الجر تكون زائدة ويُزاد بعدها الأدوات.

## ونبين فيما يأتي بعض المعانى التي قوتها الأدوات الزّائدة من الجوانب الآتية:

\_ نظرًا لكثرة مجاورة (ما) للأدوات يمكن أن نستند إليها لمعرفة كثير من المعاني التي قويت بالزيادة، فنراها زيدت بعد الحروف الناسخة، وحروف الجرّ، وأدوات الشرط، والظروف، والأسماء المبهمة، وبعض الأفعال، وهذا يعني أنها جاورت كثيرًا من المعاني، و يبدو أنّ زيادة (ما) الكاقة كان هدفها الأول تغيير الحكم والكفّ، وأدّى ذلك إلى تقوية المعنى، ومن ذلك:

\_ قوت معنى التوكيد في (إنها) و(أنها) ممّا أدى إلى القصر، وقوت معنى التمنّي في (ليتما)، والتّرجّي في (لعلما)، والاستدراك في (لكنّما)، والتّشبيه في (كأنّما).

<sup>(</sup>۱) تقدّم ص ۱٤٥.

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲۷۹/۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> تنظر ص <sup>۳۷٤</sup> .

<sup>(&#</sup>x27;) نتظر ص ۹۱ .

\_ قوت معاني حروف الجر التي اتصلت بها، وهي: السببية في الباء، والتقليل أو التكثير في (ربًّ)، والمجاوزة في (عَنْ)، والظرفية في (في)، والتشبيه في الكاف.

ــ زيدت بعد الأفعال، ومن ذلك زيادتها بعد (قل) و (طال) و (كثر)، فقوّت معاني التّقليل و التّكثير.

\_ قوّت معنى الإبهام في الاستفهام والشرط: ومن معاني (ما) الزّائدة تقوية الإبهام أو التقليل<sup>(۱)</sup>، قال ابن الحاجب عن (ما) "وتزاد؛ لتأكيد النّكرة في شياعها كقولك جئت لأمر ما، ومنهم من يجعلها في مثل ذلك صفة "(۱)، وذكر أبو حيّان أن من معاني (ما) الزّائدة التعظيم و التّعجّب، وقد تُفيد التقليل والتّحقير، وذكر الألوسيّ أنّ الأكثر في كلامهم أن تكون للتعظيم المعظيم أن بعد (أيّ) فقط من أدوات الاستفهام؛ ولم تزد بعد أدوات الاستفهام المشابهة؛ لأنّ (أيّ) أكثر إبهامًا فهي بحسب ما تُضاف إليه، ولأنّه يغلب على معنى (أيّ) التّفخيم والتّعظيم كما يبدو لنا سواء في الشرط أو الاستفهام أو النّداء، ومن معانيها أن تكون كماليّة، فناسبها أن تجاور (ما) الزّائدة في الاستفهام لتقوية الإبهام ويترتب عليه تقوية التّفخيم.

وتنقسم أدوات الشرط الجازمة من حيث اتصالها بـ (ما) ثلاثة أقسام: قسم لا يجزم إلا مقترنا بها وهو: (إذما) و(حيثما)، وأجاز الفراء الجزم بهما دون (ما)<sup>(3)</sup>، وقسم لا يلحقه (ما)، وهو: منْ، ما، مهما ، أنّى، وأجازه الكوفيون في (مَنْ) و(أنّى)<sup>(6)</sup>، وقسم يجوز فيه الأمران وهو: إن، وأي، ومتى، وأين، وأيان، و(ما) بعدها زائدة لا تؤثّر في الإعراب، ولكنّها تفيد التوكيد، وتزيد أدوات الشرط إبهاما، فتزداد المجازاة بها حسنًا<sup>(۱)</sup>، وذكر السكّاكي أن (متى) لتعميم الأوقات في الاستقبال، و(متى ما) أعم منه<sup>(۱)</sup>، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِمّا يَنزَعْنَكُ مِنَ الشّيطانِ لَنْ عَاسَتُعذ بِاللّه إِنّه سَمِيعُ عَلِيمٍ ﴾ (الأعراف: ٢٠٠٠)، ولم يأت الفعل بعد (إمّا) في القرآن الكريم إلا بـ مؤكّدا بالنّون، مما يدلّ على قوتها، وكذلك لم تأت (أين) الشّرطية في القرآن الكريم إلا بـ (ما)، والأكثر استعمالها متصلة بـ (ما).

ومن تقوية الشرط بالحرف الزّائد ما حكاه سيبويه من قولهم: "لا إنْ أتيناكَ أعطيتَنا"، فقوت (لا) الزّائدة الشرط حين أتت قبله، قال سيبويه: "ووقوع (إنْ) بعد (لا) يقوّي الجزاء فيما

<sup>(</sup>۱) الإيضاح في شرح المفصل ٢/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>۲) السّابق.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٧/ ٣٩٣ (سورة ص : ٢٤) ؛ روح المعاني ٢١/ ٢٣ (سورة ص ١١) ؛ وينظر الدر المصون ٩/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل لابن يعيش ٤/ ٩٢، شرح الرَّضيِّ على الكافية ٩٠/٤، الهمع ٤/ ٣٢١.

<sup>(°)</sup> شرح الأشموني ١٣/٤.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٣/ ٥٩، شرح المفصل لابن يعيش ٤/ ١٠٦١٠٥، مغني اللبيب ٤١٣، الهمع ٤/ ٣٤٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> مفتاح العلوم ٥١ .

<sup>(^)</sup> شرح المفصَّل لابن يعيش ٤/ ٧٠٦.

بعد (لا)، وذلك قول الرجل: "لا إنْ أتيناكَ أعطيتنا"، و "لا إنْ قعدْنَا عندك عَرضتَ علينا"؛ و (لا) لغو في كلامهم، ألا ترى أنك تقول: "خِقْتُ ألا تقولَ ذلك"، وتجري مجرى: "خفتُ أن تقولَ"، وتقول: "إلا يقل أقل"، ف (لا) لغو "(۱)، وسيبويه هنا يُشير إلى تبادل مجاورة (لا) للشرط قبله وبعده، و ذكر أنها لغو؛ لأنها لا تُغيّر الكلام عن حاله، ومن البديع أنّ أدوات الشرط قويت بزيادة (ما) بعدها و (لا) قبلها.

وزيدت (أنْ) بعد (لممّا) التّوقيتيّة وهي حرف عند سيبويه وأكثر النحويين، وتختص بالدّخول على الماضي (٢)، وتفيد التّعليق كالشّرط، وهذا يعني أنّ للشّرط نصيبا وافرًا في مجاورة أحرف الزّيادة لتقوية الإبهام وتقوية المعنى، كما أنّ بعض أدواته جاورت (أنّ) بعدها مثل (لو) و (لولا).

\_ ارتبطت بعض الأدوات الزّائدة بالتَّفي وما يشبهه، فتزاد (إنْ) بعد (ما) النَّافية، وتُزاد باء الجرّ في خبر (ليس) و(ما)، وهي معان تستحقّ التّوكيد لأهميتها فالنّفي من المعانى التي تتطلّب أن تكون بيّنة واضحة؛ لأنّ أدوات النّفي تقلب المعنى من حال إلى حال، من الإثبات إلى نقيضه، لذا افتتحت كلمة التّوحيد بـ (لا)، بخلاف أدوات التّوكيد مثلا أو العرض أو التّحضيض أو الاستفهام الحقيقي، والنَّهي يشبهه لأنَّه طلب الكف والامتناع، ولأهمية معنى النَّفي نجده يركن إلى الأحرف الزّائدة لتقوّي معناه من جوانب مختلفة، ومن شروط زيادة (مِن) الجارّة أن تكون في حيز النَّفي وما يشبهه كالاستفهام والنّهي (٦)، فكأنَّ النَّفي هو الأصل ولا مانع من مجيء ما يشبهه كالاستفهام، ومجيئها بعد النَّفي وقبل النَّكرة يُفيد النَّنصيص على نفي العموم أو تأكيد نفي العموم، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُو الْقَصْصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (آل عمر ان: ٦٢)، في مقام تأكيد الألوهيّة، فليس هناك من يستحق الألوهيّة من بداية من يقال له (إله) إلا الله، وجاءت (مِنْ) بعد الاستفهام وقبل النّكرة كما في قوله تعالى: ﴿ يُومُ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾ (ق: ٣٠)، وجاءت الباء الزّائدة في خبر (ليس) و (ما)، فأفادت النَّفي القاطع، وشددت النَّفي وأكَّدته، وليُعلم أنَّ أوَّل الكلام نفي، إذا سمع السامع آخره وغفل عن أوّله كما ذكر الزّجّاجيّ(أ)، وفي هذا دليل على اهتمامهم بتوضيح معنى النّفي، وقد تجاور (ليس) إذا أضمر اسمها كما في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَت أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بظَّلَام لِلْعَبِيدِ) (الأنفال: ٥١) .

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲۷٪ ۷۷.

٢) رصف المبانى ٣٥٤، مغنى اللبيب ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١/ ٢٧، ٢٠٥٤، المقتضب ٤/ ٤٢١ . شرح المفصلًا لابن يعيش ٨/ ١٢، ١٣٧؛ ولم يشترط الكوفيّون إلا تنكير مجرورها، وأجاز الأخفش زيادتها دون شرط: معاني القرآن ٢٤/١؛ الإيضاح في شرح المفصل ٢/ ٢٣٠، الجني الداني ٢١٨؛ مغني اللبيب ٤٢٥، ٤٢٦ ، وتنظر ص ١٤٩.

<sup>(</sup>ئ) اللامات للزجاجي ٧٣.

وفي المقابل نجد أن أكثر الأدوات زيادة (ما) و(لا)، وهذا قد يوهم التناقض مع ما ذكرنا، فإذا كانت العربية تحرص على تقوية معنى النقي وتمييزه عن الإثبات، فكيف تزيد أدوات ظاهرها قلب الإثبات إلى النقي؟، ولكن المتتبع لمواضع زيادة (ما) يجد أن الكاقة زيدت في مواضع محددة لا تلتبس بغيرها، وغير الكاقة زيادتها قياسية في أكثر المواضع كزيادتها بعد أدوات الشرط، وزيادة (لا) ظاهرة كذلك في أسلوب القسم، وبعد (أن) المصدرية، وبعد حرف العطف المتقدم عليه نفي(۱)، وبين الجار والمجرور، وحمل الجاحظ زيادة (لا) على الشذوذ، وتعقبه الزجّاج وقال أن ذلك جهل منه بقواعد العربية(۱)، وفي زيادة (ما) و(لا) وحذفهما طرافة و دعوة لغوية إلى إعمال الفكر؛ لذا كان ابن جني يزيد (ما) في مواضع غير قياسيّة في الخصائص(۱).

ومن مواضع زيادة (لا) زيادتها قبل (بل)؛ لتأكيد الإضراب عن الأوّل، نحو: "ما قام زيد لا بل عمرو"، و"لا تضرب خالدًا لا بل بشرًا"، فهي زائدة لتأكيد بقاء النّهي والنّفي، فلو وُجِد أحدهما، قبل (لا) أفادت تساكيد تقريره، ولم تقتض إضرابا(؛)، وكذا ما لا نهي فيه ولا نفي نحو:

وَجْهُكَ البَدْرُ لا بِلَ الشَّمسُ لولم في في السَّمْسِ كَسَفَة أو أَقُولُ (°)

وذكر سيبويه أنّ (لا بل) تَجري مَجرى الواو و (لا)<sup>(۱)</sup>، يعني أنّ (لا) زائدة للتأكيد، وذكر ابن هشام أنّه يتعين أن تكون (لا) نافية في: "جاءني زيد لا بل عمرو"؛ لئلا يلتقي حرفا عطف وكذلك في: "ما جاءني زيد ولا عمرو" (لا) ويبدو أنّ (لا) كثرت مجاورتها لـ (بل) بدليل تعدد اللغات فيهما فيُقال: لا بَلْ، و نَابَنْ، ونابَلْ، و لابَنْ (۱۰)، وسمّاه ابن جنّي: تحريف الحرف (۱۱)، وإذا ضمّت (لا) إلى (بل) الابتدائية كانت لتأكيد معنى الابتداء، أي لتأكيد الإضراب عن الجملة السّابقة والانتقال منها إلى جملة أخرى فلا تكون زائدة (۱۱)، كما في قوله تعالى: ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ اللهُ عَنْ مَنْ مُحُفّاً مُنشّرة \* كُلّا بَلْ لا يَخافُونَ الْآخِرَة ﴾ (المدثر: ٥٣،٥٢).

\_ جاءت الأدوات الزّائدة بعد أساليب متصلة بالمشاعر والوجدان كالتّعجّب والاستفهام والقسم ، ويذكّرنا هذا بقول الفراء في حديثه عن دخول الباء في فاعل (كفى): "وإنّما يجوز دخول الباء في المرفوع إذا كان يُمدح به صاحبه، ألا ترى أنّك تقول: كفاك به، و نهاك به، وأكرم به

<sup>(</sup>١) الإيضاح في شرح المفصل ٢/ ٢٢٨، شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٤٣٦، ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) إعُرَابِ القرَّانِ المنسوبِ إلَى الزَّجَاجِ ١/ ١٣٤ ، وينظر الكتابُ ٣/ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) الفهارس المفصلة لخصائص ابن جني ١٠.

<sup>( ؛ )</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٣٧٠/٣ ، وينظر الصَّاحبي ٢٠٩ .

<sup>(°)</sup> تقدّم ص ۳۸۳.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الكتاب ۱٤٦/٢.

<sup>(</sup>Y) مغني اللبيب ٣١٨.

<sup>(^)</sup> الخصّائص ٢/٠٤٤، جو اهر الأدب ٢٧٣، الهمع ٥/٢٥٧.

<sup>(</sup>¹) الخصائص (¹). ٤٤٠/٢ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۰)</sup> المقرب ۲۳۲/۱.

رجلا، وبئس به رجلا، ونعم به رجلا... ولو لم يكن مدحًا أو ذمًّا لم يجز دخولها"(١)، فكأن هذه المعانى تأنس بالأحرف الزائدة لتقويها .

وبعد كل ما تقدّم يمكن أن نصل إلى الإجابة على سؤال مهم وهو: لم جاورت أحرف الزيادة غيرها من الأدوات كثيرًا؟، ويمكن إرجاع مجيء الأدوات الزّائدة مجاورة غيرها إلى الأسباب الآتية:

\_ أنها لتوكيد معنى الكلام فدخلت كثيرًا على الأدوات التي من شأنها الدلالة على معان في المفرد أو الجملة، ليدرك السَّامع أي المعاني تريد أن تؤكد، فإذا جاءت مع النّفي أكدته، وإذا جاءت مع الثقر في اللفظ جاءت مع الشرط أكدته، ومن علل النّحاة لتأخير لام الابتداء دون (إنّ) أنّ (إنّ) تؤثّر في اللفظ والمعنى فلصقت باللفظ الذي تؤثّر فيه (٢)، ونقول إنّ أحرف الزّيادة تؤثّر في اللفظ قليلا وفي المعنى كثيرًا فلصقت بالأداة التي تؤثّر بها غالبًا، وجاءت الأدوات الزّائدة بعد غيرها من الأدوات لا قبلها؛ لأنها لا تغيد معنى جديدا بل تؤكد المعنى الموجود، فجاءت الأداة الأصليّة أوّلا لنفيد المعنى المراد ثمّ لحقتها الزّائدة لتؤكده، ولا ينطبق هذا على جميع الصور المذكورة.

\_ أنّ الأدواتِ الحرفية \_ غالبًا \_ قليلة عددِ حروف ِ المباني فجاء الحرف الزّائد معها ليكتُر عدد حروفها .

\_ أنّ الأدوات الزّائدة حين ضعفت ركنت إلى نظيراتها من الأدوات لتقويها فتبادلتا التّقوية، وإن صحة هذا دلّ على أنّ تجاور الأدوات \_ وإن اختلفت \_ من أسباب تقوية الكلام.

\_ ليُعلم من بادئ الأمر أنها زائدة وبخاصة أنّ الزّائد قد يقلب المعنى إذا توهم أنه أصلي مثل (ما) و (لا) الزّائدتين، والغرض منها تقوية المعنى لا تغييره أو تحويله، فكان لها مواضع مخصوصة غالبا حتى مع عدم المجاورة كزيادة الباء في خبر (ليس) و (ما)؛ ليعلم السّامع منذ البداية أنّها زائدة؛ وإذا رأى (ما) بعد كلمات محددة حكم بزيادتها؛ لذا رأينا أنّ أكثر مواضع زيادة (ما) قياسيّة؛ لأمن اللبس، وإذا سمع (إنْ) بعد (ما) علم أنّها زائدة؛ لأنّ زمن النّطق بالكلام أقلّ من زمن فهم المنطوق إذا لم يكن الكلام واضحًا، فكان النّجاور من أدلة الزيادة ، وقد أنكر ابن هشام على من زعم أنّ (ما) في (ماخلا) زائدة، فيجوز أن تكون(خلا) المسبوقة بـ (ما) حرف جرة لأنّ (ما) لا تُزاد قبل الجار بل بعده (الله المعدولة).

\_ أنّ بعض أدوات الزّيادة تتتهي بمقاطع مغلقة وبعضها تنتهي بمقاطع مفتوحة، ولعلّ مجاورتها غيرها من الأدوات يُعطي المتكلم حريّة في تنويع الأسلوب، وتلوينه ومدّ الصوّت (٤)،

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء ١١٩/٢.

<sup>(</sup>٢) اللباب ١/ ٢١٦، ١٧، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٣٥٧، البسيط٢/ ٧٨١، رصف المباني ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب ١٧٩.

<sup>(1)</sup> تتظر ص ١٧٥ فما بعدها.

فقد يكون الحرف الأصلي خاليًا من حرف مد فيسهم الزّائد بمد الصوت فنقول مثلاً: بما وممّا، أو العكس مثل: ما إن، وقد يجتمع المدّان في الأصلي والزّائد مثل: إذا ما، ونلحظ أنّ زيادة (ما) و(لا) أكثر دورًا من بقيّة أحرف الزّيادة التي لا تنتهي بحرف مدّ مع أنّ البقيّة أكثر.

نماذج من زيادة الأدوات المجاوِرة في متشابه اللفظ من الآيات: مورة التّباور:

## زيادة (أنَّ) وحذفها بعد (لَّا):

جاءت (أن) في سورة العنكبوت في قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتُ رُسُلْنَا لُوطْاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَاهلَكَ إِلّا امْرَاتُكَ كَانَتْ مِنَ الْقَابِرِينَ ﴾ (العنكبوت: ٣٣)، و لم تأت في قصنة إبراهيم في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهٰلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴾ (العنكبوت: ٣١)، ومثلها قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلْنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيبٍ ﴾ (هود: ٧٧).

#### أحكامه وآثاره،

من مواضع زيادة (أن) زيادتها بعد (لمآ)(١)، ومعنى (أن) الزائدة عند النحاة التوكيد(١)، وأضاف الزمخشري معنى التعقيب والاتصال واللزوم(١)، و(لمآ) حرف عند سيبويه لا ظرف خلاقا للفارسيّ، ويُفيد وقوع الفعل التاني عقب الأول و تربّبه عليه، فتؤكّد (أن) الزائدة بعدها هذا المعنى، وأكّد فكرة الاتصال ووقوع الجواب عقب الشرط مباشرة دون تراخ الإسكافي والكرمانيّ والرّازيّ، قال الرازيّ: ققوله هاهنا: ﴿وَلَمّا أَنْ جَاءَتُ لَا يَفيد الاتصال يعني: خاف حين المجيء (أن)، وذكر ابن القيّم أن مادة (اللم) تفيد الضم والجمع، وهذا المعنى موجود في (لمآ)؛ لأنّه ربط فعل بفعل على جهة النسبب و التعقيب، فإذا كان المعنى النسبيب حسن دخول (أن) بعدها زائدة؛ إشعارًا بمعنى المفعول من أجله، وإذا كان التعقب مجردًا من النسبيب لم يحسن زيادة (أن) بأن (لمآ) ظرف زمان، وظروف الزمان غير زيادة (أن) بأن (لمآ) غير زائدة في قوله تعالى: ﴿فَلَمّا أَنْ المَا مُضافة إلى المهرد، و(أن) تجعل الفعل في تأويل المفرد، فلذلك حكموا بزيادتها؛ التقي (لمآ) مضافة إلى المجملة (١)، وذكر ابن الأثير أن (أن) غير زائدة في قوله تعالى: ﴿فَلَمّا أَنْ

<sup>1)</sup> حروف المعاني والصفات ١٣٣ ، معاني الحروف للرماني ١٦٣، الأزهية ٦٨.

<sup>(</sup>٢) مغنَّى اللبيب ٥٦، الهمع ١٤٣/٤.

<sup>(</sup>٣) الكشَّاف ٣/ ١٩٠؛ وينظر مغني اللبيب ٥٦، تفسير النسفي ٢/ ٦٨٣ ، ٦٨٤ ؛ البحر المحيط ٧/ ١٥٠ .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> التفسير الكبير ٢٥/ ٦٢، وينظّر درَّة النتزيل ٣٦٦؛ أسرار التكرار ١٦٤؛ وتنظر رسالة زيادة الحروف بين التأييد والمنع ٢١٦ قما بعدها .

<sup>(°)</sup> بدائع الفوائد ١/ ٩٣.

<sup>(</sup>۱<sup>)</sup> البرهان ۳/ ۲۹.

أراد أن يبطش بالذي هُو عَدُو لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أثريدُ أَنْ تَفْتَلَنِي كَمَا قَتَلَتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (القصص ١٩٠)، وتكررت في الآية مرتين دليلا على أنّ موسى لم تكن مسارعته إلى قتل الثاني كما كانت مسارعته إلى قتل الأول، بل كان عنه إبطاء في بسط يده (١)، وكذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَلّمَا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَاهُ عَلَى وَجَهِهِ بَلْ كَانَ عنه إبطاء في بسط يده (١)، وكذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَلّمَا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَاهُ عَلَى وَجَهِهِ فَلَوْلَةً بَصِيراً ﴾ (يوسف:من الآية ٩٦) ذكر أنّ (أنّ) غير زائدة وجاءت للدّلالة على بطء المدّة بين إلقائه في الجب ومجيء البشير (٢)، يريد أنّ المعنى لا يستغني عنها، وهكذا تتفاوت أقوالهم فعلى حين يرى ابن الأثير أنّ (أنّ) أفادت البطء، يرى الزّمخشريّ أنّها أفادت الاتصال.

## سورة التّجاور ،

## زيادة (لا) وحذفها بعد (أنُ) المصدرية :

جاءت (لا) في سورة الأعراف عن امتناع إبليس من السجود لآدم \_ عليه السّالام \_ في قوله تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنْعَكَ آلَا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ آنَا خَيْرُ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ في قوله تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنْعَكَ آلْ تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيّ (لأعراف: ١٢)، وحُذفت من قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا إِبليسُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدِيّ أَسْتَكَبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ (ص: ٥٠)، ويشبههما قوله تعالى في سورة الحجر: ﴿قَالَ يَا إِبليسُ مَا لَكَ آلًا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴾ (الحجر: ٣٢).

## أحكامه وآثاره ،

جاءت (لا) زائدة بعد (أن) المصدرية، قال الخليل : "فإذا قلت: "لا واللهِ أكرمك"، كان أبين، فإن قلت: "لا واللهِ لا أكرمك" كان المعنى واحدًا، وفي القرآن: (مَا مَنَعَكَ آلا تَسجُدًا) (الأعراف:من الآية ٢١)، وفي قراءة أخرى: (أن تسجُدًا) والمعنى واحد "(٦)، وقال بالزيادة أبو عبيدة والفرّاء، و ذكر أنها للاستيثاق من الجحد و توكيده، وتبعهم الأخفش، وابن قتيبة، والزّجاج، والزّمخشري وأبو حيّان والرضيّ (٤)، فكأن المعنى: ما منعك أن تحقق السّجود وأن تلزمه؟، ونقل الزّركشي سبب زيادتها في قوله: "قالوا وفائدة زيادتها تأكيد الإثبات، فإنّ وضع (لا) نفي ما دخلت عليه، فهي معارضة للإثبات، ولا يخفى أن حصول الحكم مع المعارض أثبت مما إذا لم يعترضه المعارض، أو أسقط معنى ما كان من شأنه أن يسقط "(٥)، ومن المفسرين من

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المثل السائر ٣/ ١٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الستابق ۳/ ۱۶.

<sup>(</sup>۲) العين ( $(Y) \wedge (Y) \wedge (Y)$  ، ويبدو أنه يقصد بالقراءة مجيء موضع آخر دون ((Y)) .

<sup>(</sup>۱) مجاز القرآن ۱/ ۲۱۱؛ معاني القرآن للفرّاء ۱/ ۳۷۶، معاني القرآن للأخفش ۲/ ۲۹۶، تأويل مشكل القرآن ٢٤٤، الكفية ١٨/٤، البحر المحيط ٤/ ٢٧٢، ٣٧٣، شرح الرّضيّ على الكافية ١٨/٤.

<sup>(°)</sup> البرهان ۳/ ۸۰.

أبقاها على أصالتها وحمل الكلام على الحذف، أي: ما منعك من الستجود فأحوجك ألا تسجد (١)، وذكر الرّاغب أنّ معنى (ما منعك): ما حملك، وقيل: ما الذي صدّك و حملك على ترك ذلك، ورجّح الكرماني القول بأصالتها، وذكر أنّها نكرت مع الآية التي حُذف منها لفظ إبليس واقتُصر على الخطاب، فجُمع بين لفظ المنع ولفظ (لا) زيادة في النّفي، وإعلامًا أنّ المخاطب به إبليس، وان شئت قلت: جمع في هذه السورة بين ما في سورة (ص) و ما في سورة الحجر، فقال: ما منعك أن تسجد، ما لك ألا تسجد، فحذف (أن تسجد)، وحذف (ما لك)؛ لدلالة الحال ودلالة السورتين عليه، فبقي (ما منعك ألا تسجد) "(٢).

ومن زيادة (لا) زيادتها في قوله تعالى: ﴿ وَلَلا تُعجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أُولادُهُمْ إِلَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَدِّبُهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ اللّهُ نِيَا وَتَزَهَّقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (التوبة: ٥٥)، وقوله تعالى: ﴿ أَنْ لَهُ غَنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أُولادُهُمْ أَنْ اللّهُ اللّهُ أَنْ يُعَلِّبُهُمْ بِهَا فِي اللّهُ اللهُ اللهُ أَنْ يُعَلِّبُهُمْ بِهَا فِي اللّهُ اللهُ اللهُ أَنْ يُعَلِّبُهُمْ بِهَا فِي اللّهُ اللّهُ أَنْ يُعَلِّبُهُمْ بِهَا فِي اللّهُ الْوَقِي وَحَذَفَ مِن قُولُهُ تعالى: ﴿ وَلا تُعجِبْكَ أَمُوالُهُمْ وَأُولادُهُمْ إِلّهُ أَنْ يُعَلِّبُهُمْ بِهَا فِي اللّهُ اللّهُ أَنْ يُعَلِّبُهُمْ بِهَا فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ يُعَلّبُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (التوبة: ٥٨)، وزيادتها هنا لرفع احتمال إرادة الجمع، قال الرضي: "وأمّا أنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (التوبة: ٥٨)، وزيادتها هنا لرفع احتمال إرادة الجمع، قال الرضي: "وأمّا كنتها رافعة لاحتمال أحد المجيئين دون الآخر "(٢).

## حورة التَّجاور:

## زيادة (ما) وحذفها بعد (حتى إذا) :

جاءت (ما) بعد (حتى إذا) في قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (فصلت: ٢٠)، وحذفت من قوله تعالى: ﴿ وَسِيقَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فَتحَتْ أَبْوَابُهَا ﴾ (الزمر: من الآية ٢١)، وقوله تعالى: ﴿ وَسِيقَ الّذِينَ الْقُوا رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتحَتْ أَبُوابُهَا ﴾ (الزمر: من الآية ٢٧).

#### أحكامه وآثاره .

حكم النّحاة بزيادة (ما) بعد (إذا)، وسبق أنّه قد يُجازى بـ (إذا ما) ضرورة (٤)، ويبدو أنّ (إذا) من الأدوات التي ترحّب بأحرف الزّيادة بعدها ومن ذلك زيادة (أن) بعدها أيضنا كما بيّنا في الجدول، وورد تركيب (إذا ما) في القرآن الكريم ثنتي عشرة مرّة، من ذلك قوله تعالى: ﴿ النّمُ

<sup>(</sup>۱) البرهان ۳/ ۲۹، ۸۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أسرار التكرار ۷۸.

<sup>(</sup>٣) شُرَح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٤٣٩، وتنظر ص ٢١٨ من هذا البحث .

<sup>( &#</sup>x27; ) تنظر ص ۲۸۳ .

إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَستَعْجِلُونَ ﴾ (يونس: ٥١)، وقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ وَبَّهُ فَاكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبّي أَكْرَمَنِ \* وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَاتَنِ ﴾ (الفجر: ١٥،١٦)، ولم يرد بعد (حتى) إلا في الآية الكريمة المستشهد بها، وهو من التراكيب الشائعة في الشعر، ومن ذلك قول حاتم الطائئ :

بموتِ فكُنْ يا وهمُ ذو يتأخّرُ (١)

إذا ما أتى يومٌ يفرّقُ بينَنا

وقول الخنساء:

هو الفتى الكاملُ الحامي حقيقته مأوى الضّريكِ إذا ما جاءَ مُنتابا (<sup>۲)</sup>

و (ما) بعد (إذا) مزيدة للتوكيد، قال الإسكافي عن (إذا): "إذا قصد توكيد معنى الشرط الدي تضمنته لِقوّة معنى الجزاء، استعملت (ما) بعدها، وإذا لم يُقصد ذلك لقرب معنى الجزاء مسن الشَّرط، لم يُستعمل (ما) بعدها "(")، وذكر الطاهر بن عاشور أنّ ورود (ما) في آية فصلت يجعل معنى الشّرط نصلًا لا احتمالاً؛ لأنّها زائدة للتوكيد بعد (إذا)، وتفيد توكيد معنى (إذا) من الارتباط بالفعل الذي بعد (إذا) فأكّدت ارتباط الشّهادة بالحضور، و(إذا) تكون وقتًا معلومًا بخلاف (إنْ).

## المسألة الثَّانية : ما قُوِّي معناه بسبب التَّكرير :

التكرير أحد وسائل الإطناب في الكلام، وقد يكون بالتوكيد اللفظيّ أو بغير إرادة التوكيد، وبعطف أو بغيره، وبفاصل أو دونه، وقد يكون جائزًا أو واجبًا، ويهمنا في التجاور التكرير دون فاصل أو بالفصل بما يغتفر به، أو إذا أدّى الفصل إلى التجاور، ويجوز تكرير الكلمة أو الجملة في التوكيد اللفظي ثلاث مرات؛ لاتفاق الأدباء على أنه لا يقع في لسان العرب أزيد منها، ويجوز التكرير في غير التوكيد اللفظيّ أكثر من ذلك، كتكرير قوله تعالى: ﴿ قَبَّا يُلَّ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المعنى وتأكّبان في سورة الرّحمن إحدى وثلاثين مرّة، وهو أبلغ من التأكيد، وفي هذا كله تقوية للمعنى وتأكيد الكلام للذلالة على العناية بالشتىء الذي كرر فيه الكلام(٢٠)، قال ابن فارس: " ومن سنن

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> دیوانه ۲۲.

<sup>(</sup>٢) ديو انها ٢٠، والضريك : الفقير البائس.

<sup>(</sup>٣) درة النتزيل وغرة التاويل ٣٢٥ ؛ وينظر الكشاف ٣/ ٤٥٠، الإتقان ١٤٩/١ .

<sup>(&</sup>lt;sup>؛)</sup> التَّحرير والنَّتوير ١١/ ٢٦٦؛ وينظر روح المعاني ٨/ ١١٤؛ نظم الدَّرر ٦/ ٥٦٣. (٥)

<sup>(°)</sup> الكتاب ٣/ ٦٠.

<sup>(</sup>١) المثل السائر ٣/٤، معترك الأقران ١/ ٢٥٨ ، ٢٦١ ( فرق بين التوكيد اللفظي والتكرير) ، حاشية الصنبّان ٣ / ٠٠ قال: " مع أنّ التقوية فاندة التوكيد" .

العرب التّكرير والإعادة؛ إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر"(١)، هذا الستبب العام إضافة إلى أسباب أخرى تناسب كلّ مقام، ونتناول هنا ما قُوتي معناه من خلال هذه المسألة:

## تجاور أداتين متّحدتي اللَّفظ أو المعنى أو الوظيفة :

للعرب حساسيَّة ضدّ اجتماع المتشابهات، وتوالي الأمثال في الحروف والحركات، تجاوزت حدّ الاستثقال إلى الكره فنجد النّحاة يستعملون للتّعبير عن هذا لفظ (يكرهون)، قال سيبويه: وإذا تتابعت الضمّتان فإنّ هؤلاء يُخقفون أيضا، كرهوا ذلك كما يكرهون الواوين، وإنّما الضمّتان من الواوين، فكما تكره الواوان كذلك تكره الضمّتان؛ لأنّ الضمّة من الواو. وذلك قولك: الرسُّل، والطنّب، والعنق، تريد الرسُّل، والطنّب، والعنق على السنتهم تتابع بعض الحركات، لا لأنَّ النّطق بها يكلّفهم مجهودًا عضليًا فحسب، بل لأنَّ الحسَّ العربيَّ المرهف يأبى ذلك، ودلائل ذلك في الصرّف كثيرة، ومن أحكام التّجويد إدغام المتماتلين والمتقاربين.

ونجدهم يلجؤون إلى طرائق شتّى؛ للتّخلّص من اجتماع المتشابهات، منها: الحذف، أو القلب، أو الفصل، كحذف تاء المضارعة في مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَيَّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَولُوا عَنهُ وَأَنتُم تَسْمَعُونَ ﴾ (الأنفال: ٢٠)، وحذف نون الرقّفع من الفعل المضارع إذا انتصل بنون التّوكيد التّقيلة في مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَتَعَلّمُنَّ نَبّاهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ (ص: ٨٨)، وحذف أحد مثلي: ظللت، وأحسست، ومسست (٣)، ولا يُقاس عليها. وكالإدغام في تأمرونّي والأصل: تأمرونني (١٠)، و منعوا أن تدخل كاف الجرّ على المضمر فلا يقال: ما أنا كي ولا كك ولاكه، كما يقال بي، وبك وبه؛ لأنه لو جاز دخول الكاف على الضمير لأدّى إلى اجتماع الكافين إذا اتصلت بكاف المخاطب، فسحب المنع على الكلّ (٥)، ودخولها على المضمر ضرورة (١٠)، واستغنوا عن جرّها الضمير بجر (مثل) للضمير، فيقال: مثلك، ولا يُقال: كك (٢).

أمّا فيما يخص تجاور الأدوات فقد اختلف النّحاة في جواز تجاور أداتين متحدتي اللفظ أو المعنى، وقد بدا لي أنّ المسألة خلافيّة بين البصريّين والكوفيّين، وإن لم أجدها في كتب

<sup>(</sup>۱) الصناحبي ۳٤۱.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۱۱٤/٤.

 <sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الخصائص ۲/ ٤٣٨.
 (<sup>3)</sup> الأشباه والنَظائر ۲۳/۱، ۲۲.

<sup>(°)</sup> شرح الرّضيّ على الكافية ٤/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣٨٥/٢، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>Y) المفصل ٢٨٩.

الخلاف وخلاصة القول أنّ البصريّين يمنعون، والكوفيّين يجيزون، وسيأتي البيان لاحقًا(۱)، ونتناول هذه المسألة من أربعة جوانب هي:

أوّلا : تجاور أداتين متّحدتي النّفظ والمعنى والوظيفة.

ثانيًا : تجاور أداتين متحدتي اللفظ مختلفتي المعنى والوظيفة.

ثالتًا: تجاور أداتين متحدتي المعنى مختلفتي اللفظ.

رابعًا : تجاور أداتين متحدتي الوظيفة مختلفتي اللفظ.

بعطف أو دونه فيها، وفيما يأتي تفصيلها:

## أوّلا: تجاور أداتين متّحدتي اللَّفظ والمعنى والوظيفة :

ونبين فيما يأتي صور وأحكام تكرير الحرف والاسم والفعل، دون عطف أو بعطف، دون فصل أو مع الفصل بما يغتفر الفصل به، أو إذا أدّى الفصل إلى تجاور آخر:

## سورة التّجاور:

## تكرار الحرف:

ومنه تكرير حرفي جواب متفقي اللفظ والمعنى في التُوكيد اللفظيّ مثل قول جميل بن معمر:

لا لا أبوحُ بحُبِّ بثنَّة إنَّها أَخَذَت على مَواثِقًا وَعُهُودًا (٢)

## أحكامه وآثاره ،

نتناول أحكام تكرير الحرف في التوكيد اللفظيّ من ثلاثة جوانب: تكرير حرفي جواب، وتكرير غيرهما، وتكرير حرفين معًا، بعطف أو دونه، بفاصل أو دونه، وهذا تفصيله:

## الأوّل: تكرار حروف الجواب:

## أوّلاً: تَكْرار حرفه جوابم حون عطفه:

ونقسمه قسمين:

#### أ ــ تكرار حرف جواب بغير عطف دون فاصل:

يجوز تكرير حرف الجواب دون فاصل، لتقويّة المعنى، واستُثني حرف الجواب؛ لأنّه قائم مقام الجملة(١)، ومنه:

<sup>(</sup>۱) تتظر ص ۱۱ فما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٧٩ ؛ شرح قطر الندى ٢٩١ ؛ المقاصد الشافية ٢٥٧/٢ التصريح ٥٣٠/٣ .

\_ تكرار (لا) في :

أجَلُ لا لا ولا بركاء بال(١)

فَمَا الدُّنيا بِباقِيَةٍ بُحُزن

كرّر (لا) الأولى والتّانية، وكما في بيّت جميل السّابق .

ب \_ تكرار حرف جواب بغير عطف مع الفصل:

ومنه قوله تعالى: ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذُ لَمْ خُوبُونَ ﴾ (المطففين: ١٥،١٤).

النيا : تَكرار مرض جوابم بعطه :

ونقسمه قسمين:

أ \_ تكرار حرف جواب بعطف دون فاصل : ومنه :

قول عنترة:

لهيبًا لا ولا بَرَد الغليلُ (٣)

تلاقينا فما أطفى التلاقى

وقوله:

بخالد لا ولا الجيداءُ تفتخر (١)

ما خالدٌ بعدما قد سرتُ طالبهُ

ب ـ تكرار حرف جواب بعطف مع الفصل، و منه:

أَجَلُ لا لا ولا برَخَاءِ بَالِ (٥)

فمًا الدُّنيا بِبَاقِيَةٍ بُحُزنِ

و الشاهد تكرار (لا) الأولى والتّالثة، ففصل بين (لا) الأولى، و (لا) المعطوفة، بـ (لا) التّانية .

الثَّاني: تكرار غير حروف الجواب:

شترط البصريون للجمع بين حرفين متحدي اللفظ والمعنى في التوكيد اللفظي في غير حروف الجواب شرطين:

\_ وجود الفاصل، قال ابن مالك عن اجتماع حرفين بلفظ ومعنى واحد: "فلو اتَّقق الحرفان لفظا ولم يكونا حرفي جواب، لم يجُز اجتماعهما إلاَّ بفصل كقوله تعالى: ﴿ قَا أَنتُمْ مَوُلاءِ ﴾ (آل عمران:من الآية ٢٦)، وقد يُغني عن الفصل انفصالهما بالوقف على أولَّهما كقول الرَّاجز:

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل لابن مالك ٣٠٣/٣.

<sup>(</sup>۲) الإنصاف م/ ۱۰، ۱ ، ۷۰/۱ ، شرح التسهيل لابن مالك ٣٠٢/٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> شرح ديوانٰ عنترة ١١٧ .

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ)</sup> السابق ۸۰، والجيداء : زوجة خالد .

<sup>(°)</sup> تقدّم في الصفحة نفسها .

لا يُنسك الأسى تأسيّا فما من حمام أحدّ مُعتَّصيمًا "(')

وقال ابن مالك أيضنًا: "ومن الفصل المسموع الفصل بالوقف"(٢)، فجعل الوقف فصلاً، ومن الفصل بغير الوقف قول رؤبة:

# ليت و هَلْ يَنفَعُ شَيئًا ليتُ ليتَ (مَانًا بُوعَ فَاشْتَرَيتُ(اللهُ اللهُ عَاشُتُرَيتُ(اللهُ اللهُ ال

فصل بين (ليت) في أول الشّطر الأول و(ليت) في أول الشّطر التّاني بالجملة المعترضة (وهل ينفع شيئًا ليت)، ولا يُشترط وجود الفاصل إن عُطف أحد الحرفين على الآخر لأنّ العاطف يقوم مقام الفاصل، وسيأتي.

\_ أن يعاد مع التوكيد ما اتصل بالمؤكّد إن كان مضمرًا، نحو قوله تعالى: ﴿ آيعِدُ كُمْ آلْكُمْ مُخْرَجُونَ ﴾ (المؤمنون: ٣٥)، قال سيبويه فيباب تكون فيه أنّ بدلا من شيء ليس بالآخر: "فكأنّه على: أيعدكم أنّكم مخرجون / إذا متم، وذلك أريد بها، ولكنّه إنما قدمت (أنّ) الأولى؛ ليُعلم بعد أي شيء الإخراج " (أنّ) وقال الفرّاء: "إلا أنّ ذلك حسن لمّا فرقت " (أنّ) ومثله قوله تعالى: ﴿ وَآمَا ٱلّذِينَ ابَيضَتَ وُجُوهُمُ قَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (آل عمران: ٧٠١)، وأن يعاد هو أو ضميره إن كان ظاهرًا نحو: "إنَّ زيدًا فاضلٌ "، "إنَّ زيدًا فاضلٌ "، أو: إنَّ زيدًا فاضلٌ وعود الضّمير أولى (آ).

ولا يكرر حرف غير حرف الجواب دون فاصل إلا في الضرورة (١٠)، ويُنسب إلى الكوفيين إجازته: قال السيوطيّ: " منع البصريُّون دخول (إنَّ) على (أنَّ)، فلا يجوز: "إنَّ أنَّ زيدًا منطلقّ يُعجبني"، وأجازه الكوفيُّون، فإن قُصلِ بينهما جاز باتّفاق (١٠)، ولمنع ذلك أسباب تقدّمت منها استقباحهم اجتماع حرفين متشابهين في اللفظ (١٩)، وأجاز الزّمخشريّ توكيد الحرفين دون فصل في الاختيار (١٠)، ومنه:

<sup>(&#</sup>x27;) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصتحيح ٨، ويُنظر شرح التسهيل لابن مالك ٣٠٣/٣.

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل لابن مالك ٣٠٤/٣.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٧١ ؛ شرح الأشموني ٤٣/٢ ؛ مغني اللبيب ٥١٣ ، شرح التسهيل لابن مالك ٣٠٤/٣ .

الكتاب ١٣٢/٣ ،١٣٢ . وينظر المقتضب ٢/ ٣٥٤ (باب من أبواب (أنّ) مكرّرة) .

<sup>(°)</sup> معاني القرآن ٢/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>١) الأصول ٢٠/٢، شرح التسهيل ٣/ ٣٠٣ ، التصريح ٥٣١، ٥٣٠ .

<sup>(</sup>۲) الأصول لابن السرّاج ۱۹/۲، ۲۰، شرح التسهيل ۳۰۳/۳.

<sup>(^)</sup> الأشباه والتَّظَائر ٢٨/١، ويُنظر : الأصول لابن السَّرَّاج ٢٤٢/١.

<sup>(1)</sup> تتظر ص ۲۱۶، ۲۱۰.

<sup>(</sup>۱۰) المفصل ۱۱۲.

## إنّ إنّ الكريم يحلمُ ما لم يرَيَنْ مَنْ أجارَه قد ضيما(١)

وهو من الضرورات عند من لم يُجز (٢)، ويبدو أنّ ابن عصفور ممّن يؤيّد رأي الزمخشري فقد أجاز تكرير حرف الجرّ بلفظه ومعناه دون فاصل (٢)، وأجاز الرّضي توكيد الحرف بمماثله لفظا، فأورد البيت الآتى:

فَلا واللهِ لا يُلْفَى لِمَا بِي ولا لِلِما يهمْ أَبَدًا دَوَاءُ(')

وأجاز أن تكون إحدى الأداتين زائدة (٥)، وذكر الأنباري في الإنصاف أن هذا من الشآذ السني لا يُعرق عليه عليه (١)، أمّا ابن هشام فرأيه في المغني غير متّضح فمرّة حكم على هذا البيت بالشّذوذ، و كذا حكم عليه بالشّذوذ الزائد (١)، ومرّة خرَّج عليه غيره دون أن يحكم عليه بشيء بل ظاهر كلامه يدل على أنّه سهل (٨)، وهو عند الجمهور ضرورة، قال ابن مالك رادًا على الزّمخشريّ: "وقوله مردود؛ لعدم إمام يُستند إليه، وسماع يعوّل عليه ولا حجّة في هذا البيت؛ فإنّه من الضرورات (١)، ولو جاء البيت على الأصل لقيل: "ولا لما لما بهم"؛ ليُفصل بين اللامين (١٠).

ويجوز ترك الفاصل إذا كانت إحدى الأدوات محكية نقول مثلا: إنّ (إنَّ) من الحروف النَّاسخة، و قال الزّجّاجيّ: " وتدخل (مِن) على (على) "(١١).

والمختار جواز توكيد الحرف توكيدًا لفظيًّا دون فاصل؛ لأنهم أكدّوا الاسم وأكدّوا الفعل والجملة توكيدًا لفظيًّا، وتوكيد الحرف كما يبدو أسهل من توكيدهما وذكر ابن مالك أن توكيد الحرف بالحرف شاد في الاستعمال دون القياس (۱۱)، ويبدو لي أن الذي استقبحه النّحاة توكيد الأداة التي على حرف واحد مثل: للما ، ككما؛ لأنّ فيه نبوّة في النّطق، وقال ابن مالك عن توكيد الحرف: قإن كان على حرف واحد كانت إعادته مفردًا في غاية الشدوذ (۱۳۱۰)، ومن صور تكرار غير حروف الجواب دون عطف وبعطف ما يأتى:

<sup>(&#</sup>x27;) شرح التسهيل لابن مالك ٣٠٣/٣ ، التصريح ٥٣٣/٣ ، شرح الأشموني ٦٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل ٢/٤٤٧، ٧٤٥.

<sup>(</sup>٣) شرح جمل الزَّجَّاجِيّ ٤٧٦/١ ، ضَرّ انر الشَّعر ٣٠٤ .

<sup>( &</sup>lt;sup>٤)</sup> الخصانص ٢٨٢/٢ ، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤ /٣٢٥ ، مغني اللبيب ٢٤٠ ، خزانة الأدب ٣٦٤/١ ، ويُروى عجزه: وما بهم من البلوى دواء ، ولا شاهد فيه على هذه الرواية .

<sup>(°)</sup> شرح الرئضي على الكافية ٣٢٥/٤.

<sup>(</sup>١) الإنصاف م/٨٧، ٢١/٧٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> مغنى اللبيب ٢٤٢.

<sup>(^)</sup> الستابق ٢٦٢.

<sup>(1)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٣٠٣/٣.

<sup>(</sup>١٠) التصريح ٥٣٥/٣، تابع حاشية المحقق رقم (٤).

<sup>(</sup>۱۱) حروف المعاني والصقات ۷۷ .

۱۲) شرح التسهيل لابن مالك ١٨،١٧/٤.

<sup>(</sup>۱۳) شرح الكافية الشَّافية ١١٨٨/٣.

#### أوِّلًا : يَكُر ار حرفه واحد حون عُطفه:

و ينقسم قسمين:

أ \_ تكرار حرف واحد بغير عطف دون فاصل، وهو خلاف الأصل، ومنه:

\_ قول خطام المجاشعي:

#### وصاليات ككما يُؤَنْفَيْنْ (١)

وفى البيت عدّة أقوال:

\_ جعله سيبويه من الضرائر الشعرية، حيث جعل الكاف الثانية بمعنى (مثل) فأدخل عليها الكاف؛ لأنتها في معناها (٢)، قال: "فعلوا ذلك؛ لأن ... معنى الكاف معنى (مثل)، وليس شيء يضطرون إليه، إلا وهم يحاولون به وجها "(٢)، فدل على أنه لا يُجيز توكيد الحرف بلفظه دون فاصل.

\_ أنّ الكاف الأولى زائدة، قال ابن السيد: "والكافان في قوله (ككما) لا تتعلقان بشيء، أمّا الأولى فإنها زائدة ... وأمّ االثانية فقد جرت مجرى الأسماء، لدخول حرف الجر عليها "(٤) .

\_ أنّه من باب التوكيد اللفظيّ، فأعيد الحرف تأكيدًا(٥)، وذكر ابن عصفور في الضرائر احتمال كون الكاف التانية اسمًا، أو تبقى على حرفيتها، ويكون من باب التوكيد، ورجّح خروجها إلى الاسميّة، قال: "والوجه الأوّل أحسن؛ لأنّ استعمال الكاف اسمًا في الشّعر أوسع من إدخال حرف جرّ على حرف جرّ مثله للتّأكيد "(١).

بصنيعين لِباسٍ وتُقى(^)

للقدْ كانوا لدى أزْمانِنا

ومنع ذلك البصريون، وقالوا: الرواية: فلقد<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۳۸۲.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲۲/۱ .

السنابق 1/77، في (باب ما يحتمل الشعر) وهو من أوائل أبواب الكتاب ، وينظر حروف المعاني والصنفات 7/7 السنابق 1/7 ، 1/7 ، وينظر حروف المعاني والصنفات 1/7

<sup>(</sup>٤) الاقتضاب ٣٣٦/٣، وتنظر الخزانة ٣١٥/٢، ٣١٦.

<sup>(°)</sup> شرح جُمل الزَّجَّاجيّ لابن عصفور ١/ ٤٧٦، شرح الرَّضيّ على الكافية ٤/ ٣٢٥.

<sup>(1)</sup> ضرائر الشعر ٣٠٤.

<sup>(</sup>Y) الارتشاف ٢/٤٤١، الهمع ٢/ ١٧٦.

<sup>(^)</sup> الهمع ٢/ ١٧٦.

<sup>(</sup>۱) الستابق ۲/ ۱۷۷.

ب ـ تكرار حرف واحد بغير عطف مع الفصل، ومنه:

ــ تكرار (أنّ): كما في قوله تعالى: ﴿ آيعدُكُمْ آلكُمْ إِذَا مِثْمُ وَكُنتُمْ ثُرَاباً وَعِظَاماً آلكُمْ مُخْرَجُونَ ﴾ (المؤمنون:٣٥)، قال الفرّاء: "إلا أنّ ذلك حسن لمّا فرقت بين (أنّ) وبين خبرها بــ (إذا) "(١١)، وكرّرت الثانية توكيدًا(١١)، ومثله قوله تعالى: ﴿ وُمْ إِنْ رَبّكَ لَلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُوا إِنْ رَبّكَ مِن بَعْدِهَا لَقَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (النحل:١٩)، كُرّرت ﴿ إِنْ رَبّك ﴾ مرتين؛ وذلك أدل على المغفرة (٢)، وجاء التكرير لطول الفصل بين الكلام، وكان أوله مفتقرًا إلى آخره، فأعيد لفظ الأول ثانية؛ ليكون مقارئًا لتمام الفصل، كي لا يجيء الكلام مفرقًا(١٠).

\_ تكرار (إلا) في الاستثناء نحو:

إلا رسيمُه وإلا رملَه (٥)

ما لك من شيخك إلا عمله

فكرر بعطف ودونه .

#### النيا ، تَكرار حرض واحد بعطفه:

وينقسم قسمين:

أ ـ تكرار حرف واحد بعطف دون فاصل:

ـ ومن تكرار الحرف بالعطف، في التوكيد اللفظي قول الكُمَيت:

أَمْ يَحولنَ مِنْ دُونِ ذاكَ حِمامِي(١)

لَيْتَ شِعْرِي هَلْ ثُمَّ هَلْ آتِيَنَّهُم

ويقوم العاطف مقام الفاصل، فأعاد الحرف (هل) بالفصل بحرف العطف (ثمّ) $^{(\vee)}$ ، وتربّب على ذلك اجتماع ثلاث أدوات، والمُهمّ لدى النّحاة ألاً يجتمع حرفان متّحدا اللفظ، والعطف في الحقيقة من باب عطف الجُمل أي: هل آتينهم ثمّ هل آتينهم، فحذف الأوّل لدلالة النّانى عليه، وعطف الحرف على الحرف غريب، وقال الرّضيّ: غيرُ موجود $^{(\wedge)}$ .

ب ـ تكرار حرف واحد بعطف مع الفصل، وهو إمّا جائز أو واجب:

فمن التكرار الجائز:

ـ تكرار (إلا) في الاستثناء مع العطف، ومنه:

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) المقتصب ٢/ ٣٥٤، ( هذا باب من أبواب (أنّ) مكررة).

<sup>(&</sup>quot;) المثل السائر "/ ١٦ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> الستابق ۳/ ۱۷.

<sup>(°)</sup> الكتاب ٢/ ٣٤١، والرسيم: السير السريع، والرمل: سير فوق المشي ودون العدو .

<sup>(</sup>٦) شرح المفصل لابن يعيش ١٥١/٨ ، شرح التسهيل ٣٠٢/٣ ، تذكرة النحاة ٤٤٣ .

<sup>(</sup>Y) شرح التسهيل لابن مالك ٣٠٢/٣.

<sup>(^)</sup> شرّح الرّضيّ على الكافية ٤٠٣/٤ ، الهمع ٢٥٣/٥ .

الا رسيمُه والا رملَهُ<sup>(۱)</sup> ما لكَ من شيخكَ إلا عمله

بتكرير (إلا) في الشطر التاني بعد واو العطف.

\_ تكرار حرف القسم وهو من حروف الجرّ كقولهم: "بالله فباللهِ"، و: "واللهِ ثمّ واللهِ"، كرّر حرف القسم والمقسم به بالعطف مع الفصل، والفاء و(ثمّ) هنا للتّدرّج في الارتقاء، وليس التَّاني مترتبًا في الذكر على الأول؛ وكرر الأول بلفظه (٢).

\_ تكرار اللام في جواب القسم للتوكيد، كما في قوله تعالى: ﴿لَتُبَلُّونُ فِي أَمْوَالْكُمْ وَأَنفُسكُمْ وَلَـتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلدينَ أُوتُوا الْكتابَ مِن قَبْلكُمْ وَمِنَ ٱلدينَ أَشْرَكُوا أَذَى كثيراً ﴾ (آل عمر ان:من الآية ١٨٦)، كررت لام جواب القسم في الجملتين المعطوفتين، ومثله قولـــه تعــالى: ﴿ قَالَ فَبِمَا أَغْرَيْتِنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ \* ثُمَّ لَآتِينَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلُهُمْ وَلا تَجدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ (الأعراف: ١٦، ١٧).

\_ تكرار حرف النداء: إذا لم يصبح تابع المنادي أن يستقل بالنداء، أعيد حرف النداء بعد واو العطف ظاهرًا أو مضمرًا، نحو: "يا أيّها الرّجلُ وزيدٌ"، فس (زيد) منادى مبنى على الضمّ، و(الرّجل) نعت معرب، والتّقدير: يا أيّها الرجل ويا زيد، ولا يقدّر عند حذف حرف النّداء غير رت)(ب<u>ا)</u>

\_ تكرار (هل) جوازًا بعد (أم) المنقطعة، نحو: "هل جاءَ زيدٌ أمْ هل جاءَ عمر و؟ "(<sup>١)</sup>. ومن التّكرار الواجب:

\_ تَكر ار (لا) الزّائدة بعد واو العطف، كما في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُم وَلا أَنْفُسَهُم يَنْصُرُونَ ﴾ (الأعراف:١٩٧)، ولا يجوز تكرار (لا) العاطفة كسائر حروف العطف، ولو أريد التكرار أتى بواو العطف فتكون الواو هي العاطفة و(لا) زائدة لتأكيد النَّفي، كما في الآية الكريمة .

\_ تكرار بعض الأدوات التي يلزم تكريرها في غير التوكيد اللفظي بالعطف فيؤدى ذلك إلى مجاورتها حرف العطف ولم ينكره أحد من النّحاة، ومن ذلك:

\_ تكرار الجار ، كما في قوله تعالى: ﴿ أُمُّ اسْتُوى إِلَى السَّمَاء وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَللَّارْض اثنيا طَوْعاً أَوْ كَرْها قَالَتا آتينا طَائِعينَ ﴾ (فصلت: ١١)، أعيد الجار وجوبًا عند البصريّين، للعطف على الضمير المجرور، ويقال: أ بزيد مررت أم بعمرو"، فيعاد الجار للتوكيد (١).

<sup>(</sup>١) تقدّم في الصقحة السابقة.

 <sup>(</sup>۲) شرح الرضي على الكافية ١٩٠٠/٤.
 (٦) الكتاب ١٩٥٧.

<sup>(</sup>¹) تنظر ص ۳۷۲ .

\_ تكرير (إمّا) العاطفة: والأفصح فيها أن تستعمل مكرّرة (٢)؛ لأنّ الكلام يُبنى معها من أول الأمر على ما جيء به لأجله من شك أو إبهام أو تخيير (٦)، فتجاور النّانية واو العطف، كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرَّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوزَارَهَا ﴾ (محمد:من الآية؛)، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾ (الإنسان: ٣)، ومنه في الشعر قول الخنساء:

قَامًا عليها وإمَّا لها(٤)

سأحملُ نفسي على آلةٍ

وقد يُستغنى عن تكرير ها بمجيء (إلا) أو (أو)، فمن مجيء (إلا) قول المثقب:

فإمّا أن تكونَ أخيى بحسق فأعرف منك غتى من سميني

والأ فاطرحني واتَّخذني عدوًّا أتقيك وتتقيني (٥)

و من مجيء (أو):

كما قالَ أو نَشْفِ النُّقُوسَ قَنْعُدْرِ النَّا

فقلتُ لهنَّ امشيينَ إمًّا ثلاقهِ

و قد تحذف الواو في الضرورة كقول الرّاجز:

لا تُقسيدو ا آبالكم

أَيْمًا لَنَا أَيِمًا لَكُمْ (٢)

أراد: إمّا لنا وإمّا لكم، ففتح الهمزة، وأبدل الميم التي تليها ياء، وحذف الواو.

\_ تكرير (أمَّا): وهي حرف شرط وتوكيد وتفصيل، فإذا أفادت التَّفصيل \_ وهو غالب أحوالها \_ وجب تكرير ها(^)، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَفْهَر \* وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَر \* وَأَمَّا ينعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثُ (الضمي:١١،١٠،٩)، وقد يُترك تكريرها؛ استغناءً بذكر أحد القسمين عن الآخر (٩)، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا آيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانُ مِنْ رَبِّكُمْ وَٱنْزَلْنَا إِلَيْكُم نُوراً مُبِيناً \* فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصْمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضَل وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴾

الكتاب ٢/ ٢٩٨ ، شرح التسهيل لابن مالك ١١١/٤ ، وتنظر ص ٣٧٠ .

شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ١/ ٢٣٢.

السَّابِق ، مغنى اللَّبيُّب ٨٦، مصابيح المغاني ١٤٦.

ديوانها ٩٢ ، الخصائص ٢٧١/٢ .

المفضَّليات ٢٩٢؛ الشَّعر والشَّعراء ٣١١، ١٦٧، شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ١/ ٢٣٢، والغث من اللحم: المهزول ، ومن الحديث : الرّدىء .

شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٣٦٦، خزانة الأدب ٤٢٨/٤ ، ٤٢٩ ؛ الدرر اللوامع ١٨٤/٢ .

المُحتسنب ٢٨٤/١، شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٣٦٧، الجني الداني ٥٣٥، والآبال: جمع إبل.

مغنى اللبيب ٨١، الهمع ٤/ ٤٦٧.

<sup>(1)</sup> مغنى اللبيب ٨١، التصريح ٤٢٣/٤.

(النساء: ١٧٤، ١٧٥) ،أي: وأمَّا الذين كفروا بالله فلهم كذا وكذا، ولا تكون الواو قبل (أمَّا) الشرطية؛ لأنّ حرف الشرط لا يكون مكرّرًا(١).

- \_ تكرار (لا) النّافية: و"يجب تكرار (لا) في مواضع:
- ... إذا وقع بعدها جملة اسميّة مصدّرة بمعرفة، نحو: ﴿ لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ (يسس: من الآية ٤٠).
  - ... إذا أهملت لا العاملة، نحو: (لا فيها غَوْلُ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ) (الصافات: ٤٧).
- \_ إذا دخلت على مفرد وكان خبرًا أو حالاً أو صفة لاسم سابق، نحو: "النّهر لا متسخ ولا نظيف "، ونحو: "انحدر النّهر لا سريعًا ولا نظيقًا"، ونحو: "بقُرْبنا نهر لا منسخ ولا نظيف ".
  - \_ إذا وقع بعدها فعل ماض لفظا ومعنى، نحو: ﴿ فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى ﴾ (القيامة: ٣١)"(٢).

### الثَّالِثُ :تكرار حرفين متحاورين معًا :

ويكون ذلك بعطف ودونه:

#### أولاً: تَكْرِ أَرْ حَرَفِينَ مَعًا حُونَ عُطَفِم :

ویکون دون فصل أو بفصل : أ ــ تكرار حرفین معا بغیر عطف دون فصل:

يسهل توكيد حرفين اثنين معًا ومنه قول الأغلب العجليّ:

#### حَتِّي تَرَاهَا وِكَأْنَّ وِكَأْنُ

أعْنَاقِها مُشَدَّدَاتٌ بِقُرِ نَ (٣)

لأنّ اللَّفظ لم يتَّصل بمثله، والواو للحال، والواوان مفصولتان بــ (كأنّ) الأولى، و(كأنّ) الأولى والنَّانية مفصولتان بالواو النَّانية (١٠)، وخُقَفت (كأنَّ) النَّانية للقافية وهي عاملة (١٠)، ومثله:

فَعْتُ طُوعَ الْهُورَى وكِنْتُ مُنِيبًا (١)

لَيْتَنِي لَيْتَنِي تَوَقَيْتُ مَدْ أَيْد

فكرر (ليت) ونون الوقاية (٧).

<sup>(&#</sup>x27;) الأمالي الشجرية ٢/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) المعجم الوافي في النحو العربي ٢٧١ ؛ وينظر الكتاب ٢/ ٣٠٥، مغني اللبيب ٢١ قما بعدها .

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيلُ ٣٠٣/٣، الهمعُ ٢٠٩/٥ ، التصريح ٥٣٣/٣ ، والقرَنُّ : الحبل، والضَّمير يرجع إلى المطايا

<sup>( ؛ )</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٣٠٣/٣.

<sup>(°)</sup> التصريح ٣٣/٣٥.

<sup>(</sup>١) شرح السهيل لابن مالك ٣٠٤/٣، الهمع ٢٠٩/٥.

 <sup>(</sup>۲) شرح التسهيل لابن مالك ۳۰٤/۳.

ب ـ تكرار حرفين معًا بغير عطف مع الفصل، ومنه:

\_ قوله تعالى: ﴿ اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَدَابِ اَفَانَتَ تُنْقِدُ مَنْ فِي النَّارِ ﴾ (الزمر: ١٩)، أعيدت الهمزة في (أفأنت) لطول الكلام، والفاء العاطفة، وذكر الزّمخشريّ أنّ الهمزة التأنية هي الأولى كرّرت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد (١).

ومنه:

لَقَدْ عَلِمَ الْحَيُّ الْيَمَانُونَ أَنَّني إِذَا قُلْتُ أُمَّا بَعْدُ إِنِّي خَطِيبُهَا(٢)

كرر (أنّ) المتصلة بنون الوقاية ، ومنه:

الا إنَّ قُرْطًا على آلةِ الإنسني كَيْدَهُ لا أكيدُ (٦)

ومثله قول عمرو بن كلثوم:

تَضَعضَعنا و أنّا قد وَنيــنا

ألا لا يـــعلم الأقوامُ أنّـــا

فنجهل فوق جهل الجاهلينا(1)

ألا لا يَجهلن أحد علينا

الميا : تَكرار مرفين معا بعطفه:

أ \_ تكرار حرفين معًا بعطف دون فصل:

ولم أعثر على شاهد له ، وهو كقولك: ألا إنّ وألا إنّ زيدًا قادم .

ب ـ تكرار حرفين معًا بعطف مع الفصل، ومنه:

ــ تكرار اللام الموطئة و(إن) الشرطية في أربع آيات متتاليات في سورة هود في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَّنَة آيَامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لَيَبْلُوكُم آيكُم أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِنِ قُلْتَ إِنْكُم مَبْعُولُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ \* وَلَئِنِ أَخْرَنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيقُولُنَّ مَا يَحْيِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِم لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُم وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ \* وَلَئِنَ أَذَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِلَّهُ لَيْوُوسُ كَفُورٌ \* وَلَئِنَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ فَحُورٌ ﴾ (هود: ٧: ١٠).

\_ قول أبى العتاهية:

و أما و ربِّ المسحدين كليهما و أما وربّ منّى وربّ الصّافنات ،

<sup>(</sup>۱) الكثناف ٣/ ٣٩٣ ، الجنى الداني ٣١ .

<sup>(</sup>۲) شرح الرَّضي على الكافية ٤/ ١٢٤ ، تخليص الشواهد ٢٤٨ ؛ خزانة الأدب ٣١٥/١ .

<sup>(</sup>٣) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٦٠٠ ؛ مغنى اللبيب ١٣٤ ، تخليص الشواهد ٥٠٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ديو آنه ۷۸.

و أما و ربّ البيتِ ذي الأستار والم سعى وزمزم والهدايا المشعرات إنّ الدي خُلقت ت له الدّنيا وما فيها لنازلة تجلّ عن الصقاعات (۱) وفي الأبيات تكرير القسم في الوعظ؛ لأهمية المقسم عليه.

### سورة التّجاور ،

تكرار الأداة الاسمية .

### أحكامه وآثاره:

يجوز تكرير الأدوات الاسميّة والفعليّة والجمل في التّوكيد اللفظيّ دون فاصل، فمن تكرير الاسم قوله تعالى: ﴿ كُلّا إِذَا دُكّتِ اللّارضُ دَكّا حَرّاء رَبّك وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ (الفجر: ٢٢،٢١)، ومنه تكرير اسم الفعل، كما في قوله تعالى: ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (المؤمنون: ٣٦)، ومثله قول القطاميّ:

إذا التيَّازُ ذو العضلاتِ قلنا البيكَ البيكَ ضاقَ بها ذراعًا(٢)

ومن تكرير الفعل:

فَأَيْنَ إِلَى أَينَ النَّجَاةُ بِبَغَلِتِي أَتَاكَ أَتَاكَ اللَّحَقُونَ احْبِسِ احْبِسِ (٣)

ومن تكرير الجملة: قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرِأً \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرِأً ﴾ (الشرح: ٦)، قال الفرّاء في المعاني: "و أمّا قول الشّاعر:

#### كُمْ نعمة كانت لها كم كم وكم

إنّما هذا تكرير حرف، لو وقعت على الأول أجزأك من التّاني، وهو كقولك للرّجل: نَعم نعم، تكرّرها، أو قولك: اعجل اعجل؛ تشديدًا للمعنى، وليس هذا من البابين الأولين في شيء، وقال الشّاعر:

ويعنى بالبابين الأولين:

\_ اجتماع حرفين متحدي اللفظ مختلفي المعنى كما سيأتي(١).

<sup>(</sup>۱) ديوان أبى العتاهية ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١٠٢/٣، والثياز: القوي من الرجال، يصف ناقة قوية يتعذر على الرجل القوي أن يمتطيها؛ لمناعتها وقوتها.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١٠٣/٣ ، ١٠٩ ، همع الهوامع ٥/ ١٤٥، ٢٠٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> معاني القرآن ١٧٧/١.

و اجتماع حرفين متحدي المعنى مختلفي اللفظ وهو جائز، فإن اتفق لفظاهما لم يجز، فلا يجوز عنده: "ما ما قام زيد"، ولا "مررت بالذين الذين يطوفون"، ولم يجعلهما من التوكيد اللفظي لأنه ينوي بالناني غير الأول(١)، وهذا يعني أنّ الفرّاء يفرق بين اجتماع أداتين متحدتي اللفظ بقصد التوكيد اللفظي فيجيزه وبقصد غيره فيمنعه، وللفرّاء تحقيق فريد في هذه المسألة، وقد أفدنا منه في هذا التقسيم.

ونقسم تكرير الأداة الاسمية قسمين:

### أولًا: يَكْرِ اللَّا اللَّالَةِ الاسميَّةِ حُونَ عُطَهُمَا:

و هو قسمان:

أ \_ تكرار الأداة الاسميّة بغير عطف دون فصل، ومنه :

\_ قول الشاعر:

يا لبَكْرِ أينَ أينَ الفرارُ (٣)

يا لبَكْرِ أنشِروا لي كُلْيبًا

فكرر (أين) .

ب \_ تكرار الأداة الاسميّة بغير عطف مع الفصل، ومنه :

ــ تكرار اسم الاستفهام بعد (أم) المنقطعة (أ)، كما في قوله تعالى: ﴿ أَمَّن هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ \* آمَن هَذَا الَّذِي يَرزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ \* آمَن هَذَا الَّذِي يَرزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ \* آمَن هَذَا الَّذِي يَرزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنْ الْكَافِرُ وَلَا فِي غُرُورِ \* آمَن يَمشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ لَجُوا فِي عُنو وَنفُورٍ \* آفَمَن يَمشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (الملك: ٢٠،٢١،٢٠).

\_ تكرير (أين) الاستفهامية نحو:

أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس (٥)

فأينَ إلى أينَ النَّجاءُ ببَعلتِي

#### البيا ، تَكر ار الأحاة الاسمية بعطوم:

و هو قسمان:

أ \_ تكرار الأداة الاسميّة بعطف دون فصل:

<sup>(</sup>۱) لتظر ص ۵۰۷.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> معانى القرآن ۱۷٦/۱.

<sup>(</sup>٣) الستابق ٢/٥/٢.

<sup>(</sup>٤) تنظر ص ٣٧٠ فما بعدها .

<sup>(°)</sup> تقدّم في الصفحة السابقة .

بعض الأدوات الاسمية غلب عليها استعمالها مكررة بالعطف فجاورت حرف العطف وهي:

\_ ذية وذية: وهو اسم مبهم معناه الإشارة إلى الأمر، كقولهم: "كانَ منَ الأمر ذية وذية "(۱)، والهاء فيها ليست زائدة؛ فبنوا الكلمة على الفتح، وجعلوا الهاء بمنزلة ما هو في الاسم ومن الاسم (۱)، ومن العرب من يخفف فيقول: ذينتَ (۱).

\_ كذا وكذا: (كذا) كناية عن عدد مبهم، والغالب في استعمال (كذا) تكريرها بالعطف، تقول: "قبضت كذا و كذا درهما" وذكر ابن خروف أنهم لم يقولوا: كذا درهما، ولا: كذا كذا درهما، دون عطف، وذكر ابن مالك أنه مسموع لكنه قليل ( $^{\circ}$ )، "وجعل بعضهم (كذا) مميَّزًا بجمع كناية عن ثلاثة فما فوقها، وبـ: (كذا كذا) عن أحد عشر وأخواته، وبـ: (كذا وكذا) عن أحد وعشرين وأخواته، ومستند هذا التقصيل الرأي لا الرواية"  $^{(1)}$ ، وممن رأى ذلك ابن عصفور  $^{(\vee)}$ .

\_ أيّ وأيّ: تضاف (أيّ) الاستفهاميّة إلى النّكرة بلا شرط، نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا الْمَوْوُودَةُ سُئِلَتَ \* بِأَيّ ذَنْبٍ قُتِلَتَ ﴾ (التكوير: ٩)، وتضاف إلى المعرفة بشرط تثنية أو جمع، أو قصد أجزاء، أو تكريرها عطفًا بالواو، ومن العطف:

فَلْئِنْ لَقَيْلُكَ خَالِيَيْنِ لَتَعْلَمَنْ لَيْعُمُنْ أَيِّي وَ أَيُّكَ فَارِسُ الأَحْزِ البِ(^)

ومن تجاور اسمي إشارة مع الفصل بالعطف قول العجّاج:

ومنهل وردته عن منهل قفرين هذا ثم ذا لم يُوهَل (٩)

ب \_ تكرار الأداة الاسميّة بعطف مع الفصل، ومنه:

- تكرار الاسم الموصول بالعطف، في أسلوب القسم، كما في قول أبي ذؤيب الهذلي: أما والذي أبكَى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمرُه الأمرُ (١٠)

كرر القسم هنا، للتأكيد .

<sup>(</sup>١) ما ينصرف وما لا ينصرف ١٢٥، وينظر الكتاب ٣/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۲۹۲/۲۹۲

<sup>(</sup>T) الستابق ، ما ينصرف وما لا ينصرف ١٢٦ ، المفصل ١٨٣ .

<sup>(3)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٤٢٤، مغنى اللبيب ٢٤٨، الهمع ٤/ ٣٩٠.

<sup>(°)</sup> مغنى اللبيب ٢٤٨ ، ٢٤٩ .

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل لابن مالك ٢/٤٢٤ ، وينظر رصف المبانى ٢٨٠ .

<sup>(</sup>Y) شرح جُملُ الزَّجَاجيِّ لابن عصفور ٢/٢٥.

<sup>(^)</sup> المحتسب ٢٥٤/١ ، التصريح ٣/ ٥٦٥ ، الهمع ٢٨٧/٤ .

<sup>(</sup>٩) ديو انه ١٥٧؛ أدب الكاتب ١٥٠؛ المقاصد الشافية ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>۱۰) تقدم ص ۱۱۸.

\_ تكرار (ما) الاستفهامية بعد حرف العطف، كما في قوله تعالى:﴿الْحَاقَةُ\*مَا الْحَاقَةُ\*وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ﴾(الحاقة:٣).

### حورة التّجاور ،

تكرار الأداة الفعلية:

### أحكامه وآثاره:

أولًا: تَكرار الأحاة الفعليّة حون عطفه:

و هو قسمان:

أ ـ تكرار الأداة الفطية بغير عطف دون فصل:

وهو جائز؛ لأنّ النّحاة لم يشترطوا الفصل في تكرير الاسم والفعل، ومنه:

\_ من أمثلة سيبويه: "قد جُرِّبتَ فكنتَ كنتَ"، "إذا كرررتها توكيدًا، وإن شئت جعلتَ (كنتَ) صفة؛ لأنك تقول: قد جُرِّبت فكنتَ، ثمّ تسكت "(١).

\_ تكرار فعل المدح كما في قول عمر بن أبي ربيعة:

ألا حَبِّذا حَبِّذا حَبِّذا

حَيِيبٌ تَحَمَّلْتُ مِنْهُ الأَذَى(٢)

وهو من توكيد الفعل عند الجمهور؛ لأنّ (حبذا) مركّبة عندهم، وعدها ابن مالك من توكيد الجملة؛ لأنّها غير مركبة عنده (علم وقال السيوطي في الهمع: "وتؤكّد (حبّذا) توكيدًا لفظيّا "(؛)، وذكر ذلك مع أنّه أمر بدهيّ؛ ليقابل به عدم جواز توكيد الحرف توكيدًا لفظيّا دون فاصل.

ب ـ تكرار الأداة الفطية بغير عطف مع الفصل:

نحو: كان زيد كان مجتهدًا .

### النيا ، تَكرار الأحاة الفعلية بعطفه.

وفيه قسمان:

أ ـ تكرار الأداة الفطية بعطف دون فصل:

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲۳۲۰.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٢١، المُنصِف ٧٢/١؛ شرح التسهيل ٣/ ٣٠٢، الهمع ٥٠٠٥.

<sup>(</sup>٣) شرَّح التسهيل ٣٠٢/٣ وتنظر ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) الهمع ٥٠،٥.

نحو: نعم ونعم الرجل الصادق، وهو تجاور لفظى لوجود محذوف بعد الفعل الأول: أي: نعم الرجل الصادق، ونعم الرجل الصادق.

#### ب \_ تكرار الأداة الفطية بعطف مع الفصل:

ومنه:

\_ قول ليلى الأخيليّة في رثاء أخيها توبة الحميريّ:

أتاك لكي يحمى ونعم المنازل

ونعم الفتى يا توبُ كنتَ لخائفٍ

ونعمَ الفتى يا توبُ جارًا وصاحبًا ونعمَ الفتى يا توبُ حينَ تفاضلُ

و ذكر سببويه أنه لا يجوز أن تقول: "قومك نعم صغارُهم و كبارُهم"، إلا أن تقول: "قومك نعم الصغارُ ونعم الكبارُ"، و"قومُك نعمَ القومُ"؛ لأنك لم ترد أن تعرّف شيئًا بعينه بالصلاح بعد (نِعْمَ)<sup>(۱)</sup>.

### ثانيًا: تجاور أداتين متّحدتي اللَّفظ مختلفتي المعنى والوظيفة:

نحو: "مَن مَن جاءك؟"، ف (مَن) الأولى استفهاميّة، والثانية موصولة، وفي هذا تقوية للَّفظ، لذا أرجأناه إلى ما قُوسى لفظه (٢).

### ثَالثًا: تجاور أداتين متّحدتي المعنى مختلفتي اللفظ:

وهو من باب التوكيد بالمعنى، وفيه تقوية للمعنى، وهذه المسألة من المسائل التي تستحقّ التَّوقف ويبدو أنَّها من المسائل الخلافية بين البصريّين والكوفيّين ــ مع أنّ كتب الخلاف لم تذكر ها فلم يُجز البصريون تجاور حرفين لمعنى واحد إلا مفصولا بينهما كما في: إنّ زيدًا لقائم (٣)، لذا زُحلقت لام الابتداء مع (إنّ) إلى الخبر وكان حقها أن تكون قبل (إنّ)(١)، وعلَّل أبو على الفارسي لتأخيرها فقال "فحكمها أن تقع قبل (إنّ) وإنّما فصل بينهما كراهية اجتماع حرفين متَّفقي المعنى"<sup>(٥)</sup>، وعلله ابن يعيش بقوله :"وإنَّما كرهوا الجمع بينهما؛ لأنَّهما بمعنى واحد وهو التَّاكيد، وهم يكرهون الجمع بين حرفين بمعنى واحد، وذلك أنَّ هذه الحروف إنَّما أتى بها نائبة عن الأفعال اختصارًا، والجمع بين حرفين بمعنى واحد يناقض هذا الأمر "(١)، وعلل العكبريّ بقوله: وإنما أخرت اللام إلى الخبر لئلا يتوالى حرفا معنى كما لا يتوالى حرفا نفى أو

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/ ۱۷۷ .

<sup>(</sup>۲) تنظر ص ۵۰۷ فما بعدها

اللامات للزجاجي ٧٦، ٧٧، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٢/ ١٨٦.

تنظر ص ٤٨.

<sup>(</sup>٥) الإيضاح العضدي ١١٩.

<sup>(</sup>١) شرح المفصل لابن يعيش ٦٣/٨.

استفهام"(١)، ويبدو أنّ زحلقة هذه اللام هي التي أوحت للنّحاة امتناع اجتماع حرفين بمعنى واحد، وقال ابن السرّاج مؤكدًا امتناع اجتماع حرفين لمعنى واحد: "ولا يجوز أن تدخل (إنّ) على (أنّ) كما لا يدخل تأنيث على التأنيث، ولا استفهام على استفهام فحرف التّأكيد كذلك، لا يجوز أن يدخل حرف تأكيد على حرف مثله، لا يجوز أن تقول:"إنّ أنّك منطلق يسرّني"، فإن فصلت بينهما فقلت: "إنّ عندى أنّك منطلق جاز ""(٢)، ولقد ذهب سيبويه من قبل إلى منع اجتماع (إنّ) و (أنّ)، ولكنه علل بقوله: "لأنّ الكلام بعد (أنّ) و (إنّ) غير مستغن كما أنّ المبتدأ غير مستغن، وإنَّما كرهوا ابتداء (أنَّ)؛ لئلا يشبِّهوها بالأسماء التي تعمل فيها (إنَّ)، ولئلا يشبِّهوها بـ (أنْ) الخفيفة؛ لأنّ (أن) والفعل بمنزلة مصدر فعله الذي ينصبه، والمصادر تعمل فيها (إنّ) و(أنّ)"(١)، وقال ابن جتّى نافيًا بشدّة جواز اجتماع حرفين لمعنى واحد: "ومحالٌ اجتماع حرفين لمعنى واحد"(١)، وقال في: (باب في الاحتياط): وليس في الكلام اجتماع حرفين لمعنى واحد؛ لأنّ في ذلك نقضًا/ لما اعتزم عليه من الاختصار في استعمال الحروف"(°)، وفصل ابن جني هذه المسألة فذكر جواز اجتماع أداتين متحدتي المعنى إذا اختلف الجنسان، قال تكملة للنص المتقدم: وليس كذلك: يا بؤس للحرب، وأحمري وأشقري، وذلك أنّ هنا إنّما انضم الحرف إلى الاسم، فهما مختلفان، فجاز أن يترادفا في موضعهما؛ الختلاف جنسيهما "(١)، وأكَّدت الله في مثاله معنى الإضافة، وأكَّدت ياءا النسب معنى الصَّفة (٧)، وفرق ابن جنَّى بين تجاور حرفين لتوكيد المعنى الواحد كالأمر والنّهي والإضافة وهو ممتنع عنده، واجتماعهما لتوكيد معنى الجملة وهو جائز بحرفين أو أكثر كما كرّروا الأسماء في التّوكيد المعنويّ في نحو: أجمع وأكتع وأبصع وأبتع وما يجري مجراه، ومن تكرير الحرف لتوكيد معنى الجملة:

طعامهم لئن أكلوا مُعَدِّ وما إن لا تُحاكُ لهمْ ثيابُ (١)

ف (ما) للنّفي و(إن) و(لا) جميعًا لتوكيد جملة الكلام كما ذكر (أ)، ومثله: لتقومن ولتقعدن (()، وقال ابن جنّي موضحًا فكرته: "ألا ترى أنك إذا قلت: "هل تقومن؟" ف (هل) وحدها للاستفهام، وأمّا النّون فلتوكيد جملة الكلام، يدلّ على أنها لذلك لا لتوكيد معنى الاستفهام وحده

<sup>(</sup>۱) اللباب ۱/۲۱۲.

<sup>(</sup>٢) الأصول ٢٤٣، ٢٤٣، ويُنظر الإيضاح في شرح المفصل ٢٢٧/٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> الكتاب ۱۲٤/۳.

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١٨٤/٢.

<sup>(°)</sup> السنابق ۱۰۸،۱۰۷/۳

<sup>(</sup>٦) الستابق ١٠٨/٣.

<sup>(</sup>۲) الستابق ۱۰۷/۳.

<sup>(^)</sup> تقدّم ص ١٠.

<sup>(</sup>٩) الخصائص ١٠٩/٣.

<sup>(</sup>۱۰) الخصائص ۱۱۰،۱۰۹/۳

وجودتك إيّاها في الأمر، نحو: "اضربن زيدًا"، وفي النّهي في: "لا تضربن زيدًا"، والخبر في: "لتضربن زيدًا"، والنّقي في نحو: "قلما تقومن"، فشياعها في جميع هذه المواضع أدل على ما نعتقده من كونها توكيدًا لجملة القول، لا لمعنى مفرد منه مخصوص؛ لأنّها لو كانت موضوعة له وحده لخصّت به، ولم تشع في غيره من الحروف"(۱)، وتفريق ابن جنّي بين توكيد المعنى الواحد وتوكيد الجملة قائم على أنّ بعض الأدوات يفيد معنى في المفرد مثل حروف الجرّ تدلّ على معنى في الأسماء(۱)، وبعضها يُفيد معنى في الجملة مثل حروف النقي، وذكر عبد القاهر أنّ ممّا يتعلق بمجموع الجملة: حرف النّقي والاستفهام والشرط والجزاء، ذلك أنّ من شأن هذه المعاني لن تتناول ما تتناوله بالتقييد وبعد أن يسند إلى شيء(۱)، وهنا قد يَردُ سؤال على كلام ابن جنّي؛ أن نتتاول ما الابتداء إلى خبر (إنّ) مع أنّها لتوكيد جملة الكلام(۱)؛ ويجيب ابن جنّي في باب إصلاح اللّفظ بقوله : "ويدلُ على أنَّ موضع اللام في خبر (إنّ) أول الجملة قبل (إنّ) أن العرب لما جفا عليها اجتماعُ هذين الحرفين قلبوا الهمزة هاء؛ ليزول لفظ (إنّ)/ فيزول أيضًا ما كان مستكرها من ذلك فقالوا : لهنك قائم، أي:ائنتك قائم" أو فعلل لتأخير اللام بإصلاح اللّفظ.

وأجاز الكوفيون والمحققون من النّحاة المتأخرين اجتماع حرفين لمعنى واحد إن اختلف لفظاهما، فذهب الكسائي إلى أنّ (حتى) لا تكون جارّة، وأنّ المخفوض بعدها بـ (إلى) ظاهرة أو مُضمرة (١)، وهذا يعني تسويغه اطراد تجاور حرفي جرّ لانتهاء الغاية، وقال الفرّاء: "والعرب تجمع بين الشيئين من الأسماء والأدوات إذا اختلف لفظهما "(٧)، ومن ذلك :

ما إنْ رأينا مثلهن لمعشر سود الرؤوس فوالج وقُيُول (^)

قال: وذلك لاختلاف اللفظين يجعل أحدهما لغوًا "(٩)، وقال في موضع آخر في بيت مشابه: "فجمع بين (ما) و (إن)، وهما جَحدان أحدهما، يجزي من الآخر "(١٠)، وقريب من ذلك أن الكوفيين يجيزون إضافة الاسم \_ وإن لم يكن أداة \_ إلى مرادفه إذا اختلف اللفظان، ومن ذلك قولهم: صلاة الأولى، ومسجدُ الجامع، وبقلة الحمراء، ولم يجزه البصريون؛ لأن الإضافة يقصد بها التعريف والتخصيص، والشيءُ لا يتعرق بنفسه، وحملوه على حذف المضاف وإقامة صفته

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱۱۰/۳.

<sup>(</sup>۲) نتائج الفكر ۷۹.

<sup>(</sup>٣) دلائل الإعجاز ٦.

<sup>( &</sup>lt;sup>1</sup>) مُعترَكُ الأَقرَّان ( ٢٥٥/ " التوكيد للنسبة" ، و ذكر الزجاجيّ أنها لتوكيد الخبر لا الجملة و (إنّ) لتوكيد الجملة، ينظر: اللامات ٢٧ ، وردّه المالقي في الرّصف ٣٠٩ فذكر أنهما لتوكيد الخبر لأنه الأصل في الفائدة.

<sup>(°)</sup> الخصائص ۱/ ۳۱۵.

<sup>(</sup>۲) الإنصاف م/ ۸۳، ۲/ ۹۹۸.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> معاني القرآن للفرّاء ۸٤/۳.

<sup>(^)</sup> معانيّ القرآن للفرّاء ١٧٦/١ ، الغوالج : جمع فالج ، وهو جمل ذو سنامين ، والغيول : جمع فيل.

<sup>(°)</sup> معاني القرآن للفراء ١٧٦١.

<sup>(</sup>١٠) السَّابِق ٨٤/٣ ، ٨٥ ، ويُنظر تجاور أداني نفي ص ٤٣٨ .

مقامه مثل: صلاة الستاعة الأولى، ومسجد الموضع الجامع، وبقلة الحبة الحمراء (١)، وهذا ما جعلنا نرجّح أنّ جواز الجمع بين حرفين متفقي المعنى رأي كوفيّ، ووافق ابنُ مالك الكوفيّين في جواز اجتماع حرفين متّحدي المعنى إن اختلف لفظاهما، قال في حديثه عن ظهور لام الجرّ بعد (كي): "توكيد حرف بمثله ثابت "(١)، و قال: "وقد يجمع بين (ألا) و (يا) توكيدًا للتّنبيه كما جمع بين اللّم و (كي) ومعناهما واحد في قو ل الشّاعر:

أردت كيهما أن تطير بقربتي

وسهَّل ذلك اختلاف اللَّفظين"(")، واختلاف اللّفظين قد يكون بنباين لفظيهما، أو اختلاف عدد حروف مبانيهما كما في:

فأصبَحْنَ لا يَسْأَلْنَه عَنْ بِما يهِ أَصنعًد في عُلُو الهَوَى أَمْ تَصوَبًا()

فأكد (عن) بالباء؛ لأنها بمعناها فهو توكيد مرادف؛ لأنه قد يقال: سألت به وسألت عنه، في معنى واحد، وسهله أمران: أنّ (عن) على حرفين، وأنّ لفظ المؤكّد مخالف للفظ المؤكّد (٥٠).

وأجاز بعض النحاة اجتماع حرفين لمعنى إذا دل أحدهما على زيادة، فذكر ابن فلاح أن زيادة الشيء غيره فلا مانع من الجمع بين حرفين يُفيدان معنى واحدا إذا كان في أحدهما زيادة الشيء غيره الرّضي إلى مثل ذلك فقال: ".. لأن اجتماع حرفين في أحدهما من الفائدة ما في الأخر وزيادة لا يُستنكر كما في: لقد/ وألا إنّ "()، وذكر ابن هشام في المغني أن اجتماع الحرفين مع اختلاف اللفظين أسهل من اجتماعهما مع اتفاق اللفظين ()، مع أنه كرر قول النّحاة: "والحرف لا يدخل على مثله في المعنى "().

والمختار جواز اجتماع حرفين بمعنى واحد لتوكيد أيِّ معنى، لأنَ التَّوكيد يكون باللفظ والمعنى (١٠٠)، ورأي البصريّين فيه تكلّف، كما بدا من تفريق ابن جنّي بين توكيد المعنى الواحد وتوكيد معنى الجملة، ثمّ إنّه غير مطرد عندهم، فتارة يمنعون مجاورة أدانين بمعنى وإن كانتا

<sup>(</sup>۱) الإنصاف م/ ۱۱، ۲/۲۳۱ ، ۲۳۷ ، ۲۳۸ .

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل لابن مالك ١٧/٤.

<sup>(</sup>٣) شواهد التوضيح والتصحيح ٧ ، ٨ .، وينظر التصريح ٣/ ٥٣٦ .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> سر صناعة الإعراب ١/ ١٣٦، ضرآئر الشعر ٣٠٣، مغني اللبيب ٤٦٢، شرح الرّضيّ على الكافية ٤/

<sup>(°)</sup> شرح الكافية الشافية ١١٨٩/٣ ؛ وينظر شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ٤٧٦/١ ، مغني اللبيب ٤٦٢ ، التصريح ٥٣٥/٥ ، ٥٣٦ .

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن فلاح ۸۲/۳.

<sup>( &</sup>lt;sup>٧)</sup> شرح الرَّضي على الكافية ٣٧٣/١ ، ٣٧٤ ، ونقل في ١٨٦/٢ قول النحاة بعدم جواز الجمع بين حرفين متققي المعنى إلا مفصولا بينهما .

<sup>(^)</sup> مغني اللبيب ٤٦٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> السّابق.

<sup>(</sup>١٠) الخصائص ١٠٤/٣ ومثل لتوكيد المعنى بألفاظ التوكيد المعنويّ ، شرح التسهيل ٣٠٢/٣.

للتوكيد فيعللون زحلقة اللام إلى خبر (إنّ) بامتناع اجتماع أداتي توكيد في بداية الكلام، على حين أنّها تأتي قبل (إنّ) إذا قلبت همزتها هاء، نحو: لهنك، وتعليل ابن جنّي ذلك بإصلاح اللفظ لا يؤخذ من المسلمات، فلم لم يصلحوا اللفظ حين قالوا (لهنك)، ولفظها كما يبدو أولى بالإصلاح من لفظ (لإنك)؟، وممّا عللوا به أنّ (إنّ) ضعفت حين قلبت همزتها هاء، فجاورت اللام، وفي نوع اللام قبل (هنّ) أقوال ستأتي (أ)، ويجوز اجتماع المؤكدين في مواضع أخرى مثل: (لقد) وإن كانوا عللوا لذلك بأنّ (قد) يشوبها معنيان آخران هما التقريب والتوقع فهي ليست خالصة للتحقيق (أ)، وسيبويه ذكر أنّ الأصل في الاستفهام الهمزة، وأنّ الأصل فيها أن تسبق جميع أدوات الاستفهام الأخرى (أ)، فيؤدي ذلك إلى اجتماع أداتين متّحدتي المعنى.

وفيما يلي بعض صور اجتماع أداتين متحدتي المعنى، مع بيان الرّأي المخالف:

## حورة التَّجاور :

تجاور أداتي تعريف :

### أحكامه وآثاره:

ذكر ابن يعيش أنّ الاسم لا يتعرّف من جهتين مختلفتين أولم تُعدَّ (أل) في (الذي) مُعرّفة؛ لئلا يجتمع تعريفان (٥)، ومنع البصريّون دخول حرف النّداء على المعرّف بـ (أل) إلا في كلمات محدودة؛ لأنّه يؤدي إلى اجتماع حرفي تعريف، وهو كالجمع بين العوض والمعوض عنه، لأنّ (يا) تُغيد التّعريف؛ وأجازه الكوفيّون (٢)، وذكر الرضيّ إلى أنّه ليس المحذور اجتماع التّعريفين المتغايرين بدليل قولك: يا هذا، و يا ألله، ويا عبد الله، بل الممتنع اجتماع أداتي تعريف؛ لحصول الاستغناء بإحداهما (٧).

### سورة التِّجاور :

تجاور أداتي توكيد :

## أحكامه وآثاره ،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نتظر ص ۲۲، ۲۲۳ .

<sup>(</sup>٢) شرح الرضي على الكافية ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۹۹/۱.

<sup>( 4)</sup> شرح المفصل لابن يعيش ١٤١/٣ .

<sup>(°)</sup> العضديات ١٦٨ ، شرح ألفية ابن معطِ ١٩٠/١

<sup>(</sup>١) شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لآبن عصفور ٩٠/٢ ، الهمع ٤٧/٣ .

<sup>(</sup>٧) شرح الرئضي على الكافية ٢٧٤/١ .

التوكيد من أهم المعاني التي يصح تجاور أدواتها، أو اجتماعها دون مجاورة في أسلوب واحد، واتضح مما قدمناه في بداية حديثنا عن تجاور أداتين متحدتين معنى أنّ موقف النحاة من تجساور أداتسي توكيد (اليتفاوت، فذكر ابن جنّي أنه جائز لتوكيد جملة الكلام، قال: "ولا يُنكر اجتماع حرفين للتوكيد لجملة الكلام، وذلك أنهم قد وكدوا بأكثر من الحرف الواحد في غير هذا، وذلك قولهم: لتقومن ولتقعدن (الله ومنعه لتوكيد المعنى الواحد، ومنهم من أجازه إذا اختلف اللفظان، ومنهم من أجازه إذا كان في أحدهما ما في الأخر وزيادة، ومنعوه إذا لم يكن هناك تفاوت بين المعنيين، كما منعوا مجيء لام الابتداء قبل (إنّ)؛ لأنهم حكما يقول ابن يعيش تيكرهون الجمع بين حرفين بمعنى واحد (الله و نقدم فيما يأتي نماذج لتجاور أداتي توكيد قد تسهم أن كثيرًا من الآيات في القرآن الكريم تتضمن غير أداة أو طريقة توكيد متصلة أو منفصلة؛ لأنّ حال المخاطبين به وقت نزوله كان الإنكار والجحد.

وأدوات التُوك يد كما ذكرها السّيوطي هي: إنّ، وأنّ، ولام الابتداء، والقسم، و(الا) السّيفة، و(أما)، و(ها) التّبيهيّة، و(كأنّ) في تأكيد التشبيه، و(لكنّ) في تأكيد السّيراك، و(لبت) في تأكيد الشمّرا، وفهمير الفصل، و(ابمًا) في تأكيد الشرّط، وقد) والسّين، وسوف، والنونان في تأكيد الفعليّة، و(لا) النّبرئة، و(ان) و(لما) في تأكيد الشرط، وقد) والسّين، وسوف، والنونان في تأكيد الفعليّة، و(لا) النّبرئة، و(ان) و(لما) في تأكيد النّفي، قال: وإنّما يحسن تأكيد الكلم بها إذا كان المخاطب بها منكرا أو متردّدًا الله والمحقيقة أنّ في بعض ما ذكره خلاقا في إفادة التوكيد، كالسين و(سوف)، و(لكن)، ونُضيف إلى أدوات السرّائدة، وذكر الزجّاجيّ أنّ اللامات التي تُعيد التوكيد هي: لام القسم، ولام (إنّ)، ولام الابتداء التي تدخل على المبتدأ، واللام في جواب القسم المثبت، ولام الشرط أي اللام الموطئة للقسم الدّاخلة على الشرط أن، أو التي تكون مع فعل الأمر معطوقا على فعل مثله، اللام الموطئة للقسم الدّاخلة على الشرط أن، أو التي تكون مع فعل الأمر معطوقا على فعل مثله، اللام الموطئة القسم الدّاخلة على الشرط أن، أو التي تكون مع فعل الأمر معطوقا على و(أما) و(ها)، قال الآبي يعيش عن (أمًا): وأمّا (أمًا) فتنبيه، ويُحقّقُ الكلام الذي بعدها الذا، و وذكر ابن فلاح أن من المؤكدات، وهي: حروف النّداء، و (ألا) و (أما) و (ها)، قال الن يعيش عن (أمًا): وأمّا (أمًا) فتنبيه، ويُحقّقُ الكلام الذي بعدها إذا تذكّر، كما ذكر أنه من مدروف النّدبية، فسه إذا تذكّر، كما ذكر أنه من حروف التّدبية، ومن المؤكدات، وحرف التّدبية فسه إذا تذكّر، كما ذكر أنه من المؤكدات المن عليه المنته إذا تذكّر كما ذكر أنه من المؤكدات المتروف النّد الذي ينبه نفسه إذا تذكّر كما ذكر أنه من المؤكدات المن المؤلّد الذي بعدها الأمراء و الما كمن ذكر المن فلاح أن من المؤكدات و المنا الذي المن فلاح أن من المؤلّد الذي بعدها المؤلّد الذي تكر كما ذكر أنه من المؤلّد الذي المن المؤلّد الذي المن المؤلّد الذي المؤلّد الذي المؤلّد الذي المؤلّد الذي المؤلّد الذي المؤلّد المؤل

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۱۰ فما بعدها.

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱۰۹/۳.

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ٦٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> معترك الأقران ٢٥٣/١.

<sup>(°)</sup> اللامات للزَّجَاجِيّ ١٤٩،١٤٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> شرح المفصل لآبن يعيش ۱۱٥/۸.

دخول حروف الجواب في حروف التنبيه؛ لأن السّائل ينبّه عمّا يسأل عنه (١)، ويلحظ أنّ بعض أنوات التّوكيد يمكن أن يأتي في بداية الكلام فيدلّ على أنّ الكلام مؤكّد منذ افتتاحه، وهذا أقوى، وبعضها يكون في وسط الكلام، وبعضها في نهاية الكلمة كنوني التّوكيد، و بعضها يؤكّد الجملة الفعليّة مثل: السين وسوف، و (قد)، وبعضها يؤكّد الجملة الاسميّة مثل: (إنّ) و (أنّ) و المخقفتين منهما، و منها ما يؤكّد الجملتين الاسميّة والفعليّة مثل (ألا) التّنبيهيّة (١٠).

ومعلوم أنّ أنواع الخبر ثلاثة: ابتدائيّ: والأصل أن يخلو من المؤكدات، ويوجّه إلى خالي الدّهن، وطلبيّ: والأصل أن يؤكّد بمؤكّد واحد، ويوجّه إلى المتردّد، وإنكاري والأصل أن يؤكّد بمؤكّدين أو أكثر ويوجّه إلى المنكر، وقد ينزل أحدهما منزلة الآخر فيستخدم على غير مقتضى الظاهر لأغراض بلاغيّة (٣)، "ولا يؤكّد إلا ما يحتمل أن يكون وألا يكون في حقّ المخاطب (١٠)، ونقتصر في الصور الآنية على نماذج من التوكيد بأداتي توكيد متتابعتين أو أكثر دون فاصل، ومن ذلك:

### مجاورة الأحرض الزائحة لأحوابتم التوكيد،

الأحرف الزائدة تفيد التوكيد، فإذا جاورت حروف التوكيد يجتمع مؤكّدان، ومن ذلك:

— (ما) الكاقة بعد (إنَّ) و(أنَّ)، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَىٰ إِلَّمَا يُوحَى إِلَيْ آلْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ ﴾ (الأنبياء: من الآية ١٠٨)، ومجاورة (ما) لــ (إنَّ) قوَّى معناها من التَّوكيد إلى الحصر (٥) وهو إثبات الحكم للشيء المذكور دون غيره وهو توكيدٌ فوق توكيد، قال السيوطيّ: "إذا اجتمعت (إنّ) واللام كان بمنزلة تكرير الجملة ثلاث مرّات؛ لأنّ (إنّ) أفادت التكرير مرّتين، فإذا دخلت اللام صارت ثلاثًا "(١)، ويمكن أن نقول \_ قياسا على قوله \_ إنّ اجتماع (إنّ) و(ما) الزّائدة بمنزلة تكرير الجملة ثلاث مرات، ولكنّهم قالوا إنّ القصر توكيد فوق توكيد، ولم يجعلوه بمنزلة ثلاثة توكيدات، واختلف الأصوليّون هل إفادة (إنّما) الحصر بالمنطوق، يعني أنّها وضعت للإثبات والنّفي معًا، أو للإثبات خاصّة، وللنّفي بطريق المفهوم، وقال ابن الخويي: "هذا الخلاف مبنيّ على أنّ الاستثناء من النّفي إثبات أم لا؟ فإن قلنا إنّه إثبات، فالحصر ثابت بالمنطوق، وإلاً فهو من طريق المفهوم "(٧)، وذكر عبد القاهر الجرجانيّ أنَّ (إنَّما) تأتي للأمر المعلوم الذي لا فهو من طريق المفهوم "(٧)، وذكر عبد القاهر الجرجانيّ أنَّ (إنَّما) تأتي للأمر المعلوم الذي لا

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المغنى لابن فلاح ۱/ ۱۸۹، ۱۸۰.

<sup>(</sup>٢) أساليب التوكيد لعبد الرحمن المطردي ١٧فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) شرح التلخيص ١٧٤ ، فما بعدها .

<sup>(</sup>أ) شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ١/ ٤٢٩.

 <sup>(°)</sup> دلانل الإعجاز ٣٣٩، رصف المباني٢٠٣، الجنى الدَّاني ٣٩٥.
 (۲) معترك الأقران ١/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٧) البحر المحيط في اصول الفقه للزركشي ٢/ ٣٢٥.

يُنكر (١)، ويمكن أن نلمح بإفادتها القصر نوعا من النَّوازن الأنَّها لـمَّا سُلبت عملها عُوِّضت بقوة معناها.

#### \_ مجاورة (أنّ) للباء الزائدة كما في:

أَلَيْسَ عَجِيبًا بِأَنَّ الْفَتَى يُصابُ يبَعْضِ الذي في يَدَيْهِ<sup>(۲)</sup>

\_ (ما) الكافة بعد (لكنّ): من النحاة من أثبت لـ (لكنّ) معنى النّوكيد، ويبدو أنّ هذا قول كوفيّ مستمد من القول بتركيبها من اللام والكاف و (إنّ)، أو من (لكن) و(أنّ)(٢)، لذا نصبت العرب بها مشددة، وأهملتها مخققة، مما يدلّ على أن قوة النصب فيها راجعة إلى (إنّ) المضمنة فيها(٤)، وإذا ثبت معنى التّوكيد لها، يكون في اتصالها بـ (ما) الكاقة تجاور مؤكّدين، وجاءت (لكنّ) في القرآن الكريم بعد توكيدات منفصلة عنها، كما في قوله تعالى: ﴿ إِلّا إِلْمَا طَائِرُهُمُ عِندَ اللّه وَلَكنّ أَكثَرَهُمُ لا يَعلَمُونَ ﴾ (الأعراف: من الآية ١٣١)، وقوله تعالى: ﴿ إِلَّ اللّه لَذُو قَصْلُ عَندَ اللّه وَلَكنّ أَكثَرَهُمُ لا يَعلَمُونَ ﴾ (الأعراف: من الآية ٢٤١)، ممّا قد يدلّ على أنّ الأسلوب على النّس وَلَكنّ أَكثَر النّاس التوكيد، ويدعّم هذا أنّ الكوفيين أجازوا دخول اللام في خبر (لكن) كما تدخل في خبر (إنّ)؛ لدخول (أنّ) في تركيبها عندهم، ولأنّها لا تغيّر عن معنى الابتداء (٥)، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر:

### يَلُومُونَنِيْ فِيْ حُبِّ لَيلِي عَواذِلِيْ وَلَكُنْنِي مِنْ حَبِّها لَعميدُ (١)

و منع البصريون دخول اللام في خبر (لكنّ)  $(^{\vee})$ ، و أولوا البيت على أنّ الأصل: ولكن ابّني، أو: ولكن أنا، أو على زيادة اللام، أو أن الرواية غير مقبولة، أو أنه شاذ سوغته الضرورة $(^{\wedge})$ .

\_ (لا) الزائدة قبل واو القسم، نحو: لا والله، وسيأتي في حديثنا عن القسم (٩).

## عجاورة (إنّ) أحوات التّوكيد ،

<sup>(</sup>۱) دلائل الإعجاز ۳۳۹.

<sup>(</sup>١) البيان والتبين ١٩٧/٣ ؛ مغنى اللبيب ١٤٩ ، التصريح ١٦٩/١ .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للفراء ١/ ٦٥٤، ٢٦٤؛ شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ٦٤، مغني اللبيب ٣٨٤.

<sup>( ؛ )</sup> تفسير القرطبي ١/ ٢٠٤؛ تاج العروس (لكن) ؛ الإتقان ١٧٣/١.

<sup>(°)</sup> اللباب ١/ ٢١٧.

<sup>(</sup>١) مُعانَى القُرآ للفرّاء ١/ ٢٥٤؛ شرح المفصلً لابن يعيش ١٤/٨ ، البسيط ٢/ ٧٨٤ .

<sup>(</sup>V) شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ٦٤ اللباب ١/ ٢١٧، البسيط ٧٨١/٢ .

<sup>(^)</sup> شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ٦٤، حاشية (١)، اللباب ٢١٨، البسيط ٢/ ٧٨٤.

<sup>(1)</sup> تنظر ص ۲۵، ۲۲۱.

(إن) و (أن) من الأدوات التي أو لاها النّحاة والبلاغيّون عناية خاصّة، فأفرد سيبويه لهما في الكتاب عدّة أبواب، وتحدّث عن مواقعها وكسر أو فتح همزتها، وبعض أنماطها الأسلوبية، كما اهتم البلاغيّون بهما في حديثهما عن التّوكيد والقصر، ومن مجاورة (إن) غيرها من أدوات التّوكيد:

\_ (ألا) قبل (إنّ) :قال الزمخشريّ عن (ألا) التنبيهيّة: ولكونها بهذا المنصب من التّحقيق لا تكاد نقع الجملة بعدها إلا مصدّرة بنحو ما يُتلقّى به القسم، نحو: ﴿ اللّه إِنّ أُولِياءَ اللّه اليونس: من الآية ٢٦)، وأختها (أما) من مقدّمات اليمين وطلائعه (١٠)، وذكر الرّضيّ أنّ مجيء (الا) قبل (إنّ) وكلاهما مما يُفيد التُوكيد جائز؛ لأنّ في أحدهما ما في الآخر وزيادة، ففي (ألا) معنى التنبيه إضافة إلى معنى التحقيق، ومثله (لقد) لأن فيها معنى التقريب والتوقع إضافة إلى التحقيق (١٠)، وهذا يعني تفاوت أدوات التوكيد في الدّلالة على المعاني. ووردت (ألا) قبل (إنّ) في القرآن الكريم في الثنين وعشرين موضعًا، في بداية الآيات ونهاياتها تعددت فيها صور المجاورة، وجاء فيها بعد (إنّ) أدوات أخرى، و(ألا) من الأدوات التي يكثر مجاورتها غيرها من الأدوات، وقد يتكرر (ألا إنّ) في آية واحدة مرتين، كما في قوله تعالى: ﴿ اللّه الله مَا في السّماوات وَالّارض الا إنّ وَعَدَ اللّه حَنْ وَلَكَنّ أَكْثَرَهُمُ لا يَعْلَمُونَ (يونس: ٥٠)، وقوله تعالى: ﴿ الله الله الله الله الله الله التي جاءت فيها:

\_ وردَت (ألا) قبل (إنّما) في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّنَةُ يَطَّيْرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ الا إِنّما طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ١٣١)، ومثله قول جرير:

ألا إنَّما يَبْكِي مِنَ الدُّلِّ دَوْبُلُ (٣)

بكي دَوْبُلُّ لا يَرقاً اللهُ دمعَه

\_ (ألا) قبل (إنّ) واسمها ضمير متصل ثمّ ضمير الفصل، كما في قولك تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لا يَشْعُرُونَ ﴾ (البقرة: ١٢)، وتشبهها الآية بعدها في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمّا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُوْمِنُ كَمّا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لا يَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ١٣).

<sup>(</sup>۱) مغنى الأبيب ٩٦.

<sup>(</sup>٢) شرح الرضي على الكافية ١/ ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، ١٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) شرح ديوان جرير ٣٤٣، شرح السهيل لابن مالك ٤/ ٦٢.

\_ (آلا) قبل (إنّ) واسمها ضمير متصل وبعدها جار ومجرور وبعده لام التوكيد المزحلقة كما في قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكُهُمْ لَيَقُولُونَ ﴾ (الصافات: ١٥١).

\_ (ألا) قبل الأفعال القلبيّة الدالة على اليقين كما في قوله تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَّقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْحَبِيرُ ﴾ (الملك: ١٤)، وقوله تعالى عن قول يوسف الخوته : ﴿ أَلَا تَرُونَ آلَى أُوفِي الْكَيْلَ وَآنا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴾ (يوسف: من الآية٥٩)، ويمكن عدّه من تجاور أداتي توكيد، ويُلحظ أنّ سياق الآيات يتطلب مزيدًا من التوكيد.

ويلحظ قوّة أسلوب (ألا إنّ) فمع دلالته على التّوكيد انضمت إليه أدوات أخرى مؤكّدة، كاللام المزحلقة، وضمير الفصل، و(ما) بعد (إنّ)، فتتساوى: (ألا إنّهم لــ) و(ألا إنّما) و(ألا إنّهم هم) في اجتماع ثلاثة مؤكّدات، وإذا عددنا (إنّ) بمنزلة مؤكّدين يكون في الكلام أربعة مؤكّدات.

ومجيء (ألا) وأدوات التنبيه عامّة في اللغة العربية يدل على رقيّها في الخطاب، فمجيء (ألا) قبل (إنّ) مثلا فيه تنبيه واستفتاح لذهن السامع، كي يتيقظ إلى ما سيأتي وبخاصتة أنّ ما بعد (ألا) أمر مؤكّد ومهمّ، فلا يُلقى إليه الخطاب إلاّ بعد تنبيهه واستئذانه ليصغى.

- \_ (أماً) قبل (إنَّ): كما في قوله \_ صلَّى الله عليه وسلم \_: " أماً إنَّهما ليعدَّبان، وما يُعدّبان في كبير، أمّا أحدُهما فكانَ يمشي بالنّميمة، وأمّا الآخرُ فكانَ لا يستتر من بوله إلا المناه ومن أمثلة سيبويه: "أمًا إنه ذاهب"، و "أمًا أنه منطلق "(٢)، بكسر الهمزة وفتحها .
- \_ (ها) التنبيهية قبل (إن): حكى الزمخشري مجىء ذلك، كما في قولهم: "ها إنّ زيدًا منطلقً"، وورودها قبل الفعل في قولهم: "ها افعلْ كذا"، وذكر الرّضي أنّه لم يعثر له على شاهد، والأولى أنّ (ها) التنبيه مختصة باسم الإشارة، وقد تفصل عنه (٦)، ويمكن عدّ مجاورة (إنّ) لـ (ها) التنبيه في اسم الإشارة من تجاور أداتي توكيد كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوٓ الْقَصَصُ الْحَقُّ ﴾ [آل عمر ان: من الآية ٢٦)، فيكون في الآية الكريمة أربع أدوات توكيد : إنّ، و (هذا) و اللام المزحلقة، وضمير الفصل .
  - \_ (إنّ) قبل (ما) الكاقة، كما تقدّم (٤).

## مجاورة (أن) لأحوات التوكيد :

\_ العلم قبل (أنّ) مشددة ومخففة: العلم فيه يقين حتّى إنّ العرب استعملته بمعنى القسم(١)، فيجاب بما يجاب به القسم، نحو: "علِمَ اللهُ لأفعلنَ"، وتجيء (أنّ) المشدّدة بعد العلم، قال

صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، ٢٤١، ٢٤١.

الكتاب ٣/ ١٢٢.

 <sup>(</sup>٦) شرح الرّضيّ على الكافية ٤/٤٢٤.
 (٤) تنظر ص ١٤١،١٤٠.

سيبويه: "..ولذلك ضعف: أرجو أنك تفعل"، و الطمع أنك فاعل ""(٢)، وقال أبو على الفارسيّ: ولو قلت: "علمتُ أنْ يقومَ زيد"، فنصبت الفعل بـ (أنْ) لم يجز لأنّ هذا من مواضع (أنَّ)؛ لأنّه ممّا ثبت واستقرّ، كما لم يحسن: "أرجوك أنّك تقوم"، و"أطمع أنّك تعطيني"؛ لأنّه ممّا ثبت ولم يستقر "(")، ومثل بقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِر لِي خَطِيقِتِي يَوْمَ اللَّين ﴾ (الشعراء: ١٨)، وعلق عبد القاهر بأنّ العِلم من مواضع التّقدير والتّحقيق، والطّمع والرّجاء من مواقع الشُّلُّك وغير النَّبات، و (أنَّ) المشدّدة تُغيد النُّوكيد والخفيفة لا تُغيده، ولو قيل: "علمتُ أنْ يخرجَ زيدٌ"، و "أرجو أنّ زيدًا يخرجُ"، لكان قلبًا للعادة، ولذا جاءت الخفيفة المكسورة الهمزة للشَّرط نحو:"إنْ تضرب أضرب"، فإن قيل أرجو أنك تعطيني فلأجل الدلالة على قوة الرجاء(٤)، وجاءت أفعال اليقين قبل (أنّ) المشدّدة والمخففة، لضعفها من حيث لم يظهر تأثيرها المعنويّ إذ هي أفعال(°)، والشتمال صلتها على المسند والمسند إليه(١)، كما في:

تعلم أنه لا طير إلا على منطير وهو الثبور (٧)

ومثله قول زهير:

وَقُلْتُ تَعَلَّمْ أَنَّ للصَّيْدِ غِرَّةً وَإِلاَّ نُصْيَعْهُ فَائِلَكَ قَاتِلَهُ (^)

ولنا هنا وقفة نذكر فيها أنّ حرص العرب على أن يجيء التّوكيد بـ (أنّ) بعد فعل الأمر من العلم يدل على إدراكهم أهميّة العلم وإن كانت أمّة يسودها الجهل، وكأنّ الرّغبة في العلم أمر فطري لديهم، لذا خاطبهم التنزيل أول ما خاطبهم بقوله تعالى: (افرا باسم ربك الذي خَلَقَ ﴾ (العلق: ١)، و تُسبق (أن) المخففة بعلم أو مؤول به كما تقدّم (١)، ويكون اسمُها ضمير َ شأن فتجاور التوكيد قبلها وبعدها، كما في قوله تعالى: ﴿عَلَّمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ﴾ (المزمل: من الآية ٢٠)، وإذا تابعنا السيوطي في إفادة (لن) توكيد النفي، يكون في الأية تجاور أربع أدوات توكيد هي: (علم)، وضمير الشَّأن، و(أنَّ) المخقَّفة، و(لن) .

وجاءت أفعال الرجحان قبل (أنّ)، فالأكثر في (زعم) وقوعه على (أنّ) المشددة والمخقفة، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا آَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ آَنَّكُمْ أُولِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاس

<sup>(</sup>۱) سر صناعة الإعراب ٤٠٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الكتاب ۳/ ۱٦۷ .

الإيضاح ١٣٢ ، وينظر المفصل ٢٩٩.

المقتصد في شرح الإيضاح ١/ ٤٨٢، ٤٨٣.

شرح الرَّضْيِّ علَى الكافية ٤/ ١٧٢ . التصريح ٢/ ١٥٠ .

شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٧٩ ، شرح الكافية الشافية ٢/٦٥٠ .

<sup>(^)</sup> شرح ديوان زهير ١١٩، أوضح المسالك ٣٢/٢؛ التصريح ٢/ ١٥٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> تتظرّ ص ۲۰۷ فما بعدها، وص ۲۹۳.

قَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (الجمعة: ٦) ولم يُذكر مفعولاها صريحين في القرآن الكريم، ومثله قول كثير عزة:

وَقَدْ زَعَمَتْ أَنِّي تَغَيِّرْتُ بَعْدَها ومَن ذَا الذي يا عَزَّ لا يَتَغَيَّرُ (١)

ويُلحظ دلالة (ظنّ) على اليقين في بعض الآيات في القرآن الكريم، وجاء بعدها (أنّ)، كما في قوله تعالى: ﴿ هُوَ الّذِي يُسيّر كُم فِي البّرِ وَالبّحرِ حَتَى إِذَا كُنتُم فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيّبةٍ وَقَرِحُوا بِهَا جَاءَفُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْحُ مِن كُلّ مَكَانٍ وَظَلُوا اللّهِمُ أُحِيطً بِهِمْ دَعَوا اللّهَ مُخلّصِينَ لَهُ اللّينَ لَيْن الْجَيّتَا مِنْ هَذِه لَنكُونَن مِنَ الشّاكرين (يونس: ٢٢)، فالحالة التي هم فيها لم مخلصين له اللهن في المحلك، بل هو منيقن عندهم، فالظن هنا بمعنى العلم في أحد قولين (١٠)، ومثله قوله تعالى: ﴿ اللّهُ مُلْوُو رَبّهِم وَالّهُم إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ﴾ (البقرة: ٢٤)، والظن هنا بمعنى اليقين (١٠)، مثله قوله تعالى: ﴿ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النّارَ فَظّنُوا الّهُمْ مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنهَا بمعنى اليقين (١٠)، فاليقين أرجح بعد الرؤية، أو يكون الظن على بابه؛ رجاء وطمعا في رحمة الله(١).

ولم تجاور أفعالُ التصيير (أنّ)، ويمكن تعليل ذلك بظهور أثرها في الغالب، مثل قوله تعالى: ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّارِضَ فَرَاشاً ﴾ (البقرة:من الآية ٢٢)، فهو أمر ظاهر للعيون؛ إذ هو إحداث بعد أن لم يكن (٥)، فلم تحتج مزيد تأكيد.

ــ (أمًا) قبل (أنّ) المشدّة والمخقفة: يجوز فتح همزة (إنّ) بعد (أمّا)، كما مثل سيبويه بــ :"أما أنّه منطلق "(١)، ومن أمثلته :"أما أنْ جزاك الله خيرًا"، و(أنْ) هنا مخقفة (٧).

(أنّ) قبل (ما) الكاقة، كما تقدّم (<sup>(^)</sup>).

### مجاورة المابت التوكيد الدوابت التوكيد الأجرى .

يشمل الحديث هنا اللامات الآتية:

- لام الابتداء .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰۰، شرح شذور الذهب ۳۵۹، التصريح ۲/ ١٦٠.

<sup>&</sup>lt;sup>۲)</sup> روح المعانى ٦/ ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١/ ٢٧٨، البحر المحيط ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٦/ ١٣٨، ١٣٨.

<sup>(°)</sup> شرح الرَّضّيّ على الكافية ٤/ ١٧٢ (وحديثه عن منع التعليق والإلغاء في أفعال القلوب).

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۳/ ۱۲۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> الستابق ۳/ ۱۶۸.

<sup>(^)</sup> تنظر ص ۱٤١، ١٤١.

\_ ولام (إنّ)، لأنّ أصلها لام الابتداء زحلقت إلى الخبر.

\_ والملام في جواب (لو) و(لولا).

ونتحدّث عن اللام في جواب القسم في حديثنا عن التوكيد في القسم .

#### لاءِ الابتحاء :

تستعمل لام الابتداء لتوكيد مضمون الجملة ولها الصدارة مثل (إنّ)، غير أنّها مهملة، وتفيد الحال عند الكوفيون لام القسم، وليس في الوجود عندهم لام ابتداء (٢)، والصوّاب أنّ لام القسم غير لام الابتداء، لأنّه لو كانت لام القسم لكان القائل: "لزيد أكرمُ مِنْ عمرو" مقسمًا، ويكون حانتًا إذا لم يكن كذلك (٣)، ولدخولها على (عمرك) في القسم ولا يدخل القسم على القسم أن ونجدها تُجاور بعض أدوات التوكيد، لتقوية التوكيد ومن ذلك:

\_ مجاورتها (إنّ) إذا قلبت همزتها هاء، وسبق أن ذكرنا أن أصلها أن تأتي قبل (إنّ) ولكنّها زُحلقت إلى الخبر<sup>(٥)</sup>، ومن مجاورتها (هنّ):

لهنَّكَ مِنْ برقِ على كريمُ(١)

ألا يا سننًا بَرْقِ على قُلْلِ الحِمَى

أراد: لإنك، والعرب تُبدل الهمزة هاء؛ لخفائها، ومنه:

لهنك في الدنيا لباقية العُمْر (٧)

ثمانين حولا لا أرى منك راحة

واللام في (لباقية) زائدة (^)، وقولهم (لهنك) بمنزلة تتابع ثلاثة توكيدات (^)، وفي نوع اللام المتصلة بـ (هنّ) الأقوال الآتية :

الأول: ذكر سيبويه أنّ هذه اللام تتكلم بها العرب في حال اليمين وليس كل العرب تتكلم بها،ومثل لها بد: "لهنك لرجل صدق"، ووافقه ابن السراج(١٠٠).

النَّاني: عن الفرَّاء أنَّ أصله: "والله إنَّك" ثم حذف حرف الجرَّ وحُذفت لام

<sup>(</sup>۱) مغنى اللبيب ٣٠١، ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) الإنصّافُ مُ/ ٥٨، ١/ ٣٩٩، شرح المفصئل لابن يعيش ٩/ ٢١، شرح الرَّضيّ على الكافية ٤/ ٣٠٩، ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) اللَّامات البُّن فارس ٧٧٧، الله مات للزجَّاجيَّ ٧٨، ٩٧، شرح الرَّضيُّ علَى الْكَافية ٤/ ٣١١.

<sup>( ؛ )</sup> البغداديات ٢٣٧ .

<sup>(°)</sup> تنظر ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١/ ٣١٥ ، رصف المباني ٢٠١ ، البسيط ٢/ ٧٨٥، شرح الرَّضيَّ على الكافية ٤/ ٣٦٢ .

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱/ ۳۱۵.

<sup>(^)</sup> الستابق.

<sup>(</sup>٩) شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ٦٣.

<sup>(</sup>١٠) الكتاب ٣/ ١٥٠ ، الأصول ١/ ٢٥٩ ، الارتشاف ٢/ ١٤٦ .

التِّعريف فأصبحت: لاه إنِّك، ثم حذف ألف فِعَال، ثم حُذفت همزة (إنِّك)، وذكر الرضيّ أنَّ في قوله تكلفات كثيرة (١).

التَّالث: ذهب ابن جنّي واختاره ابن مالك إلى أنّها لام الابتداء لمّا أبدلت همزة (إنّ) هاءً فتغيّر لفظها جاز الجمع بين حرفي توكيد، وفي نحو: "لهنّك لرجل صدق" تكون الثانية ز ائدة<sup>(۲)</sup>.

الرَّابع: ذهب قطرب والفرَّاء والفارسيِّ واختاره ابن عصفور إلى أنَّ الأصل: لهِ إنَّكَ فَهُمَا جَمَلَتَانَ، وَمَعْنَى لَهِ: وَاللَّهِ، وَ(إِنَّ) جَوَابِ القَسَمَ فَخُذَفْتَ هَمْزَة (إِنَّ) تَخْفَيْفَا فَصِيار: لهنك (٣).

\_ مجاورتها للماضي بشرط أن يسبق بـ (قد) لتقرّبه من الحال، مع تناسب اللام و (قد) في إفادة التّحقيق (٤)، كما في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِير وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ﴾ (آل عمران:من الآية ١٨١)، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ قَقُلْنَا لَهُمْ **كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ (البقرة: ٦٥)، ذكر أبو حيّان أنّ اللام تحتمل أن تكون لام جواب القسم، أي:** والله لقد، أو لام توكيد<sup>(٥)</sup>.

\_ مجاورتها المضارع المصدر بحرف تنفيس، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ فَلَسُوفَ تَعَلَّمُونَ ﴾ (الشعراء: من الآية ٤٩) خلافا للكوفيّين؛ لأنّها عندهم للحال(٢).

### لام (إن) ،

لام (إنّ) أصلها لام الابتداء زُحلقت إلى الخبر، ومجيئها في خبر (إنّ) يكسب الأسلوب قوّة فيضاعِف التّوكيد، قال ابن يعيش:"فقد قرّرتم أنّهم لا يَجْمَعُون بين حرفين بمعنى، فكيف جاز الجمع بينهما ههنا، وما الدّاعي إلى ذلك؟، قيل إنّما جمعوا بينهما مبالغة في إرادة التّأكيد، ... فإن أتيت باللام كان كالمكرّر ثلاثًا، فحصلوا على ما أرادوا من المبالغة في التّأكيد وإصلاح/اللفظ بتأخيرها إلى الخبر "(٧)، ومن مجاورة اللام لمؤكدات أخرى:

شرح الرَّضيِّ على الكافية ٣٦٢/٤ ، ٣٦٣ .

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱/ ۳۱۵، ارتشاف الضرب ۱٤٧/٢.

 <sup>(</sup>٦) ارتشاف الضرب ١٤٧/٢.
 (٤) الكتاب ١٤/١؛ شرح الرضي على الكافية ١٠١٠/٤.

تفسير البحر المحيط ١/ ٢٤٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> السّابق.

 <sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) شرح المفصل لابن يعيش ۸/ ٦٣، ٦٤.

- مجاورتها (إنّ) قبلها مع الفصل بالضمير، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَدُو عِلْمٍ لِمَا عَلَمُنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (يوسف:من الآية ٦٨٠).

مجاورتها ضمير الفصل في خبر (إنّ): كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنَيَا إِلَّا لَهُوْ وَلَعِبُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِي الْحَيوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (العنكبوت: ٢٤)، ونراهم هرّبوها إلى الخبر؛ لئلا تُجاور التّوكيد في (إنّ) فاستقبلها توكيد آخر هو ضمير الفصل، ويبدو أنّ الذي سهّل ذلك عندهم أنّ ضمير الفصل ليس للتّوكيد أصلا، أو أنّ المحظور اجتماع حرفي توكيد في بداية الكلام، أو أنّ الذي سوّغه اختلاف نوع الأدانين فاللام حرف وضمير الفصل اسم عند الجمهور، وهناك من قال بحرفيّته ممّا أجاز لنا عدّه أداة.

- مجاورتها (قد) إذا كان الخبر جملة فعليّة فعلها متصرّف، أجاز ذلك الجمهور، فيقال:"إنّ زيدًا لقد قام"، وهذه اللام الأصل فيها أن تدخل على الأسماء، وأجازوا دخولها على المضارع وشبه الجملة، والماضي المقترن بـ (قد) لقربه من المضارع (1).

\_ مجاورتها (سوف) نحو:"إنّ زيدا لسوفَ يقومُ"، ولم يجزه الكوفيّون؛ لاختلاف زمن اللام و (سوف)(٢).

### الله في جوابم (لو) و(لولا) :

الغالب أن يقترن جواب (لو) و (لولا) المثبت باللام (٣)، وقد تُجاور اللام (قد) بعدها، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَولا أَنْ تَبْتَاكَ لَقَدْ كَدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً﴾ (الإسراء: ٧٤)، وذكرنا سابقا أنّ ابن جنّي أجاز أن تكون اللام بعد (لو) و (لولا) في جواب قسم، و أورد قول الشّاعر:

فلو أنَّ قومي لم يكونوا أعزّة لبعد لقد القيتُ الله بدّ مصرعًا (١)

وقال:"فاللام الأولى في (لبعدُ) زائدة مؤكّدة، والتي في (لقد) هي الجواب، ولا يبعُد أن يكون هذا الكلام على معنى القسم، كأنّه قال: "واللهِ لو أنّ قومي ""(٥)، ونَسب إلى أبي عليّ القول بزيادتها(١)، فإذا كانت زائدة أو في جواب قسم، تكون مؤكّدة، وحين تجاور (قد) يلتقي مؤكّدان.

<sup>(</sup>١) الأصول ١/ ٢٤٤ ، رصف المبانى ٢٠١ ، البسيط ٢/ ٧٨٥، شرح الرَّضيَّ على الكافية ٤/ ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٢) ارتشاف الضرب ٢/ ١٤٤، شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤/ ٣٠٨، وتنظِّر ص ٢٥٤، ٤٤٤.

<sup>(</sup>۳) تنظر ص ۳۹۰،۳۵۹ .

<sup>( ؛ )</sup> تقدّم ص ۲٦٠ .

<sup>(°)</sup> سر صناعة الإعراب ١/ ٣٩٣، وتنظر ص ٣٦٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الستابق ۱/ ۹۵.

#### تجاور أحاتي توكيد في أملوب القمو،

القسم من الأساليب التي عني بها العرب، وحفي بها القرآن الكريم؛ لدلالته على عظم المقسم به وأهمية المقسم عليه، قال تعالى: ﴿وَالْقُوا اللّهَ الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْارْحَامَ﴾ (النساء:من الآية ۱)، أي يسأل بعضكم بعضًا بالله، ولأهميّة القسم وكثرة دوره لم يؤاخذ الله في اليمين التي تجري على اللسان دون قصد، قال تعالى: ﴿الْايُوْاخِدُكُمُ اللّهُ بِاللّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكُنْ يُوَاخِدُكُمْ بِمَا كَسَبَتَ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٢٥)، واليمين من وسائل إحقاق الحق فمن القواعد الفقهيّة: اليمين على من ادعى والبيّنة على من أنكر، وقد حرص العرب على تأكيده وتوضيحه مع أنه وحده من أساليب التّأكيد، فنجده يجاور أدوات توطئ وتمهّد له، ونجده مفعما بمجاورة حروف التّوكيد في جملتيه جملة الجواب وجملة القسم، وقبل القسم ومن ذلك :

# أوّلا: النُّوكيد قبل القسم :

- زيادة (لا) في جملة القسم قبل اليمين نحو: "لا واللهِ لا أفعلُ"، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلا وَرَبُّكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُم ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِم حَرَّجاً مِمَّا قَضَيتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ (النساء: ٦٥)، وفي بيان نوع (لا) في الآية الكريمة الآراء الآتية:

- أنّ الأولى زائدة لتأكيد معنى القسم، والنّانية غير زائدة، و(لا يؤمنون) جواب القسم، وهو اختيار الزّمخشريّ.
  - أنّ الأولى ردّ لكلام قبلها، والقسم مستأنف، فيكون الوقف عليها تامًّا.
- أنّ (لا) الأولى قدّمت على القسم اهتمامًا بالنّفي ثمّ كُرِّرت توكيدًا، وكان يصبح إسقاط الثانية الأولى مع بقاء معنى النّفي ولكن تفوت الدّلالة على الاهتمام، وكان يصبح إسقاط الثانية ويبقى معنى الاهتمام، ولكن تفوت الدّلالة على النّفي، فجُمع بينهما لذلك.
- أنّ التّانية زائدة، والقسم معترض بين حرف النّفي والمنفيّ، وكأنّ التّقدير: فلا يؤمنون وربّك (١).

وذكر الرّضي أنّ (لا) تُزاد قبل القسم لتأكيد نفي الجواب، فقال: وجاءت قبل المقسم به كثيرًا للإيذان بأنّ جواب القسم منفي، نحو: لا والله لا أفعل../..وجاءت قبل (أقسم قليلاً) "(۱)، ويدلّ هذا الن ثبت على منهجيّة دقيقة في التّفكير والتّعبير عند العرب، فكانّ في الأسلوب تفصيلا بعد إيجاز، وكأنّهم لا يريدون أن ينتظر السامع كثيرا ليعلم هل المقسم عليه منفي أو مثبت، فيؤكدون له النّفي منذ البداية، ويرى السّمين أنّ الأولى أن يقال إنّها زائدة لتأكيد معنى

<sup>(</sup>١) الدر المصون ٤/ ١٩، ٢٠، وينظر الكثناف ١/ ٣٨ه.

<sup>(</sup>٢) شرح الرئضيّ على الكافية ٤/ ٤٣٦.

القسم كما نكر الزمخشري، ولا يقال إنها زائدة لتناسب (لا) في الجواب؛ لمجيء زيادتها وجواب القسم مثبت، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ \* وَمَا لا تُبْصِرُونَ \* أَنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴾ (الحاقة: ٤٠)، وذكر الرضي أن زيادتها قبل (أقسم) قليلة، ورأي السمين ثمين إذا كان الجواب مثبتًا، ولا مانع من القول بزيادتها لتأكيد نفي الجواب المنفيّ، ومن ذلك أيضنًا:

قلا والله لا يُلقى لِمَا بِي ولا لِلِما بِهِمْ أَبدًا دَواءُ (١)

\_ مجاورة القسم (إن) مثقلة ومخففة: وهي من الحروف التي تجلب القسم قال سيبويه عن إن المخقفة: "وتكون أن يبتدأ ما بعدها في معنى اليمين، كما قال الله عز وجل: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ عَن إِنَ المحققة: "وتكون أن يبتدأ ما بعدها في معنى اليمين، كما قال الله عز وجل: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ﴾ (الطارق: ٤)(٢).

\_ مجيء (أماً) قبل القسم: ولم ترد (أماً) في القرآن الكريم، ووردت في الحديث النبوي، و أشعار العرب قبل القسم وغيره، وذكر الزّمخشريّ أنها من مقدّمات اليمين وطلائعه (الله وقال ابن يعيش: "وإدخاله (أما) على حرف القسم كأنّه ينبّه المخاطب على استماع قسمه، وتحقيق المُقسَم عليه (الله عليه ومن مجيئها قبل القسم: قوله \_ صلّى الله عليه وسلم \_: "أما والله إنّى لأخشاكم لله وأتقاكم له (الله عليه في الشعر:

ألا يا بنَ الذين بَنَو وبادُوا أَمَا واللهِ ما ذهبُوا لتَبقَى (٦)

ومنه قول صخر الهذلي:

أما والذي أبكي وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر (٧)

ويُلحظ مجيء (الذي) بعد واو القسم في عدد من الأبيات، مثل قول حاتم الطائي:

أَمَا والَّذِي لا يَعْلَمُ الْغَيْبَ غَيْرُهُ وَيُحْيِي الْعِظَّامَ الْبِيضَ وَهْيَ رَمِيمُ (^)

ويرى الزّجّاجيّ أنّ (أما) مختصّة بالدّخول على القسم<sup>(١)</sup>، مع أنّها وردت في أمثلة النّحاة داخلة على غيره، ومن أمثلة سيبويه:"أمّا إنّه ذاهبّ"، و"أمّا أنّه منطلق"(١٠).

<sup>(</sup>۱) تقدّم ص ۳۹۹.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۱/۲۵۱.

<sup>(</sup>۳) مغنى اللبيب ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ١١٥.

<sup>(°)</sup> صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ٩/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) شرح التسهيل لأبن مالك ٣٩٠/٣ ، المساعد ٢/ ٤٨٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> تقدّم ص ۱۱۸.

 <sup>(^)</sup> ديوانه ٨٩، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٧١٥ ؛ مغني اللبيب ٩٦.

<sup>(</sup>¹) حروف المعاني والصفات ٢٦ .

<sup>(</sup>۱۰) الكتاب ٣/ ١٩٢٢، وتنظر ص ٢٦٢.

- القسم بعد (قد): فلا يجوز الفصل بين (قد) والفعل بعدها؛ لأنها كالجزء منه إلا بالقسم، وهذا يدل على سعة التصرف في أسلوب القسم، وإذا كان الله تعالى لم يؤاخذ باللغو في الأيمان، فلا عجب ألا يؤاخذ النّحويّون بالفصل بالقسم، نحو قول الفرزدق:

أخالِدُ قَدْ \_ واللهِ \_ أَبْطَأَتَ عَشْوَةً وما قائِلُ المعرُوف فينا يُعنَّفُ (١)

# ثانيًا : التُوكيد في جملة القسم :

عقدت العرب جملة القسم من المبتدأ والخبر فقالت: "لعمر ك الأقومن"، و "لايمُنُ اللهِ الأفعلن"، ف (عمرك) مبتدأ خبره محذوف، واللام لام الابتداء ((عمرك) المحرد) ومثله:

فَقَالَ قَرِيقُ القَوْمِ لَمَّا نَشْدَتُهُمْ نَعَمْ، وقَرِيقٌ لَيْمُنُ اللهِ مَا نَدْرِيْ (٦)

واللام مجردة من معنى القسم، وعلى مذهب الكوفيين القائل إن لام الابتداء هي لام القسم يجتمع قسمان، ويجوز حذف ألف (ايمن) في الدَّرج، فقالوا: ليمن الله، وليم الله (أ).

# ثَالثًا : التُّوكيد في جملة جواب القسم :

وذلك بمجيء أحرف التوكيد في الجواب، ويُتلقى القسم باللام و (إنّ) في المثبت، و (ما) و (لا) في المنفي (٥)، وزاد ابن مالك (إنّ) و (لم) و (لن) من حروف التّفي، وكلّها لها الصّدر (١)، وقد تجاور غيرها من الأدوات، ونختار منها هنا ما يُفيد التّوكيد، ومن ذلك:

- مجاورة اللام في جواب القسم المثبت لـ (قد) قبل المضارع والماضي، وحرف النتفيس قبل المضارع، كما في:

لئن أمست رُبوعُهمُ يَبابًا لقد تدعُو الوفودُ لها وفودا(٧)

ونحو قوله تعالى: ﴿قَالُوا تَالِلَهِ لَقَدْ آثْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴾ (يوسف: ٩١)، وقوله تعالى: ﴿وَلَسُوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ (الضحى: ٥).

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ٢٢٧، الهمع ٤/٤٥، ٣٧٧.

٢) اللامأت للزجاجي ٨٣، اللمع ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣/ ٥٠٣، اللمع ٢٤٥.

<sup>( ؛ )</sup> الكتاب ٤/ ١٤٨ ، ٣/ ٥٠٣ (مذهب يونس أنها موصولة).

<sup>(°)</sup> اللامات للزجاجي ٨٥، أسرار العربية ٢٧٨.

<sup>(</sup>١) مغني اللبيب ٢٢٣ ، ويُنظر التَّفْصيلُ ص ٣٥٣ فما بعدها.

<sup>(</sup>۲) تقدّم ص ۳۵٤ .

\_ مجاورة لام (إنّ) لـ (ما) الزّائدة فلام جواب القسم نحو: "إنّ زيدًا لما لينطلقن"، في القسم، واللام الثانية لام جواب القسم وزيدت (ما) للفصل بين اللامين (١١)، قال سيبويه: "وأمّا قوله عزّ وجلّ: ﴿وَإِنَّ كُلّاً لَمَا لَيُوقِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (هود:من الآية ١١١)، فإنّ (إنّ) حرف توكيد، فلها لامّ كَلام اليمين لذلك أدخلوها كما أدخلوها في: ﴿إِنْ كُلّ نَفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴾ (الطارق: ٤)، ودخلت اللام التي في الفعل على اليمين كأنه قال: "إنّ زيدًا لما واللهِ ليفعلن"... فمن تمّ ألزموا النّون في اليمين؛ لئلا يلتبس بما هو واقع "(١).

### مجاورة أحرض الجواب الأحواب التوكيد،

يبدو لي أنه يمكن عد (كَلاً)، وأحرف الجواب، في بعض المواضع من المؤكّدات؛ لأنّ فيها شيئًا من القوّة؛ يدل على ذلك ما يأتى:

\_ ذكر ابن فلاح اليمني أنه يمكن عد (كَلاً)، وأحرف الجواب من أدوات التنبيه؛ لأن الستائل بنبّه عمّا بسأل عنه (٣).

\_ جواز نيابة بعض أحرف الجواب عن القسم كما في: "جير لأنطلقن "(<sup>1</sup>)، قال الرّضي: " ويقوم مقام الجملة القسمية أيضًا بعض حروف التصديق، وهو (جير) بمعنى (نعَمْ)، والجامع أنّ التصديق توكيد، و توثيق كالقسم "(<sup>0</sup>)، وقالوا: "جَير لأنطلقن "، و "عَوضُ لأقومن "، و "كَلاَ لأنطلقن "، و "لا جرمَ لأتينك "، لأنهم أجروها مجرى حقّ، والحقّ معظم في النفوس، بخلاف الشك (<sup>1</sup>)، فأغنت هذه عن القسم (<sup>1</sup>)، وجاورت لام جواب القسم.

\_ أنها تنوب عن الجملة.

رُوي عن الكسائي وجماعة أنّ معنى الردع، ليس مستمرًا في (كَلا)، فزادوا معنى ثانيًا يصح عليه أن يوقف دونها، ويُبتدأ بها، ويحتمل أن يكون المعنى الآخر: معنى (حقًا)، أو معنى حرف الجواب بمعنى (إي) و(نَعم)، أو بمعنى (ألا) الاستفتاحية (١٠)، قال مكي عن (كلا): "وقد يجتمع جواز المعنيين: فيها في الابتداء، أعنى: (حقًا) و(ألا)، وقد ينفرد أحدهما فيها "(١٠)، وفي (ألا) معنى التحقيق، ومعنى (حقًا) فيه توكيد كما في العِلم.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٣/ ١٠٩، الأصول ١/ ٢٥٩، ارتشاف الضرب ٢/ ١٤٥، ١٤٦.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۳/ ۱۰۹ .

<sup>(</sup>۲) المغنى لابن فلاح ۱/۱۷۹،۱۸۰.

<sup>(</sup>٤) رصف المباني ٢٥٣ ، الهمع ٤/ ٢٥٧ ، ٢٦٠.

<sup>(°)</sup> شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٣١٧ .

 <sup>(</sup>۲) الإنصاف م/ ۸۵، ۱/ ٤٠٠ .
 (۲) الهمع ٤/ ٢٥٧ . ٢٦٠ .

<sup>(&</sup>lt;sup>^</sup>) الجنى الداني ٧٧٠؛ شرح قواعد الإعراب ٦٢٣.

<sup>(</sup>۱) شرح (كلا) و (بلي) و (نَعم) ٢٦.

ويُلحظ مجاورتها أدوات التّوكيد في القرآن الكريم، وعلى هذا يمكن إدراج ذلك في اجتماع أداتي توكيد، ومنه:

مجاورتها للقسم بعدها، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَعَمَ ٱللّهِ مَا يَعَمُوا أَنْ لَن يُبَعَثُوا قُلْ بَلّي وَرَبّي لَتُبْعَثُنْ ثُمْ لَتَبْوُنْ بِمَا عَمِلتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللّه يَسِيرٌ ﴾ (التغابن: ٧)، وقول خديجة \_ رضي الله عنها للرسول \_ صلّى الله عليه وسلم \_: "كلا والله ما يُخزيك الله أبدًا (١)، واختصت (إي) بمجاورة القسم (١)، كقوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَنبُونَكَ أَحَقُ هُوَ قُلْ إِي وَرَبّي إِلّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ (يونس: ٥٣)، وقال الزمخشري: " (إي) بمعنى (نعم) في القسم بخاصة، كما كان (هل) بمعنى (قد) في الاستفهام بخاصة (١)، وذكر ابن الحاجب أنه يغلب عليها أن تقع بعد استفهام (١)، فمجاورتها للقسم بعدها فيه تأكيد للإجابة، ويجوز حذف حرف القسم فيقال: "إي اللهِ لأفعلن "، ويجوز عندها تحريك الياء بالفتح، أو إثباتها ساكنة، وبعدها اللام مشددة، ومنهم من يسقطها فينطق بهمزة مكسورة بعدها لام مشددة (٥).

\_ مجاورتها (إنّ) بعدها: كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَّبِّي سَيهُدِينِ ﴾ (الشعراء: ٢٢)، وقوله تعالى: ﴿ بَلِّي إِنَّ رَّبُّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً ﴾ (الإنشقاق: ١٥).

### تكرار مرفين زائدين ،

وهو من صور تجاور أداتي توكيد، وأشار إلى هذا أبو علي الفارسيّ في إيضاح الشّعر، فقال:"وقد أجاز قوم زيادة حرفين كما أجازوا كلّهم زيادة حرف"(١)، ومن ذلك:

كما ما امرئ في معشر غير قومِه ضعيف الكلام شخصه متضائل (۱) بجر (امرئ) فتكون (ما) الأولى والثانية زائدتان، وروي برفع (امرئ) فتكون (ما) الثانية موصولة (۱)، ومن زيادة حرفين قول أميّة بن أبي الصلت:

طعامُهُمُ لئن أكلوا مُعَدّ وما إن لا تُحاكُ لهم ثياب (١)

ف (إن) و (لا) زائدتان عند الفارسي وابن جنيّ لتوكيد نفي (ما)(١٠)، و مثله قول النابغة:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، بدء الوحي ٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) مغني النبيب ٦٠١، الدر المصون ٦/ ٢٢٠، الهمع ٤/ ٢٥٠ ، ٢٦٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> الكثناف ۲۲۱/۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> مغني اللبيب ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٣/ ٥٠٠، شرح كتاب سيبويه للسير افي نقلاً عن حاشية الكتاب ٥٠٠،٥٠، ٥٠.

<sup>(</sup>۱) شرح الأبيات المشكلة آلإعراب (ايضاح الشعر) ٩٨.

 <sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> معاني القرآن للفراء ۱۸/۱، ۱۷۲، ايضاح الشعر ۹۸.
 (<sup>۸)</sup> شرح الأبيات المشكلة الإعراب ۹۸.

<sup>(1)</sup> تقدم ص ١٠.

<sup>(</sup>١٠) شرح الأبيات المشكلة الإعراب ٩٨، الخصائص ٣/ ١٠٨.

والنُّؤي كالحوض بالمظلومة الجلد(١)

إلاَّ الأواريُّ لا إن ما أبيَّنُها

ومن أوجهه القول بزيادة (إن) و (ما) بعد (لا) النّافية توكيدًا للنّفي، ويلحظ التّبادل في (ما إن لا) و (لا إن ما)، ومن تجاور زائدين:

ما إنْ كَسمِتْلِهِم في النَّاسِ مِنْ أَحَدِ(٢)

سَعْدُ بنُ زَيْدٍ إِذَا أَبْصَرَاتَ فَصَلَّهُمُ

ف (إن) زائدة لتوكيد نفي (ما) وجاورت الكاف الزّائدة عند من قال بزيادتها.

ويُلحظ أنّ الأبيات المذكورة هنا جميعها تجاور فيها حرفا زيادة لتوكيد النّفي، وكذلك لو قيل بأنّها نافية لا زائدة كما ذكر الفرّاء، تكون لتوكيد النّفي، وسبب ذلك أنّ معنى النّفي من المعاني التي تتطلب مزيد تقوية، كما بيّنا في أحرف الزّيادة (٣)، وكثيرًا ما نُكرّر النّفي في حديثنا فنقول: لا لا لا لا .

### حورة التّجاور ،

# تجاور أداتي ظنّ أو تقريب أو تقليل

### أحكامه وآثاره:

من أدوات التقليل: (ربّ)، و(قلما)، و(إنّما)، و(قد) قبل المضارع، و(بما)، وأفعال المقاربة، وأفعال الظنّ، و(إنّ) الشرطيّة، و(قط) إذا أريد بها التقليل، والتّفي قريب من التّقليل لذا كان من أدوات النّفي (قلما)، ومن تجاور أداتي تقليل أو تقريب:

مجيء (أنّ) المصدريّة النّاصبة في خبر بعض أفعال المقاربة والرّجاء، ومفعول أفعال الظنّ غير المؤول بالعلم، ومن الشّروط التي ذكرها النّحاة لــ (أنّ) النّاصبة للمضارع ألا تقع بعد فعل علم، فإذا وقعت بعده تكون مخقفة خلاقا للفرّاء (أ)، وإذا عمل فيها فعل ظنّ جاز أن تكون المخقفة إن أول بالعلم كما تقدّم، أو النّاصبة وهو الأكثر فيها (أ)، كما في قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسبتُم أَنْ تَذْخُلُوا الْجَنّة وَلَمّا يَأْتُكُم مَثُلُ الّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُم مَسّتُهُمُ البّاسَاءُ وَالطّرّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتّى بَعْد عَلَى اللّه ألا إنّ نَصْرَ اللّه قَرِيبٌ (البقرة: ١٤٢٤)، قال سيبويه بعد أن مثل بأمثلة فيها فعل العلم: "وليست (أنّ) التي تنصب الأفعال تقع هذا الموقع؛ لأنّ هذا موقع يقين و إيجاب "(")، ومجيء (أنّ) بعد بعض أفعال المقاربة والشّروع يناسبها من وجهين: الدّلالة

<sup>(</sup>١) ديوانه ٩، شرح المفصل لابن يعيش ١٢٩/٨ ، الهمع ٢٥٠/٣، المظلومة الجلد: الأرض الصلبة.

<sup>(</sup>۲) الجنى الداني ۹۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> نتظر ص <sup>۳۸۹، ۳۸۸</sup> .

<sup>(</sup>³) الكتاب ٣/ ١٦٦، المقتصد في شرح الإيضاح ١/ ٤٨٢، ٤٨٣، المقرب ١/ ٢٦٠، شرح التسهيل لابن مالك ٤/٤، جواهر الأدب ١٩٦٠؛ الهمع ٨٨/٤.

<sup>°)</sup> الكتاب ٣/ ١٦٦، شرح التسهيل لابن مالك ٤/ ٧.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/ ۱۲۱.

على الاستقبال (١)، والتناسب المعنوي بعدم التحقق، ويجب اقتران خبر (حرى) و (اخلولق)، بران)، ويغلب اقتران خبر (أوشك) و (عسى) بها، ومن مجيئها بعد (عسى) قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءِ وَأَن عَسَى أَنْ يَكُونَ قَد اقْتَرَبَ أَجَلَهُمْ فَيَا عَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأعراف:١٨٥)، والمجاورة لفظيّة لوجود اسم (عسى) المقدر بين المتجاورين، و (أن) قبل (عسى) مخقفة، جاءت بعد الفعل (ينظروا) بمعنى العلم، ولم تحتج إلى فاصل بعدها لأنّ الفعل (عسى) جامد، ويغلب تجرد خبر (كاد، وكرب) منها لأنهما يدلان على شدّة مقاربة الفعل ومداومته، وذلك يقرب من الشّروع، وتجيء (أن) في خبر (لعلّ) وهي للرّجي والاستقبال قال سيبويه: "وقد يجوز في الشّعر أيضًا: "لعلي أن أفعل"، بمنزلة: "عسيتُ أن أفعل".

- مجيء (قد) قبل أفعال المقاربة، وذكر سيبويه أنّ: لمّا يفعل، نفي قد فعل، وذكر النّحاة أنّ من معاني (قد) قبل الفعل الماضي تقريب الماضي من الحال(آ)، كما في قول المؤذن: قد قامت الصلاة، وبنى النّحاة على ذلك امتناع دخول (قد) على الفعل غير المتصرف لأنّه ليس بمعنى الماضي حتى تقرب معناه من الحال، فلا تدخل على (ليس) و (عسى) و (نِعم) و (بئس) ونحوها(أ)، وتختص بالفعل المتصرف الخبري المثبت المجرد من ناصب وجازم وحرف تتفيس، وهي معه كالجزء منه (أ)، و يُلحظ مجيء (قد) قبل أفعال المقاربة كما في قوله تعالى: ﴿ وَلُولًا أَنْ اللَّمَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَيْت:

وما أنتَ أم ما رُسُومُ الدّيار وسِيُّوكَ قد كَرَبَتْ تكمُّلُ^(١)

ومنه قول رؤبة:

رسم عفى من بعد ما قد امستحى قد كاد من طول البلى أن يمصدا (٧)

ومن معاني (قد) تقريب الماضي من الحال، وجاءت بعد أفعال المقاربة، ولم أجد شاهدًا دخلت فيه (قد) على أفعال الرجاء، ويبدو أنّ السبب: أنها لم تُستعمل إلا بلفظ الماضي، ومن

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ٤٤٤، ٤٤٤ .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۱۲۰/۳ .

<sup>(</sup>٢) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤٤٤/٤ ، الهمع ٤/ ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٤) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٤٤٥، مغنى اللبيب ٢٢٩.

<sup>(°)</sup> مغنى اللبيب ٢٢٧ ، الهمع ٤/ ٣٧٧ .

<sup>(</sup>١) شعر التّميت ٢٩/٢؛ شرّح التّسهيل لابن مالك ٣٩١/١ ، خزانة الأدب ١/ ٥٥٨ ؛ وقوله: وستُوكَ أي: وبلوغك السنين.

<sup>(</sup>٧) الكتاب ١٦٠/٣، ويمصح: يذهب.

معاني (قد) قبل الماضي التّحقيق، ومعنى التّحقيق لا يناسب الرّجاء، أو أنّ معنى التّقريب لا يناسب أفعال الرّجاء، وقد ذكر الزّمخشريّ في معرض الفرق بين (كاد) و (عسى) أنّ (عسى) لمقاربة الأمر على سبيل الرّجاء، و (كاد) لمقاربته على سبيل الوجود (١١)، فناسب (كاد) معنى التّقريب، فجاورتها (قد).

مجيء (قد) بعد (كأن) مشددة ومخقفة، يمكن أن نعده من تجاور أداتي تقليل بناء على قول الفرّاء: "والعرب قد تجيب بـ (كأنّما)، وذلك أنّها في مذهب يخيّل إليّ، و(أظنّ).... وإن شئت جعلت في (كأنّما) تأويل جحد، كأنّك قلت: "كأنّك عربيّ فتكرم"، والتّأويل: لست بعربيّ فتكرم" ومن مجيء (قد) بعد (لكنْ) المخقفة قول النابغة الذبياني:

أزف التَّرَحُّلُ غيرَ أنَّ رِكَابَنا لمّا تَزْلُ برِحَالِنَا وكأنْ قدِ<sup>(٦)</sup>

# حورة التَّجاور ،

تجاورُ أداتي ابتداءِ غاية :

### أحكامه وآثاره :

جاءت (من) قبل (لدن)، وكلاهما يُفيد ابتداء الغاية، ولم ترد (لدن) في القرآن الكريم إلا مجرورة بـ (من) كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْكَ لَتُلَقّى القُرآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ (النمل: ٦)، وذكر النّحاة أنّ ذلك هو الغالب فيها(أ)، وفي سبب مجيء (مِنْ) قبل (لدنْ) تخريجات ذكرها النّحاة منها:

ــ ذكر ابن مالك أنّ (من) قبل (لدن) زائدة؛ لأنّ المعنى بثبوتها أو سقوطها واحد<sup>(ه)</sup>.

ـ ذكر الرّضيّ أنّ (لدن) يلزمها معنى الابتداء؛ لذا يلزمها (مِن) ظاهرة أو مقدّرة (١)، وكأنّها دخلت عنده لتأكيد معنى الابتداء، وهذا يدلّ على إجازته اجتماع حرفين متّحدي المعنى.

رمن)، ولزمت في الغالب في النالب (الدن) على مبدأ الغالبات لم يُؤلف، فجيء معها بـ (من)، ولزمت في الغالب الغالب ( $^{(\prime)}$ .

ويبدو لي أنّ مجيء (مِن) قبل (لدن) يدلّ على شدّة الالتصاق بحدّ بداية الغاية، ويمكن أن نعد هذه الصوّرة مما تنازع فيه معنيان.

<sup>(</sup>۱) المفصل ۲۷۱.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٢٥، (سورة الحج: ٣١).

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٠٥، الأزهيّة ٢١١ ؛ شُرح الرَّضيُّ على الْكافية ٤٤٥/٤ .

<sup>( ؛ )</sup> الأمالي الشجرية ١/ ٢٢١، شرح الكافية الشافية ٢/ ٩٥٢، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٣/ ٣٢٠.

شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ١٤٠.
 شرح الرضي على الكافية ٢٢١/٣.

<sup>(</sup>٧) حاشية يس على التصريح ٢/ ٤٥، ٤٦ ، وينظر الكليّات للكفوي ٤/ ١٧٨ .

### حورة التّجاور:

تجاور أداتي انتهام غاية :

### أحكامه وآثاره ،

جاءت (إلى) بعد (حتى)، فسمُع: "جاء الخبر حتى إلينا"، وتوالت أداتا انتهاء غاية؛ لأن الغاية في (حتى) تُفيد الغاية في زيادة أو نقص حسب مراد المتكلم في المثال، والغاية في (إلى) في المثال تُفيد انتهاء الغاية في المكان، فأسهم الحرفان في توضيح نوع انتهاء الغاية، وذهب الكسائي إلى أن (حتى) لا تكون جارة، وأن المخفوض بعدها ب (إلى) ظاهرة أو مضمرة (١٠)، فيكون التقدير في قوله تعالى: ﴿مَلَامٌ مِن حَتّى مَطَلّع الْفَجرِ ﴾ (القدر:٥)، حتى إلى مطلع الفجر، وهذا يعني قياسية تجاور أداتي انتهاء غاية عنده، ويبدو أن ما دعاه إلى ذلك قلة مجيء الاسم المجرور الصريح بعدها (١٠).

## حورة التَّجاور ،

نجاور أداتي تعليل :

### أحكامه وآثاره،

ومنه اجتماع اللام و (كي)، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَي لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً ﴾ (النحل: من الآية ٧٠) ومنه:

فتتركنها شنًّا ببيداء بلقع (٦)

أردت لكيما أن تطير بقر ببتي

وقول الشاعر:

و أخرجتُ كليي و هو في البيتِ داخله (٤)

وأوقدتُ ناري كي لسيُبْصيرَ ضوءَها

وفي البيتين تبادل التجاور بمجيء اللام قبل (كي) في الأول، وبعدها في الثاني.

### حورة التِّجاور ،

تجاور أداتي تشبيه :

<sup>(</sup>۱) الإنصاف م/ ۸۳، ۲/ ۹۹۸.

<sup>(</sup>۲) تتظر ص (۳۰۱ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> تقدم ص ۲۱۷.

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۲۱۳.

### أحكامه وآثاره:

من ذلك دخول الكاف على (مِثِل) وكلاهما للتشبيه، كما في قوله تعالى في سورة الشورى: ﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَلْوَاكُمْ فِيهِ الشورى: ﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَلْوَأَكُمْ فِيهِ الشورى: ١١)، ولم تدخل الكاف على (مِثِل) في القرآن الكريم في غير هذه الآية الكريمة، ودخلت الكاف على جمع (مِثِل) كما في قوله تعالى: ﴿كَأَمْنَالُ النَّوْلُو الْمَكْنُونِ ﴾ (الواقعة: ٢٣)، وجاءت (مِثِل) قبل الكاف في الشعر، كما في قول حُمَيْد الأرقط:

لعبَ ت طير به م أباييل فصئير و المثل كعضف ما لكول (١)

وتعددت آراء النّحاة والمفسرون في إعراب الكاف، و(مِثل) في قوله تعالى: (ليس حَمثُله شَيءً)، ومنها:

\_ أنّ الكاف زائدة؛ لـئلا يلزم من القول بأصالتها إثبات مثيل لله ونفي التشبيه عن المـئل(٢)، وأطلق الرّضيّ الحكم على زيادة الكاف قبل (مِثل) أو بعدها، قال عن الكاف: "ويُحكم بزيادتها عند دخولها على (مِثل) في نحو: (لَيْسَ كَمَعْلَه شَيْءً) أو دخول (مِثل) عليها "(٣).

ـ ذهـب ثعلب إلى القول بزيادة (مِثل)، والمعنى عنده: ليس كهو شبيء، والكوفيون يجيزون زيادة الأسماء، ورُد بأنّ القول بزيادة الحرف أسهل من القول بزيادة الاسم (٤٠).

ـ ذهب الطبري إلى أن الكاف غير زائدة، و (مثل) بمعنى ذات أو صفة فيصير المعنى: ليس كذاته أو كصفته شيء (٥).

- ذكر الزجاجي أن معنى (مثل) والكاف واحد، وقال: "والكاف يدخل عليها، يقال: "أنت كمثل زيد"، أي: أنت كزيد شيء، وليس إنه يقع التشبيه على مثل له معروف، وإنما هو توكيد، فكأنه و د الكلم مرتين، ومثل ذلك قوله: ﴿ لَيْسَ كَمْفُلُهُ شَيْءً ﴾ أي: ليس كهو شيء "(١)، وذهب الزّمخشري إلى أن الكاف اسم خررت للتأكيد، قال: "ولك أن تزعم أن كلمة التشبيه خررت للتأكيد، كما كررها من قال:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تقدم ص ٦١

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للأخفش ٢/ ٣٠٣، معاني الحروف للرماني ٤٨، المقاصد الشَّافية ٢٥١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) شرح الرَّضيّ على الكافية ٤/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) مجالس تعلب ٢٣١، الجامع الأحكام القرآن ١٦/٨.

<sup>(°)</sup> تفسير الطبري ٩/٩.

<sup>(1)</sup> حروف المعاني والصفات ١٩.

#### وصاليات ككسما يُؤَتْقَيْنْ "(١)

وهذا يؤكّد أنّ الزّمخشري ممّن يجيز اجتماع أداتين متّحدتي المعنى، وتأكيد التّشبيه يُفيد المبالغة، لأنّـه إذا نفــى الشّـبه عمّن هو مثله فنفيه عنه من باب أولى، فيكون من باب نفي الشّيء بنفي لازمه(٢).

## حورة التَّجاور ،

تجاور أداتي قسم :

أحكامه وآثاره ،

ومنه:

-- جرّ (ايمن) بواو قسم مقدّرة عند بعضهم وهو من ألفاظ القسم ملازم للرّفع على الابتداء، وكذلك عدّ الكوفيّون لام الابتداء لام قسم، وهذا يعني تجاور كلمتي قسم في (لعمرك)، و (لايمن)، كما في قوله تعالى: (لَعمرُكَ إِلَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (الحجر: ٧٢)، و كما في:

نَعَمْ، وَفَرِيْقٌ لَيْمُنُ اللهِ مَا نَدْرِيْ (''

فَقَالَ فَرِيْقُ القَوْمِ لمَّا نَشَدْتُهُمْ

- ذكر ابن جنّي أنّ العرب استعملت (علموا) بمعنى القسم، كما في:

إنَّ المنايا لاتطيشُ سيهامُها(٥)

ولقد علمت لتَاتِيَنَ مَنيَّتي

وقال: "فإن قلت: فإذا جعلت (علموا) جاريًا مجرى القسم بما نكرتَه، وعندك أن اللام في (لقد) دالة على القسم المحذوف، فكأنه عندك: والله لقد علموا، وقوله: (قد علموا) جار مجرى القسم، فكيف يجوز على هذا دخول القسم على القسم، أو لا ترى أن سيبويه والخليل ذهبا في قوله تعالى ذكره: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا \*وَالْقَمْرِ إِذَا تَلاهَا ﴾ (الشّمس: ١، ٢)، أن جميع ما بعد الواو الأولى من الواوات إنّما هو واو عطف، وليس بواو قسم؛ لئلا يدخل قسم على قسم، فيبقى الأولى منهما غير مجاب؟، / فالجواب أن ذلك إنّما جاز في (علموا) من حيث كان إنّما هو في معنى القسم، وليس بقسم وليس قسمًا صريحًا، وإنّما هو بمنزلة (أشهد بقد كان كذا)، وما جرى مجرى هذا ممّا ليس بقسم وليس قسمًا صريحًا، وإنّما هو بمنزلة (أشهد بقد كان كذا)، وما جرى مجرى هذا ممّا ليس بقسم

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۳/ ۲۲۲.

الستابق ٣/ ٤٦٣ .

<sup>(</sup>٣) الهمع ٤/ ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٤) تقدّم ص ٤٢٧

<sup>(°)</sup> الكتاب ١١٠/٣، سر صناعة الإعراب ١/ ٤٠٠.

محض، فلأجل هذا جاز أن تكون (مَن) في قوله سبحانه: ﴿ لَمَنِ اشْتَرَاهُ ﴾ (البقرة:من الآية ٢٠١) (١) شرطًا، والله في أولها مؤكّدة للشرط" (٢).

#### ومن امتناع اجتماع أداني قسم:

— لا يُجمع بين واو القسم وبائه، فلا يُقال: "وبالله لأفعلن"، على أنهما حرفا قسم، ولا بين الناء والواو، فلا يُقال: وتالله، تجعلهما حرفي قسم؛ لأن الواو والناء عوض عن الباء، ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه (")، والواو في قوله تعالى: ﴿وَتَالِلُهُ لَا كِيدَنَّ أَصَنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ لَا الْجَمِعِ بِينَ العوض والمعوض عنه (")، والواو في قوله تعالى: ﴿وَتَالِلُهُ لَا كِيدَنَّ أَصَنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ لَا يَعْدَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

- لا يجمع بين أحرف التعويض عن الواو بعد حذَفها والواو، وأحرف التعويض هي: (ها) التنبيهيّة، همزة الاستفهام، وقطع همزة الوصل من لفظ الجلالة (الله)، ولا تكون إلا مع لفظ الجلالة (الله)، فلا يُقال: وهالله، ولا وآلله، ولا وألله،).

### حورة التّجاور ،

## تجاور أداتي استفهام

### أحكامه وآثاره ،

ويتردد في كتب الدو أنّ الاستفهام لا يدخل على الاستفهام (٧)، بناء على منع اجتماع حرفين بمعنى واحد عند البصريّين، ومنع اجتماع أداتي صدارة، قال سيبويه: "وسألته عن (أيّهم)، لم لم يقولوا: "أيّهم مررت به؟" فقال: لأنّ أيّهم هو حرف الاستفهام، لا تدخل عليه الألف، وإنّما

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَن اشْتَوَاهُ مَا لَهُ فِي الْمَاحِرَة مِنْ خَلاقٍ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٠١) .

۲) سر صناعة الإعراب ۱/ ٤٠٠، ٤٠١.

<sup>(</sup>۱۳) الإنصاف م/٥٥، ١٨١/٢.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٣/٠٠٠ ، شرح المفصل لابن يعيش ١٠٥/٩، ١٠٦؛ شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ٥٣٢/١ .

<sup>(°)</sup> الكتاب ١/ ٩٩ ، و ردّ ذلك كاتبا مقال: ليست الهمزة أصل جميع أدوات الاستفهامّ .

<sup>(1)</sup> شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٧) الخصائص ٢/ ١٨٤ ، معانى الحروف للرماني ١٥٩ ، مغنى اللبيب ٦٦ .

أنى جزوا عامرًا سوءًا بفعلهم أم كيف يجزونني السُّوأى من الحسنَ المَسنَ المَسنَ باللَّبن (٤) أم كيف ينفع ما تُعطي العَلوقُ به رئمانُ أنف إذا ما ضُانَ باللَّبن (٤)

أي: بل كيف ينفع(٥)، ومما ظاهره تجاور حرفي استفهام قول زيد الخيل:

سَائِلُ قُوارسَ يَرْبُوعِ بِشَدَّتِنَا الْهَلُ رَاوْنَا بِسَقْحِ الْقَاعِ ذِي الْأَكْمِ (١)

وخُرج البيت على أنّ (هل) بمعنى (قد)، أو أنّ الرّواية الصّحيحة فيه: أم هل، أو أن المهرزة دخلت على (هل) للتّأكيد، أو من باب الضّرورة $(^{(\vee)})$ ، وقال زهير:

وذي نسب ناء بعيد وصلته بمالك لا يدري أهل أنت واصله (^)

وهو عند الخليل ضرورة، قال الخليل: "لأنّ (هل) للاستفهام، وكذلك الألف، ولا يستفهم بحرفي استفهام "(1)، وفي مجيء (هل) بمعنى (قد) خلاف بين النّحاة، فمنهم من منعه ومنهم من أجازه بل ذكر أنّ (هل) أصلاً بمعنى (قد)، وذكر ابن مالك أنّها تتعين له إذا قرنت بالهمزة (1). وقال أبو حيّان في الإفصاح: "زعموا أنّ (هل) بمنزلة (قد)، ولا يتأتّى ذلك إلا إذا دخلت على الجملة الاسميّة، فلاتكون إذ ذلك بمعنى (قد)؛ لأنّ (قد)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الكتاب ۱۲٦۱.

<sup>(</sup>٢) معاني الحروف للرماني ١٥٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الدر المصون ۱۰/ ۳۹۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> تقدّم ص ۳۷۱.

<sup>(°)</sup> الخصائص ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>١) المفصل ٣١٩، شرح التسهيل لابن مالك ١١٢/٤، مغني اللبيب ٤٦٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> معاني الحروف للرمآني ۱۰۹، شرح التسهيل لابن مالك ً ٤/ ١١، شرح المفصلً لابن يعيش ٨/ ١٥٤، مغني اللبيب ٤٦١، ٤٦١، الهمع ٤/ ٣٩٥، ٣٩٥. لسان العرب (هلل) .

<sup>(^)</sup> العين (هل) ٢٥٢/٣.

<sup>(</sup>٩) الستابق.

<sup>(</sup>١٠) شرح التسهيل لابن مالك ١١٢/٤، مغنى اللبيب ٤٦١، الهمع ٤/ ٣٩٥، ٣٩٥ (نسب القول بأنها بمعنى (قد) دائمًا والاستفهام مفهوم من همزة مقدّرة معها إلى الزمخشريّ في المفصل، والسكّاكيّ في مفتاح العلوم).

لا تدخل على الجملة الاسمية "(١)، ورد قول ابن مالك، إذ لا داعي إلى خروجها إلى معنى (قد) إذا سبقت بهمزة استفهام؛ لأن ذلك لم يكثر كثرة توجب التعيين، لقلة الشواهد على ذلك، ورجّح أن تكون أداة الاستفهام دخلت على مثلها توكيدًا(١)، ويبدو أن مجيء (هل) المتقرير هو معنى أسلوب الاستفهام لا معنى (هل) وحدها ففي قوله تعالى: ﴿ قَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ اللَّهْ مِنْ اللَّهْ مِنْ اللَّهْ مِنْ اللَّهْ مِنْ اللَّهْ مِنْ عَبْدُهُ قُلْ اللّه يَبْدا الْخَلْق ثُمّ يُعِيدُهُ قَالَى تُوفَكُونَ (يونس: ٣٤) فالاستفهام الحقيقي فيها واضح، والاستفهام قد يخرج إلى معنى التقرير بغير (هل) كما تقدّم (١).

#### حورة التّجاور ،

تجاور أداتي نفي:

ومنه مجيء (ما) قبل (إن) عند الكوفيين نحو قول زهير:

ما إنْ يكادُ يُخَلِّيهِمْ لوجْهَتِهِمْ تَخَالَجُ الأَمْرِ إِنَّ الأَمرَ مُشْئَرَكُ (')

أحكامه وآثاره :

ينسب النّحاة إلى الفرّاء القولَ بجواز توالي أدوات النّفي، ذلك لأنّ الفرّاء قال: "وربّما جمعوا بين (ما) و(لا) و(إنْ) التي على معنى الجحد، أنشدني الكسائيّ في بعض البيوت:

لا ما إن رأيت مثلك

فجمع بين ثلاثة أحرف"(٥)، وذكر أنّ العرب جمعت بين (ما) و (إن) وهما جحد، ومنه:

ما إن رأينا مثلهن لمعشر سُود الرءوس فوالج وقُيُول (١)

ومنه أيضيًا :

ما إنْ رأيتُ ولا سميعتُ بهِ كاليوم طالي أيْنُقِ جُرْب (٢)

<sup>(</sup>١) الهمع ٤/ ٣٩٥ (نقلاً عن أبي حيّان) .

<sup>(</sup>۲) الستابق ٤/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>۲) نتظر ص ۱۸۹. (۱)

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> ديوانه ١٣٧، المقتضب ٢٠/٢ ، الخصائص ٢٨٣/٢، وتخالج الأمر: اختلافهم في الرّأي، والمعنى أنّ اختلاف آرائهم يحول دون وصولهم إلى وجهتهم .

<sup>(°)</sup> معانى القرآن الفرّاء ١/٢٦٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تقدّم ص ۱۱۲.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن ٣/ ٨٥، شرح المفصل لابن يعيش ١٢٨/٨ ، مغني اللبيب ٨٩٠ .

قال: "وذلك لاختلاف اللفظين، يُجعل أحدهما لغواً "(١)، وجاز الجمع بينهما في قوله تعالى: ﴿ كَلَّا لا وَزَرَ ﴾ (القيامة: ١١) مع اتحاد اللفظين، لأنّ الأولى متصلة بـ (كلا)(١)، وجُمع بين (غير) و (لا) في قول العجاج:

قد يكسيبُ المالَ الهددانُ الجافي بغير لا عصف و لا اصطراف (١)

والبصريون يخرّجون هذا وأمثاله على زيادة (إن) للتّوكيد، كما زيدت في: أزيد إنيه؟ استثباتًا ممن قال: جاء زيد(أ)، وقال ابن يعيش: "وقد ذهب الفرّاء إلى أنّ (ما) و(إنْ) جميعًا للنّفي كما تزاد (ما) ههنا على النّفي؛ مبالغة في النّفي وتأكيدًا له كما تزاد اللّم تأكيدًا للإيجاب في قولك: إنّ زيدًا لقائم، وغالى في ذلك حتى قال يجوز أن يقال: (لا إن ما) فيكون التّلاثة للنّفي وأنشد:

إلاَّ الأواريَّ لا إن ما أبيَّتُها والنُّؤيُّ كالحوض بالمظلومة الجلد

والصتواب ما ذهب إليه الجماعة من أنّ (إنّ) بعد (ما) زائدة، و(ما) وحدها للنّفي إذ لو كانت (إنْ) أيضنا للنّفي لانعكس المعنى إلى الإيجاب (٥)، والفرّاء يرى أنّ التّجاور لتأكيد النّفي لا لانقلاب المعنى، ووافقه ابن الأثير قال: واعلم أنّه إذا وردت (إنْ) المكسورة المخقفة قبل (ما) كانت بمعناها سواء، وإذا أوردت من بعد (ما) كانت من باب التكرير كقولنا: ما إن كذا وكذا (٥٠) ومن تجاور حرفي نفي قول جميل:

لا لن أبوحَ بحبِّ بَثنَة إنّها أخذتِ على مواثِقًا وعهودًا(١)

ويمكن أن نعد من توالي أداتي نفي مجيء النّقي قبل (كاد)، ف (لم) للنّفي، و(كاد) للتّقريب، وهو قريب من النّفي، بدليل أنّ من أدوات النّفي (قلما)، ومجاورة النّفي لـ (كاد)، يدلّ على نفي المقاربة، وهو أبلغ من نفي الفعل؛ لأنّ من لم يقارب الفعل لم يقع منه (١٩)؛ قال ابن مالك: " وتُنفى (كاد)؛ إعلامًا بوقوع الفعل عسيرًا، أو بعدمه وعدم المقاربة "(١)، وإثبات (كاد)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> معانى القرآن ۱/۲۷۱.

<sup>(</sup>۲) الستابق.

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٣/ ١٠٨ .

<sup>(°)</sup> شرح المقصل لابن يعيش ٨/ ١٣٠، ١٣٠ ، وينظر الإيضاح في شرح المفصل ٢/ ٢٢٧ ، مغني اللبيب ٣٨

<sup>(</sup>۲) المثل السائر ۳/ ۲۱ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ديوانه ۲۹؛ الهمع ۲۰۸/۰، الخزانة ۳۵۳/۲.

<sup>(^)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ١/ ٩٩٩، الكافية ٢١٣/٤ (بشرح الرضي) ، الهمع ١٤٧/٢ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ١/ ٣٩٦.

إثبات لمقاربة الفعل، وزعم قوم أن نفي (كاد) إثبات، وإثباتها نفي (١)، ويبدو أنهم التفتوا إلى معنى التفي فيها، فيكون نفي النفي إثباتًا، والصواب أنها كسائر الأفعال، كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُذُ يَرَاهَا﴾ (النور: من الآية، ٤)، فهو أبلغ من : لم يرها، فهو لم يقارب الرؤية فضلاً عن أن يصدر منه ذلك، وكذلك في قوله تعالى: ﴿ فَلْبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (البقرة: من الآية ١٧)، و"يمكن حمل ما اشتهر من القول بأن (كاد) إثباتها نفي، ونفيها إثبات، على معنى أن إثبات خبرها نفي له، كما في قولنا: "فلان يكاد يبكي"، ونفي خبرها إثبات له كما في قولنا: "فلان يكاد لا يبكي"، وأمّا نفي (كاد) نفسها كما في قولنا: لا يكاد يبكي فغير مراد" (١٠).

#### حورة التّجاور:

تجاور أداتي تنبيه .

#### أحكامه وآثاره ،

ذكر سيبويه في غير موضع أنّ أدوات النّداء يُراد بها التّنبيه (٢)، ويكفي أنّه ذكر أدوات النّداء في باب: الحروف التي يُنبّه بها المدعو (٤)، وقال: "وأمّا (يا) فتنبية ألا تراها في النّداء وفي الأمر كأنّك تُنبّه المأمور "(٥)، وقد تكون (يا) للتّنبيه مع النّداء، أو للتّنبيه وحده كما تقدّم (١)، و (ألا) من أدوات التّنبيه (٧)، وسمُع مجيء (يا) بعد (ألا) في كثير من الأشعار، ومن ذلك:

ألا يا ليت أيّامًا تولت يكونُ إلى إعادتِها سبيلُ (^)

ومنه أيضيًا:

أمَا واللهِ ما دُهبُوا لِتَبْقَى (٩)

ألا يا بْنَ الذين بنَوا وبادُوا

ومنه قول ابن الدمينة:

فقد زادنى مسراك وجدًا على وجد (١٠)

ألا يا صبا نَجْدِ مَتَّى هِجْتِ مِنْ نَجْدِ

<sup>(</sup>۱) شرح المفصلً لابن يعيش ٧/ ١٢٤، ١٢٥، شرح التسهيل لابن مالك ١/ ٣٩٩، شرح الرَّضيِّ على الكافية ٤ /٢١٣، الهمع ٢/٧٤، وينظر مقال قضية (كاد) مع القهي والإثبات ٤.

 <sup>(</sup>۲) مقال قضية (كاد) مع النفي و الإثبات ٤.

<sup>(</sup>۱) الستابق ۲۲۹/۲ ... (۵)

<sup>(°)</sup> السّابق ۲۲۶/۶. (۲) تتظر ص ۲۶۶ فما بعدها .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ٤/٥٣٥ .

<sup>(^)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٣٩٠/٣ ، المساعد على تسهيل الفوائد ٢٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٩) تقدّم ص ٤٢٦.

<sup>(</sup>١٠) ديو أنه ٨٥؛ الخصائص ٢٧٩/٢، شرح المفصل ١١٩/٨.

ومنه أيضًا قول النمر بن تُولب:

وقالت: ألا يا اسمَعْ نَعظتكَ يخطية فَقْلْتُ: سميعًا فَانْطِقِي وَأَصِيبِي(١)

والمنادى محذوف قبل فعل الأمر، أي: يا هذا اسمع، ومثله قول الكميت :

ألا يا اسلمي يا يَرْب أسماء مِنْ يَرْب الايا اسلمي حُيِّيت عَنِّي و عَنْ صَحْبي (٢) وللنّحاة في هذه الأبيات وأمثالها رأيان:

الأول: أنّه جُمع بين أداتي تنبيه توكيدًا<sup>(٦)</sup>، قال ابن مالك: "وقد يُجمع بين (ألا) و(يا)؛ توكيدًا للتّنبيه، كما جُمع بين (كي) واللام ومعناهما واحد "(٤).

التّاتي: أن (ألا) للافتتاح فقط، و(يا) للتّنبيه، قال ابن جنّيّ عن (ألا): قاذا جاءت معها (يا) خلصت افتتاحًا لا غير، وصار التّنبيه فيها لـ (يا) دونها (عنها وهو قول أستاذه أبي عليّ الفارسيّ (٦).

ويبدو أنّ القول بتأكيد التنبيه أولى، وبخاصة أنّ الأمر مرتبط بمواقف نفسية تتطلب ذلك، ويُسهم المدّ في (ألا) و(يا) في تدفق الهواء من الجوف ممّا يساعد على تفريغ الشّحنة النفسية، ومن أمثلة النّحاة: ألا يا هؤلاء (١)، فاجتمعت ثلاث أدوات للتنبيه.

وقد تُحذف (يا) بعد (ألا) كما في قول طرفة بن العبد:

ألا أيُّهذا الزاجِري أحْضُرُ الوَغَى وأنْ أشْهَدَ اللَّذَاتِ هل أنتَ مُخْلِدِي (^) ومثله قول الأعشى:

ألا أيهذا السائلي أين يممت فإن لها في أهل يثرب موعدًا<sup>(١)</sup>

ويبدو أنّ الشّاعر حذف حرف النّداء؛ لئلا يجتمع في الأسلوب ثلاث أدوات تنبيه، (ألا) و(ها).

وفي قولهم (يا أيها) تنبيهان غير متجاورين في (يا) و (ها)، قال سيبويه: "و لا يكون هذا في غير النّداء؛ لأنّهم جعلوها تنبيهًا فيها بمنزلة (يا)، وأكّدوا النّنبيه بـ (ها) حين جعلوا (يا) مع

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٣٥؛ الإنصاف م / ١٤، ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٢٦/١ ؛ الإنصاف م/ ١٤ ، ١/ ١٠١ .

<sup>(</sup>٣) شُرَح التسهيل لابن مالك ٣٩٠/٣ ، شواهد التوضيح ٧ ، المساعد على تسهيل الفواند ٤٨٧/٢ .

<sup>( ؛ )</sup> شوآهد التوضيح ٧ .

<sup>(°)</sup> الخصائص ٢/٩٥/، وينظر ٢٧٩/٢.

<sup>(</sup>¹) لسان العرب (ألا).

<sup>(</sup>٧) الصحاح (ها) ، أسان العرب (ها) .

<sup>(^)</sup> ديوانه ٢١ ، الكتاب ٩٩/٣ ، المقتصب ٨٣/١ ، ١٣٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> ديوانه ٤٧، المقتضب ٢٥٩/٤، الهمع ١٧٥/١.

(ها) فمن ثَمَّ لم يجز لهم أن يسكتوا على (أيّ)، ولزمه التفسير "(١)، وقال: "وأمّا الألف والهاء اللتان لحقتا (أيا) توكيدًا، فكأنّك كررت (يا) مرتين إذا قلت: يا أيّها، وصار الاسم بينهما كما صار هو بين (ها) و(ذا) إذا قلت: ها هو ذا "(١)، يريد أن (أيّا) فصل بين (يا) و(ها) كما فصل (هو) بين (ها) و(ذا) في الإشارة.

ألا مَنْ مُبلغ حسّانَ عتي أسحر كان طبّك أم جنون (T)

جاءت قبل الاستفهام، وجاءت قبل (رُبّ) و (ليت) كما تقدّم (أ)، فجاورت الأساليب الخبرية والإنشائية.

# حورة التَّجاور ،

# تجاور حرفي جواب:

تقدّم تجاور هما متّحدي اللفظ، و من تجاور هما مختلفي اللفظ:

وقُلْنَ على الفردوْسِ أوَّلَ مَشْرَبِ أَجِلُ جَيْرِ إِنْ كَانَتْ أَبِيحَتْ دَعَاثِرِهْ(٥)

فأكد (أجل) ب (جير)، ومنه:

أجل، لا، ولكن أنت أشامُ مَنْ مشى وأسألُ مِنْ صمَّاءَ ذات صليل (١)

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/۲۱۲.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢/ ١٩٧ ، وينظر: مغنى اللبيب ٤٥٦.

<sup>(</sup>۳) الكتاب ۱/ P3.

<sup>(</sup>۱) تتظر ص ۲٤٦.

<sup>(°)</sup> شرّح المفصل ١٢٢/، ١٢٤، مغني اللبيب ١٦٢، السان العرب (جير)، ودعائره: جمع دعثور وهو المتثلم.

<sup>(</sup>٢) الجنبي الداني ٢٦٠، لسان العرب (حلا)، والصماء: الأرض، وصليلها: صوت دخول الماء فيها.

#### حورة التّجاور ،

تجاور أداتين متّحدتي الزّمن :

#### أحكامه وآثاره ،

لا يحبّذ النّحاة تتابع أدانين متّحدتي الزّمن، فمن تعليلاتهم منع ظهور (أن) بعد لام المجود أن قولك: "ما كان زيد ليفعل"، نفي: "كان زيد سيفعل"، فجُعلت اللام في مقابلة السّين، فكما لا يجوز الجمع بين (أن) والسّين؛ لدلالتهما على الاستقبال، كرهوا الجمع بين (أن) واللام (١)، ولكن لا يمنع هذا من تتاسب الأدوات في الزّمن، فلا نقول: أتيت غدّا، ومن تتاسب الأدوات في الزّمن:

- دخول اللام على (قد) قبل الفعل الماضي، واللام تُفيد الحال؛ لأن (قد) تقرّب الماضي من الحال، فصار الماضي لدخول (قد) قريبًا من المضارع، وقريبًا من الاسم لأجل الحال<sup>(۲)</sup>، فجاز دخول لام الابتداء عليه وهي للحال، كما في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قُولَ ٱلدِينَ قَالُوا إِنَّ فَجَارُ دَخُولُ لَامَ الْابتداء عليه وهي الحال، كما في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قُولَ ٱلدِينَ قَالُوا إِنَّ فَجَارُ وَنَحْنُ أَغْنِياء ﴾ (آل عمر ان:من الآية ١٨١).

صحبيء (أن) في أخبار بعض أفعال المقاربة والرتجاء، ولا تكون أخبارها إلا أفعالا مضارعة؛ استغنوا بها عن المصدر (")، ويبدو أنهم أرادوا مع ذلك إظهار (أن) للتوصل بها إلى المضارع، وللذلالة على الاستقبال، لأنّ (أن) علم الاستقبال، ومعنى هذه الأفعال في الحال أو الاستقبال، فإذا أرادوا ترجيح الاستقبال جاءوا بـ (أن)، وقد تجاورها مجاورة لفظية إذا حذف اسمها كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللّيلِ فَتَهَجّد بِهِ تَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبعثكَ رَبّكَ مَقَاماً مَعمُوداً﴾ السمها كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللّيلِ فَتَهجّد بِهِ تَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبعثكَ رَبّكَ مَقاماً مَعمُوداً﴾ (الإسراء: ٢٩)، أو حكمية إذا كان الاسم مما يغنفر الفصل به، أو تجاور اسمها إذا كان أداة كما في قوله تعالى: ﴿فَعَسَى أُولِئُكُ أَن يَكُونُوا مِنَ المُهتدينَ ﴾ (التوبة نمن الآية ١٨)، ويجب افتران خبر (حرى) و(اخلولق)، بـ (أن)؛ لأنّ الفعل المترجّى وقوعه قد يتراخى حصوله فاحتيج إلى (أن) المستقبل، وإفسك) و(عسى) بـ (أن)؛ لأنّ (عسى) طمع في المستقبل وإشفاق ألا يكون، وهما مختصان بالمستقبل، و(أوشك) لمقاربة ذات الفعل بتراخ المستقبل ورأشفاق ألا يكون، وهما مختصان بالمستقبل، و(أوشك) لمقاربة ذات الفعل بتراخ فاقترن خبرها بـ (أن)، ويغلب تجرد خبر (كاد، وكرب) منها لأنهما يدلان على شذة مقاربة الفعل ومداومته، وذلك يقرب من الشروع ، ولم تجيء (أن) في أخبار أفعال الشروع؛ لأنها تُفيد

<sup>(</sup>۱) الهمع ٤/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) علل النحو لابن الوراق ٢٥٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> الكتاب ۳/ ۱۰۸.

الاستقبال وهي للبدء في الفعل فتنافيا<sup>(۱)</sup>، وتجيء (أن) في خبر (لعل) لأنها للترجّي وهو في المستقبل كما في الحديث: "ولعلّ بعضتكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض "(٢)، وكما في:

تَرْكَعْ يَوْمُا والدّهرُ قَدْ رَفْعَهٰ(٣)

لا تُهينَ الفقيرَ علكَ أنْ

وقد يتصل خبر (لعل) قليلا بحرف تنفيس، نحو:

سَتَرْحَمُني مِنْ زَفْرَةٍ وعَويل(١)

فقولا لها قولا رقيقا لعلها

وإذا جاءت (عسى) و(اخلولق) و(أوشك) مسندة إلى (أن يفعل) نحو قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ﴾ (النساء:من الآية 1) فللنحاة في ذلك أقوال:

\_ أنّ هذه الأفعال تامّة اكتفت بمرفوعها، فلا تكون أدوات في هذه الحالة.

\_ أنّ (أنْ) والفعل سدّت مسد الاسم والخبر كما تسد مسد مفعولي أفعال القلوب، فيكون التّجاور حقيقيّا، وجاز أن يضمر المتكلم في (عسى) ضميرًا هو اسمها ويحكم على موضع (أن يفعل) بالنّصب(٥).

و من امتناع تجاور أدوات مختلفة الزّمن ما يأتي:

\_ لا تدخل (قد) على فعل مقترن بحرف تتفيس (^).

<sup>(</sup>۱) المفصل ۳۱۷، شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ١٤٩، شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٣٩٠، شرح جُمل الزَّجَّاجيّ لابن عصفور ٢/ ١٧٧، شرح الرَّضيّ على الكافية ٢٢٣/٤، التصريح ١/ ٦٩٣ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٩٠ كتاب الحيل، ١٠ باب ، الحديث (٢٩٦٧) ، ١٢/ ٣٥٥ (مع فتح الباري) .

<sup>(</sup>۲) تقدّم ص ۲۰۳.

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ٩٠٩/٢ . (۱) شرح أشعار الهذليين ٩٠٩/٢ . (۱) شرح التسهيل لابن مالك ١/ ٣٠٦ ، التصريح ١/ ٧٠١ ، حاشية يس ١/ ٢٠٩ .

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲/ ۱۷ه

<sup>(</sup>۲) الإيضاح في شرح المفصل ٢/ ٢٧٤ ، شرح الرَّضيّ على الكافية ١٧/٤، ٣٥٩، نتانج التحصيل ٣/ ١٠٥٧ ؛ ارتشاف الضرب ٢/ ١٠٤٤ ، مغنى اللبيب ٣٠٣ .

<sup>(^)</sup> شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٤٥٪ ، مغني اللبيب ٢٢٧؛ الهمع ٤/ ٣٧٧ .

# رابعًا: تجاور أداتين متّحدتي الوظيفة أو الحكم مختلفتي اللّفظ(١):

وحُكم هذا كحكم اجتماع أداتين متحدتي المعنى مختلفتي اللفظ، منعه البصريون، فنجدهم يرتدون أقوالاً مثل: لا يدخل حرف الجرّ على حرف الجرّ، ولا يدخل حرف العطف على مثله (٢)، ولا يدخل النّاصب على النّاصب ولا على الجازم (٢)، ونجد إجازة له عند بعض الكوفيين ومن ذلك:

ـ نُسب إلى الكسائي جواز مجيء (حاشا) الجارة بعد (إلاً) في الاستثناء وحكى: "قام القومُ إلا حاشا زيد" (٤).

\_ نُسب إلى الكسائي جواز دخول (مِن) على جميع حروف الصقات إلا على الباء واللام، ونُسب إلى الفرّاء جواز دخولها على جملتها سوى أربعة أحرف هي: من، والباء، واللام، وفي، وذكر أنها لا تغيّر الحرف عن حرفيته ووافقه جماعة من الكوفيين، ومنهم من جعل الأحرف الأربعة المستثناة: (مذ) بدل (مِنْ) والنّلاثة الباقية (من دخول الجار على الجار على الجار على العرب: "كمذ أخذت في حديثِك"، جوابًا لمن سأله: "منذ كم قعد فلانّ؟ "(١).

\_ استشهد الفراء بقول الشاعر:

وقال: "ألا ترى أنه قال: اللاء الذين، ومعناهما (الذين)، استجيز جمعهما؛ لاختلاف لفظهما، ولو اتَّفقا لم يجز "(^).

\_ ذكر الفراء أنّ في قوله تعالى: ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً ﴾ (الشّعراء:من الآية ١٠٢) توكيدًا اللّفظ بمرادفه، يريد توكيد (لو) بـ (أنّ) وكلاهما حرف مصدريّ، ووافقه ابن مالك (٩).

ونجد لدى بعض النّحاة الخالفين إشارات إلى جواز اجتماع أداتين متّحدتي الوظيفة ومنهم ابن عصفور، حيث أجاز الجمع بين حرفي جر متّفقي اللفظ أو مختلفي اللفظ إذا كان معناهما واحدًا فيكون أحدهما توكيدًا للآخر(١)، وقال المالقيّ في الرّصف بعد أن أورد قول أبي نواس:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تقدّم ثالثًا من ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٢) معاني الحروف للرماني ١٣١، الهمع ٥/ ٢٦٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> شرح شذور الدّهب ۸۸٪ ۲۹٤،

<sup>( 4)</sup> شرح الرّضيّ على الكافية ١٢٥/٢ ، ارتشاف الضرب ٣١٩/٢ ، الهمع ٢٨٧/٣ .

<sup>(°)</sup> حروف المعاني والصفات٧٨ ، جو اهر الأدب ٣٤٩ ، ارتشاف الضرب ٤٤٤/٢ ، الجنبي الذاني ٣٤٣ .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفرّاء ٤٦٦/١.

<sup>(</sup>٧) الستابق ١٧٦/١، وينظر ٨٤/٣، لسان العرب (لوي).

<sup>(^)</sup> معاني القرآن للفرّاء ١٧٦/١.

<sup>(1)</sup> السَّابِقُ ١/٥٧١، شرح السَّهيل لابن مالك ٢٣٠/١، مغنى اللَّبيب ٣٥١.

البدرُ أشبهُ ما رأيتُ بها حينَ استُوى وبَدا مِنَ الحُجُبِ
وَبَلِ الرّشا لَمْ يُخطِها شَبَهًا في الجيدِ والعينين واللّبَبِ(٢)

ما نَصُه: "وأبو نواس وإن لم يكن حجَّة، فهو معاصر للعرب الألى تقومُ بهم الحجَّة، ولم ينقد أحدّ من النَّقَاد عليه جمع حرفي العطف إذا اختلف معنياهما "(")، ونخلص من نص المالقي إلى أنه يجوز اجتماع حرفين متحدي الوظيفة إذا اختلف معناهما، كما جاز عند بعضهم اجتماع حرفين متحدي المعنى أو الوظيفة إذا اختلف لفظاهما.

وهو ممّا يقوّي المعنى ولا يترجّح عندنا توالي أداتين متّحدتي الوظيفة مطلقا، والأولى الوقوف في ذلك على المسموع، ومن صور التّجاور:

## حورة التّجاور ،

#### تجاور موصولين :

تنقسم الموصولات إلى موصولات اسميّة خاصيّة ومشتركة، وموصولات حرفيّة، وتقدم بيانها<sup>(٤)</sup>، ومن اجتماع موصولين:

\_ ذكر الفرّاء أنّ العرب تجمع بين الاسمين إذا اختلف لفظاهما وأحدهما مجزئ عن الآخر(٥)، ومثّل بقول الشّاعر:

مِنَ النَّفَرِ اللَّائِي الذينَ إذا هم مُ تَهَابُ اللَّامُ حلقة البابِ قَعْقَعُوا (١)

ــ اجتماع (كي) و (أنْ) ضرورة في نحو:

أردتُ لكيما أن تطيرَ بقربتى فَتَثُرُكَهَا شَنَّا يبيداءَ بَلْقَع (٧)

— اجتماع ما وأنّ في نحو قول العرب: لا أفعل ذلك ما أنّ حراءً مكانه، وما أنّ في السماء نجما، يريدون: لا أفعله البئة، والنّجاور هنا لفظي لأنّ صلة (ما) محذوفة والتّقدير ما ثبت أنّ في السماء نجما (^).

\_ اجتماع (التي) و (ما) المصدرية الظرفية في قول عنترة:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ضرائر الشّعر ٣٠٣.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۳۱ ؛ سر صناعة الإعراب ١/ ٣٨٦ ، رصف المباني ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٢) رصف المباني ٣٤٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> نتظر ص ۲۹۰ .

<sup>(°)</sup> معاني القرآن للفراء ٣/ ٨٤.

<sup>(</sup>١) تقدّم في الصّفحة السابقة .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> تقدم ص ۲۱۷ .

<sup>(^)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٢٣٦/١، ٣١٦/٢.

إن عشتُ فهي التي ما عشتُ مالِكَتي وإنْ أمُت فالليالي شأنها العِيرُ (١) و (ما) خبر مقدّم، والأصل: فهي التي مالكتي ما عشت.

— اجتماع (لو) المصدرية — عند من أثبتها — و(أنّ) كما في قوله تعالى: (فَلُو أَنْ لَنَا كُرَّةً فَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (الشّعراء:٢٠١)، وهي عند الفرّاء من توكيد اللفظ بمرادفه ووافقه ابن مالك(٢) وأجيب بأنّ (لو) دخلت على فعل محذوف تقديره: لو ثبت، أو أنّها ليست مصدريّة (١٠) وأنّها للثّمني في الآية الكريمة ولهذا نُصب (فنكون) في جوابها، أو نُصب بـــ (أنّ) مضمرة جوازًا، وأنّ توكيد الموصول قبل مجيء صلته شادّ(٤). ومن جعلها شرطيّة جعل الجواب محذوفا ومفعول (ودّ) محذوقا(٥).

مجيء (أيّ) في النداء قبل الموصول في رأي الأخفش حيث عدّ (أيًّا) موصولة لا وصلة إلى نداء ما فيه (أل)، وحذف صدر صلتها، وهو العائد، والمعنى في: يا أيها الرجل: يا من هو الرجل<sup>(٢)</sup>، ومن مجيء الموصول بعدها مع الفصل بـــ (ها) التنبيه والعائد المحذوف قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَذَخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلَّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (الدور: ٢٧)، والتقدير عنده: يا مَن هم الذين آمنوا، ورد قوله (٧).

\_ من أمثلة سيبويه في: (باب (أيّ) مضاقًا إلى ما لا يكمل اسمًا إلا بصلة): قولهم: "اضرب أيُّ من رأيت أفضل"، ف (مَن) كمّل اسمًا، بـ (رأيت) فصار بمنزلة القوم، فاجتمعت (أيّ) الموصولة و (مَن) (^).

وذكر ابن مالك أنه يُستصعب دخول موصول على موصول إلا أنْ يجعل التاني توكيدا لفظيًّا أو خبر مبتدأ<sup>(٩)</sup>؛ لذا تعيّن أنْ تكون (كي) جارة في مثل: "جئتك كي أنْ تكرمني" (١٠٠)، ومن مجيئه توكيدًا أو خبرًا قول ابن الدمينة:

<sup>(</sup>۱) شرح دیوان عنترة ۸۰.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء ١٧٥/١، شرح التسهيل لابن مالك ٢٣٠/١، مغني اللبيب ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب ٣٥١.

<sup>( &#</sup>x27; ) الستابق.

<sup>(°)</sup> البحر المحيط ٢/ ٤٣٠، ويُنظر ٣٤٨/١.

<sup>(</sup>١) مغني النبيب ١٠٩، الهمع ٣/ ٥٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر مغني اللبيب ١٠٩، الهمع ٣/ ٥٢.

<sup>(^)</sup> الكتاب ٢/٤٠٤ .

<sup>(</sup>٩) شرح التسهيل لابن مالك ١٩٨/١، ويُنظر البحر المحيط ٤٣٠/٢.

<sup>(</sup>١٠) شرح شذور الذهب ٢٨٨.

تَشْرَبَهُ بطنُ الفؤادِ وظاهرُه (١)

فماذا الذي يَشْفي مِنَ الحبِّ بعدما

ويترجحُ في البيت الغاء (ذا)، أو جعلها مركبة مع (ما)، أو تكون بمعنى (الذي) و(الذي) بعدها توكيد أو خبر مبتدأ مضمر (٢)، ومن التوكيد قول ابن معاوية \_ رضى الله عنه \_:

إنَّ الذين الألمي أدخلتَهم نفر لولا بوادر ارعاد وإبراق (٦)

ويجوز جعل (الألي) في البيت خبر مبتدأ مضمر، وهو وخبره صلة (الذين)(؛).

واجتماع حرفين مصدريين أسهل من اجتماع حرفي جرّ؛ لأنّ للحرف المصدريّ شبها بالأسماء بوقوعه موقعها، وتوكيد اسم بمثله جائز ولو كان موصولا، وكذا توكيد ماله شبه بالأسماء من الحروف بخلاف ما لا شبه له بها كحروف الجرّ<sup>(°)</sup>.

وقد ترد صلة بعد موصولين أو أكثر فيُكتفى بها إمَّا مشتركا فيها كقوله:

صِلِ الذي والتي مَتَّا بآصِرَةِ وإنْ نَاتْ عَنْ مَدَى مَرْماهمَا الرَّحِمُ (١)

أو دلالة على الحذف من الأول كقوله:

عَلَيْكَ فلا يَغرُرْكَ كَيْدُ الْعُو الدِ(٧)

وعند الذي واللكت عُدَّنَكَ إِحْنَةً

أي: الذي عادك، و نحو:

من اللواتي والتي واللاّتي

يزعمنَ أنِّي كبرتُ لداتي (^)

وحُذفت الصلة من الأول والتّاني؛ لأنّ في الكلام ما يدل عليها(٩).

حورة التَّجاوُر :

تجاور النواسخ :

أحكامه وآثاره ا

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٨٤ ؛ شرح التسهيل لابن مالك ١٩٨/١ .

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل لابن مالك ۱۹۸/۱.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الستابق.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الستابق ۲۲۵/۱.

<sup>(</sup>٥) الستابق.

<sup>(</sup>٦) الهمع ٢٠٤/١ .

شرح التسهيل لابن مالك ٢٣٣/١ ، مغنى اللبيب ٨١٦ ، الهمع ٢٠٤/١. (^) شرح التسهيل لابن مالك ٢٣٣/١ ، خزانة الأدب ٥٥٩/٢ .

<sup>(</sup>٩) شرح التسهيل لابن مالك ٢٣٣/١.

لا يبدو مصطلح تجاور النواسخ مألوقا في كتب النّحو، وأردنا في حديثنا عن النّجاور أن نتناول صورًا لتجاور النّواسخ الحرفيّة والفعليّة، بمجاورة النّاسخ أخواته، أو غيره من النّواسخ، كما يأتي:

# أُوَّلاً : تجاور (كان) وأخواتها ، ومنه :

مجيء النّاسخ في خبر النّاسخ، كما في:

ولقد كاتت تكون بهِ طقلة ممكورة كاعب (١)

ومنه:

فَمَنْ يِكُ أَمسى بالمدينةِ رَحله فَرَنِّي وقيّارٌ بها لغريبُ (١)

ومثله:

لَيْسَ يَنْقَكُ ذَا غِنِيَ وَاعْتِزَازِ ۚ كُلُّ ذِي عِقَّةٍ مُقِلٍّ قُنُوعِ ۗ

ف (انفك) من الأفعال التي يُشترط أن تُسبق بنفي وشبهه، ونفيت في هذا البيت ب (ليس)، وجملة (ينفك) في محل نصب خبر (ليس).

## ثانيًا : تجاور (كاد) وأخواتها :

لم أعثر على شاهد له، وهو نحو: عساه يكاد يأتي .

# ثَالثًا: تجاور (إنّ) وأخواتها:

لا يجوز أن يدخل على (أنّ) أخواتها ما عدا (ليت) يقال: "ليت أنّ زيدًا قائم"، وتسد (أنّ) ومعمولاها مسد اسمها وخبرها عند سيبويه، أو يكون المصدر المؤول اسمها والخبر محذوف أن وأجاز الأخفش قياس (لعلّ) على (ليت) في مجيء (أنّ) المفتوحة بعدها نحو: "لعلّ أنّ زيدًا قائم"، كما أجاز دخول (لكنّ) على (أنّ)، فيقال: "لكنّ أنّك منطلق" وضعف ابن مالك رأي الأخفش؛ لأنّ مقتضى الدّليل ألا يُكتفى بـ (أنّ) وصلتها إلا حيث يُكتفى بمصدر صريح، والمصدر

<sup>(</sup>١) ديوان حسّان بن ثابت ٣٢ ، وممكورة : مستديرة الساقين .

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۱/ ۷۰، الإنصاف م/ ۱۳، ۹٤/۱ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> تقدم ص ۲۷۸ .

<sup>( ؛ )</sup> شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٣٩ ، ارتشاف الضرب ١٥٨/٢ .

<sup>(°)</sup> المفصل ٣٠٣، شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٤٠، شرح الرضي على الكافية ٤/ ٣٣٥، ارتشاف الضرب / ١٥٨/

الصريح لا يُكتفى به بعد (ليت) فحق ألا يُكتفى به بعد (لعل)، لكن سمع في (ليت) فقيل، فلا يزاد عليه دون سماع (١)، ومن مجيء (أنّ) بعد (ليت):

فيا ليت أنّ الطَّاعنينَ تلبَّثُوا لِيُعلَّمَ ما بي من جوى وغرام (٢)

ويجيء الحرف الناسخ في خبر حرف آخر كما في قول النابغة:

إِنِّي كَأْتِي لَدى النعمان خبره بعضُ الأوُدّ حديثًا غير مكذوب (١)

# رابعًا : تجاور (ظنّ) و أخواتها :

لم أعثر على شاهد له، وهو نحو: خلته علم الامتحان صعبًا .

# خامسًا : مجاورة (إنَّ) و أخواتها، لـ (كان) و أخواتها، ومن ذلك :

\_ مجيء (كان) وأخواتها في خبر (إن) وأخواتها، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَاباً ﴾ (النبأ: ٧٧)، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَّبِّهِم يَتَوَّكُلُونَ ﴾ (النّحل: ٩٩)، و قوله تعالى: ﴿ وَلَكُنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ (القصيص: من الآية ٤٥)، وقوله تعالى: ﴿ يَا لَيتَهَا كَانَت الْقَاضِيّة ﴾ (الحاقة: ٢٧)، وقوله تعالى: ﴿ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُ مَوَدَّةً ﴾ (النساء: من الآية ٧٧)، والكون هنا منفى بعد (كأن) المخقفة، وإذا جاء بعد (إن) المخقّفة فعل لزم عند البصريّين أن يكون من نواسخ الابتداء، ومن مجيء (كان) قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴾ (الصافات:١٦٧)، وتجيء النّواسخ في خبر (أن) المخقفة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ (النّجم: .(٣٩

ومن التجاور في الشعر:

ثيابُكَ ما سيلقي سالبو ها(؛)

كَأَلُّكُ كُنْتَ تَعْلَمُ يُومَ بِزَّتْ

ومنه:

هم بروح موهنًا و بكورًا(°)

أجعاد : إنى لايزال ينوبني

وقول الخنساء:

ولكن لا أزال أرى عجو لا وباكية تنوح ليوم نحس(١)

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل لابن مالك ٢/ ٤٠.

<sup>(</sup>۲) الجنبي الدّاني ٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) ديوانَ النابغَة الذبياني ٣٥ ، والأود: الود .

<sup>(؛)</sup> الشّعر و الشعراء ٨٣.

<sup>(°)</sup> شرح دیوان جریر ۲۱٤.

\_ مجيء (أنّ) اسمًا لـ (كان) و أخواتها كما في: زيدًا كان أنّه مجتهد، و يجب هنا تقديم الخبر؛ لئلا تشتبه المفتوحة بالمكسورة.

# سادسًا : مجاورة (إنّ) وأخواتها لـ (كاد) و أخواتها، ومنه :

مجيء (كاد) وأخواتها في خبر (إنّ) وأخواتها، ومنه :
 أكثرت في العذل مُلِحًا دائما

لاتُكثِرَنَ إِنِّي عَسِيتُ صائمًا (١)

وهو على إضمار القول (٢)؛ لأنّ الخبر لا يكون إنشائيًّا، و (عسى) إنشاء؛ لأنّها رجاء.

مجيء (كاد) و أخواتها، بعد (إن) المخقفة، ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَ تَالَّلُهِ إِنْ كَذْتَ لَتُرْدِينِ ﴾ (الصافات:٥٦)، و (إن) المخففة مهملة عند أكثر البصريين ...

# سابعًا : مجاورة (إنّ) و أخواتها لـ (ظنّ) و (أخواتها) ، ومنه :

- مجيء (أنّ) مشددة و مخقفة بعد أفعال القلوب، فتسدّ مسدّ مفعوليها، كما في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَظُنُونَ اللَّهُمُ مَلَافُو رَبِّهِم وَ الَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (البقرة: ٤٦)، وقوله تعالى: ﴿ يَخْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴾ (الهمزة: ٣)، ومن مجيء المخقفة قوله تعالى: ﴿ عَلْمَ أَنْ سَيْكُونُ مِنكُمْ مَرْضَى ﴾ (المزمل: من الآية ٢٠)، وجاءت (لعلّ) بعد (درى) كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَة تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ (الأحزاب:من الآية ٣٠)، ومن التجاور في الشّعر:

وذي خَطلٍ في القول يحسيبُ أنه مصيبٌ فما يلمم به فهو قائله (°)

ومنه:

لأعلمُ أنّي لستُ في الحب أوحدًا(١)

وإنِّي وإنْ عُيِّرتُ في طَلَبِ الصَّبَا

وفي البيت تجاور ثلاثة نواسخ.

<sup>(</sup>١) ديوان الخنساء ٦٨ ،و العجول: الثكلي .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٩٨/١ ، الهمع ١٤١/٢ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الدَّرِ المصون ٢/ ١٧٥.

<sup>(</sup> أ) تنظر ص ٣٦٣ أ

<sup>(°)</sup> الشَّعر والشَّعراء ٨١.

<sup>(</sup>١) الستابق ٣٥٢.

مجيء (ظنّ) وأخواتها في خبر (إنّ) أو أخواتها، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا بَلْغَ مَعَهُ السَّغَيّ قَالَ يَا بُنِي إِلَى أَرَى فِي الْمَنَامِ آلَي أَذَبِحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾ (الصناقات:من الآية ٢٠١)، وقوله تعالى: ﴿ إِنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى اللَّوْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ آيّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ (الكهف:٧)، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمُ اللَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (الأعراف:من الآية ٣٠)، وجاءت التخذوا الشّياطين أولياء مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ آلَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (الأعراف:من الآية ٣٠)، وجاءت (انهم) بعد (يحسبون)، وقوله تعالى: ﴿ وَلَكُنَّى أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴾ (هود: من الآية ٢٩).

# ثامنًا : مجاورة (كان) وأخواتها لـ (كاد) وأخواتها ، ومنه :

\_ مجيء (كان) وأخواتها المضارعة في خبر (كاد) وأخواتها، كما في قوله تعالى: ﴿وَآلُهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّه يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدّاً ﴾ (الجـن ١٩٠).

\_ مجيء (كاد) و أخواتها في خبر (كان) و أخواتها.

# تاسعًا : مجاورة (كان) وأخواتها لـ (ظنّ) و أخواتها، ومن ذلك :

\_ مجيء مفعول (ظن) الثاني وأخواتها من أخوات (كان) لأنه خبر في الأصل ومنه: قول أبى دُوَيب الهذلي:

فَإِنِّي شريتُ الحِلمَ بَعْدَكِ بِالجَهل (١)

فَإِنْ تَرْعُمِينِي كُنْتُ أَجْهَلُ فَيَكُمُ

ومنه:

أشكو البيم حُمُوةَ الألم (٢)

ما خِلْتُني زِلْتُ بعدكم ضمينا

أراد: خلتني ما زلت بعدكم، ومنه:

تُحْدِثُ لي قُرحةً وتَنْكَؤها (٢)

و لا أراها تزال ظالمة

أراد: وأراها لا تزال.

\_ مجيء (ظنّ) وأخواتها في خبر (كان) و أخواتها، ومن ذلك:

قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُهُ بِسَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيْفَطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَعْيِظُ ﴾ (الحج: ١٥)، وفي الآية الكريمة تجاور ثلاثة نواسخ هي: (كان) و (يظن) و (أن) المخقفة، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْخَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱۲۱/۱ ، شرح التسهيل لابن مالك ۲/ ۸۱ .

<sup>(</sup>۲) تقدّم ص ۱۰۹.

<sup>(</sup>۳) تقدم ص ۱۰۳.

تَدري مَا الْكِتَابُ وَلا الْأِيمَانُ ﴾ (الشّورى: من الآية ٥٦)، وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرّكَائِي آلَذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ (القصص: ٦٦، ٧٤)، ومنه في الشّعر قول كثير عزة:

و لا مُوجِعَاتِ القَلبِ حتى تَولَّتِ (١)

وما كنْتُ أَدْرِي قَبَلَ عَزَّةَ ما البُكا

ومثله:

ليَالَى لاقينًا جُدَّامَ وحِمْيرَ ا(٢)

وكُنَّا حَسِبْنَا كُلَّ بَيْضَاءَ شَحْمَةً

وقول الخنساء:

و كانوا يظنُونَ أنْ لا تُجَزّا(٢)

جَزَزْنا نواصي فرسانِها

وقولها:

ونست أر شيئا على الدهر خالدا(٤)

لاشيءَ يبقى غيرُ وجهِ مليكنا

# عاشرًا : مجاورة (كاد) وأخواتها لـ (ظنّ) وأخواتها ، ومنه :

ــ مجيء مفعول (ظنّ) النّاني وأخواتها من أخوات (كاد) لأنّه خبر في الأصل، كقولك: ظننته كاد يسافر .

مجيء (ظن) وأخواتها في خبر (كاد) وأخواتها، ومنه قول عنترة: فيا طير الأراك، بحق رب براك عساك تعلم أين حلوا(٥)

#### حورة التّجاور:

## تجاور ظرفين :

#### أحكامه وآثاره ،

لتجاور ظرفين عدة صور منها:

- مجيء بعض أسماء الزّمان قبل (إذ)، وهو على وجهين بيّنهما الخليل بقوله: "وإذا أضيفت إلى (إذ) كلمة جُعلت غاية للوقت، تتوّن وتُجَرّ، / كقولك: يومئذ وساعتئذ، وكتابتها ملتزقة، فإن وصلتها بكلام يكون صلة و لا يكون خبرًا كقول الشّاعر:

عشيَّة إذ يقولُ بنو لؤيّ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٥٤، مغنى اللبيب ٥٤٦.

<sup>(</sup>٢) شُرَّح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٥٥ ؛ شرح التسهيل لابن مالك ١/ ٣٤٤، مغني اللبيب ٨٣٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ديوان الخنساء ٦٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> السّابق ٣٥.

<sup>(°)</sup> شرح ديوان عنترة ١١٥.

كانت في الأصل حيث جعلت (تقول) صلة أخرجتها من حدّ الإضافة إلى قولك: "إذ تقول "جملة، فإذا أفردتها نوتنتها؛ لالتزاقها بالكلمة التي معها كأنّها كلمة واحدة، كقولك: "عشيّتَئذِ بنو فلانٍ يقولونَ كذا"؛ لأنّ (تقول) هاهنا خبر، وفي البيت صلة، وإنّما جاءت في سبع كلمات موقتات في: حينئذٍ، ويومَئذٍ، وليلتَئذٍ، وساعتَئذٍ، وغداتَئذٍ، وعامتَئذٍ، وعشيَّتَذِ، ولم يقل: الآنَئذِ "(١)، ولم يقولوا: (الآنئذِ) لأنّه للحال، فلمّا لم يتباعد عن ساعتك التي أنت فيها، لم يتمكّن ولذلك نُصب في كل وجه، وخصوا هذه الأسماء؛ لأنَّهم لمَّا "أرادوا أن يتباعدوا بها ويحولوها من حال على حال ... عكسوا؛ ليُعرف بها وقتُ ما تباعد من الحال"(٢)، و(إذ) مبنيّة وتنوينها عوض عن الجملة المضافة إليها(١) ففي قوله تعالى: ﴿ فَلُولًا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ \* وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴾ (الواقعة ٨٣ ، ٨٤)، التّقدير: وأنتم حين إذ بلغت الرّوح الحلقوم تنظرون، وعدّ بعضهم هذه الكلمات المتصلة من المركّبات الإضافيّة، بدليل بناء اسم الزّمان قبل (إذ)، وكتابتها متّصلة، قال ابن دُرَستُويه مبيّنا سبب كتابتها متصلة: وذلك أنّ (إذ) ليست ممَّا يضاف إليه، فهي وما قبلها يجعلان شيئًا واحدًا بمنزلة خمسة عشر "(1)، وإذا سلمنا بالتركيب مع الاتصال فإنها مع الانفصال متجاورة كما في البيت الذي أورده الخليل وكما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصْلُّ قُومًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يَبِينَ لَهُم مَا يَتَقُونَ ﴾ (التوبة:من الآية ١١٥)، وذكرت الجملة المضافة (إذ) إليها، وذكر الرضيّ أنّ (إذ) يلزمها الظرفيّة إلا أن يضاف إليها زمان، وقال: "ولم يُعهد مجرورًا باسم إلا ب (بَعْدَ) "(٥)، وقال ابن هشام في بيان أوجه (إذ): أن يكون مضاقًا إليها اسم زمان صالح للاستغناء عنه نحو: (يومئذ) و (حينئذ) أو غير صالح له نحو قوله تعالى: ﴿ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتُنا ﴾ (آل عمر ان:من الآية ٨) "(١)، وقد تضاف (إذ) إلى الظرف بعدها، كما في قول المتنبّي:

أمِنَ از ديار آكِ في الدّجي الرُّقباءُ إذ حيثُ كنتِ من الظَّلام ضياءُ (٧)

و من النّحاة من يجيز أن تكون (إذ) بمعنى (أن) المصدريّة، وذكر السهيليّ أنّ (إذ) بمعنى (أن) (^)في قوله تعالى: ﴿ أَيَّامُ رُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (آل عمر ان: من الآية ٨٠). وللرضيّ رأي مخالف في إضافة الظروف إلى (إذ) هو أنّ هذه الظروف التي ظاهرها الإضافة إلى (إذ) ليست في الحقيقة مضافة إليها؛ لأنّه يصبح معنى: حينئذ، حين وقت كذا، وكذلك يوم

<sup>(</sup>١) العين (إذ، إذا) ٨/ ٢٠٤، ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) الْعَيْنُ (أَذِ، إِذًا) ٨/ ، ٢٠٥ ، (حينُ ) ٣/ ٣٠٤:" و (حينئذٍ) تبعيد لقولك: الآن" .

 <sup>(</sup>۳) مغني اللبيب ۱۱۹.
 (٤) كتاب الكتّاب ٦٢.

<sup>(°)</sup> شرح الرَّضيِّ على الكافية ٢٠١/٣.

<sup>(</sup>١) مغنى اللّبيب ١١٢ .

<sup>(</sup>Y) شرح ديوان المتنبي للعكبري ١٢/١، واستشهد به ابن هشام في مغني اللبيب ١١٩على إضافة (إذ) إلى الجملة الاسمية، واحتمالها الظرفية والتعليلية.

<sup>(^)</sup> الرّوض الأنفُ ١/ ٢٨٦.

الوقت وساعة الوقت، وهو غريب في الاستعمال، مستهجن المعنى، ويرى أن هذه الظروف مضافة إلى الجملة المحذوفة، غير أنهم لما حذفوا الجمل لدلالة سياق الكلام عليها، لم يحسن أن يبدل منها تتوين لاحق بهذه الظروف، كما أبدل في: (كل)، و(بعض)، فلما خافوا التباس تتوين العوض في (يوما) و(حينًا) ونحوها، بغيره من تتوين التمكن، والتتكير، توصلوا إلى الدلالة على الجمل المحذوفة المضاف إليها هي في الأصل بأن أبدلوا من تلك الظروف بدل الكل ظرقا لازما للإضافة إلى الجملة، خفيقًا في اللفظ، صالحًا لجميع أنواع الأزمنة، متعودًا أن تحذف الجملة المضاف إليها، مع إبدال التنوين منها، فجيء بـ (إذ) بعد هذه الظروف بدلا منها مع تتوين العوض؛ ليكون التتوين كأنه ثابت في الظروف المبدل منها، وجردوا (إذ) عن معنى المضي، العوض؛ ليكون التتوين كأنه ثابت في الظروف المبدل منها، وجردوا (إذ) عن معنى المضي، وصار لمطلق الظرفية (١١)، ويبدو لي أن فيما ذكره الرضي تقديرات وتأويلات ليست بأسهل من إضافة ظرف إلى ظرف، فهو وارد في غير (إذ) كما سيأتي.

\_ إضافة ظرف إلى ظرف غير (إذ) نحو قول عُمر بن أبي ربيعة:

أمّا الرّحيلُ فدونَ بعد غي فمتى تقولُ الدّار تجمعُنا(٢)

وقول زهير:

فشد ولم ينظر بيونًا كثيرة لدى حيث القت رحلها أم عامر (٣) وندر تجرد (حيث) من الظرفية (١٠).

\_ إضافة (ذو) و(ذات) إلى وقت، قال ابن مالك: "واعلم أنّ من الظروف التي لا تتصرّف (ذو) و(ذات) مضافين إلى وقت كقولهم: لقيته ذا صباح، وذات مرّة، وذات يوم أو ليلة "(٥).

مجاورة الظروف بسبب الحذف، كقولهم: "حينئذ الآن"، أي: قد قلت ما قلت حينئذ،
 واسمع الآن غيره، وحذفوا الفعل اختصارًا، لكثرة الاستعمال<sup>(١)</sup>.

مجاورة الظرف النّائب للظرف الأصلي، ومنه مجيء (على) للظرفيّة بمعنى (في) (۱) قبل الظرف كما في قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفَلَةٍ مِن أَهْلِهَا ﴾ (القصص: من الآية ٥٠).

- مجاورة حرف الجرّ المحوّل إلى ظرف لظرف آخر، ومنه:

<sup>(</sup>١) شرح الرَّضيّ على الكافية ٣/ ١٧٧ فما بعدها .

١) ديوانه ٣٩٣، المقتضب ٢/ ٣٤٨؛ شرح المفصل لابن يعيش ٧/ ٧٨.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٠؛ شرح التسهيل لابن مالك ٢٣٢/٢، مغني اللبيب ١٧٦.

<sup>(</sup>ئ) شرح التسهيل لآبن مالك ٢٣٢/٢.

<sup>(°)</sup> الستابق ۲/ ۲۰۶ . (۲) الكتاب ۱/ ۲۷۶ ، ۲/ ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٧) مغنى اللبيب ١٩١، المقاصد الشافية ٢/ ٢٣٩.

غَدَتُ من عليه بعدما تمّ ظمؤها تصل وعن قيض بزيزاء مجهل(١)

ف (على) هذا ظرف متصرف بمعنى فوق، وجاور (بعد).

\_ تجاور ظرفين مع الفصل بأداة، كما في:

فاين إلى أينَ النَّجاهُ بِبَغلتِي أَناكَ أَتَاكَ اللاحقونَ احبس احبس (٢)

ومن تجاور ظرفين بعطف قوله تعالى: ﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾ (الكهف: من الآية ٨٧)، ومنه في الشعر قول نصيب:

وإنَّى وقفتُ اليومَ والأمسِ قبله ببابكَ حتَّى كادت الشَّمسُ تغربُ (٦)

أمّا تركيب ظرفين فيدخل في التركيب، وحديثنا عن النّجاور، قال سيبويه: "وأمّا يوم يوم، وصباح مساء، وبيت بيت وبين بين فإن / العرب تختلف في ذلك، يجعله بعضهم بمنزلة اسم واحد، وبعضهم يضيف الأول إلى الآخر، ولا يجعله اسمًا واحدًا، ولا يجعلون شيئًا من هذه الأسماء بمنزلة اسم واحد إلا في حال الحال أو الظرف"(أ)، فأجاز أن تكون أحوالاً مركبة أيضنًا، وذكر الرضي أنها أحوال، وعدها ابن مالك ظروقا مركبة (أ)، ويجوز إذا لم تكن أحوالا أو ظروقا أن تكون مركبة أو أن يُضاف الأول إلى الثاني، قال سيبويه: "وإنّما جُعل هذا هكذا في الظرف والحال؛ لأن حد الكلم وأصله أن يكون ظرفا أو حالاً "(أ)، وإذا دخل عليها حرف جر بطل البناء، نحو: آتيك في كل صباح ومساء؛ لأنّه بدخول حرف الجر عليها خرجت من باب الظرفيّة، وتمكّنت في الاسميّة فلم تُبن (٧)، ومن الظروف المركبة: حين حين، ووراء وراء، الظرفيّة، وتمكّنت في الاسميّة فلم تُبن (٧)، ومن الظروف المركبة: حين حين موراء وراء، وذكر الزّجّاجيّ أنّ الياء فيه مخقفة من ياء النسب؛ لأنّهم يقولون: لا آتيك حيريّ دهر (١).

### حورة التّجاور ،

# تجاور أداتي استثناء :

#### أحكامه وأثاره،

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢٣١/٤، يصف قطاة وفرخها، وقيض: قشر البيض، وزيزاء: أرض غليظة، ومجهل: مقفرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تقدم ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>۳) ديوانه ۹؛ الخصائص ۱/ ۳۹۶.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢٠٣،٣٠٢.

<sup>(°)</sup> شرح الرَّضيِّ على الكافية ٢/ ٩٢،٩١ .

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٣٠٤/٣.

<sup>(</sup>٧) شرح المفصل لابن يعيش ١١٨/٤.

<sup>(^)</sup> الكتاب ٢/٥٥؛ إعراب الحديث النبوي للعكبري ٨٢.

<sup>(</sup>٩) ما ينصرف وما لا ينصرف ١٣٤ ، ١٣٥ .

ذهب الكسائي إلى أنّه يجوز دخول (إلا) على (حاشا) إذا جرّت، وحكى: "قام القوم إلا حاشا زيد" (١)، ومنعه البصريّون كما إذا نصبت؛ لأنّه جمع بين أدانين لمعنى واحد، وما حكاه الكسائي شاد لا يُقاس عليه (٢)، وجاء في كلامهم (إلا) قبل (ما خلا) و (ما عدا) لا قبل غيرهما، فيكون تكريرًا معنويًا لكلمة الاستثناء نحو: "جاء القوم إلا ما عدا زيدًا"، وخُرّج على أنّ (إلا) أداة الاستثناء، والمصدر المؤول من (ما) وما بعدها في موضع نصب مستثنى من القوم (١).

## حورة التّجاور ،

# تجاور حرفي جر:

ثقل عن الكسائي جواز دخول (من) على حروف الجر سوى الباء واللام، قال الزّجَاجي: "وقال الكسائي: من تدخل على جميع حروف الصقات إلا على الباء واللام؛ وإنما امتنعت العرب من إدخالها على الباء واللام؛ لأنه ليس من الأسماء اسم على حرف، وأدخلت على الكاف؛ لأنها في معنى (مثل) "(ئ)، وهذا يعني أنّ (من) حين تدخل على حرف الجر تحوله اسمًا، كما حولت (عن) و(على)، ونسب إلى الفرّاء جواز دخولها على جملتها سوى أربعة، هي: من، والباء واللام وفي، وذكر أنها لا تغيّر الحرف عن حرفيّته، وتابعه في ذلك جماعة من الكوفيّين، ومنهم من جعل الأربعة المستثناة هي: مذ، والثلاثة الباقية (٥)، وقال ابن عصفور: "...أن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر إلا أن يكونا في معنى واحد، فيكون أحدهما تأكيدًا للآخر "(١)، ومن صور مجاورة الجار للجار :

\_ مجيء اللام، بعد (كي) قال ابن مالك عن (كي): "وتتعيّن الجارّة قبل اللام، كما ندر في قول حاتم:

فأوقدتُ ناري كي ليبصر ضوءَها و أخرجتُ كليي وهو في البيتِ داخلَهُ وقول الطرمَّاح:

<sup>(</sup>١) شرح الرّضيّ على الكافية ١٢٥/٢ ، الهمع ٢٨٧/٣ .

<sup>(</sup>۲) الهمع ۱۸۸۳.

<sup>(</sup>٣) السَّابق /٨١ ، ٨٢ .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> حروف المعاني والصفات ٧٨ . (<sup>6)</sup> جواهر الأدب ٣٤٩، ارتشاف الضرب ٢/ ٤٤٤، الجني الداني ٢٤٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> ضرائر الشّعر ۳۰۳ .

<sup>(</sup>٧) شرح السهيل لابن مالك ١٧/٤.

..... لكيما أن تطير بقربتي

احتمل أيضنا أن تكون الجارّة، وقد شد اجتماعها مع اللام كما اجتمع اللامان في:

و لا للسما بهم أبدًا دواء "(١)

فعاد إلى الحكم بالشذوذ على توكيد الحرف بمثله.

\_ مجيء (عن) قبل الباء كقول الأسود بن يعفر:

فأصنبَ فن لا يَسْأَلْنَهُ عَنْ بِما يهِ أَصَعَدَ في عُلُو الهَوَى أَمْ تَصَوَّبا (٢)

وأجاز ابن عصفور دخول (عن) على الباء؛ توكيدًا لمّا كانا يُستعملان في موضع واحد، فيقال: سألت به، وسألت عنه (٢)، وخُرّج البيت على زيادة الباء، وذكر الرّضيّ أنّ زيادتها في المجرور غريب (٤).

\_ نقل الفرّاء قولهم: "كمذ أخذت في حديثك "(٥)، جو ابًا لمن سأل: "منذ كم قعد فلان ؟".

و منع البصريّون تتابع حرفيّ جرّ، وممّا يترتب عليه:

- \_ الحكم على (عن) و (على) و الكاف بالاسميّة إذا سبقها جار كما تقدّم (١).
- \_ تتعيّن أن تكون (كي) في نحو: "جئت لكي تكرمني"، ناصبة للمضارع، ويمتنع أن تكون جارة؛ لمجيء اللام قبلها، والجار لا يدخل على الجار".
- تكون (متى) في لغة هذيل حرقًا بمعنى (مِن) أو (في)، أو اسمًا بمعنى (وسط)، وتتعيّن للاسميّة إذا سبقها حرف جرّ، نحو: "جعلته في متى كمّي  $(^{(\vee)})$ .

# حورة التَّجاور ،

# تجاور حرفي عطف:

ذكر الرضي أنه قد يبدل الحرف من مثله الموافق له في المعنى، ومثل بقول زهير بن أبى سلمى:

أرانى إذا ما يتُ بتُ على هَوى فَتُم إذا أصنبَحْتُ أصنبَحْتُ غاديًا(١)

<sup>(1)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ١٨/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تقدم ص ٤١٣.

<sup>(</sup>٣) ضرَّ الشَّعر ٣٠٤، شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ٢٧٦/١.

<sup>( 4)</sup> شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٢٨٣ ، و ينظر الهمع ١٦٢/٤.

<sup>(°)</sup> معاني القرآن للفرآء ١/ ٤٦٦.

<sup>(</sup>۱) نتظر ص ۲۳۲، ۲۳۳.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> تنظر ص ۲۳۲، ۲۳۳ .

و قال: "أبدل (ثم) من الفاء عند بعضهم"(٢)، ويمتنع عند البصريّين أن يجتمع حرفا عطف بناء على قاعدتهم، ويترتب على ذلك أمور منها:

— منع يونس والزّجّاجي أن تكون (لكن) المخققة حرف عطف، وعدّوها مخفقة في جميع مواقعها؛ لأنها تسبق بالواو فيقال (ولكن)، ولو كانت حرف عطف لاستغني بها عن الواو(اله)، ووافقهما ابن مالك، وذكر أنّ سيبويه لم يمثل في أمثلة العطف إلا بــ (ولكن) وما مثل به النّحاة من نحو: "ما قام سعد لكن سعيد"، فمن كلامهم لا من كلام العرب(أ)، وقال السهيلي: "واعلم أنّ (لكن) لا تكون حرف عطف مع دخول الواو عليها؛ لأنه لا يجتمع حرفان من حروف العطف؛ فمتى رأيت حرقا من حروف العطف مع الواو، فالواو هي العاطفة دونه، فمن ذلك (إما) إذا قلت: إمّا زيد و إمّا عمرو، وكذلك (لا) إذا قلت: ما قام زيد ولا عمرو، ودخلت للك (لا) لتوكيد النّقي، ولئلا يُتوهم أنّ الواو جامعة، وأنت نفيت قيامهما في وقت واحد "(٥)، ويرى ابن كيسان أن (لكن) عاطفة والواو زائدة غير لازمة، فأثبت العطف بــ (لكن) سواء صحبتها الواو و تخلقت عنها، و يرى ابن عصفور أنّ (لكن) عاطفة والواو زائدة زيادة لا زمة (١٠)، فلا تستعمل عاطفة إلا بالواو، وإثبات (لكن) العاطفة إذا لم تسبقها الواو أولى، وقد وافق ابن مالك جمهور النّحاذ في الألفية فأثبت العطف بها، ورجّح الرّضي أن تكون عاطفة في المفرد دون الواو (١) فإذا دخلت (لكن) على الجملة فهي حرف ابتداء سواء أكانت بالواو أو دونها؛ لموافقتها الثقيلة في فإذا دخلت (لكن) على الجملة فهي حرف ابتداء سواء أكانت بالواو أو دونها؛ لموافقتها الثقيلة في مجيء الجملة بعدها، ومذهب الزمخشري أنها عاطفة قبل الجملة الموافقة الموافقة المالمة المالة على الجملة ومذهب الزمخشري أنها عاطفة قبل الجملة المالة عدها، ومذهب الزمخشري أنها عاطفة قبل الجملة المالة الم

- إذا قيل: "جاعني إمّا زيد وإمّا عمرو"، ف- (إمّا) الأولى غير عاطفة بالإجماع، ومنع يونس وابن كيسان، وأبو علي والرّماني أن تكون الثانية حرف عطف؛ لأنها لا تفارق الواو (١)، ووافقهم ابن مالك و ادّعى ابن عصفور الإجماع عليه (١٠)، وحكموا أنّ العطف بالواو "لأن عطفية الواو إذا خلت من الواو منتفية، والأصل استصحاب الواو إذا خلت من (إمًا) ثابتة، وعطفية (إمًا) إذا خلت من الواو منتفية، والأصل استصحاب ثبوت ما ثبت، ونفي ما ثفي "(١١)، ولأن توسّط الواو بين (إمًا) و(إمًا) كتوسطها بين (لا) و(لا) في

سرّ صناعة الإعراب ٢٦٤/١، شرح المفصلً لابن يعيش ٩٦/٨، شرح الرّضيّ على الكافية ٤٩/٤، رصف المباني ٢٧٥.

<sup>(</sup>۲) شرح آلرًضي على الكافية ٤/ ٤٩.

٢ حروف المعاني والصفات ٤٤ ، شرح التسهيل لابن مالك ٣٤٣/٣ ، شرح الرئضي على الكافية ٢٠٠/٤

<sup>(</sup>ئ) شرح التسهيل لابن مالك ٣٤٣/٣.

<sup>(</sup>٥) نتائج الفكر ٢٥٧

<sup>(</sup>١) شرح جُمِلَ الزِّجَاجيّ لابن عصفور ١/ ٢٢٤، مغني النبيب ٣٨٦، النصريح ٣/ ٥٥٣، الهمع ٥/ ٢٦٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> شرح الرَّضي على الكافية ٤/٠/٤ .

<sup>(^)</sup> شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/٠٠٤، الهمع ٥/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٩) معاني الحروف للرّماني ١٣١، التسهيل ٣٤٣/٣ (مع شرحه) ، شرح الرّضيّ على الكافية ٤٠٣/٤، مغني اللبيك ٨٤

<sup>(</sup>۱۰) شَرَح جُملُ الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ١/ ٢٢٣، شرح التسهيل لابن مالك ٣٤٤/٣ ، مغني اللبيب ٨٥ ، الهمع ٥٥٠/٠

<sup>(</sup>۱۱) شرح التسهيل لابن مالك ٣٤٤/٣.

نحو: "زيد لا بخيل و لا جبان"، والعطف قبل (لا) بالواو بإجماع، فيكون قبل (إمًا) بالواو أيضا؛ ليتفق المثلان، وزعم بعضهم أن (إمًا) عطفت الاسم على الاسم والواو عطفت (إمًا) على (إمًا)، وعطف الحرف على الحرف غريب(١).

- \_ لا تدخل الواو على (أمْ)، ولا (أم) عليها؛ لأنّ (أم) للعطف، والواو للعطف(٢).
  - \_ يتعيّن أن تكون (حتّى) حرف ابتداء في نحو قول امرئ القيس:

سَرَيْتُ بهمْ حَتَّى تكِلَّ مَطيُّهُمْ وَحَتَّى الجِيَادُ ما يُقدْنَ بأرْسان (٦)

ولم يعد النّحاة (حتى) عاطفة في البيت؛ لأنّها مسبوقة بواو العطف، ولا يُجمع بين حرفي عطف عند البصريّين<sup>(٤)</sup>.

- \_ أثبت الكوفيون العطف بـ (أين)، نحو: "هذا زيد فأين عمر و؟"، وأثبت الكسائي العطف بـ (لولا) و (متى)، وأباه الفراء كالبصريين، وأثبت هشام العطف بـ (كيف) بعد نفي، نحو: "ما مررت بزيد فكيف عمرو؟"، وعلق أبو حيّان بأنّ دخول حرف العطف على هذه الأحرف دليل على أنّها ليست حروف عطف (٥).
- \_ احتج البصريون على الكوفيين بكون الفاء قبل (أن) المضمرة حرف عطف، لا ناصبة كما يقول الكوفيون؛ لأنها لو كانت ناصبة لصح دخول واو العطف، وفائه عليها كما تدخل على واو القسم، فيقال: والله ووالرحمن<sup>(1)</sup>.
- \_ يتعيّن ألا تكون (لا) عاطفة في: "جاءني زيد لا بل عمر و"؛ لئلا يلتقي حرفا عطف، وفي: "ما جاءني زيد ولا عمر و"؛ لئلا يلتقي حرفا عطف، ولتقدّم النّفي في هذا المثال وأشباهه (٧).

#### سورة التّجاور:

#### تجاور ناصبين للمضارع:

ذكر ابن مالك أنّ توكيد ناصب الفعل بمثله مشكوك فيه ( $^{()}$ )، ومنه ظهور (أنْ) بعد (كي) في الضّرورة، كما في:

لسانَكَ كيما أن تغر و تخدعا<sup>(١)</sup>

فقالت: أكلّ النّاس أصبحت مانحًا

<sup>(&#</sup>x27;) شرح التسهيل لابن مالك ٣٤٤/٣ ، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤٠٣/٤ ، مغنى اللبيب ٨٥ ، الهمع ٢٥٣/٥ .

<sup>(</sup>۲) المقتصب ۳۰۷/۳.

<sup>(</sup>۳) تقدّم ص ۲۵۰.

<sup>(&</sup>lt;sup>†)</sup> المقتصد ٢/ ٨٤٣ . (°) ارتشاف الضرب ٢٣٢/٢، مغنى اللبيب ٢٧٣، الهمع ٥/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٥٠١/٣، الإنصاف م/٣٧، ٢/٩٥، شرح المفصل لابن يعيش ٢١/٧، شرح التسهيل لابن مالك ٤/

<sup>(</sup>٧) مغنى اللبيب ٣١٨ ، وتنظر ص ٢١٨، ٣٨٩ .

<sup>(^)</sup> شرح التسهيل لابن مالك ١٨/٤.

وسهله اختلاف اللفظين(٢)، ومثله:

فتتركها شنًّا ببيداء بلقع (٣)

أردت لكيما أن تطير بقربتي

قال سيبويه: "واعلم أنّ (أنْ) لا تظهر بعد (حتّى) و (كي)، كما لا يظهر بعد (أنّ) الفعل "(أ)، أمّا في قوله تعالى: ﴿ آَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ آحَدُ ﴾ (البلد: ٥)، ف (أنْ) مخقفة، وذكر ابن خالويه أنّ النّصب في الآيات ب (لن)، و (أنْ) ملغاة؛ لأنّ العرب إذا جمعت بين حرفين عاملين ألغت أحدهما (٥).

# حورة التَّجاور ،

تجاور أداتي شرط:

#### أحكامه وأثاره :

الأصل عدم تجاور أداتي شرط بناء على منع تجاور أداتي صدارة، ومنع تجاور أداتين متحدتي الوظيفة عند البصريّين، ويمكن أن يفهم جواز ذلك من قول الفرّاء في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلُ ادْعُوا اللّهَ أَوِ ادْعُوا الرّحْمَنَ آيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسنَى ﴾ (الإسراء:من الآية ١١) ما نصته: "(ما) تكون صلة كما قال تبارك وتعالى: ﴿قَالَ عَمّا قَليل لَيْصَبِحُنّ نَادِمِينَ ﴾ (المؤمنون: ٤٠)، وتكون في معنى (أيّ) معادة، لمّا اختلف اللفظان "(١).

ومن تجاور أداتي شرط، قوله تعالى: ﴿ قَامًا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ \* قَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنْتُ وَمَنْتُ وَمَنْتُ وَمَنْتُ وَمَنْتُ وَمَنْتُ وَمَنْتُ وَمَنْتُ وَمَنْتُ وَمَنْتُ وَمَنْ قُولَ عَمَر الواقعة: ٨٨، ٨٩)، فصل بين (أمّا) والفاء بشرط، فجاورت (أمّا) الشرط، ومنه قول عمر بن أبى ربيعة:

رَأْتُ رِجُلاً أَيْمًا إِذَا الشَّمْسُ عارَضتَ فَيَضْحَى، وأَيْمًا بالعَشَىِّ فَيَخْصَرُ (٧)

### حورة التِّجاور :

تجاور رابطين :

#### أحكامه وآثاره:

<sup>&</sup>lt;sup>()</sup> تقدّم ص ۲۱۷.

<sup>(</sup>٢) شواهد التوضيح ٧ ،٨ ؛ وتنظر ص٤١٢، ٤١٣ .

<sup>(</sup>۳) تقدّم ص ۲۱۷.

<sup>( &#</sup>x27; ) الكتاب ٣/٧، وينظر اللامات للزجّاجي ٦٩.

<sup>°)</sup> إعراب ثلاثين سورة ٨٩ .

<sup>(</sup>١) مُعانَى القرآن للفراء ٢/ ١٣٣ .

<sup>(</sup>٧) ديوانه ٢٢٤، الأزهية ١٤٨ ، مغني اللبيب ٧٩، وعارضت: صارت في عرض السماء، ويخصر: يبرد.

من ذلك:

\_ (إذا) الفجائية بعد الفاء في جواب الشرط: وحكم الخليل على اجتماعهما بالقبح، قال سيبويه: وزعم الخليل أن إدخال الفاء على (إذا) قبيح، ولو كان إدخال الفاء على (إذا) حسنًا لكان الكلام بغير الفاء قبيحًا، فهذا قد استغنى عن الفاء كما استغنت الفاء عن غيرها، فصارت (إذا) هاهنا جوابًا كما صارت الفاء جوابًا "(۱)، فلا يجوز الجمع بينهما لأنّ (إذا) نائبة عن الفاء، وأجاز الزمخشريّ الجمع بينهما تأكيدًا قال: "إذا جاءت الفاء مع (إذا) الفجائية تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط "(۲).

\_ (أيّ) واسم الإشارة يتوصل بهما إلى نداء ما فيه (أل) وقد يجتمعان كما في: ألا أيهذا الزّاجري أحضر الوعنى وأنْ أشهد اللذاتِ هَلْ أنْتَ مُخلِدي (٢) و في توجيه هذا الأسلوب قولان:

\_ أنّه مصوغ لنداء ما فيه (أل) واسم الإشارة صفة لـ (أيّ)، قال سيبويه: "وأمّا قولك: يا أيها ذا الرجل، فإنّ (ذا) وصف لـ (أيّ) كما كان الألف واللام وصفا؛ لأنّه مبهم مثله، فصار صفة له كما صار الألف واللام وما أضيف إليهما صفة للألف واللام، وذلك نحو قولك: "مررت بالحسن الجميل"، وبالحسن ذي المال، وقال ذو الرمّة:

ألا أيّهذا المنزلُ الدارسُ الذي كأنكَ لم يَعهَد بكَ الحيُّ عاهدُ"(؛).

\_ أنّ المراد نداء اسم الإشارة و تُوصل بـ (أيّ) إلى ندائه، ووصف (أي) باسم الإشارة؛ لأنّه أوضح منه، وممّن قال بذلك الرّضيّ؛ لأنّ اسم الإشارة في الأصل لغير المخاطب، لذا يؤتى فيه بكاف الخطاب، فتحوشي أحيانًا أن يدخله حرف يجعله مخاطبًا كحرف النّداء، فقصل بينهما بـ (أي)؛ لتناكرهما في الظاهر، ويجوز أن تقول: يا أيهذا وتقف، ولا يجوز هنا حذف حرف النّداء (٥).

ويشترط أن يكون اسم الإشارة عاريًا من حرف الخطاب، فلا يقال: يأيها ذلك الرّجل، أو يا أي ذاك الرّجل؛ لأنّ النّداء خطاب، وأجازه ابن كيسان<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۳/ ۲۶.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣/ ٢١ ؛ وينظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تقدم ص ٤٤١.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢/ ١٩٣٠ ، وينظر شرح الرّضيّ على الكافية ١/ ٣٧٦ .

<sup>(°)</sup> شرح الرَّضيِّ على الكافية ١/ ٣٧٦، وتنظر ص ٣٤٢ فما بعدها من البحث.

<sup>(</sup>١) الهمع ٣/ ٥١، ٤٦.

#### حورة التّجاور:

# تجاور أداتي صدارة :

#### أحكامه وآثاره:

الأصل ألا تتوالى أداتا صدارة (١)؛ لئلا يفيت تصدير إحداهما، ويترتب على ذلك امتناع تجاور أدوات منها:

- لا يتقدّم أدوات الاستفهام (ما) النّافية ولا شيء له الصدر.
- لم يجز نفي فعل الشرط بـ (ما) قال ابن السرّاج: "وإنّما لم يجز (ما) مع (إنْ) في الجزاء؛ لأنّ (ما) لا تكون إلاّ صدرًا، والجزاء لا يكون إلاّ صدرًا، فلم يجز؛ لأنّ (إنْ) تعمل فيما بعد(ما)، فلمّا أرادوا النّفي أتوا بـ (لم) وبنوها مع الفعل حتّى صارت كأنّها جزء منه أو بـ (لا) فقالوا: "إن لم تقمْ قمتُ"، و "إن لم تقمْ لا أقمْ ""().
  - لا تدخل لام (إنّ) على ما يأتي:
- ـ حرف الشرط فلا يقال: "ن زيدًا لإن تكرمه نكرمه"؛ ولا تدخل على اسم فيه معنى الشرط، لأن اللام والشرط كليهما له الصدر، وعلل أبو حيّان منع دخول لام الابتداء على الشرط لخوف التباسها بالموطئة للقسم (٦).
- (ما) النّافية فلا يقال:"إنّ زيدًا لمّا قام"، ولا المنفي بــ (لن) و  $(V)^{(1)}$  مع أن  $(V)^{(V)}$  مع أن  $(V)^{(1)}$  م

وأعلم أنّ تسليمًا وتركّا للا متشابهان و لا سواء (١)

دخول لام الابتداء على (ما) النافية وهو ضرورة عند البصريين، نحو قول النابغة الدبياني:

مُطْنِعْنِي فكيفَ ومِنْ عَطَائِكَ جُلُّ مَالِي (١)

لمَا أَغْفَلَتُ شُكْرِكَ فَاصْطُنِعْنِي

<sup>(</sup>١) المقتضب ٢/ ٣٠١؛ الأصول لابن السراج ٢/ ٢٧٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الأصول لابن السرّاج ٢/ ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٣١٠، ٣٥٨، البسيط ٢/ ٧٧٩، ارتشاف الضرب ٢/ ١٤٦.

<sup>( 4)</sup> شرح الرَّضيُّ على الكافيَّة ٤/ ٣٥٨، ارتشاف الضرَّب ٢/ ١٤٤.

<sup>(°)</sup> شرح الرّضيّ على الكافية ٤/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>١) الستابق ٤/ ٣٦٠.

وأجازه الكوفيون؛ لعدم اشتراط تصدر (ما) النافية، وأجازه ابن هشام وتبعه السيوطي؛ حملاً لـ (ما) النافية في اللفظ على (ما) الموصولة الواقعة مبتدأ(٢)، ويرد تعليل الرّضيّ للمنع هنا.

وأجاز الفرّاء الجمع بين لامي ابتداء، وكلاهما ممّا له الصدر، نحو: إن زيدًا للقد قام<sup>(٣)</sup>، كما أجاز الجمع بين (ما) و(إن) النّافيتين، وكلاهما له الصدر<sup>(٤)</sup>، وأجمع النّحاة على جواز دخول أداة صدارة على أخرى لها الصدارة في جملتها فلا يفيت تصديرها ومن ذلك:

- دخول همزة الاستفهام على أداة الشرط نحو: "أمّن يفعل ذلك أزره؟"(٥)، فلا يفيت تصدير الشرط؛ لأن الهمزة داخلة على عموم جملة الشرط والجواب وهما كالشيء الواحد، فبقي لأدوات الشرط حكم التصدر في جملتها(١)، واختصت الهمزة بذلك دون أخواتها فدخولها على الشرط الجازم لا يكف عمله بخلاف (هل) كما تقدّم، تقول: أ إن تأتني آتك؟"، "أمن يفعل ذلك أزره؟:، واختصت بذلك من بين ما له الصدارة، قال سيبويه: "وذلك لأتك أدخلت الألف على كلام قد عمل بعضه في بعض فلم يغيّره، وإنّما الألف بمنزلة الواو والفاء و(لا) ونحو ذلك، لا تغيّر الكلام عن حاله، وليست كـ (إذ) و(هل) وأشباههما "(١)، وقال أبو عليّ: " أي أنّ ألف الاستفهام ليست كـ (إذ)، فيقبح الجزاء بعده، كما قبح عنده بعد (إذ)؛ لأنّ ألف الاستفهام تدخل على الاسم والفعل جميعًا، كما تدخل الواو والألف "(١).

\_ دخول همزة الاستفهام على (إنّ) كما في قوله تعالى: ﴿قَالُ مَنْهُمْ إِلَى كَانَ لِي كَانَ لِي قَالِلُ مِنْهُمْ إِلَى كَانَ لِي قَرِينَ \* يَقُولُ أَإِنّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴾ (الصناقات: ٥١، ٥٠)، وهو منِل سابقه فهمزة الاستفهام دخلت على مجموع جملة (إنّ) ومعموليها.

\_ دخول القسم على الشرط، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ لَتَنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ ﴾ (الأنعام: من الآية ٧٧).

\_ دخول همزة الاستفهام على (لا) النّافية للجنس، نحو: "ألا ماء ولو باردًا".

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تقدّم ص ۱۲۲.

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب ٨٩١، الأشباه والنظائر ١/ ٤٧٥، ٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) ارتشاف الضرب ١٤٤/٢ ، الهمع ٢/ ١٧٦، وتنظر ص ٤٠٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> تنظر ص ٤٣٨، ٤٣٩.

<sup>(°)</sup> الكتاب ٣/ ٨٢ .

<sup>(</sup>١) التبيان ١/ ٢٩٦ (آل عمران ١٤٤)، شرح الرّضيّ على الكافية ٤٦٣/٤، الدر المصون ٢٢٢/٢ (آل عمران: 1٤٤)، وتنظر ص ١٦٤.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۳/ ۸۲ ، وينظر النكت ۱/ ۷٤۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>^</sup>) التعليقة ٢/ ١٩٤.

- دخول حرف الاستفتاح على ما له الصدارة في جملته، لأنّ دخوله على عموم الجملة كما في قوله تعالى: ﴿ كَأَنْ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا أَلا إِنْ تَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لَتَمُودَ ﴾ (هود: ٦٨).

#### حورة التِّجاور ،

تجاور أداتين إنشائيتين معنى

#### أحكامه وآثاره،

من ذلك مجيء الاستفهام قبل عسى، كما في قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تُولِّيْتُمْ أَنْ تُولِّيْتُمْ أَنْ تُولِّيْتُمْ أَنْ تُولِّيْتُمْ أَنْ تُولِّيْتُمْ أَنْ تُولِّيْتُمْ أَنْ مُعَالِينَا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ (محمد: ٢٢)، وللنّحاة في توضيح ذلك رأيان:

الأول: نكره أبو حيّان في البحر بقوله: "ودخول (هل) على ﴿عَسَيْتُم﴾ دليل على أن (عسى) فعل خبري لا إنشائي، والمشهور أن عسى إنشاء؛ لأنّه ترجّ، فهي نظيرة (لعل)، ولذلك لا يجوز أن يقع صلة للموصول، لا يجوز أن تقول: "جاءني الذي عسى أن يحسن إليّ"، وقد خالف في هذه المسألة هشام "(۱).

الغاني: رأي الزّمخشريّ وهو أنّ الكلام محمول على المعنى، والمعنى: هل قاربتم الأ تُقاتلوا، يعني: هل الأمر كما أتوقعه أتكم لا تقاتلون؟، بمعنى أتوقع جبنكم عن القتال، فجاءت (هل) للاستفهام عمّا هو متوقع عنده ومظنون، وأراد بالاستفهام التقرير، وثبت أنّ المتوقع حاصل().

# المسألة الثَّالثة : ما قُوِّي معناه بسبب تتابع النَّجاورات في الأساليب:

ذكرنا سابقا أنه قد تتابع غير أداة في التركيب(٢)، وإذا كانت الأدوات جيء بها للختصار، فإن تتابعها يمكن أن يعد من الإطناب، إذا أمكن الاستغناء عنها، ومع ذلك فليس تتابعها من باب الترف الأسلوبي، ولكنها كالبنيان المرصوص يشد بعضها بعضا، وقد تتابع الأدوات في جملة واحدة أو جملتين أو عدة جُمل، وقد يكون تجاورها أصليا أو طارئا بسبب الحذف أو التقديم أو التأخير ونحو ذلك، ونتناول فيما يأتي نماذج مختلفة لأثر تتابع الأدوات المتجاورة المختلفة المقظ والمعنى في تقوية المعنى في بعض الأساليب التي يكثر دورها في القرآن الكريم كالتوكيد والشرط، وسبق ذكرها في تتابع أدانين متحدتي المعنى أو الوظيفة، والفرق أن الأدوات هنا مختلفة المعنى أو الوظيفة، وقد تتابع أداتان أو أكثر، وفيما يأتي نماذج

<sup>(</sup>¹) البحر المحيط ٢٥٥/٢.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ١/٢٩١ ؛ وينظر الدر المصون ٢/ ١٦٥، ١١٥ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> تنظر ص ٦٧ فما بعدها .

لتتابع النّجاورات في خمسة من الأساليب، هي: المبهمات، والتّوكيد، والقصر، والشّرط، والاستفهام:

# أ وّلاً: تتابع المبهمات:

#### حورة تتابع التماوراته:

قوله تعالى: ﴿ مَنْ ذَا آلَذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضَعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (البقرة: ٢٤٥) .

#### أحكامه وآثاره:

معلوم أن اللُّغة وضعت للتُّوضيح والبيان، ولكنّنا نجد فيها أساليب تُفيد الإبهام، وممّا يستحق التامل تتابع المبهمات، ومن أمثلة ذلك تكرار أسلوب (من ذا الذي) في القرآن الكريم في خمسة مواضع في قوله تعالى في آية سورة البقرة السابقة في صورة التجاور، وقوله تعالى في السورة نفسها: ﴿ مَنْ ذَا آلذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٥٥)، و قوله تعالى: ﴿ إِنْ يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالبَ لَكُم وَإِن يَخذُلكُم فَمَن ذَا أَلَّذِي يَنصُرُكُم مِن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُو كُل الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (آل عمر ان: ١٦٠)، و قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً ﴾ (الأحزاب: ١٧)، وقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرُ كَرِيمٌ ﴿ (الحديد: ١١)، ولم تحذف (ها) من اسم الإشارة (ذا) في القرآن الكريم إلا في هذه المواضع، واتصلت (ها) التنبيه باسم الإشارة في مثل هذا الأسلوب في موضعين في سورة الملك في قوله تعالى: ﴿ آمَنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوٓ جُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ \* آمَّن هَذَا الَّذِي يَرزُفُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رزقَهُ بَلَ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُقُورِ ﴾ (الملك: ٢٠، ٢١)، ف (مَن) اسم استفهام مبتدأ، و (ذا) اسم إشارة خبره، و (الذي) اسم موصول، وهو وصلِته نعت أو عطف بيان السم الإشارة (١)، واسم الإشارة قريب الشبه بالموصول، فهما يقومان على رأس المبهمات، حتى إنّ بعضهم خصّ المبهمات بهما<sup>(٢)</sup>، وذكر سيبويه أنّ الأسماء المبهمة يُستغنى ببعضها عن بعض (٦)، وقال: و(الذي) بمنزلة (ذا)؛ لأنّها ليست في الاستفهام "(١)، وممّا يؤكّد عمق الصلة بينهما:

<sup>(</sup>١) مشكل إعراب القرآن ١/ ١٣٧، التبيان ٢/ ١٢٣٣، روح المعاني ١/ ٥٥٤.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۳/ ۶۸۷ (ذكر اسم الإشارة والموصول) ، ۳/ ۲۸۰ (باب تغيير الأسماء المبهمة إذا صارت علامات خاصة)، ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ۱۰۵، المفصل ۱۹۷، أسرار العربية ۳٤٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الكتاب <sup>۸</sup>/۹۸۶ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الستابق.

- أنّ البصريّين أجازوا أن تُستعمل أسماء الإشارة موصولات (١)، وعكس الفرّاء الأمر فذكر أنّ أصل (الذي) (ذا) الإشاريّة (٢).

— تحتمل (ذا) في (ماذا) أن تكون موصولة أو إشارية، وذكر الطاهر بن عاشور أن معنى كون (ذا) الإشارية هنا موصولة، أنها تفيد ما يُفيد الاسم الموصول، فيكون ما بعدها من فعل أو وصف في معنى صلة الموصول<sup>(٦)</sup>.

وأجاز السّمين أن يكون (منذا) هنا اسم استفهام مركب، وأجاز ابن مالك أن يكون (ذا) بمعنى (الذي) فيكون (الذي) بعده توكيدًا له، أو خبرًا لمبتدأ محذوف، والتقدير: من الذي هو الذي، والجملة صلة (ذا)، و(ذا) وصلته خبر (من) الاستفهاميّة(١٠)، وأجاز الفرّاء أن تكون (ذا) زائدة للتّوكيد (٥)، ويبدو أنّ أبا زكريًّا استكثر تتابع المبهمات على هذا النّحو، واسم الإشارة والموصول يغني أحدهما عن الآخر فقال بزيادة (ذا)، أو أنّه استشعر معنى التّوكيد في الآية فجعل للزيادة فيه نصيبًا، أو لأنّ أصل (الذي) ذا الإشارية(١) عنده، والواضح أنّ معنى الإشارة مراد من (ذا) بدليل مجاورتها (ها) التّنبيه قبلها في آيتي الملك، ورَجَعَ المفسرون معنى الاستفهام في الآيات السَّابقة إلى معنيين مجازيَّين، هما: الحثّ، والنَّفي، فالحثّ في قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا ٱلذي يُقْرضُ ﴾، والنَّفي في قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ ﴾ بدليل مجيء (إلا) بعدها، و في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُر كُم ﴾، وقوله تعالى: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم ﴾، أي: لا أحد ينصركم، ولا أحد يعصمكم (١)، و في آيتي الملك: ﴿ آمَنْ هَذَا الَّذِي ﴾؛ لأنَّ فيهما تعجيز عن التَّعيين فيؤول الأمر إلى الانتفاء(^)، والاستفهام في الآيات الكريمة عن الفاعل المتصف بما في الفعل من صفة كالإقراض، والشَّقاعة، والنَّصرة، ويتَّضح في تتابع المبهمات على هذا النَّحو الفريد التدرُّجَ من الأكثر ابهامًا إلى الأقلّ فبدأ قوله تعالى: ﴿ مَنْ ذَا أَلَذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعفَهُ لَهُ أَضَعَافاً كَثِيرَةً ﴾ باسلوب استفهام يُفيد العموم للتهييج وجذب الانتباه، ثمّ تبعه إبهام آخر في اسم الإشارة، والمشار إليه مجهول ممّا يزيد التّشويق، فيتصوّر السّامع في ذهنه مشارًا إليه مجهولًا، صدر منه فعلٌ، وذلك للاهتمام بالفعل الذي سيأتي، وطلب معرفة فاعله، ثمّ يجيء الاسم الموصول وهو من ألفاظ العموم أيضنًا، فيزيد تشوق السامع إلى توضيحه بصلته، فتأتي الصلة (يقرض الله) بعد هذه المعمّمات؛ للتّنويه على أهمية هذا الفعل العظيم وعلى فضل فاعله، ويؤكّد بقوله تعالى

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٢/ ٧١٧، شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ١٦٩١.

<sup>(</sup>۲) الهمع ۱/ ۲۸۳.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> التّحرير والتّنوير ٢/ ٤٨٢.

<sup>(</sup> ث) الدر المصون ٢/ ٥٠٨ ، وينظر شرح التسهيل لابن مالك ١٩٩/١ (نحوه) .

<sup>(°)</sup> التحرير والتتوير ۲۷ ۳/ ۲۱، / ۳۷۷.

<sup>(</sup>۱°) الهمع ۱/ ۲۸۳.

<sup>(</sup>۲) الكشتاف ۱/ ۳۸۶، روح المعاني ۱/ ۵۰۶، التحرير والنتوير ۲۹/۲۹۱.

<sup>(^)</sup> التحرير والتنوير ٢٩/ ٤١، ٤٢.

(قرضا) وهو اسم مصدر فلم يقل إقراضا، ويزيد الأمر توضيحاً الوصف في (حسنا) وهو نعت لا يجوز قطعه عن منعوته؛ لعدم استغنائه عنه، فالقرض والتصدق لا بدّ أن يكون حسنا؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، ويأتي جواب الطلب في (فيضاعفه) بالنصب، ولا تكتفي الآية بالمضاعفة فقط، بل هي مضاعفة مؤكّدة وكثيرة، فتدرّجت الآية الكريمة من الإبهام إلى التوضيح أكمل توضيح، وكذا يأتي قوله تعالى: ﴿ مَنْ ذَا الّذي يَشْفَعُ عَنْدَهُ إِلّا يَاذَنِهِ في الاستفهام المراد به النفي للتأكيد على السوّال عن الفاعل؛ لأهمية الفعل، ويُلحظ أنّ النّفي فيها نفي عام أي: لا أحد يشفع، ومثله: لا أحد ينصركم، ولا أحد يعصمكم، ولا أحد يرزقكم، فناسبه تتابع المبهمات المفيدة للعموم.

و بهذا يتضم سبب العدول عن أسلوبي الأمر والنّقي المباشرين إلى الاستفهام المقرون بالإبهام فالإفهام.

ومما يدعو إلى التأمل مجيء (ها) التنبيه في آيتي الملك، والسوّال فيهما عن الناصر والرّازق غير الله سبحانه، ويمكن إرجاع السبّب في ذلك إلى أن (ها) للنّبيه فأراد أن يوقظهم وينبّههم بأن لا ناصر و لا رازق إلاّ الله، أو لأن (ها) تأتي مع المشار إليه القريب، ويبدو أن المراد هنا قرب المنزلة، بدليل مجيء اسم الإشارة المتصل بـ (ها) التنبيه في مواضع تُفيد التقليل، فوردت (أهذا الذي) في القرآن الكريم مرّتين في موضع تحقير، هما في قـوله تـعالى: ﴿وَإِذَا رَآكَ اللّهِ لَهُ وَمُم بِذِكُم الرّحمَن هُم كَافِرُونَ الأنبياء: ٣٦) قصدوا التحقير بالقرب(١)، و قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَخِدُونَكَ إِلّا هُزُواً مُقَدًا الذي تَعلى: ﴿وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَخِدُونَكَ إِلّا هُزُواً مُقَدًا الذي تَعلى: ﴿وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَخِدُونَكَ إِلّا هُزُواً مُقَدًا اللّهِ عَن التّنكير والإبهام والإجمال تسلكه مرّة لتحقير شأن ما أبهمته، ولأنه عند النّاطق به أهون من أن يخصته ويوضحه، ومرّة لتعظيم مرّة ليؤذن أنه من عناية المتكلم والسّامع بمكان، يعني في الرّمز و الإشارة "(١).

| قول كثير عزّة:                                   | ومن مجيء أسلوب (من ذا الذي) في الشّعر       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ومَن ذا الذي يا عَزُّ لا يَتغيّرُ <sup>(٣)</sup> | وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْيَ تَغَيِّرتُ بَعَدَهَا |

وقول عنترة:

ومن ذا الذي في الناس يصفو له الدهر (٤)

<sup>(</sup>۱) شرح التلخيص ۲۰۷.

<sup>(</sup>٢) حاشية على بن محمد الجرجاني على الكثناف ٢/ ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٠٠، التصريح ٢/ ١٦٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup> شرح ديوان عنترة ١٠٥ .

## ثانيًا: تتابع التّجاورات في أسلوب التوكيد:

أسلوب النّوكيد من الأساليب التّريّة التي حظيت باهتمام البلاغيّين والنحاة والمفسرين وغيرهم، قديمًا وحديثًا، والقرآن الكريم مليء بها؛ ويلحظ أنّ كثيرًا من آيات القرآن الكريم تجمع عدّة طرق للنّوكيد، ومن صور تتابع الأدوات في أسلوب التوكيد:

#### حورة تتابع التَّجاورات ،

قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَنْبِثُونَكَ أَحَقُ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ (يونس:٥٣) .

#### أحكامه وآثاره،

وردت هذه الآية بعد قوله تعالى: ﴿ أَنُّم إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُمْ بِهِ آلَآنَ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَستَعجلُونَ \* ثُمُّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَّمُوا ذُوقُوا عَدَّابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسبُونَ ﴾ (يونس: ٥١: ٥٧)، وتصور الآيات أفانين تكذيب الكقار بالعذاب، فمرة يتظاهرون باستبطاء الوعد استخفاقا به، ومـرّة يسألون عن صدقه، وجمعت الآية الكريمة أساليب نحويّة متنوّعة، فبدأت بأسلوب خبريّ في ﴿ وَيَسْتَنْبِثُونَكُ ﴾ يليه استفهام في: ﴿ أَحَقُّ هُو ﴾ وهو استفهام على جهة الاستهزاء و الإنكار، والصمير (هو) يرجع إلى العذاب الموعود، ثمّ أسلوب الأمر في (قُلْ)، ثمّ القسم في: (إي وربّي) ثُمَّ التَّوكيد في: ﴿ إِلَّهُ لَحَق ﴾، ثمَّ النَّفي بعد واو العطف أو الاستئناف في ﴿ وَمَا أَنُّمْ بِمُعْجزينَ ﴾، أي لســـتم بغالبيـــن ومفلتين، والباء زائدة للتوكيد، ويجوز أن تكون (ما) حجازيّة أو تميميّة، وذكر الطّاهـر بن عاشور أنّ الجواب جاء مؤكّدًا بكلّ هذه المؤكّدات وهي: (إي) وهي حرف جواب يحقق به المسؤول عنه، والجملة الدالة على ما دل عليه حرف الجواب، والقسم، و(إن) و لام الابنداء، والباء الزائدة في خبر (ليس) مع أنّ الاستفهام غير حقيقي؛ من باب الأسلوب الحكيم، تنبيهًا لهم على أنّ الأولى بهم سؤال الاسترشاد، وللتغليظ عليهم، واغتنام فرصة الإرشاد بناء على ظاهر حال سؤالهم (١)، وقرأ الأعمش: ﴿آخَقُ (٢)، فجاورت همزة الاستفهام (أل) التعريف، وقُصل بينهما بالألف الفارقة، وقال الزمخشري معلقا على القراءة :" وهو أدخل في الاستهزاء؛ لتضمنه معنى التّعريض بأنّه باطل، وذلك أنّ اللام للجنس، فكأنّه قيل: أهو الحقّ لا الباطل؟ أو هو الذي سميتموه الحقّ ؟ ٣١٠٠.

وجملة القسم مظنة التأكيد، فكثيرًا ما يجتمع فيها مؤكّدات متعدّدة، كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا تَاللَّهُ لَقَدْ آثْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنّا لِخَاطِئِينَ ﴾ (يوسف: ٩١)، وقوله تعالى: ﴿قَوْرَبّ

<sup>(</sup>۱) التحرير والتتوير ۱۱/ ۱۹۰، ۱۹۱، وينظر الكشاف ۲/ ۲٤۱، الدر المصون ٦/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>۲) المحتسب ۱/ ۳۱۲؛ الكشاف ۲/ ۲٤۱.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الكشناف ۲/ ۲۶۱.

السّماء والأرض إله لحق مفل ما الكم تنطقون (الدريات: ٢٣)، وقوله تعالى: ﴿ الْعَمْرُكَ إِلّهُمْ لَفِي سَكَرَتِهِم يَعْمَهُونَ ﴾ (الحجر: ٢٧)، وقوله تعالى بعد حديثه عن السحر: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمْنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي اللّخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَيْنُسَ مَا شَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٠١)، والآية مليئة بالمؤكدات، وهي: الله وهي دالة على القسم المحذوف أي: والله لقد علموا، و(قد)، ولام الابتداء في (لمن)، وتقديم (له) وزيادة (مِن) وفي هذا دليل على خطورة تعلم السحر وتعليمه.

## ثالثًا: تتابع التّجاورات في أسلوب القصر:

وهو توكيد فوق توكيد، ومن أمثلة تتابع الأدوات فيه:

### سورة تتابع التّجاورات ،

قوله تعالى: ﴿ الله يَرُوا كُم الهَلكَنَا قَبْلَهُمْ مِنَ القُرُونِ آلَهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ \* وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْضَرُونَ ﴾ (يسس: ٣١، ٣٢).

#### أحكامه وآثاره،

احتشدت في الآية الكريمة أدوات متجاورة، فبدأت بواو العطف ثمّ (إن) النّافية و (كل) و (لمنّا) بمعنى (إلاّ)، ثم ظرف المكان (الدينا) وهو متعلق بـ (محضرون)، وقرئت الآية الكريمة بتشديد ميم (لمنّا) وتخفيفها (۱)، فمن شدّد فـ (لمنّا) بمعنى (إلاّ)، و (إنّ) نافية، ومن خقف فـ (إنّا) بمعنى (الآياة، و (لمنّا) وتخفيفها (الله فارقة، و (ما) مزيدة، عند البصريّين، و ذهب الكوفيّون إلى أنّ (إنّا نافية، والله بمعنى (إلا) (۱)، ففي قراءة التشديد يكون الأسلوب قصرًا، وهو توكيد فوق توكيد، وأصل المعنى: (كلّ محضرون)، ولكنّ هذه التّجاورات أسهمت في تأكيد المعنى؛ لأنّ هذا الخبر موجّه إلى المنكرين فتطلب هذه المؤكّدات، وهذه القوّة في النّبليغ، وتكرّر هذا المعنى في السّورة و (كلّ المنكرين فتطلب هذه المؤكّدات، وهذه القوّة في النّبليغ، وتكرّر هذا المعنى في السّورة و (كلّ) مبندا، وهو يُقيد الإحاطة والشمول، و (جميع) خبره ويفيد الاجتماع، و (محضرون) خبر نان، وقدّم (جميع) مراعاة الفاصلة (۱)، قال الزّمخشريّ: فإن قلتَ: كيف أخبر عن (كلّ) بجميع، ومعناهما واحد؟، قلتُ: ليس بواحد؛ لأنّ (كلاً ) يُفيد معنى الإحاطة و ألا ينفلت منهم أحد، و الجميع، معناه الاجتماع، وأنّ المحشر يجمعهم، و (الجميع) فعيل بمعنى مفعول (١٤)، كما قال تعالى: ﴿فَسَجَدَ المُحْرَدُ وهو ظرفٌ مؤكّد؛ لأنّه معلوم أنّ الاجتماع لا يكون إلا عند الله عزّ وجلّ، فجمعت الاجتماع، وهو ظرفٌ مؤكّد؛ لأنه معلوم أنّ الاجتماع لا يكون إلا عند الله عزّ وجلّ، فجمعت الاجتماع، وهو ظرفٌ مؤكّد؛ لأنه معلوم أنّ الاجتماع لا يكون إلا عند الله عزّ وجلّ، فجمعت الإحتماع، وهو ظرفٌ مؤكّد؛ لأنه معلوم أنّ الاجتماع لا يكون إلا عند الله عزّ وجلّ، فجمعت

<sup>(</sup>١) تتظر قراءة التخفيف في: الكشف ٢/ ٢١٥؛ الكشاف ٣٢١/٣، إتحاف فضلاء البشر ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) الكثنَّاف ٣/ ٣٢١، الدَّرُّ المصون ٩/ ٢٦٥، ويُنظر ٦/ ٣٩٦ فما بعدها، نظم الدّرر ٦/ ٢٥٩ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الدر المصون ۹/ ۲۲۰. (٤) العندان سر ۲۷۳

الآية الكريمة بين التوكيد بالنّفي والإثبات في أسلوب القصر، والتّعميم بـ (كلّ) و (جميع)، والتّخصيص والتّوكيد بالظرف، في أسلوب موجّز معجز.

# رابعًا: تتابع التّجاورات في أسلوب الشرط:

نتناول هنا صورتين إحداهما للشرط الجازم، والأخرى للشرط غير الجازم:

#### حورة تتابع التَّجاورات ،

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَاذْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (البقرة: ٢٣).

#### أحكامه وآثاره ،

تجاورت في بداية هذه الآية الكريمة واو العطف، و (إن ) الشرطية وتستعمل في عدم القطع بوقوع ما بعدها، و (كنتم)، و حرف الجر (في) وهو للوعاء أو الظرفيّة وجعل الرّيب ظـرقا محيطا بهم بمنزلة المكان؛ لكثرة وقوعه منهم، فكأنه غطى على بصائرهم، و (كنتم) في الآية الكريمة موصلة بدليل ورود نظائر هذا الأسلوب دونها كما في قوله تعالى: ﴿ فَيُقْسِمُانُ بِاللَّهُ إِن ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ تَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ (المائدة:من الآية ١٠٦)، وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَصْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُر وَاللَّائِي لَمْ يَحضن ﴾ (الطلاق:من الآية؛)، و قو له تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ فِي ﴾ يدل على أنّ الأمر الذي ارتابوا فيه لا يحقّ لهم الرّيب فيه، وجاء الأسلوب نفسه في شأن البعث كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا آَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْث قَالًا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلْقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْر مُخَلَّقَةٍ لنَّبِّنَ لَكُمْ وَنُقرُّ في الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَل مُسَمِّي لُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفَلاً لُمَّ لِتَبْلَغُوا أَشُدُّكُمْ وَمنكُمْ مَن يُتوقى ومنكُم مَن يُرَدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلًا يَعْلَمْ مَنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَترَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ ورَبَّتْ وَأَنْبَسَتْ مِنْ كُلِّ زُوْج بَهِيج ﴾ (الحج: ٥)، فهو شأن لا يحق لعاقل أن يرتاب فيه؛ لذا فصلت الآية مراحل نموهم، لأنّ القادر على إنشاء الخلق قادر على إعادته، وكذلك بيّنت مراحل نمو النبات، فهذه أمور لا تدَعُ للمتأمّل مجالاً للشك في البعث، وأفاد الظرف ﴿مِنْ دُونِ﴾ التّقليل من شأن شركائهم فهم في منزلة سفلى، وخُتمت الآية بالتشكيك في صدقهم في قوله تعالى: (إن كُنتُم صَادِقِينَ ﴾ الأنهم ادعوا المقدرة على المعارضة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا تُعْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (الأنفال: ٣١)، لذا جاءت الآية التّالية في سورة البقرة نافية قدرتهم على الفعل فقال تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ (البقرة:من الآية ٢٤)، ووصتلت (كان) في أول الآية إلى شبه الجملة، ووصلت في نهايتها إلى اسم الفاعل، وجاء أسلوب: (إن ارتبتم في الأمور التي يحق للمرتاب أن يرتاب فيها، قال الألوسي: "وإنّما لم يقل: وإن ارتبتم في البعث، للمبالغة في تنزيه أمره عن شائبة وقوع الريب، والإشعار بأن ذلك إن وقع فمن جهتهم لا من جهته، واعتبار استقرارهم فيه وإحاطته بهم لا ينافي اعتبار ضعفه وقلته لما أنّ ما يقتضيه ذلك هو دوام ملابستهم به لا قوته وكثرته "(۱)، وتنكير كلمة (ريب) وتصديرها بكلمة الشك (إن) للإشعار بأن حق الشك أن يكون ضعيقا(۱).

# حورة بتابع التِّماوُراتِ ،

قال تعالى: ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلقى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴾ (طهه: ٥٠).

#### أحكامه وآثاره ،

كثرت النّجاورات في هذه الآية الكريمة، فلم يقولوا إمّا أن تلقي وإمّا أن نلقي، وأسهمت (نكون) في الدّلالة على مطلق الحدث، ووصلت (نكون) إلى اسم التقضيل الدّال على التقضيل والإبهام، وأفضى اسم التقضيل إلى (مَن) الموصولة الذالة على الإبهام والعموم، فكأنّ السّحرة يصورون بهذه الأدوات المنجاورة شدّة زهوهم واعتدادهم بأنفسهم، وأملهم في أن يحصلوا على قصب السّبق فيكونوا أول كلّ من يلقي، والله أعلم، يؤيد ذلك قوله تعالى في سسورة الأعسراف: قصب السّبق فيكونوا أول كلّ من يلقي، والله أعلم، يؤيد ذلك قوله تعالى في السورة الأعسراف: فقالوا يا مُوسَى إمّا أن تُلقى وإمّا أن تكون تعن المنصل المنفصل، ويدل تعريف الخبر وإقحام الفصل على رغبتهم في البدء قبله (ال فكدوا ضميرهم المتصل خيروه تأذبًا، كما يفعل المتناظران والمتصارعان، وكما خيروه قبل ذلك في اختيار الموعد، كما في قوله تعالى: ﴿ اللَّاتِينَ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

خامسًا: تتابع التّجاورات في أسلوب الاستفهام:

حورة بتابع التَّباورات ،

قوله تعالى: ﴿ أَثُمَّ إِذًا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ (يونس: ٥١).

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ٩/ ١١١، وينظر الدر المصون ١/ ١٩٦ فما بعدها .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> روح المعاني ۹/ ۱۱۱ .

<sup>(</sup>۳) الكشاف ۲/ ۱۰۳.

<sup>(</sup> الستابق ۲/ ۱۰۳،۵٤۱ .

#### أحكامه وآثاره ،

تجاورت في هذه الآية الكريمة همزة الاستفهام، و(ثمّ) العاطفة، و(إذا) الشرطيّة، و(ما) الزّائدة، وهذه تخدم الحدثين (وقع) و (آمنتم)، وتجاورت بعدها همزة الاستفهام، والظّرف (الآن) وهما يخدمان الحدث (آمنتم) المحذوف، فالظرف متعلق بمحذوف، أي: آمنتم الأن به؛ ولا يجوز أن يتعلق بـ (آمنتم) الظاهر؛ لأنّ الاستفهام له الصدّدارة فما قبله لا يعمل فيما بعده، وقبله الجار (به)، ثمّ جاءت الجملة الحاليّة مصدّرة بالواو و (قد) قبل الماضي والفعل هنا أداة وهو (كنتم) ثمّ حرف الجرّ في (به) ويخدم حدث الاستعجال، فاحتشدت في هذه الآية الكريمة تجاورات متلاحقة من أبواب متعددة في اثنتي عشرة أداة، واجتمع فيها استفهامان، وجاءت الآية في معرض الحديث عن إنكار الكقار للبعث فجاء قبلها قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ \* قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلا نَفْعاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةِ أَجَلُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ قَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَستَقْدِمُونَ \* قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَستَغجلُ منهُ الْمُجْرِمُونَ } (يونس: ٥٠،٤٩،٤٨)، وبدأت الآية الكريمة بالاستفهام الإنكاري بالهمزة، وجاءت (ثم) العاطفة بعدها دلالة على زيادة الاستبعاد وهي للتراخي، وفيه أنّ هذا التّاني أبعد من الأوّل، وأدخل في الإنكار، والمعنى: أئذا حلّ بكم العذاب وأصبح حقيقة مائلة أمامكم آمنتم وعاد استهزاؤكم وتكذيبكم تصديقًا وإذعانًا، والإنكار في الأسلوب يناسب إنكارهم فهم لم يستعجلوا بالعذاب إلا بسبب الإنكار له، وجاءت (إذا) الشرطيّة دون (إنّ) للدلالة على أنّ العذاب أمر غير مستبعد، وأكّد الشّرط بـ (ما) الزَّائدة، تأكيدًا لمعنى الوقوع والتّحقيق، وزيادة للتّجهيل، وأنّهم لم يؤمنوا إلا بعد أن لم ينفعهم إيمانهم البيَّة (١)، وأكدَّ هذا المعنى الاستفهام في ﴿آلآنَ﴾، والظرف يُفيد الحال، وكأنَّ الصَّورة قد صارت حاضرة أمامهم، كما أكده الجملة الحالية ﴿ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾، وتقدّم الجارّ والمجرور للاختصاص، أي هذا الذي كنتم به لا بغيره تستعجلون وتكتبون وتستبعدون، وتكرّر (به) في الآية مرتنين، تعلق في الأولى بالإيمان، وفي النّانية بالاستعجال الناشئ عن الإنكار، وفي هذا موازنة بين المتقابلات، فقد كانوا يستعجلون به، والأن آمنوا به، ولو قال تعالى: تستعجلونه، لفات المعنى المراد من تقديم الجار والمجرور، ومعنى الإلصاق في الباء الجارة، وعنصر الزّمن واضح في الآيات الكريمة يدلّ عليه الألفاظ الأتــية: ﴿مَتَّى هَذَا الْوَعْدُ﴾ ففيها سؤال عن الزّمن، وفي: ﴿ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ وفيها دقة التّوقيت، وفي: ﴿ مَاذَا يستَغْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ سؤال عن الاستعجال، وفي: ﴿ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُمْ بِه تَستَعْجِلُونَ ﴾ دلالة على الحال بالظرف، والماضي بـ (قد كنتم)، وإخبار باستعجالهم في الماضي، وقد كان الاستعجال مستمرًا، دل على ذلك مجيء المضارع بعد (كنتم) بصيغة الماضى.

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲/ ۲٤۰، ۲۲۱، الدرّ المصون ٦/ ۲۱۷، ۲۱۸، روح المعاني ١٣٤/٤.

وبهذا يتَّضح أهميّة كلّ أداة في التَّركيب، فبالرغم من قلّة عدد كلمات الآية الكريمة، أدّت معاني متعدّدة وأسهمت الأدوات المتجاورة في توصيل المعنى في أبلغ أسلوب.

ويلحظ مجيء أساليب الاستفهام متتابعة في بعض آيات القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: (مَا لَكُم كَيْفَ تَحَكُّمُونَ (الصَاقات: ١٥، القلم: ٣١)، جاء الاستفهام بـ (ما) و (كيف)، وقوله تعالى: (أَلَم تَر كَيْفَ قَعَل رَبّك بَاصَحَابِ الفيل (الفيل: ١)، ورد الاستفهام بالهمزة و (كيف)، وقوله تعالى: (ومّا أذراك مَا الْحَاقَة (الحاقة: ٣)، تكرّرت أداة الاستفهام (ما) مرتين، وورد مثل هذا الأسلوب في آيات متعددة في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: (ومّا أذراك مَا سَقَرُ (المسدثر: ٢٧)، وقوله تعالى: (ومّا أذراك مَا سَقرُ المسدثر: الطارق: ٢)، وقوله تعالى: (ومّا أذراك مَا القارعة (القارعة: ٣)، والاستفهام المتعظيم أو الطارق: ٢)، وقوله تعالى: (ومّا أذراك مَا القارعة (القارعة: ٣)، والاستفهام المتعظيم أو النهويل، وجاء الاستفهام قبل النفي في مواضع في القرآن الكريم منها قوله تعالى: (ومّا أذا الا لا ترى رجالاً كنا تعد من المنزول (ص: ٢٢)، وجاء قبل الشرط كما في تعالى: (وقاله تعالى: (وقال يَا قَوْم أَرابَتُم إِنْ كُنتُ عَلَى بَيْنَة مِن ربّي (هود: من الآية ٢٨)، ومن الآية ٣٢، ومن الآية ٨٨)، و بهذا تتضافر الأساليب المختلفة في تقوية المعنى.

# المسألة الرّابعة: ما قوّي بسبب التّجاورات المتتابعة في ضوء نظريّة الميزان الأسلوبي:

رعى انتباهي إلى هذه النظرية حديث النحاة عن التشابه بين أسلوبي النقي والإثبات، وعزر الأمر قول ابن يعيش: "اعلم أن النقي إنما يكون على حسب الإيجاب؛ لأنه إكذاب له فينبغي أن يكون على وفق لفظه، لا فرق بينهما إلا أن أحدهما نفي والآخر إيجاب "(۱)، وعلل النحاة امتناع مجيء (لما) بعد أداة الشرط وجواز مجيء (لم) بأن الشرط يليه مثبت (لم) دون مثبت (لما) فعودل بين النقي والإثبات (۱)، و ذكروا أن اللم دخلت في خبر (إن) في الإثبات لنقابل الباء في خبر (ليس) في النقي، فقولنا: "إن زيدًا لقائم"، يقابل: "ما زيد بقائم "(۱)، وفي هذا إن ثبت \_ دليل على توازن الأساليب، وإذا كان التوازن حاصلاً بين الأساليب المتقابلة، فمجيئه في الأساليب المتشابهة أولى، وعقد النحاة صلات وعلاقات بين الأبواب التحوية، وممّا يدل على تقارب بعض الأبواب النحوية ما يأتي:

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل لابن يعيش ۸/ ۱۰۷.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> التصريح ٤/ ٣٦٤.

<sup>(°)</sup> علل النحو لابن الورّاق ٢٥٨، البسيط ٢/ ٧٧٩، ٧٨١.

\_ مـن أبواب سيبويه: "باب حروف أجريت مُجرى حروف الاستفهام، وحروف الأمر والنّهي"، وذكر أنّها حروف النّفي والجامع بين هذه الأبواب عدم التّحقق، ومثلها الشرط(١)، فالنّفي والاستفهام والشّرط مـن الأبواب المتقاربة معنى، والاستفهام شبيه بالأمر لأنّك تريد معنى: (أعلِمني)، إذا استفهمت(١).

\_ الشّرط صلة بكثير من المبهمات، فله صلة بالاسم الموصول بدليل جواز دخول الفاء في خبر الاسم الموصول إذا كان مبتدأ به؛ نحو: "الذي يأتيني فله درهم"؛ لأنّه ضارع الجزاء بالإبهام والعموم (٢)، و (ما) المصدريّة الظرفيّة شرط من حيث المعنى، ومنها المتصلة بـ (دام) كما في قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمْ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ﴾ (المائدة: من الآية ٢٠)، و (كل) كما في قوله تعالى: ﴿كُلُّمَا أَضَاءً لَهُمْ مَشُوا فِيهِ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٠).

\_ قــال سيبويه: "فالنّفي في موضع تخفيف كما أنّ النّداء في موضع تخفيف فمن تمّ جاء فيه مثل ما جاء في النّداء "(أ)، وهذا يعني أنّ سيبويه وازن بين أسلوبي النّفي والنّداء.

\_ (مَـن) و (مـا) و (أيّ) مشـتركة بين الشرط و الاستفهام و الموصول، و احتمال الكلمة أوجهًا متعددة من الإعراب يدل على تقارب وتداخل الأبواب التي تحتملها.

\_ ذكر سيبويه أنّ الأسماء المبهمة يستغني بعضها عن بعض (°)، ويبدو أنّه يقصد الإشارة والموصول، وبيّنا جانبًا من الصلّة بينهما (١).

\_ للنداء صلة بالتعجب، ومن أساليب التعجب: "يا لك فارسا (').

\_ ذكر ابن مالك أنّ (أفعل من) بمنزلة المضاف والمضاف إليه بوجه ما (^).

ـ ذكر ابن مالك أنّ المشار إليه شبيه بالمنادى (٩)، وقد يكون الجامع بينهما الخطاب، وارتبطت بعض الموضوعات النّحويّة بالخطاب، فالإشارة إلى البعيد لازمة لكاف المخاطب، وأسماء الأفعال المنقولة من الجارّ والمجرور والظرف متصلة بكاف الخطاب، وحروف التّنبيه جعلت لتنبيه المخاطب، ومن الضمائر المنفصلة والمتصلة ما هو للمخاطب، وفي عناية العربية بالمخاطب دليل على أهميّة الانخراط في سلك الجماعة لدى العربيّ.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱/ ۱٤٥، وينظر ۹۹/۱.

<sup>(</sup>۲) الستابق ۱۳/۳ ه.

<sup>(</sup>٣) السابق ١/١٣٩/، ٣/ ١٠٢ . وتنظر ص ١٥٧، وص١٩٥ من هذا البحث.

<sup>( &</sup>lt;sup>ئ)</sup> الستابق ۲/ ۲۷۸ .

<sup>(°)</sup> الستابق ٣/ ٤٨٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نتظر ص ۶۶۱، ٤٦٧.

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۲۲ ۲۳۷.

 $<sup>(^{\</sup>Lambda})$  شرح الشافية الكافية  $^{(\Lambda)}$ 

<sup>(</sup>٩) شرح التسهيل لابن مالك ١/ ٢٤٢.

\_ ذكر سيبويه أنّ (ما) و (من) التكرتين الموصوفتين، أشبهتا الموصولتين المعرفتين في أنها جميعها مبنية على ما قبلها، ومفتقرة إلى ما بعدها من صفة أو صلة، وتقول: "هذا من أعرف منطلق"، على أنّ (مَنْ) موصوفة، و يجوز: "هذا مَنْ أعرف منطلقا" على أنّ (مَنْ) موصوفة، و يجوز: "هذا مَنْ أعرف منطلقا" على أنّ (مَنْ) موصوفة أو يجوز: "هذا مَنْ أعرف منطلقا على أنّ (مَنْ) موصوفة أو يحتمل أن تكون (ما) في قوله تعالى: ﴿ وَمَمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (البقرة: من الآية موصوفة أو موصوفة أو موصوفة (١٠).

وهذا يعني أنّ النحاة حرصوا على إيجاد علاقات بين الأبواب النحوية، ونبحث هنا عن صور اللوازن فيما يتعلق بتجاور الأدوات، في الأساليب المتقابلة المعنى، والمختلفة المعنى، والمنشابهة المعنى، المتتابعة وغير المتتابعة، فكأنّ العربيّة وازنت في توزيع الأدوات المتجاورة وغير المتجاورة على الأساليب، فاستعملتها بميزان دقيق، ووازنت بينها بغير الأدوات أيضنا، وكأنّ أصل كل جملة قد وضع في كقة ميزان، ثمّ وزع عليها الأدوات وغيرها مما يخدم المعنى، وقد تتساوى الكقتان أو ترجح إحداهما وفق ما يتطلبه المعنى والمقام، فمثال التوازن في الأساليب المتحدة اللفظ والمعنى قوله تعالى: ﴿مُلْبَلْيِنَ بَينَ ذَلِكَ لا إِلَى هَوُلاء و لا إِلَى هَوُلاء وَمَن يُضلل الله فلن تحد له سيبلاً (النساء: ١٤٣)، تعادلت الكقتان في الجملة المكررة (لا إلى هَوُلاء)، ومثال المتقابلة والمتشابهة المعنى قوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَا لَهُوَ القَصَصُ الْحَقُ وَمَا مِن إِلّه إِلّا اللّهُ وَإِنّ اللّه لَهُو النّائية منفية المولدة مؤكدة، فتقابل النّفي والإثبات وتشابه الإثباتان، وجميعها جمل اسميّة، ويلحظ أن عدد المؤكدات في الجمل متساوية فأكدت كل جملة بأربعة مؤكدات كما يأتي:

\_ أكدت الجملة الأولى (إنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ بالجملة الاسميّة، و (إنّ) و لام التُوكيد، وضمير الفصل.

\_ وأكدت الجملة الثانية ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ﴾ بالجملة الاسميّة وأسلوب القصر وهو يقوم مقام توكيدين، وزيادة (مِن).

\_ وأكدت الجملة الثالثة: ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ بالجملة الاسمية و (إنّ) ولام التّوكيد، وضمير الفصل.

ومن توازن جملتين متشابهتي المعنى في الشعر:

يا لقوم مَنْ لِلعُلَى والمساعِي يا لقوم مَنْ لِلنَّدَى والسَّماح(")

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٢/٥٠١، ١٠٧.

<sup>(</sup>۲) مغنى اللبيب ۷۳۸.

<sup>(</sup>۳) الكتآب ۲۱۲/۲.

تساوت الكفتان، ومثال ترجيح إحدى الكفتين في المتشابهة المعنى في التوكيد قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ إِلَكُمْ بَعْدَ ذَلْكَ لَمَّيُّونَ \* ثُمَّ إِلَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة تُبْعَثُونَ ﴾ (المؤمنون:١٦، ١٦) توازنت الجملتان في الآيتين في مجيء (ثمّ) والتوكيد في (إنكم) والتخصيص في الظرف (بعد) في الآية الأولى، و(يوم) في الآية الثانية، ورجحت الكفة الأولى بمجيء لام التوكيد في خبر إنّ فزادتها توكيدًا، وللبلاغيين وقفة هنا، لأن الآية الأولى فيها زيادة توكيد مع أنّ المخاطبين لم ينكروا الموت، وأنكروا البعث، ويخرّجون ذلك على تنزيل المنكر منزلة غير المُنكر.

ومن التوازن في الأساليب المختلفة قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (آل عمران: من الآية ١٥٤) في الاستفهام، بمجيء الاستفهام وبعده ثلاثة أحرف جر مع مجروراتها، ويقابله في النّفي قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (آل عمران: من الآية ١٢٨)، بمجيء النفي وبعده حرفا جر مع مجروريهما، فترجح كفة الاستفهام هنا بمجيء (مِنْ) الزائدة .

ويمكننا أن نخلص من هذا \_ إن ثبت \_ بنظرية جديدة نسميها: نظرية الميزان الأسلوبي، نضيفها إلى نظرية النظم، وهي أخص منها، وقد أشار عبد القاهر إلى ضرورة الاهتمام بالفروق والوجوه والنظائر في الأساليب.

والميزان: هو آلة أو أداة لتقدير النقل، وهو وسيلة لحفظ العدل واحقاق الحق، لذا توعد الله تعالى المطففين بالويل، وكلما غلا الشيء ودق دق ميزانه، وإذا كان الوزن في ميزان الأنقال هو: مقدار القوة التي تجذب بها الأرض جسما من الأجسام، فإن الوزن في الميزان الأسلوبي هو: مقدار القوة التي يجذب بها المعنى كلمة من الكلمات، وبالتالي أسلوبا من الأساليب، وإذا كان الشعر موازين محددة وضعها الخليل، فما المانع أن تكون للأساليب موازين؟ وهذا من دقة اللغة و تميزها، وكل شيء في هذا الكون يسير وفق مقادير دقيقة، قال تعالى: ﴿الله يَعلمُ مَا تَحملُ كُلُ النّي وَمَا تغيضُ اللّرَحامُ وَمَا تزداد وكُلُ شيء عنده يمقدار عمالي المهابيب والشهادة الكيم المتعالى (۱۱ (الرعد، ۸، ۹)، و (كل شيء) لفظ عام، فلا مانع أن يشمل كلامه تعالى فيكون بمقادير في الأساليب، قد تغيض وقد تزداد، ويلحظ النضاد بين (الغيب) و (الشهادة)، والترادف بين الأسياب، و (المتعالى) مما قد يدل على أن النوازن يكون بين الأشياء المتضادة، والمتشابهة، وقال الميزان و (المتعالى) مما قد يدل على أن النوازن يكون بين الأشياء المتضادة، والمتشابهة، وقال الميزان في الآيات ثلاث مرات، في أسلوب الخير و الإنشاء؛ لأهمية القسط في الميزان، وحتى الأعمال توزن بالموازين، قال تعالى: ﴿وَالْوَنْ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَعْلَ اللّهُ المَعْلَ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الميزان، وحتى الأعمال توزن بالموازين، قال تعالى: ﴿وَالْوَنْ اللّهِ النّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه المَعْلَ المَعْلُ المَعْلَ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه المَعْلُ اللّه وَمَنْ تَقَلّت مَوّازينَةُ قَاولَكُ اللّه أَلْهُ المُعْلَ وَمَنْ خَقْتُ مَوّازِينَةُ قَاولَكُ اللّه خَسُرُوا

<sup>(</sup>۱) تغيض: تتقص.

## أُوَّلاً : التوازن في الأساليب المتقابلة :

## أ. توازن التّجاورات في القرب والبعد:

نبيّن هنا صور الموازنة بين أساليب الإشارة الدّالة على القريب من جهة، والدّالة على البعيد من جهة أخرى:

#### حورة التِّجاور :

(إنّ) واسم الإشارة الدّال على القرب، واللام المزحلقة كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَوُلاءِ لَكُ وَاسَمُ الْعَلَى النَّارِ ﴾ ويقابله في البعد قوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴾ (الشّعراء:٥٤)، ويقابله في البعد قوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴾ (صّ: ٢٤).

## حورة التّجاور ،

(إنّ) واسم الإشارة الدالّ على القرب واللام المزحلقة والجارّ والمجرور، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ تَعَالَى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللّلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## سورة التّجاور،

الاستفهام فالنّفي فاسم الإشارة الدال على القرب فالباء الزائدة في خبر (ليس)، كقوله تعالى: ﴿ النِّيسَ مَذَا بِالْحَقِّ ﴾ (الأنعام: من الآية ٣٠، الأحقاف: من الآية ٣٤ )، ويقابله في البعد قوله تعالى: ﴿ النِّيسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴾ (القيامة: ٤٠) .

## ب. توازن التجاورات في أسلوبي الإثبات والنَّفي:

#### سورة التجاور ب

مجيء جار ومجرور، فاسم موصول في الإثبات، وكذلك في النَّفي، واجتمعا في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبِّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾ (يونس: ٤٠).

#### سورة التَّجاور،

توالي ثلاثة حروف جر مع مجروراتها في الإثبات، ومجيء النفي بـ (ليس) بعد الأول، واجتمعت في قوله تعالى: ﴿ هَا أَنْتُمْ هَوُ لاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عَلْمٌ قَلْمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عَلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (آل عمران: ٦٦).

## سورة التَّماور:

أسلوب (وكان مِنَ) في الإثبات كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ آبِي وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ (البقرة: ٣٤)، ويقابله (وما كان مِنَ) في النّفي كقوله تعالى: ﴿قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَالْبِعُوا مِلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (آل عمران: ٩٥)، وقوله تعالى: ﴿وَلَمْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (وما كان مِنَ) في سنّة ولم يرد في القرآن الكريم: (وما كان مِنَ الكافرين)، وورد أسلوب (وما كان مِنَ) في سنّة مواضع، خمسة منها هي قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾، وواحدة في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾، وواحدة في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾،

#### سورة التّجاور،

أسلوب (عسى أن يكون) في الإثبات كما في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴾ (القصصص: ٦٧)، ويقابله في النّفي أسلوب (عسى ألا أكون) كما في قوله تاعالى: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ وَأَدْعُو رَبّي عَسَى آلا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبّي حَسَى آلا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبّي شَقِيّاً ﴾ (مريم: ٤٨).

## حورة التِّجاور:

## ج. توازن التّجاورات في القبليّة والبعديّة:

#### حورة التّجاور:

أسلوب (من قبل أن) كما في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ قَاعَلَمُوا أَنْ اللّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ ﴾ (المائدة: ٣٤)، ويقابله أسلوب (من بعد أن) كما في قوله تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيّهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيّكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكّة مِنْ بَعْدَ أَنْ أَطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ﴾ كف أيديّهُم وآيديّكُم عَنهُم ببطن مَكّة مِن بَعْدَ أَنْ أَطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ﴾ (الفتح: ٢٤)، وجاءت (ما) المصدريّة بعد (بعد) في القرآن الكريم، في عدة مواضع كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفْرُقَ ٱلّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ إِلّا مِن بَعْدَ مَا جَاءَتُهُمُ البّينَةُ ﴾ (البينة: ٤)، ولم تأت بعد (قبل) إلا في قوله تعالى: ﴿ وَمَن قَبْلُ مَا قَرْطُتُمْ فِي يُوسُفَ ﴾ (يوسف: من الآية ٨٠)، ويجوز أن تكون مع ذلك زائدة أو موصولة اسميّة (١٠).

## د. التّوازن في أساليب الحقّ والواجب:

وغالبًا ما يُستعمل مع الحق أو الملك (اللام) من حروف الجرّ، ويُستعمل مع الواجب واللازم والمسؤوليّة حرف الجرّ (على)، قال ابن جنّي: "ألا تراهم يقولون: هذا لك، وهذا عليك، فتستعمل اللام فيما تُؤثِرُه، و(على) فيما تكرهُه "(٢)، ويوضح هذا قوله تعالى: ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْها الله وَالله وَاله وَالله وَاله

<sup>(</sup>¹) الدر المصون ٦/ ٣٩٥ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/ ٢٧١ ، وينظر تفسير التحرير والتنوير ٢/٩٤٧ (سورة الأنعام: ٥٠) .

#### حورة التّجاور،

أسلوب (ما كان لـ) في الحق كما في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ السَّعِفُورُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمْ أَنْهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ (التّوبة:١١٣) فليس عليهم حرج إن لم يستغفروا، ويقابله أسلوب (ما كان على) في الواجب، كما في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سَنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدْراً مَقْدُوراً ﴾ (الأحزاب:٣٨)، ولم يرد أسلوب (ما كان على) في القرآن الكريم إلا في هذه الآية.

## حورة التّجاور،

أسلوب (إنّ الينا) في الملك، وأسلوب (إنّ علينا) فيما يقابله، واجتمعا في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْيَابِهُم \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم \* (الغاشية:٢٥،٢٦)، ويلحظ التوازن بين وزن (إيابهم)، و (حسابهم)، ومنه في الشّعر قول الخنساء:

قاماً عليها و إما لها(١)

سأحملُ نفسى على آلةٍ

## ه . التّوازن في أسلوبي المدح والذمّ :

أسلوب (نعماً) كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ نَعِماً يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ (النساء:من الآية ٥٨)، ويقابله في الدّم أسلوب (بئسما) كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجّعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضَبَانَ أَسِفاً قَالَ بِعُسَمَا فَي الدّم أسلوب (بئسما) كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجّعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضَبَانَ أَسِفاً قَالَ بِعُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي﴾ (الأعراف:من الآية ١٠٠)، ويقابله في الذم قسوله تعالى: ﴿ بِعُسِ السَّرَابُ وَسَاءَتَ مُرتَفَقاً ﴾ (الكهف:من الآية ٢١)، ويقابله في الذم قسوله تعالى: ﴿ بِعُسِ السَّرَابُ وَسَاءَتَ مُرتَفَقاً ﴾ (الكهف:من الآية ٢٩).

## و. توازن التّجاورات في أسلوبي الرّدع و التّنبيه:

أداة الردع في العربيّة هي (كلا)، ومن أدوات التنبيه والعرض (ألا)، ومن أدوات التنبيه والعرض (ألا)، ومن أدوات التحضيض (ألا) و (هلا)، ويلحظ التقارب اللفظيّ بين لفظ الردع، ولفظ التنبيه أو العرض أو التحضيض، مع أنّ الردع عن الأمر يناقض التنبيه إليه والحضّ عليه، ومن صور التوازن:

#### حورة التّجاور،

أسلوب (كلا إنّ) في الردع، كما في قوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِينٍ ﴾ (المطففين: ٧)، وقوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيِينَ ﴾ (المطففين: ٧)، وفي الآيتين تقابل

<sup>(&#</sup>x27;) ديوان الخنساء ٩٢.

بين مكانة كتاب الفجّار والأبرار، ويقابله في التنبيه أسلوب (ألا إنّ)، كما في قوله تعالى: ﴿ اللهِ اللهِ مُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (المجادلة:من الآية ٢٢).

## ثانيًا: التوازن في الأساليب المختلفة :

أ. توازن التّجاورات في أسلوبي التوكيد والاستفهام:

## حورة التّجاور ،

أسلوب (إنّ لك ألا) في التّوكيد كقوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ آلاً تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى ﴾ (طه: ١١٨)، و نظيره في الاستفهام (ما لك ألا) كقوله تعالى: ﴿قَالَ يَا إِبلِيسُ مَا لَكَ آلاً تَكُونَ مَعَ السّاجِدِينَ ﴾ (الحجر: ٣٢)، والضمير للمخاطب المفرد، وقوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ آلا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَلّهِ مِيرَاثُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (الحديد: من الآية ١٠)، والضمير للمخاطبين.

## ب. توازن التّجاورات في أسلوبي الاستفهام والنّفي:

يقترن الاستفهام بالنفي في غير موضع في النّحو للمشابهة بينهما، ومن ذلك أنّ من شروط زيادة (منْ) أن تُسبق باستفهام أو نفي، ومن أبواب سيبويه: باب حروف أجريت مُجرى حروف الاستفهام، وحروف الأمر والنّهي، وذكر أنّها حروف النّفي والجامع بين هذه الأبواب عدم النّحقق، ومثلها الشرط(١)، ومن صور النّوازن بين الأسلوبين في تجاور الأدوات:

#### سورة التجاور؛

قوله تعالى: ﴿ وَقُلُ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَرَكّى ﴾ (النازعات: ١٨) في الاستفهام، ويقابله في النفي قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَيْكَ اللَّهِ يَرْكَى ﴾ (عبس: ٧)، فجاءت (على) في وما عليك، أي: لا يجب عليك شيء إن لم ينزك، وجاءت اللام في (هل لك)؛ لأنّ هدايته خير له، كما قال تعالى: ﴿ مَنْ الْمَتَدَى اللَّهِ وَمَا كُنّا مُعَدِّينَ حَتَى نَبَعْتُ وَالْمَا يَسَلُ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اخْرَى وَمَا كُنّا مُعَدِّينَ حَتَى نَبَعْتُ وَسُولًا ﴾ (الإسراء: ١٥) وجاءت (أن) الناصبة في الأسلوبين، بعد (إلى) في الاستفهام. وقبل (لا) في آية النفي، وحذفت تاء (تتزكّى) في الأسلوبين، في حين أنها ظهرت في قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ فِي اللَّهُ عِلَى النَّوازِنِ والنّساوِي بين في أَنْ اللّهُ عَلَى النّوازِنِ والنّساوِي بين الله الحق والواجب، وبين ما للإنسان وما عليه، ويلحظ أنّ الآيتين جاءتا في سورتين متتابعتين، قدمت آية الحق في سورة عبس.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱/ ۱٤٥، وينظر ۹۹/۱.

#### حورة التَّجاور،

أسلوب (هل لـ) في الاستفهام وبعده جار ومجرور ثم جار ومجرور كما في قوله تعالى: همل لـا من الأمر من شيء (ل عمران:من الآية ١٥٠)، والضمير المتكامين، وقوله تعالى: همل الكم من ما مَلَكَت اَيْمَانُكُم من شُركَاء في مَا رَزَقَاكُم (الرّوم:من الآية ٢٨)، والضمير المخاطبين، ولم يرد (هل له) أو (هل لهم) في القرآن الكريم، ويبدو أن سبب ذلك أن هذا الأسلوب قد يخرج إلى معنى العرض، والعرض لا يناسب الغائب، و يقابله أسلوب (مالـ) في النفي وبعده جار ومجرور، ثم جار ومجرور آخر، كما في قوله تعالى: هالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق والك تعالى: هالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق والك تعالى: ها الأهران وقوله تعالى: هما لا الأية ١٤)، والضمير المخاطبين، وقوله تعالى: هما لهم من علم الأية ٥) والضمير للمخاطبين، وقوله تعالى: هما في قوله تعالى: هما في قوله تعالى: هما في قوله تعالى: هما الأية ١٤٠)، وقد يكون الاستفهام بـ (ما) وبعدها جار ومجرور واحد فترجح إحدى الكفتين كما في قوله تعالى: هما المنافقين فتنين (النساء: من الأية ٨٨).

## سورة التّجاور ،

أسلوب (هل من) في الاستفهام كقوله تعالى: ﴿ هَلْ مَنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّه يَرزُقُكُمْ مِنَ السّمَاءِ وَاللّرْضِ ﴾ (فاطر: من الآية ٣)، وأسلوب (ما مِنْ) في النّفي في أسلوب القصر كقوله تعالى: ﴿ مَا مِنْ شَفِيع إِلّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾ (يونس: من الآية ٣)،

#### حورة التّجاور:

أسلوب (وما يدريك لعل) في الاستفهام، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ (الأحزاب:من الآية ٢٦)، وأسلوب (لا تدري لعل) في النّفي، كقوله تعالى: ﴿ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ آمْراً ﴾ (الطّلاق: من الآية ١).

## ج. التّوازن في مجيء لام الجرّ بعد أساليب مختلفة:

تأتي اللام الجارة في أساليب متعددة كأسلوب الاستغاثة، والتعجّب، وتؤدي وظائف مختلفة كالتعدية والتقوية والتبيين، وتُفيد معاني كثيرة؛ لذا أفرد لها النحاة كتبًا خاصة، وأصل معناها الملك والاستحقاق، ونجدها من أكثر الأدوات مجاورة لغيرها، لكثرة استعمالاتها، وقد يكون سبب ذلك أنّ حبّ التملك من الغرائز الفطرية لدى الإنسان، فالإنسان يفرح بما يمتلكه عادة سواء أكان فرحه محمودًا أو مذمومًا، كما صور ذلك القرآن في قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَ أَذَ قَنَاهُ رَحْمَةً

مِنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَاتِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسنَى ﴾ (فصلت:من الآية ٥٠)، ويبدو أنّ هذا المعنى هيّا لها مجاورات عديدة، فجاءت بعد أدوات مختلفة، ومن صور ذلك:

#### حور التَّماور ،

- \_ اللام بعد الاسم الموصول، كما في قوله تعالى: ﴿ هَا أَنْتُمْ هَوُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمَ ﴾ (آل عمران:من الآية ٦٦).
- \_ اللام بعد التوكيد، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ لَكَ آلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى ﴾ (طهه ١١٨٠)، وقدتم الجار والمجرور للعناية.
- اللام بعد النداء في أسلوب الاستغاثة أو التَعجّب كما في: يالله، قال سيبويه: "وممّا جاء وفيه معنى التَعجب: "يا لك فارسّا"؛ لأنّه قد تبين أن المنادى يكون فيه معنى (أفعل به) يعني: يا لك فارسا"(١).
- \_ اللام بعد الاستفهام، كما في قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ (الصافات: ١٥١)، وقوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلّهِ وَقَاراً ﴾ (نوح: ١٣٠)، وجاءت اللام بعد الاستفهام بـ (هل) كما في قوله تعالى: ﴿هَلْ لَنَا مِنْ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (آل عمران: من الآية ١٥٤)، وجاءت اللام بعد (أنى) كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا مَرْيَمُ أَلَى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ ﴾ (آل عمران: من الآية ٣٧)، وتقدّم الحديث عن معانى الاستفهام قبل الله (١٠).
- \_ اللام بعد النفي، كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَوْ هَذَانَا اللّهُ لَهَذَيْنَاكُمْ سَوَاءُ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ﴾ (إبر اهيم: من الآية ٢١)، وجاءت بعد النفي بــ (ليس) كما في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّبَهُمْ فَإِلّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ (آل عمر ان: ١٢٨)، وقد تكون الله بعد الكون المنفي، كما في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (يوسف: من الآية الله بعد الكون المنفي، كما في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (يوسف: من الآية ١٨٨).

#### د. التّوازن في تتابع حرفي جر مع الفصل بالضّمير بعد أساليب مختلفة:

سبق الحديث عن تتابع حرفي جر دون فصل، وموقف النّحاة من ذلك (٢)، ومن الظواهر التي استوقفتني في تجاور الأدوات تجاور حرفي جر أو أكثر مع الفصل بالضمير، ويُلحظ أنّ

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/ ۲۳۲.

<sup>(</sup>۲) تنظر ص ۱۸۹ فما بعدها.

<sup>(</sup>۳) نتظر ص ۲۵۸، ۲۵۷.

ذلك يأتي في أساليب مختلفة، ممّا يدلّ على أهميّة حروف الجرّ في خدمة المعاني المختلفة وتقويتها، وحروف الجرّ من أكثر الأدوات دورًا كما بيّنا سابقا(۱)، لذا اغتفر الفصل بشبه الجملة في كثير من المواضع، و لشدّة ارتباط الظرف والجارّ والمجرور بالفعل أو ما يدل عليه لم يُشترط لهما موقع محدّد في الغالب فيأتيان سابقان أو لاحقان، "وقد أتاحت حريّة موقع الظرف مع الفعل غنى في تعدد صور الجملة الفعليّة مكّن من استغلاله في تتوّع التعبير ودلالته (۱)، وفيما يأتي بيان صور تتابع حرفي جرّ أو أكثر مع الفصل بضمير الجرّ المتصل:

## حورة التَّجاور:

تتابع حرفي جرّ في سياق التُوكيد:

ومن ذلك:

- السلام والباء: كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ ﴾ (هود: ٨٠).

- اللام وفي: كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً ﴾ (المزمل: ٧)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيْرُونَ ﴾ (القلم: ٣٨)، ومنه في الشعر قول جرير:

ونفخت كيرك في الزّمان الأول(٦)

إنّي بنى **لي في** المكارم أوّلي

## حورة التَّجاور:

تتابع حرفي جرّ في سياق الأمر:

ومنه

- (عن) و (حتى)، كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ (الأنعام: من الآية ٦٨) .

للام و (مِن) : كما في قـوله تـعالى: ﴿وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
 نصير آ﴾ (النساء: من الآية ٥٠) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تتظر ص ۳۲۲.

<sup>(</sup>٢) في بناء الجملة العربية ٢٠٣.

<sup>(</sup>۳) شرح ديوان جرير ٣٣٥.

#### حورة التجاور:

## تنابع حرفي جرّ في سياق الشرط:

ومنه:

ــ الباء و (مِنْ): كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ ﴾ (الأعراف: ١٣٢)، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الطُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَارُونَ ﴾ (الأعراف: ٥٣).

\_ (مِن) و(مِن): كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنُ وَمَا تَتَلُو مِنهُ مِن قُرآنٍ ﴾ (يونس:من الآية ٢١)، و(مِن) الأولى تبعيضية، أو ابتدائية، وقيل أجلية، ويجوز أن تكون الثانية زائدة أو ابتدائية أو تبعيضية أو بيانية، وقوله تعالى: ﴿ وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرّاءً مَسَّنَّهُ لَا الله وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَيْنَ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى ﴾ (فصلت:من الآية لَيْقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَة قَائِمَةً وَلَيْنَ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى ﴾ (فصلت:من الآية مَنْ الأولى والنّانية لابتداء الغاية، ومعاني (مِن) متداخلة وإن تعددت .

#### حورة التجاور:

## تتابع حرفي جرّ في سياق الاستفهام:

\_ (على) و (مِن): كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَرُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ﴾ (هود:من الآية ٢٠).

- للام و(إلى): كما في قوله تعالى: ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى﴾ (النّاز عــات: ١٨١).
- اللام و (مِن): كما في قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثْلًا مِن أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَانْتُمْ فِيهِ سَوّاءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نَفَصّلُ الآياتِ لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (الرّوم: ٢٨)، وقوله تعالى: ﴿هَلْ لَنَا مِنْ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (آل عمر ان:من الآية ١٥٤)، وجاءت (مِن) الزّائدة بعدها في الآية مع الفصل بالظاهر.

## حورة التِّجاور:

## تتابع حرفي جر في في سياق النفي :

يكثر تتابع حرفي جرّ في سياق النّفي، ونذكّر هنا أنّ من شروط زيادة (مِنْ) أن تكون في سياق نفي أو استفهام، وفي الآيات الكريمة التّالية صور تتابع الجارّين مع الفصل بالضّمير وسنرى كثرة مجيء (مِن) الزّائدة فيها:

#### النفي بـ (ليس) ومنه:

- اللام والباء: كما في قـوله تعالى: ﴿وَلا تَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ (الإسراء: من الآية ٣٦)، وقوله تعالى: ﴿فَلا تَسَأَلْنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِلَى أَعِظْكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (هود: من الآية ٢٤)، وقوله تعالى: ﴿وَرَصّينَا الْأَنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطعَهُما ﴾ (العنكبوت: من الآية ٨)، وهذه الآيات في سياق نفي العلم، لأن اللام والباء يناسبان المعنى، فالعلم إن حصل فهو ملك لصاحبه يغنيه، ويلتصق به، وتقديم (لك) يفيد مزيدًا من الاختصاص، وفرق بين هذا الأسلوب، وأسلوب (ما لا يعلمونه)، ومـثل ذلك قـوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَفُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ ﴾ (المائدة: من الآية ٢١)، والحق والعلم من واد واحد.

- للام و(على): كقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلَّا مَنِ الْبَعَكَ مِنَ الْعَادِيَ ﴾ (الحجر:٤٢).
- ــ اللام و (في): كقوله تعالى: ﴿أُولَيْكَ ٱلّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ﴾ (هود:من الآية ١٦).
- ـ اللام و(مِن): كما في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ ﴾ (آل عمران: من الآية ١٢٨)، وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴾ (النّجم:٥٨)، ومنه في الشّعر قول حسّان: ليس ليس لي منها مؤاس و لا بدَّ ممًّا يجلبُ الجالبُ (١)
  - (مِن) و (في) كما في قوله تعالى: ﴿ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ (الأنعام: من الآية ١٥٩) . الثّفي بـ (لا)، ومنه:
- اللام و (على): كما في قوله تعالى: ﴿ نُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرا ﴾ (الإسراء: من الآية ٧٥).
- اللام و (على) والباء: كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴾ (الإسراء: من الآية ٦٩).

النَّفي بـ (ما)، ومن ذلك:

- (على) و (مِن) : كما في قوله نعالى: ﴿ وَلا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَّا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنْ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنْ

<sup>( &</sup>lt;sup>( )</sup> دیوان حسّان بن ثابت ۳۳ .

- الطّالِمِينَ ﴿ (الأنعام: ٥٢)، ومثله قوله تعالى: ﴿ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلَمْنَا عَلَيْهُ مِنْ سُوعٍ ﴾ (يوسف:من الآية ٥٠).

\_ اللام و (مِنْ): كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَيْنِ النَّبِعْتَ الْمُواءَهُمْ بَعْدَ الّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِي وَلا تَصِيرٍ ﴾ (البقرة: من الآية ٢١) وجاءت بعدها (مَن) الزّائدة في: (من ولي) ومثله قوله تعالى: ﴿ مَا لَهُمْ مَنْ دُونِه مِنْ وَلِي ﴾ (الكهف: من الآية ٢١)، ومن التجاور مع مجيء (كان) بعد التّفي كقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ ﴾ (غافر: من الآية ٢١)، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ ﴾ (غافر: من الآية ٢١)، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ ﴾ (عافر: من الآية ٢١)، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهُ مِنْ وَاقِ ﴾ (من الآية ٢١)، وهذا يؤيّد وظيفة (كان) التوصيليّة، وجاءت اللهم للملكيّة، و (مِن) الزّائدة في سياق النّفي لنفي العموم، ومن التّتابع في الشّعر بعد النّفي قول جرير:

إِنَّ الذي سَمَكَ السَّماءَ بَنَا لنا بيتًا علاكٌ فما لهُ مِنْ مَنْقُل (١)

\_ الملام و الباء و (مِن): كما في قوله تعالى: ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا البَّاعَ الطَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴾ (النساء:من الآية ١٥٠)، ومثله قوله تعالى: ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبَائِهِم ﴾ (الكهف: من الآية ٥)، وجاء اسم الإشارة بعد الباء في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴾ (الزّخرف: ٢٠).

- اللام و(على) و(مِن): كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَيْ عَلَيْكُمْ مَنْ سُلْطَانٍ ﴾ (إبراهيم:من الآية ٢٢)، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مَنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ﴾ (الصافات: ٣٠).

\_ اللام و (في) و (من): كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ ﴾ (سـبا: من الآية ٢٢).

\_ (مِن) الأصلية، و(مِن) الزّائدة: كما في قوله تعالى: ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ آحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ (الحاقة: ٤٧)، وقوله تعالى: ﴿قَالُوا آذْنَاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴾ (فصلت: من الآية ٤٧).

ولم يأت الجار بعد (لم) و (لما) و (لن)؛ لاختصاصهما بالمضارع.

#### حورة التجاور،

تتابع حرفي جرّ في الأسلوب الخبريّ غير ما سبق:

<sup>(</sup>۱) شرح دیوان جریر ۳۳۷.

ومنه:

- الباء و (مِن) كما في قوله تعالى: ﴿ وَلا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْقَرِيضَةِ ﴾ (النساء: من الآية ٢٤) .

- (على) و (في): كما في قوله تعالى: ﴿ قَدْ عَلِمنَا مَا فَرَضنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ﴾ (الأحزاب: من الآية ٥٠) .

- اللام والباء: كما في قوله تعالى: ﴿ هَا أَنْتُمْ هَوُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمُ قَلْمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُواْنَتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (آل عمر ان: ٦٦)، وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَاللّهِ مِنْ عَنْدَ رَبِّكَ يُسَبّّحُونَ لَهُ بِاللّيْلِ وَالنّهَارِ وَهُمْ لا يَسَامُونَ ﴾ (فصلت: ٣٨)، وقوله تعالى: ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ فِاللّهِ فَي عَنْدَ وَالزّيْتُونَ وَالنّحِيلَ وَالنّحَابُ وَمِنْ كُلّ النَّمْوَاتِ ﴾ (النّحل: ١٥)، ومجيء اللام في الآية الكريمة مع تقديم الجار والمجرور أدل على الإنعام، وأدعى للامتنان، فهذه النّعم ملكهم أنفسهم، دون سواهم.

- اللام و (مِنْ): كما في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عَبَادِهِ جُزْءً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورُ مُبِينُ ﴾ (الزّخرف: ١٥).

- (مِن) و (مِن)، كما في قوله تعالى: ﴿ وَتُخْرِجُونَ قَرِيقًا مَنْكُمْ مَنْ دَيَارِهِم ﴾ (البقرة:من الآية ٨٥) الأولى للتبعيض، والتانية لابتداء الغاية، ومنه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَتُولَى قَرِيقُ مَنْهُمْ مَنْ بَعْدِ النَّهِ ١٤)، و (مِن) الأولى للتبعيض أو بيانيّة، والثاية للابتداء.

ويلحظ كثرة مجيء لام الجرّ في التجاورات السّابقة فيؤدي مجيئها بعد النّفي، إلى نفي الملكيّة، وبعد الاستفهام إلى الاستفهام عن الملكية، وهكذا، وسبق الحديث عن مجيء اللام بعد أساليب مختلفة (١)، ممّا يدلّ على كثرة مجاورتها الأدوات.

## ثالثًا : التّوازن في الأساليب المتشابمة المعنى :

نتناول قبل تفصيل الأساليب أربع مسائل في التوازن في الأساليب المتشابهة المعنى، وهي الأساليب شببه المتحدة، وهي التي تختلف بذكر أداة أو تركها، أو تغييرها، أو اختلاف موضع الأدوات، أو اختلاف الزمن، وزيادة المبنى تدلّ على زيادة المعنى، وهذه أمثلة لها من القرآن الكريم:

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ٤٨٣ فما بعدها.

## أ \_ التّوازن بسبب ذكر أداة أو تركها:

## مورة التجاور: من ذلك:

\_ قوله تعالى: ﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنْكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ (الشّعراء: ٤٢)، وورد دون (إذا) في قوله تعالى: ﴿قَالَ نَعْمُ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴾ (الأعراف: ١١٤).

\_ قوله تعالى: ﴿ وَامْرُتُ لَأَنْ آكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (الزمر: ١٢)، وتُركت اللام في قوله تعالى: ﴿ وَأَمْرُتُ أَنْ آكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (يونس:من الآية ٧٧، النّمل من الآية ٩١).

\_ قوله تعالى : ﴿ مُنْبَحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (الحشر: ١)، وتُركت (ما في) في أول سورة الحديد في قوله تعالى: (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَهُو الْقَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (الحديد: ١).

\_ قوله تعالى: ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَر إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ ﴾ (الشّورى: ٤٣)، ولم تأت اللام المزحلقة في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَلَتُقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ ﴾ [آل عمران: من الآية ١٨٦)، ومثله في ذكر اللام في خبر ( إنّ) وحذفها، قوله تعالى: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ النَّيْنِ فَكَدَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِغَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴾ (يـس: ١٤)، ونكرت بعدها في قوله تعالى: ﴿قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إنا إليكم لمرسلون (إسس:١٦)؛ لما زاد الإنكار زاد التوكيد.

\_ قوله تعالى: ﴿ فَلا تُعجبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أُولادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَّاةِ الدُّنَّيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (التوبة:٥٥)، وتُركت (لا) في قوله تعالى: ﴿ وَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وآولادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَلِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (التوبة: ٥٠).

وتقدّم بعض الصور في حديثنا عن حروف الزيادة بين الذكر والحذف في متشابه اللفظ في القرآن الكريم(١).

## ب ـ التّوازن بسبب تعاقب الأدوات المتجاورة:

حورة التجاور:

وذلك بمجيء أداة في آية، ومجيء غيرها في آية أخرى، ومن ذلك:

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۳۹۱ فما بعدها.

\_ قوله تعالى: ﴿ فَلَاقَطَّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِن خِلافٍ وَلَاصَلَّبَنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخَلِ
وَلَتَعَلَّمُنَّ أَيْنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾ (طـه:من الآية ٧١)، وجاءت (ثمّ) بدل الـواو في قولـه تعـالى:
﴿ لَاقَطَّعَنَّ آيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِن خِلافٍ ثُمّ لَاصَلَّبْنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (الأعراف: ١٢٤).

\_ قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقُوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (يونس: ١٣)، و جاءت الفاء بدل الواو في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَدَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَالُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَدَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (يونس: ٧٤).

\_ قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطفئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلُو كُرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (التوبة: ٣٢)، ووردت لام التعليل المضمر بعدها (أنْ) جوازًا في قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ لَيُطفئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلُو كُرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (الصف: ٨).

\_ قوله تعالى: ﴿مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِينَ الدِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (النحل: ٩٦)، وجاءت (الذي) في قوله تعالى: ﴿لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسُوا الذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الزمر: ٣٥).

جـ التّوازن بسبب اختلاف موضع الأدوات المتجاورة:

#### حورة التجاور: كما في :

\_ قوله تعالى: ﴿ وَلا تَطُرُدُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ مَا عَلَيْكَ مِن حَسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الطَّالِمِينَ ﴾ (الأنعام: ٢٠) فالجملة الثانية مؤكدة للأولى وهو من التَّاكيد بالتّتميم، ويشبه التوكيد اللفظيّ (۱)، والألفاظ متساوية في الجملتين المتعاطفتين، مع اختلاف في ترتيب كلماتهما، فتساوت الكفتان، قال الزمخشريّ: "فإن قلت: أما كفّى قوله: ﴿ مَا عَلَيْكَ مِنْ حَسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ حتى ضمّ إليه: ﴿ وَمَا مِن حَسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ حتى في الجملتان بمنزلة جملة واحدة، وقصد بهما مؤدى واحد، وهو المعنى في قوله: ﴿ وَازِرَةُ وِزَرَ أَخْرَى ﴾ (الأنعام: من الآية ١٦٤)، ولا يستقل بهذا

<sup>(</sup>۱) تفسير التحرير والتنوير ٧/ ٢٥٠.

المعنى إلا الجملتان جميعًا، كأنه قيل: لا تؤاخذ أنت ولا هم بحساب صاحبه"(١)، وهذا التوكيد والتكرير هنا يشبه ما في سورة (الكافرون)، غير أنّ هناك نفي العبادة، وهنا نفي الحساب.

\_ قوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَهِمُ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَاتُهُينَ ﴾ (البقرة:من الآية ١١١)، وقوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّه ﴾ (الأنعام:من الآية ١١١)، لأنّ التقدير ما كانوا لأن يؤمنوا، فاجتمعت في بداية الآيتين الأدوات الآتية: (ما) النافية، و(كان)، ولام الجرّ، و(أنْ) الناصبة للمضارع مظهرة في الآية الأولى ومضمرة في الآية الثانية، واختلف ترتيب الأدوات في الآيتين، ومجيء (إلا) في الآيتين يقوّي التوازن، وجاء في الآية الأولى ضمير الغائبين في موضع جرّ في (لهم)، وجاء في الآية الثانية في موضع رفع في (كانوا)، وقد يأتي ضمير الرفع مستترا كما في قـوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُومِنُ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ الْمَلِكِ إِلّا أَنْ يَشَاءَ مَا اللّه ﴾ (يوسف: من الآية ٢)، ولا يكون ضمير الجرّ مستتراً.

\_ قوله تعالى: ﴿ وَكُمْ مِنْ قَرِيَةً أَهْلَكُنَاهًا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴾ (الأعراف: ٤)، ويشبهها قوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ﴾ (الإسراء:من الآية ١٧)، اجتمعت في الآيتين (كم) و (مِن) و (أهلكنا) وقرية أو القرون، مع اختلاف مواضعها.

وتقدّم في حديثنا عن تبادل التجاورات تبادل موقع أداتين في التركيب، كما في: هكذا، وكهذا.

## د ـ التّوازن بسبب اختلاف الزّمن:

#### حورة التجاور:

التوازن بين أساليب الماضي والمضارع ومن ذلك:

\_ قوله تعالى: ﴿قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى الله كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلْتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَانَا اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَى أَنْ اَقُولَ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رَبَّنَا ﴾ (الأعراف: من الآية ٩٨)، وقوله تعالى: ﴿وَالّبَعْتُ مِلّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ ﴾ (المائدة: من الآية ٢١١)، وجاء الماضي في قوله تعالى: ﴿وَالّبَعْتُ مِلّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ قَضْلُ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ النّاسِ لا يَشْكُرُونَ ﴾ (يوسف: ٣٨).

\_ قولــه تعــالى: ﴿ لَيَعَلَمَ أَنْ قَدْ أَبَلَغُوا رِسَالات رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ (الجــن: ٢٨)، فجاءت ﴿ لِيَعَلَمَ أَنْ ﴾ في المضارع، ومثله قوله تعالى: ﴿ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلُ

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲/ ۲۲.

مِنْهَا وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُنَا وَنَعَلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (المائدة: ١١٣)، ومن مجيء الماضي قوله تعالى: ﴿عَلَمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى ﴾ (المزمل: من الآية ٢٠).

\_ قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَى تَاتِيهُمُ اللَّيَةِ ﴾ (البينة: ١)، وجاء (كان الذي) في الماضي في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانَ الذي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها أَوْ لا يَستَطِيعُ أَنْ يُمِلُّ هُوَ قَلْيُمْلِلْ وَلَيْهُ بِالْعَدْلِ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٨٨)، ولم يأت الاسم الموصول (الذي) وفروعه بعد الكون في القرآن الكريم إلا في هذين الموضعين، جاء بعد الماضي في موضع، وبعد المضارع في موضع، ولعل هذا يرجّح التوازن في الأساليب المختلفة الزّمن.

#### وجاء التوازن بين الماضي والحال، ومنه:

\_ قوله تعالى في نفي الحال: ﴿قَالَ رَبِّ إِلَى اَعُودُ بِكَ أَنْ اَسَالُكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عَلَمُ وَإِلَّا تَغْفُرُ لِي وَتُرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (هود: ٤٧)، ويقابله في نفي الماضي قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لَي مِن عِلْمِ النَّفِي الْمَا اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وهذه صور توازن التّجاورات في بعض الأساليب المتشابهة في القرآن الكريم:

## أ ـ التّوازن في أساليب التّوكيد :

صور التوازن في أساليب التوكيد كثيرة في القرآن الكريم، نذكر منها ما يأتي مع مراعاة التنوع في توكيد الجملة الاسمية والفعلية:

#### حورة التِّماور؛

حرف التوكيد واسمه اسم إشارة وبعده جار ومجرور، واجتمعت الجملتان المتوازنتان في قوله تعالى: ﴿ آلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ فِي قوله تعالى: ﴿ اللّهُ تَعْلَمُ أَنَّ اللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ فِي قوله تعالى: ﴿ اللّهُ تَعْلَمُ اللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ فِي قوله تعالى: ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهُ يَعْلَمُ أَلّهُ اللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهُ لِي اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

## حورة التّجاور:

حرف التوكيد واسمه مضمر وبعده حرفا جر مع مجروريهما، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخْيَرُونَ ﴾ (القلم: ٣٨)، ويشبهه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخْيَرُونَ ﴾ (القلم: ٣٨)، مع مجيء (لما) بعد المجرور الثاني، و جاء ما يماثلها بحذف شبه جملة في قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَكُمْ

أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحَكَّمُونَ ﴾ (القلم: ٣٩)، فرجحت كقة الميزان في الآية الأولى في الجملتين موضع الموازنة.

## حورة التّجاور؛

حرف التوكيد، واسمه ضمير متصل، ثم (إدًا) المفيدة للجواب، فالملام المزحلقة والجار والمجرور، كقوله تعالى على لسان نوح \_ عليه السلام \_: (إلى إذاً لمن الطّالمين) (هود: ٣١)، ويشبهه قوله تعالى على لسان الرّجل الصالح الذي جاء من أقصى المدينة يسعى لينذر قومه: (إلى إذاً لفي ضلال مبين) (يسس: ٢٤)، ولم ترد (إلى إذاً في القرآن الكريم إلا في هاتين الأيتين.

## حورة التّجاور:

(إنّ) واسمها ضمير متصل، واللام المزحلقة كما في قوله تعالى: ﴿ إَبِلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُكُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ (الأنعام: ٢٨) وترجح كقة الميزان بإضافة جار ومجرور كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَقَائِظُونَ ﴾ (الشعراء: ٥٥)، وترجح أكثر حين يأتي القسم قبل (إنّ) كما في قوله تعالى: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (الحجر: ٢٧).

## حورة التِّماور:

(إنّ) واسم الإشارة الدالّ على القريب واللام المزحلقة وضمير الفصل، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ البَلاءُ الْمُبِينُ ﴾ تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ ﴾ (الصافات: ٦٠)، ويشبهه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ ﴾ (الصافات: ١٠٦)، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُ الْيَقِينِ ﴾ (الواقعة: ٩٥).

## حورة التّجاور،

مجيء (قد) و (كان) و الجار و المجرور كما في قوله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةُ فِي فِتَيْنِ الْتَقْتَا) (آل عمران: من الآية ۱۳)، ويشبهه قوله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ (الممتحنة: من الآية ٤)، و ترجَح كقة الميزان بزيادة اللام قبل (قد)، كما في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ ﴾ (يوسف: ٧)، و ترجح أكثر بزيادة جار ومجرور آخر كما في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسُوّةٌ حَسَنَة ﴾ (الممتحنة: من الآية ٢)، وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَسَا فِي مَسْكَنِهِمْ آيَة ﴾ (سبأ: من الآية ٥).

## حورة التّجاور،

اللام و (قد) وفعل قلبيّ، و (ما) النافية، كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَقَدْ عَلَمْتَ مَا لَنا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِلَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴾ (هود: ٧٩)، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا مَا يُعِدُ وَ وَلَهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ اللّهَ عَلَمْتَ مَا مَا نُولِهِ مَا نُولِهِ عَلَى: ﴿ قَالُوا اللّهِ لَقَدْ عَلَمْتُمْ مَا خِئنَا لِنُفْسِدَ فِي اللّهُ صَوْمًا كُنّا سَارِقِينَ ﴾ (يوسف: ٧٣).

#### حورة التّجاور،

(ألا) قبل (إنّ) فجار ومجرور خبر (إنّ) مقدّم، ثمّ اسم موصول اسم (إنّ) مؤخّر، ثم جار ومجرور صلة الموصول، كما في قوله تعالى: ﴿ أَلا إِنَّ لَلْهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللّا إِنَّ وَمجرور صلة الموصول، كما في قوله تعالى: ﴿ أَلا إِنَّ لَلْهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللّا إِنَّ اللّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (يونس: ٥٥)، ويشبهها قوله تعالى في السورة نفسها: ﴿ أَلا اللهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي النَّرْضِ ﴾ (يونس: من الآية ٢٦).

#### حورة التّجاور:

(ما) الزّائدة غير الكاقة بعد حرف الجرّ، كما في قوله تعالى: ﴿ فَبِمَا نَفْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ﴾ (النّساء:من الآية من الآ

## ب. التّوازن في أسلوبي التّوكيد في الإثبات و التّوكيد في القصر:

أسلوب القصر يجمع الإثبات والنفي معًا، وهو توكيد فوق توكيد، ومن صور التقابل بين أسلوبي الإثبات والقصر:

#### حورة التَّجاور:

مجيء (إنّ) واسم الإشارة واللام في خبر (إنّ) في الإثبات كقوله تعالى: ﴿ فَلَمّا جَاءَهُمُ الْحَقّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لِسِحْرٌ مُبِينَ ﴾ (يونس:٢٦)، ويقابله في أسلوب القصر مجيء (إنّ) النافية واسم الإشارة و (إلا) كـقوله تـعالى: ﴿ وَقَالَ اللّٰينَ كَفَرُوا لِلْحَقّ لَمّا جَاءَهُم إِنْ هَذَا إِلّا سِحْرٌ مُبِينَ ﴾ (سـبا:من الآية ٤٣)، وأكد في الإثبات بـ (إنّ) واللام في خبرها فجمع توكيدين، ويقابله القصر وهو توكيد فوق توكيد، وهذا يعني تساوي المؤكدات في الأسلوبين، وهو مما يقوي معنى الأسلوبين، وأسهم اسم الإشارة المسبوق بـ (ها) التنبيه في تقوية التوكيد، ويلحظ في آية النفي مجيء النّفي بـ (إنّ) وبـ (ما)، وممّا يعزز نظريتنا أنّ عدد (إنّ هذا لـ) مساور لعدد (إنّ هذا إلاً) في القرآن الكريم، فقد جاء كل منهما خمس عشرة مرة في الآيات التالية:

## أ\_إن . عنا . ك،

- ا \_ ﴿ إِنَّ مَذَا لِهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (آل عمر ان: ٢٢).
  - ٢ \_ ﴿ قَالَ الْمَلَّأُ مِن قُومٍ فِرْعُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴾ (الأعراف: ١٠٩).
- ٣ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكُرُ مَكَرَتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف: ١٢٣).
- ٤\_ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْدِرِ النَّاسَ وَبَشَّرِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لِسَاحِرٌ مُبِينٌ ﴾ (يونس: ٢).
  - ٥ \_ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرُ مُبِينَ ﴾ (يونس: ٧٦).
  - ٦ \_ ﴿ قَالَتْ يَا وَيَلْتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيءٌ عَجِيبٌ ﴿ (هود: ٢٧).
    - الشعراء:٣٤).
       الشعراء:٣٤).
- ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ آيا أَيّهَا النَّاسُ عُلَمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ مِلْ النَّهِ النَّاسُ عُلَّمَنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ مَا اللَّهُ وَالنَّاسُ عُلَّا لَهُو النَّفَالُ الْمُبِينُ ﴾ (النمل: ١٦).
  - ٩ \_ ﴿إِنَّ هَذَا لِهُو الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴾ (الصافات: ٦٠).
  - ١٠ \_ ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ ﴾ (الصافات: ١٠١).
  - ١١ \_ ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهُ وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيءُ عُجَابُ ﴾ (ص:٥).
  - ١٢ \_ ﴿ وَانْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لِشَيءُ يُرَادُ ﴾ (ص:٦).
    - ١٣ \_ ﴿ إِنَّ هَذَا لَوِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴾ (ص: ٥٥).
      - ١٤ \_ ﴿ إِنَّ هَذَا لَّهُو حَقُّ الَّيْقِينِ ﴾ (الواقعة: ٩٥).
    - ٥١ \_ (إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولِي﴾ (الأعلى: ١٨).

وجاءت الآيات في موضوعات مختلفة منها التأكيد على صدق الرسالة والقرآن الكريم، والتأكيد على فوز المحسنين، وجاءت على لسان الكقار يؤكّدون فيها تعجّبهم وإنكارهم، وجاءت في بداية الآيات في ستّة مواضع.

#### به \_ إن . عدا . إلا ،

- ا \_ ﴿ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرائيلَ عَنْكَ إِذْ جِنْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِخْرٌ مُبِينٌ ﴾ (المائدة:من الآية ١٠).
- ٢ \_ ﴿ وَلَوْ نَوْلُنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ مُبِينٌ ﴾ (الأنعام: ٧).
- ٣ ـــ ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُراً وَإِنْ يَرُواْ كُلُّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوّلِينَ ﴾ (الأنعام: ٢٥).
- ٤ \_ ﴿ وَإِذَا ثُتَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَنْفَالَ: ٣١).
- ﴿ وَهُوَ الّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُو كُمْ آيْكُمْ
   أخسَنُ عَمَلاً وَلَيْنَ قُلْتَ إِلَّكُمْ مَبْعُونُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الّذِينَ كَقَرُوا إِنْ هَذَا إِلّا سِحْرُ مُبِينًا
   (هود:٧).
- آ \_ ﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مَتَّكَا وَآتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعٰنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلَّا سَكِّيناً وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطّعٰنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴾ (يوسف: ٣١).
  - ٧\_ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (المؤمنون: ٨٣).
- ﴿ \_ ﴿ وَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْماً وَزُوراً ﴾ (الفرقان: ٤).
  - ٩ \_ ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خُلْقُ الْأُولِينَ ﴾ (الشّعر اء: ١٣٧).
  - ١٠ \_ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (النّمل: ٦٨).
- - ١٢ \_ ﴿ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ (الصافات: ١٥).

١٣ \_ (مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقَ ﴾ (ص:٧).

١٤ \_ ﴿ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤَثِّرُ ﴾ (المدش : ٢٤).

٥١ \_ (إِنْ هَذَا إِلَّا قُولُ الْبَشْرِ ﴾ (المدشر: ٢٥).

وأكثر الموضوعات التي تحدّثت الآيات عنها تكذيب الكقار للرسالة والقرآن والبعث، فكانت أساليبهم في ذلك مؤكدة بأسلوب القصر، ممّا يدلّ على شدّة إنكارهم وجحودهم، وجاءت في بداية الآيات في ثلاثة مواضع.

وجاء تركيب (ما هذا إلا) في سنّة مواضع في خمس آيات هي:

- ٢ \_ ﴿ وَقَالَ الْمَلَا مِنْ قُومِهِ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَّبُوا بِلَقَاءِ الْآخِرَةِ وَٱتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرُ مِظْكُمْ يَاكُلُ مِمَّا تَاكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ (المؤمنون: ٣٣).
- ٣ \_ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآياتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِخْرُ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبائِنَا النَّالِينَ ﴾ (القصيص:٣٦).
- ٤\_ ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرِى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِخْرُ مُبِينَ ﴾ (سـبا:٣٤).
- ٥\_ ﴿ وَالذِي قَالَ لُو الدَّيهِ أَفَّ لَكُمَا آتعدانني أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلْتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللّهَ وَيَلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلّا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴾ (الأحقاف:١٧)، وجاء النفي بـ (هل) قبل (هذا) في موضع واحد في قوله تعالى: ﴿ لاهِيةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُوا النَّجُوى الّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ أَفْتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ (الأنبياء: ٣)، وجميعها عن تكذيب الكفار بالرسل والرسالة، و (إن) أبلغ في النفي من (ما) و (هل)، لذا قابلت (إنّ) و تساوت في العدد معها.

## حورة التَّجاور،

 (الزخرف: ٢٠)، وتساوت الكفتان، وهذه الصورة كسابقتها مع استبدال الضمير باسم الإشارة، والضمير في الآية الكريمة للغائبين، وليس في القرآن الكريم (ما هم إلا) بالنفي بـ (ما)، وفيه (ما هي إلا) في موضع واحد في قوله تعالى: ﴿ قَالُوا مَا هِيَ إِلّا حَيَاتُنَا اللّهُ اللّهُ وَمَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَهُ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلّا يَظُنُونَ (الجائية: ٢٤)، وجمعت آية الجاثية النفي بـ (ما) و (إن)، ومثال ضمير للمتكلمين قوله تعالى: ﴿ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ تَحْنُ إِلّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ ﴾ (إبراهيم:من الآية ١١)، ولم يرد (ما نحن إلا) في القرآن الكريم، وفيه (ما أنا إلا) في موضع واحد في قوله تعالى: ﴿ وَمَا آنَا إِلّا تَعْرُصُونَ ﴾ (الأحقاف: من الآية ٩٤)، ومن مجيء ضمير المخاطبين قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَنتُمْ إِلّا تَحْرُصُونَ ﴾ (الأنعام:من الآية ٩٤)، وقوله تعالى: ﴿ وَانَ أَنتُمْ إِلّا تَحْرُصُونَ ﴾ (الأنعام:من الآية ٩٤)، وورد (إن أنتم إلا) في الكريمة النفي بـ (ما) و (إن)، ولم يرد (ما أنتم إلا) في غير هذه الآية، وورد (إن أنتم إلا) في القرآن الكريمة النفي بـ (ما) و (إن)، ولم يرد (ما أنتم إلا) في غير هذه الآية، وورد (إن أنتم إلا) في سبع آيات، ولم يرد النفي بـ (ليس) في هذه الصورة في القرآن الكريم.

## حورة التّجاور ،

مجيء (إن) المخقفة، وفعل قلبيّ، واللام في خبرها في الإثبات، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُ مِفْلُنَا وَإِنْ نَظَنّكَ لَمِنَ الْكَافِينَ ﴾ (الشعراء: ١٨٦)، ويقابله في القصر قوله تعالى: ﴿فَلْتُمْ
مَا نَذْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظنٌ إِلَّا ظَنّاً وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِينَ ﴾ (الجائية: من الآية ٣٢).

## حورة التّجاور،

مجيء (إنَّ) والجارّ والمجرور ولام التوكيد في الإثبات، كقوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةُ فِي فَتَتَيْنِ الْتَقَتَا فِنَهُ ثُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْرَى كَافِرَةً يَرُونَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَسَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَبْرَةً لِأُولِي اللَّهِ صَالَ ١٣٠)، ويقابله في القصر مجيء (إن) النافية، والجارّ والمجرور و(إلا) كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرٍ سُلْطَانٍ آتَاهُمْ إِنْ فِي صَدُورِهِمْ إِلّا كِبْرُ مَا هُمْ يَبَالِغِيهِ ﴾ (غافر: من الآية ٥٦).

## ج. التّوازن في أساليب الشّرط:

الأصل أنّ الشرط مختص بالأفعال؛ فلم تجاور أدوات الشرط أدوات كثيرة، ومن صور المجاورة:

#### حورة التّجاور،

الموصول بعد (لو) و (لولا): وبالموازنة بين تجاورات (لو) و (لولا) في القرآن الكريم نجد أنّ الغالب مجيء (أنّ) بعد (لو) و (أنّ) المصدرية الخفيفة بعد (لولا)، فمن مجيء (أنّ)

بعدهما قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ آلَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغَفَّرُوا اللّهَ ﴾ (النساء: من الآية ٢٠)، وقوله تعالى: ﴿ تُولُ لُو اللّهُ عَلَيْنَا أَمُداً بَعِيداً ﴾ (آل عمر ان: من الآية ٣٠)، وجاءت بعد (لولا) في قوله تعالى: ﴿ فَلُولًا أَنْ مَنْ اللّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ (الصّاقات: ١٤٣)، ومن مجيء (أن) بعد (لولا) قوله تعالى: ﴿ لُولًا أَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴾ (القصص: من الآية ٨٢).

#### حورة التّجاور:

(لو) ف (أنّ) فالظرف، كما في قوله تعالى: ﴿ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكُراً مِنَ الْأَوْلِينَ ﴾ (الصناقات: ١٦٨)، وجاء الضمير المتصل بعد (أنّ)، وقبل الظرف في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ اللَّهُمُ إِذْ السَّافَاتَ: ١٦٨) وَجَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً ﴾ (النسساء: من الآية عَالَى: ﴿ وَلَا اللَّهَ تَوْاباً رَحِيماً ﴾ (النسساء: من الآية ٤٢).

#### حورة التّجاور:

(لو) ف (أنّ) فالجار والمجرور، كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الّذِينَ الْبَعُوا لَو أَنْ لَنَا كُرّةً فَتَبراً منهُم كَمَا تَبراً وا منا ﴾ (البقرة بمن الآية ١٦٧)، وقوله تعالى: ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَو أَنْ لِي كُرّةً فَاكُونَ مِنَ الْمُحْسَنِينَ ﴾ (الزمر: ٥٨)، وترجح الكفة بمجيء جار ومجرور آخر كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَو أَنْ لَي بَكُم قُولُةً أَوْ آوِي إِلَى رُكُن شديد ﴾ (هود: ٨٠)، أو بمجيء اسم موصول وحرف جر بعد الجار والمجرور كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا لَو أَنَّ لَهُم مَا في الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَيْفَتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْم الْقِيَامَة مَا تُقبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْمِهُ ﴿ المائدة: ٣٦)، ومثله قوله تعالى: ﴿ لِللّذِينَ آمَ يَهُمْ مَا في الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلُهُ مَعَهُ لِللّذِينَ آمَ الْمُهَادُ ﴾ (المائدة: ٣٦)، ومثله قوله تعالى: ﴿ اللّذِينَ آمَ يَستَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا في الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلُهُ مَعْهُ لَلْمُ مَا في الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلُهُ مَعْهُ لِللّذِينَ آمَ الْمُهَادُ ﴾ (المائدة: ٣٦)، ومثله مَا في الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلُهُ مَعْهُ لَالّذِينَ آلِمُ اللّذِينَ آمَ مَا في الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلُهُ مَعْهُ لَالَذِينَ لَمْ يَستَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنْ لَهُمْ مَا في الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلُهُ مَعْهُ لَا لَعْهَا لَهُ اللّذِينَ لَمْ يَستَجِيبُوا لَهُ أَنَّ لَهُمْ مَا في الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلُهُ مَعْهُ لَا لَوْلَالُولُ لَا لَى الْكُولُ اللّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ اللّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ أَوْلُولُ اللّذِينَ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَوْلَالًا عَلَمُ اللّذِي الْرَضْ جَمِيعاً وَمِثْلُهُ مَعْهُ لَاللّذُونَ لَهُ إِلّٰ لَا عَلَيْكُولُ اللّذِي اللّذِي اللّذِي الْمُ اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذَالِيلُولُ اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي الللّذَالِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذَالِي الللّذَالِي اللّذَالِي الللّذَالِي اللّذَالِي اللّذَالِي اللّذِي اللّذِي الللّذَالِي الللّذَالِي اللّذَالِي الللّذَالِي الللّذِي اللللّذَالِي الللّذَالِي الللّذَالِي اللللْمُعْلَقُ الللّذَالِي الللّذَالِي الللّذَالِي الللللّذَالِي الللّذَالِي الللّذَالُولُهُ الللّذَالِي الللّذَالِي الللّذَالِي اللللللّذَالِي الللللّ

#### حورة التّجاور:

أداة الشرط ففعل الكون فالجار والمجرور، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِفْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (البقرة: ٢٣). ومثله قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفْرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا قَرِهَانُ مَقْبُوضَةٌ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٨٣).

## د. التّوازن في أساليب الاستفهام:

أسلوب الاستفهام من الأساليب النّديّة، يخرج إلى أغراض كثيرة، فبه يفر المتكلم من ثقل أسلوب الأمر والنّهي على النّفس، ونجد أنّ أدوات الاستفهام كثيرًا ما تجاور أدوات أخرى، ومن صور توازن النّجاورات في الأساليب الاستفهاميّة:

## حورة التِّجاور،

همزة الاستفهام فحرف العطف فالجار فحرف التنبيه فاسم الإشارة، كما في قوله تعالى: ﴿ الْفَهِنَ اللَّهِ الْمُحْدِيثُ النَّمُ مُدْهِنُونَ ﴾ (النجم: ٥٩)، ومثله قوله تعالى: ﴿ الْفَهِذَا الْحَدِيثِ النَّمُ مُدْهُنُونَ ﴾ (الواقعة: ٨١)، ومن البديع أن تجتمع خمسة تجاورات متلاحمة كهذه، ويُضاف إليها (أل) التّعريف فتصبح ست أدوات.

#### حورة التَّجاور ،

أداة الاستفهام فالجار والمجرور ف (أن) المصدرية، ف (لا) النافية، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَّا عَلَيْكَ تَعَالَى: ﴿وَمَّا عَلَيْكَ السَّاجِدِينَ ﴾ (المحبر: ٣٢)، ومثله قوله تعالى: ﴿وَمَّا عَلَيْكَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْكَ السَّاجِدِينَ ﴾ (المحبر: ٣٢)، ومثله قوله تعالى: ﴿وَمَّا عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

## حورة التّجاور ،

## حورة التّجاور،

الاستفهام فالشّرط ففعل الكون، كما في قوله تعالى: ﴿ أَإِذَا كُنّا عِظَّاماً نَحِرَةً ﴾ (النّازعـات: ١١)، ومثله قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا أَإِذَا كُنّا عِظَّاماً وَرَفَاتاً أَإِنّا لَمَبْعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً ﴾ (الإسراء: ٤٩).

## حورة التّجاور،

الاستفهام فالعطف فالاسم الموصول ففعل الكون فالجار والمجرور، كما في قوله تعالى: ﴿ اَفْمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ ﴾ (هود:من الآية ۱۷)، ومثله قوله تعالى: ﴿ اَفْمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زَيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَالْبَعُوا أَهْوَاءَهُم ﴾ (محمد: ۱٤)، وترجح إحدى الكقتين حين يُحذف الجار والمجرور بعد الكون، كما في قوله تعالى: ﴿ اَفْمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَستَوُونَ ﴾ (السّجدة: ۱۸)، فخبر (كان) هنا مفرد، وفي الآيات السابقة شبه جملة.

## حورة التّجاور ،

#### مجاورة الاستفهام لأفعال القلوب:

نوازن فيما يأتي بين مجاورة الاستفهام للأفعال القلبيّة قبلها وبعدها، وبخاصة الأفعال المتعلقة بالرّؤية والعلم والدّراية، ونلحق بها أفعال النّظر والتفكّر والتدبّر؛ للتّأكيد على اهتمام القرآن الكريم بإعمال الفكر، وقد أجاز البصريون تعليق بعض الأفعال التي من هذا المعنى مثل: استنبأ، وتفكّر، وأبصر، ونظر، وخصوا تعليقها مع الاستفهام (۱)، ونشير إلى أنّ بعض ما يلي هذه الأفعال من المعلقات عن العمل كما ذكرنا سابقا(۲)، وهذه صور المجاورة:

\_ الاستفهام فالفعل القلبي فقط، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ (فاطر: من الآية ٤٠).

\_ الفعل فالاستفهام، كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَيْعُوا أَمَداً ﴾ (الكهف: ١٢) .

\_ الاستفهام فالفعل القلبي فالإشارة فالموصول، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ الرَّايَتُكَ هَذَا الَّذِي كَرُّمْتَ عَلَى ﴾ (الإسراء:من الآية ٢٦)، ولم يرد غير فعل الرّؤية في هذه الصورة .

\_ الاستفهام فالعطف فالفعل فالموصول، كما في قوله تعالى: ﴿ اَفْرَايْتَ مَنِ الْخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ (الجاشية: من الآية ٢٣)، وقوله تعالى: ﴿ اَفْرَايْتُمْ مَا تَحْرُنُونَ ﴾ (الواقعة: ٣٦) .

\_ الاستفهام فالفعل القلبي ف\_ (أنّ)، كما في قوله تعالى : ﴿ أَتَعَلَّمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُرْسَلُ مِن رَبِّهِ ﴾ (الأعراف: من الآية ٧٠).

\_ الاستفهام فالفعل في (لعل) كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً ﴾ (الأحزاب: من الآية ٣٣) .

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۱۵۰.

<sup>(</sup>۲) تنظر ص ۱۵۲ فما بعدها .

- الاستفهام فالفعل فالاستثناء، كما في قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَاوِيلَهُ ﴾ (الأعراف: من الآية ٥٣)، و (هل) هنا بمعنى التفي، وجاء النفي بـ (ما) في قوله تعالى: ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيحةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخصّمُونَ ﴾ (يّـس: ٤٩)، وترجح كفة الميزان في تجاور الأدوات بمجيء (أن)، كما في قوله تسعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمُ الْمَلايِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبُّكَ ﴾ (الأنعام: من الآية ١٥٥)، وجاءت (أن) مفصولة عن (إلا) في قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا الرّخرف: ٢٦).
- ــ الاستفهام فالفعل القلبيّ فالظرف، كما في قسوله تسعالى: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ ﴾ (الكهف:من الآية ٣٦).
- \_ الاستفهام فالفعل فحرفا جر مع مجروريهما، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ ٱلبُّنكُم بِشَرِّ مِنْ ذَلكُم بِشَرِّ مِنْ ذَلكُم بِهِ وَلَه تعالى: ﴿ قُلْ أَوْلَبُنكُم بِخَيْرٍ مِنْ ذَلكُم ﴾ (آل عمر ان: من الآية ٥٠)، وبين الخير والشر طباق .
- الاستفهام فالفعل القلبي فالشرط، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ آرَائِتُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا ﴾ (الأنعام: من الآية ٥٠)، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَائِتَكُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللّه ﴾ (الأنعام: من الآية ٤٠)، وقوله تعالى: ﴿ أَرَائِتَ إِنْ كَدَّبَ وَتَوكّى ﴾ (العلق: ١٣).
- الاستفهام فالفعل القلبيّ فالشّرط، فالكون فالجار والمجرور، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- الفعل فالاستفهام فالكون، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (النّمل: ٢٩)، ومثله قوله تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (الروم: ٤٢).
- الاستفهام فالفعل فالاستفهام، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ ﴾ (الحاقة: ٣)، وجاءت (وما أدراك) ثنتي عشرة مرّة في القرآن الكريم أولها في سورة الحاقة.
- الاستفهام فالنَّفي فالفعل ف- (أنّ)، كما في قوله تعالى: ﴿ آلَم تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ (الحج: من الآية ٧٠)، ومثلها مع فعل الرؤية قوله تعالى: ﴿ آلَم تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (المجادلة: من الآية ٧).

- \_ الاستفهام فالنَّفي فالفعل القلبيّ فالاستفهام: كما في قوله تعالى: ﴿ اللَّمْ يَرَوا كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْنِ ﴾ (الأنعام: من قبلهم من قرن ﴾ (الأنعام: من الآية ٦).
- \_ الاستفهام فالعطف فالتفي فالفعل فالاستفهام، كما في قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرُوا كَيْفَ يُبِينُ اللّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾ (العنكبوت: ١٩)، ولم ترد (أولم يروا كيف) في غير هذه الآية، وقدّمت الهمزة على واو العطف؛ لاستحقاقها تمام التصدير.
- \_ الاستفهام فالنفي فالفعل القلبي فالجار والمجرور، كما في قوله تعالى: ﴿ آلَمْ يَرُوا إِلَى الطّير مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السّمَاءِ ﴾ (النحل: من الآية ٧٩).
- \_ الاستفهام فالنَّفي فالفعل القلبي فالجارّ ف\_ (أنّ)، كما في قوله تعالى: ﴿ آلَمْ يَعْلَمْ بَأَنَّ اللَّهُ يَرَى ﴾ (العلق: ١٤).
- \_ الاستفهام فالنفي فالفعل القلبي ف\_ (أنّ) واسمها ضمير فحرف النفي، كما في قوله تعالى: ﴿ آلَمْ يَرُوا آلَهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً ﴾ (الأعراف:من الآية ١٤٨).
- \_ الاستفهام فالعطف فالنفي فالفعل، ومنه مع فعل الندبر قوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَلَّبُرُوا الْقُولَ الْمَوْمَنُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَمْ يَأْتُ آبَاءَهُمُ الْأَوْلِينَ ﴾ (المؤمنون: ٦٨)، ولم يرد في (أفلم يدبروا) في غير هذه الآية.
- \_ الاستفهام فالعطف فالتفي فالفعل فالتفي، ومنه مع فعل النفكر: ﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا يِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا تَذِيرُ مُبِينُ ﴾ (الأعراف: ١٨٤)، ووردت (أولم يتفكروا) في موضعين، ولم يرد (أفلم يتفكروا).
- \_ الاستفهام فالعطف فالنفي فالفعل القلبي فـ (أنّ) ،ومنه مع فعل العلم قـوله تـعالى: ﴿ أُولَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبِسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدُرُ ﴾ (الزّمر:من الآية ٢٥)، ولم نرد (أولم يعلموا) في غير هذا الموضع، ومنه مع فعل الرؤية قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرُوا آلًا تَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ (الرعد: من الآية ٤١).
- \_ الاستفهام فالعطف فالنفي فالفعل القلبي فالجار والمجرور، كما في قوله تعالى: ﴿ الرَّامِ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (الأعراف: من الآية ١٨٥)، ومثله بمجيء الفاء من حروف العطف قوله تعالى: ﴿ اَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ قَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنينَاهَا وَزَيّناهَا وَزَيّناهَا وَزَيّناهَا وَزَيّناهَا وَزَيّناهَا وَرَيّناهَا مَنْ فُرُوجٍ ﴾ (ق:٦)، ولم ترد (أولم) و (أفلم) وبعدها الفعل (ينظروا) إلا في هاتين الآيتين، وهذا من التوازن، ومنه مع فعل الرؤية قوله تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يَرُوا إِلَى الطّيرِ قَوْقَهُمْ صَاقَاتٍ وَيَقْبِضَنَ ﴾ (الملك: من الآية ١٩)، وحرف العطف الواو، وقوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَرُوا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ

مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (سـبأ:من الآية ٩)، وحرف العطف الفاء، ولم ترد (أفلم يروا) في غير هذا الموضع في القرآن الكريم.

وتلوين الأساليب وتغييرها في الآيات السابقة مع أفعال القلوب وبخاصة الدالة على التفكر والعلم، ونحوهما، يمكن أن يُفهم منه أهمية تنويع وسائل الدعوة إلى العلم والتفكر؛ وهذا ما يدعو إليه التربويون في عصرنا.

## حورة التِّجاور:

أسلوب (ما لـ ) في الاستفهام:

إذا وازنًا بين مجاورة أسلوب (مالمه) في الاستفهام مع اختلاف الضمائر مع غيره من الآدوات، نجد الصور الآتية:

- (مال-) ف (أنْ) المصدريّة الخفيفة ف (لا) النافية، كما في قوله تسعالى: ﴿وَمَا لَنَا اللّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا﴾ (إبراهيم: من الآية ٢١)، والضّمير للمتكلمين، وقوله تسعالى: ﴿قَالَ يَا إبليسُ مَا لَكَ آلَ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ (الحجر: ٣٢)، والضّمير للمخاطب، وقوله تسعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ آلَا تَأْكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ (الأنعام: من الآية ١١٩)، والضمير للمخاطبين، وقوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَدَّبُهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ﴾ (الأنفال: من الآية ٢٤) والضّمير للغائبين.

- (ما لـ) فالجار والمجرور، كما في قوله تعالى: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتَيْنِ ﴾ (النساء: من الآية ٨٨)، ومثله (هل لـ) فالجار والمجرور كما في قوله تعالى: ﴿ فَهِلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءً فَيَشْفَعُوا لَنَا عَالَى: ﴿ فَهِلُ لَنَا مِنْ شُفَعَاءً فَيَشْفَعُوا اللهِ ١٨٤ )، وقوله تعالى: ﴿ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى ﴾ (النازعات: ١٨) .

(ما لـ ) فالشرط، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَا آَيْهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا
 في سَبِيلِ اللَّهِ ٱلْاقْلَتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ (التوبة: من الآية ٣٨).

— (ما لـ) فالاستفهام بـ (كيف)، كما في قوله تعالى: (ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) (يونس: من (الصافات:١٥٤، القلم ٣٦)، في موضعين، وفي يونس: (قما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) (يونس: من الآية ٣٥)، بزيادة فاء السببيّة، ولم يرد هذا الأسلوب في غير هذه المواضع التّلاثة في القرآن الكريم، ولم يأت الضمير إلا للغائب، ويبدو أنّ مجاورة (كيف) أسهم في تقوية معنى التّعجّب، فيمكن أن نعد أمثال هذه الأساليب ممّا تجاور فيه أسلوبا تعجّب، بخروج الاستفهامين فيه إلى معنى التّعجّب.

\_ (ما لـ) فالنفي، كما في قـوله تـعالى: ﴿وَتَفَقَدَ الطّيرَ فَقَالَ مَا لَيَ لا أَرَى الْهُدُهُدَ أَمْ
كَانَ مِنَ الْغَائِينَ ﴾ (النمل: ٢٠)، والضمير للمتكلم، وقولـه تـعالى: ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لا تَرَى رِجَالاً كُنّا
تَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴾ (ص: ٢٦)، والضمير للمتكلمين، وجاء فعل الرؤية في الآيتين السابقتين، وقوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا آبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنّا عَلَى يُوسُفَ وَإِلّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴾ (يوسف: ١١)، والضمير للمخاطب، وقوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ ﴾ (الصافات: ٢٥)، والضمير للمخاطبين.

## ه. التّوازن في أساليب النّفي:

#### حورة التّجاور:

اسلوب (لا تدري لعل) بالنفي بـ (لا)، كما في قوله تعالى: (لا تدري لعل الله يُخدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً (الطلاق: من الآية ۱)، ويشبهه النفي بـ (ما) في قوله تعالى: (وَمَا يُدريكَ لَعَلَهُ يَزَّكَى السَّاعَةُ فَلْ إِلَمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّهِ وَمَا يُدريكَ لَعَلَّ السَّاعَةُ وَلَا إِلَمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّهِ وَمَا يُدريكَ لَعَلَّ السَّاعَةُ وَلَا إِلَمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّهِ وَمَا يُدريكَ لَعَلَّ السَّاعَةُ وَلَا إِلَمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّهِ وَمَا يُدريكَ لَعَلَّ السَّاعَةُ لَكُونُ قَرِيبًا (الأحزاب: ١٣).

## حورة التّجاور ،

نفي الكون وبعده ثلاثة أحرف جر مع مجروراتها، كما في قوله تعالى: (مَا كَانَ لَيْ مَن عَلْمِ)
علم بالمَلَا الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (ص: ٦٩)، وقوله تعالى: (فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ (الأعراف:من الآية ٣٩)، ويشبهه نفي غير الكون كما في قوله تعالى: (مَا لَهُمْ به مِن علم (النساء:من الآية ٢٥١)، وتخف إحدى الكقتين بحذف جار ومجرور كما في قوله تعالى: (مَا لَهُمْ مِن وَلَي وَلا تَصِير (الشورى: من الآية ٣٥)، وقوله تعالى: (والطّالمُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلَي وَلا تَصِير (الشورى: من الآية ٨٥)، ويشبهه النقي بـ (ليس) وبعدها حرفا جر مع مجروريهما، كما في قـ وله تـ عالى: (وَدَحْر بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلَيْ وَلا شَفِيعُ (الأنعام:من الآية ٢٠)، وقوله تعالى: (ليس لَهَا مِن دُونِ اللّه وَلَيْ وَلا شَفِيعُ (الأنعام:من الآية ٢٠)، وقوله تعالى: (ليس لَهَا مِن دُونِ اللّه كَاشِفَةٌ (النجم: ٨٥)، وتقدم نماذج لنتابع الجار مع الفصل وقوله تعالى: (ليس لَهَا مِن دُونِ اللّه كَاشِفَةٌ (النجم: ٨٥)، وتقدم نماذج لنتابع الجار مع الفصل بالضمير بعد النّفي.

## حورة التّجاور ،

نفي الكون الماضي بـ (ما) في أسلوب القصر، ومجيء (أن) المصدرية ، بعد (إلا) الاستثنائية، كما في قـوله تـعالى: ﴿وَإِذَا تُتلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلّا أَنْ قَالُوا اثْتُوا الْتُوا الْمُنا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (الجاثـية: ٢٥)، ويشبهه قـوله تـعالى: ﴿مَا كَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ فِي دِين

الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (يوسف:من الآية ٧٦)، ولم يرد في القرآن الكريم لهذه الصورة غير هاتين الآيتين.

ويعن لي في ختام حديثي عن نظرية الميزان الأسلوبي، أنه يمكن توظيفها في توازن التجاورات حسب الصورة اللفظية، وإن اختلف نوع الأداة، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ ﴾ (المائدة:من الآية ٦١١)، فجملة ﴿مَا يَكُونُ لِي ﴾ في الزمن العام، تعادل جملة: ﴿مَا لَيْسَ لِي ﴾ في الحال، و (ما) في الأولى نافية، وفي الثانية موصولة.

## ثالثًا: ما قُوّى التّجاورُ لفظه

تزيين اللفظ وإصلاحه من الأمور التي علل بها اللغويون والنحاة بعض الظواهر اللغوية، فقالوا مثلا إنّ الباء في: أحسن به، زيدت لتزيين اللفظ، وقد يسأل سائل: هل كان العرب مولعين بتكثير الحروف ونثرها هنا وهناك؛ لتزيين اللفظ؟ ويجيب ابن جنّي بقوله: "اعلم أنّه لما كانت الألفاظ للمعاني أزمة، وعليها أدلة، وإليها موصلة، وعلى المراد منها محصلة، عُنيتُ العرب بها فأولتها صدرا صالحًا من تثقيفها وإصلاحها "(۱)، وقال: "وطريق إصلاح اللفظ كثير واسع فتفطن له "(۱).

ونتناول في حديثنا عن تقوية اللفظ المسائل الآتية:

- \_ ما قوِّي لفظه بسبب تجاور أداتين متّحدتي اللفظ مختلفتي المعنى والوظيفة.
  - \_ ما قوي لفظه بسبب الأحرف الزّائدة .
  - \_ ما قوي صوته في الأدوات المتجاورة .

# المسألة الأولى: ما قُـوِّي لفظه بسبب تجاور أداتين متّحدتي اللَّفظ مختلفتي المعنى والوظيفة:

سبق أن تحدّثنا فيما قوي معناه عن تجاور أدانين متّحدتي اللفظ والمعنى والوظيفة (٦)، ونتناول هنا تجاور أدانين متّحدتي اللفظ، مختلفتي المعنى والوظيفة، وقد يكون التفظان متّحدين تمامًا، وقد يدخل على أحدهما ما يغيّره، قال الفرّاء: "وأمّا قول الشّاعر:

كَمَا مَا امرُوِّ في مَعْشَر غَيْر رَهْطِهِ ضَعَيْفُ الكلام شَخْصُه مُتَضائِلُ عَالَمُ اللَّهُ عَنْ مُتَضائِلُ

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/ ۳۱۲، وينظر ۱/ ۲۱۷.

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱/ ۳۲۱.

<sup>(</sup>٣) تنظر ص ٣٩٦ فما بعدها.

فإنّما استجازوا الجمع بين (ما) و (ما)؛ لأنّ الأولى وصلت بالكاف، كأنّها كانت هي والكاف اسمًا واحدًا، ولم توصل الثانية، واستُحسن الجمع بينهما، وهو في قول الله: ﴿ كَلّا لا وَزَرَا القيامة: ١١)، كانت (لا) موصولة، وجاءت الأخرى مفردة، فحسن اقترانهما، فإذا قال القائل: "ما ما قلتُ بحسن "، جاز ذلك على غير عيب؛ لأنّه / يجعل (ما) الأولى جحدًا، والثانية في مذهب (الذي)، وكذلك لو قال: "مَن مَن عندك؟ " جاز؛ لأنّه جعل (من) الأولى استفهامًا، والثاني على مذهب (الذي)، فإذا اختلف معنى الحرفين جاز الجمع بينهما "(۱)، وتقول: الحسن إلا ألا يقبل منك "(۱)، وقد يُقهم استقباحه عند البصريين أيضًا بدليل تعليهم منع دخول كاف الجر على المضمر فلا يقال: "ما أنا كي و لا كك و لاكه"، كما يقال بي، وبك وبه؛ بأنه لو جاز دخول الكاف على واستغنوا عن جرها الضمير بجر (مثل) للضمير، فيقال: مثلك، و لا يُقال: كك(۱)، فرغم اختلاف وظيفة كاف الجر عن وظيفة ضمير المخاطب المتصل استقبحوا اجتماعهما، ودخلت الكاف على وظيفة كاف الجر عن وظيفة ضمير المخاطب المتصل استقبحوا اجتماعهما، ودخلت الكاف على المضمر ضرورة (۵)، وكذلك زادوا الألف الفارقة بين نون الإناث ونون التوكيد في نحو: اكتبنان يا نسوة؛ لئلا يتوالى حرفان متحدا اللفظ، وإن اختلفت وظيفتهما، وأضمروا (أن) المصدرية جوازا بعد لام الجر المتعليزية، وأوجبوا إظهارها إن جاورت لام التعليل (لا)، قال ابن مالك:

وبين (لا) و لام جر الشرم المشرة و إن عدم (لا) فرأن) ناصبة و إن عدم (لا) فرأن) اعمِلْ مُظهرًا أو مضمرًا

كما في قوله تعالى: ﴿ رُسُلاً مَبَسِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ (النساء: من الآية ١٦٥) و (لا) هنا نافية، و قوله تعالى: ﴿ لِلنَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ آلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ قَضْلُ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلُ الْعَظِيمِ ﴾ (الحديد: ٢٩) وقيل بزيادة (لا) في الآية الكريمة، ولزم إظهار (أن) "ليقع الفصل بين المتماثلين؛ لأنهم لو قالوا: جئت للا تغضب، كان في ذلك قلق في اللفظ، ونبوة في النطق، فتجنبوه بإظهار (أن) "(١).

ومن صور تجاور أداتين متحدتي اللفظ، مختلفتي المعنى أو الوظيفة :

حورة التّجاور ،

مجاورة حرف لحرف.

<sup>(</sup>۱) معانى القرآن ۱/۱۷۲، ۱۷۷.

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للفراء ١/ ١٧٨، وحديثه عن مجيء (أن) بعد إلا .

<sup>(&</sup>quot;) شرح جُمُلَ الزَّجَاجِيِّ لابن عصفور ١/ ٤٧٤، ٤٧٥؛ شرح الرَّضيُ على الكافية ٤/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>١) المفصل ٢٨٩.

<sup>(°)</sup> الكتاب ٣٨٥/٢ ، شرح الرَّضيّ على الكافية ٤/ ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٦) الهمع ٤/ ١٤١، وينظر الأشباه والنَّظائر ٢٦/١.

## أحكامه وآثاره:

من ذلك:

ــ تجاور همزتين، ومنه:

أولا: مجاورة همزة الاستفهام لهمزة الوصل في أول كلمة: إذا دخلت همزة الاستفهام على على على همزة الوصل تسقط همزة الوصل رسمًا ولفظًا، وتبقى همزة الاستفهام مفتوحة، كما في قوله تعالى: ﴿أَصْطَفَى البَّبَاتُ عَلَى البَيْنَ ﴾ (الصافات: ١٥٣)، إلا إذا كانت همزة الوصل في (الله) المعرفة، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ آللهُ أَذِنْ لَكُم ﴾ (يونس: من الآية ٥٩)، وقوله تعالى: ﴿أَلَّمُ قَلْمُ مَا وَقَعْ آمَنتُمْ بِهِ آلَانَ وَقَدْ عُصَيْتَ إِلَا اللهِ وَعَنْ المُفْسِدِينَ ﴾ (يونس: ٥١)، وقوله تعالى: ﴿ اللهِ وَقَدْ عُصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتُ مِن المُفْسِدِينَ ﴾ (يونس: ١٩) فإن همزة الوصل تبدل القا فينطق بمدة بعد همزة الاستفهام، وترسم همزة الاستفهام والوصل القا واحدة عليها مدّة، ويجوز عند القرّاء تسهيل الاستفهام، وترسم همزة الاستفهام والوصل الأولى من غير مدّ، ولم يحذفوا همزة (أل)، لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، لأنّ همزة الوصل مفتوحة، وهمزة الاستفهام مفتوحة، فلو قيل: ألله أذن لكم، للوُهُمْ أنّه إخبار لا استفهام، بخلاف همزات الوصل الأخرى؛ لأنها تكون مكسورة أو مضمومة، ولا تفتح همزة الوصل إلا في (أل) المعرفة (أل).

ومن مجاورة همزة الاستفهام لهمزة الوصل، قولهم في القسم: آلله لأفعلن، وهمزة الاستفهام هنا مبدلة من واو القسم، ولا تجتمع معها<sup>(۲)</sup>، قال سيبويه: "فصارت الألف ههنا و(ها) يعاقبان الواو ولا يثبتان جميعًا "(<sup>۱۳)</sup>، ولا تكون إلا مع لفظ الجلالة (الله)، وأجاز الزّمخشريّ أن تكون عوضًا من الباء بقلة (<sup>۱۱)</sup>.

**المبيّا**: مجاورة همزة الاستفهام لهمزة القطع في كلمة واحدة: وفي ذلك أوجه مختلفة، وبخاصة في القراءات القرائية، فمنهم من حقق الهمزئين، كما في قوله تعالى: ﴿ٱلْكَرَّكُهُمُ ﴾ (البقرة: من الآية ٦)(٥)، ومنهم من حققهما وأدخل بينهما ألقا، ومنهم من حقق إحداهما وسهل الأخرى، واختلفوا في كيفيّة النّسهيل، فمنهم من سهّل بالبدل، ومنهم من سهلها بين بين وأدخل

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٤/ ١٥٠، السبعة ٣٢٧، معاني الحروف للرمانيّ ٣٤، الأزهيّة ٤١، البحر المحيط ٥/ ١٦٧، النشر ١٢٧، ٢٥١.

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۲/۰۰۰.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الستابق.

<sup>(</sup>٤) شرح جُمُل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ١/ ٥٣٢.

<sup>(°)</sup> تنظر القراءة فيها ص ٣٨٤.

بينهما ألفا، ومنهم من لم يدخل<sup>(۱)</sup>، وقرئ قوله تعالى: **(الذّاكنا تُرَاباً)** (الرعد:من الآية ٥) بالتّسهيل والمدّ وإدخال الألف بين الهمزتين، والتّسهيل والقصر، والتخفيف والقصر، وحذف همزة الاستفهام (٢)، ولمّا كانت أكثر الأمثلة ليس فيها أدوات متجاورة، اقتصرنا في التّمثيل على ما فيه أدوات متجاورة، فمن تحقيق الهمزتين قول الأعشى:

أأن رأت رجلا أعشى أضراً به ريب المنون و دهر مُتبل خَيلُ (١) ومن تحقيقهما مع إدخال الألف بينهما قول ذي الرُمّة:

فَيَا ظُنِيَة الوَعْسَاء بَيْنَ جُلاجِلِ وَ بَيْنَ النَّقَا آ أَنْتِ أَمْ أُمُّ سَالِم (١)

و من تحقيق الأولى و تليين النَّانية، قول ذي الرَّمَّة:

أ ان ترسَّمت مِن خرقاء مَنزلة ماءُ الصَّبابَةِ مِنْ عَيْنَيْكَ مَسْجُوم (°)

وأهل الحجاز يستثقلون تحقيق الهمزة فكيف بالهمزتين؟، وسبب التصرّف في الهمزة بُعد مخرجها، فهي أبعد الحروف مخرجًا، وأنها نبرة قويّة في الصدر تخرج باجتهاد، فثقل عليهم التحقيق<sup>(1)</sup>.

\_ قالقا: تجاور همزتين في كلمتين، بأن تكون الأولى آخر الكلمة والتانية أول الكلمة التي تليها، وقد تتفقان في الحركة أو تختلفان، وبالطبع لا تكون الأولى همزة استفهام، لأن همزة الاستفهام لا تدخل على آخر الكلمة، ولذلك أوجه متعددة في القراءات، فمن القرّاء من حققهما، ومنهم من خقف الأولى، ومنهم من حقق التانية، ومنهم من سهلها، ومنهم من أبدلها، ومنهم من حذف الأولى، ومنهم من حذف التانية()، ولذلك تفصيل في كتب القراءات يطول شرحه، ونصيب الأدوات المتجاورة من هذا الوجه قليل، فمن تحقيق الهمزتين قوله تعالى: قال أنبع في بأسماء هؤلاء إن كُنتُم صادقين (البقرة: من الآية ٣١) ().

\_ مجاورة لام التوكيد لـ (لا) النافية، كما في قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) رسالة الهمزة ١٠٤، وينظر الكتاب ٤٨/٣ فما بعدها ، معاني الحروف للرماني ٣٤، الأزهيّة ٤١، رصف المباني ١١٨، مغني اللبيب٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) السبعة ٢٥٧، الكشف ٢/ ٢٠، حجة القراءات ٨٦؛ البحر المحيط ٥/ ٣٦٦، إتحاف فضلاء البشر ٢٦٩، ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب٣/ ٥٥٠ ، رصف المباني ١١٨ ، مغنى اللبيب ٤٨٥ ، وأتبلهم الدّهر: أفناهم.

<sup>(؛)</sup> ديوانه ٧٥٠؛ معاني الحروف للرماني ٣٥؛ رصف المباني ١١٩، ٢١٥.

<sup>(°)</sup> دَيُوانه ٥٦٧، معاني الحروف للرمّاني ٣٥، الخصائص ١١/٢، شرح المفصل لابن يعيش ٧٩/٨، ١٤٩، ويُروى: أعن، وترسمت الدار: تأمّلتها، وسجم الدمع: سال .

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣/ ٨٤٥، ٩٥٥.

<sup>(</sup>٢) الكشف ٧/٧١، ٨٨، النشر ١/ ٣٨٢، تقريب المعاني ٧١ فما بعدها ؛ وتُنظر رسالة الهمزة ١١٠.

<sup>(^)</sup> و هي قراءة الكوفيين و ابن عامر، ينظر الكشف ٧٥/١.

وَ أَعْلَمُ أَنَّ تَسْلَيمًا وَ تَرْكًا للا مُتَشَابِهَانِ وَ لا سَوَاءُ(١)

\_ (إنّ) قبل (أنْ) كما في قولهم: إنّ أنْ تقوم خير لك، واستقبحه بعضهم، كما قبح اجتماع المثقلتين(٢).

\_ (ألا) قبل (لا) كما في قول عمرو بن كلثوم:

ألا لا يجهلن أحدّ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا<sup>(٦)</sup>

قال ابن مالك عن (ألا) التنبيهيّة: "وهي مركّبة من الهمزة و(لا) النّافية مغيّرة عن معناها الأول إلى التنبيه، ولذلك جاز أن يليها (لا) النافية "(١)، واستشهد بقول عمرو المذكور.

\_ واو العطف قبل واو القسم، قال سيبويه: "ألا ترى أنك تقول: "واللهِ لآفعلنّ، ووالله الأفعان" فتدخل واو العطف عليها كما تدخلها على الباء والنّاء "(٥)، فإذا انقضى الكلام الأول جاز استئناف قسم جديد دون عطف، ومن أمثلة سيبويه: "بالله الأفعلنّ، بالله الأخرجنّ اليوم" (٦)، وتقول: والله ثمّ الله لأفعلن، وبالله ثمّ الله لأفعلن، وتالله ثمّ الله لأفعلن، فإن قلت: والله لآتينك ثمّ والله لأضربتك صارت حرف عطف(٢).

ومن تجارور حرفين متحدى اللفظ مختلفي المعنى بعطف قول المعرى:

لآت يما لم تستطعه الأو ائلُ (^)

و إنهى و إنْ كنتُ الأخير زمانه

# **حورة التّجاور:** مجاورة اسم لاسم

## أحكامه وآثاره:

ذكرنا أنَّ الفرَّاء أجاز نحو: "مَن مَن عندك؟"؛ لاختلاف معنى الحرفين، فالأولى استفهاميّة و التَّانية موصولةً(٩)، ومن أمثله سيبويه:"يا هذا ذا الجُمَّة"، و"يا ذا ذا الجمَّة"، فــ (ذا) الأولى اسم إشارة منادى، و(ذا) النّانية بمعنى (صاحب) اسم من الأسماء السّنّة منصوب على أنّه بدل أو

<sup>(</sup>١) حروف المعاني والصفات ٤٩، المغني لابن فلاح ١٧٥، تخليص الشواهد ٣٥٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تنظر ص ۲۱۶.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> تقدم ص ۴۰۵

<sup>( ؛ )</sup> شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ١١٥ .

<sup>(°)</sup> الكتأب ٣/ ٥٠١ .

<sup>(</sup>٦) الستابق.

<sup>(</sup>۲) الستابق ۳/ ۵۰۲، ۵۰۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>^</sup>) تقدم ص ۷۱ .

<sup>(</sup>۱) نظر ص ۵۰۸.

عطف بيان، ولا يجوز أن يكون اسم الإشارة وصلة للنداء؛ لأنّ (ذا الجمّة) لا توصف به الأسماء المبهمة، ولا بد لاسم الإشارة إذا كان وصلة من أن يوصف(١).

# حورة التّجاور: تجاور حرف واسم.

## أحكامه وآثاره:

ومن ذلك : مجيء (مِن) الجارّة قبل (مَن) الموصولة كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَن أَحْسَنُ قُولاً مِمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلَمِينَ ﴾ (فصلت: ٣٣) .

وقد يُفصل بين الأداتين المتَّفقتي اللفظ وإن اختلف معناهما كفصل (ما) الموصولة عن (ما) النّافية (٢)، كقوله تعالى: ﴿ مَا عندي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴾ (الأنعام: من الآية ٥٧).

## المسألة الثَّانية : ما قوِّي لفظه بسبب الأحرف الزَّائدة :

وقد يكون الزائد لازمًا، أو غير لازم، وقد يزاد في الوقف فقط، ومن ذلك:

## حورة التّجاور ،

تزيين اللفظ بـ (أل) الزائدة اللازمة قبل بعض الأدوات:

## أحكامه وآثاره:

تزاد (أل) لازمة قبل بعض الأدوات، ومنها:

\_ (أل) قبل الموصول الاسمي كما في قوله تعالى: (صِرَاطَ الدِينَ الْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) (الفاتحة: من الآية ٧)، وأصل (الذي) عند البصريّين (لذّ)، وعند الكوفيّين الدّال وحدها وما عداها زائد، ورُدّ قول الكوفيّين بأنّه لو كان الأصل الدّال وحدها ما جاز تصغيرها، وليس من الأسماء الظاهرة ما هو على حرف واحد (٦)، والألف واللام في (الذي) وأخواتها زائدتان لازمتان، وحذفهما لغة حكاها ابن مالك وهي شادة (٤)، والمُراد بهما لفظ التّعريف لا معناه، وقيل زائدتان للتَّعريف كاللتين في الرَّجل، والأول أولى؛ لأنَّ زيادتهما في الموصول لازمة، ولام التَّعريف ليست لازمة، ولأنّ الموصولات المشتركة مُعرّفة دون (أل)، وتعريفها يصلِتها (١٠)، وفائدة (أل)

<sup>(</sup>۱) الكتاب ٢/ ١٨٩. ١٩٠. ١٩١. وتنظر ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>۲) در اسات لأسلوب القرآن الكريم ٦/٣.

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل لابن يعيش ١٤٠، ١٣٩٦ ، ١٤٠، شرح الرَّضيُّ على الكافية ٣/ ١٧، الهمع ٢٨٣/١.

شرح التسهيل لابن مالك ١٩٠/١ الهمع ٢٨٨/١.

<sup>(°)</sup> سر صناعة الإعراب ٣٥٣/١ ، العضديّات م/٧٧ ، ص ١٦٨ ؛ شرح المفصل لابن يعيش ١٤٠/٣ ، ١٤١ .

الزّائدة اللازمة في الاسم الموصول إصلاح اللفظ<sup>(۱)</sup>، وذلك"أنهم لما أرادوا أن يصفوا المعرفة بالجملة كما وصفوا بها النّكرة، ولم يجز أن يجروها عليها لكونها نكرة أصلحوا اللفظ، بإدخال (الذي)؛ لتباشر بلفظ حرف التّعريف المعرفة، فقالوا: "مررت بزيد الذي قام أخوه"، ونحوه "(۱)، ولو نُزعت لأوهم أنّها للتّعريف تدخل وتخرج وليست كذلك (۱).

— (أل) في (الآن)، وهي زائدة لازمة عند سيبويه، وعُرّف (أن)؛ لأنّه علم جنس على الوقت عند الجمهور، ويرى أبو علي أنّ اللام زائدة وأنّه تعرّف بلام أخرى مرادة فيه، ووافقه ابن جنّى (١٠).

\_ (أل) في (الأمس) زائدة عند ابن جني، والمعرقة له مرادة فيه ومحذوفة منه، بدليل بنائه على الكسر، وهو في موضع نصب، كما يكون مبنيًا وإن لم تظهر في لفظه (٥).

## حورة التِّجاور :

زيادة الباء بعد صيغة (أفعل) في التُعجَب نحو قوله تعالى: ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِن الطَّالِمُونَ اليَّوْمَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾ (مريم: ٣٨).

## أحكامه وآثاره:

من مواضع زيادة الباء لتزيين اللفظ زيادتها في صيغة (أفعِلْ به)، وهي زائدة لازمة في المفعول عند البصريّين؛ لأنّ الفعل عندهم ماض جاء على صورة الأمر، وهو عند الكوفيّين أمر حقيقة، وزيدت؛ لإصلاح اللفظ، حين قبح إسناد لفظ صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر، فزيدت؛ ليصير على صورة المفعول به المجرور بالباء، كـ (امرر بزيد)(١).

#### حورة التِّماور ،

نون الوقاية بعد بعض الأدوات نحو قوله تعالى: ﴿قَالَ لا تَخَافًا إِلَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ (طـــه: ٤٦).

#### أحكامه وآثاره:

<sup>(1)</sup> سرّ صناعة الإعراب ٣٥٥/١ ، الأمالي الشجرية ٣٠٤/١ .

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱/ ۳۲۱.

<sup>(&</sup>quot;) شرح الرّضيّ على الكافية ٣/ ١٧.

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/ ٣٩٤.

<sup>(°)</sup> الخصائص ٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ١/ ٥٨٨، البسيط ٢/ ٧٤٤، البحر المحيط ١/ ٤١٠؛ شرح الرَّضيُّ على الكافية ٤/ ٢٣٥، مغني اللبيب ١٤٤، التصريح ٨٨/٢ .

نون الوقاية نون ثراد قبل ياء المتكلم في الفعل وبعض أسماء الأفعال والحروف لتقي آخر الكلمة قبلها من الكسر، وتُسمّى نون العماد أيضًا(١)، وهي تقوّي الكلمة لفظا، قال الخليل: و(قد) و(قط) لغتان في (حَسنب)، لم يتمكّنا في التصريف، فإذا أضفتهما إلى نفسك قوينا بالنون، فقلت: قدني وقطني، كما قووا (عني) و(مني) و(لدني) بنون أخرى ((٢)، فالنون تُحافظ على حركة البناء، وقال: ومنعهم أن يقولوا: (حسبني)؛ لأنّ الباء متحركة، والطاء هناك ساكنة فكر هوا تغييرها عن الإسكان، وجعلوا النون التانية من (لدني) عمادًا للأولى ((١)، فذكر مصطلح العماد مع أنه ينسب إلى الكوفيين، وتلحق النون الضمير غير المنصوب محافظة على حركة البناء (٤).

ومن الأدوات التي تجاورها نون الوقاية<sup>(٥)</sup>:

\_ الأفعال النّاسخة نحو: ظننتني، وعساني، والأكثر دخولها على (عسى) نحو: ولَي نَفْسٌ أَقُولُ لَهَا إِذَا مَا ثُنَّازِعُنِي لَعَلِّي أَوْ عَسَاتِي (١)

\_ (أفعل) التعجّب، نحو: "ما أفقرني إلى عفو ربّي"، والصنحيح أنها تلزمه وأجاز الكوفيّون حذفها منه في الستعة، و(أفعل) عندهم اسم (٢).

\_ الأفعال المستثنى بها، نحو: ما عدانى، ماخلانى، حاشانى، ويجوز حذفها بقلة.

\_ بعض الظروف، ومنها (لدن) ويجوز حذفها، وقرئ قوله تعالى: ﴿قَدْ بَلَغْتْ مِنْ لَدُّنِّي عُدْراً ﴾ (الكهف:من الآية ٢٦) بالتشديد والتّخفيف (١٠)، قال سيبويه: "وأمّا (قط) و (عن) و (لدن) فإنّهن تباعدن من الأسماء، ولزمهن ما لا يدخل الأسماء المتمكنة وهو السكون (١٠)، وهو سبب اتصالهن بنون الوقاية بخلاف (إلى) و (على) و (لدى) فليس لياء الإضافة عليها سبيل بتحريك (١٠).

\_ بعض الحروف، وتجاور ثمانية منها هي: (إنّ) وأخواتها، و(مِن) و(عن) الجارتين، ودخولها على (ليت) واجب كما في قوله تعالى: ﴿ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي ﴾ (الفجر: ٢٤)، ولا تُحذف إلا في الضرورة، ويجوز دخولها وتركها مع (إنّ) و(أنّ) و(كأنّ) و(لكنّ)؛ تخلصا من

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/ ۳۷۰ ، مغنى اللبيب ٤٥٠ .

<sup>(</sup>۲) العين (قط) ٥/ ١٤ .

<sup>(</sup>٣) الستابق.

<sup>(1)</sup> المعجم المفصل في الإملاء ٢٧٠/٢.

<sup>(°)</sup> تنظر في : الكتاب ٢/ ٣٦٨ فما بعدها ، شرح المفصل لابن يعيش ٣/ ١٢٣ ، رصف المباني ٣٦٧، مغني اللبيب ٤٥١، ٤٥٠ .

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣٧٥/٢ ، الخصائص ٣/ ٢٥ ، شرح المفصل لابن يعيش ٣/ ١٠ .

<sup>(</sup>٧) الإنصاف م/١٥، ١/ ١٢٦، ١٣٠، وتنظر ص ٢٣٨.

<sup>(^)</sup> السبعة لابن مجاهد ٣٩٦.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/ ۳۷۳.

<sup>(</sup>۱۰) الستابق.

اجتماع المثلين مع أن هذه الحروف كثيرة في كلامهم، ويغلب تركها مع (لعل) لشبه اللام بالنون، ولم ترد (لعل) في القرآن الكريم إلا محذوفة النون، ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلَى أَعْمَلُ صَالِحاً فِيما تَرَكْتُ ﴾ (المؤمنون: ٩٩، ومن الآية ١٠٠)، ومن دخولها على (إنّ) قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهُ وَقُومِهُ إِنِّنِي بَرَاءً مِمّا تَعْبُدُونَ ﴾ (الزخرف: ٢٦)، ومن الحذف قوله تعالى على لسان نوح \_ عليه السلام \_ : ﴿قَالَ يَا قَوْمِ إِلَي لَكُمْ نَذِيرُ مُبِينُ ﴾ (نوح: ٢)، ويمكن أن يقال إنّ ذِكر النّون يقوي المعنى بناء على أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وليس الحذف لمجرد النّخلص من الثقاء المثلين، فكأنّ إبراهيم \_ عليه السلام \_ يؤكّد لقومه البراء مما يعبدون، واختلف هل المحذوف نون الوقاية أو نون الحرف، ويبدو أنّ المحذوف نون الوقاية أو نون الحرف، ويبدو أنّ المحذوف نون الوقاية لحذفها في (لعلي)، وتلزم (مِنْ) و (عَنْ)؛ لسلامة سكون نونهما، وتُدغم نونهما في نون الوقاية، ولا تُحذف نون الوقاية معهما إلا ضرورة، ومنه:

أيّها السّائلُ عنهُمْ وعني لستُ من قيس ولا قيس مني (١)

ــ تأتى بعد نون التُّوكيد نحو: لتكتبّنني، ومنه:

فَلَيْنَكِ يَوْمَ الْمُلْتَقَى تَرَيِئُني لَكِيْ تَعْلَمِي أَنِّي امْرُوَّ بِكِ هَائِمُ (١)

النّون الأولى للتّوكيد، ونون الرّفع محذوفة، لتوالي الأمثال، والنّون بعد نون التّوكيد للوقاية.

### حورة التّجاور:

هاء السَّكت بعد بعض الأدوات

## أحكامه وآثاره ،

من الأدوات التي تزاد في الوقف هاء السكت، وتسمى هاء الاستراحة، وهاء الوقف، وفائدتها بيان حركة أو حرف<sup>(٦)</sup>، وهي من الحروف المهموسة الخفية، قال الخليل: ولم يكن في الحروف أهش من الهاء؛ لأن الهاء نَفَس (أن)، وتأتي بعد كل متحرك بحركة غير إعرابية، لأجل الوقف عليها، وتسقط لفظًا في الدرج، قال ابن عقيل: " ويجوز الوقف بهاء السكت على كل متحرك بحركة بناء لازمة لا تشبه حركة لإعراب، كقولك في (كيف) كيفه؟ (أن)، ومن مواضعها

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل لابن مالك ١٣٨/١، شرح الرَّضيِّ على الكافية ٢/ ٤٥٣، الجني الداني ٥٨.

<sup>)</sup> التصريح ٤/ ١٨٤ ، الهمع ٤/ ٣٩٨، شرح الأشموني ٢/٥٩٥.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١/ ٢٩٣ ، شرح المفصل لابن يعيش ٩/٥٤، مغنى اللبيب ٤٥٥ .

<sup>( &</sup>lt;sup>٤)</sup> العين (هن ) ٣/ ٣٥٥ .

<sup>(°)</sup> شرح ابن عقیل ۱۸۰/٤.

أنها تأتي عند الوقف على آخر الفعل المعتلّ، فتعاقب لام الفعل، وهذا يقويها<sup>(۱)</sup>، نحو: ارمِه، واغزُه، واسعَه، وبعد الاسم المنتهي بحرف علة، مثل: ما هيه؟، ولسائل أن يسأل: كيف يوضحون بالخفيّ؟، ويبدو أنهم وضتحوا الحركة بالهاء مع أنّ الهاء خفيّة؛ لئلا يدخلوا في الكلمة حرقًا آخر قويّا، فالهاء أدّت وظيفة إيضاح الحركة دون أن تثقل الكلمة، ومن مواضع هاء السكت مُجاورة الأدوات:

\_ عند الوقف على (ما) الاستفهاميّة، فيقال: مَه، ويجب إثباتها في الوقف على (ما) الاستفهاميّة المضاف إليها كقولك في: "مجيء مَ جئت؟ "(٢)، فيقال: مجيء مه؟ .

\_ عند حذف الألف من آخر (ما) الاستفهاميّة المتصلة بحرف جر في نحو: لمِهُ، وحتّامه، ويمَه، وثبات الهاء هنا أجود؛ عوضًا عن ألف (ما) المحذوفة، ولتبيين الحركة(٣).

\_ قالوا في الوقف: هؤلاه، وهاهناه، والأجود تركها(؛).

\_ تلحق بعض الحروف عند الوقف عليها لبيان الحركة ومن ذلك :

وقد كَبِر ْتَ فقلتُ إِنَّهُ (٥)

ويَقلنَ شَيْبٌ قد عَلاك

وقالوا: ليته ولعله(١)، و ثمّه.

## المسألة الثَّالثة: ما قوّي صوته في الأدوات المتجاورة :

## حورة التّجاور:

تقوية اللفظ بالإدغام و تغيير الأصوات

## أحكامه وآثاره:

ذكر ابن جني أن من إصلاح اللفظ الإدغام في المتقارب، نحو: (ميّقول)، في ( مَن يقول) (١)، وهذا يعني أن تغيير صوت الحرف يصلح اللفظ، ونجد في الأحكام التجويدية أحكامًا لتغيير الصوت أو تركه، منها أنه يتربَّب على مجاورة النون الساكنة والنّنوين بعض الحروف في الوصل أحكام تجويديَّة في القرآن الكريم، ننتقي منها الأمثلة التي فيها تجاور للأدوات، كالإدغام في قوله تعالى: (ممّا خطيئاتهم أغرفوا قادخلوا تارآ) (نوح: من الآية ٢٥)، و النّطق برمما) بما فيها من النسّديد، وإطالة الصوت بالغنّة وحرف المد في (خطيئاتهم) قد يُفهم منه

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/ ۲۹۳.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد والمسالك ١٧٦/٥.

<sup>(</sup>٣) كتَّاب الخط لابن السَّرَّاج ١١١ .

<sup>(</sup> أ) السّابق .

<sup>(°)</sup> الكتاب ١٦٢/٤، ١٠١٨ .

<sup>(</sup>١) كتاب الخط لابن السرّاج ١١٣.

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲۲۰/۱.

إصرارهم على الخطايا، وتماديهم في المعصية، فتقوية اللفظ مؤذنة بتقوية المعنى، والإقلاب في: قوله تعالى: ﴿ عَلَيْمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ (آل عمران:من الآية ١١)، وقوله تعالى: ﴿ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبِنِينَ ﴾ (القلم: مَوْتَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (البقرة: ٥٦)، والإخفاء كما في قوله تعالى: ﴿ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبِنِينَ ﴾ (القلم: ١٤).

وكذلك من أحكام الميم السّاكنة الإدغام كما في قوله تعالى: ﴿ أَمْنِ يُجِيبُ الْمُضْطَّرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُثُو مِن أَحَدُهُ السَّوَّ ﴾ (النمل: من الآية ٢٦)، والإخفاء كما في قوله تعالى: ﴿ أَمْ بِهِ جَنَّةٌ ﴾ (سسبأ: من الآية ٨) .

وقد يكتب المتجاوران في القرآن الكريم متصلين رسما للإدغام ومن ذلك، قوله تعالى: ﴿ آفَمَن يُلْقَى فِي النّارِ خَيْرٌ آمَن يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴾ (فصلت: من الآية ٤٠)، وقوله تعالى: ﴿ آفَمَن يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴾ (فصلت: من الآية ٢٠)، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن أَظْلَمُ مَمَّن مَنعَ مَسَاجِدَ اللّه أَن يُذَكّرَ فِيهَا النّاسَانُ آلَن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴾ (القيامة: ٣)، وقوله تعالى: ﴿ وَآلُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطّريقة السّمةُ وَسَعَى فِي خَرّابِها ﴾ (البقرة: من الآية ١١٤)، وقوله تعالى: ﴿ وَآلُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطّريقة لَاسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴾ (الجين: ١٦).

## حورة التّجاور ،

تقوية اللفظ بمد الصوت في الأدوات المتجاورة.

#### أحكامه وآثاره ،

مدّ الصوت ليس أمرًا لفظيًا فحسب، بل للمعنى فيه نصيب، قال السهيليّ عن (لا) النافية: "لام بعدها ألف يمندّ بها الصوت ما لم يقتطعه تضييق النقس، فأذن امتداد لفظها بامتداد معناها"(۱)، ومن أسباب مدّ الصوت بحرف المد مجيء الهمزة بعده أو حرف مشدد، أو مد الصوت للتذكر أو الإنكار (۱)، وحرف المدّ خفيّ والهمز والمشدد قويان فحين يجاورهما يقوى بمد الصوت، وفي مدّ الصوت بحروف المدّ راحة للنفس، لذا ختم أسلوب اللدبة بالف وهاء، ولذا كثر المدّ في تلاوة كتاب الله، وغرض المدّ من الأهمية بمكان، ولو لا أهميته ما فرض الله تعلمه لصحة تلاوة كتابه، وما أيم من يتركه قادرًا على تعلمه، وما أفرد له علماء التَّجويد والأصوات مباحث طويلة في كتبهم، وما كان في لفظ الجلالة (الله)، وجاء المدّ في كثير من ألفاظ الشعائر التَّعبُديَّة ككلمة التَّوحيد، والنَّداء للصلَّاة، والصلّاة على النّبي في التشهد، فلكلّ ذلك آثار لفظيّة ومعنويّة وبخاصة إذا كان في كتاب الله، وقد قال الرّازيّ: "ما من حرف و لا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة، ثمّ إنّ العقول البشريّة تدرك بعضها و لا تصل إلى أكثرها، وما أوتى البشر من العلم

<sup>(1)</sup> نتائج الفكر ١٣١.

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٣/ ١٢٤ باب مطل الحروف.

إلا قليلا"(١)، فكيف إذا كانت الحركة ممدودة بمنزلة حركتين؟، ومن صور مد الصوّت في الأدوات المتجاورة:

مد الصوّ بزيادة بعض الأدوات المتضمنة حرف مد: مثل (ما) و(لا) فكثيرًا ما تزادان، مع أنّ لفظهما قد يوهم النّفي، وهذا دليل على أهمية مدّ الصوت، وقد تكون زيادتهما لازمة كما تقدّم، مثل: آثرًا ما<sup>(۱)</sup>، وقالوا: كثيرًا ما، وقليلا ما، ومثلا ما، وزيدت بعد الأفعال في مثل: قلّما وكثرما وطالما، ويبدو لي أنَّ في زيادتها إعطاء المتكلم فرصة لتكثير المحطّات الصوّتيّة في حديثه يحسن معها مدُّ الصوّت ونظم الكلام وتمييزه بعضه من بعض، كما في زيادة (ما) بعد (أيّ) نحو قوله تعالى: ﴿ آياً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ (الإسراء: من الآية ١٠١)، وزيادة (لا) في قول جرير:

ما بالُ جهلك بعدَ الحِلِم والدين وقد عَلاكَ مشيبٌ حينَ لا حين (١)

فتفصل بين اللفظين بالمد فتخلص الكلام بعضه من بعض، وقد يمنح الحرف الزّائد المتكلم فرصة أكبر للتّذكر كما في مدَّة التَّذكر، وكما في قولنا: "كثيرًا ما نفعل كذا"، فهو لا يساوي: كثيرًا نفعل كذا، هذا إضافة إلى الأغراض الأخرى للزّيادة كالتَّوكيد وغيره.

\_ مد الصوت بأحرف الإطلاق: ومن زيادة أحرف المدّ زيادتها في القوافي المطلقة عند الوقف، ومن اتصالها بالأدوات، قول جرير:

يا حبدًا جبلُ الربيّان مِنْ جبلِ وحبدًا ساكنُ الربيّانِ مَنْ كاتا وحبدًا نفحاتٌ مِنْ يمانيةٍ تأتيكَ من قِبلِ الربّيانِ أحيانا<sup>(1)</sup>

مد الصوت في أداتين متجاورتين: ومن ذلك مجيء (إذا) بعد (حتى) في القرآن الكريم وأشعار العرب، وهما أداتان مختومتان بحرفي مدّ، ويمد الألف في (حتى) قبل (إذا) في القرآن الكريم مدّا جائزا، وتقوية اللفظ بمد الصوّت يؤدي إلى تقوية المعنى، فيبدو أنّ تصعيد الصوّت يناسب تصعيد الحال التي تتحدّث عنه الآيات، فتناسب الغايات البعيدة، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَمّا نَسُوا مَا ذُكّرُوا بِه فَتحنا عَلَيهم أبواب كُلِّ شَيْءٍ حَتّى إِذَا قَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَدَناهُم بَعْتَةُ فَإِذَا هُم مُبلسُونَ ﴾ (الأنعام: ٤٤)، ففر حهم جاء بعد غفلتهم وتماديهم و استدراج الله إياهم بأن فتح عليهم أبواب كل شيء، فجاء المدّ في (حتى إذا) مناسبًا لبيان كل تلك المراحل، ومثله قوله تعالى: ﴿ إِلَمَا مَثُلُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا كَمَاءٍ أَنزَلْناهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِه نَباتُ الْأَرْضِ مِمّا يَأْكُلُ النّاسُ والْنَامُ حَتّى إِذًا أَخَدَتِ الْأَرْضُ رُخُرُفَهَا وَازّيْنَتْ وَظَنَّ أَهْلَهَا أَلَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا وَالْقَامُ حَتّى إِذًا أَخَدَتُ اللَّرْضُ رُخُرُفَهَا وَازّيْنَتْ وَظَنَّ أَهْلَهَا أَلَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا وَالْمَامُ الْعَمْ إِذَا إِلَانَالُهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا وَالْمَامُ عَلَيْهَا أَلَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا وَالْمَامُ الْعُولُةُ النَّاسُ أَلَامُ الْعَامُ أَنْ أَوْلَا لَيْلاً أَلَاهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمُولًا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا أَمْ لَا لَيْكُالُ النَّاسُ أَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا أَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَالَ الْعَلَالِي الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير ۲٥/ ٦٢؛ (سورة العنكبوت: ٣١).

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۱/ ۲۹۶.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢/ ٣٠٥، إعراب القرآن المنسوب للزجّاج ١٣٥/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> تقدم ص ۲۳۹.

قَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصَّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (يونس: ٢٤)، فتزين الأرض جاء بعد مراحل متعددة، ومد الصوت يسهم في بيان بعد المدى الزماني، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ قُوقَ عَبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتّى إِذَا جَاءً أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوقّتهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لا يُقرطونَ ﴾ (الأنعام: ٢١)، فإذا جاءت (ما) الزائدة بعد (إذا) زاد المد، فزاد بعد الغاية، ولم ترد في القرآن الكريم إلا في قوله تعالى: ﴿ حَتّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (فصلت: ٢٠)، ومِنْ مجيء (حتى إذا ما) في الشّعر:

حتّى إذا ما التقى الجَمْعان واخْتَلَفوا ضَرْبًا كَنَحْتِ جُدُوعِ النّخَل بالسَّفَن (١) ومنه قول النّابغة:

حتى إذا ما قضى مِنها لبانته وعاد فيها بإقبال وإنبار (٢)

ومن مد الصوّت في الأدوات المتجاورة قوله تعالى عن خطاب صالح لقومه: ﴿ الْتُورَّ وَمَنْ مِنْ الْجَبَالِ اللهُواْ قارِمِينَ ﴾ وَلَمْ مَا هَمْنَا آمِينَ \* فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلَمْهَا هَضِيمٌ \* وَلَنْحِيُونَ مِنَ الْجَبَالِ اللهُواْ قارِمِينَ ﴾ (الشّعراء: ٢٤١، ١٤٩) والمد المنفصل في (الشّعراء: ٢٤١، ١٤٩) عند الوصل، ثم مد البدل في أول (آمنين) والطّبيعي في آخرها عند الوصل، أو العارض السّكون في آخرها عند الوقف، فلم تخل كلمة من كلمات الآية من المد، وكان مد الصوّت في الآية الكريمة يصور طول أملهم، واغترارهم بما كانوا فيه من نعيم في الدّنيا، فلم يقل لهم: (التركون هنا)، وجاء المد بـ (ما) و(ها) التنبيهية ليصور حالهم، أو ليوقظهم وينبههم، فأسهم صوت المد في تقوية اللفظ، ومن ثمّ تقوية المعنى، وتجلية معنى التّعجب في الاستفهام، وجاء معنى الظرفيّة في الآية مرتين مرة بظهور حرفها (في)، ومرة بتضمن الظرف (هاهنا) معنى (في)، وكان معنى الظرفيّة أكد التصاقهم في المكان، ولم تُجمع كلمة (زرع) في القرآن الكريم وجمع (الرّرع) وين عمنى الشعراء، وفي قوله تعالى عن قوم فرعون: ﴿ كُمُ تَرَكُوا مِن جَنَاتٍ وجمع (الزرع) يدلّ على تكثيره فيسهم في تصوير زيادة النعيم الذي كانوا فيه، ثم سلّبوه حين وجمع (الزرع) يدلّ على تكثيره فيسهم في تصوير زيادة النعيم الذي كانوا فيه، ثم سلّبوه حين لم يؤدّوا حق المُنعِم.

وممّا قُوّي لفظه ومعناه بمد الصوت قوله تعالى: ﴿مُذَّبِلَينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَوُلاءِ وَلا إِلَى هَوُلاءِ ﴾ (النساء: من الآية الكريمة في تصوير حالة التأرجح التي كان عليها المنافقون.

<sup>(</sup>١) شرح ديوان زهير ١١٠ ، والسَّقن : جلد السَّمك الذي يُجعل على قائم السَّيف.

<sup>(</sup>۲) ديو آنه ۲۲، وقضى لبانته: بلغ غايته.

ومن أمثلة المد في أداتين متجاورتين: (حتى متى)، (ألا يا)، (هذا) بمجيء المدّ في (ها) و (ذا).

## حورة التَّماور،

تشابه الأصوات وتكريرها في الأدوات المتتابعة:

## أحكامه وآثاره ،

العرب تستحسن تركيب ما تباعدت مخارجه من الحروف؛ لأنّ الصوّت مع نقيضه أظهر منه مع قرينه ولصيقه (۱)، لذا نجدهم يدغمون المتماثلين والمتقاربين، فإدغام الحرفين أسهل من إظهار هما؛ لأنّ اللسان يرتفع عنهما ارتفاعة واحدة (۱)، ولكن يُلحظ تشابه الأصوات في بعض المتجاورات ومن أمثلته قوله تعالى:

\_ ﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمْمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأَمْمُ سَنُمَّتُعُهُمْ ثُمَّ يَمْشُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ ٱلْبِمُ ﴾ (هود:٤٨)، اجتمعت في الآية الكريمة ثمانية ميمات متتالية مع الفصل بالخُنّة.

\_ ﴿إِنْ يُوحَى إِلَى إِلاَ أَنْمَا أَنَا لَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ (ص: ٧٠) تكرر صوت النّون في الآية الكريمة، في ألفاظ قصيرة ومتلاحقة.

\_ (رمن) و (كم من ملك) (النجم: من الآية ٢٦)، تكرر صوت الميم في (كم) و (من).

\_ ﴿ قَمَا مِنْكُمْ مِنْ آحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ (الحاقة: ٤٧)، تكرر صوت الميم، وجاورت (مِن) الجارة نظيرتها مع الفصل بالضمير في مواضع متعددة في القرآن الكريم، سبق بيان عدد منها في حديثنا عن تتابع حرفي جر مع الفصل بالضمير (٣).

\_ تكرر قوله تعالى: (إنْ كُنتُم) (البقرة:من الآية ٢٣)، في سنّة وثمانين موضعًا في القرآن الكريم، ويلحظ التنغيم عند تلاوتها، بسبب تكرّر صوت النّون مع غنّتها في الأدانين المتجاورتين اضافة إلى غنّة الميم، مع تساوي المقاطع الصوتيّة في (إن) و(كن) و(تُمُ)، ويتضح هنا أهميّة التوصيل بفعل الكون من جانب آخر.

وقد تتشابه الأصوات بسبب تكرير الأداة، دون فصل أو بفصل كما تقدم (١)، ومن التكرير بفصل قوله تعالى: ﴿ فيمَا كَانُوا فِيهِ ﴾ (البقرة: من الآية ١١٣).

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/۲۲٪.

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲/۲۲۷. ۲۳۰.

<sup>(</sup>٣) تنظر ص ٤٨٤ فما بعدها.

<sup>(</sup>٤) تنظر ص ٣٩٦ فما بعدها .

وإلى هنا ننهي حديثنا عمّا يسر الله جمعه ودراسته مِن آثار التّجاور في الإعراب، ويتضح أنّ ما قُوّيَ بالتّجاور كان له نصيبُ الأسد في هذه الدّراسة، ويُمكن أنْ يئم هذا على روح عربية أصيلة في مراعاة حقّ الجار.

وبقيَ أنْ نَستكمل ما ارتضيناه في خطة التراسة بالإشارة إلى أثر التجاور في الرّسم.

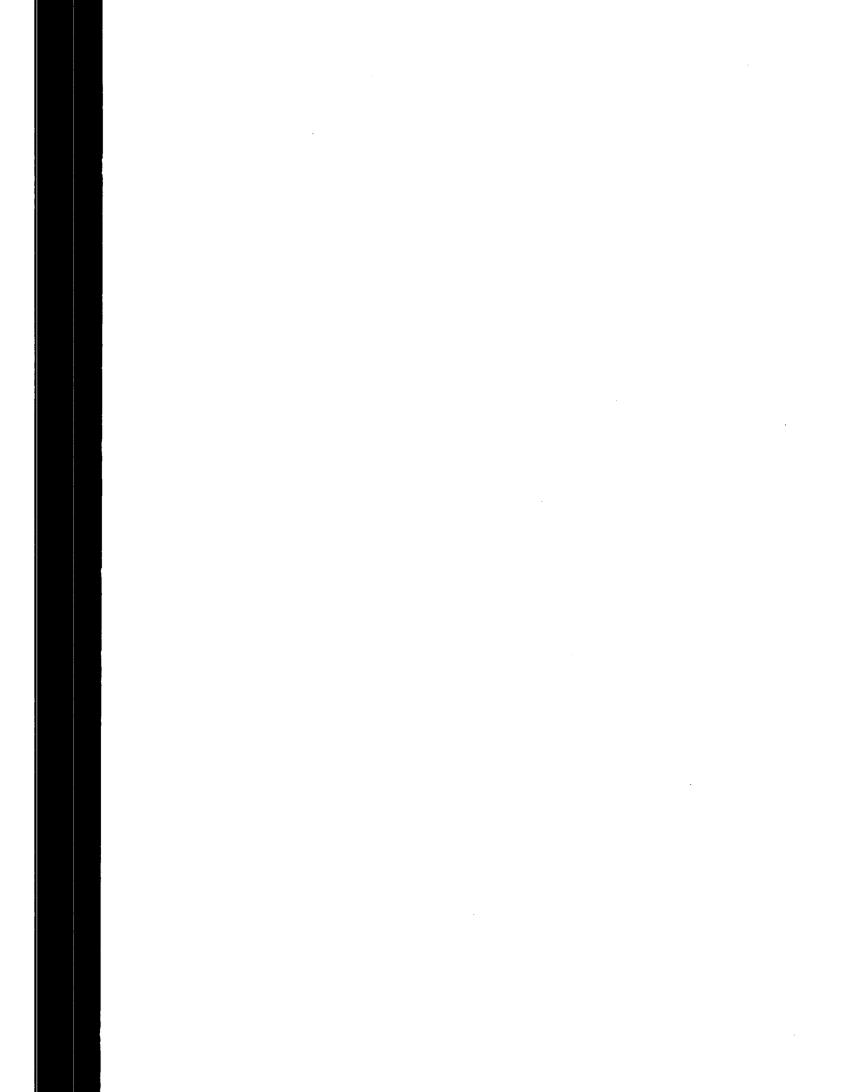



الفصل الثّالث

# أثر التتِّاور في الرسو

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأوّل: الفصل والوصل

المبحث الثَّانيُّ : الحذف والزِّيادة

الهبحث الثَّالث : الإبــــدال



ليست مسائل الرَّسم الإملائيِّ من صلب مسائل النَّحو ولكنَّها متَّصلة بها بسبب، ونقل صاحب المواهب الفتحيّة عن بعض السّابقين أنّ علوم الأدب أو علوم العربيّة الأصول والفروع اثنا عشر: فالأصول هي: علم اللغة، وعلم الصّرف، وعلم الاشتقاق، وعلم النّحو، وعلم المعاني، وعلم البيان، وعلم العروض، وعلم القافية، والفروع هي: علم الخط، وقرض الشّعر، وعلم إنشاء نحويّـة؛ لارتـباط الرسم بنوع الكلمة وإعرابها، ونجد بعض النَّحاة أفردوا لمسائل الخط أبوابًا خاصَّة في كتبهم النَّحويَّة كما فعل الزجَّاجيّ في (الجُمل)، والسّيوطي في (الهمع)، أو تناولوها عَرَضًا في حديثهم إذا اقتضى الأمر، قال ابن جنّي بعد أن تحدَّث عن بعض مسائل الفصل والوصل في الرَّسم: "فاعرفه غرضًا اعتنَّ فيما كنًّا فيه فقلنا عليه، وإن قسح في المدَّة أنشأنا كتابًا في الهجاء، وأودعنا ما هذه سبيله، وهذا شرحه، ممَّا لم تَجْر عادة بإيداع مثله"(٢)، ونقول مثل ما قال أبو الفتح بن جنّي فلم تجر العادة بإيداع مسائل الرّسم في الأبحاث النّحويّة، ولكنّنا أفردنا للرسم فصلاً مستقلاً في بحثنا؛ لارتباطه بتجاور الأدوات، فقد يكون الرسم من أدلَّة تحديد نوع الأداة لمن يجهل الإعراب فمثلا (إنَّما) ترسم متَّصلة إذا كانت (ما) كاقَّة، وترسم منفصلة إذا كانت (ما) موصولة، أو مصدريَّة، ومثلها (قلَّما) وأخواتها، والأصل الاستدلال على الرّسم بالإعراب لا الاستدلال على الإعراب بالرسم؛ لأنّ الخط \_ كما ذكر ابن السرّاج \_ تابع و اللَّف ظ متبوع (٣).

وقد يخدم الرسم المعنى، إضافة إلى الإعراب، خاصة رسم المصحف، والمراد برسم المصحف: الوضع الذي ارتضاه عثمان \_ رضي الله عنه \_ في كتابة القرآن وحروفه (١٠).

ونذكر هنا قول الدّاني: "وليس شيء من الرّسم، ولا النّقط اصطلح عليه السلف رضوان الله عليهم \_ إلا وقد حاولوا به وجهًا من الصّحة والصّواب، وقصدوا به طريقًا من اللغة والقياس؛ لموقعهم من العلم، ومكانهم من الفصاحة، علم ذلك من علمه، وجهله من جهله "(٥).

والرسم من الأمور الخاضعة للتَّغيير؛ فبعض القواعد الَّتي تدرَّس اليوم في كتب الإملاء المدرسيَّة تختلف عمَّا دُرِّس منذ عشرين سنة، والإملاء الحديث يروم التَّسهيل ومن ذلك اختياره كتابة (رؤوف) بواوين، ورسم (مئة) دون ألف وهو رأي المبرد قال: "فمن اتبع الكتَّاب كتب مائة

<sup>(</sup>١) المواهب الفتحيّة للشيخ حمزة فتح الله ١٨/١.

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۳/ ۲۳۰.

<sup>(</sup>٣) كتاب الخط لابن السَّرَّاج ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) مناهل العرفان ٣٢٧/١.

<sup>(°)</sup> المحكم ١٨٦.

كما يكتبون ومن آثر الصنواب كتبها بياء واحدة وهمزها"(١)، وأجاز ابن درستويه أن تكون الألف في (مائة) عوضا عن حذف لام الكلمة؛ لأنها من: تمأى القوم، إذا تباعدوا(٢)، فالاختلاف في الرسم نشأ مبكّرًا، وما اختلف في رسمه يعطي الكاتب فسحة لاختيار ما يُريد.

ومن منهجنا في هذا الفصل:

\_ سنركن إلى بعض المراجع الحديثة، فالمعول في قضايا الرسم على ما استقر في عصرنا، مع التعريج في بعض المواضع على ما ذكره المتقدّمون للموازنة بين الرسم القديم والحديث.

— ذكرنا كيفية رسم الأدوات المتجاورة في الموصول والمقطوع في رسم المصحف؛ للموازنة بين خطّ المصحف وغيره، وبخاصة أنّ أكثر ما وُصل أو قُطع كان بسبب الأدوات المتجاورة، وقد نستشهد بالرسم القرآني إذا كان مطابقًا لما عليه كتابتنا اليوم؛ لندلل على الثقارب بين الكتابتين؛ لأنّنا اعتدنا أن نطلق أنّ رسم المصحف والكتابة العروضية لا يقاس عليهما، فيظن بعضنا أنّ رسم المصحف بعيد كلّ البعد عن كتابتنا، والواقع أنّ هناك تشابهًا واختلاقًا، ونسب إلى الفرّاء قوله: "إنّباع خطّ المصحف إذا وجدت له وجهًا من كلام العرب، وقراءة القرّاء أحب الييّ من خلافه "".

فالمنهج التاريخي في هذا الفصل تنازليّ لا تصاعدي، حيث بدأنا بالرسم الحديث فالقديم فرسم المصحف.

ونقدم قبل تناولنا مباحث الفصل أصولاً عامة للرسم، وقد تخرج بعض الكلمات عن هذه الأصول، قال ابن السرّاج: "فالأصول ما ذكرت لك ثمّ عرض للكتّاب في الخط أشياء اتفقوا عليها، وعرفها القارئ لها منهم ولم يشكل عليهم، ولكل شيء من ذلك علّة ...، والأشياء التي عرضت إنّما هي إبدال حرف، وزيادة وحذف، ووصل منفصلين (أن)، وأخذنا من الأشياء التي عرضت مباحث هذا الفصل، وكلام ابن السرّاج يدل على أنّ مسائل الرسم اصطلاحية اتفق عليها الكتّاب، وذكر الزّجّاجي أنّ الهجاء على ضربين: ضرب مصطلح عليه، وضرب يدرك بالقياس، وذكر أنّ المصطلح عليه منه ما زيد فرقا بين شيئين، ومنه ما نقص اختصارًا وإيجازًا (٥)، وهذا يعني أنّه لا مانع من تغيير قواعد الرسم في عصرنا إذا اصطلح على ذلك من يُعتدّ به من الكتّاب، كأعضاء المجامع اللغوية، ووضع ابن السرّاج قاعدة لما اختلف فيه فقال: "فما

<sup>(</sup>١) كتاب الخط لابن السرّاج ١٢٥.

<sup>(</sup>۲) كتاب الكتاب ٤٨.

البرهان في علوم القرآن ١٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> كتاب الخط لابن السراج ١٠٧، وينظر أدب الكاتب ١٨٣.

<sup>(°)</sup> كتاب الخط للزُجاجيّ ١٣٦.

أجمع عليه أكثرهم فاكتبه كما كتبوه، وما اختلفوا فيه فالصنواب ردّه إلى أصله إذا كان قد كتبه بعضهم على الأصل"(١). ومن أصول الرسم:

\_ الأصل فصل الكلمتين إن لم يكونا كشيء واحد كالمركبين (٢)؛ لأنهما يدلآن على معنيين مختلفين، فكما تمايز المعنيان ينبغي أن يتمايز ما يدلّ عليهما (٣)، ووصل الكلمتين خلاف الأصل.

\_ الأصل كتابة الكلمة على لفظها منفردة غير متصلة بما قبلها ولا ما بعدها فتكتب:" الله الرجل"، بإثبات الألف في (إلى) و(أل) في الرجل مع أنها تسقط في النطق وصلا، ومن الكلام ما يخالف فيه الوقوف والوصل فمتى اختلفا فحق الكلام أن يكون على الوقف<sup>(1)</sup>.

\_ الأصل أن يُكتب كل حرف يُلفظ، قال ابن السرّاج:"فالأصل في الكتاب ما عليه العروضيون في تقطيع الشعر فإتهم يكتبون اللفظ على حقيقته، فيكتبون (الرّحمن): الررحمان"(°).

فالأصل عدم الزيادة أو الحذف في الكلمة، ولا يزيدون في الخط إلا ما يحذفون، كحروف المدّ واللين وما ضارعها(١)، وفائدة الأحرف الزّائدة في الرّسم، أنّها ألحقت قبل وقوع الشّكل ليفرّقوا بين الكلمات، فجرى النَّاس عليه، فزادوا الواو في عمرو؛ ليفرّقوا بينه وبين عُمر، لذا حذفوا الواو في النّصب إذا كان عمرو منونا نحو: "رأيت عمرًا"، وتثبت إذا كان غير منون، نحو: "رأيتُ عمرو بن فلان"، وزادوا الألف في مائة؛ ليفصلوا بينها وبين (منه) قبل النقط(١)، وقد تكون الزيادة للعوض من شيء محذوف كزيادة هاء السّكت وجوبا في فعل الأمر من معتل الفاء واللام نحو: عه وقه، أجمع النّاس كلهم على أن يصلوه بهاء، فإن أدخلت فاء العطف أو واوه كنت مخيرًا في إثبات الهاء أو حذفها(١)، وقد تكتب الزيادة على الوقف(١)، كما في قوله تسعالي: ﴿وَأَطْعَنَا الرَّسُولا﴾ (الأحزاب: من الآية٦٠) زيدت الألف في (الرسولا).

وللحذف ثلاثة أسباب: إمّا للتّخلص من اجتماع المتشابهات كما كتبوا عطاءً بغير ألف في النّصب؛ لئلا يجتمع ثلاثة أشباه، وحذفوا اللام من (الذي)؛ لئلا يجتمع لامان، أو لأنّه لا يلتبس، كما كتبوا (هلله) دون ألف لأنّه لا يدخل إلا على لفظ الجلالة فكأنّه معه حرف واحد، أو

<sup>(</sup>١) كتاب الخط لابن الستراج ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) كتاب الخط لابن السرّاج ١٠٧ ، التَّسهيل ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) كتاب الخط لابن السرّاج ١٠٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ)</sup> كتاب الخط لابن السرّاج ١٠٧ ، شرح شافية ابن الحاجب للرضيّ ٣١٥/٣ .

<sup>(°)</sup> كتاب الخط ١٠٧ .

<sup>(</sup>١) أدب الكاتب ١٨٣، كتاب الكتَّاب ٨٣.

<sup>(</sup>٧) أدب الكاتب ١٨٣، ١٨٦ ، كتاب الخط لابن السَّرّاج ١٢٥ ، كتاب الخط للزجّاجي ١٣٩ .

<sup>(^)</sup> كتاب الخط للزجاجي ١٥١ ، كتاب الكتّاب ٨٥، ٨٥ .

 <sup>(&</sup>lt;sup>۹</sup>) كتاب الخط لابن السُرّاج ۱۲۷.

لأنّ الاسم معلوم فيحذف منه استخفافا إذا كان في الكلام دليل على المحذوف، نحو داود(١)، ونحو: بسم الله الرّحمن الرّحيم، حذفوا ألف (اسم) وألف الرحمن؛ لكثرتها والأنّه قد عرف موضعها، وأجاز الكسائي حذف الألف مع اسم الله واسم الرحمن واسم القاهر، وردّه الفرّاء(٢)، ونسب إليه جواز حذفها مع سائر أسماء الله تعالى (٣).

\_ قال الزَّجَّاجيّ: وكل شيء من الأسماء المبهمة وحروف المعاني فما حسنت فيه الإمالة فاكتبه بالياء، نحو: متى وأتى، وما امتنع من الإمالة فاكتبه بالألف لا غير "(؛).

وبعد هذه المقدمة عن الرسم ننتقل إلى مباحث هذا الفصل:

<sup>(&#</sup>x27;) أدب الكاتب ١٨٢، كتاب الخط لابن السرّاج ، ١٢٨، ١٢٩، ١٢٧، كتاب الخط للزجاجي ١٤٠. (') كتاب الخط للزجاجي ١٤٠. ('<sup>)</sup> كتاب الخط لابن السرّاج ١٢٦، كتاب الخط للزجاجي ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) كتاب الخط للزجاجي ١٤٠.

<sup>(</sup> أ) الستابق ١٥٢ .

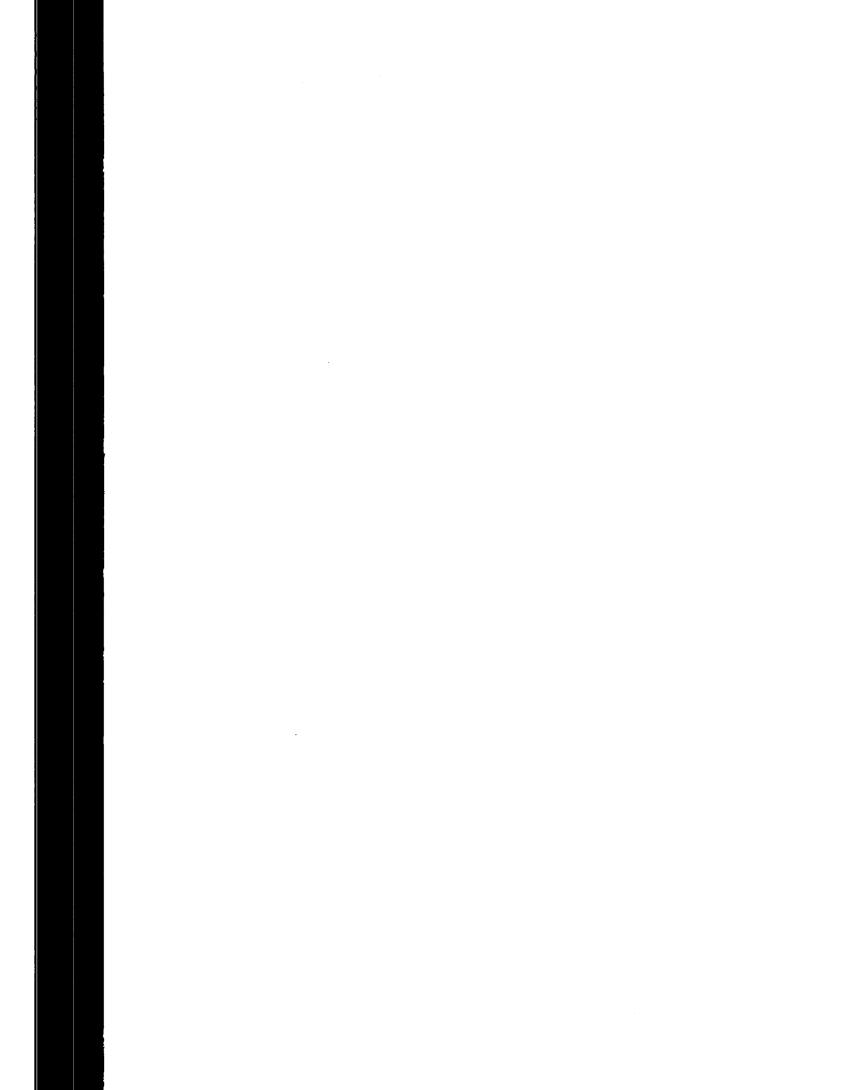

## المبحث الأوّل: الفصل والوصل

اتصال الكلمتين لفظا دليل على شدة ارتباطهما، فكأنهما كلمة واحدة، ومن المعلوم أن جميع حروف الهجاء قابل للوصل بما بعده إلا سنة مجموعة في: "زُر دا وُد"، والأصل وصل ما لا يصح الابتداء به كنوني التوكيد، وتاء التأنيث، وكاف الخطاب، وما لا يصح الوقف عليه؛ لأنه لا يستقل بنفسه في النطق، كـ (حب) مع (ذا)، وحروف المعاني الموضوعة على حرف واحد، كالناء، والسين واللام، وهذا يؤكد أن اتصال الكلمتين خطا دليل على شدة امتزاجهما، وسنعرج في حديثنا عن الفصل والوصل إلى ما يرسم مفصولاً ويُترك مسافة بينه وبين غيره عند الطباعة على أجهزة الطباعة، فيكون المراد بالفصل ترك المسافة نحو: غير ما .

والوصل والفصل من المسائل التي عني بها علماء رسم المصحف، واتفقوا على فصل ووصل بعض الكلمات، واختلفوا في بعضها، واجتهدوا في بيان أسباب الفصل أو الوصل<sup>(۱)</sup>، وفيما يأتي مواضع وصل وفصل الأدوات المتجاورة، في الرسم الحديث والقديم، ورسم المصحف، ومعظم مسائل القطع والوصل في القرآن الكريم قائمة على تجاور الأدوات:

## ما يُوصل بـ (إذ) وما يُفصل منها:

ممّا يوصل بـ (إذ): الظروف المضافة إلى (إذ) المنوّنة، نحو: حينئذ، وساعتئذ، وعامّئذ، وعشيتئذ، وغداتئذ، وليلتئذ، يومّئذ، ذكرها الخليل، وقال: وكتابتها ملتزقة "(٢)، وهي عند سيبويه مركّبة تركيب إضافة، وعلل ابن دُرُستُويه سبب الاتصال فقال: وذلك أنّ (إذ) ليست ممّا يضاف اليه، فهي وما قبلها يجعلان شيئا واحدًا، بمنزلة خمسة عشر "(٢)، والظروف هنا مبنية، والبناء دليل شدة اتصال الظرف بـ (إذ) (١)، وذكر السيوطي أنّ الوصل شاذ، قال: وممّا وصلِ شذودًا، وكان قياسه الفصل: (ويكانه)؛ لأنه مركّب من (وي) بمعنى أعجب، و(كأنه)، و (ويلمه)، والأصل: ويل أمّه، و (يومئذ)، ونحوه من الظروف المضافة لـ (إذ)، وتلثمائة، ونحوه "(٥).

ورُسم ما ورد منها في القرآن الكريم متصلاً، كما في قوله تعالى: ﴿وَٱلْتُمْ حِينَا لِمَنْ الْوَاقَعَةَ: ٨٤)، وقوله تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَادُ الْحَقُ ﴾ (الأعراف:من الآية ٨)، رسمت (يومئذ) متصلة

<sup>(</sup>۱) ذكرت بعض أسرار الفصل والوصل في رسم المصحف نقلاً عن الزركشي في البرهان في علوم القرآن ٢/ ٤٤ فما بعدها، واجتهدتُ في تعليل بعضها، وقد ذكر الزركشيّ في (٢/ ١٥) أنّ أبا العبّاس المراكشي الشهير بابن البنّاء تصدّى لحِكم وأسرار رسم المصحف في كتابه: عنوان الدّليل في مرسوم خط التنزيل.

<sup>(</sup>۲) العين (إذ، إذا) ٨/ ٢٠٥.

 <sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> كتاب الكتاب ۳۲ .
 (<sup>1)</sup> شرح شافية ابن الحاجب ۳/ ۳۲۲ .

<sup>(°)</sup> الهمع ٣٢٣/٦ ، وينظر كتاب الكتاب ٦٢ .

في مواضعها السبعين في القرآن الكريم، فاتفق الرسم الحديث والقديم مع رسم المصحف في هذه المسألة.

ويفصل عنها: الظروف المضافة إليها إذا لم يصلح الاستغناء عنها، وصرح بالجملة المحذوفة المعوض عنها بالتنوين، كما في قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدّيتَنا ﴾ (آل عمران:من الآية ٨).

## ما يوصل بتاء التّأنيث:

تتصل الأدوات التالية بتاء التأنيث:

- ـ بعض الحروف مثل: تُمت، ورُبَّت ويقال: رُبَّتَما، ولعلت، ولات.
  - أما (تُمّة) الظرفية فترسم بالنّاء المربوطة.
  - \_ (نِعْمَ) و (بئس)، فيقال: "نِعمتِ المرأةُ هند"، و "بئستِ المرأةُ دعد".

## ما يوصل بـ (ذا) الإشارية وما يُفصل منها:

تتصل (ذا) بما يأتي:

- \_ (مَن) الاستفهاميّة إذا ركبت معها في قولهم: (منذا): وتحتمل (ذا) فيها أن تكون موصولة أو إشاريّة أو زائدة، ومذهب بعض النّحاة أنّ (مَن) مركّبة مع (ذا)(١) وتكتب في رأيهم متصلة.
  - \_ (ما) الموصولة المركبة معها، كما في (ماذا).
    - \_ الظرف (آن) جوازًا كما في: أنذاك.
  - \_ الفعل (حَبَّ)، نحو: حبّذا، وهي مركّبة معه عند الجمهور.

#### وتفصل (ذا) عما يأتي:

- \_ (مَن) الاستفهامية غير المركبة، نحو: "من ذا القادم؟" .
  - \_ (ما) الاستفهامية غير المركبة، نحو: "ما ذا اليومُ؟" .

## ما يُوصل باللام و ما يُفصل منها:

الأصل أن توصل اللام بمختلف أنواعها بما بعدها؛ لأنها على حرف واحد فلا يجوز الوقف عليها، كما في:

\_ لام التّعريف، نحو: اللّذين.

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ٤٣٢ ، وتنظر ص ١١٧.

\_ لام الجرّ في (لِئلا)، كما في قوله تعالى: ﴿ رُسُلاً مَبَسِّرِينَ وَمُنذرِينَ لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ (النساء: من الآية ١٦٥)، وفي (لكيلا) كما في قوله تعالى: ﴿ لِكَيلا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُم ﴾ (الحديد: من الآية ٢٣).

\_ اللام الموطئة للقسم في (لينن)، ومنه قوله تعالى: ﴿ كُلَّا لَيْنِ لَمْ يَنتَهِ لَنسَفَعًا بِالنَّاصِيةِ ﴾ (العلق: ١٥)، قال ابن السراج: ومن ذلك (النن) وصلوا وغيروا وأوصلوا اللام بالهمزة وأصلها الألف في الخطّ ... فلما وصلوا صار ذلك عندهم كالحرف الواحد، فكتبوه كما كتبوا (بئس)، فكتبوا: النَّن فعلتَ كذا لأفعلن كذا بالياء، واتبعوا المصحف، قالوا: وكان القياس أن يكتب بالألف؛ لأنها (إنن) التي للجزاء زيدت عليها اللام (١٠).

#### وقد تفصل اللام الجارة عما قبلها أو عن مجرورها ومن ذلك:

- \_ تُفصل لام الجرّ عن (يا) قبلها في الاستغاثة، نحو: يا لله، والتّعجّب نحو: "يا للعجب".
  - \_ تُفصل لام الجرّ عن (ما) الاستفهاميّة قبلها، نحو: "ما لك؟".

\_ تفصل لام الجرّ المجاورة (ما) الاستفهاميّة قبلها عن المجرور، وهذا خاصّ برسم المصحف في أربعة مواضع، في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ يَا وَيَلْتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَ أَحْصَاها ﴾ (الكهف:من الآية ٩٤)، وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَعْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ (الفرقان: من الآية ٧)، وقوله تعالى: ﴿وَمَالِ هَرُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ﴾ (النساء: من الآية ٨٧)، وقوله تعالى: ﴿وَمَالِ اللّذِينَ كَفَرُوا قِبَلْكَ مُهْطِعِينَ ﴾ (المعارج: ٣٦)، ويلحظ أن الاستفهام في الآيات فيه معنى التعجّب، وعلل الزركشي الفصل بأن اللام وصلة إضافية فقطعت حيث تقطع الإضافة في الوجود، ووضّح ذلك في كل موضع، منها تعليله الفصل في آية المعارج بأن الكفار قطعوا وصل قلوبهم بالنبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقطع الله طمعهم في دخول الجنّة، وقطعت اللام في الخط علامة على ذلك (٢)، وما عدا ذلك فموصول، سواء أكانت (ما) استفهاميّة كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ مَن دُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلا تَصِيرٍ ﴾ (البقرة:من الآية ١٩ ١)، أم نافية كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللّه مِن وَلِي وَلا تَصِيرٍ ﴾ (البقرة:من الآية ١٩ ١)، أم موصولة نحو: ﴿وَمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمُ ﴾ (آل عمران: من الآية ٢٦) .

والفصل هنا بين الأداتين المتجاورتين، وبين الأداة التانية وما بعدها، وقد يكون أداة أو لا يكون.

<sup>(</sup>١) كتاب الخط لابن السراج ١٣٢.

<sup>(</sup>۲) البرهان ۲/ ٤٨، ٤٨ .

## ما يُوصل بـ (لا) النّافية وما يفصل منها:

#### توصل (لا) النافية بما يأتي:

\_ (أن) المصدريّة النّاصبة للمضارع، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا لَنَا اللّا تَتَوَكّلَ عَلَى اللّه وَقَدْ هَدَانَا سُبُلّنا ﴾ (إبراهيم: من الآية ١٢)، واتصلت (أن) الناصبة بـ (لا)؛ لأنها متصلة بما بعدها معنى من حيث كونها مصدريّة، ولفظا بسبب الإدغام (١١)، ولم يفصل بينهما فاصل مقدّر كالمخقفة، ولا يجوز الفصل بين (أن) والمضارع بغير (لا)، وتتناول بعض كتب الرّسم هذه المسألة في باب الحذف يريدون حذف النون للإدغام كما في كتاب الخط لابن السرّاج (١٦) مع أنّه قال في الوصل عن لئلا: "ووصلوا (أن) بـ (لا) للإدغام (١٠)، وتتناولها بعضها في الفصل والوصل كما في كتاب الكتاب لابن درستويه (١٠)، وكذلك تتصل (أن) الناصبة للمضارع بـ (لا) الزائدة، كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ مَا مَنْعَكَ آلاً تَسْجُدُ ﴾ (الأعراف: من الآية ١٢) .

ومِنْ وصل ثلاث أدوات في الرسم قولهم: لئلا، وصلت لام الجر ب (أنْ) المصدرية النّاصبة، ب (لا) النّافية، ويجوز أن تكون (لا) زائدة كما قيل في قوله تعالى: (لنّا يَعلّم أَهلُ الكتاب آلا يَقدرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ قَضل اللّه الله الله المديد: من الآية ٢٩)، قال ابن السرّاج: وكتبوا (لئلا) مهموزة، وغير مهموزة بالياء ووصلوها، والأصل (لأن لا) فهي ثلاثة أحرف حولت حرقا واحدًا، لام الجر و (أنْ)، و (لا)، فأمّا حرف الجر وهو اللهم الأولى فلا بد من وصلها؛ لأنها لا تقوم بنفسها، ووصلوا (أنْ) ب (لا) للإدغام فصار كحرف واحد وأدخلوا عليه اللهم "(٥).

ورسمت (لِئلا) متصلة في القرآن الكريم في مواضعها التلاثة، فاتفق الرسم الحديث والقديم مع رسم المصحف.

\_ (كي) النّاصبة للمضارع جوازًا، نحو: "سكتُ كيلا أسببَ لك حرجًا"، ويجوز: (كي لا) بالفصل، ومن اتّصال ثلاث أدوات قولهم: لكيلا، وذكر ابن السّراج أنّها تُرسم مقطوعة أي (لكي لا)؛ لأنّ (لا) هنا ليست زائدة بخلاف (كيما) (١).

<sup>(</sup>١) كتاب الكتاب ٥٩، شرح شافية ابن الحاجب ٣٢٦/٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> كتاب الخط لابن السراج ۱۲۸.

<sup>(</sup>۳) الستابق ۱۳۲.

<sup>(</sup>٤) كتاب الكتاب ٥٩.

<sup>(°)</sup> كتاب الخط لابن السراج ١٣٢.

<sup>(</sup>١٣) الستابق ١٣٢.

وقطعت (كي) عن (لا) في القرآن الكريم في جميع المواضع، نحو قوله تعالى: ﴿ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْمَغْيَاءِ مِنْكُم﴾ (الحشر:من الآية٧)، ما عدا أربعة مواضع فبالوصل، وهي قوله تعالى: ﴿ فَالْاَبْكُمْ غَمّا يَعَمّ لَكَيْلا تَحْزُنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ ﴾ (آل عمران:من الآية٥)، وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْكُمْ مَن يُودُ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُ لِكَيْلا يَعْلَمْ مَن بَعْدِ عِلْم شَيْناً ﴾ (الحج:من الآية٥)، وقوله تعالى: ﴿ لَكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ ﴾ (الأحزاب:من الآية٠٥)، وقوله تعالى: ﴿ لَكَيْلا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمُ ﴾ (الحديد:من الآية٣٢)، وعلل الزركشي الفصل والوصل بقوله: وإنما يوصل حيث يكون حرف النفي دخل على معنى كلي فيوصل؛ لأن نفي الكليّ نفي لجميع جزئيّاته، فعلة نفيه هي علم أجزائه، وليس للكلي المنفي أفراد في الوجود، وإنما ذلك فيه بالنوهم، ويفصل حيث عكون حرف النفي دخل على جزئيّ، فإن نفي الجزئيّ لا يلزم منه نفي الكليّ، فلا تكون علته علة نفي الجمع " (ا).

— (إن) الشرطيّة: نحو: "إلاّ تقم أقم"، قال ابن هشام عن (إن) الشرطيّة: "وقد تقرن بـ (لا) النّافية فيظن من لا معرفة له أنّها (إلا) الاستثنائيّة، نحو: ﴿ اللّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ ﴾ (النّوبة:من الآية ٤٠) "(٢)، وسبب ذلك أن الجازم والمجزوم بمنزلة المضاف والمضاف إليه لا ينفصلان، وبسبب الإدغام، وكثرة استعمال (إن) الشرطيّة، وتأثيرها في الشرط، فالتأثير الإعرابي أدّى إلى الوصل (١)، وهذا يعني تداخل الرّسم مع الإعراب، ويجوز الفصل والوصل في الإملاء القديم، واختار ابن السرّاج الإظهار، أي: الفصل (١)، في موضع، وقال في موضع أخر: "وتُكتب (إن) التي للجزاء مع (لا) موصولة، نحو: "إلا تفعل كذا تكن كذا" للإدغام أيضًا، وليست مخقفة من شيء "(٥)، فعلل للوصل بالإدغام، وجاءت متصلة في رسم المصحف.

#### وتفصل (لا) النافية عما يأتى:

— (أن) المحققة من الثقيلة، كما في: "أشهد أن لا إله إلا الله"، وتقدير ضمير الشأن بين (أن) المحققة و(لا) كان سببًا في الانفصال في الخط (أن) وقال ابن قتيبة: "تكتب: "أردت ألا تفعل"، و "أحببت ألا تقول ذلك"، ولا تظهر (أن) في الكتاب ما كانت عاملة في الفعل، فإذا لم تكن عملت في الفعل/ أظهرت نحو: "علمت أن لا تقول ذلك"، ومنه قوله تعالى: ﴿ لِثَمَّا يَعْلَمُ آهُلُ الْكَتَابِ آلاً في الفعل/ أظهرت نحو: "علمت أن لا تقول ذلك"، ومنه قوله تعالى: ﴿ لِثَمَّا يَعْلَمُ آهُلُ الْكَتَابِ آلاً

<sup>(</sup>¹) البرهان ۲/۲٤.

<sup>(</sup>۲) مغني اللبيب ۲۳.

<sup>(</sup>٣) كتاب الكتاب ٦٠، شرح شافية ابن الحاجب للرضي ٣٢٦/٣.

<sup>(1)</sup> كتاب الخط لابن السراج ١٢٨.

<sup>(°)</sup> الستابق ۱۳۱ .

<sup>(</sup>۱) كتاب الكتاب ٥٩.

يَقدرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن قَصْلِ اللّه الله (الحديد: من الآية ٢٩) "(١)، ونقل ابن السيد أنها تكتب منفصلة على كلّ حال، واختار قول ابن قتيبة (٢)، وبقوله أقول، فالاتصال في الناصبة للمضارع أقوى؛ لأنّ (لا) يُعتفر الفصل بها بين (أن) والفعل، فحُسن الجوار قائم بينهما، ولأنّ (أن) و(لا)، يحتملان غير وجه إعرابي، فيكون الوصل أحد مرجّحات ومحدّدات الإعراب، فإذا رأينا (أن) متصلة بـ (لا) رسمًا عرفنا أنّ (أن) ناصبة للمضارع، وهذا من إسهامات الرسم في أمن اللبس.

\_ (أن) المفسرة، كما في: "أشرت عليه أن لا يفعل"، وجاءت متصلة في رسم المصحف، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهِ ثَمَّ اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَرُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَيْكَةُ آلَا تَخَافُوا وَلا تَحَرَّنُوا ﴾ (فصلت: من الآية ٣٠).

\_ (بل)، كما في قولهم: بل لا، وإن أدغمتا في اللفظ، قال ابن السرّاج: "وامّا (بل لا) فتكتبها مقطوعة، وقالوا: الفرق بينها وبين (هلا) أن (لا) إذا دخلت على (هل) تغير معناها، و(لا) لم تغير معنى (بل)، ومثل ذلك (في) و(بل) و "كي لا تفعل"، فأصل هذه كلها الانفصال؛ لأنها حروف تقوم بأنفسها، فإذا جاء الشيء على أصله فليس يحتاج إلى حجّة "(°)، ولأنّ الكلم لا يُستأنف بـ (بل)، وإنما تكون جوابًا، وبعد كلام فيقل استعمالها(١).

\_ (حتى)، قال ابن درستويه:" و لا يجوز وصل (لا) بـ (حتى) و إن نابت عن (أن)، و كانت مضمرة معها لطول (حتى) و إنما تدخل على الأسماء في الأصل، ولو وصلت بها لكتبت بالألف فاجتمع شبهان ().

<sup>(</sup>١) أدب الكاتب ١٩٩، ٢٠٠، وينظر كتاب الخط لابن السرّاج ١٣١.

<sup>(</sup>۲) الاقتضاب ۱۲۱/۱۲۱، ۱۲۲ أ

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> تتظر في البرهان ٢/ ٥٠.

<sup>(1)</sup> الكشاف ٢/ ٨٥٠.

<sup>(°)</sup> كتاب الخط لابن السراج ١٢٨ ، وينظر درّة الغواص في أوهام الخواص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>۱) كتاب الكتاب ۲۱.

<sup>(</sup>۲) الستابق ۲۰.

## ما يُوصل بـ (ما) وما يفصل منها:

تكون (ما) اسمًا وحرقا، والاسميّة على أضرب: موصولة، واستفهاميّة، ونكرة ومعرفة تامّة، والحرفيّة تكون مصدريّة، وكاقة وزائدة، ونافية، وحاول بعض النحاة قديما وحديثا وضع ضوابط عامّة لفصل أو وصل (ما)، فقال ابن السراج: قال النّحويون إذا كانت (ما) اسمًا فينبغي أن يفصل عن الحروف والأدوات، وإن كانت حشوا جعلت مع الأداة حرقا واحدا كتبت مع ما قبلها موصولة إلا أنهم قد كتبوها وهي اسم منفصلة ومتصلة، وجرى ذلك في القرآن، والما معتعوا كيد ساحي (طبقه الذي) فيصلح، مثل قوله: والله ما توعده الذي الذي الله في القرآن، والما قوله: والله ما توعده أن تفصلها، قالوا: وإذا حسن شيء في موضع (ما) فافصلها أيضًا، كقولك: "كلّ فالأحسن عندهم أن تفصلها، قالوا: وإذا حسن شيء في موضعها، فتقول: كلّ شيء أعطيتني فهو طبّب"، يصلح أن تضع (شيئًا) موضعها، فتقول: كلّ شيء أعطيتني فهو طبّب... وكذلك: "كلُّ ما عندك مُعْجِبٌ لي"، (كلّ) هاهنا منفصل؛ لأنّه في مذهب اسم ... وقالوا بعضهم إنّها في هذا الموضع غير اسم (ان اسم ابن السرّاج يدلّ على اهتمامه برسم المصحف، في حديثه عن الرسم كما نفعل في هذا الفصل، وذكر محمد غالب عبد الرّحمن قاعدة لوصل في حديثه عن الرسم كما نفعل في هذا الفصل، وذكر محمد غالب عبد الرّحمن قاعدة لوصل المهاء في حديثه عن الرسم كما نفعل في هذا الفصل، وذكر محمد غالب عبد الرّحمن قاعدة الوصل المهاء وبعد حروف المعاني كتبت مئصلة (۱).

وفيما يأتي مواضع فصل ووصل (ما) الاسمية فالحرفية بالأدوات:

## (ما) الموصولة الاسمية:

توصل بحروف الجرّ (مِن) و (عن) و (في)، نحو: "سألتُ عمّا سألتَ عنه"، و "رغبتُ عمّا رغبت عنه"، و "أفكّر فيما تفكّر فيه"، وذكر السيوطي أن في وصل (ما) الموصولة بـ (مِنْ) و (عنْ) و (في) ثلاثة مذاهب:

- \_ الوصل ؛ لأجل الإدغام في (مِنْ) و (عنْ)، وهو مذهب ابن قتيبة .
- \_ الفصل على قياس ما هو من كلمتين، وهو قول البصريين، وجزم به ابن عصفور، ورجّحه السيوطيّ؛ لأنّه الأصل، ولأنّ علة النباس اللفظين في وصل (ممّن) مفقودة في (ممّا)، ولو فصلت (مِن مَن) لاشتبهتا خطًا فوصلتا .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> كتاب الخط لابن السراج ١٣٠.

<sup>(</sup>۲) التركيب في المفردات والأدوات ١٦٨.

\_ الغالب أن تكتب موصولة، ويجوز كتابتها مفصولة، وهو اختيار ابن مالك(١)، قال الرضيّ عن (ما): " وقد تكتب الاسميّة أيضًا متصلة؛ لكونها كالحرفيّة لفظًا على حرفين، ولمشابهتها لها معنى، ولكثرة الاستعمال، ولاتصالها اللفظي بالإدغام "(١).

والكتابة الحديثة تتفق مع رأي ابن قتيبة، ومعهم اتفق، فالوصل أولى بسب الإدغام، وكثرة الاستخدام، وقد رأينا أنّ الجارّ والموصول من أكثر الأدوات شيوعًا، وعلاقات النّجاور بينهما حميمة (۱)، و الوصل هو الأغلب في رسم المصحف، فقد قطعت (عن) عن (ما) الموصولة في موضع واحد في رسم المصحف، هو قوله تعالى: ﴿ قَلْمًا عَتُوا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا في موضع واحد في رسم المصحف، هو قوله تعالى: ﴿ قَلْمًا عَتُوا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قَيْ مُواعِنَا لَهُمْ كُونُوا قَرْدَةً خَاسِئينَ ﴾ (الأعراف: ١٦٦)، وعلل الزركشي القطع بأن (ما) تدل على عموم تحته أنواع مفصلة غير متساوية في حكم النّهي عنها، و (عن) للمجاوزة لكل واحد من جزئيّاته، ففصل علامة لذلك (١)، وما عداه فموصول كما في قوله تعالى: ﴿ تَعَالَى اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ (الأعراف:من

وقطعت (مِنْ) عن (ما) في موضعين، في قوله تعالى: ﴿ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتُكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (النّساء: من الآية ٢٥)، وقوله تعالى: ﴿ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرِكَاءً فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَيْهِ سَوّاءً ﴾ (الرّوم: من الآية ٢٨)، ووقع الخلاف في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْفَقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ (المنافقون: من الآية ٢٠)، والعمل فيه على القطع، وما عدا ذلك فموصول، نحو: ﴿ فَوَيْلُ لَهُمْ مَمّا كَتَبْتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٩).

ووصلت (في) بـ (ما) الموصولة في جميع المواضع كما في قوله تعالى: ﴿ لَوْلا كِتَابُ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسّكُم فِيمَا أَخَذَتُم عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ (الأنفال: ٦٨)، إلا في أحد عشر موضعًا، قطعت في موضع منها بلا خلاف، في قوله تعالى: ﴿ أَتُترَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمنينَ ﴾ (الشّعراء: ٢٤١)، ويبدو أن تفريق كلمات هذه الآية بخاصّة، يناسب امتداد أملهم، كما ذكرنا في سبب المدّ فيها أن ووقع الخلاف في عشرة مواضع والعمل فيها على القطع تنظر في كتب رسم المصحف أو علوم القرآن (١)، ومنها قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن وَاللّهُ عَزِيزُ الحَول غَيرَ إِخْرَاج فإن خَرَجْنَ فلا جَنَاح عَلَيكُمْ في مَا فَعَلْنَ في أَنفُسِهنّ مِن مَعرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزُ الحَول غَيرَ إِخْرَاج فإن خَرَجْنَ فلا جَنَاح عَلَيكُمْ في مَا فَعَلْنَ في أَنفُسِهنّ مِن مَعرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزُ

<sup>(</sup>١) شرح شافية ابن الحاجب ٣/٦٣.

<sup>(</sup>٢) الهمع ٦/ ٣٢١، ٣٢٢، وينظر شرح جُمل الزَّجَّاجيِّ لابن عصفور ٢/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>۳) تنظر ص ۲۹۵.

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> البرهان ٢/ ٤٩.

<sup>(</sup>٥) تتظر ص ١٩٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> البرهان ۲/۲٤.

حَكِيمُ البقرة: ٢٤٠)، وكتبت متصلة في الآية التي نسختها وهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتُولُونَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصَنَ بِالْفُسِهِنَّ ارْبَعَة أَشَهُر وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَمْلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (البقرة: ٣٣٤)، وقد يناسب الفصل طول المدة أي الحول، والوصل قصرها أي: أربعة الأشهر، وعلل الزركشي لاختلاف الرسم في الآيتين بقوله تعليقا على الوصل: وذلك لأنّ (ما) يقع على فرد واحد من أنواع ينفصل بها المعروف في الوجود، وعلى البدليّة أو الجمع، يدل على ذلك تتكيره (المعروف)، ودخول حرف التبعيض عليه، فهو حسّيّ يقسم، وحرف (ما) وقع على كلّ واحد منهما على البدليّة والجمع، وأمّا قوله: ﴿وَلَلْ جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَى فِي الفُسِهِنَ بِالمَعْرُوفِ ﴾ (البقرة: من الآية ٢٣٤)، فهذا موصول؛ لأنّ شهوات النفس مختلفة أو (ما) واقعة على الوجود كذلك، فتدره في سائرها الآية ٢٠٠١)، وهو مفصول؛ لأنّ شهوات النفس مختلفة أو مفصلة في الوجود كذلك، فتدره في سائرها الآل.

#### وتفصل (ما) الموصولة عمّا يأتي:

(إنّ) وأخواتها، كما في: "إنّ ما صنعته جيّد"، و"علمت أنّ ما صنعته جيّد"، (بتشديد (أنّ))، و"علمت أنْ ما صنعته جيّد"، (بتخفيف (أنّ))، ونحو:

فوالله ما فارقتُكم قاليًا لكم ولكنّ ما يُقضى فسوفَ يكونُ (١)

وقطعت (إنّ عن (ما) الموصولة في رسم المصحف في موضع واحد بلا خلاف في قوله تعالى: (إنّ مَا تُوعَدُونَ آت (الأنعام: من الآية ١٣٤)، وعلل الزركشيّ للقطع بأن (ما) هنا وقع على مفصل، فمنه خير، ومنه شرّ، فمعنى (ما) مفصول في الوجود والعلم (١١)، وموضع بالخلاف في قوله تعالى: (أَنَّمَا عِنْدَ اللّهِ هُوَ خَيْرُ لَكُمْ (النّحل: من الآية ٩٥)، ووصلت فيما عدا ذلك كما في قوله تعالى: (أَنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِي (طهام: من الآية ٩٦)، وقوله تعالى: (أَنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِي (طهام: من الآية ٩٦)، وقوله تعالى: (أَنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ (الدّاريات: ٥).

وقطعت (أنّ) عن (ما) الموصولة، في موضعين بلا خلاف، في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ البَاطِلُ﴾ [الحج:من الآية ٢٦)، وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ البَاطِلُ﴾ (الحج:من الآية ٢٦)، وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ البَاطِلُ﴾ (القمان:من الآية ٣٠)، ومجيء القطع في هاتين الآيتين مع تشابههما في اللفظ قد يجعلنا نوجه نظرية الميزان إلى الرسم أيضنا، وعلل الزركشيّ للقطع، بأنّه ليس لدعوى غير الله وصل في

<sup>(</sup>۱) البرهان ۲/۲٤.

<sup>(</sup>۲) التصريح أ/ ۲۲٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> البرهان ٢/ ٤٤.

الوجود، إنّما وصلها في العدم والنّفي، بدليل قوله تعالى عن المؤمن: ﴿لا جَرَمَ آلَمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةً فِي اللّذِيا وَلا فِي الآخِرَةِ ﴾ (غافر: من الآية ٤٣)، فوصل (أنّما) في النّفي، وفصل في الإثبات؛ لانفصاله عن دعوة الحقّ (أ)، ووقع الخلف في قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا آلْمَا غَيْمَتُمُ ﴾ (الأنفال: من الآية ٤١)، والعمل فيه على الوصل، وما عدا ذلك فموصول، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تُولِيتُمْ فَاعْلَمُوا آلْمًا عَلَى رَسُولِنَا البّلاغُ المُينُ ﴾ (المائدة: من الآية ٩٢).

- \_ الظروف نحو: "بين ما تصنع وأصنع فرق".
- \_ (نِعْمَ) و (يئس)، نحو: "نعم ما صنعت"، أي: الذي صنعته.
- \_ (أم) فيقال: "أتفعلُ ما أريدُ أم ما تريدُ؟"، ورسمت (أمّا) متصلة في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ﴿ آمَّا اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْفِينِ ﴾ (الأنعام: من الآية ١٤٣) .
- \_ أدوات الاستفهام، نحو: "أينَ ما وعدتني به؟"، "أيّ ما عندكَ أجودُ؟"، قال ابن السرّاج: "فإن قلت: "أين ما وعدتني به؟"، "أين/ما عندكَ؟"، "كيفَ ما يأتيكَ؟"، فصلتها؛ لأنك تضع في موضعها (الذي)" (٢).
  - \_ (قل) وأخواتها، نحو: قل ما جئتَ به".

#### (ما) الاستفهامية:

#### توصل بما يأتى:

\_ حروف الجر قبلها، نحو: إلام، وبم، وحتّام، وعلام، وفيم، ولم، وممّ؟؛ لأن (ما) تصبح على حرف واحد، فلا تستقل في الخط، وذكر ابن الحاجب أنه يجوز عند إلحاق هاء السكت فصل حرف الجر عن (ما)، ورد المحذوف من حرف الجر، فيكتب: حتّى مهُ؟، وعلى مه عن مه عن مه عن مه عن مه عن مه على أن (ما) الاستفهامية مستقلة بنفسها، ومن لم يرد المحذوف فعلى أن حرف الجر لم يستقل دون (ما) ").

ورسمت في القرآن الكريم موصولة مع حذف الألف، كما في قوله تعالى: ﴿ فَنَاظِرَةُ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (النمل:من الآية ٣٠)، وقوله تعالى: ﴿ عَمْ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (النّبأ: ١)، وقوله تعالى: ﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ (الصنف:من الآية ٢).

<sup>(</sup>۱) البرهان ۲/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) كتأب الخط لابن السراج ١٣٠، ١٣١، ويُنظر كتاب الكتاب لابن درستويه ٥٦.

<sup>(</sup>٣) شرح شافية ابن الحاجب ٣/ ٣١٦ .

فاتَّفق الرّسم الحديث، والقديم ورسم المصحف في هذه المسألة في الوصل وحذف الألف.

\_\_ (كي)، كقولهم: كيمه؟ فتحذف ألف (ما) ويعوض عنها بهاء السكت، واختصت (كي) الجارة بجر (ما) الاستفهامية، أو المصدرية، أو (أن) المصدرية المضمرة (١).

وتفصل (ما) الاستفهامية عن حروف الجر إذا جاءت بعدها، كما في: ما لك؟، وما عليك؟ لأنّ ألفها تثبت، والألف من الحروف التي لا توصل بما بعدها.

## (ما) النكرة أو المعرفة الثامة:

توصل بما يأتي:

- \_ (سيّ) في: (و لاسيما).
- \_ (نِعمَ) مكسورة العين كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعمًا يَعظُكُمْ بِهِ ﴾ (النّـساء:من الآية مه)، وتدغم الميم في الميم، فتوصل في رسم المصحف وغيره، أما إذا كانت (نعم) ساكنة العين فيجب الفصل، نحو: " نعم ما تفعلُ".

\_ يئس: تقول: "بئسما يفعلُ البخيلُ"، قال ابنُ السرّاج: "فأمّا (ما) مع (نِعم) و (يئس)، فقد كتبت موصولة، ومفصولة، "نِعمَ ما أنتَ"، و"نِعمّا هو"، فمن وصل (نِعْمَ) بـ (ما) قال: جعلت (نِعْمَ) مع (ما) حرفا واحدًا، مثل (حبذا)، ومن فصلها قال معناها: نعم الشيء صنعت، وقد ذهب البهما الفرّاء و الكسائي، وزعما أنهما إذا عدوا (نِعْمَ) و (يئس) فصلوا، نحو: "لحسُنَ ما صنعت"، و "لسرعُ ما جئت ""(٢).

<sup>(</sup>۱) نتظر ص ۲۷۹.

<sup>(</sup>٢) كتاب الخط لابن السراج ١٣١ ، ومعنى (عدوا) في نصنه : جاوزوا ، وينظر : درة الغواص ٢٧٦.

(المائدة: ٦٢) فحرف/ (ما) يشتمل على الأقسام الثلاثة التي ذكرت قبل، وكذلك ﴿ لَبِنُسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُمُ أَنفُسُهُم ﴾ (المائدة: من الآية ٨٠)"(١).

#### وتقطع (ما) عن:

\_ فعل التَّعجب، وهي معرفة تامّة عند الجمهور، نحو: "ما أحسن الصدق"، وكما في قوله تعالى: (قَمَّا أَصَبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) (البقرة: من الآية ١٧٥).

\_ (ربة) فيقال: "رُب ما أحبه وتكرهه أنت "، و (ما) هنا نكرة.

## (ما) المصدرية الحرفية:

#### توصل بما يأتي:

\_ (دام) جوازًا فترسم: مادام، دون ترك مسافة بين (ما) و (دام)، ويجوز الفصل، ويبدو أنّ الأولى اتّصال (ما) بها؛ لأنّه قيل بتركيبها معها ولم نرجحه، كما تقدّم (٢)، ويناسب المركّبين الاتّصال، ولأنّها تتصل في (كلّما) فلا ما نع أن ينسحب الاتصال على (مادام)، ولتعلق الحرف المصدري بما بعده، ورسمت منفصلة في رسم المصحف، كما في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ المُصدري بما بعده، ورسمت منفصلة في رسم المصحف، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْصَانِي بِالصّلاةِ وَالزّكاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً ﴾ (مريم: قائماً ﴾ (آل عمران: من الآية ٧٠)، وقوله تعالى: ﴿ وَأَوْصَانِي بِالصّلاةِ وَالزّكاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً ﴾ (مريم: من الآية ٣١).

\_ بعض الظروف مثل: حينما، وريثما، نحو: "أكرمتُه حينَما جاعَنا"، و "رَيتُما جاعنا"، ومنها: قبلما، وبعدما.

ورسمت (بعد ما) منفصلة في مواضعها التلاثة والتلاثين في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَدًا لَهُمْ مِن بَعْدِ مَا رَأُوا الْآيات لَيسَجُنَّةُ حَتَّى حِينٍ (يوسف: ٣٥)، و(ما) مصدرية، وجاءت (ما) بعد (قبل) في موضعين فقط في القرآن الكريم، وكلاهما بالفصل، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمِن قَبْلُ مَا قَرْطُتُمْ فِي يُوسُفَ ﴾ (يوسف: من الآية ٨٠)، وتحتمل (ما) أن تكون موصولة أو مصدرية حرفية أو زائدة (٢٠).

<sup>(</sup>۱) البرهان ۲۲/۵۶، ۲3.

۲) تنظر ص ۱۰۱.

<sup>(</sup>٣) الدر المصون ٦/ ٥٣٩ فما بعدها.

- حروف الجرّ القابلة للاتصال بها ،نحو: بما، وفيما، و كما، وممّا، بخلاف (على) مثلاً، ورسمت في القرآن الكريم موصولة، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِمَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آنْفِقُوا مِمَّا وَرَقْنَاكُم ﴾ (البقرة: من الآية ٢٥٤) تحتمل (ما) أن تكون موصولة أو مصدريّة (١٠).

\_ خلا وعدا وحاشا، توصل بها قبلها فترسم: ماخلا، وماعدا، دون ترك مسافة في الطباعة، ودخول (ما) على (حاشا) مخصوص بالضرورة عند سيبويه كما تقدّم(٢).

- \_ (كي) نحو: "جئت كيما أتعلم"، أي للعلم.
- \_ أدوات الاستفهام، نحو: "أينما صنعت؟ "، أي: أين صنعك؟ .
  - \_ كلمة (مِثل) جوازًا: نحو: "فهمتُ مثلما فهمتَ".

#### وتفصل (ما) المصدرية الحرفية عمّا يأتي:

\_ (إنّ) وأخواتها، نحو: "إنّ ما تعملُ جيّد"، أي: إنّ عملك جيّد، وكُتبت منفصلة؛ تنبيها على كونها مع ما بعدها كاسم واحد، فهي من تمام ما بعدها لا ما قبلها (٣).

\_ (قل) وأخواتها: نحو: قل ما جئت به ".

## (ما) الكافة:

#### توصل بما يأتي:

\_\_ (إنّ) وأخواتها، نحو: إنّما، أنّما، كأنّما، لعلّما، لكنّما، ليتما، وقال ابن السرّاج عن وصل (ما): " فإذا كانت حرفًا، وهي مع قبلها كالشيء الواحد، وصلت في الكتاب، كقوله عز وجل: ﴿ إِلْمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ﴾ (الرّعد:من الآية ٧)، ...؛ لأنّه لا يحسن فيه (الذي) "(١).

ورسمت (إنّما) في القرآن الكريم متصلة في جميع مواضعها، كما في قوله تعالى: ﴿ فَقُلْ الْفَيْبُ لِلّهِ ﴾ (يونس:من الآية ٢٠)، وفصلت عن (ما) الموصولة، وكذلك رسمت (أنّما) متصلة إذا كانت (ما) كاقة كما في قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا آلْمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتَنَةً ﴾ (الأنفال:من الآية ٢٨)، ورسمت (كأنّما) متصلة في رسم المصحف باتفاق، كما في قوله تعالى: ﴿ كَالّمَا يَصّعُدُ في السّمَاء ﴾ (الأنعام:من الآية ١٠٥٥)، وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللّه فَكَالّمًا خَرّ مِنَ السّمَاء فَتَخطَفُهُ السّمَاء فَتَخطَفُهُ

<sup>(</sup>¹) البحر المحيط ٢٧٥/٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تنظر ص ۲۲۷.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> شرح شافية ابن الحاجب ٣٢٥/٣.

<sup>( ؛ )</sup> كتاب الخط لابن السرّاج ١٣٠ .

الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (الحج:من الآية ٣١)، وفي الآية الكريمة وصل ثلاث أدوات، وهذا يعنى اتفاق رسم المصحف مع غيره في هذه المسألة.

\_ بعض الظروف نحو: حيثما، وإنما، وبينما، وبعدما، وقبلما، وكذلك اتصل الظرف بالألف الكافة في: بينا.

\_ حروف الجرّ، نحو: كما، ربّما، وتبقى (رب) متصلة بـ (ما) إذا اتصلت بها تاء التأنيث، كما في (ربتما) فتلتقي ثلاث أدوات في الرّسم، وجاءت في التّزيل موصولة كما في قوله تعالى: ﴿رَبّما يَوَدُ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ (الحجر: ٢).

\_ بعض الأفعال مثل: قلما، وطالما، وكثرما، وجلما، ولو جاز وصل الرّاء في (كثرما) بما بعدها لكتبت متصلة، وسبق أن هذه التلاثة مركبة مع (ما) الكاقة، عند بعض النّحاة، والتّركيب \_ إن ثبت \_ يرجّح الاتصال.

أمّا في الرّسم القديم فقد بين ذلك ابن السرّاج في قوله: "و(إن) التي للجزاء إذا وليتها (ما) وصلت معها، نحو: ﴿ قَامًا تَثْقَفَّتُهُمْ فِي الْحَرْبِ ﴾ (الأنفال: من الآية٥٠)، وكذلك (ربما) و(كأنما) و (ليتما)، قالوا: وكلّ أداة جعلت مع (ما) حرقا واحدًا وصلت "(١)، وهذه قاعدة كليّة في الرّسم يطلقها ابن السرّاج، فالأدوات المركبة متصلة، وهذا يؤكد الصلّة بين الرّسم والإعراب، وقد يُفهم من نص ابن السرّاج أنه ممّن يرجح تركيب (ما) مع (إن) الشرطيّة، وقد رجحنا تجاورهما سابقًا(٢).

## . (ما) الزّائدة غير الكافة:

#### توصل بما يأتي:

— (أن) المصدرية في نحو: "أمّا أنتَ منطلقًا انطلقتُ معكَ"، و(ما) هنا زائدة لازمة؛ عوضًا عن (كان) المحذوفة (٢)، ورجّح الرمّاني الفصل فقال: " ف— (ما) مفصولة من (أن) في الحقيقة، وإن كان بعض الكتّاب يكتبها موصولة ؛ للإدغام، والأولى أن يفصل؛ ليبيّن أنهما حرف واحد في قولك: أمّا زيد فمنطلق (١٠).

\_ (ليت) العاملة بعدها، نحو: "ليتما زيدًا مجتهد".

<sup>(</sup>١) كتاب الخط لابن السرّاج ١٣١.

<sup>(</sup>۲) نتظر ص ۱۰۸،۱۰۷.

<sup>(</sup>۳) تنظر ص ۹۹،وص ۱۹٦.

<sup>(</sup>٤) معاني الحروف ١٣٠، ١٣٠.

\_ حروف الجرّ ومنها: الباء، و (من) و (عن)، وجاءت متصلة في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: ﴿ قَبِمَا تَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ﴾ (النساء: من الآية ١٥٥، المائدة: من الآية ١٥٥)، وقوله تعالى: ﴿ مَمّا خَطِينَاتِهِمْ أَغْرِقُوا ﴾ (نوح: من الآية ٢٥).

— كي: لا تتصل (ما) الزائدة إلا بأداة واحدة من نواصب المضارع هي (كي)، يقال: "أكرمني كيما أشكرك"، قال ابن السرّاج: "وإذا وصلت (ما) بـ (كي)، جعلتها حرقا واحدًا، فكتبت: "أردت كيما تقوم"؛ لأنّ قولك: (كيما تقوم)، و(كي تقوم)، بمعنى واحد، و(ما) حشو، وكذلك قول الله: ﴿فَهِمَا تَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمُ ﴾ (النساء: من الآية ٥٥١) "(١).

— بعض أدوات الشرط، نحو: إمّا، وأينما، أيّما، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَمَّا لَرّبَ مِنَ الْبَشْرِ الْمِنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

قال ابن السرّاج:"وكذلك (ما) مع الجزاء تكتب متصلة، نحو: "أينما تكن أكن"، و"حيثما قمت قمت قمت قمت المد بن يحيى: "وكذلك "كيفما صنعت صنعت منعت متحسم (حيث ما) مفصولة، وخُطئ في ذلك "(١)، ولعل من فصل (حيثما) لم يرجّح تركيبها.

ووردت (حيثما) منفصلة في موضعيها في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمُ قَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (البقرة:من الآية ١٤٤، ومن الآية ١٥٠)، فخالف رسم المصحف غيره هذا.

<sup>(</sup>۱) كتاب الخط لابن السراج ۱۳۱.

<sup>(</sup>۲) كتاب الكتاب ۲٦.

<sup>(</sup>٢) شافية ابن الحاجب ٣/ ٣٢٥ (بشرح الرضيّ).

<sup>(1)</sup> شرح شافية ابن الحاجب ٣/ ٣٢٦.

<sup>( °)</sup> التركيب في المفردات والأدوات ١٧٠ .

<sup>(</sup>١) كتاب الخطُّ لابن السراج ١٣٠، ويُنظر كتاب الكتاب ٥٣، ٥٥.

ورسمت (إنْ) الشرطيّة متصلة بـ (ما) في القرآن الكريم، إلا في موضع واحد في سورة الرّعد في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مَا نُرِيّنَكَ بَعْضَ الّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوقَيّنَكَ فَإِلَمَا عَلَيْكَ البلاغُ وَعَلَيْنَا المُحسَابُ ﴾ (الرّعد: ٤٠)، وعلل الزّركشيّ لظهور حرف الشرط وعدم إدغامه بأن الجواب ظاهر في موطن الدّنيا، وهو البلاغ، بخلاف قوله تعالى: ﴿قَاصِيرُ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَنَّ فَإِمّا نُرِيّنَكَ بَعْضَ الّذِي في موطن الدّنيا، وهو البلاغ، بخلاف قوله تعالى: ﴿قَاصِيرُ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَنْ فَإِمّا نُرِيّنَكَ بَعْضَ الّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوقِيّنَكَ فَإِلَيْنَا يُوجَعُونَ ﴾ (غافر: ٧٧)، فأخفي فيه حرف الشرط في الخط؛ لأنّ الجواب المترتب عليه بالفاء خفي هذا، وهو الرّجوع إلى الله، وأن القصة منفصلة من الشرط وجوابه (١٠).

وقطعت (أين) عن (ما) بجميع أنواعها في جميع المواضع في القرآن الكريم سوى موضعين اتفاقا، وثلاثة مواضع مختلف فيها، فمن القطع قوله تعالى: ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتَ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً ﴾ (البقرة:من الآية ١٤٨)، وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَنِي مَبَارَكا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ (مريم:من الآية ٣١)، وقوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُ مَعَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُ وَقُوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ ﴾ (الشعراء: ٩٢)، وقوله تعالى: ﴿ إِلّا هُو مَعَهُم أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ (المجادلة:من الآية ٧)، ولعل القطع يناسب الإبهام في (أين) و (ما) فامنذ اللفظ كما امنذ المعنى، والوصل في قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكُمُ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُو كَلُوا فَتُمْ وَجَهُ لَا يَأْتُ بِغَيْرٍ ﴾ (النحل:من الآية ٢٠)، وقوله تعالى: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا فَتُمْ وَجَهُ اللّهِ ﴿ (البقرة:من الآية ١٠)، في حين فصلت (حيثما) في قوله تعالى: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُوهُمُ مُطُوّهُ ﴾ (البقرة: من الآية ١٤).

والمواضع الثلاثة المختلف فيها \_ والأكثر القطع \_ هي قوله تعالى: ﴿ النَّمَا تَكُونُوا يُدَرِكُمُ الْمَوْتُ ﴾ (الشّعراء: يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ ﴾ (النّساء:من الآية ٧٨)، وقوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ (الشّعراء: ٩٢)، وقوله تعالى: ﴿ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا لُقِفُوا ﴾ (الأحزاب:من الآية ٢١).

وذكر الزركشي أنّ (أينما) توصل إذا كانت (ما) غير مختلفة الأقسام في الفعل الذي مع بعدها، مثل: ﴿ أَيْنَمَا يُوجِّهُ لَا يَأْتِ بِعَيْرٍ ﴾ (النّحل: من الآية ٢٦)، فلم يختلف في الفعل الذي مع (ما)، وتفصل إذا كانت (ما) مختلفة الأقسام في الوصف الذي بعدها (٢)، مثل قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم اللّهُ الشّعراء: ٩٢)، وقوله تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم ﴾ (الحديد: من الآية ٤).

<sup>(</sup>۱) البرهان ۲/۰۰.

<sup>(</sup>٢) الستابق ٢/ ٥٥.

\_ كيف، نحو: "كيفما تصنع أصنع"، وبعضهم يجعلها من أدوات الشرط، ويجزم بها إذا اتصلت برما)، كما تقدّم(١).

\_ توصل بكل اسم أضيف إلى ما بعدها، مثل (أيما) في الاستفهام ، نحو: "أيما عالم اخترعَ هذا الدواء؟"، و (أيّ) الكمالية، نحو: "أخلصتُ له أيما إخلاصِ".

وتفصل (ما) الزائدة عن بعض الأسماء مثل: غير ما ، وقليلا ما .

ويظهر أنّ الأغلب وصل (ما) الزّائدة بالأدوات، فلا تترك مسافة في الطّباعة، و يبدو أن سبب ذلك أنّها لا تستقلّ بالمعنى، فهي تدخل لتقوي غيرها، فكذلك لم تستقلّ في اللفظ.

#### (ما) النافية:

توصل بـ (مازال) جوازًا، ومثلها: ماانفك ، مابرح، مافتئ، وقيل بتركيبها معها، ويبدو أنّ الأرجح الفصل؛ لعدم تداخل (ما) النافية مع ما بعدها بخلاف المصدريّة، ولأنّه يجوز مجيء غير (ما) قبل هذه الأدوات، بخلاف (مادام) فالأرجح الاتّصال مع جواز الفصل.

وتفصل عمّا قبلها إلا إذا كان مفردا فتوصل به، نحو: سعيتُ إلى المال فما نفعني.

#### ما يُوصل بـ (مَن) وما يفصل منها: توصل بـما يأتي:

\_ توصل (مَن) الاستفهامية والموصولة والشرطية بـ (مِن) و (عَن) و (في) من حروف الجرّ قبلها، نحو: "ممّن علمت هذا؟" و (مَن) هنا استفهامية، فتقول: "علمت ممّن علمت منه"، و (مَن) هنا موصولة، وكذلك: "عمّن تسالُ عنه"، و "فيمَن ترغب؟" فتقول: "سألت عمّن تسألُ عنه"، و "فيمَن ترغب؟" فتقول: "رغبت فيمَن ترغب فيهِ"، وتقول: "ممّن تأخذ آخذ منه"، و (مَن) شرطية، قال ابن السرّاج: "ومن ذلك (مَن) إذا اتصلت، تكتب: "عمّن سألت؟"، و "مِمَن طلبت؟"، قالوا: فتصل للإدغام، وهي هاهنا لمعنى الاستفهام، يريد: "عن أيّ شيء سألت؟"، و "مِن أيتهم طلبت؟"، وتكتب: "سلن عمّن أحببت"، و "اطلب ممّن أحببت" فتصل أيضنا، وهي في موضع اسم، فإنما تصل للإدغام، وتكتب: "فيمَن رغبت؟" فتصل في الاستفهام، ويفصلونها إذا كانت (مِن) لمعنى (الذي)، للإدغام، وتكتب: "فيمَن رغبت؟"، فقد ألم الله يصل بـ (مَن) في الاستفهام شيئا من ذلك، كقولك: "في مَن ترغب؟" على قياس "فيمَ أنت؟"، فقد أخطأ؛ لأن النّون لا تحذف في (مَن) للاستفهام كما تُحذف لفي (إلى) و (على) ونحوهما في الاستفهام الله في (إلى) و (على) ونحوهما في الاستفهام الله في الاستفهام كما تحذف في (مَن) للاستفهام كما تحذف المن (ما) وليس يشبه هذا ذلك، ويلزمه أن يفعل ذلك في (إلى) و (على) ونحوهما في الاستفهام ألف (ما) وليس يشبه هذا ذلك، ويلزمه أن يفعل ذلك في (إلى) و (على) ونحوهما في الاستفهام ألف (ما) وليس يشبه هذا ذلك، ويلزمه أن يفعل ذلك في (إلى) و (على) ونحوهما في الاستفهام ألف (ما) وليس يشبه هذا ذلك، ويلزمه أن يفعل ذلك في (إلى) و (على) ونحوهما في الاستفهام

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۲۸۲، ۲۸۲ .

<sup>(</sup>۲) كتاب الخط لابن السراج ۱۳۱.

مع (مَنْ)، ولا يكتب هذا أحد "(۱)، وذلك أنّ علّة الوصل عنده الإدغام، وآخر (في) لا يُدغم فيما بعده، وقيّد ابن عصفور الوصل بــ (مَن) الاستفهاميّة؛ حملًا على أختها (ما) (۲).

ووصلت (مَن) بـ (مِن) الجارّة في جميع المواضع في القرآن الكريم، كما في قـوله تـعالى: ﴿وَقَطَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مَمَّن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ (الإسراء: من الآية ٧٠)، و (مَن) موصولة.

ولم تأت (عن) قبل (مَن) الموصولة في القرآن الكريم إلا مفصولة في موضعين، هما قسوله تعالى: ﴿وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ﴾ (النّور: من الآية ٤٣)، وقوله تعالى: ﴿وَاَعْرِضْ عَنْ مَنْ تُولّى عَنْ فَكُونَا﴾ (النجم: من الآية ٢٩)، ويلحظ أنّ معاني الأفعال التي تعدّت بـ (عن) يناسب الفصل، وهي الصرف والإعراض، فكأنّ المسافة في الرّسم ناسبت بعد المصروف عنه، والمعرض عنه.

وتفصل (مَن) عن(٣):

- \_ (إنّ) وأخواتها، نحو: "إنّ مَنْ يجتهد ينجح"، و(مَنْ) هنا موصولة.
  - \_ أيّ: نحو : "أنا المسؤولُ عن أيّ مَن أعوله" .
- \_ (مع)، قال ابن السرّاج: "و (مع من) مفصولة استفهامًا وغير استفهام، تكتب: "مع من أنتَ؟"، و "مع من أحببت "(<sup>1)</sup> وهو قول ابن قتيبة، قال أبو حيّان: " أظن أن سبب ذلك قلة الاستعمال، وإلا ما الفرق بين (مع) وبين (في) " (<sup>()</sup>.
- \_ حروف الجرّ القابلة للانفصال عنها غير (مِنْ) و(عنْ) و(في): نحو: "إلى مَن ذهبتَ؟"، و(مَن) استفهامية، فتقول: "ذهبتُ إلى مَنْ يعلمني"، و(مَنْ) موصولة.
  - \_ (أم)، كما في:"أتكرمُ مَنْ يأتيكَ أم مَنْ يُعرضُ عنكَ؟"، و(مَنْ) هنا موصولة.
    - \_ أدوات الاستفهام، نحو: "كيف من جاءك؟ "، و (مَنْ) موصولة.
      - \_ (كُلّ)، نحو: كلّ مَنْ يكرمني أكرمه .

و في رسم المصحف، وصلت (أم) بـ (من) إلا في أربعة مواضع، هي قولـ تعالى: ﴿ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنيَانَهُ عَلَى شَفَا ﴿ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ (النساء: من الآية ١٠٩)، وقوله تعالى: ﴿ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفِ هَالٍ ﴾ (التوبة: من الآية ١٠٩)، وقوله تعالى: ﴿ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيامَةِ ﴾ (فصلت: من الآية ٤٠)، وقوله تعالى: ﴿ أَمْ مَنْ خَلَقْنا ﴾ (الصافات: من الآية ١١)، ومن الوصل قوله تعالى: ﴿ أَفْمَنْ اللَّهِ ١١)، ومن الوصل قوله تعالى: ﴿ أَفْمَنْ

<sup>(</sup>۱) كتاب الكتاب ٥٨.

<sup>(</sup>٢) شرح جُمل الزَّجَّاجيّ لابن عصفور ٢٥٠٠/٠.

<sup>(</sup>۳) كتاب الكتاب ۵۸.

<sup>(</sup> أ) كتاب الخط لابن السراج ١٣١ ، وينظر الهمع ٦/ ٣٢٣ .

<sup>(°)</sup> الهمع ٦/ ٣٢٣.

يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنِ يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (الملك: ٢٢) ، وعلل الزّركشيّ الوصل في الآية بأن هذا من نوع واحد حيث يمشي على صراط مستقيم (١).

وبقي من مسائل الوصل والقطع مواطن تتعلق برسم المصحف، لم يتناولها المهتمون بالرسم؛ لأنها عندهم منفصلة اتفاقًا، منها:

\_ أنّ (أن) المفتوحة تقطع عن (لم) في موضعين، في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ آن لَمْ يَكُن رَبُّكَ مُهُلِكَ الْقُرَى بِطُلْمِ ﴾ (الأنعام: من الآية ١٣١)، وقوله تعالى: ﴿ آيحسبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ ﴾ (البلد: ٧).

وأمّا (إن) مكسورة الهمزة فموصولة في موضع واحد في قوله تعالى: ﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُ فَاعْلَمْ المّا لَكُمْ الْمُود: من الآية ١٤)، وما عداه فمقطوع كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ المّا يَتَّبِعُونَ أَهْوَا عَمْمُ الْاللهُ ١٤).

\_ تقطع (أن) عن (لن) في جميع المواضع كما في قـوله تـعالى: ﴿ إِبْلُ ظَنَنتُمْ أَنْ لَنْ يَنقُلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُوْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ آبداً ﴾ (الفتح: من الآية ١٢)، ماعدا موضعين فتوصل، كما في قوله تعالى: ﴿ وَعُرضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَقَدْ جِنتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمتُمْ آلَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً ﴾ (الكهف: ٤٨)، وقوله تعالى: ﴿ أَيْحَسَبُ الْإِنسَانُ آلَنْ نَجْمَعَ عِظّامَهُ ﴾ (القيامة: ٣).

\_ تقطع (أن) عن (لو) في قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَهُدُ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدُ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ يَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِلُنُوبِهِمْ ﴾ (الأعراف:من الآية ١٠٠)، وقوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَياسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّهُ لَهْدَى النّاسَ جَمِيعاً ﴾ (الرّعد: من الآية ٣١)، وقوله تعالى: ﴿ فَلَمّا خَرَّ تَبَيّنَتِ الْجِنُ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْقَيْبَ مَا لَبِعُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴾ (سـبأ:من الآية ١٤)، واختلف في موضع واحد، في قوله تعالى: ﴿ وَالَّو اسْتَقَامُوا عَلَى الطّريقة لَاسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴾ (الجين: ١٦)، والرّاجح القطع.

\_ قطعت (لات) عن (حين) في قوله تعالى: ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادُوا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ (ص:٣)، ولم يرد غيره في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>۱) البرهان ۲/ ۶۹.

## المبحث الثاني : الحذف و الزيادة

قد يكون الحذف جائزًا أو واجبًا، وفيما يأتي مواضع الحذف والزيادة:

حذف الألف وإثباتها و زيادتها:

ألف الوصل:

\_ تحذف ألف (أل) في المواضع الآتية:

- إذا سبقت بلام الجرّ نحو: "هذا لِلقوم، وللذي، وللذينَ جاءوا"، وتثبت إذا سبقها غير اللام من حروف الجرّ: نحو بالله، وكالرّجل وعن الرّجل، ومن الحنف بعد لام الجرّ حذفها بعد لام المستغاث، نحو: "يا للرجال"، واللام بعد (يا) التعجبية نحو: "يا للماء"، وحذفوا مع اللام؛ لأنَّهم جعلوا اللام مع ما بعدها كالشَّيء الواحد؛ لأنَّها بدل من الإضافة، تقول: "هذا غلامُ زيدٍ" فيصيران اسمًا واحدًا، وإنما تقديره: غلامٌ لزيد<sup>(١)</sup>، أو كراهية اجتماع ثلاث صور متشابهة<sup>(٢)</sup>، فإن دخلت لام الجرّ على ألف و لام من نفس الكلمة لم تحذف الألف، نحو: اللتقائنا، للالتقاء، ف (أل) من أصل كلمة (التقاء) بزنة (افتعال)(٣).

\_ إذا سبقت بكلمة (منن) المحذوفة النون في لغة بعض العرب، كقولهم: مِلأن، أي: من الآن، ومنه قول أبى صخر:

وقد مر للدارين من بعدنا عصر (١)

كأنّهما ملآن لم يتغيّرا

وقول عمر بن أبي ربيعة:

وتعلمُ أنّ لها عندَنا ذخائر ملحُبِّ لا يَظهَر '(٥)

- إذا سُبقت بلام الابتداء، نحو: "للعملُ الصالح أبقى".

- تحذف ألف (ايم) و(ايمن) في الوصل في الخط إذا جاءت بعد لام القسم، نحو: "ليم الله"، واليمنُ الله"، وقيل: "ليم الله" بكسر اللام(٢)، ومن فتح اللام مع حذف الألف في الرسم قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) كتاب الخط لابن السرّاج ، ١٢٧، ١٢٦، كتاب الخط للزجاجي ١٤١ .

<sup>(</sup>۲) كتاب الخط للزجاجي ۱٤۱.

<sup>(</sup>۲) أدب الكاتب ١٨٥.

<sup>(</sup> الم تقدم ص ۸۸ .

<sup>(</sup>۵) ديوانه ۱۸٤.

<sup>(</sup>١) كتَاب الخط لابن السرّاج ١٠٨ نحوه .

#### فقالَ فريق القوم لمّا نشدتهم نعم وفريق ليُمنُ اللهِ ما ندري (١)

## ألف (ها) التنبيهية:

#### تحذف ألف (ها) التنبيهية في المواضع التالية:

\_\_ قبل (أل) في لفظ الجّلالة إذا كانت عوضًا عن حرف القسم، نحو: هالله؛ ذكر تعلب أنهم حذفوا الألف من (ها)؛ لأنها لم تستعمل إلا مع لفظ الجلالة فكأنها معه كلمة واحدة (١)، وقال المبرد: وأمّا قولك: "لا هلله ذا"، فإنّك حذفت الألف من هاء التنبيه، لمّا وصلتها، وجعلتها عوضًا من الواو، كما فعلت ذلك في (هلم)، و(ها) هذه هي التي تلحق في قولك: هذا، قلنا: المعنى: لا والله هذا ما أقسم به؛ لأنها للتنبيه (١)، ورسمت (هلله) في النصّ بحذف ألف (ها) والألف في لفظ الجلالة (الله). ويفضل عند حذف الألف أن يعوض عنها بمدة صغيرة، من أجل القراءة الصحيحة (١).

\_ قبل اسم الإشارة غير المبدوء بالتّاء أو الهاء، نحو: هذا، هذه، هؤلاء، لكثرة الاستعمال، قال ابن يعيش:"... وهؤلاء بحذف ألف (ها) التي للتّنبيه، كأنّه لكثرة استعماله صار كالكلمة الواحدة، فخقفوه بحذف ألفه"(٥)، وهي كذلك في رسم المصحف.

وتحذف الألف في نحو: "يأيهذا الرّجل"(١)، وفيه اتصال أربع أدوات، وذكرنا أن هذا التركيب يحتمل أمرين: أنه مصوغ لنداء ما فيه (أل) واسم الإشارة صفة لـ (أي)، أو أن المراد نداء اسم الإشارة، وتوصل بـ (أي) إلى ندائه(١)، ونجدها مفصولة في بعض الكتب المطبوعة، نحو : يا أيهاذا، والوصل أنسب، لتلافي تتابع ألفات شبه متجاورة في الرسم، وإذا كانوا قد حذفوا ألف تنوين النصب في نحو: ماء، وخطأ؛ لئلا تتوالى ألفان في الرسم، فحذف ألف (ها) هنا أولى؛ لكثرة الألفات.

#### وتثبت ألف (ها) فيما يأتى:

\_ قبل (إنّ) كما في: "ها إنّ زيدًا في الدّار"، بإثبات الألف، قال ابن دُرُستُويه: "ولا يجوز حذفها من مثل : ""ها إنّ زيدًا في الدّار"؛ لأنّه ليس ممّا يكثر استعماله مع حرف التّنبيه، ومنه قول النّابغة:

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۳/ ۰۰۳، كتاب الخط لابن السرّاج ۱۰۸.

<sup>(</sup>۲) كتاب الخط لابن السرّاج ۱۲۸.

<sup>&</sup>quot; المقتضب ١/ ٣٢٢، ٣٢٣.

<sup>(1)</sup> أصول الإملاء AT.

<sup>(°)</sup> شرح المفصل لابن يعيش ٣/ ١٣٦، ويُنظر الهمع ٣٣٣/٦.

<sup>(</sup>١) معجم الإعراب و الإملاء ١٠٨.

<sup>(</sup>٧) تنظر صُ ٤٦٢، وينظر شرح الرَّضيُّ على الكافية ١/ ٣٧٦.

#### ها إنّ تا عذرة إلا تكن نفعت فإنّ صاحبَها قد تاه في البلدِ "(١)

\_ قبل اسم الإشارة المبدوء بالتّاء مثل: هاتا، هاته، هاتان؛ لقلة استعمال اسم الإشارة المبدوء بالتاء، وكذلك المبدوء بـ (ها) مثل: هاهنا؛ لئلا تتصل الهاءان، وكذلك اسم الإشارة المتصل بكاف الخطاب نحو: هاذاك، وهاتاك(٢)؛ لقلة الاستعمال(٢)؛ وفي نحو: ها هو ذا"، ويجوز وصل ههنا، وهذاك(١)، وذكر الحريري أنّ من الوهم كتابة (هاذاك) و (هاتاك) بحذف الألف، قياسنًا على حذفها في (هذا)، و (هذه)، قال: " ويكتبون (هاذاك) و (هاتاك) بحذف الألف؛ مقايسة على حذفها في (هذا) و (هذه)، ويوهمون فيه؛ لأنّ (ها) التي للتنبيه لما وصلت بـ (ذا) جُعلا كالشيء الواحد، فتحذف الألف من (ها) لهذه العلة، فإذا اتصلت بالكلمة كاف الخطاب استُغني بها عن حرف التنبيه؛ فوجب لذلك فصله عن اسم الإشارة، و إثبات الألف فيه "(٥).

## ألف اسم الإشارة:

تحذف ألف اسم الإشارة قبل اللام والكاف نحو: ذلك، تلك ( المأخوذة من (تا) الإشاريّة)، ذلكم، ذلكن، أولئك، وتثبت قبل لام الجرّ كما في هذا لك، وذا لكم، وهذا لكنّ، مع الفصل بين الكلمتين.

## ألف (يا) النداء:

<sup>(</sup>۱) كتاب الكتاب ۲۲.

<sup>(</sup>۲) أصول الإملاء ١٥١.

<sup>(</sup>٣) كتاب الكتاب ٧٨، شرح شافية ابن الحاجب ٣٣١/٣.

<sup>(</sup>٤) أصول الإملاء ١٥١، هامش ٢، المعجم المفصل في الإملاء ٨٢.

<sup>(</sup>٥) درة الغواص ٢٠١، ٢٠٢.

<sup>(</sup>١) كتاب الخط لابن السرّاج ١٢٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> السبعة ٥٦٨، ٦٢٠، النشر ٢/ ١٤٢.

تحذف الف (يا) إذا جاء بعدها كلمة (أيّ) أو (أيّة) المستعملتين وصلة إلى نداء ما فيه (أل)، والحذف جائز، فيجوز: ياأيّها، ويأيّها، والشّائع اليوم كتابتها بالألف()، وكتابتها قديمًا بحذف الألف، قال ابن دُرُستُويه في حديثه عن الحذف: "ومنه حرف النداء فإنّه يُحذف ألفه إذا وقعت بعدها كلمة أولها همزة قطع، وتخلفها صورة الهمزة مكانها، كقوله: (يابّت لا تعبُد الشّيطان إنّ الشّيطان كان للرّحمن عصياً (مريم: ٤٤)، ... وياؤلا، ويأيّها الرّجل، ويأيتها المرأة، فإن كانت همزة بعدها ألف كآدم، وآخر، لم تحذف معها ألف (يا)؛ لسقوط الألف التي بعد الهمزة، ولكن تثبت مثل: يا آدم، ويا آخر، وإن وقعت بعدها ألف وصل أثبتت ألف (يا) وحذفت ألف الوصل؛ لأنّ الزّائد بالحذف أولى، كقولك: "يا بن الأكرمين"، و"يا مرأة فلان"، ... ولأنّها تسقط في اللفظ أيضًا... ومن ذلك قول الشّاعر:

## من اجلِكِ يا لتي تيمتِ قالبي وأنتِ بخيلة بالود عني

../. كأنّهم فعلوا هذا؛ لاجتماع الألفين مع كثرة الاستعمال، ولم يريدوا إجراء هذا مُجرى همـزة الاسـتفهام؛ لأنّ تلك على حرف واحد، وهذه حرفان بمنزلة (ها) في التّنبيه، فإذا حُذف أحدهما خلفه الآخر، ودل عليه "(٢)، ويتضح أنّ الإملاء القديم توستع في حذف ألف (يا) قبل الألف عامـة، ونقـل عن ثعلب أنّ الألف المحذوفة هي صورة الهمزة لا ألف (يا)، وأنه يجوز حذف وإثبات ألف (يا)، كأنهم جعلوا (يا) مع ما بعدها شيئا واحدًا، وأقاموا (يا) مقام الألف واللام بدليل أنهم لا يُنادون المعرّف بـ (أل) بـ (يا)".

ورسمت (ياأيها) في رسم المصحف بحذف ألف (يا) كما في قوله تعالى: ﴿ يَالِيُّهَا النَّاسُ الْمُطْمَّيَّةُ ﴾ (الفجر: ٢٧)، والرّاجح حذف الألف في كتابتنا لأمور:

\_ مو افقته رسم المصحف .

\_ لئلا يطيلوا الفصل بين (يا) والمنادى، لو كتبوا: "يا أيها الرّجل"، فالمنادى في الحقيقة هو ما بعد (أيّ)، فالأولى تقريب (يا) من المنادى حتّى في الرّسم بحذف الزّوائد ما أمكن؛ لتصبح الكلمتان كالكلمة الواحدة .

\_\_ لئلاً تكثر الألفات المتجاورة أو شبه المتجاورة في الرسم، فــي (يا) و (ها) و (أل).

\_ لكثرة استعمال هذا الأسلوب، خاصتة في الخطب، وتخفيف ما كثر أولى.

<sup>(</sup>۱) معجم الإعراب والإملاء ۱۷.

<sup>(</sup>٢) كتابُ الكُتَابُ ٧١ ، ٧٢ ، ويُنظر كتاب الخط لابن السرّاج ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) الهمع ٢/٤٣٣.

ولعلّ من أثبت الألف اليوم راعى الاحتياج إلى مدّ الصوت في النّداء، فأثبت ألقا ظاهرة، ولم يكتف بالألف القصيرة، ويبدو أنّ الأنسب في حالة الإثبات عدم ترك مسافة بين (يا) و (أيّ) في الطباعة، فمن المفارقات بين المتشابهات أن يجوز حذف الألف مرّة، ويجوز إثباتها مع فصلها عمّا بعدها وترك مسافة في الطباعة مرة أخرى .

## ألف (ما) الاستفهامية:

تحذف ألف (ما) الاستفهاميّة إذا سبقت (ما) بجار حرفي كما في: بمَ، حلّامَ، عمّ، فيمَ، وتقدم سبب ذلك (١)، أو اسميّ نحو: بمقتضامَ، ويجوز الوقف بهاء السكت ودونها (١)، قال سيبويه: وأمّا قولهم: علامه، وفيمه، ولمه، وبمه، وحتّامه؟ فالهاء في هذه الحروف أجود إذا وقفت؛ لأنك حذفت الألف من (ما)، فصار آخره كآخر: ارمِه، واغزُه، وقد قال قوم: فيمْ، وعلامْ، وبمْ، ولمْ؟ كما قالوا: اخشْ، وليس هذه مثل (إنّ)؛ لأنّه لم يُحذف منها شيء من آخرها، وأمّا قولهم: "مجيء مَ جئت؟"، و"مثل مَ أنت؟"، فإنّك إن وقفت الزمتها الهاء، ولم يكن فيه إلا ثبات الهاء؛ لأنّ (مجيء) و (مثل) يستعملان في الكلم/ مفردين؛ لأنّهما اسمان، وأمّا الحروف الأول فإنّها لا يتكلّم بها مفردة من (ما)؛ لأنّها ليست بأسماء، فصار الأول والآخر بمنزلة حرف واحد فإنّها لا يتكلّم بها مفردة من (ما)؛ لأنّها ليست بأسماء، فصار الأول والآخر بمنزلة حرف واحد من "مجيء مَ جئت؟"، و"مثل مَ أنت؟" ليس كذلك، ألا تراهم يقولون: "مثلُ ما أنت، ومجيء ما جئت؟"؛ لأنّ الأول اسم، و/إنّما حذفوا؛ لأنّهم شبّهوها بالحروف الأول، فلمّا كانت الألف قد تلزم في هذا الموضع كانت الهاء في الحرف لازمة في الوقف؛ ليفرقوا بينها، وبين الأول" "أ، وهذا نصرٌ طويل ببيّن فيه إمام النّحاة قواعد حذف ألف (ما) الاستفهاميّة وإثباتها، وحذف الهاء وإثباتها بعدها، ممّا يدل على اهتمام النّحاة بمسائل الرّسم.

ولم أجد خلاقًا بين النّحاة في وجوب حنف ألف (ما) الاستفهامية بعد حروف الجرّ؛ فرقًا بين الاستفهام والخبر<sup>(۱)</sup>، ولكثرتها،"فإذا جئت بما تعربه فصلت، وكتبت بالهاء، في نحو:"صاحبُ مه أنت، وصاحبُ ما أنت؟"، ... تفصل جميع هذا؛ لأنّ المضاف معرب، ولا يكون مع النّاني حرقًا واحدًا"<sup>(۱)</sup>، واختار ابن السرّاج إثبات الألف إذا أعرب ما قبل (ما).

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۲۲۵.

<sup>(</sup>۲) كتاب الخط لابن السراج ۱۳۱.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ٤/ ١٦٤، ١٦٥.

<sup>(</sup>ئ) كتاب الخطّ لابن السراج ١٣١.

<sup>(°)</sup> السّابق.

ومن أثبتها في النّطق أثبتها في الكتابة كما في قراءة: ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (النبأ: ١) (١)، وحذفت ألف (ما) الاستفهاميّة بعد حرف الجرّ في جميع مواضعها في القرآن الكريم.

وتثبت ألف (ما) إذا ركبت مع (ذا) نحو: ماذا، وتبقى إن سبقت بحرف جرّ، نحو: لماذا، بماذا، قال سيبويه: "قلو كانت (ما) لغوّا، لما قالت العرب: "عمّاذا تسأل؟"، ولقالوا:عمّ ذا تسأل؟" فسيبويه يستدلّ على الإعراب بالرسم.

## ألف (ما) الموصولة :

نقل ابن السرّاج أنّ ثعلبًا يجيز حذف ألف (ما) الموصولة بعد حروف الجرّ إذا جاء بعدها الفعل (شاء) خاصّة، نحو: "سلّ عمّ شئتً"، و "خذه بم شئتً"، و "ادع بم شئتً"، و نقل عن غيره أنه " تكتب: "ادع بم شئت"، و "سل عمّ شئتً"، إذا أردت: عن أي شيء شئته نقصت الألف، وإذا أردت: عن الذي شئت أتممت الألف("). ويبدو لي أنّ القول: " ادع بم شئت" يقال في مقام إظهار عدم الاكتراث، فكأنّ الرّجل يقول لخصمه: ادع بم شئت، فإني لا أبالي بما تدعو، وهو في الحقيقة على خلاف ذلك، فحذف الألف؛ واختصر اللفظ؛ تعبيرًا عن رغبته النفسية في اختصار الدّعاء، أو يكون القول على ظاهره، والمراد ادع الله بما شئت فإنه أهل للاستجابة، فخذفت الألف؛ لكثرة النّطق بهذا القول، وهم لما كثر أشد تغييرًا، وهو دليل على كثرة الدّعاء عند العرب.

## ألف (أمَا):

يجوز في الإملاء القديم حذف ألف (أما) التي بمعنى (حقا) قبل القسم كما في: "أمّ والله لأفعلن كذا" (أ)، ويبدو أنّ السبب كثرة دخولها على القسم، حتى إنّه نقل عن الزّجّاجيّ اختصاصها بالقسم كما تقدّم (أ)، قال ابن هشام عن (أما): "وقد تُبدل همزتها هاء أو عينًا قبل القسم، وكلاهما مع ثبوت الألف وحذفها، أو تحذف الألف مع ترك الإبدال (أ)، وكأنّ في حذف الألف رغبة في الإسراع إلى النطق بالقسم.

#### حذف (أل):

#### من مواضع حذف (أل):

<sup>(1)</sup> نتظر القراءة في المحتسب ٢/ ٣٤٧، الكشاف ٤/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/۲۱٪.

<sup>(</sup>٣) كتاب الخطُّ لابن السراج ١٣١، الإنصاف م/ ٧٨، ٢/ ٧٤٥.

<sup>( ؛ )</sup> الممتع ٢/ ٦٢١ ؛ مغني اللبيب ٧٨ .

<sup>°)</sup> نتظر ص ٤٢٦.

<sup>(</sup>۱) مغني اللبيب ۷۸.

\_ إذا وقعت بعد لام الجرّ، أو لام الابتداء وكان بعدها لام؛ للتشابه بين اللامين، ولكثرة استعمال (أل) ، ومنه حذف (أل) من الاسم الموصول المرسوم بلامين، إذا سبقته لام مفتوحة، نحو: "للذينَ جاءوا إخوتُكَ"، أو لام جرّ مكسورة، نحو قوله تعالى: ﴿زَيِّنَ لِللَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنَيا﴾ (البقرة:من الآية ٢١٢)، وفيه اتصال ثلاث أدوات في الرسم.

- بعد (على) في قولهم: "صارتِ السّفينة علماء"(١)، ويُلحظ أنّ هذا المثال يردُ في كتب الرّسم التّمثيل على حذف أحرف متعددة هي: لامُ وألف (على)، والألف من (أل) التّعريف، و(أل) نفسها، وأصله: على الماء، فحُذفت إحدى اللامين، ويبدو أنّ المحذوفة لام (الماء)؛ لئلا تبقى (على) على حرف واحد، ومنه في الشّعر قول قطري بن الفجاءة:

غَدَاة طَفَتْ عَلَماء بَكْرُ بْنُ وائِلِ وَعَاجَتْ صُدُورُ الخيلِ شَطْرَ تَمِيمِ (١)

"والعرب إذا التقت في مثل هذا اللامان استجازوا حذف إحداهما؛ استثقالاً للتضعيف؛ لأنّ ما بقي دليلٌ على ما حُذِف"(٣)، ومثله حذف نون (بنو) قبل اللام؛ لقرب المخرج في بَلْحارث، وبِلَعُذْبَر، وبِلَهُجَيْمُ(١٠).

### حذف اللام وإثباتها:

من مواضع إثبات اللام: لام التعريف المدغمة في نظيرتها، مثل: اللبن، أو أحرف الإدغام مثل: السماء؛ لمّا كانت للتعريف، وشأن المعرّف أن يكون أبين وأظهر، فأظهروها في الخطر(٥) مع أنهم أخفوا في الخط كثيرًا ممّا أدغم في غيره.

#### ومن مواضع حذف اللام:

- حذفوا اللام من (الذي) بعد (أل) اللازمة؛ لأنه اسم مبهم طويل كثير الاستعمال يلزمه حرف التعريف فحذفوا؛ لئلاً يجتمع متشابهان، وأثبتوها في المثنى فكتبوا: اللذين؛ ليفرقوا بين التثنية والجمع، وحذفوها في الجمع فكتبوا: الذين، وحملوا المثنى المرفوع على المنصوب والمجرور فكتبوا (اللذان)، و كذلك المثنى المؤتث (اللتان) و(اللتين) وإن لم يكن هناك لبس؛ ليجروا باب المثنى مجرى واحدًا، وكتبوا (اللاءون) بلامين؛ لئلا يلتبس (اللاء) بـ (ألا)، وحملوا أخواته (اللاتي، واللائي، واللواتي، واللواء) عليه، فإذا صغروا (الذي) و(التي) ردوهما إلى الأصل فكتبوهما بلامين في (اللذيا) و(اللتيا) و(اللتيا)، وعلل الزركشي لحذف اللام بخفاء معنى الكلمة

<sup>(</sup>١) شرح المفصل لابن يعيش ١٠/ ١٥٤، الأمالي الشنجرية ٤/٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب الكتاب ٤٩، شرح شافية ابن الحاجب للرَّضي ٤٩٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) شرح شافية ابن الحاجب للرضي ٤٩٨/٤ .

<sup>(°)</sup> البرهان ۲/ ۵۲.

<sup>(</sup>٦) كتاب الخط لابن السرّاج ٢٨، كتاب الكتاب ٦٥، شرح شافية ابن الحاجب للرضي ٣٣٠/٣.

وإبهامها، كما حذفت من (اليل)، ففي الموصول المبهم ظلمة كظلمة الليل<sup>(١)</sup>، ولو كان الأمر كذلك لخذفت من المثنى أيضاً.

#### حذف الميم:

تذكر بعض كتب الرسم أن الميم تُحذف من (نِعْمَ) إذا سكنت عينها، ووصلت ب (ما)، والحق أنّ الميم لم تُحذف كلية، ولكنها أدغمت في الميم (٢).

#### حذف النّون:

تحذف النون في المواضع الآتية:

\_ من كلمة (من) جوازًا إذا دخلت على ما في أوله اللام، مثل: مِلْقوم، ومِلْجِنِّ، أي: من المجنّ، وقالوا: ملآن: أي: "من الآن"، وتتصل الميم بما بعدها، ولا يجوز إفرادها في الخطّ؛ لأنها على حرف واحد (").

من (أن) الناصبة للفعل المضارع إذا اتصلت بـ (لا) النافية كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ آلا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى ﴾ (طه ١١٨٠)، أو (ما) الزائدة كما في: "أمّا أنت منطلقا أنطلقت معك"، وحُذفت النون مما سبق؛ لتأكيد الاتصال (أ)، وتقدّم بيانه في الفصل والوصل (ف)، وهو أحق به، وتظهر نون (أن) الناصبة للمضارع إذا دخلت على (لن) كما في قوله تعالى: ﴿آيحسبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ ﴾ (البلد:٥)، وجميع (أن لن) في القرآن الكريم مفصولة إلا في موضعين، في قوله تعالى: ﴿آيحسبُ مَوْعِداً ﴾ (الكهف: من الآية ٤٨٤)، وقوله تعالى: ﴿آيحسبُ النّية مَوْعِداً ﴾ (الكهف: من الآية ٤٨٤)، وقوله تعالى: ﴿آيحسبُ النّية مَوْعِداً ﴾ (الكهف: من الآية ٤٨٤)، وقوله تعالى: ﴿آيحسبُ النّية مَوْعِداً ﴾ (القيامة: الآية ٣٠) .

\_ مِنْ (إنْ) الشّرطيّة المتصلة بـ (ما) الزّائدة كما في قوله تعالى: ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكَبْرَ ﴾ (الإسراء: من الآية ٢٣)، أو المتصلة بـ (لا) النّافية، كما في: "تكلّم بخير، وإلاّ فاسكت".

\_ تُحذف نون التُوكيد الخفيفة إذا وليها ساكن، كما إذا وليتها (أل) المعرفة في نحو: "لا تضرب الغلام".

<sup>(</sup>۱) البرهان ۲/۲۵.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تتظر ص ۹۳۹ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الكتاب ٤٩، الأمالي الشجرية ٣٨٦/١، ويُنظر حذف ألف (أل) ص ٥٤٩.

<sup>(</sup> $^{(1)}$  شافية ابن الحاجب  $^{(2)}$  (بشرح الرضي) .

<sup>(°)</sup> نتظر ص ٤٢ه.

## المبحث الثَّالث: الإبدال

الحروف التي تبدل في الخط هي التي تحذف وتزاد، ولا يبدل غير حروف اللين وما شابهها إلا إتباعا للفظ، ويقع البدل فرقًا أو تخفيقًا أو إتباعًا(١)، وهذه بعض مواضعه المتعلقة بتجاور الأدوات:

## إبدال النّون ألفًا:

— تبدل نون التُوكيد الخفيفة ألفًا في الوقف، تقول إذا وقفت في الضربان زيدًا": اضربا، وأنت تخاطب واحدا و لا يجوز إبدالها في الوصل لأنّ الغط على الوقف، من الآية ٣٦ تمره ليسجن وليكون من الصاغين (يوسف، من الآية ٣٦) يقال في الوقف: وليكونا، ومثله قوله تعالى: وكل لأن لم يَنته لسفعاً بالناصية (العلق: ١٥)، ويلحظ رسمها بالألف في المصحف في الموضعين، قال سيبويه نقلاً عن الخليل في باب الوقف على النون الخفيفة ما نصه: "اعلم أنه إذا كان الحرف الذي قبلها مفتوحًا ثمّ وقفت جعلت مكانها ألقًا كما فعلت نلك في الأسماء المنصرفة، حين وقفت؛ وذلك لأنّ النون الخفيفة والتنوين من موضع واحد، وهما حرفان زائدان، والنون الخفيفة ساكنة، كما أنّ التنوين ساكن، وهي علامة توكيد كما أنّ التنوين علامة المتمكن، فلما كانت كذلك أجريت مجراها في الوقف، وذلك قولك: اضربا، إذا أمرت الواحد وأردت الخفيفة، وهذا تفسير الخليل "أ"، وذكر ابن درستويه أنه يمتنع الإبدال إذا أتصل بالنون ضمير نحو: اضربنه، ومن العرب من يبدلها مع المضمر فيقول: اضرباه، وهو النصل بالنون ضمير نحو: اضربنه، ومن العرب من يبدلها مع المضمر فيقول: اضرباه، وهو النان، فإذا حذفت إحداهما يذهب دليل النون، فلو كتب بالف واحدة ونون بالشكل كان صوابًا(أ).

### إبدال التّنوين نونًا:

يرسم التّنوين نونًا في مواضع منها:

\_ تتوين التربّم في القوافي المطلقة، نحو قول رؤبة:

يا أبتا علك أو عساكن(٥)

ـ تنوين الغالى اللاحق آخر القوافي المقيدة، كما في:

<sup>(</sup>۱) كتاب الكتاب ۸۸ .

<sup>(</sup>۲) كتاب الخط لابن السرّاج ۱۱۱.

<sup>(</sup>۳) الکتاب ۳/ ۲۱ه.

<sup>(</sup>۱) كتاب الكتاب ۸۹، ۹۰.

<sup>(°)</sup> تقدم ص ۷٤ .

أَرْفَ التَرحَّلُ غيرَ أَنَّ رِكَابَنا لَمَّا تَزَلُ برِحَالِنا وَكَأَنْ قَدِنُ (١) \_\_ في الإنكار، نحو: أزيدنيه؟.

## إبدا ل الألف المقصورة ألفًا ممدودة:

تكتب الحروف المنتهية بألف، بألف ممدودة إلا أربعة: إلى، على، حتى، بلى، فترسم ياء، وتقلب ألقًا ممدودة إذا اتصلت أحرف الجرّب (ما) الاستفهاميّة نحو: إلام، علامَ، حتّامَ.

## إبدال همزة الوصل مدًّا :

سبق أن بيّنا أحكام اجتماع الهمزتين(٢)، ومنها أنّه تحذف ألف الوصل بعد ألف الاستفهام كما في قوله تعالى: ﴿ أَصْطَفَى البَناتِ عَلَى البَنِينَ ﴾ (الصّاقات: ٥٣)، إلا إذا كانت في (أل) التّعريف فإنَّ ألف الوصل تقلب مدّة، فتُرسم همزة الاستفهام وهمزة الوصل ألقًا عليها مدّة، ولا يتبتون في الخط إلا ألقًا واحدة، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ آللهُ أَذِنْ لَكُمْ ﴾ (يونس:من الآية٥٩) و لم يحذفوها حتى لا يلتبس الخبر بالاستفهام (٦)؛ إذ لو قيل: ألله أذن لكم، لأصبح خبرًا؛ لأنّ همزة الاستفهام مفتوحة وألف الوصل مفتوحة، ولا تكون ألف الوصل مفتوحة في غير (أل)، مع أنهم لو حذفوا همزة (أل) وأثبتوا همزة الاستفهام لكتبت مقطوعة، أي بوضع الهمزة فوق الألف في الرسم، فتكتب: (ألله)، ولكن لمّا كان النّطق مليسًا، غيّروا، و هذا دليل على أنّ المعوّل في اللغة على المسموع لا المرسوم، قال ابن قتيبة: "إذا دخلت ألف الاستفهام على الألف واللام اللتين للتَّعريف ثبتت ألف الاستفهام، وحدثت بعدها مدّة، نحو قول الله عز وجل : ﴿ آلله خَيْر آمّا يُسْرِكُونَ ﴾ (النَّمل: من الآية٥٩) ... وتقول: "آلرجلُ قالَ ذاكَ"، تكتبه بالألف، ولا تبدل من المدّة شيئًا "(١٠)، ونُسب إلى ابن مالك جواز الحذف (٥)، و في إجازته تخلص من تخطئة العامّة في عصرنا، فقلما نجد من يكتب أو يقول مثلاً: آلجامعة قريبة؟، بالمدّ، ويتميّز الخبر من الإنشاء عندهم في النطق باختلاف النّبر والنّنغيم في أسلوب الخبر عنهما في أسلوب الاستفهام، ويتميّزان في الرّسم بوضع الهمزة فوق ألف الاستفهام، وحذفها في الخبر فوق (أل) التّعريف، ولكن الإتيان بالمد هو الصّحيح، وإن لم ترسم المدة، وليس نطق العامّة حجّة على الأفصح، قال أبو حيّان عن الحذف:" وهو شيء ذهب إليه أحمد بن يحيى، قال[ أبو حيّان]: والذي عليه أصحابنا أنّه يكتب بألفين، إحداهما ألف الوصل، والأخرى ألف الاستفهام، قال أحمد بن يحيى: العرب تكتفي بألف

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۷۶ .

<sup>(</sup>۲) تنظر ص ۹۰۹،۱۰۱۹.

<sup>(</sup>٣) كتاب الخط لابن السرّاج ١٢٨،١٠٨.

<sup>(</sup>۱) أدب الكاتب ۱۸۸.

<sup>(°)</sup> الهمع ٦/ ٣١٦.

الاستفهام عن ألف الوصل في الألف واللام من الخط/ وأمّا اللفظ فعلى النّطويل... ، وكأنّهم اكتفوا بصورة عن صورة؛ لأنّ ألف الاستفهام كصورة الألف بعدها، ولم يحذفوا في اللفظ؛ لئلا يشتبه الخبر بالاستفهام"(۱).

## إبدال همزة القطع مدًّا أو حرفًا مجانسًا:

إذا دخلت همزة الاستفهام على كلمة مبدوءة بهمزة قطع، نحو: أ أنذرتهم، جاز فيها أوجه تقدم بيانها<sup>(۱)</sup>، ومن التأثيرات في الرسم، ما ذكره ابن قتيبة أنّ بعضهم يكتبها بهمزتين، وبعضهم يقتصر على همزة واحدة؛ استثقالاً من اجتماع همزتين، ويجوز كتابتها: أأنذرتهم، بمدّة عند من يدخل ألقا<sup>(۱)</sup>.

فإذا كانت همزة القطع مضمومة، جاز كتابتها على حرف مجانس فتكتب على واو، نحو: أؤنبئكم، وجاز كتابة ألفين على مذهب التحقيق، واختار ابن قتيبة كتابة ألفين (١٠).

وإذا كانت همزة القطع مكسورة جاز ما جاز في المضمومة، قال ابن قتيبة: وإذا كانت الف القطع مكسورة، ودخلت عليها ألف الاستفهام، نحو قولك: "أيتك ذاهب؟" "أنذا جئت كرمتتي؟"، قلبت ألف القطع ياءً، على ذلك/ كتاب المصحف، وإن شئت كتبت ذلك بألفين، على مذهب أهل التحقيق، وهو أعجب إليّ "(٥)، ورسمت في المصحف ياء كما ذكر ابن قتيبة، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلُ آلْتُكُمُ لَتَكَفُرُونَ بِاللّهِ خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَومَين ﴾ (فصلت:من الآية ٩). و يجوز أن تبدل همزة القطع في بداية بعض الأدوات ياء في الرسم بسبب الكسر، نحو: لئلا، لئن، كما تكتب همزة (أولاء) على واو في (هؤلاء)، بعد (ها) التنبيه، وعد السيوطي هذا شادًا، قال عن الهمزة: "فالتي في أول الكلام تكتب بألف مطلقا، سواء فتحت أم كسرت أم ضمت، نحو: أحمد، وإثمره، وكذا حكمها إذا تقدمها لفظ كائنًا ما كان إلا ما شد، وهو (لئلا) و(لومئذ) وريومئذ) ونحوه، فإن هذه الألفاظ كتبت فيها الهمزة ياء، وإلا (هؤلاء) فإنها كتبت فيها وأوا، وكان القياس أن تكتب (لئلا): (لأن لا)، و(لأن): (لإن) و (يومئذ) ونحوه (يوم إذا) بفصل الظرف، وألف بعد الذال بدلاً من التنوين، لكن جُعل الظرف مع (إذ) كالشيء الواحد فوصل بـ (إذ)، وجعلت الهمزة في أول الكلمة دون إبدال إذا لم تكن مكسورة، كما في: الآن، لأكون، بأحسن، كأفضل، الهمزة في أول الكلمة عن حالها في الأصل؛ لأنها المكون، فأكبر، وعلل أبو حيّان عدم تغيير الهمزة في أول الكلمة عن حالها في الأصل؛ لأنها المكون، فأكبر، وعلل أبو حيّان عدم تغيير الهمزة في أول الكلمة عن حالها في الأصل؛ لأنها المكون، فأكبر، وعلل أبو حيّان عدم تغيير الهمزة في أول الكلمة عن حالها في الأصل؛ لأنها

<sup>(</sup>۱) الهمع ٦/ ٣١٦ ، ٣١٧ .

<sup>(</sup>۲) تقدّم ص ۹۰۹، ۱۰۰ .

<sup>(</sup>۲) ادب الكاتب ۱۸۸، ۱۸۹.

<sup>(1)</sup> السَّابق ١٨٨، الهمع ٦/٣١٧.

<sup>(°)</sup> أدب الكاتب ١٨٩ .

<sup>(</sup>٦) الهمع ٦/ ٣١٠، ٣١١.

مبتدأة، والمبتدأة لا تُسهّل، والكتّاب بنوا الخطّ في الكثير على حسب تسهيلها كما كتبوا: رأس، وبئر، ومؤمن؛ لأنّ التسهيل لغة أهل الحجاز، ولغتهم هي الفصحى، و اتباعًا لخطّ المصحف مع أنّ القياس يقتضيه (١).

#### ومن دراستنا للرسم يتضح الآتي:

\_ ليس خط المصحف بعيدًا جدًا عن الرّسم المعتاد، بخلاف ما هو سائد، وما ورد فيه من اختلافات تخدم المعنى.

\_ اختلاف رسم المصحف عن رسم غيره يمهد لاحتمال الكلمة غير إعراب، والقرآن الكريم حمّال أوجه، كما احتملت (أن) قبل (لا) في قوله تعالى: ﴿ إِذْ جَاءَتُهُمُ الرَّسُلُ مِنْ بَيْنِ آيديهِم وَمِنْ خَلْفِهِمْ آلِل تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّه ﴾ (فصلّت: من الآية ١٤) أن تكون مفسرة، أو مخقفة قبلها باء جر مضمرة (١٠)، فلو كان رسم المصحف موافقًا للرّسم العادي، لوجب أن تكون (أن) ناصبة لاتصالها خطا بـ (لا)، كما أنّ الاختلاف في رسم المصحف يناسب القراءات المختلفة .

\_\_ يدرس المهتمون برسم المصحف فصل ووصل الكلمات بعيدًا عن نوع الكلمة، فيقولون مثلاً، إن (إنّما) ترسم متصلة في القرآن الكريم إلا في قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ﴾ (الأنعام: من الآية ١٣٤)، وهذه ترسم منفصلة في القرآن وغيره؛ لأنّ (ما) اسم موصول، وترسم الكاقة موصولة في القرآن وغيره، وما يختلف فيه رسم المصحف عن غيره كتابة بعض مواضع (ما) الموصولة بالوصل، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحٍ ﴾ (طــه: من الآية ٢٩)، عند من أعرب (ما) اسما موصولا، وترسم في غير المصحف بالفصل، ويبدو أنهم لم يربطوا الوصل والفصل بنوع الكلمة لاختلاف النحاة والمفسّرين في بيان بعض أنواع الكلمات المتصلة والمنفصلة.

\_ هناك علاقة وطيدة بين الرسم والإعراب، فكثير من صور الرسم مرتبطة بنوع الكلمة كوصل (لا) بـ (أن) الناصبة للمضارع وفصلها عن المخقفة والمفسرة، وهذا يعني أهمية تعلم النحو ليستقيم الرسم، ومثال ذلك في غير الأدوات أثنا: نكتب: أصلح خطأه، بهمزة على الف، وهذا خطؤه، بهمزة على واو، واعترف بخطئه، بهمزة على ياء، و ما كان لنا من معرفة موضع الهمزة الصتحيح، لولا معرفة الإعراب الصتحيح.

\_ مباحث الرسم تشبه مباحث بعض فروع اللغة الأخرى، فحذف بعض الحروف في الرسم شبيه بحذف بعض الحروف في النّحو والصرف مثل: "لم يك" يريدون: لم يكن، و"لم أبل"

<sup>(</sup>۱) الهمع ٦/ ٣١١.

<sup>(</sup>۲) الكشاف ۳/ ٤٤٨.

يريدون: لم أبال، بل إنهم قد يحذفون الكلمة والجملة تخفيفا (١)، وإبدال بعض الحروف في الرسم يقابله إبدال بعض الحروف في الصرف، وإظهار الحرف أو إدغامه بما بعده من مباحث التجويد والقراءات، ومن مباحث الخط الفصل والوصل، ومن مباحث النحاة والبلاغيين الفصل والوصل.

— كثرت أحكام الرسم في المئصل بـ (لا) و(ما)، وهنا دليل آخر على سعة تصرف هذين الحرفين، وكذلك في (ما) و(مَن) الاستفهاميتين والموصولتين، ممّا يدلّ على كثرة دور هذه الحروف.

\_ ظهر الخلاف في مسائل الرسم قديمًا وحديثًا، وكان لمدرستي البصرة والكوفة نصيب في الخلاف، ممّا يدلّ على أنّ أمور الخطّ اجتهاديّة، ويبدو أنّ تميّز الكتابة في رسم المصحف عن غيرها فتحت باب الاختلاف في الرسم في غير المصحف.

\_ من تعليلات النّحاة لما غير رسمه: كثرة الاستعمال، وهم لما كثر دوره أشد تخفيفًا، وأكثر تغييرًا، وأمن اللبس، فالرسم من وسائل أمن اللبس، وهذا يدلّ على عقلية عربية منظمة ودقيقة، وميلهم إلى التّخفيف والإيجاز حتى في الرسم.

ومن تعليلاتهم لوصل الكلمتين التركيب كما في: (حبذا)، و(حيثما)، والإدغام، كما في: عمّن، والتأثير في الإعراب كما علل الرّضي لوصل (إن) الشرطية بـ (لا) بكثرة استعمال (إن) الشرطية، وتأثيرها في الشرط<sup>(۱)</sup>، فكأنهم أرادوا بالوصل قرب العامل (إن) من المعمول (فعل الشرط)، وخلاصة القول أن أسباب وصل الكلمتين ترجع إلى: التركيب، أو الإدغام، أو تغيير المعنى، أو الإعراب.

- موازنة الشيء بنظائره يدل على فصله أو وصله بما بعده، فمثلاً كتابة (قلما) المكونة من (قل) و (ما الكاقة) متصلة، يدل على أن نظيرتها (كثرما) تكتب متصلة دون ترك مسافة في الطباعة، فلو كانت الرّاء ممّا يجوز وصله بما بعده لكتبت متصلة كاختها، وكتابة (هذا) متصلة دليل على أن نظيرتها (هاهنا) متصلة، فليس من التوازن بين المتشابهات أن تحذف الألف من (هذا)، ويجتمع في (هاهنا) إثبات الألف وفصلها عن (هنا)، وأجاز بعضهم كتابتها متصلة بحذف ألف (ها) نحو: ههنا.

\_ يدرس المهتمّون بالرّسم قديمًا وحديثًا، كتابة بعض الكلمات مثل (عمّن) في باب الفصل والوصل؛ لاتصال الكلمتين خطّا، كما يدرسونها في باب الدّكر والحذف، لأنّ نون (عن) حذفت في الرّسم بمجاورتها (مَن)، وقد ذكر الرّضيّ أن كل حرف يدغم في مثله أو مخرجه،

<sup>(</sup>۱) ادب الكاتب ۱۸۲،۱۸۳.

<sup>(</sup>۲) شرح شافية ابن الحاجب ٣٢٦/٣.

يحذف خطا، ويعوض عنه تشديد الحرف الذي أدغم فيه (١)، ويعبّر بعضهم عن الفصل دون إدغام بالإظهار، والوصل مع الإدغام بالخفاء كما ذكر الزّركشيّ في حديثه عن (إمّا) الشرطية (٢)، وإذا أردنا مرجّحًا، فإنّي أرجّح دراستها في الفصل والوصل؛ لأنّ دراستها في الحذف قد يوهم أنّ الحرف المدغم محذوف، والحق أنّه باق، يؤيد ذلك أن علماء الرّسم القرآني يدرسون كتابة بعض الكلمات المدغمة في باب الفصل والوصل مثل: أمّن ، ألم، ولا يدرسونها في الذكر والحذف، أمّا (عمّ؟) فتدرس في الوصل وحذف الألف؛ لاختلاف الموضعين.

\_ يمكن دراسة وصل أو فصل الأداة بالأداة الأخرى قبلها وبعدها، نحو: لمَ؟، وما ل؟ وعمّن، ومَن عن، والموازنة بين التّجاور السّابق واللاحق في الرّسم.

\_ هناك مسائل ترد في كتب الرسم لا يبدو لي أنها من مباحث الرسم، مثل زيادة هاء السكت، فهاء السكت أداة تؤدي وظيفة، ولو قيل إنها زائدة في الرسم، لجاز أن نقول مثلاً إن النون في المثنى زائدة في الرسم، بخلاف الواو في (أولئك) و (داود) فيمكن در استها فيما زيد في الرسم؛ لأنها ليست من حروف المعاني، ولا تدرس هاء السكت في الوصل؛ لأنه معلوم أنه يلزم وصلها؛ لأنها على حرف واحد، وكذلك يوردون حذف نون المثنى والجمع عند الإضافة، وهذا من مباحث النحو لا الرسم.

وبقي هناك أمر متعلق بالوصل، فكثيرًا ما يسأل من يطبع على أجهزة الطباعة، هل تسترك مسافة بعد واو العطف أو لا؟ كما في: "إنك مجتهد وإلك مهدّب"، والمصطلح عليه في الطباعة عدم ترك مسافة، مع أنهم يتركون مسافة بعد (ثمّ) وكلاهما حرف عطف، ويبدو أنّ السبب أنّ الواو كالفاء تتصل بالكلمة فكأنها منها، ولا يمكن السكوت عليها، و(ثمّ) منفصلة، وقد يمكن الوقوف عليها، فيقدر الابتداء بعدها الإن ولكن عدم ترك مسافة قد يؤدي إلى اللبس في رسم بعض الكلمات ففرق بين كتابة: جمال ورقة، وجمال و رقة، فقد يُتوهم دون ترك مسافة أنّ الواو و (رقة) كلمة واحدة، وترك مسافة في الطباعة يؤدي إلى مجيء الواو مستقلة في آخر السطر، وهمو مظهر غير مألوف، فالأولى ما اصطلح عليه أهل هذه الصناعة من عدم ترك مسافة، ولا أظن أن ألمد كثر اللبس بعدم ترك المسافة، وقد يقول قائل: نترك مسافة عند اللبس، ولكن اطراد القاعدة أولى، فالتعليق على أمن اللبس في الكتابة الإملائية، ممّا يربك الكاتب، ويعقد مسائل الرسم، فلا يُعقل أنّ كل من سيكتب واو العطف عليه أن يتوقف دقيقة أو أقل أو أكثر ليفكّر هل أمن اللبس أو لا؟، كما يذكرون في رسم (وأتمن) و (فأتمن)؛ فسرعة كتابة الكلمة تفوق بأضعاف

<sup>(</sup>١) شرح الرَّضيُّ على الكافية ١/ ١٥٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البرهان ۲/۰۰.

<sup>(</sup>٣) كتاب الخط للزّجاجيّ ١٥٠، ١٥١، (وحديثه عن حرف العطف قبل فعل الأمر المبدوء بالف وصل).

مضاعفة سرعة التفكير في القاعدة، ومعرفة أمن اللبس من الأمور التي تشكل على المتخصّصين فضلاً عن غيرهم، وما زال في الأمر متسع للنظر.

وبانتهاء حديثنا عن أثر التجاور في الرسم، نطوي صفحات البحث في تجاور الأدوات، وآثاره، لننتقل إلى متممّات البحث فنبدأ بالجداول فالخاتمة فالفهارس.

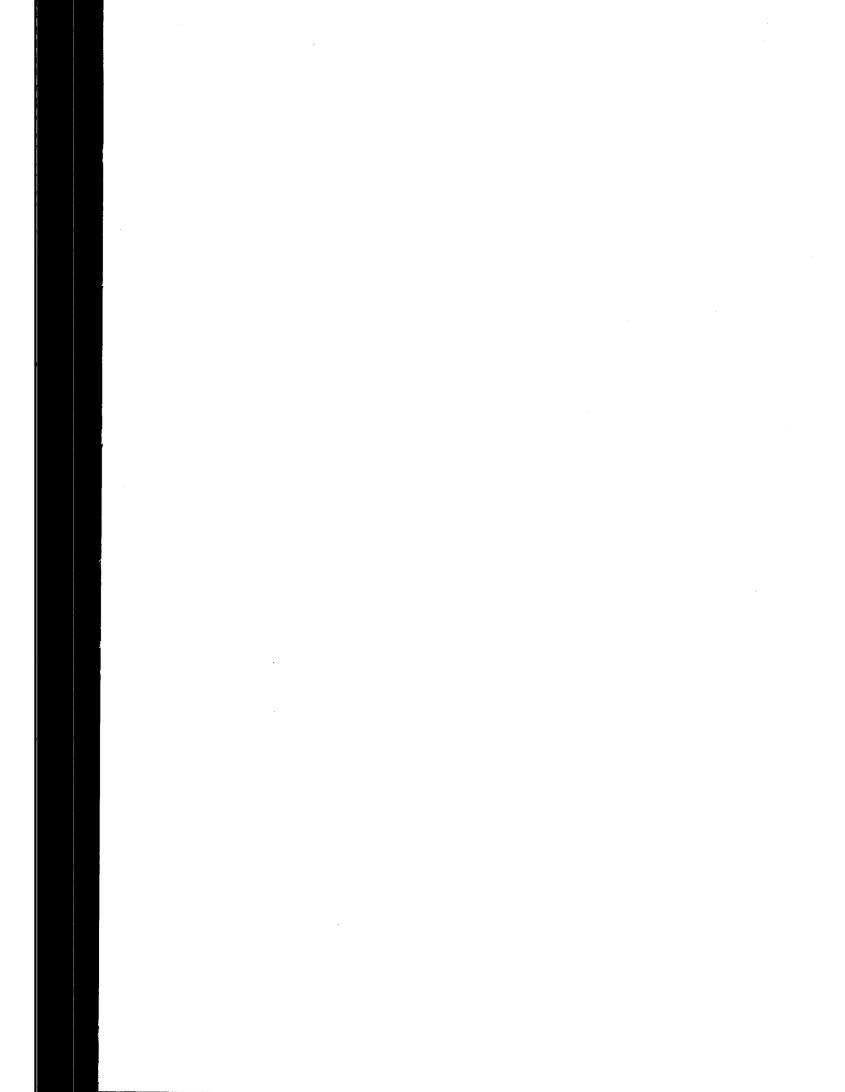

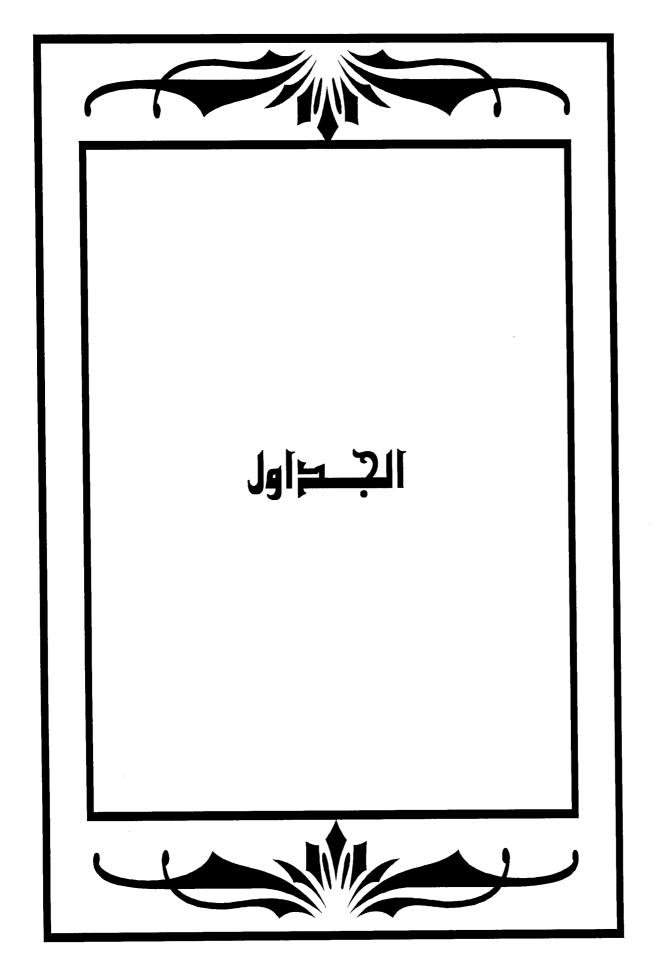

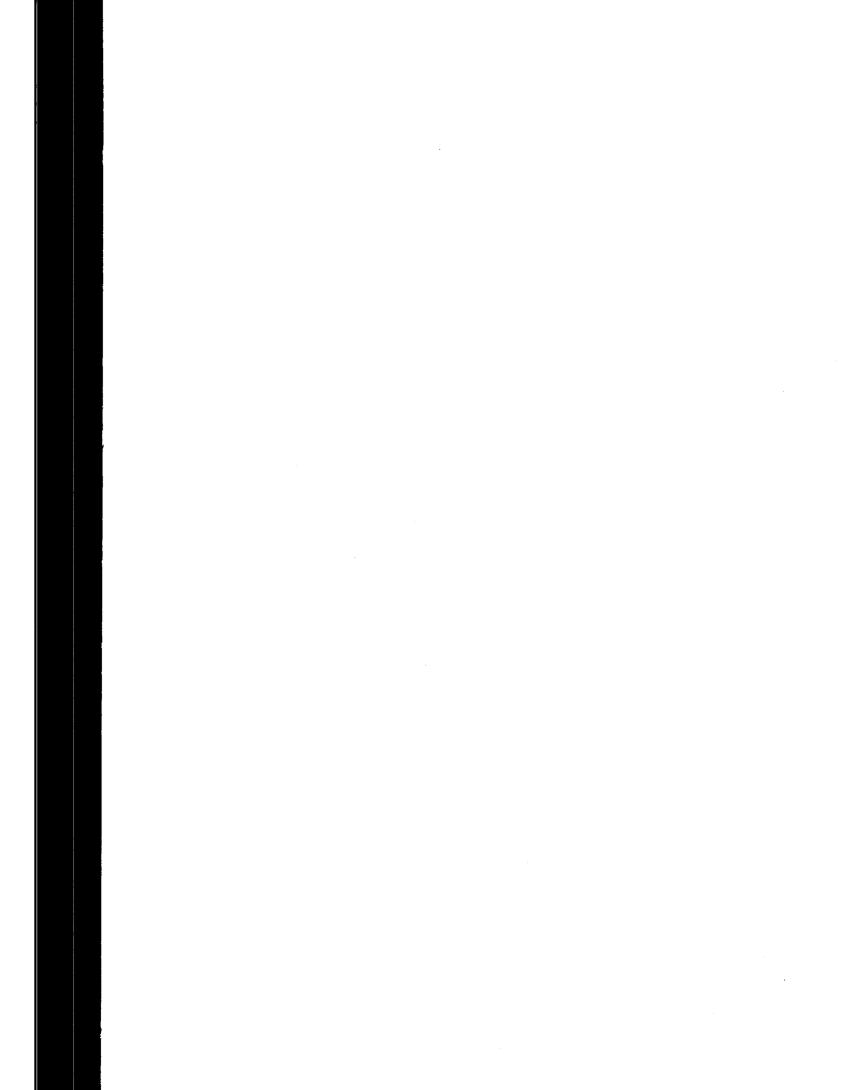

جدول عدد الأدوات في القرآن الكريم

| العدد   | الأداة      | الحدد | الأداة         | العدد       | <i>કિંદી ઉં</i> | العدد | الأداة        | العدد | الأداة   |
|---------|-------------|-------|----------------|-------------|-----------------|-------|---------------|-------|----------|
| 749     | نون التوكيد | ٦     | لعَلِّي        | YAAY        | نت              | ۲     | أيَّتُهَا     | £9V   | الهمزة   |
| 707     | نون الوقاية | ٦٥    | لكِن           | 1797        | فِي             | ٥     | أيُكُم        | 749   | آر       |
| ٤       | نْعَم       | ٦٥    | لكِنَّ         | ٤٠٣         | قد              | ١     | أيَّمَا       | ጓለ    | يومئيد   |
| ٤       | کھ          | 461   | لم             | 7 / 7       | <u>ئ</u>        | ١     | الِنْنَا      | ۲     | يومئِذ   |
| ١       | هاتًين      | 178   | لمًا           | ٩           | كأن             | ٣     | أيَّه         | ٤٢٣   | إذا      |
| 771     | هذا         | 1.7   | ان             | ٣١          | كَأنَّ          | 10.   | أيُّهَا       | ٣١    | ارًا     |
| ۲       | هذان        | 7 - 1 | Le.            | ٧           | كَأيِّن         | ٦     | أيُّهُمْ      | ٥ ٤   | थ्रा     |
| ٤٣      | هذه         | ٧٥    | لولا           | 44          | كَلاً           | ١     | اي.           | 1     | إل       |
| ١       | هكذا        | ١     | لوما           | 17          | كُلُّمَا        | 7047  | بر            | 704   | الأ      |
| 9 4     | هل          | ٣     | لين            | 71          | كَمْ            | 177   | بکن           | V # V | إلى      |
| ٩       | هناك        | ۲     | ليتنا          | ٣           | کَي             | 77    | بكى           | ١٣٧   | أم       |
| ٤       | ههنا        | ٨     | ليتني          | ٧           | كَيْلا          | ٥٨٠   | تاء الثَّانيث | ٥٥    | أمًّا    |
| 9 2 7 2 | المواو      | ١     | ليتها          | ۸۳          | كَيْف           | ٩     | تاء<br>القسم  | ۳.    | إمّا     |
| 771     | يا          | 70    | مَ             | <b>4747</b> | اللام           | ٤١    | تِلكَ         | 717   | أن       |
|         |             | ٥     | م<br>(اللهم)   | ŧ           | الملأتي         | ١     | تلكما         | **.   | أنً      |
|         |             | 704.  | ما             | 1774        | ¥               | ٤     | ثُمَّ         | 797   | ان       |
|         |             | **    | ماذا           | ١           | لات             | 447   | ثُمَّ         | 1779  | إنً      |
|         |             | ٩     | متَّى          | ١.          | اللاتي          | 1 2 7 | حَثَّى        | 7.7   | أنّى     |
|         |             | ٥٦    | مَعَ           | ٦٨          | التي            | ٣١    | حييما         | ۲۸.   | او       |
|         | }           | 11    | معك            | 4.8         | الذي            | ٥     | دَا           | ۲     | أولاء    |
|         |             | 77    | متعكم          | ١           | اللذان          | ١     | ذانِكَ        | ۲۰٤   | اولئك ا  |
|         |             | ١     | معَكُما        | ١           | اللَّدَيْنِ     | 577   | ذلك ا         | ۲     | أولنكِم  |
|         |             | ٦     | مَعَثَا        | 1.44        |                 | ٤٧    | ذلكم ا        | ٤٦    | هولاء    |
|         |             | 7 5   | معَة           | ٣           | لعَلَّ          | ١     | ذلِكُما       | ٦     | ايًانَ   |
|         |             | ١     | معقها          | ٤           | لعَلكَ          | 1     | ذٰلِكُنَّ ا   | ٧     | این      |
|         |             | 1 2   | معَهُم         | ٦٨          | لعلكم           | 1     | رُبَما        | 17    | اينما    |
|         |             | 11    | مَعِيَ<br>مَنْ | 1           | لعَلْنا         | 117   | سَ ا          | ٤٦    | أي       |
|         |             | ٨٦١   |                | ٣           | لعله            | £ Y   | سوف           | ١ ١   | أيًّا    |
|         | 1           | 7771  | من             | ££          | لعلَّهُمْ       | 171   | عن            |       | <u> </u> |

<sup>(</sup>١) سطرنا جدول عدد الأدوات في القرآن الكريم؛ للوقوف على ما كثر وروده وما قلّ من الأدوات، وعدد الأدوات في هذا الجدول مطابق لما في معجم الأدوات والضّمائر في القرآن الكريم.

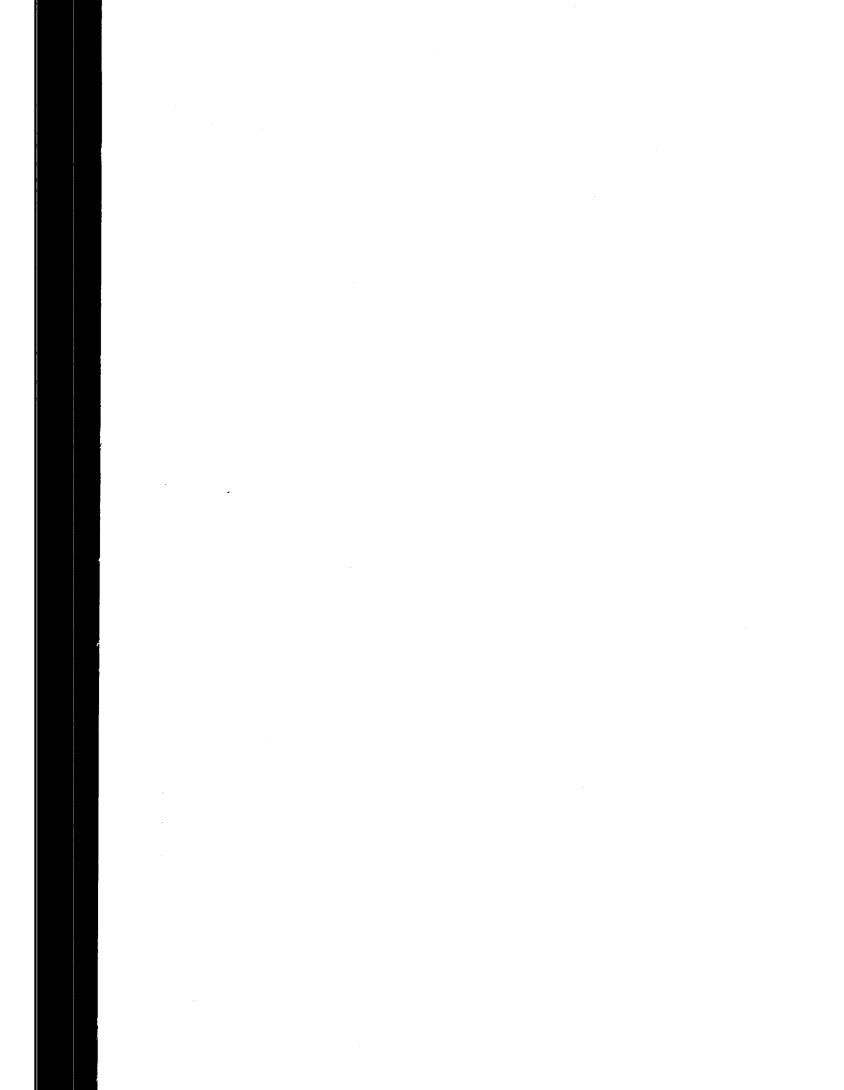

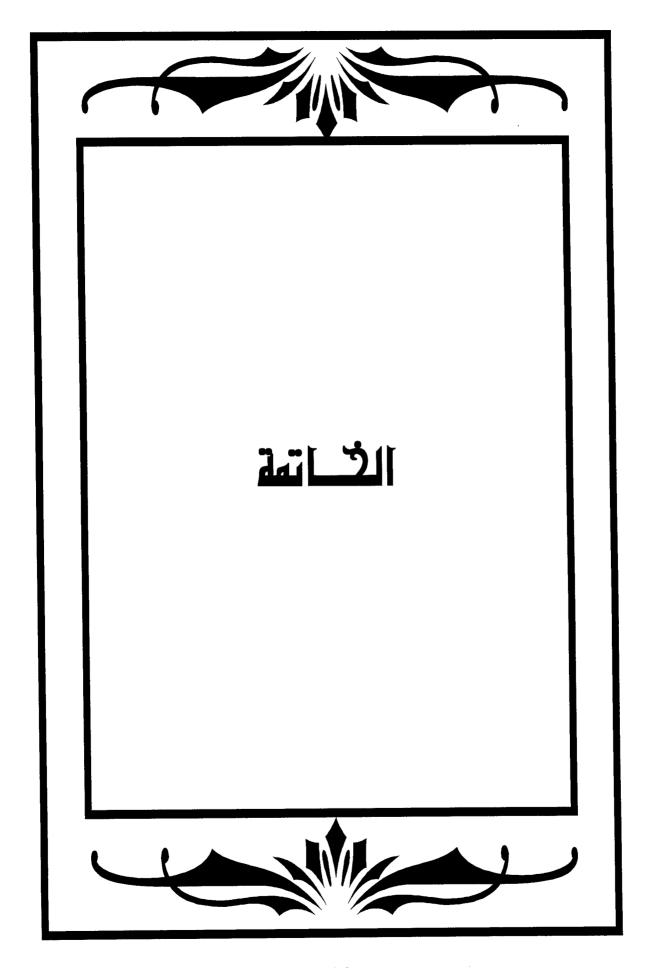

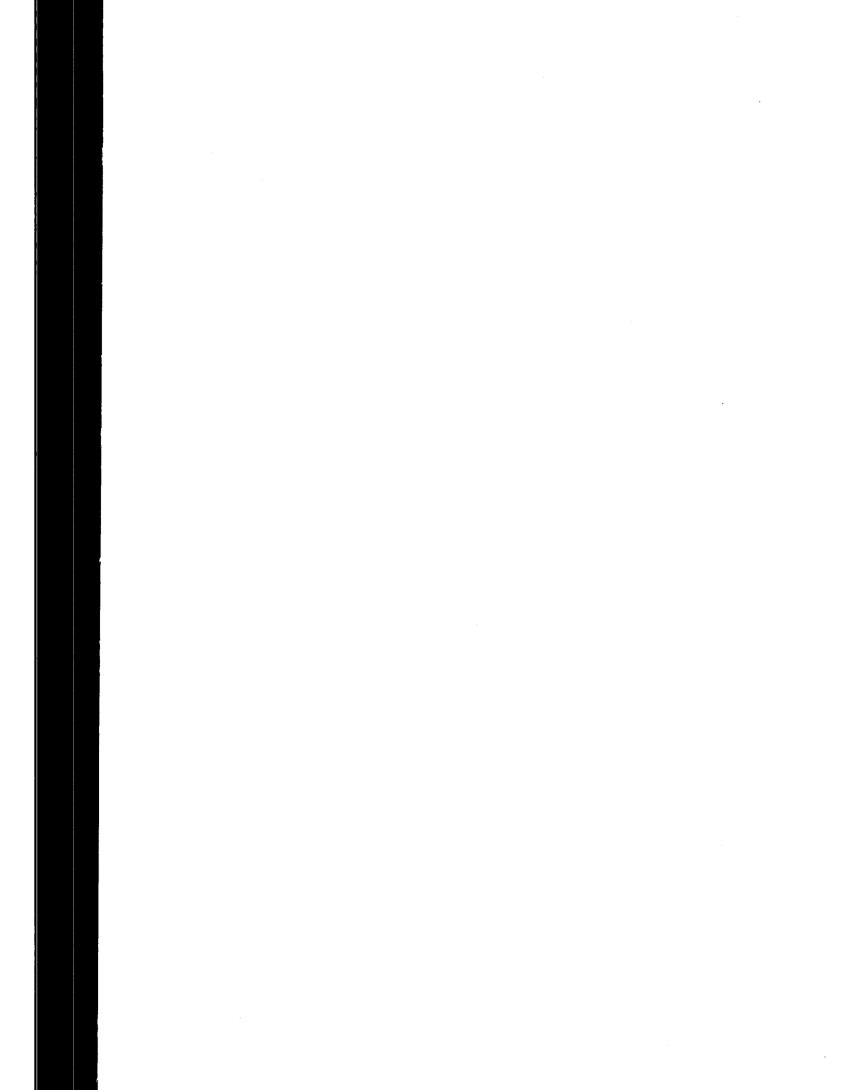

يذكرني الختام بقوله تعالى: ﴿ اليَّوْمَ أَكُمَـلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَـمْتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأَسِلامَ دِيناً ﴾ (المائدة: من الآية: ٣)، فالحمد لله الذي وققني إلى إكمال البحث، ورضي لي لغة كتابه موضوعًا للدّراسة، أشكره سبحانه شكرًا عظيمًا أستمطر به مزيدًا من نعمائه، كما وعد (جلّ ثناؤه) في قوله : ﴿ وَإِذْ تَأَدُّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرتُمْ لَأَنْ يَدَّدُكُمْ ﴾ (إبراهيم: من الآية ٧)، وبعد،

فبانتهاء فصول البحث الثلاثة يكون قد وصل إلى النّمام، وحان وقت قِطاف الجنى الدّاني للدّاني للهذه الرّسالة النّبي ارتضت عنوان: (تجاور الأدوات النّحوية وأثر في الإعراب والرّسم)، فوضتحت جوانب من آثار النّجاور في كف أو تغيير: (الإعراب أو الحكم، أو المعنى والزّمن، أو اللّفظ)، أو تحديدها، أو تقويتها، أو تغيير الرّسم، وفيما يأتي أهم النّتائج والنّرجيحات والنّحليلات، والنّوصيات:

## أُوّلاً: النَّتائج والتّرجيحات والتّحليلات

## أ . نتائج عامّة وتحليلات :

كشفت الدّراسة عن جوانب من مكارم الأخلاق العربيّة واحترامهم حقوق الجار، ولا غرو، فلغة القوم تعكس أخلاقهم، ومن الإجحاف أن نَسم العرب في الجاهليّة بالجهل المُطيق والنّدنيّ الخلقي المطلق، ولو كانوا كذلك ما اختارهم الله سبحانه وتعالى لتبليغ آخر رسالاته، وما اختار العربيّة لتكون لغة آخر كتبه، كما حاولت الدراسة اقتناص أثر النّجاور في خدمة الجوانب النّربويّة، ونبيّن فيما يأتي جانبًا من ربط الدّراسة اللّغويّة بالدراسات النّربويّة، ونقف على جانب من مظاهر الأخلاق العربيّة كما تلمّسناه من تعاملهم مع الأدوات المتجاورة، على النحو الآتى:

- العرب تأبى الضيم فنراهم حين يسلبون عمل الأداة أو يُضعفونها بطريقة ما يُعوضونها أحيانًا بجوانب أخرى تقويها، فحين كقوا (إنّ) عن العمل بمجاورتها (ما) الكاقة بعدها قووا معناها بإفادة الحصر (۱) كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾ (الأنعام: من الآية ٣٦) ، وحين خقفوا (أنّ) عوضوها بمجاورة أدوات التعويض بعدها نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴾ (الإنشقاق: ١٤) (١)، وأشفقوا على (إنْ) المخقفة حين سلبوا عملها بالتخفيف، وألغوا اختصاصها بالجملة الاسميّة، فخصوها حين تدخل على الجملة الفعليّة بالأفعال التاقصة؛ لشبهها بالأسماء؛ حتى لا يزولَ عنها اختصاصها بالأسماء بالكليّة (١)، ومع ذلك فإنه يمكن أن

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ٤١٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تنظر ص ۲۱۰ فما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> نتظر ص ۳٦۳.

نلمح في المقابل جانبًا من العدوان حين يسلبون عمل الأداة دون تعويض، وكلا الأمرين كان متحققًا لديهم.

\_ كثرت مجاورة أدوات التنبيه غيرها من الأدوات، ومن ذلك مجيء أدوات الاستغتاح والتنبيه قبل أدوات التوكيد كما في قوله تعالى: ﴿ الله أَولِياءَ الله لا خَوفُ عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَحْزَنُون ﴾ (يونس: ٢٦)، و: "أما والله إلا أن وجاءت (ألا) التنبيهية قبل أساليب خبرية وإنشائية متعددة كمجيئها قبل الاستفهام في نحو: (ألا مَنْ)، وقبل النّداء في نحو: (ألا يا)، وقبل التّمني في (ألا ليتَ) (١)، وكثرة أدوات التّنبيه والاستفتاح والعرض بعامة في العربية تدل على رقي لغتنا وتميزها، وسمو الخلق العربي، فالمتكلم لا يُلقي حديثه ابتداء بل يُنبّه السّامع أوّلا وكأنه يستأذنه للاستماع إليه، ويولد لديه الدّافع للتّعلم، وبخاصة إذا كان الكلام مؤكّدًا ممّا يدل على أهميّنه وضرورة الاعتناء به والإصغاء إليه، فيُعلمنا التّجاور أنّ على صاحب الحق اختيار الأسلوب المناسب لتوصيل ما لديه من توكيد أو قسم ونحو ذلك، وأنه لابد من التّنبيه قبل التّصريح، وهذا ما يُنادي به التربويّون من ضرورة وجود الدّافع للتّعلم والتّمهيد الجيّد قبل إلقاء المادّة، وهو ممّا حثّ عليه القرآن الكريم قبل ذلك، ويجد المبهورون باللغات الأجنبيّة رقيًا في اللغة الإنجليزيّة مثلاً، ومن العربيّة تؤدّي هذه الوظيفة وهي متنوّعة. وما علموا أنّ أدوات الاستغتاح والعرض والتّنبيه في اللغة العربيّة تؤدّي هذه الوظيفة وهي متنوّعة.

\_ احترام العرب أدوات الصدارة يدل على إنزال صاحب الفضل منزلته، وهي من الأخلاق التي أتمّها الإسلام مع ما أتمّ من مكارم الأخلاق، فتارة يُقدّمون همزة الاستفهام حين تجاور حروف العطف لاستحقاقها تمام التصدير (")، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ أُولَمْ تُوْمِن﴾ (البقرة: من الآية ٢٦٠)، وتارة يُعفونها من التكرير بعد (أمْ) المنقطعة (أ)، ونجد بعض أدوات الصدارة وهي إمّا حروف أو أسماء تُعلق أفعال القلوب عن العمل فتكف عملها في اللفظ وجوبًا (أ)، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَدْرِي أَوْرِيبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ﴾ (الأنبياء: من الآية ١٠٩)، مع قورة الفعل ونصبه مفعولين، ولكنه حين يجاور ما له الصدر يكون أهون عليه أن يتنازل عن عمله في اللفظ من أن يتخطى ما له الصدر، فالقورة لا تقوى أمام صاحب المنزلة الرقيعة، ومع ذلك يقدّر ما له الصدر الفعل فيبقي له عمله في المحلّ، وهذا الأدب اللغوي، يعكس جانبًا من الأدب الاجتماعيّ:

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ٤١٨ فما بعدها، وص ٤٢٦.

<sup>(</sup>۲) نتظر ص ۲٤٦، ۲٤٦.

<sup>(</sup>٣) تنظر ص ٢٧١ فما بعدها.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> تنظر ص ۳۷۱.

<sup>(°)</sup> تنظر ص ۱٥١ فما بعدها.

#### إِنَّمَا يَعْرِفُ ذَا الْفَصْلِ مِن النَّاسِ ذُووهُ(١)

وفي هذا دلالة أيضًا على أنّ القويّ وإن أبدى ضَعفه في الظّاهر يبقى قويًّا في الباطن.

\_ في التَّوصيل( أَتعاونٌ وتضافرٌ بينَ الجارَين، والمرءُ قليلٌ بنفسه كثيرٌ بإخوانِه.

\_ كراهية العربية اجتماع الأمثال، ومنع البصريين تجاور أداتين متحدتي اللفظ غير حرفي الجواب إلا بفاصل(٦)، ومنعهم تجاور أداتين متحدتي المعنى أو الوظيفة(٤) يدل على أن العربي إنسان عملي، ذو حس مرهف، يُقتم الإيجاز فلا داعي لتكرير ما يمكن الاستغناء عنه، حتى إن الأمر تجاوز درجة الاستثقال إلى درجة الكراهية كما تُعبر عنه كتب النحو(٥)، بل وصل بهم الأمر إلى الحذف في الرسم كراهية توالي المتماثلين، فحذفوا اللام في (الذي) في غير المثنى؛ لئلا يجتمع لامان، وأثبتوها في المثنى فكتبوا (اللذين)؛ لئلا يلتبس بالجمع إذا قيل (الذين) أن)، وحنفوا الف تتوين النصب في نحو: عطاء؛ لئلا يتوالى ثلاثة أشباه، ومع دلالة هذا على جانب من خلق العربي، فإنه يُخالِف من جانب آخر خُلقا اجتماعيًا، فالإنسان يألف نظيره، والجار المسلم القريب له ثلاثة حقوق، ولكن إيثار العرب للإيجاز جعلهم يمنعون مثل ذلك كما ذكر البصريون، أمّا في رأي الكوفيين فتجاور الأدوات المتحدة المعنى جائز إذا اختلف اللفظ(٧).

\_ حَذَفُ بعضِ الأدوات المتجاورة يدلّ على شجاعة العربيّة كما عبر ابن جني، وشجاعة العربيّة كما عبر ابن جني، وشجاعة العرب، كحذف حرف النفي قبل (مازال) وأخواتها (١٠)، كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا تَاللّه تَفْتاً تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (يوسف: ٨٥)، حُذفت (لا) قبل (تفتا)؛ لأنها معلومة، ومن العجيبِ أن يُحدَف حرف يوهِم حذفه قلبَ المعنى إلى النقيض، ولكن في هذا طرافة وإثارة للعقل، فسامعُ هذه اللغة عليه أن يُلمَّ بالقواعد ويكونَ يقظاً ليفهمَها، ويدلّ على أن قهم القواعد النّحويّة ضرورة لتدبر آيات القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١) شرح المفصل لابن يعيش ٣/ ٣٨، الهمع ٢٨٤/٤.

<sup>(</sup>٢) تنظر ص ٢٨٤ فما بعدها .

<sup>(</sup>٣) تتظر ص ٣٩٧ فما بعدها.

<sup>(</sup>٤) تنظر ص ٤١٠ فما بعدها، و ص ٤٤٥.

<sup>(°)</sup> نتظر ص ۳۹۵.

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۵۵۰.

<sup>(</sup>۲) نتظر ص ۲۱۲، ۲۱۳.

<sup>(^)</sup> نتظر ص ۱۹۸، ۱۹۹.

وما غُيِّر لكثرته في كلامهم يدل على ميلِهم إلى التَّخفيف، كالحذف في: لم يك (١)، وفتحهم النون في: من النّاس (٢)، وحذفوا في الرّسم أيضنا غير المتماثلين، لكثرته كحذفهم ألف (اسم) في: بسم الله الرحمن الرحيم، مع أنّ الأمر لن يُكلفهم جهدًا.

\_ حرص العرب على أمن اللبس (٢) في المعنى والإعراب والرسم يدل على عقلية دقيقة منظمة واعية، تعرف ما تريد، وتُحدد هدفها، وتضع كلَّ شيء في نصابه.

\_ ارتبطت بعض الأبواب النحوية بالخطاب، وما جُعلتِ اللغة إلا للخطاب، ففي النداء خطاب مع أنّ الإنسان قد لا يحتاج إلى نداء من هو أمامه، قال سيبويه:".. كما تقول الذي هو مقبل عليك بوجهه مستمع منصت لك: "كذا كانَ الأمرُ يا أبا فلان"؛ توكيدًا"(؛)، وذكر أنّ المخاطب أولى بأن تبدأ به من الغائب(٥)، وأسماء الإشارة تُجاور كاف الخطاب، مع أنها دون الكاف تُفيد الخطاب، وتُجاور (ها) التنبيه؛ لتنبيه المخاطب، وأدوات التنبيه عامة جُعلت لتنبيه المخاطب، وذكر سيبويه أنّ (يا رجل) صار كالأسماء التي هي للإشارة نحو (هذا) وما أشبهه(١)، واهتمام العرب بالمخاطب يصور جانبًا اجتماعيًا في حياتهم، فهم قوم يعيشون مع الجماعة، ويتفاعلون مع الآخرين، والتفاعل مع الآخرين من متطلبات النفس السوية، لذا كان من عقاب المخلفين عن غزوة تبوك عزلهم عن المجتمع، وعاقب الله السامريّ الذي جعل لقوم موسى عجلا من ذهب يعبدونه بأن حكم عليه بالعُزلة، قال تعالى: ﴿قَالَ قَادَهُبُ قَانُ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ الْحَيَاةِ أَنْ الْحَيَاقِ الْمَامِيَ الْمُعَامِ الْمَامِيُ الْمُعَامِ الْمَامِيُ الْمَامِ عَلَى الْمَامِ ا

\_ تجاور بعض الأدوات والإسهاب في ذلك قد يخدم أغراضًا تربويّة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ (الطور: ١٩، المرسلات ٤٣)، فلم يقل تعالى: بما عملتم، ولا بعملكم، لأنّ المقام مقام امتنان فناسبه الإطالة في بيان سبب الإنعام (٧)، وممّا أسهم في تقوية المعنى التوصيل بـ (ما) المصدريّة إلى الفعل (كنتم)، والتوصيل بـ (كنتم) إلى مجيء الفعل المضارع في خبرها، وكذلك جاءت (يا) التبيهيّة قبل (ليت) و (نِعْم) و (حبّذا) (١٠)؛ لأنّ التمتي والمدح من المعاني التي تتطلب مزيدًا مِن الوضوح والتنبيه، وهذا يدّل على جانب خُلقي واجتماعيّ لدى العرب وعنايتِهم بتقدير الآخرين ومدحهم، وفي أسلوب (هل لك) في العرض

<sup>(</sup>۱) نتظر ص ۱۷۷، ۱۷۷.

<sup>(</sup>۲) نتظر ص ۲۰۵، ۲۰۵.

<sup>(</sup>٣) تنظر ص ٢٠٧ فما بعدها.

<sup>(</sup>١٤) الكتاب ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢/٤٢٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الستابق ۲/ ۱۹۷.

<sup>(</sup>۲) نتظر ص ۳۷۲، وص ۲۹۷، ۲۹۸.

<sup>(^)</sup> تنظر ص ۲٤٤ فما بعدها.

همس وتلطف وتأدّب، ولذا اختاره موسى عليه السّلام في مخاطبة فرعون استجابة لأمر الله في قوله وتأدّب، ولذا اختاره موسى عليه السّلام في مخاطبة فرعون استجابة لأمر الله في قوله و الله قولة ليّنا القرآن: ﴿فَقُلْ مَلْ الله وَمَا حَكَى القرآن: ﴿فَقُلْ مَلْ الله وَمَا حَكَى القرآن: ﴿فَقُلْ مَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى ﴾ (النازعات: ١٨)، فمجاورة (هل) لـ (لك) يعدّ من الأساليب الليّنة (١).

وتتابع النَّجاورات في الأسلوب يُسهم إسهامًا كبيرًا في تقوية المعنى (٢)، ويُشير إلى جانب من علاقات الأبواب النّحويّة، كما في قوله تعالى: ﴿ مَنْ ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللَّه قَرْضاً حَسَناً فَيْضَاعِفَهُ لَهُ مَنْ عَلَقَاتَ الأبواب النّحويّة، كما في قوله تعالى: ﴿ مَنْ ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللَّه قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً ﴾ (البقرة: من الآية٥٤٠) (٢)، والإشارة والموصول متقاربان (١٠)، وقوله تعالى: ﴿ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ (يونس: من الآية٥٠٠)، بنتابع استفهامين .

### ب. نتائج وترجيحات خاصّة بكلّ فصل:

الفصل الأوّل: تجاور الأدوات و علاقاته، وفيه مبحثان:

المبحث الأول : التّعريف بالأدوات وتجاورها.

المبحث التَّاتى: علاقات التَّجاور.

#### ومن أهم النتائج والترجيحات التي انتهى إليها:

ــ توسيع مصطلح الأداة ليشمل الحروف والظروف والأسماء والأفعال التي تشبه الحروف في الدّلالة على معنى في غيرها، وفي بعض سماتها ووظائفها(٥).

ـ يبدو أنّ حديث النّحاة عن النّجاور بعامّة نشأ تعليلاً لمّا خرج على مقتضى الظّاهر (١)، كقول العرب: "هذا جحر ضببً خرب ، بجر (خرب) وكان حقه الرّفع؛ لأنّه صفة لجحر لا لضب، وإلا فعلاقة أجزاء النّراكيب النّحوية جميعها قائمة على النّجاور.

— أضاف ابن جنّي مصطلح تجاور الأحوال والأحيان، وقال: "وهذا التّجاور الذي ذكرناه في الأحوال والأحيان لم يعرض له أحد من أصحابنا "(٧)، وصنيع ابن جنّي يتيح لمن بعده التّفكير في أنواع أخرى من التّجاور، كما فعلنا في هذا البحث، فارتضينا مصطلح تجاور الأدوات.

- استخدَم النّحاة مصطلحات مختلفة للتّعبير عن تجاور الأدوات كالالتقاء، والاستقبال، والإلزام، والمعيّة، والضمّ، والجمع، والاقتران، والدّخول، والاجتماع، والتّوالي، واللحاق،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تنظر ص ۱۹۰، ۱۸۹.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تنظر ص ٤٦٥ فما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> تنظر ص ٤٦٦ فما بعدها .

<sup>(</sup>٤) نتظر ص ٤٦٦، ٣٦٧.

<sup>(°)</sup> تنظر ص ۱۹ فما بعدها.

<sup>(</sup>٦) تنظر ص ٣٩، ٤٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> الخصائص ۲۲۷/۳.

والوصل، والمصاحبة، والكسع، والامتزاج، والتّضام، وقلّ من استعمل مصطلح المجاورة أو التّجاور (١).

\_ يُعتفر الفصل بين الأداتين المتجاورتين بالفاصل المقدّر، أو الضمير المتصل الظاهر (۱)، وقسمت الدراسة التجاور ثلاثة أقسام: التَّجاور الحقيقي دون فاصل، والتَّفظيّ بفاصل مقدّر، والحكميّ بفاصل ظاهر يُعتفر الفصل به (۱)، ففي قوله تعالى: ﴿وَآلَهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَنتُم أَنْ آنَ لَنَ الفصل يَبْعَثُ اللهُ أَحَداً ﴾ (الجنب ن ٢٠)، تجاور حقيقيّ في ﴿كَمَا ﴾، وتجاور لفظيّ في ﴿أَنْ لَنَ الفصل بضمير الشأن المقدّر، وتجاور حكميّ في ﴿أَنَّهُمْ ظَنُوا ﴾ وفي ﴿طَنُّوا كَمَا ﴾ وفي ﴿طَنَّنتُمْ أَنَ الفصل بالضمير الظاهر، فالأداتان في حكم المتجاورين حقيقة.

\_ من ضوابط مجاورة أداة لأخرى: اختصاصها بالمفرد أو الجملة، ومعناها، وزمنها، وكثرة استعمالها، وتصدرها، وكونها إنشائية أو خبرية، وكونها من الأدوات المختصة بالدّخول على النّفي أو الإثبات<sup>(1)</sup>.

\_ قد تكون الأدوات المتجاورة في جملة أو جملتين أو أكثر (٥)، فمن مجيئها في غير جملة قوله تعالى: ﴿ مُذَبَذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى مَوُلاء و لا إِلَى مَوُلاء وَمَنْ يُضَلِّل اللّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً ﴾ (النساء: ١٤٣)، وقد يُكتفى بالنطق بها كما في قول الرسول \_ صلّى الله عليه وسلم \_ لعائشة \_ رضي الله عنها حين سبقها بعد أن كانت سبقته: "هذه بتك "(١)، ولا يُشترط وجود تناسب لفظي أو معنوي بينها (٧)، بل تتوالى الأدوات وفق ما يقتضيه التركيب، وما يتطلبه المعنى.

\_\_ بعض الأدوات كان أصلها النّجاور، ثمّ عُدل عنه، ك\_ (لام إنّ) كان أصلها أن تاتي قبل إنّ، فيُقال: "لإنّ زيدًا قائمً"، ثمّ زُحلقت إلى الخبر، فقيل: "إنّ زيدًا لقائمً"(^).

\_ ترجيح عد الأدوات المتصلة ب\_ (ما) الكاقة من باب النّجاور لا النّركيب مثل (إنّما) و (حيثما) خلاقًا لسيبويه وكثير من النّحاة السّابقين واللحقين (١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تتظر ص ٤١ فما بعدها .

<sup>(</sup>۲) تنظر ص ۲۵،۶۵.

<sup>(</sup>۳) تنظر ص ۶۹،۵۰.

<sup>(</sup>٤) تنظر ص ٥١ فما بعدها.

<sup>(°)</sup> نتظر ص ٤٥، وص ٦٧ فما بعدها .

<sup>(</sup>٦) تقدّم ص ٣٥.

<sup>(</sup>Y) نتظر ص ۶۵.

<sup>(^)</sup> تنظر ص ٤٧ فما بعدها.

<sup>(</sup>۹) تنظر ص ۱۰۰ فما بعدها .

# الفصل الثَّاني: أثر التّجاور في الإعراب وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول : ما كُفّ أو غَيّر للتّجاور، وفيه :

أوّلا: ما كُفّ أو غير التّجاور عمله، أو معناه وعمله .

ثانيًا : ما غير التّجاور معناه أو زمنه .

ثالثًا: ما غير التّجاور لفظه.

#### المبحث التّاني: ما حُدّد للتّجاور، وفيه:

أوّلا : ما حَدّد التّجاور عمله أو نوعه .

ثانيًا : ما حدّد التّجاورُ معناه أو زمنَه .

ثالثًا : ما حدّد التّجاورُ لفظه أو موقعَه .

#### المبحث التّالث: ما قُوّي بالتّجاور، وفيه:

أوّلاً : ما قوّى النّجاور عمله أو حكمه .

ثانيًا : ما قوّى التّجاورُ معناه أو زمنَه .

ثالتًا: ما قوى التّجاورُ لفظه.

#### ومن أهم النَّتائج والتَّحليلات التي توصل إليها الفصل:

— من أهم تأثيرات الأدوات المتجاورة: الكف عن العمل، وأمن اللبس، والتوصيل، وتغيير الحكم أو المعنى أو اللفظ، أو تحديدها، أو تقويتها.

\_ أنّ ما قوّي عمله للتّجاور قليل<sup>(۱)</sup>، وما قوّي معناه كثير<sup>(۲)</sup>، وهناك عدد من الأدوات سُلبت عملها بسبب المجاورة، وأرجعت الدّراسة أسباب كفّ الأدوات المتجاورة عن العمل إلى الفصل بالزّائد أو غير الزّائد<sup>(۲)</sup>.

ـــ الكفّ عن العمل من التّغييرات السّلبيّة التي يؤثر فيها الجارُ في جاره، فهو أقرب إلى المعنى اللّغوي (الجور)، ولكنّه مع ذلك قد يُكسب المكفوف جوانب أخرى تقويه، فقد يسلب عمله ولكنّه يهيّئه للدّخول على مدخولات جديدة، وفي هذا دليل على التّوازن في اللغة وهي ظاهرة اجتماعيّة تخضع لما يخضع له الأفراد، وقد يكون الكفّ عن العمل في اللّفظ دون المحلّ كما في

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۲۷۷ فما بعدها.

<sup>(</sup>۲) تنظر ص ۳۷۳ فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) تنظر ص ١٣٣ فما بعدها.

تعليق أفعال القلوب<sup>(۱)</sup>، أو يكون الكفّ عن العمل في المحلّ دون اللفظ كما في أحرف الجرّ الزّائدة (۲).

- بعض المصطلحات نسبت إلى الكوفيين مع أننا نجدها عند الخليل، كمصطلح الأداة، ومصطلح الصيقات والمراد حروف الجر والظروف، ومصطلح الصية للحرف الزائد، ومصطلح العماد لنون الوقاية، والصواب نسبتها إلى البصريين.

\_ يمكن فهم الفصل والوصل في النّحو فهمًا جديدًا، وذلك بالفصل والوصل بين أجزاء الجملة (١)، كما في (إنّما) نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِع ﴾ (المرسلات: ٧)، و(ما) الحجازية قبل (إنْ) الزّائدة كما في قول النّابغة الدّبيانيّ:

ما إنْ أتيتُ بشيءٍ أنت تكرهُ إذن فلا رفعت سوطي إليَّ يدي (١)

قصلت (ما) الكاقة، و (إنْ) الزّائدة ما قبلهما عن عمله؛ لعدم الاختصاص، وقصلتا بينه وبين مدخوله، وأوصلتاه إلى مدخول جديد فجاز أن يلي (إنّ) و (ما الحجازيّة) الجملة الفعليّة والاسميّة بعد أن كانتا مختصتين بالاسميّة، وفي قوله تعالى: (آن تنالوا البرّ حَتّى تُنفقُوا مِمّا تُحبُونَ) (آل عمران: من الآية ٩٦)، قصلت (أنْ) المضمرة بين (حتّى) والفعل في اللفظ، وأوصلت (أنْ) المضمرة إلى مجيء الفعل بعد حرف الجرّ لفظا، و (حتّى) في الحقيقة جارّة للمصدر المؤوّل من (أنْ) المضمرة والفعل، والتوصيل يكون بأدوات متعدّدة (٥) أهمّها: الموصولات، وحروف الجرّ، و (أيّ) في النداء، والفاء في جواب الشرط، وأضافت الدّراسة إلى الموصلات التي ذكرها النّحاة: (كانَ) (١٠).

\_ توصلت الدِّراسة إلى نظرية جديدة هي: نظريّة الميزان الأسلوبيّ<sup>(۱)</sup>، ونَعني بها: الموازنة بين مقدار جذب المعنى لكلمة من الكلمات، وبالتّالي أسلوب من الأساليب، في الأساليب المتقابلة، والمختلفة، والمتشابهة المعنى في القرآن الكريم، وبخاصنّة فيما يتعلّق بتجاور الأدوات، فئوازن مثلا بين أسلوب التّوكيد في (إنّ مَدًا لَه)، وأسلوب القصر في (إنْ مَدًا إِلَه)، وممّا يعزّز نظريّتنا أنّ كلاً منهما ورد في القرآن الكريم خمس عشرة مرّة، فتتساوى كقتا الميزان.

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۱۵۱ فما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تتظر ص ۱٤٧ فما بعدها.

<sup>(</sup>۳) تنظر ص ۲۸۰،۲۸۹.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> تقدّم ص ۱۳۷.

<sup>(°)</sup> تنظر ص ۲۸٦ فما بعدها.

<sup>(</sup>٦) نتظر ص ٣٠٨ فما بعدها.

 <sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> تتظر ص ٤٧٤ فما بعدها .

— من أهم تأثيرات الأدوات المتجاورة في تغيير المعنى أن مجاورة أدوات الاستفهام غيرها من الأدوات كان سببًا في خروج الاستفهام إلى معان مجازية (١) كالتقرير في نحو قوله تعالى: ﴿قَالَ آلَمْ نُرَبُّكَ فِينَا وَلِيداً ﴾ (الشّعراء: من الآية ١٨)، فمجاورة همزة الاستفهام لـ (لم) النّافية حوّل المعنى من الاستفهام والنّفي منفردين إلى معنى التقرير، وهذا يؤكّد ضرورة الربط بين النّحو والبلاغة.

- تعرضت أدوات الشرط غير مرة لفقدان معناها وعملها مما يدل على ضعفها، ونجدها قويت معنويًا بمجاورة (ما) الزائدة بعدها (١)، ويبدو أن فيها مع ذلك طرفا من القوة، سوغ لها أن تجزم فعلين في رأي، وقد ذكر سيبويه أن لحروف الجزاء شيئًا من التصرف سوغ مجيء الاسم بعدها قبل الفعل في الشعر وفي غيره مع (إن) وحدها، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ الله ثُمّ أَبِلغهُ مَأْمَنه ﴾ (التوبة:من الآية ٦)، ومن تصرفها أنه يأتي بعدها الماضي والمضارع، ويكون فيها الاستفهام فترفع فيها الأسماء، وتكون بمنزلة الاسم الموصول، فتفارق الجزم الجزم من نظر إلى جانب الضعف فيها رجّح عدم نصب الجزاء بها الأسم

— أنّ التّنازع موجود في عمل الأدوات ومعناها، فيمكن أن نعد من التّنازع تنازع (إن) و (لمّ) على جزم المضارع، وتنازعهما على الدّلالة على الزّمن (٥)، في نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ لَمْ تُومنُوا لِي فَاعَتْزِلُونِ ﴾ (الدّخان: ٢١)، وتنازع (مِن) و (لدن) على معنى ابتداء الغاية (١) كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْكَ لَتُلَقّى الْقُرْآنَ مِن لَدُن حَكِيم عَلِيم ﴾ (النّمل: ٦).

— إضمار بعض الأدوات المجاورة كان وسيلة لدى النحاة؛ لتوجيه بعض الأساليب، كإضمار (كان) بعد الأدوات (أوا منصوبًا أو مرفوعًا دون مسوّغ معنوي أو ظاهر قدّروا (كان) كما في: "مررت برجل صالح إلا صالحًا فطالحً"، أي: إلا يكن صالحًا، وكذلك أضمروا (مِن) الجارّة بعد بعض الأدوات؛ لتسويغ جرّ الكلمات كما في: "بكم ريال اشتريت؟" (^)،

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۱۸۳ فما بعدها.

<sup>(</sup>۲) تنظر ص ۱۵٦ فما بعدها، و ص ۳۸۷.

<sup>(</sup>۳) الكتاب ۳/ ۱۱۲.

<sup>(</sup>٤) الأشباه والنظائر ٢/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) تنظر ص ١٦٦، ١٦٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تنظر ص ٤٣٢ .

<sup>(</sup>۲) تنظر ص ۱۹۲ فما بعدها.

<sup>(&</sup>lt;sup>^)</sup> تنظر ص ۱٦٨، ١٦٩، وص ٣٣٠.

أي: بكم من ريال؟، وإضمار الأحرف المصدرية كان وسيلة لتحويل الجملة إلى مفرد، كإضمار (أن) النّاصبة للمضارع بعد (لدن)؛ ليبقى مضاقًا إلى المفرد في نحو:

صريعُ غوانٍ راقهُنَّ وَرُقنَهُ لدن شبَّ حتى شابَ سودُ الدّوائب (١)

أي: لدن أن شبّ، وجواز حذف حرف الجرّ قياسًا قبل (أن) و (أنّ) المصدريّتين إذا أمِنَ اللبس، يعطي مرونة في تقدير الحرف المحذوف، كما في قوله تعالى: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكُحُوهُنَ ﴾ (النساء: من الآية ٢٢)، يحتمل أن يكون الحرف المحذوف (في) أو (عن) (٢)، وقد يستفيد المتكلم من هذه الرّخصة النّحويّة إذا صعب عليه اختيار حرف الجرّ المناسب لتعدّي الفعل، وبهذا تتضح وظيفة الأدوات المتجاورة في التّوصيل إلى إعراب، أو مدخول مناسبين، و تتضح وظيفة الأدوات المضمرة المجاورة غيرها في خدمة الأساليب.

\_ كترت مجاورة الأدوات الزائدة غيرها من الأدوات، وكان لها أثر فعال فيما تجاوره، مع أنها ضعيفة في ذاتها، فتارة تسلب اختصاص الأداة وعملها كما في (إنما) و(ما إن) (أ)، وتارة تسعى إلى توفير عمل لها كما في (إذما) و(حيثما)، تحول الظرفان (إذ) و(حيث) بمجاورتهما (ما) إلى أداتي شرط عاملتين (أ)، وتارة تُغيّر المعنى كما في (مِمّا) (أ)، وتارة تُقوّي المعنى الذي تجاوره (أ) كتقوية الإبهام في أدوات الشرط نحو: إمّا، وأينما، وتارة تُحدّد المعنى كزيادة اللام والكاف بعد اسم الإشارة (أ)، في نحو: ذلك، وتارة تُزاد لأمن اللبس كزيادة (لا) بعد وأو العطف المسبوقة بنفي في نحو قوله تعالى: ﴿ قُلْ لا أملك لَنفسي تَفعاً وَلا ضرا ﴾ (الأعراف: من الآية ١٨٨٨)؛ لإرادة نفي مجيء كل منهما على كل حال، ورفع احتمال نفي اجتماعهما في وقت واحد (١٨)، ومرة تكثر اللفظ وتريّنه وتصلحه، كزيادة الباء في: "أحسن بزيد"، وزيادة حروف الإطلاق (أ)، وجاءت مجاورة غيرها من الأدوات؛ لِيُستدل بالمجاورة على الزيادة، فإذا جاءت (إن) بعد (ما) النافية علمنا بأنها زائدة، وإذا رأينا (أن) بعد (لماً) حكمنا بزيادتها، وليُعلم من بادئ الأمر أي المعاني علمنا بأنها زائدة، وإذا رأينا (أن) بعد (لماً) حكمنا بزيادتها، وليُعلم من بادئ الأمر أي المعاني التي تريد تقويتها (١٠٠)، و الأكثر مجيء الحرف الزائد بعد الأداة لا قبلها كما بدا من جدول الأدوات

<sup>(</sup>۱) تقدّم ص ۲۹۶.

<sup>(</sup>۲) تنظر ص ۳۰۰.

<sup>(</sup>٣) تنظر ص ١٣٦ فما بعدها، وص ١٣٩ فما بعدها.

<sup>(</sup>٤) تنظر ص ۲۸۲،۲۸۲.

<sup>(</sup>٥) تنظر ص ۱۸۲،۱۸۱.

<sup>(</sup>٦) نتظر ص ٣٨٦ فما بعدها.

<sup>(</sup>٧) تنظر ص ٢٥١ فما بعدها.

<sup>(^)</sup> تنظر ص ۲۱۸ .

<sup>(</sup>۹) نتظر ص ۱۳، ۱۸۰ .

<sup>(</sup>۱۰) نتظر ص ۳۹۰.

الزّائدة (۱)، ومن أسباب التشابه اللفظي في القرآن الكريم ذكر أداة في موضع وحذفها في موضع آخر (7).

\_\_ تقوية اللفظ بتشابه الأصوات أوتكريرها أو تغييرها، أو بمدّ الصوت في الأدوات المتجاورة يسهم في تقوية المعنى (٢)، كما في قوله تعالى: ﴿مُدّبَدّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَوُلاءِ و لا إِلَى هَوُلاءِ و لا إِلَى هَوُلاءِ و لا إِلَى هَوُلاءِ وَمَنْ يُضَلّلُ اللّهُ فَلَنْ تَجِد لَهُ سَبِيلاً ﴾ (النساء: ١٤٣)، أسهم مدّ الصوت في تصوير حالة التأرجح التي كان عليها المنافقون.

\_ من بديع تأثير التجاورات أنّ في (كاد أن) تقوية الزّمن، ومناسبة معنى المقاربة (أ)، وفي (علم أنّ) تقوية معنى التوكيد، وأمن للبس (أ)، وفي (علم أنّ) المخقفة تقوية معنى التوكيد، وأمن للبس وفي (إنْ كاد) ونحوها، تقوية للحكم بمجيء النّاسخ بعد (إنْ) المخقفة ليبقى لها اختصاصها بالأسماء أو ما يشبهها فتبقى متصلة بها (١).

- لا داعي للقول بأنّ الهمزة كانت أصل أدوات الاستفهام ثمّ تُركت كما ذكر سيبويه $^{( extstyle{V})}$ .

— اختصت بعض الأدوات دون اخواتها في بابها بالفاظ وأحكام ومعان خاصة في التجاور وجوبًا أو جوازًا، ومن ذلك: اختصاص (أن) و(أنّ) المصدريّتين بجواز حذف حرف الجرّ قبلهما قياسًا<sup>(^)</sup>، واختصاص (أنّ) و(أنّ) أيضًا بجواز وقوعهما بعد (لو) و(لولا) دون غيرهما من الحروف المصدريّة<sup>(1)</sup>، واختصاص (لات) بمجاورة (حين) عند سيبويه (أنّ) واختصاص (غدوة) دون غيرها من الظروف بالنصب بعد (لدن) ((۱))، واختصاص (مِن) الجارّة بمجاورة بعض الظروف، نحو: (من قبل) و (من بعد) ((۱))، ومجيئها بعد (كم) الخبريّة، و (كأيّن) ((۱))، واختصاص (كي) الجارّة بجرّ (ما) الموصولة والاستفهاميّة، والمصدر المؤوّل من

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۳۷۹ فما بعدها.

<sup>(</sup>٢) تنظر ص ۲۵۷ فما بعدها، وص ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) تنظر ص ١٧٥ فما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> تنظر ص ٤٣٠، ٤٣١، وص ٤٤٤، ٤٤٤.

<sup>(°)</sup> تتظر ص ۲۰۷ فما بعدها، وص ۱۹۶ فما بعدها .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تنظر ص ۳٦۳.

<sup>(</sup>۲) نتظر ص ٤٣٦، ٤٣٧.

<sup>(^)</sup> نتظر ص ۲۹۵، وص ۲۹۹، ۳۰۰، وص ۳۲۹.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تنظر ص ۳۰۵.

<sup>(</sup>۱۰) نتظر ص ۱۰۹.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۱)</sup> نتظر ص ۱۷٤.

<sup>(</sup>۱۲) تنظر ص ۲۲۹ فما بعدها، وص ۲۵۶ فما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۳)</sup> تنظر ص ۳۲۷.

(أن) المضمرة وجوبًا والفعل المضارع<sup>(۱)</sup>، واختصاص (كي) النّاصبة للمضارع بمجاورة لام الجرّ قبلها<sup>(۲)</sup>، واختصاص همزة الاستفهام دون أخواتها بالدّخول على الشرط<sup>(۲)</sup> مع أنّ كليهما له الصدارة، كما في قوله تعالى: ﴿ النّ فَكُرتُم ﴾ (يسس: من الآية ۱۹)، واختصاص الجارّ بالدّخول على الاستفهام والشرط، مع أنّ كليهما له الصدارة ولا يعمل فيهما ما قبلهما<sup>(۱)</sup>، واختصاص (أيّ) الاستفهاميّة بحذف ألفها في الرّسم بعد حروف الجرّ<sup>(۱)</sup>، واختصاص (إيّ) في الجواب بمجاورة القسم (۱)، وقد ترجع أسباب الاختصاص إلى كون الأداة أمّا في بابها، وهم يتوسّعون في الأمّهات ما لا يتوسّعون في غيرها، أو كثرة دورها وعموم تصرّفها.

#### \_ من أسباب لزوم التّجاور:

— التعويض، ومنه: مجاورة أحرف التعويض لــ (أن) المخقفة (١٠)، كما في قوله تعالى: (لِيعَلَمَ أَنْ قَدْ أَبَلَغُوا رِسَالات رَبِهِم) (الجــن: من الآية ٢٨)، وجاءت أحرف التعويض؛ لأمن اللبس بــ (أن) المصدرية الخفيفة، ومجاورة (إن) المخقفة التواسخ الفعلية إذا جاء بعدها فعل كما اشترط البصريون دون الكوفيين؛ ليعوضوها عن فقد اختصاصها بالأسماء بعد تخفيفها، لشبه الناسخ بالاسم(١٠)، ومنه قوله تعالى: (ويقُولُونَ سُبَحَانَ رَبّنا إِنْ كَانَ وَعَدُ رَبّنا لَمَفَعُولاً) (الإسراء:٨٠١)، ومجيء الواو العاملة؛ لنيابتها عن (ربّ) في مذهب الكوفيين والمبرد(١٠)، ومجاورة (يا) في النداء لــ (أيّ) واسم الإشارة المتوصل بهما إلى نداء ما فيه (أل)؛ للتعويض عن المضاف إليه المحذوف (١١)، والتأكيد على أنّ ما بعدها مقصود بالنداء، كما في قولــه تعالى: (يَا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا أَطِعُوا اللّه وَأَطِعُوا الرّسُولَ وَلا تُبطِلُوا أَعْمَالَكُمُ (محمد: ٣٣)، و(ها) بعد (أيّ) لازمة أيضًا، ومجاورة (ما) الزّائدة ــ عوضًا عن (كان) ــ لــ (إنُ) الشرطيّة في نحو

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نتظر ص ۲۷۹.

<sup>(</sup>۲) نتظر ص ۲۸۰.

<sup>(</sup>۳) تنظر ص ۱٦٤، ٤٦٤.

<sup>(</sup>٤) تنظر ص ٣٢٤، ٣٢٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>ه)</sup> تنظر ص ۳۸۷.

<sup>(</sup>١) تنظر ص ٢٢٥، وص ٥٥٣، ٥٥٤.

<sup>(</sup>۲) نتظر ص ٤٢٩.

<sup>(^)</sup> تتظر ص ۲۱۰ فما بعدها.

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۳۱۲، ۳۱۳.

<sup>(</sup>۱۰) تنظر ص ۲٤۳.

<sup>(</sup>۱۱) نتظر ص ۳۳۹.

قولهم: "افعل هذا إمّا لا"، أي: إن كنت لا تفعل غير و(١)، ومجاورة (أن) المصدرية لـ (ما) الزّائدة؛ عوضًا عن (كان) المحذوفة في قولهم: "أمّا أنتَ منطلقًا انطلقتُ معك "(٢).

\_ ضرورة صناعية، ومن ذلك: مجيء النّفي أو شبهه قبل (زال) وأخواتها، ومجيء (ما) المصدرية الظرفية قبل (دام)(١)، فهذه الأدوات لا تدخل باب (كان) إلا بهذه التجاورات، ومن ذلك مجاورة صيغة (أفعل) لـ (ما) التّعجّبية قبلها في التّعجّب لباء الجرّ الزّائدة تعالى: ﴿ فَتِلَ الْمُنْسَانُ مَا أَكُفُرَهُ ﴾ (عبس:١٧)، ومجاورة صيغة (أفعل) في التّعجّب لباء الجرّ الزّائدة بعدها(٥) كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُضَلّلُ اللّهُ قَمَا لَهُ مِنْ الشّرط بعض الأدوات، كمجاورتها (ما) النّافية كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُضَلّلُ اللّهُ قَمَا لَهُ مِنْ الشّرط بعض الأدوات، كمجاورتها (ما) النّافية كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُضِلّلُ اللّهُ قَمَا لَهُ مِنْ الْمُعْرَاقُ وَلَهُ السّرط، ولا تأتي في الجواب هادٍ إلا مجاورة لفاء الجزاء(١)، ومجاورة هاء السّكت للألف قبلها في آخر المندوب، نحو: "وا إلا مجاورة لفاء الجزاء(١)، ومجاورة هاء السّكت للألف قبلها في آخر المندوب، نحو: "وا إسلاماه"، والهاء لازمة عند سيبويه في الوقف(٢)، وتستند بعض الأساليب المصكوكة(١) إلى تجاور الأدوات كما في صيغتي التُعجّب.

\_ ضرورة معنوية، ومنه: مجاورة بعض الأدوات لـ (أنّ) نحو: بيدَ أنّ (أ)، ومجيء (أنّ) النّاصبة للمضارع في خبر (حرى) و (اخلولق) (١٠٠)، وقد تُجاورهما إذا أضمر السمهما، ومجاورة (إيّ) لواو القسم بعدها كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِي وَرَّبِي ﴾ (يونس: من الآية ٥٣).

\_ الأولى ألا نعد حرف النفي فاصلاً في نحو قوله تعالى: ﴿عَلَمْ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ﴾ (المزمل: من الآية ٢٠)؛ لأنّ النفي ضرورة معنويّة لا يستغني الكلام عنها (١١)، وعلى هذا تُصتَّمح القاعدة فنقول: لا تحتاج (أنّ) المحققة إلى فاصل إذا كان ما بعدها منفيّا، وكذلك لا نقول إنّ (لا) ممّا يُغتفر الفصل به بين (أنّ) والمضارع، في نحو: "يجب ألا تهملّ"، فكيف سنعبر عن النقي إذا لم

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تتظر ص ۱۹۷.

<sup>(</sup>۲) نتظر ص ۱۹۷،۱۹۱.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> تنظر ص ۲۷۸.

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۳۳۱، ۳۳۲.

<sup>(</sup>۵) نتظر ص ۳۳۲، ۳۳۳.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نتظر ص ۳٦۷.

<sup>(</sup>۲) تنظر ص ۲۲۰ فما بعدها.

<sup>(^)</sup> تنظر ص ٣٣٠ فما بعدها.

<sup>(</sup>۱) تتظر ص ۳۱۸.

<sup>(</sup>۱۰) تنظر ص ۶۳۱، ۲۳۱.

<sup>(</sup>۱۱) تنظر ص ۲۱۳.

يغتفر الفصل به؟، وكذلك ترجّح الدّراسة مجيء النّفي بعد (قد) الدّاخلة على المضارع، فتقول: "قدْ لا أسافر "؛ لمجيء شواهد تجيزه (١).

\_ النَّفي من المعاني التي تتطلُّب مزيد بيان؛ لأنَّه يقلب المعنى إلى النَّقيض، وقد جاءت الأدوات الزّائدة بعده؛ لتقويته، كزيادة الباء في خبر (ليس) و(ما)، وكما في:

طعامُهمُ لئن أكلوا مُعَد وما إن لا تُحاك لهم ثياب (٢)

ف (إن) و(لا) زائدتان عند الفارسي وابن جني لتوكيد نفي (ما)(١)، ومثله قول الذابغة:

والنُّؤيُ كالحوض بالمظلومة الجلد (١)

إلا الأواري لا إن ما أبيتُها

ومن أوجهه القول بزيادة (إن) و(ما) بعد (لا) النّافية؛ توكيدًا للنَّفي، ويلحظ تبادل مواقع الأدوات المتجاورة في (ما إن لا)، و (لا إن ما) (٥).

\_ أدوات التّوكيد من أكثر الأدوات التي تأنس بنظيراتها؛ لتعدّدها، ولحاجة الأسلوب إليها، وتعددت صور تجاور أداتي توكيد(١)، ومنها: مجيء (أن) المخقفة بعد أفعال القلوب الدّالة على اليقين أو ما نُزل منزلته كما في قول تعالى: ﴿ عَلْمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُم ﴾ (المزمل: من الآية ٢٠)، ومجيء اللام قبل (قد) في جواب القسم المثبت الماضي كما في قوله تعالى: (لقد خَلَقْنَا الْأَنْسَانَ فِي كَبَدِ﴾ (البلد:٤)، في جواب قوله تعالى: ﴿لا أَفْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (البلد:١)، والمعطوف عليه، وأسلوب القسم محاط بالتّأكيدات؛ لأنّه ممّا يُحَقّ به الحقّ، ومجاورة (ألا) الأدوات التّحقيق كما في قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (المجادلة: من الآية ٢٢)، ومجاورة (أمًا) للقسم بعدها، كما في:

أماتَ وأحيًا والذي أمرُه الأمرُ (٧) أمًا والذي أبكي وأضحك والذي

وبهذا يستجلى جانب من دور الأدوات المتجاورة في خدمة معنى التوكيد، كما خدمت معنى النَّفي، وهما معنيان مهمَّان متقابلان.

\_ وجهست الدراسة النظر الي بعض مواضع تجاور التواسخ الحرفية والفعلية (١)، مع الفصال بالضَّمير الظاهر أو المضمر أو دون فصل، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۳۵۳.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تقدم ص ۱۰ .

<sup>(</sup>۳) نتظر ص ٤٢٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> تقدّم ص ۲۳۰.

<sup>(°)</sup> تتظر ص ٣٨٨، وص ٤٢٩، ٤٣٠ ،و ص ٤٣٨ ، ٤٣٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تتظر ص ۱۱۶ فما بعدها .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> تقدّم ص ۱۱۸.

(القصص: من الآية ٥٤)، وقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرَهُ اللّهُ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ قَلْيَمدُدُ القصص: من الآية ٥٤)، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمُ السَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقْطَعُ قَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ (الحج: ١٥)، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمُ اللّهِ وَيَحسَّبُونَ آلَهُمْ مُهتَدُونَ ﴾ (الأعراف: من الآية ٣٠)، وقوله تحالى: ﴿ وَأَصْبَحَ فُوَادُ أَم مُوسَى قَارِعًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَنْ رَبطنا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (القصص ١٠٠)، وهذه الأمثلة وأشباهها تفيد في تدريس النواسخ في وحدةٍ متكاملة، وهو أجدى حسب تجربتي الدَاتيّة.

ــ من الظواهر التي تستحق التأمّل تتابع حرفي جرّ أو أكثر مع الفصل بالضمير بعد أساليب مختلفة (٢)، ويكثر في سياق النّفي، كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴾ (الإسراء: من الآية ٢٩)، وقوله تعالى: ﴿ قَالُوا آذَنّاكَ مَا مّنَا مِنْ شَهِيدٍ ﴾ (فصلت: من الآية ٤٧).

— هناك أدوات كثر مجاورتها غيرها ومنها: (ما) و(لا) فلهما أحكام كثيرة في أثر التجاور في الإعراب وفي الرسم أيضًا، وهما من أكثر الأدوات زيادة، ومنها: أمّهات الأبواب، و(ألا) التّبيهيّة، وأسماء الإشارة، والموصولات، وحروف الجرّ، وبخاصة لام الجرّ، ومن مجاوراتها للأدوات: مجاورتها لـ (أنْ) مضمرة وجوبًا بعدها إذا كانت للجحود (١)، ومجاورتها (أنْ) مضمرة بعدها جوازًا إذا كانت للتعليل (١)، ومجاورتها (يا) النّداء قبلها في أسلوب الاستغاثة، نحو: "يا لله للمسلمين "(٥)، ومجيئها بعد أدوات الاستفهام، نحو: "هل لك في ذلك؟"، و"مَنْ لي؟"(١)، وتحتمل (ما) في: "ما لك" أن تكون استفهاميّة أو نافية أو موصولة (١)، واشترط البصريّون أن سبق (كي) النّاصبة للمضارع بلام جرّ ظاهرة أو مضمرة "(١)، وكثرت مجاورات لام الجرّ؛ بسبب تعدد معانيها واستعمالاتها؛ لذا وجدنا النحاة أفردوها بمصتفات خاصّة، وأصل معناها الملك والاستحقاق، والنّفس مجبولة على حبّ التملك، وكلما كثر استعمال الأداة وتصترفها كثر مجاورتها غيرها، والأدوات المهملة أكثر مجاورة لغيرها من الأدوات العاملة غالبًا.

<sup>(1)</sup> تتظر ص ٤٤٨ فما بعدها.

<sup>(</sup>٢) تنظر ص ٤٨٤ فما بعدها .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> تتظر ص ۳۰۱.

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۳۰۳، ۳۰۳.

<sup>(°)</sup> تنظر ص ٣٤٧ فما بعدها.

<sup>(</sup>٦) تتظر ص ١٨٩ فما بعدها، وص ٤٨٣ فما بعدها.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> تنظر ص ۱۲۳.

<sup>(</sup>۸) تنظر ص ۲۸۰.

من الأبواب النّحويّة التي امتدّت بينها علاقات حميمة: الشّرط مع الموصول وبعض المبهمات (۱)، الإشارة والموصول (۲)، الموصول والجار (۳)، الظرف والجار (۱)، الاستفهام والتّفي (۰).

\_ من الأبواب النّحويّة التي تتبادل النّجاورات (١): الموصول قبل النّواسخ الفعليّة وبعدها، والموصول قبل الظرف وبعده، والإشارة قبل النّواسخ الفعليّة وبعدها، والإشارة قبل أدوات للنّفي وبعدها، والجارّ قبل الإشارة وبعدها، والجارّ قبل الموصول وبعده، والجارّ قبل الاستفهام وبعده.

— بعض الأبواب النّحوية لا تألف مجاورة غيرها؛ لموانع معنوية أو صناعية، ومن ذلك أنّ الاستفهام لا يجاور الشّرط؛ لأنّ كليهما له الصّدارة، فلم يدخل على الشّرط من أدوات الاستفهام سوى الهمزة (٢)، ولم تأت الأدوات الإنشائية بعد الاسم الموصول، وأدوات الشّرط، وأدوات العرض والتّحضيض، و(إذ) و(إذا) الفجائيتين (٨)، ولم تأت حروف الجرّ قبل النّواسخ الحرفيّة والفعليّة العاملة؛ لاختصاص حروف الجرّ بالمفرد، وجاءت قبل (أنّ) فقط؛ لأنها حرف مصدريّ يؤوّل مع ما بعده بمفرد، فالحروف المصدريّة وسيلة لإيصال حرف الجرّ لفظا إلى الجملة، ولا تجاور (رُبّ) الأدوات المعرفة كالأسماء الموصولة (٤)؛ لاختصاصها بالنّكرات، ولا تأتى الأسماء الموصولة مباشرة بعد النّداء (١٠).

#### ومن أهم الترجيحات التي ارتضاها الفصل التّاني:

\_ ترجيح إلغاء (كان) الزّائدة في العمل فقط مع بقاء معناها، خلاقًا لمن قال إنّها تُلغى في المعنى والعمل(١١).

\_ ترجيح مجيء (ممّا) بمعنى (ربّما) للتّقليل في الغالب لا التّكثير (١٢).

\_ ترجيح كون (مِنْ) قبل الظروف لابتداء الغاية، فيدلّ الظرف على معنى (في) تضمّنًا، ويستمدّ معنى ابتداء الغاية من (مِنْ) قبله(١٣).

<sup>(</sup>۱) نتظر ص ۱۹۵، ۱۹۵.

<sup>(</sup>۲) نتظر ص ۳٤٦، ۳٤٧، وص ٤٦٦، ٤٦٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> نتظر ص ۲۹۵.

<sup>(</sup>٤) تنظر ص ٢٢٩ فما بعدها، وص ٢٥٤ فما بعدها .

<sup>(°)</sup> تنظر ص ۳۸۸، وص ٤٨٢ فما بعدها .

<sup>(</sup>٦) تنظر ص ٥٧ فما بعدها ، ويُنظر فِهرس الأدوات المتجاورة ص ٥٩٥ فما بعدها.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> نتظر ص ٤٦٤.

<sup>(</sup>۸) نتظر ص ۵۱، ۵۳.

<sup>&</sup>lt;sup>(۹)</sup> نتظر ص ۵۳.

<sup>(</sup>۱۰) تنظر ص ۳۳۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۱)</sup> نتظر ص ۱۳٦.

<sup>(</sup>۱۲) نتظر ص ۱۸۲.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۳)</sup> نتظر ص ۲۵۷،۲۵٦.

\_ ترجيح عد الفاء والواو و (ثم) قبل (رُبّ) حروف ابتداء، و (ربّ) مضمرة بعدها لا حروف عطف (۱).

- ترجيح رأي الجمهور يعد (حتى) قبل (إذا) حرف ابتداء لا حرف جر" (١).
- ترجيح نفي جواب القسم (إنْ) النّافية، و(لم) و(لن)، وعدم الاقتصار على (ما) و( $(Y)^{(7)}$ .
  - ترجيح استعمال (لاسيّما) دون الواو $(^{4})$ .
- ـ ترجيح كون اللام في جواب (لو) و (لولا) للتأكيد لا الربط بدليل جواز الاستغناء عنها (٥)، وعلى هذا فالمتكلم مخير بين مجيئها أو تركها في الإثبات والنّقي دون قلة أو كثرة.
- ـ ترجيح عد (يا) قبل ما لا يستحق النداء أداة تنبيه، لا أداة نداء والمنادى محذوف ، كما في : (يا ليت) ، (يا حبدًا) (٢) .
  - ترجيح رأي الكوفيين بجواز توالى أداتين متحدتى المعنى إذا اختلف لفظاهما() .
- ترجيح رأي البصريّين بوجوب إعادة حرف الجرّ عند العطف على الضمير المجرور (^)، كما في قوله تعالى: ﴿ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اثْتِيَا طُوعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتا آتينا طَائِعينَ ﴾ (فصلت: من الآية ١١).

### الفصل الثّالث: أثر التّجاور في الرّسم:

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : الفصل والوصل.

المبحث التَّاني: الحذف والزّيادة.

المبحث التّالث: الإبدال.

<sup>(</sup>۱) تنظر ص ۲٤٤، ۲٤٢.

<sup>(</sup>۲) تنظر ص ۲۵۱.

<sup>(</sup>۳) نتظر ص ۲۵۷.

<sup>(؛)</sup> نتظر ص ۳۲۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> تنظر ص ۳۶۱.

<sup>(</sup>٦) تنظر ص ٢٤٦، ٢٤٦.

<sup>(</sup>۲) تنظر ص ٤١٦ فما بعدها.

<sup>(</sup>٨) تنظر ص ٣٦٩، ٣٧٠.

### ومن أهم نتائجه وترجيحاته:

- \_ ليس خط المصحف بعيدًا جدًا عن الرسم المعتاد، والاختلاف فيه يخدم المعنى والإعراب والقراءات.
- \_ أنّ مباحث الرّسم تتّصل بمباحث الإعراب؛ لذا وجدنا بعض كتب النّحو تورد طرقا منها، ووجدنا كتب الرّسم لا تخلو من حديث عن مسائل نحويّة، فيمكن للباحثين في النّحو أن يعثروا على قواعد وشواهد نحويّة جديدة في كتب الرّسم.
- \_\_ أنّ مسائل الرّسم الإملائي قد تُسهم في تحديد نوع الإعراب مع أنّ الأصل العكس، فإذا رأينا (ما) متّصلة بـ (إنّ) علمنا أنها كاقة نحو: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَقَ ﴾ (الحجرات: من الآية ١٠)، وإذا رسمت منفصلة احتملت أن تكون موصولة أو مصدريّة.
- \_ أنّ ما خرج عن القياس في الرّسم خاضع الإصطلاح الكتّاب فلا مانع من تغيير قواعد الرّسم في عصرنا إذا أجمع عليه من يُعتد به من الكتّاب كما تفعل المجامع اللغويّة.
- \_ أنّ الأولى أن يدرس نحو (عمّن) في باب الفصل والوصل في الرّسم، لا في باب الحذف.
- \_ كلما أثرت الأداة في جارتها لفظا أو معنى أو إعرابًا قوي الصالها بها، فمن أهم أسباب وصل الكلمتين: الإدغام كوصل (إمّا) في الشرط، وتغيير المعنى والإعراب كوصل (ما) الكافة بـ (إنّ) فترسم: إنّما .
- \_ ترجيح كتابة (ألا) متصلة إذا كانت (ما) مصدريّة ناصبة للمضارع؛ ليُسهم الرّسم في تمييز نوع (لا) خاصيّة أنّ (ألا) تحتمل عدة أوجه .

### ثانياً: التوصيات:

#### توصى الدراسة بما يأتي:

- أن يولي الباحثون في اللغة والتحو القرآن الكريم جُلّ عنايتهم، بالإكثار من الاستشهاد بآياته، وخدمتها، والرّجوع إلى كتب التّفسير وإعراب القرآن ومتشابهه ففيها مادّة نحويّة قد تفوق ما في كتب النّحو؛ لارتباطها بأرقى الأساليب وأشرفها، وكذلك كتب غريب الحديث النبويّ وإعرابه، والاستفادة من المادّة النّحويّة في الكتب التي ترتبط بالتصوص الأخرى كشروح الدّواوين .
- \_ ضرورة دراسة وظائف الأبواب النّحويّة والعلاقة بينها، فندرس مثلا علاقة الشّرط بالموصول، وعلاقة النّفي بالاستفهام، مع الاهتمام ببيان الفروق والوجوه والنّظائر في الباب

النّحويّ الواحد، وهو ممّا دعا إليه عبد القاهر في نظريّة النّظم، وهذه طريقة إمام النّحاة سيبويه، فمن أقواله: "وممّا جاء وفيه معنى النّعجب: "يا لك فارسًا"، لأنّه قد تبيّن أنّ المنادى يكون فيه معنى (أفعل به) يعني: يا لك فارسا" (۱)، وكثيرًا ما نجد في الكتاب عبارات نحو: (ومثل ذلك، وإن شئت قلت، فإذا قلت، فإن قدّمت، وإن عرّفت)، ويلون سيبويه التركيب الواحد على عدّة أوجه، ويبيّن ما تحتمله الصوّرة الواحدة من وجوه، وما يمتنع، ومن أمثلته: "حسبُك من رجلٍ"، "حسبُك به رجلًا عبد الله"، مثل: "نعم رجل عبد الله"، في العمل وفي المعنى، ولا يجوز " "حسبُك به الرجل"، إذا أردّت معنى "حسبُك به رجلاً "، وقولهم: يا شاعرًا لا شاعر اليوم مثله، فيه معنى: "حسبك به شاعرًا " وأمثال هذه الدّراسات تُضفي على النّحو مزيدًا من الحيويّة، وتصله بالواقع اللغوي.

ـ يمكن دراسة اجتماع الأدوات النحوية مع الفصل كما في (ما) و (إلاً) في الاستثناء، و (إن المخقفة واللام الفارقة، والنفي أو شبهه قبل بعض الأدوات كفاء السببية، وواو المعية، وغير ذلك كثير (١٠)، فتكون تلك الدراسة مكملة لهذه الدراسة.

— بعض مسائل هذا البحث قابلة للامتداد في أبحاث مستقلة مثل: تنازع الأدوات  $^{(\circ)}$ ، والتوصيل بـ (كان) $^{(\dagger)}$ ، وتكرار الأدوات المتحدة اللفظ أو المعنى أو الوظيفة، بعطف ودون عطف، وبفاصل ودون فاصل $^{(\vee)}$ ، وبخاصتة اجتماع أدوات التوكيد وطرقه في الآية الواحدة في القرآن الكريم، وتقوية المعاني بالأدوات المتجاورة وغير المتجاورة.

\_ يمكن تصنيف معجم للأوجه التي تحتملها الأدوات المتجاورة من خلال السياق<sup>(^)</sup>، مع بيان أثرها في الرسم، وبخاصة في القرآن الكريم، نحو: ألا، أينما، مِمَا.

— من البديع رَبطُ الدّراسات اللغويّة بالدّراسات التّربويّة والنّفسيّة من خلال تحليل النّصوص وبخاصيّة آيات القرآن الكريم، فقوله تعالى: ﴿ الله تَسْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ (الشّرح: ١)، يختلف عن: "قد شرحنا لك صدرك"، وكلا الأسلوبين للتّحقيق.

- توصى الدّراسة المهتمين بالتّقعيد للرّسم الإملائي وعلى رأسهم أعضاء مجامع اللغة العربيّة، بالتّوصل إلى قواعد مطردة لرسم الكلمات، وعدم تعليقها على شروط، كأمن اللبس،

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/ ۲۳۷.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الكتاب ۲/۵۷۱، ۱۷۲،۲۷۱، ۱/۲۲۱.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲۳۷/۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> تنظر أمثلتها ص ٤٦، ٤٧.

<sup>(°)</sup> تنظر ص ۷۹ه.

<sup>(</sup>٦) تنظر ص ٣٠٨ فما بعدها.

<sup>(</sup>۲) تنظر ص ۳۹۶ فما بعدها.

<sup>(^)</sup> تتظر نماذج لذلك ص ٩٦ فما بعدها.

وغيره؛ لأنّ سرعة المكتوب تفوق سرعة التفكير في القاعدة، فتدريس الإملاء من خلال قواعد طويلة ومثقلة قد يؤدّى إلى نتائج عكسيّة .

\_ ومما توصى به الدراسة أن يصطلح الباحثون في النحو على ترقيم الأبواب النحوية في أمّهات الكتب على نحو ترقيم مسائل كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري؛ ليحيل الباحث إلى رقم الباب إضافة إلى رقم الجزء والصّفحة؛ فيسهل لغيره مراجعته مع اختلاف الطّبعات، وكذلك أن يتفقوا على ذكر اسم السورة ورقم الآية في الحاشية عند الإحالة إلى كتب التفسير إذا لم يكن الحديث في المتن عن آية بعينها، فيسهل الوصول إليها.

وهناك توصيات منهجيّة اكتسبتها من ممارسة البحث، بدا لي أن أقدّمها للمبتدئين في كتابة الأبحاث النّحويّة، ومنها:

- \_ أهميّة الرّجوع إلى الكتب التّراثية المحققة مؤخّرًا، لعلّهم يجدون فيها شيئًا لم يذكره الباحثون من قبل، فيكون هذا سبيلًا لأن يأتوا بجديد في الأبحاث النّحويّة.
- \_ ضرورة تسجيل النتائج أو لا بأول مع كل مبحث أو مسألة ثم جمعها في نهاية البحث.
- ــ تُعدُّ فهارس الشّواهد في كتب النّحو وغيرها، أو معاجم شواهد النّحو، وفهارس الأساليب والنّماذج النّحوية مفاتيح للوصول إلى المادّة النّحويّة.
- \_ من المفيد الاطلاع على الرسائل الجامعيّة في موضوع البحث مخطوطة \_ إن أمكن \_ ومطبوعة، والرّجوع إلى الكتب المؤلفة حديثًا؛ ليُضيف اللاحقُ إلى السّابق، فيتقدّم البحث العلميّ، مع الحذر من بعض كتابات المحدثين التي لا تستند إلى أساس متين من النّراث.
- \_ أن يبدأ الباحث بجمع المادة تنازليًّا، ويبدأ بكتابتها تصاعديًّا، وأعني أن يبدأ بالجمع من الكتب المتأخّرة التي تهتم بجمع الآراء، ويفضل ألا يكون لمؤلفها آراء تفرد بها حتى لا يتأثر الباحث برأيه منذ البداية، فيبدأ مثلاً بهمع الهوامع للسيوطيّ، وبعض الكتب الستابقة له كمغني اللبيب، وارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيّان، ثمّ ينتقل إلى شرح الرَّضيُّ على الكافية، وشرح التسهيل لابن مالك مثلاً، وسيجد أنّ كتبَ النّحو يغني بعضها عن بعض، ثمّ يعود إلى سيبويه، ويوليه عناية خاصتة، فهو إمام النّحاة، ومن الضروريّ الاهتمام بكتب الستابقين؛ لأنّهم أقرب إلى فقه اللغة، أمّا في كتابة البحث فيبدأ تصاعديًا بتتبع الرّأي من السّابق إلى اللاحق.
- \_ يحسن اختيار كتاب قديم أو حديث ليكون إمامًا في بابه كالإنصاف في جانب الآراء الخلافيّة، ويكتب في نهايته أسماء الكتب أو الأبحاث في مجاله قديمة وحديثة؛ ليسهل على الباحث معرفة الكتب المصنّفة في كل مجال.

من المفيد الرّجوع إلى برامج الحاسب في مجالات الدّراسة، وهي كثيرة ومتنوعة،
 توقر وقتًا وجهدًا.

وبعد، فهذا ما يسر الله دراسته في هذا البحث الذي جاورته سنين مديدة من عمري، وأمّا قَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي (الكهف: من الآية ٨٢)، أرجو أن يُحسن إلي كما أحسنت إليه، وآثرته على كثير مما يُصلح أمري، وأسأل الله المدّان أن يتقبّله مني بقبول حسن، وينفع به؛ ليكون امتدادًا للعمل بعد انتهاء الأمد، وما ورد فيه من آراء ما هي إلا اجتهادات قد تتبارى مع غيرها فتثبت أمام البحث، وقد تتزوي وتتوارى، وإني مدينة سلقا لكلّ من يهديني عيبًا، أو يسد ثغرة، الثقتي أنه لا يُستري الآراء مثل مناقشة العلماء، والحمد لله الذي جعل فوق كلّ ذي علم عليمًا، ويحضرني قبل أن أضع القلم قوله تعالى: ﴿ قَلْمًا رَآهُ مُستَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن قَضَل رَبّي لِيبلُونِي ٱلشَكُرُ مَا مَأْفُلُ وَمَن شَكْر قَالَمَ يَشكُرُ لِنفسِه وَمَن كَفَر قَالٌ رَبّي غَنيٌ كَرِيمٌ (النمل: من الآية، ٤)، فلله الحمد من قبلُ ومن بعدُ، ﴿ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاوَلَى وَالْآخِرَة وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُوجَعُونَ ﴾ (القصيص: من الآية، ٧).

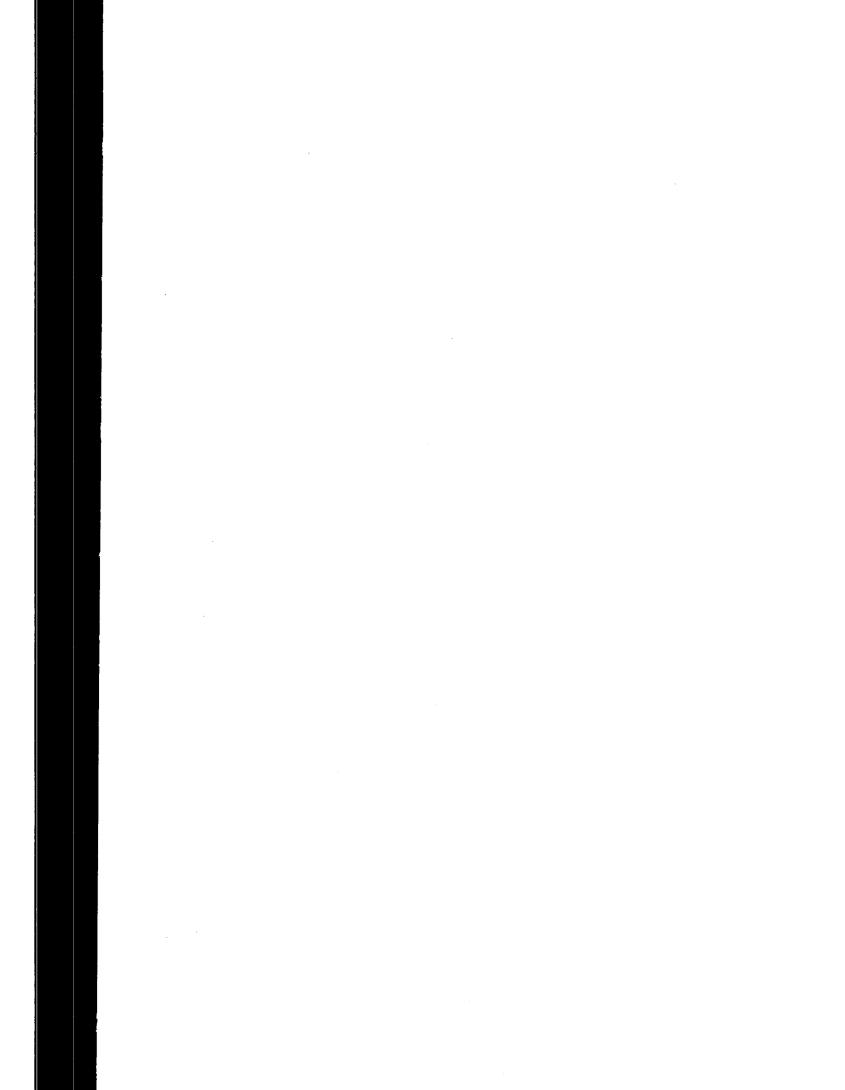



# الفهارس

وفيها :

أوَّلَّ : فِهرس الأدوات المتجاورة

ثانيًا : فِهْرس المصادر والمراجع

ثالثًا : فِهْرس الموضوعات التفصيليُ

رابعًا : فِهرس الموضوعات الإجمالي



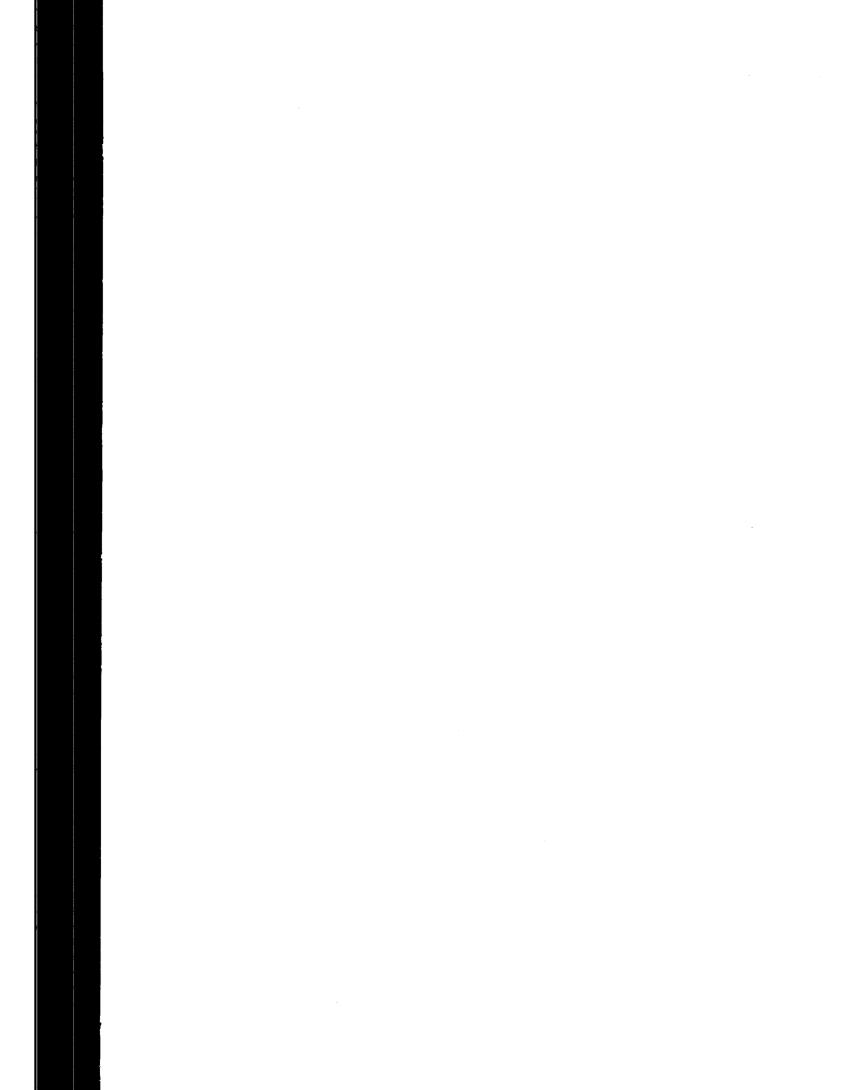

# أوّلاً: فِهرس الأدوات المتجاورة

#### تنبيمات:

\_ رُتبت الأدوات ترتيبًا هجائيًا .

\_ إذا تعلق الستجاور بادوات الباب كلها أو بعضها نضعه في بابه مثل (حروف الجرّ) وإذا اختصت الأداة بمجاورة أدوات خاصة، أو اختصت بحكم خاص عند مجاورتها غيرها نفردها بالذكر وفق الترتيب الهجائي للأدوات كما في (على، عن، من)، أمّا الأدوات التي لم نفرد لها بابًا فقد ذكرنا فيها الأدوات التي لحتصت بمجاورتها أو لم تختص.

\_ إذا احتمل التجاور أن يكون سأبقا أو لاحقا اقتصرنا على التجاور اللاحق، فنذكر دخول همزة الاستفهام على الشرط، ووضعنا الرمز (ق) لنرمز إلى التجاور السابق إذا اقتضى الأمر.

\_ وُضع خط تحت ما يمتنع مجاورته للأداة .

| الأدوات المجاورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الأداة          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| الدوات الاستفهام (۲۰۱، ۲۰۰) / الدوات الشرط (تدخيل هميزة الاستفهام فقط على الشرط) (۳۰) / الدوات الصدارة ق (۳۲٠) / ادوات النفي (۲۷۱) / اسماء الإشارة (۲۰۰) / الاسماء الموصولة (۲۱، ۲۰، ۱۱۷ ، ۱۱۰) / بيل الابتدائية ق (۳۲۳) / حيروف الجير (۷۰، ۲۰، ۱۲۰، ۱۷۰، ۱۸۹، ۲۸۶، ۵۰۰، ۱۳۰، ۳۷۰) / خير وف الجير (۳۰، ۳۰، ۱۷۰، ۱۷۰) / ظن و أخواتها (۲۰۰) / كان و أخواتها (۳۰، ۳۰، ۲۳، ۳۱۳) / مين المصدرية (۲۱۰) / مين النزائدة (۲۱۹)، وينظر: (أي الاستفهامية، كم الاستفهامية، كيف، ما الاستفهامية، كيف، ما الاستفهامية، كيف، ما الاستفهامية، كيف. | أدوات الاستفهام |
| الأدوات الإنشائية (١٥، ٥٥) / أدوات الشرط (٢٦١) / الأفعال         الجامدة (٤٥) / (أن) السرّائدة ( ٣٨٣) / كان وأخواتها (٥٠، ٣٦٠)         المعامدة (٤٥) / (أن) السرّائدة ( ٣٨٣) / كان وأخواتها (٥٠، ١٠٦) / لا الناف يسه (٢٦١، ٢٠٠) / لما الناف يسه (٢٦١، ٢٠٥) / لما الناف يه المضارع (٣٤، ٢٦٧) / ما الزائدة ( ٥٠، ٢٥، ٢٠٠، ٣٩٠)         المواسولات الحرفية ( ٢٠٠، ٢٧٤) / وينظر: (إن الشرطية، لو، لولا) في مواضعها.                                                                                                                    | أدوات الشرط     |

| أسماء الإشارة ( ٢٧٩، ٩٥٥، ٩٩٨) / أفعال القلوب ( ١٥١، ١٨٧،      |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| ٣٠٥، ٢٠٥) / ألباء الزائدة ( ٣٨٠، ٥٨٥، ٣٨٨، ٣٩٠) / حروف         |                  |
| الجرز (٤٤، ٣٩، ١٤٨، ٥٦، ٢٨٤ ،٤٨٤) / كان ا                      | أدوات النفي      |
| وأخواته ال ١٢٦، ٣١٣، ٧٩، ٨١، ٢٩٤، ٢٠٥) / مست                   |                  |
| الزائــدة (١٤٩، ٣٨٥، ٣٨٨) / وتنظر (ما) التافية في موضعها .     |                  |
| إن (١٦٥) / ما الكافة (٢٤، ٥٥، ٩٣ ،١٠، ١٠٤، ٩٣، ٢٢٦،            | 31               |
| ١٨٢، ٢٨٦، ١٨٣) / الظروف ق (٤٦ ، ١٧٣، ٥٩٣ ) .                   | اِد              |
| الأدوات الإنشائية (٥١ ، ٥٠ ) .                                 | إذ الفجائية      |
| الأدوات الاستائية (٥١ ، ٥٠) / أدوات الشرط (١٦١) / أدوات        |                  |
| النفي (۵۳) /أنّ (۲۲۹) / إنّ (۲۲۹) / حروف الجر (۳۲۱) / الفاء    | إذا الفجائية     |
| ق(۲۱،۱۲۰) :                                                    |                  |
| حروف القسم (١٥٥) / اللام (٢٤٧) / لا النافية (١٥٥) / النواسخ ق  | . *.             |
| . (100)                                                        | إذن              |
| الأسيماء الموصولة (٥٦، ٢٦٤، ٥٠١) / إلا (٩٥، ٩٨٤) /             |                  |
| حـروف الجر( ٥٨، ٧٧٩) / كاف الخطاب(٢١، ٢٠٨ ، ٢٢٨، ٢٥١)          |                  |
| / لام البعد (٢٥١، ٣٧٩) / السلام المسزحلقة ( ٢٧٨، ٤٩٤، ٩٥٥) / إ |                  |
| النواسخ الفعلية (٥٨) /ها التنبيهية ق(٤٤، ٦٣، ٢٩، ٨٦، ٢٥١، ٢٥،  | أسماء الإشارة    |
| ٣٧٩، ٥٥٠) /هاء السكت ( ١٦٥) / واو العطف (٤٥، ٢٧٠) / وتنظر      |                  |
| (ذا) الإشاريّة في موضعها .                                     |                  |
| الأدوات الإنشائية (٥١، ٥٣، ٣٠٦) / أدوات الشرط (١٩٥، ١٩٦) /     |                  |
| أدوات النّفي (٩٧) / الأسماء الموصولة (٢٠، ٤٤٥، ٢٤٦) / إنّ      |                  |
| ( ٥٩، ٥٢٦، ١٩٦)، حسروف الجسر (٥٤، ٥٢، ٨٥، ١٢٣، ٨٢٨،            | الأسماء          |
| ا ۲۹۲، ۱۸۶، ۹۶۰) / سسواء (۲۳۵) / الظروف (۲۹، ۲۹۳) / كان        | الموصولة         |
| وأخواتها ( ٥٩، ٢٩٢، ٢٩٧، ٣٠٩، ٩٩٤، ٥٠١) / وتنظر: (ما           |                  |
| الموصولة، مَنْ الموصولة) في موضعيهما .                         |                  |
| الأسماء الموصولة الخاصة (٨٦، ٩٧٩، ١٤، ١٢٥، ٥٣٠، ٥٥٥) /         | أل               |
| آن ( ۸۸ ، ۳۸۱ ، ۹۱۳) / ها التنبيهية ق (۵۰۰) .                  | ان<br>           |
| الظرف (۳۰۷) .                                                  | أل الموصولة      |
| الأدوات الإنشائية (٥١، ٥٣) / الأسماء الموصولة (٤٤٢) / أفعال    |                  |
| القلوب (١٩٤، ٢٤٤) / إن الزائدة ( ٣٨٥) / إنّ ( ٤٥، ٢٢، ١١١،     |                  |
| ١٦٥، ٥٠٤، ٢١٥، ٢٦٥، ٢٨٤، ٩٥٥) / إنَّمَا (٢٤، ٢١٨) / أيَّ ا     | থা               |
| ا (٤٤١) / حروف الجر (٢٤٦ ، ٢٤٤) / ساء (٢٤٤) / الظروف (٢٤٤)     |                  |
| / لا النافية ( ٤٠٥) / يا (٢٤٥، ١١٣، ٤٤٠) .                     |                  |
| الأسماء الموصولة ( ٣١٨) / أنّ (٢٦٦) / إنّ ( ٢٦٦) / حاشا ( ٤٤٠) |                  |
| ٧٥٤) / قد ( ٣٥١) / ما الزائدة (٣٥٩، ٣٨١) / الموصولات الحرفية   | إلاً الاستثنائية |
| (٣١٧) / واو الحال (٣٢٣) / واو العطف (٣٢٣) / واو المعية (٣٢٢).  |                  |
| أدوات الاستفهام ( ۳۷۰، ۲۰۲، ۳۳۷) / حسروف الجر (۳۷۰) / ما       | . [              |
| الموصولة ( ٥٣٨ ، ٤٤٥) / واو العطف (٢٠٤) .                      | ام               |
|                                                                |                  |

| أمَا النَّفْسِيرِيَةُ لا النَّفْيَةُ (١٤٢١) / اِنَ (١٢٤) / اِنَ (١٢٦) / اِنَ (١٢٦) / اِنَ النَّفْسِيرِيَةُ لا النَّفْيَةُ (١٢١) ٤٥٠) .  إن التَفْسِيرِيَةُ لا النَّفْيَةُ (١٢١ ع٣٠) / لا الناهِةُ (١١١ عـ ١١٤) / ما النَّوْعِلُ النَّامِةُ (١٤١) .  إن الشرطيّةُ الأفعال الناسخةُ (١٦١ ع٣١) / حروف التعويض (١٤١ ع٤ ، ٥، ٤٢، الناهيةُ (١١١ عـ ١٢١) / ما الناسخةُ (١٢١ عـ ١٣١) / حروف التعويض (١٤١ ع٤ ، ٥، ٤٢، الناهيةُ الناهيةُ (١٤١ عـ ١٣٠) / من مير الشان (١٤١ ع٤) / لا الناهيةُ (١٤١ عـ ١٤١) .  إن المخففةُ الأفعال الناسخةُ (١٤١ عـ ١٣٠) / حرف الجر المضمر ق (١٩٢ عـ ١٩٠١) / الناقعيةُ (١٤١ عـ ١٩٠١) / من المصدريةُ (١٩١ عـ ١٩٠١) / لا الناهيةُ (١٤١ عـ ١٩٠١) / الناقعيةُ (١٤١ عـ ١٩٠١) / لا الناهيةُ (١٤١ عـ ١٩٠١) / لا الناهيةُ (١٤١ عـ ١٩٠١) / لا الناهيةُ (١٤١) / لور المصدريةُ الوب المصدريةُ المصدريةُ ق (١٤١ عـ ١٩٠١) / النام المنفعةُ ق (١٤١) / والو الحال أن المصدريةُ المنفعةُ ق (١٤١) / الناقعةُ (١٤١) / الناقعةُ ق (١٤١) / الناقعةُ (١٤١) / الناقعةُ (١٤١) / الناقعةُ ق (١٤١) / الناقعةُ ق (١٤١) / الناقعةُ ق (١٤١) / الناقعةُ ق (١٤١) / الناقعةُ الناقع |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ان التقسيرية الا الناهية (١١٠ ع.٣٠) / الا الناهية (١١٠ ) .  ان الزائدة الزائدة البحر (٢٠٠٠) / (لا) السرائدة الهرد (١٠ ١٩٠١) / الله الزائدة ق (٢٤٠) / واو الحال ق الشرطية حسرف البحر المضمر (٢٣٠) / اللام الزائدة ق (٢٤٠) / واو الحال ق الأفعال الناسخة (٢١، ٢٣٠) /حروف التعويض (٢٤، ٤٤) / واو الحال ق الأفعال الناسخة (٢١، ٢٣٠) / إلى الشاهية الأفعال الناسخة (٢١، ٣٣٠) / إلى الناهية الأفعال الناسخة (٢١، ٣٣٠) / حرف الجر المضمر ق (٢٩٠، ٢٩٠) / الأفعال الناسخة (٢١، ٣٣٠) / حرف الجر المضمر ق (٢٩٠، ٢٩٠) / الزائدة (٢١، ٢٠٠) / إلى الناهية الإنامة المناهية الإنامة المصدرية الإنامة المصدرية (٢٩٠) / الأنامة المنامة الموصولة (٢٥، ٥٠) / اللام المزامة الإنامة الموصولة (٢٥، ٥٠) / اللام المزامة الإنامة الإنامة الموصولة (٢٥، ٥٠) / اللام المزامة الإنامة الإنامة الموصولة (٢٥، ٥٠) / اللامة المنامة الموصولة (٢٥، ٥٠) / اللامة المنامة الموصولة (٢٥، ٥٠) / اللامة المنامة الموصولة (٢٥، ٥٠) / الأمامة الموصولة (٢٥، ٥٠) / المنامة الإنامة الموصولة (٢٥، ٥٠) / الأمامة المحدرية (١٤١، ١٥) / ما النكرة (١٥) / ما النكرة منامة المنامة المنا | الأدوات الانشائية (٥١، ٥٥) / أدوات الشرط(١٦٢) / أنْ المخففة (٢٦١) / أنّ (٢٦٢) / أنّ (٢٦٢) / واو القسم (٥٠٤، ٢٦٢) / واو القسم (٥٠٤، ٢٦٤) ؛ ٥٥٥) .                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أمَا            |
| ان الزائدة البادة (٣٠٠) / (لا) الزائدة (١٠، ١٣٨، ١٩٠٥) / ما الزائدة (٣٠٠) .  ان الشرطية الجرال الناسخة (٢١، ٣٦٠) /حروف التعويض (٢٤، ٤٤) / واو الحال ق الشرطية الإنتاء الناسخة (٢١، ٣٦٠) /حروف التعويض (٢٤، ٤٤) / ١١٠ / ١٢٠ / ١٢٠ / ١٣٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ /  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أنْ التّفسيريّة |
| الأفعال الناسخة (١٦، ٤١١) حروف التعويض (٤١، ٤١، ٥، ٢٦، الأفعال الناسخة (١٦، ٤١١) حروف التعويض (٤١، ٤١) / ١١ الأفعال الناسخة (١٦، ٤١١) / إلى (١٢١) / ١٤٥) .  الأفعال الناسخة (١٦، ١٦، ١٩٤) .  الأفعال الناسخة (١٦، ١١٠، ١٩٠١) حرف الجر المضمر ق (١٩٠، ١٩٩، ١٩٥، ١٩٥) أن المصدرية (١٩٠، ١٩٠) / لا الناهية (١١، ١٩١، ١٩٠) / لا الناهية (١١، ١٩٠) / لو (١١، ١٩٠) / لا الناهية (١١، ١٩٠) / إلى (١١، ١٩٠) / إلى (١٩٠) / إلى (١٩٠) / إلى (١٩٠) / إلى (١٩٠) / إلى المصدرية (١٩٠) / إلى (١٩٠) / إلى (١٩٠) / إلى المصدرية (١٩٠) / إلى (١٩٠) / إلى المنافقة ق (١٩٤) / إلى المنافقة ق (١٩٤) / إلى المنافقة ق (١٩٤) / إلى وأخواتها (١٩٠) / حروف الجر المنافقة (١٩٠) / الشروف (١٩٠) / إلى المنافقة (١٩٠) / إلى وأخواتها (١٩٠) / إلى المنافقة (١٩٠) / إلى المنافقة (١٩٠) / إلى النافقة (١٩٠) / إلى المنافقة (١٩٠) / إلى المنفقة، إلى النافقة المنافقة، إلى المنفقة، إلى المنفقة، إلى المنفقة، إلى النافة المنافقة، إلى النافة المنافقة، إلى النافقة، إلى النافقة، إلى النافقة، إلى النافقة، إلى النافة المنافة المن | كاف الجر ( ٢٠٠) / (لا) الرائدة (١٠، ١٣٨، ٥٨٥، ١١١) / ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| اَنْ المحققة الافعال الناسخة (۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱ / ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إنْ الشرطيّة    |
| اِنَ الْمَحْفَفَةُ الْأَفْعِلُ النَّاسِحَةُ (١٢١، ١٣٣، ١٩٩٤) .  الأفعال الجامدة (١٥٠ / ٣٠٠) / حرف الجر المضمر ق (١٩٠، ١٩٩، ١٩٥، ١٩٥، ١٥٥ أنّ المصدريّة (١٥٠) / ١٤ النافية (١١١) / ١١٠، ١٩٥، / ١٩٠، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا ۱۱۲، ۲۱۰، ۲۱۰، ۳۳۰) /ضمير الشان (۲۶، ۹۹) / لا الناهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أنْ المخففة     |
| الأفعال الجامدة(١٥٥) / حرف الجر المضمر ق(١٩٥) ١٩٥٠ الهر المضمر ق(١٩٥) ١٩٥٠ الهرورية ١٥٥) / لا الذاقدة (١١١ ، ١١١ ، ١٢١ ) / ١١٠ الهرورية ١٥٥) / لا الذاقدة (١٤١ ، ١١١ ، ١٢١ ) / ١١٠ الهرورية ١٤٥) / ما الزائدة (١٤١ ) . ١١٠ ، ١١٠ ) / ١١٠ ، ١١١ ) / ١١٠ أن المصدرية (١٨١ ) .  الن المصدرية (١٨١ ) / حرف الجر المضمر ق(١٩٦١ ، ١٩٣٩ ) . ان المصدرية (١٢١ ) / إن (١١٤ ، ١٩٥) / اللام المزحلقة ق(١٤١ ) . ١١٠ ) / واو الحال المنافقة ق(١٤١ ) / إن (١٤١ ، ١٩٥) / اللام المزحلقة ق(١٤١ ) . ١٤١ ، ١٤١ ) / واو الحال الموات الشرط (١٤٥ / ١١١ ) / المسماء الإشارة (١٨٤ ، ١٩٤ ) / ١٤٠ ، ١٤١ ) / الأسماء الموصولة (١٥ ، ١٩٥ ) / اللام الموات الجر المدافقة ق(١٤١ ) / المنافقة (١٥ ) / المنافقة (١٥ ) / المنافقة (١٥ ) / المنافقة (١٥ ) / المالك (١٤١ ) / ١١١ ) / المدافقة الن المخففة الن الن المخففة الن المخففة الن الن المخففة الن الن مال النكرة المدافقة الن المخففة الن الن المخففة الن الن المخففة الن الن المخففة الن المنافقة الن المخففة الن المنافقا الن المخففة الن المخففة الن المخففة الن المخففة الن الن المخففة الن المخففة الن المخففة الن المخففة الن الن المخففة الن المخففة الن المخففة الن المخففة الن المخففة الن الن المخل المخل الن المخل المخ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إنْ المخففة     |
| ان المصدرية (١٦٤ / ٣٩٧) / أن (١٢١ / ٣٠٤) / واو الحال قر (٢٦٥ / ٣٠٤) / واو الحال المنتبيهية قر (٢١ ، ٥٠٥) / اللام المزحلقة قر (٨٤ ، ٤١٠) / الوات الشيرط (٢٥١ ، ١٦١) / أسماء الإشارة (٢٧٨ ، ٤٩ ، ٣٤٤) / ٤٤٤ ، ٥٩٤ / الأسماء الموصولة (٢٥ ، ٥٩ ، ١١١ ، ٥٩١ ، ١٢٥) / إن وأخواتها (٢٨ ، ٤٩٤ ، ٤٤٤) / حيذا (٣٣٨) / حروف الجر (٤٦ ، ٢٨١ ، ٢٨٤ ، ٢٩٤ ) / خيدا (٢٣٨ ) / خصيمير إن وأخواتها (١٥١ ، ١٥١) / الظروف (٢٦١ ، ٥٠٥) / ظنّ وأخواتها (١٥١ ، ١٥١) / خصيمير وأخواتها (١٥١ ، ١٥١) / الظروف (٢٦١ ، ٢٠٥) / طنّ وأخواتها (١٥١ ، ١٥١) / المناز (١٥٠ ، ٢١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ / ما النكرة وينظر: (أن المخففة، أنّ انّ انّ ان علّ ) في مواضعها . وينظر: (أن المخففة، أنّ انّ انّ مناز الدة (٢٠١ ) / أنّ (٢٧٠) / أنّ (٢٠٠) / أنْ (٢٧٠) / أنْ (٢٤٠) / أنْ                  | الأفعال الجامدة (٥٤، ٣٠٨) / حرف الجر المضمر ق (٢٩٥، ٢٩٩، ٢٩٩، ٢٩٩، ٢٩٩، ٢٩٩، ٢٩٩، ٢٩٩،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| إنّ ق(٥٦٧) / هـا التنبيهـية ق(٤١٤، ٥٥) / اللام المزحلقة ق(٤١٠) .  الدوات الشرط(٢٥١، ١٦١) / أسـماء الإشارة (٢٧١، ٩٤، ٩٤، ٤٩٠) / الوات الشرط(٢٥، ١٦١) / أسـماء الإشارة (٢٧١، ٩٤، ٤٩٠) / ٤٩٤، ٥٩٤) / الأسماء الموصولة (٥٠، ٩٥، ١١٤، ٥٩١) / حروف الجر (١٤، ١٨٤، ١٨٤، ١٨٤، ١٩٤) / حيدًا (٢٣٨) / حروف الجر (١٤، ١٨٤، ١٨٤، ١٨٤، ١٩٤، ٥٠٠) / ضـمير الشأن (١٩٥) / الظروف (٢٦١، ٥٠٠) / ظنّ وأخواتها (١٥١، ١٥١) / كان وأخواتها (١٥١، ١٥١) / الظروف (٢٦١، ١٨٠، ١٨٠، ١٨٠، ١٨٠، ١١٤، ١١٤) / ما الكافة (٢٥، ١١٤) / ١١٤، ١١٤، ١١٤، ١١٤، ١١٤، ١١٤، ١١٤، ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أدوات الصدارة (٣٠٨) /حرف الجر المضمر ق (٢٩٩، ٣٢٩، ٣٣٣).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أنّ             |
| اِنَ وَاخُواتها (۲۰، ۹۰) / الأسماء الموصولة (۲۰، ۹۰، ۱۱، ۱۹۰، ۲۰) / حروف الجر (۱۲، ۱۹۰) / حروف الجر (۱۳، ۱۸۰) / خرد (۱۳، ۱۸۰) / خرد (۱۳، ۱۸۰) / خرد (۱۳، ۱۹۰) / خرد (۱۳، ۱۹۰) / خرد (۱۳، ۱۹۰) / خرد واخواتها (۱۹، ۱۹۰) / خرد واخواتها (۱۹، ۱۹۰) / خان واخواتها (۱۹، ۱۹۰) / خان واخواتها (۱۹، ۱۹۰) / خان واخواتها (۱۹، ۱۹۰) / ما الكافة (۱۹، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ق (٢٦٥) / ها التنبيهية ق (٤١٩، ٥٥٠) / اللام المزحلقة ق (٤٨،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إنّ             |
| أو العاطفة أنْ مضمرة (٣٠٣). أيّ الاستفهامية ما الزائدة (١٩١، ٣٨٤، ٣٨٧، ٤٨٤، ٥٤٥). أيّ التفسيريّة إنّ (٢٧٠) / أنّ (٢٧٠).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٩٤، ٩٥٥)   الأسماء الموصولة (٥٦، ٥٩، ١١، ١٩٥، ١٢٥)   ان وأخواتها (٨٦، ٩٣٩، ٤٠٤)   حينا (٨٣٨)   حروف الجر (٤٣، ١٨٤، ٢٨٤، ٤٨٤)   حينا (٨٣٨)   حروف الجر (٤٣، ١٨٤، ٢٨٤، ٤٨٤، ٩٩٤، ٥٩٠)   خسمير الشأن (٩٥١)   الظروف (٢٦١، ٥٠٠)   ظنّ وأخواتها (١٥١، ١٥١)   كاد وأخواتها (١٥٠، ١٥٤)   كاد وأخواتها (١٥٠، ١٥٤)   ما الكافة (٥٦، ٢٥، ٢٤، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨١، ٢١٤، ٢١٤، ٢٨١، ٢٨١، ٢٨١، ٢١٤، الكرة المحمد (١٤٠)   ما النكرة المحمد (١٤٠)   هاء السكت (١٦٥) | إنَّ وأخواتها   |
| أَيَ التَفْسِيرِيَّةُ إِنَّ (۲۷٠) / أنَّ (۲۷٠) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أو العاطفة      |
| أيّ التفسيريّة إنّ(۲۷٠) / أنّ(۲۷٠) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أيّ الاستفهامية |
| ا تر ب ب السيماء الأشيارة ( ٣٤٣ ) (١٤٤ ) / الأسماء الموصولة ( ٣٤٣ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أيّ التفسيريّة  |
| النّداء التأثيث (١٤٤ / ٢١٥) / تاء التأثيث (١٤٤ / ١٨) / ها التنبيهية (٢١٩ ، ٣٤٩ ، ١٤٤ ، النّداء النّداء التأثيث (١٤٤ / ١٤٤ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . (001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| باء الحرّ أنْ المصدرية(٢٤٦، ٢٥٥) لاء ق (٣٢٣) كاف الحرّ المسهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أنْ المصدرية (٢٤٦، ٢٩٥) / درى ق (٣٢٣) ، كاف الجرّ (٣٣٣).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باء الجرّ       |

| 12. 11. 11. 11. 1 / A. W.                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| الأسيماء الموصولة (٣٣٧، ٣٣٥) / باء الجر (٣٣٧) / تاء التأنيث (٢٣٨) /كاف الخطاب (٢٢٩) / لام الابتداء والقسم ق (٢٣٩، ٣٣٦، | بئس ونِعْمَ    |
| ٥٣٩) / ما ( ٢٢٨) ٥٣٩، ١٨٤، ٩٣٩) .                                                                                      |                |
| أنّ (۵۰ ،۲۲۸ ،۲۲۸ ) .                                                                                                  | بَيْدَ         |
| الأفعال الجامدة والناقصة بعد (ما) وقبل الباء (٥٥، ٥٥، ٣٣٤) / إلى                                                       |                |
| (٣٣٤) / باء الجر الزائدة بعد صيغة (أفعِلْ) (٢٢، ٩٤، ١٤٨، ٣٣٢،                                                          |                |
| عُ٣٣، ٣١٥) / باء الجر الزائدة بعد صيغة (فعُل) (٣٣٤) / لام الجر                                                         |                |
| الـزائدة ( ٩ ٤ ١، ٢١٨ ، ٣٣٤) / الـلام قبل صيغة (فعل) ( ٣٣٣) / ما                                                       | التعجب         |
| التعجبية قبل صيغة (أفعَل) (١٠٧، ٣٣١، ٥٤٠) / الموصولات                                                                  |                |
| الحرفية (٣٠٤) / نون التوكيد بعد صيغة (أفعلُ) (٣٣٥) / نون الوقاية                                                       |                |
| (۸۳۲، ۱۹).                                                                                                             |                |
| أَنْ مضمرة ( ٣٠٣) / إنّ (٢٦٦) / تاء التأنيث (٥٣٠) .                                                                    | ثُمّ           |
| إذا (٢٥٠، ٢٥٠) / إنّ (٢٥٠، ٢٦٥) / كان (٢٥) / لا النافية                                                                | حتى الابتدائية |
| الى ( ٢٦٧) / أنْ مضمرة ( ٦٩، ٢٩٥، ٣٠١) / أنّ (٢٦٧) / لا النافية                                                        |                |
| (٥٣٤) / الموصولات الحرفيّة غير (أنّ)(٣٠٨) .                                                                            | حتّى الجارّة   |
| <u>الأدوات الإنشائية (</u> ٥١، ٥٥ ) / الظروف ( ٢٦١) / كان (١٩٧) /<br>وتُنظر: (هلاً) في موضعها .                        | حروف التحضيض   |
| أدوات الاستفهام(٥٠، ٦، ٢٢٤، ٢٢٦، ٥٤٥، ٢٤٥) / أدوات                                                                     |                |
| الشرط (۲۲، ۵۱، ۳۲۳) / أسماء الإشارة (۵۱، ۵۸، ۲۶، ۵۰۱) /                                                                |                |
| الأسماء الموصولة (٥١ ، ٥٠ ، ٥٠ ، ٢٠ ، ١١٥ ، ١٢٣ ، ٢٠٢ ، ٢٠٠                                                            |                |
| ٥٣٢، ٩٩٧، ٩٧٩، ٨٠٤، ١١٥، ٥٣٥، ١٤٥، ١٥٥) / (أنُّ)                                                                       |                |
| التفسيرية ( ٢٤٧) / أنْ المخففة ( ٢١٣) / بئس ونعم (٢٣٩) / حروف                                                          |                |
| الجر (٤٨٤) / الطروف (١٤، ٢٧٩، ٤٥٢، ١٨٣، ١٨٤) /كان                                                                      |                |
| الـزائدة ( ٥٣٥، ٣٨٢) / كايّن ( ٣٢٧) / كم الاستفهامية (٦٥، ١٦٨،                                                         |                |
| وسر ، ، سس / لا السزائدة (١٥، ٢٨٣) / لا الناف ية (٤٣٢) / مسا                                                           |                |
| الاستفهامية ( ۹۸، ۱۲٤، ۲۰۰ ، ۲۲۰، ۳۸۵، ۵۲۳، ۵۰۳ ) / ا                                                                  | حروف الجرّ     |
| ما الزائدة (كاقة وغير كاقة) (٥١، ٩٢، ١٠٠، ١١٤، ١٢٣،                                                                    |                |
| 131, 971, . 77, 677, 777, 777, 773, 873, 973, 736,                                                                     |                |
| ٣٤٥) / ما النكرة التامة ( ١٢٤، ٣٢٨) / ما النكرة الموصوفة (١٢٢، ١                                                       |                |
| ١٢٣ ( ، ٣٢٨) / مستى الهذلية (٣٣٣ ، ٤٥٨) / مَنْ النكرة الموصوفة                                                         |                |
| (٣٢٨) / الموصولات الحرفية (٥١، ٥٨ ،٦٤ ، ٦٩ ، ٩٧ ، ١١٥ ، ١٢٠٠                                                           |                |
| · ٣٨٠                                                                                                                  |                |
| ا ١٠٤١، ١٥٥)، نون الوقاية (١٥٥)، وتنظر (باء الجرّ، حتّى الجارّة، مذ                                                    |                |
| ومنذ، رُبَّ، عنى، عنْ، كاف الجرّ، كي، لام الجرّ، مِنْ) في مواضعها .                                                    |                |
| إن (٢٦٦، ٢٦٩) / حروف الجواب (٣٩٧، ٢٤٤) / حروف القسم (٥٠، ٩٣، ٢٩٠) .                                                    | حروف الجواب    |
|                                                                                                                        | <del></del>    |

| الدوات الاستفهام (۱۱، ۱۷، ۱۰، ۱۰، ۱۰) / الدوات الشرط(۱۲۰) / الاسماء الموصولة (۱۲۰) / الاسماء الموصولة (۱۲۰) / الاسماء الموصولة (۱۲۰) / الاسماء الموصولة (۱۲۰) / حروف الجر (۱۰، ۱۲۰) / حروف الجحلف (۱۰، ۱۲۰) / حروف العطف (۱۰، ۱۲۰) / كان وأخواتها (۱۲۰) / كان أذا المناه في جواب القسم (۱۲۱) / لام الأمر ۲۲۳ السلام في جواب القسم (۱۲۱) / لام الأمر ۲۲۳ السلام في جواب القسم (۱۲۱) / لام الاثاف (۲۱۰) / وتنظر: (أم، أو، ثم، الفاء، الواو) في حيث المراه المراه (۱۲۰) / ما الكاف (۲۱۰) / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰۰ / ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ /  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| روف العطف (٢٠٠) / أن (٢٠٢) / إن (٢٠٢) / حـروف الجر (٨٥، ٤٢، ٣٠٠ / حـروف العطف (٨٥٤) / كان وأخواتها (٤٢) / حـروف العطف (٨٥٤) / كان وأخواتها (٤٢) / كام الأصر ٣٢٠، السلام في جواب القسم (٢٤١) / لام الأصر ٣٢٠، السلام في جواب القسم (٢٤١) / مواضعها .  والشعها .  وإن (٢٠٠) / مـا الكافـة (٢٤، ٧٥، ٣٢، ٣٧، ١٠٠٠، ١١، ٤١، ١٠٠، ٢٨١) .  والمشارية حَبّ ق (١٩، ٤٤، ١٠٠٠) / الظرف آن ق (٣٠٠) .  الأسـماء الموصولة (٣٥) / بل والفاء والواو ق (٢٠، ٢٤٢) / تاء النكرة الموصوفة (١٤، ١٤٠، ٢١٠، ٢١٠) .  وأل (٢٤٠) / من النكرة الموصوفة (١٤، ١٤٠، ٢١٠) .  السين وسوف الأفعال الناسخة (١٤١، ١٣٠) .  ومهر (٢٠٠) / السواو قبل (لا) (١٩١٩) / ما (٥٠، ١٠١، ١٩٠٠) .  السين وسوف الأوادة أو الكافة (١٠، ١٠، ١٤٠) / ما الموصولة (١٠، ٢٨٥) / أسماء الإشارة (٢٥، ٢١٠) .  ومهر (٢٠١) / الأسماء الموصولة (٢٠١) / أدوات الشرط (١٠١) / أسماء الإشارة (٢٥، ٢١٠) / الطروف الجرا، ٢٤٥) / الما الموصولة (١٠١) / الموصولات الكافة (١٠١) / الموصولات الموصولة (١٠١) / الموصولات الموصولة (١٠١) / أسماء الموصولة (١٠١) / الموصولات الموصولة (١٠١) / أسماء الموصولة (١٢٠) / ما الما الزائدة أو الكافة (١٠١) / أسماء الموصولة (١٢٠) / الموصولات الموسولات الموصولات الموصو |
| حروف العطف (۲۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الناهـية (۱۲۱) / نِعْمَ (۱۲۰) / وتنظر: (امْ، أو، ثُمْ، الفاء، الواو) في الناهـية (۱۲۱) / نِعْمَ (۱۲۰) / وتنظر: (امْ، أو، ثُمْ، الفاء، الواو) في الناهـية (۲۲۰) / ما الكافـة (۲۲، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الثاهـية(١٢١) / نِعْمَ( ١٠١) / وتنظر: (أمْ، أو، ثُمْ، الفاء، الواو) في مواضعها .  حيث  إنّ (١٢٥) / مــا الكافـة (٢٤، ٧٥، ٩٢، ٩٣، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢) .  ذا الإشارية حَبَ ق (٩١، ٩٤ ، ١٠٠، ٥٣) / الظرف آنَ ق (٣٠٠) .  الأســماء الموصـولة (٣٠) / بل والفاء والواو ق (٧، ٢٤٢) / تاء التأتيـث(٣٠) / مــا النكرة الموصوفة (١١١، ١٤١، ٢٢١، ٢٤٠) / تاء مثل (٠٤٠) / مَنْ النكرة الموصوفة (١١١، ١٤١، ٢٢١) .  السين وسوف الأفعال الناسخة (٩٤١، ٣٢٠) .  السين وسوف الأفعال الناسخة (٩٤١، ٣١٣) / الــواو قبل (لا) (٩١٣) / ما (٥٠، ١٠١، ١٩٣٠) .  طال وأخواتها ما الزائدة أو الكافة (١٠١، ٣٠١، ١٤٤ ، ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٥) .  طال وأخواتها / ما المصدرية (٣٠١، ١٤٥) / ما الموصولة (٣١٠، ٣٨٥) .  فقما، كثرما) / الأسماء الموصولة (٣٧١، ١٤٢، ١٨٥) / الألف الكافة (١٠١، ١٤٥) / الطروف (٢١١) / حروف الجر(٢١) الظروف (٢١١) / الطــروف (٢١١، ٢٤٥) / السلام الزائدة أو الكافــة (١٠١، ٢١٠) / الموصولات الحرفيــة الكافــة (١٠١، ٢١٠) / الموصولات الحرفيــة (١٤٩، ١١٠) / الموصولات الحرفيــة (١٤٩، ١٠٠) / الموصولات الحرفيــة (١٤٩، ٥٠١، ١١، ١٢١، ٢١، ٢٤٥) / الموصولات الحرفيــة ، وتنظر: (إذ، حيث، لذن) في مواضعها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عبواضعها .  حيث إنّ (١٢٥) / مــا الكافــة (٢٤، ٧٥، ٩٢، ٩٢، ١٠، ١٠، ١٠، ١٠، ١٠، ١٠، ١٠، ١٠، ١٠، ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حيث الإشارية حَبَ ق ( ١٩٠ ) / ما الكاف آ ( ٢٤ ) / ٥٠ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ ، ٢٨ ) .  الأسماء الموصولة ( ٣٠ ) / بل والفاء والواو ق ( ٢٠ ، ٢٤٢ ) / تاء التأتيث ( ٣٠ ) / ما النكرة الموصوفة ( ١١٠ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ) / تاء مثل ( ٢٤٠ ) / من النكرة الموصوفة ( ١٤٢ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤٠ ) / السين وسوف الأفعال الناسخة ( ١٤١ ، ٣٢٧ ) .  السين وسوف الأفعال الناسخة ( ١٤٠ ، ٣٢٧ ) .  السين وسوف الأفعال الناسخة ( ١٠٠ ) / السواو قبل (لا) ( ٢١٩ ) / ما ( ٥٠ ، ١٠١ ، ٢١٩ ) .  طال وأخواتها ما الزائدة أو الكافة ( ١٠٠ ، ١٤٠ ) / ما الموصولة ( ٢١٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٥ ) .  وحم، ٢١٩ ) / ما المصدرية ( ٢٠١ ، ١٤٥ ) / ما الموصولة ( ٢٠١ ، ٢٨٥ ) .  الوات الاستفهام ( ٢٦١ ) / أدوات الشرط ( ٢٥١ ) / أسماء الإشارة ( ٢٥ ، ١٠ ، ٢١١ ) كنرما ) الظروف ( ٢١١ ) / الأسماء الموصولة ( ٢١٠ ، ٢٩٤ ، ٢٩٥ ) / الألف الكافة ( ١٠١ ، ١١٠ ، ٢١٠ ، ٢١١ ، ٢١٠ ) / الموصولات الحرفيسة ( ١٤٠ ) / الموصولات الحرفيسة ( ١٤٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ |
| الإشارية حَبَ ق ( ٩١ ، ١٠ ، ٥٠ ) / الظرف آنَ ق ( ٣٠ ) .  الأسماء الموصوفة ( ٣٠ ) / بل والفاء والواو ق ( ٧٠ ، ٢٤٢ ) / تاء  الأسماء الموصوفة ( ١١٤ ، ١٤٢ ، ٢٢٨ ، ٤٥ ) / مثل ( ٤٠٠ ) / من النكرة الموصوفة ( ١١٤ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤٠ ) .  السين وسوف الأفعال الناسخة ( ٩٤ ، ٣٢٧ ) .  السين وسوف الأفعال الناسخة ( ٩٤ ، ٣١٠ ) .  السي وسوف الأفعال الناسخة ( ١٠ ، ٣٠٠ ) .  السي ما الزائدة أو الكافة ( ١٠ ، ٣٠١ ، ١٤٤ ، ٣٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٩٠ ) .  الجماء ترما المصدرية ( ٣٠ ، ١٤٥ ) / ما الموصولة ( ٣١٠ ، ٣٨٠ ) .  الوات الاستفهام ( ٢٦١ ) / أدوات الشرط ( ١٠٥ ) / أسماء الإشارة ( ٢٥ ، ١٠١ قلما، كثرما )  الوات الاستفهام ( ٢٦١ ) / أدوات الشرط ( ١٠٥ ) / أسماء الإشارة ( ٢٥ ، ١٠١ ) الأسماء الموصولة ( ١٧١ ، ٢٩٤ ، ٢٨٠ ) / الألف الكافة ( ١٠١ ، ١١٠ الظروف ) / الظروف الجر ( ٢١ ) الموصولات الحرفيسة الكافة ( ١٠١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ) / الموصولات الحرفيسة ( ١٤١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ذا الإشارية حَبَ قَ (١٩، ٤٤، ١٠، ٥٠٠) / الظرف آنَ ق (٥٠٠).  الأسماء الموصولة (٥٠) / بل والفاء والواو ق (٧٠، ٢٤٢) / تاء  مثل (٤٢٠) / ما النكرة الموصوفة (١١٤، ٢٤١، ٢٤١، ٢٤١) / الشين وسوف الأفعال الناسخة (١٤١، ٣٢٧).  السين وسوف الأفعال الناسخة (١٤، ٣٢٧).  المسين وسوف المرابع (١٠٠) / السواو قبل (لا) (٢١٩) / ما (٥٠، ١٠١، ٢١٩، ٢١٩)  طال وأخواتها ما الزائدة أو الكافة (١٠، ٣٠١، ٤٤١، ٥٨٠، ٣٨٠، ٢٤٥)  إجلما، شدّما، عزما، ما المصدرية (٣١١، ١٤٥) / ما الموصولة (٣١٠، ٣٨٠).  قلما، كثرما)  الدوات الاستفهام (٢٢١) / أدوات الشرط (١٥١) / أسماء الإشارة (٢٥، ١٠١) / الأسماء الموصولة (٣٧١، ٤٢، ٣٥) / الألف الكافة (١٠١) / الظروف (٢١١، ١٤٥) / الي، بعض، كل ق (١٧١) / حروف الجر (٢١) / الظروف (٢١١، ١١٠، ١١٤، ١١٥) / الموصولات الحرفيسة (١٤١، ١١٥) / الموصولات الحرفيسة (١٤١، ١١٥، ١١٥، ١١٥) / انون الوقاية (١١٥) ، وتنظر: (إذ، حيث، لذن) في مواضعها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الاسماء الموصولة ( ٣٠ ) / بل والفاء والواو ق ( ٧٠ / ٢٤٢ ) / تاء التأتيث ( ٣٠ ) / من النكرة الموصوفة ( ١١ / ٢١٠ / ٢٢٠ ) . مثل ( ٤٤٠ ) / من النكرة الموصوفة ( ١٤٢ ، ٢٢٨ ) . السين وسوف الأفعال الناسخة ( ١٤١ / ٢٣٠ ) . لا ق ( ٥٠ ، ١٩٩ ) / السواو قبل (لا) ( ٣١٩ ) / ما ( ٥٠ ، ١٠١ ، ١٩٣ ، ٣٠٥ ) . طال وأخواتها ما الزائدة أو الكافة ( ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٤٤ ، ١٩٨٥ ، ١٨٨٥ ، ٢٤٥ ) . طال وأخواتها / ما المصدرية ( ٣٠١ ، ١٤٥ ) / ما الموصولة ( ٣٠١ ، ١٨٥ ) . فقاما، كثرما) الدوات الاستفهام ( ٢٦١ ) / أدوات الشرط ( ١٩٥١ ) / أسماء الإشارة ( ٢٥ ، ١٠١ ) لا المائدة الكافة ( ١٠١ ، ١٤٥ ) / الطروف الجر ( ٢١ ، ١١٠ ) / الطروف الجر ( ٢١٠ ) الطروف الجر ( ٢١٠ ) / الطروف الجر ( ٢١٠ ) / الطروف الجر ( ٢١٠ ) / الموصولات الحرفية الكافة ( ١٠٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٥ ) / الموصولات الحرفية ( ١٩٨ ) / نون الوقاية ( ١٥٥ ) ، وتنظر: ( إنّ ، حيث ، لدن ) في مواضعها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ربُ التأتيث (٣٠) /ما ألنكرة الموصوفة (١١٤ / ٢٤١ / ٢٤٠ / ٣٢٥ / مثل (٢٤٠ / ٢٤٠ / ٣٢٥ ) .  السين وسوف الأفعال الناسخة (٢١٩ / ٢٦٧ ) .  لا ق (٥٠ ، ٢٩٩ ) .  لا ق (٥٠ ، ٢٩٩ ) .  لا ق (١٠ ، ٢٩٠ ) / السواو قبل (لا) (٢١٩ ) / ما (١٠٠ ، ٢٩٩ ، ٣٩٥ ) .  طال وأخواتها ما الزائدة أو الكافة (١٠٠ ، ٢٠١ ، ٤٤١ ، ٣٨٥ ، ٢٨٦ ، ٢٨٥ ، ٢٤٥ ) .  (جلما، شدّما، عزما، / ما المصدرية (٣٠١ ، ١٤٥ ) / ما الموصولة (٣٠١ ، ٢٨٥ ) .  قلما، كثرما) الواستفهام (٢٦١ ) / أدوات الشرط (٢٩١ ) / أسماء الإشارة (٢٥ ، ٢٧١ ) / الأسماء الموصولة (٣٧١ ، ٤٢١ ) / الأسماء الجر (٢٠ ) / الشروف الجر (٢٠ ) / الظروف (٢١١ ، ٢١٠ ، ٢١١ ، ٢١٠ ) / الموصولات الحرفيسة الكافة (١٠١ ، ٢١١ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٥ ) / انون الوقاية (١٠٥ ) ، وتنظر: (إذ ، حيث ، لدُن ) في مواضعها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| السين وسوف الأفعال الناسخة (١٤١ / ٢٢١).  السين وسوف الأفعال الناسخة (١٤١ / ٢٦٢).  الا ق (٥٠ ، ٢١٩) / الــواو قبل (لا) ( ٢١٩) / ما (٥٠ ، ١٠١ ، ٢٩٩، ٣٠٥).  طال وأخواتها ما الزائدة أو الكافة (١٠٠ ، ٢٠١ ، ١٤٤ ، ١٠٨٠ ، ٢٨٩، ٢٤٥).  (جلما، شدّما، عزّما، أما المصدرية ( ٢٠١ ، ١٤٥) / ما الموصولة (١٠١ ، ٢٨٥).  قلما، كثرما)  أدوات الاستفهام (٢٦١) / أدوات الشرط ( ١٥١) / أسماء الإشارة (٢٥، ٢١١) / الأسماء الموصولة ( ٢٧١، ١٤٤ ، ٢٩٢ ) / الألف الكافة (١٠١) / الأسماء الموصولة ( ٢٧١ ، ١٤٤ ، ٢٩٢ ) / الألف الكافة (١٠١ ) الظروف ( ٢١١ ، ٢١٥ ) / الــلام الزائدة ق ( ١٧٣) / ما الزائدة أو الكافة ( ١٠١ ) الكافة ( ١٠١ ، ١١١ ، ٢١١ ، ٢١١ ، ٢١١ ) / الموصولات الحرفيــــة الكافة ( ١٠٠ ، ١١١ ، ١١١ ، ٢١١ ، ٢١١ ) / نون الوقاية ( ١٤٥ ) ، نون الوقاية ( ١٤٥ ) ، وتنظر: (إذ، حيث، لدُنّ) في مواضعها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| السين وسوف الأفعال الناسخة ( ١٩٩ ، ١٢٣ ) .  لا ق ( ٥ ، ١٩٣ ) / الـواو قبل (لا) ( ٢١٩ ) / ما ( ٥ ، ١٠١ ، ٢٦٩ ، ٣٥٩ ) .  طال وأخواتها ما الزائدة أو الكافة ( ١٠١ ، ١٠٤ ، ١٠٨ ، ٣٨٩ ، ٣٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٤٥ ) .  (جلما، شدّما، عزّما، / ما المصدرية ( ٣٠١ ، ١٤٥ ) / ما الموصولة ( ٣٠١ ، ٢٨٩ ) .  قلما، كثرما)  أدوات الاستفهام ( ٢٦١ ) / أدوات الشرط ( ٢٠١ ) / أسماء الإشارة ( ٢٥٠ ) أدوات الشرط ( ٢٠١ ) / ألف الكافة ( ٢٠١ ) / الأسماء الموصولة ( ٣٧١ ، ٢٩٤ ، ٣٩٥ ) / الألف الكافة ( ٢٠١ ) / الظروف الجر ( ٢٢ ) الظروف ( ٢١١ ) / الطلب وف ( ٢٢١ ) / الموصولات الحرفيلة ( ٢٠١ ، ٢١١ ، ٢١١ ، ٢١١ ، ٢١٤ ) / الموصولات الحرفيلة ( ٢٠١ ، ٢١١ ، ٢١١ ، ٢١٤ ، ٢٩٤ ) / نون الوقاية ( ٢١٥ ) ، وتنظر: (إذ، حيث، لدُنّ) في مواضعها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سي لا ق (٥٠ ، ١٩٣) / السواو قبل (لا) ( ٢١٩ ) / ما (٥٠ ، ١٠١ ، ٢٩٣) ما (٥٠ ، ٢٠١ ، ٢٩٩) .  طال وأخواتها ما الزائدة أو الكافة (١٠٠ ، ٢٠١ ، ١٤٤ ، ٣٨٥ ، ٣٨٦ ، ٢٤٥) .  (جلما، شدّما، عزما ، ما المصدرية ( ٣٠١ ، ١٤٥ ) / ما الموصولة (٣٠١ ، ٣٨٥ ) .  قلما، كثرما )  أدوات الاستفهام (٢٦١ ) / أدوات الشرط ( ١٥١ ) / أسماء الإشارة ( ٢٥ ، ٢٧١ ) / الأسماء الموصولة ( ٣٧١ ، ٤٩٢ ، ٣٣٥ ) / الألف الكافة ( ١٠١ ، ٢١١ ) / الأسماء الموصولة ( ٣٧١ ، ٤٩٢ ، ٣٨٥ ) / الألف الكافة ( ٢٠١ ، ١١٠ ) / الظروف ( ٢٢١ ) / ما الزائدة أو الكافية ( ١٠١ ) / الموصولات الحرفيسة ( ٤٩٠ ، ١٠١ ، ٢١١ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ) / الموصولات الحرفيسة ( ٤١٠ ) ، وتنظر: (إذ، حيث، لدُنَ) في مواضعها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| طال وأخواتها ما الزائدة أو الكافة ( ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۵۰ ) . (جلّما، شدّما، عزّما، ما المصدرية ( ۲۰۱ ، ۲۰۰ ) / ما الموصولة ( ۲۰۱ ، ۲۰۰ ) . فقما، كثرما ) أدوات الاستفهام ( ۲۲۱ ) / أدوات الشرط ( ۲۰۱ ) / أسماء الإشارة ( ۲۰۰ ) أدوات الشرط ( ۲۰۱ ) / أسماء الإشارة ( ۲۰۰ ) / الأسماء الموصولة ( ۲۷۰ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ) / الألف الكافة ( ۲۰۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۰ ) / أيّ، بعض، كُل ق  ( ۲۷۳ ) / حروف الجر ( ۲۲ ) الظروف ( ۲۲۱ ، ۲۵۰ ) / السلام الزائدة ق ( ۲۸۳ ) / ما الزائدة أو الكافة ( ۲۰۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ) / الموصولات الحرفية ( ۲۰۱ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ) / نون الوقاية ( ۲۱۰ ) وتنظر: ( از، حيث، لدُن) في مواضعها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| طال و أخواتها ما الزائدة أو الكافة ( ١٠٠، ٣٠١، ١٤٤ ، ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٤٥) . (جنّما، شدّما، عزّما، المصدرية ( ٣٠١، ١٤٥) / ما الموصولة (٣٠١، ٢٨٥) . قلّما، كثرما) الوات الاستفهام (٢٦١) / أدوات الشرط ( ١٠٥) / أسماء الإشارة (٢٥، ٢٧١) / الأسماء الموصولة ( ٣٧١، ٤٩٢، ٣٥٥) / الألف الكافة ( ١٠١، ٢١١، ١٤٥) / أيّ، بعض، كُل ق ( ١٧٣) / حروف الجر (٢٢) الظروف ( ١٣٠) / الظروف ( ٢٦١) / المالية أو الكافة ( ١٠٠، ٢١١، ٢١١، ٢١١، ٢١٥) / الموصولات الحرفية ( ١٤٥) / الموصولات الحرفية ( ١٤٥) / نون الوقاية ( ١٤٥) ، وتنظر: (إذ، حيث، لدُن) في مواضعها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (جلما،شدّما،عزّما، المصدرية ( ٣٠ ، ١ ، ٢٥ ) / ما الموصولة (٣٠ ، ١٠٥ ) .  قلما، كثرما)  أدوات الاستفهام (٢٦١) / أدوات الشرط ( ١٠٥ ) / أسماء الإشارة (٢٥، ١٧٢) / الأسماء الموصولة ( ١٠١، ١٩٤ ، ١٩٥ ) / الألف الكافة (١٠١، ١١٥ ) / أيّ، بعض، كُل ق (١٧٣) / حروف الجر (٢٢) الظروف / ١٢١، ١٤٥ ) / أيّ، بعض، كُل ق (١٧٣) / حروف الجر (٢٢) الظروف / المطروف (٢٦١، ٢١١، ٢٤١، ١٨٣، ٢٤٥) / الموصولات الحرفيــة الكافــة ( ١٠٠، ١١٦، ١٢١، ٢١٤، ١٨٥، ١٤٥) / نون الوقاية (١٥) ، وتنظر: (إذ، حيث، لذن) في مواضعها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قلما، كثرما)  أدوات الاستفهام (٢٦١) / أدوات الشرط (٢٥١) / أسماء الإشارة (٢٥٠)  ٢٧١) / الأسماء الموصولة (٢٧١، ٤٩٢، ٣٥٥) / الألف الكافة (٢٠١، ١٠٥) / أيّ، بعض، كُل ق (٢٧٣) / حروف الجر (٢٢) الظروف / الظروف (٢٦١) / السلام الزائدة ق (٢٨١) / ما الزائدة أو الكافةة (١٠٠، ٢١١، ٢٤١، ٣٥١) / الموصولات الحرفيسة (٤٤، ٥٠١، ٢١١، ٢٤١، ٣٨١، ٤٥) / نون الوقاية (٤١٥) ، وتنظر: (إدّ، حيثُ، لدُن) في مواضعها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أدوات الاستفهام (٢٦١) / أدوات الشرط (٢٥١) / أسماء الإشارة (٢٥، ٢٩٤) / الألف الكافة (٢٠١، ٢٩٤) / الألف الكافة (٢٠١، ٢٩٤) / الألف الكافة (٢٠١، ٢١٥) / ايّ، بعض، كُل ق (٢٧٣) / حروف الجر(٢٦) الظروف / (٢٦١) / الطروف (٢٦١) / الطروف (٢٦١) / الطروف (٢٨١) / ما الزائدة أو الكافة (٢٠١، ٢١١، ٢١٤، ٢٨١، ٢٤٥) / الموصولات الحرفية (٤١٠) (٤٤، ٥٠١، ٢١٦، ٢٩٤، ٤٠٠) / نون الوقاية (٤١٥) ، وتنظر: (إذ، حيث، لذن) في مواضعها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (۱۰۱ م ۱۷۳) / الأسماء الموصولة (۱۷۳ ، ۴۹۲ ، ۳۸۰) / الألف الكافة (۱۰۱ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲۵ ) / ايّ ، بعض ، كُل ق (۱۷۳) / حروف الجر (۲۲) الظروف / ۱۲۹ ، ۳۵۱ ) / الطروف (۲۲۱ ، ۳۵۱ ) / السلام الزائدة ق (۳۸۱ ) / ما الزائدة أو الكافةة (۱۰۰ ، ۱۱۲ ، ۱۲۲ ، ۳۸۱ ، ۲۶۰ ) / الموصولات الحرفيــة (۱۶۰ ، ۱۱۰ ، ۲۲۷ ، ۲۹۲ ، ۲۸۰ ، ۲۰۰ ) / نون الوقاية (۱۲۵ ) ، وتنظر: (إذ، حيث ، لذن) في مواضعها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الظروف الجر(٢٢) أيّ، بعض، كُل ق (١٧٣) / حروف الجر(٢٢) / الظروف (٢٨١) / ما الزائدة أو الظروف (٣٨١) / ما الزائدة أو الكافـة ( ١٠٠، ١١٦، ١٤٦، ٣٨١) / الموصولات الحرفيــة (٤٩، ٥٠٠، ١١٦، ٢٦٧، ٤٩، ٥٤، ٥٤) / نون الوقاية (٤١٥) ، وتنظر: (إذّ، حيثُ، لدُن) في مواضعها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الظروف / الظـروف(٢٦١، ٣٥٤) / الــلام الزائدة في (٣٨١) / ما الزائدة أو الكافــة ( ١٠٠، ١١٦، ١٤٦، ٣٨١، ٤٥٠) / الموصولات الحرفيـــة ( ٤٩، ٥٠٠، ١١٦، ٢٦٧، ٤٠٠) / نون الوقاية (٤١٥) ، وتنظر: (إذ، حيث، لدُن) في مواضعها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (۹۶، هُ۱۰، ۲۱۲، ۲۹۲، ۴۸۰، ۴۰۰) / نون الوقایة (۱۱ه)<br>، وتنظر: (إذ، حیث، لدُن) في مواضعها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ، وتنظر: (إذ، حيث، لدنن) في مواضعها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أدوات الشرط(٥٠٣) / الأسماء الموصولة(٩٧، ١٨٣، ٢٠٥) / إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (۹۹٤، ۲۰۷) / أنّ المخفف ــة (۹۹، ۵۰، ۲۰۷، ۲۸۹، ۱۹۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ظنَ وأخواتها أَنْ (٢٦٧) / أنّ (٢٦٧، ٤١٩، ٤٠٥) / إنّ (٢٦٦) /حــروف الجــر (٥٢، ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا ۱۱۱، ۱۰۰، ۵۰۰) / الطروف (۵۰۱) / كاف الخطاب الخرفية (۲۲۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ) / نعل ( ۲۸۳ ، ۲۰۰ ) / المطقات (۲۰ ، ۹۷ ، ۲۰۱ ، ۱۸۳ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۰۰ / نون الوقاية (۱۶°) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عارَ اللام الزائدة ق(۲۰۱، ۳۸۰) / أنْ الناصبة للمضارع (٤٤٤) / السين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عل اللام الزائدة ق(٢٠١، ٣٨٠) / أنْ الناصبة للمضارع (٤٤٤) / السين وسوف (٤٤٤) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عارَ اللام الزائدة ق(۲۰۱، ۳۸۰) / أن الناصبة للمضارع (٤٤٤) / السين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عل اللام الزائدة ق (۲۰۱، ۳۸۰) / أنْ الناصبة للمضارع (٤٤٤) / السين وسوف (٤٤٤) . على أل (٥٥٥) / أنّ (٣١٩) / حين (٥٥٥) . عن باء الجر الزائدة (٣١٩، ٤٥٨) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عل اللام الزائدة ق(٢٠١، ٣٨٠) / أنْ الناصبة للمضارع (٤٤٤) / السين وسوف (٤٤٤) . على أن (٥٠٥) / أنّ (٣١٩) / حين (٥٠٥) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| الأدوات الإنشائية ( ٣٦٦) / أدوات الصدارة (٣٦٧) / أدوات النفي (٢١١) ، (٣٦٧) / إذا الفجائية (٢٦٤) / الأسماء الموصولة (٣٦٦) / الأفعال الجامدة (٣٦٦) / أنّ (٢٦٨) / إنّ (٣٦٦، ٣٦٦) /حروف الجر (٣٦٦) / السين وسوف (٣٦٧) / قد (٣٦٧) .                                                                                                                                                                                                                              | فاء الجزاء                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| إذن (١٥٤) / أنْ المضمرة ( ٢٨٦، ٣٠١، ٣٠٣، ٤٦٠) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الفاء العاطفة             |
| أفعال المقاربة (٤٣١) / بئس، عسى، ليس، نعم (٤٥) / حروف النفور ٢٥٥) / السين وسوف (٤٤٤) / ظنّ وأخواتها (٣٥٠، ٩٥٤) / كان ق (٢٥٦، ٣٥٤) / اللام ق (١٢٥، ٢٠٠) / اللام ق (٢٥٠، ٢٠٠) / المحتور ٢٠٠، ٢١٠، ٢٠٠، ٢٥٣، ٢٠٠) / السواو ق (٢٢١، ٢٠٠، ٢٥٣، ٢٠٠) .                                                                                                                                                                                                            | قد                        |
| أنْ المصدرية الناصبة للمضارع (٤٩، ٤٣٠، ٤٤٣، ٤٧٩) /ظنّ وأخواتها (٣٥٤) / نون الوقاية (١٤٥).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كاد وأخواتها              |
| أسسماء الإشسارة (٥٩، ١١٧) / أنْ السزائدة (١٢١، ٣٨٢) / الكاف الزائدة (٣٨٢، ٣٨٠) / مُذْ (٤٥٨) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كاف الجر                  |
| لام الجحود (٣٨٠) / ما التعجبية ق(١٣٤، ٣٨٣) / الواو الزائدة (٣٨٠ ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كان                       |
| أدوات النفسي أو شبهه ق ( ١٠٥، ١٧٦ ، ١٩٨، ٥٤٥) / أسماء الإشارة ( ٥٨) / الأسماء الموصولة ( ٥٠، ٥٩، ١٥٦، ٢٩٢، ٣٩٤ ) / تاء التأنيث ( ٢٣٦) / حيذ ( ٣٣٨) / حروف الجر ( ٤٧٩، ٢٨١، ٤٩٤ ، ٤٩٤ ، ٠٠٥) / حسروف جسزم المضارع ق ( ٢٥) /حسروف نصب المضارع ق ( ٢٥، ٢٦٢ ، ٤٧٤ ، ٠٩٤ ) / ظن وأخواتها ( ٢٥، ٢٦٢ ) / كان وأخواتها ( ٤٠١ ) / كان وأخواتها ( ٤٤١ ) / كان وأخواتها ( ٤٤١ ) / الموصولات الحرفية ق ( ٣٠٩ ) / نون التوكيد ( ٤٥٠ ) / وتنظر: (كان ) منفردة في موضعها . | كان وأخواتها              |
| مِنْ ( ۲۲، ۵۰، ۲۰۱) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كأيّن                     |
| ما (۱۰۰) ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | کُلّ                      |
| اِنَّ ( ٥٠٢، ١٨٤) / لا (١٣٩، ٨٠٥) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كَلاً                     |
| مِنْ المضمرة (١٧٠، ٣٣٠) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كم الاستفهامية            |
| حروف الجرّ ( ٤١، ١٦٩، ١٧٠، ٣٢٧) / الظروف(١٦٩).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كم الخبرية                |
| أن المصدرية ( ٢١٥، ٢٧٩، ٢٠٤) / لام الجر ( ٢١٥، ٤٣٣، ٢٥٥) / ما / لا النافية ( ٢١٥، ٢٧٩، ٥٣٩) / ما الزائدة أو الكافة (١٤٤، ٣٤٥) / ما المصدرية ( ٢١٥، ٢٧٩، ٤٥١) .                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كي الجارّة أو<br>النّاصبة |
| باء الجرّ الزائدة (١٤٨) / الظروف المبهمة (١٩١) / ما الزائدة (٢٠، ٢٨٣) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L                         |
| إن الشرطية ( ٣٨٣، ٣٨٧) / بل (٤١، ٣٨٣، ٣٨٩، ٤٦٠) حروف القسم (٤١، ٤٦٠) / فاء الاستئناف ق (١٢١) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لا الزائدة                |

| إن السزائدة (٤٣٠، ٣٣٩) / بساء الجسر المضمرة (٣٢٩) / لا النافيية (٣٣١) / من الجارة (٣٣٠) / من الجارة (٣٣٠) / واو القسم (٣٨٣) . | لا النافية                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| فاء الاستئناف ق (١٢١) / يكون (٣١٣) .                                                                                          | لا النّاهية                |
| حين(٤٤، ١٠٩، ٧٤٥) .                                                                                                           | لات                        |
| الدوات الشرط ( ۲۱۷ / ۲۱۷ ) ال (۹۱۵، ۵۵۰ ) / ایمن فی                                                                           |                            |
| القسم (۲۷، ۶۹ه) / حروف النفي (۲۱، ۲۲، ۳۲۹) /                                                                                  | 1.50                       |
| سوف (٢١٧، ١٤٤) / لام الابتداء (٤٠٠، ١٦٤) / هِنَّ (٣٤، ٩٦،                                                                     | لام الابتداء               |
| . (٤٢٢ ، ٤١٤ ، ٤١٢)                                                                                                           |                            |
| أل ( ٩٤٥، ٥٥٥) / أنّ المصدرية المضمرة ( ٩٤، ٥٩، ٢٩، ٧٠،                                                                       |                            |
| ٣٠١) / أن المصدرية الناصبة قبل (لا) (٢٠١، ٢٠٢، ٢٣٤،                                                                           | لام الجرّ                  |
| ٠٠٨) / أنّ ( ٢٦٩) / كـي (٤٣، ١٥٠٥، ٨٧، ١٩٥، ٣٣٤، ٨٥٤،                                                                         | ا مرسور                    |
| ٣٣٥) / اللام الزائدة (٣٨٢، ٩٩٩، ٨٥٤) .                                                                                        |                            |
| ما الزائدة (٣٨٥).                                                                                                             | اللام الفارقة              |
| الأفعال الجامدة (٣٥٥) / رُبِّما ( ٣٥٤) / السين وسوف (٣٥٤) / قد (٣٤                                                            | اللام في جواب              |
| ١٠٥١، ٢٠٠، ٢٠٤، ٢٠٤، ٥٥٣، ٧٢٤) / (مسا) الموصفولة أو                                                                           | القسم                      |
| الزائدة (٤١، ٥٥٥، ٢٨٤) / ما النافية (٢٦، ٥٥٨) / هِنَ (٥٥٧).                                                                   |                            |
| قد (۲۲۱، ۲۳۰ ؛ ۲۶) .                                                                                                          | اللام في جواب لو<br>و لولا |
| ادوات الشرط ( ٤٦٣) /حروف الجر ( ٤٧٨) / سوف ( ٤٢٤) / ضمير                                                                      | الملام المزحلقة            |
| الفصل (٢٢٤) / قد (٢٢٤) / ما الزائدة (١٢٢) / ما النافية (٢٦٣).                                                                 | (لام إنّ)                  |
| أدوات الشرط (١٦٣، ١٩٩، ٢٤٨، ٥٠٤، ٢٦٤) / ما الموصولة                                                                           | الملام الموطئة             |
| (۲۲۱، ۹۶۲).                                                                                                                   | للقسم                      |
| ال (٤٤ ، ١٩٩) / غدوة (١٧٤) .                                                                                                  | لدن                        |
| أنْ الزائدة (٣٨٤، ٣٨٨، ٣٩١) / إنْ الزائدة (٣٨٤) .                                                                             | لتا                        |
| ما النافية(٩٨) .                                                                                                              | لن                         |
| أن المصدرية ( ٣٠٠) / أن ( ١٩٦، ٢٦٧، ٥٠٥، ٤٤٥، ٢٤٥،                                                                            | لو ا                       |
| ٠٠٥،٩٩٤) / كان (١٩٧) / لا النَّافية (١١٣) / واو الحال ق (٢٥٣).                                                                |                            |
| أن المصدرية ( ٣٠٥، ٩٩٤) / أنّ (٢٦٧، ٥٠٠، ٩٩٤) / اللام الزائدة                                                                 | لولا                       |
| ق(۲۸٤).                                                                                                                       |                            |
| ذا إشارية أو زائدة أو موصولة ( ١٢٠) / هاء السكت (١٦٥).                                                                        | ما الاستفهامية             |
| تنظر في : إذ، إنّ وأخواتها، حروف الجرّ، حيث، طال وأخواتها، الظروف.                                                            | ما الكاقة                  |
| إن الـزائدة (۱۳۹، ۷۷۷، ۳۷۹) / أنّ (۲۲۲) / حاشـا (٥٤، ۲۲۷،                                                                     |                            |
| ۲۳۷)/ خلا(۲۳۷، ۱٤٥) / دام ( ۱۰۵، ۲۷۸، ۲۱۳، ۵۰) / عدا                                                                          | ما المصدرية                |
| (۲۳۷، ۲۱۰) / کان( ۲۹۷، ۲۱۳) .                                                                                                 |                            |
| إن الزائدة (١٣٩، ٣٧٧).                                                                                                        | ما الموصولة                |

| (إنّ) السرّائدة أو النافسية (١٠، ٢٠، ٤١، ٢٣، ١٣٦، ٣٨٠، ٣٨٥، ٣٨٨ . ٨٣٠، ٣٨٠) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ما النافية           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ما (۱۷۲، ۵۸۳، ۱۹۰) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | میثل                 |
| أنّ ( ۲۷۰ ) / إنّ ( ۲۷۰ ) / متى وكم الاستفهاميتين (۲۳٦ ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مذ ومنذ              |
| ذَا الإشـــارية (١١٧، ٢٦٤، ٥٣٠) / ذا الـــزائدة (١١٨) / ذا الموصولة (١١٨) / ذا الموصولة (١١٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | من الاستفهامية       |
| ال ( ٢٠٤، ٩٤٥، ٥٥٦) / الآن ( ٨٨، ٢٠٥) / أتى ( ٣٢٥) / حروف الجر (٢٦، ٣٣٠، ٢٣٠) / الظروف (٢٦، ٢٣٠، ٢٣٠، ٥٥٠) / الظروف (٢٦، ٢٣٠، ٥٠٠) / المفروف (٢٠٠) / (مَنْ) الموصولة (٢٠٢) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مين الجارة           |
| ال ( ۲۰۲ ، ۲۰۲ ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نون التنوين          |
| الأَفُعـال الناسخة ق (٢٦٣) / أل (٢٠٣) / الألف الفاصلة ق ( ٣٨٤) / نون الوقاية (٥١٥) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نون التّوكيد         |
| حاشا وخلا وعدا في الاستثناء ق(٢٢٧ ،١٤٥) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نون الوقاية          |
| أدوات الشرط(١٦٠) / عسى (٤٦٥) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | هل                   |
| حرف الجر المضمر ( ٣٢٩) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ھلاً                 |
| ادوات الشّرط ( ٤١، ٥٠ ، ١٦٤، ٤٦٤، ١٠٥) / ادوات النفي (٤٦، الاوات النفي (٤٦، الخ. الآلف الفاصلة الخ. ١٩٤ / أم ق ( ٢٧١) / أم ق ( ٣٢٩) / إنّ ( ٤٦٤) / حرف الجرّ المضمر ( ٣٢٩) / أم ق ( ٣٧١) / إنّ ( ٤٦٤) / حرف الجرّ المضمر ( ٣٢٩) / رأيت شم، الواو، الفاء العاطفات ( ٥٠ ، ١٨٧، ١٧١، ٢٧١ ) / همزة القطع ( ١٨٠) / الفاء في جواب الشرط ( ٢٧٤) / هل ( ٣٣١) / همزة القطع ( ١٤، ١٥، ٥، ٥٥) / همزة الوصل ( ٥٠ ، ٥٠٥) .                                                                                         | همزة الاستفهام       |
| انن ( ۱۰۶) / إلا ( ۲۰۰ ، ۲۰۰ ) / أمّا ( ۲۰۰ ) / إمّا ( ۲۰۰ ، ۲۰۰ ) / أن مضمرة ( ۲۰۰ ، ۳۰۰ ) / أن ( ۲۷۰ ) / إنّ ( ۲۷۰ ) / أيّ الاستفهاميّة ( ۲۰۰ ) / يل ( ۲۶۰ ) / بين ( ۲۰ ، ۲۰۰ ) / حتى الابتدائية ( ۲۰۰ ، ۲۰۰ ) / حتى الابتدائية ( ۲۰۰ ، ۲۰۰ ) / حير وف العطف ( ۲۰۰ ، ۲۰۰ ) / ذيّة ( ۲۰۸ ) / كذا ( ۲۰ ، ۲۰ ) / كذا ( ۲۰ ، ۲۰ ) / لا النافية أو الزائدة ( ۲۱ ، ۲۱۸ ، ۳۸۳ ، ۳۸۳ ، ۳۸۳ ، ۳۸۳ ، ۳۸۳ ، ۲۰ ، ۲۰ ) / يا النداء ( ۲۰ ؛ ۲۰ ؛ ۲۰ ؛ ۲۰ ، ۲۰ ) / يا النداء ( ۲۰ ؛ ۲۰ ) / يا النداء ( ۲۰ ؛ ۲۰ ) . | واو العطف            |
| اُلُو ( ٣٣٨ ، ١٤٤ ) / أسسماء الإشسارة ( ٣٦ ، ٣٣٨ ) / الأسسماء الموصولة ( ٣٣٨ ، ٣٤٩ ، ٣٥٠ ) / الموصولة ( ٣٣٨ ، ٣٤٩ ، ٢٨٥ ، ٢٨٠ ، ٣٤٩ ، ٣٥٥ ) / بسس ونعم (٣٣٨ ) / حبذا (٣٣١ ، ٢٤٤ ) / رُبّ (٤٤٢ ) / لام المستغاث (٤٤ ، ٢٠٥ ، ٢١٩ ، ٢٨٧ ، ٣٤٧ ، ٣٨٣ ، ٤٨٤ ، ٣٥١ ) / ليست (٤٤ ، ٤٤٢ ) / ما التعجبية (٤٤٢ ) .                                                                                                                                                                                              | يا النداء أو التنبيه |

## ثانياً: فهرس المصادر والمراجع

### أوَّلا : المخطوطات:

- تُحقة الغريب على مغني اللّبيب

الدَّماميني (محمد بن أبي بكر عمر الإسكندري)، (المتوقّى سنة ٨٢٨هـ)، مصور قر برقم ٣٣٩٢.

التَّذييلُ وَالتَّكميلُ في شرح كتابِ التَّسهيلِ

لأبي حيًّان الأندلسيّ (محمد بن يُوسف)، (المولود سنة ٢٥٤ - والمتوقّى سنة ٧٤٥ هـ)، مصوّرة مركز البحث العلميّ بجامعة أمِّ القرى بمكّة المكرّمة، رقم (٧٥) نحو، عن نسخة دار الكتب رقم (٦٢) نحو.

سرح كتاب سيبويه

للسيرافي (أبي سعيد الحسن بن عبد الله)، (ت ٣٦٨هـ)، مصورة مركز البحث العلميّ بجامعة أمّ القرى، ج٢ برقم (٧٣٦)، ج٤ برقم (٧٣٩)، ج٥ برقم (٢٠١)نحو، عن نسخة دار الكتب المصريّة، رقم (١٣٧) نحو.

### ثانيًا: الرَّسائل العلميَّة:

- الأجوبَةُ المَرْضِيَّةُ عن الأسئلةِ النَّحويَّةِ للرَّاعي(أبي عبد الله محمّد بن اسماعيل الغرناطيّ)، (ت ٨٥٣هـ)

رُسالة ماجستير، فرع اللغة، كليّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميَّة، جامعة أمَّ القرى بمكَّة المكرّمة. تحقيق: سلامة عبد القادر المرافى، ١٤٠١هـ.

أدوات الغاية في النَّحو العربيّ

رسالة ماجستير، تخصص النحو، كلية اللغة العربية، جامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة، إعداد: ايمان بنت جواد صادق النجّار، ١٤١٦هـ ــ ١٩٩٦م.

· الأدوات المختصَّة بأحكام نحويَّة

رسالة ماجستير، كليَّة اللغة العربيَّة، جامعة أمُّ القرى بمكَّة المكرَّمة، إعداد: عزيزة بنت سليمان ابن عيد الدّبياني، ٢٠٢١هـ ـ ٢٠٠١م .

· (أن) واستعمالاتها في القرآن الكريم

رُسْأَلة ماجستير، قسم اللُّغويَّات، كلْيَّة اللغة العربيَّة، جامعة الأزهر، إعداد: أحمد محمد أحمد خالد، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.

أمُّ الباب في النَّحو، دراسة نحوية

رسالة ماجستير، كليَّة اللغة العربيَّة، جامعة أمُّ القرى بمكَّة المكرَّمة، إعداد: أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد، ٢١١٤هـ ـ ١٤٢٢هـ .

التركيب في المفردات والأدوات وآثاره

رسالة ماجستير، قسم النحو والصرف والعروض، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، إعداد: محمد غالب عبد الرحمن ، إشراف: أ.د. أحمد علم الدين الجندي، ١٩٨١م.

- التعبيرات المسكوكة في كتاب الزَّاهر لابن الأنباري ، دراسة تركيبيَّة دلاليَّة رسالة ماجستير في علم اللُغة النَّطبيقي، معهد تعليم اللُغة العربيَّة، قسم تأهيل معلمي اللُغة العربيَّة، جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلاميَّة بالرياض، إعداد: أحمد بن محمَّد بن محمَّد النَّسُوان، ١٤١٨هـ..

- تفسيرُ القرآن الكريم لابن أبي الربيع(عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله القرشي الإشبيلي السبتي، (٩٩٥-٨٨٨هـ)

رسالة دكتوراه، تخصص النحو، كليّة اللغة العربيّة، جامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة. تحقيق ودراسة: صالحة بنت راشد بن غنيم آل غنيم، ١٤١١هــ-١٩٩١م.

الربط في سياق النصّ العربيّ

رسالة مأجستير، تخصص النحو والصرف، جامعة أمّ القرى بمكّة المكرمة، إعداد: محمد حماد القرشي، ١٤٠٨هـ.

- زيادة الحروف بين التَّأييد والمنع، وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم رسالة دكتوراه، تخصص البلاغة، جامعة أمُّ القرى بمكَّة المكرَّمة، إعداد: هيفاء عثمان عبَّاس فدا، ٢١٦هـ ــ ١٩٩٦م.

الصدارة في النحو العربي رسالة ماجستير، تخصيص النحو، جامعة أمُّ القرى بمكَّة المكرَّمة، إعداد:عبد الرحمن محمود مختار الشنقيطي، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.

كتابُ البيان فِي شرح اللَّمَع لابن حِثِيّ، إملاء أبي البركات عمر بن إبراهيم الكوفي (٣٤٣-٣٩٥هـ) هـ) رسالة ماجستير، تخصيص علوم اللُغة العربيَّة وآدابها، كليَّة اللُغة العربيَّة، جامعة أمّ القرى بمكَّة المكرَّمة. تحقيق ودراسة: علاء الدين حموية.

### ثالثًا: الدُّوريات:

· (حتَّى) دراسة مقدمة إلى لجنة المعجم الكبير للدكتور/حسين محمَّد محمَّد شرف، مجلة مجمع اللّغة العربيَّة، الجزء الخمسون، ١٤٠٣هـ - الله ١٤٠٣م، من ص٥٥ إلى ٦٢٠.

- حروف المعاتي المركّبة وأثر التَّركيب فيها المدُّكتورة فائزة بنت عمر المؤيّد، مجلّة جامعة أمُّ القرى لعلوم الشَّريعة واللّغة العربيَّة وآدابها، المجلّد التَّالث عشر، العدد التَّاني والعشرون، ربيع أوَّل/٢٢٢هـ، مايو/ أيار ٢٠٠١م،٢/ من ص ٧٩٣ .

- الحمل على الجواربين القبول والاعتراض لحنًا حدًّاد، أبحاث اليرموك، المجلّد العاشر، العدد النَّاني، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٢م، من ص ٢١٥ الى ص ٢٤٧.

قضية (كاد) مع النّفي والإثبات

للدُكتور عبد الفتَّاح بحيري إبراهيم، صحيفة المدينة، ملحق التُراث، العدد ٨٣٠٨، الخميس ٢٠ رجب ١٤١٠هـ.، ٨ فبراير / ١٩٩٠م، ص٤.

قضيّة المجاورة في الدّراسة النّحويّة والتّصريفيّة

للدُكتور السيد رزق الطويل، بحوث لغويّة وأدبيّة، معهد اللغة العربيّة، جامعة أمّ القرى بمكة المكرّمة، من ص ٧٥ إلى ص ١١٣.

- كتاب اللامات لأبي الحسين أحمد بن فارس، (ت ٣٩٥هـ)

تحقيق: د. شاكر الُّفحّام، مجلّة مجمع اللّغة العُربيّة بدمشق، المجلّد ٤٨، ٩٧٣ م، من ص ٧٥٧ الى ص ٨٠١.

- كتاب الخط لأبي بكر بن السرَّاج، (ت ٣١٦هـ)

تحقيق: د. عبد الحسين محمد ، مجلة المورد، تصدرها وزارة الثقافة والإعلام دار الشؤون الثقافية للعامة ، بغداد، العراق، المجلد الخامس، العدد الثالث، ١٩٧٦م، من ص ١٠٣ إلى ص ١٣٤.

كتاب الخط للزجاجي، (ت ٣٤٠هـ)

تحقيق: د. غانم قدروري الحمد، مجلة المورد، المجلد التاسع عشر، ١٩٩٠م، من ص ١٣٤ إلى ص ١٥٧.

ليست الهمزة أصل جميع أدوات الاستفهام

للتُكتور طلل وهبة، والأستاذ حسن الأبيض، المجلّة العربيّة للعلوم الإنسانيّة، العدد الثامن والخمسون ـ السنة الخامسة عشرة، ١٩٩٧م، من ص١٧٩ إلى ص٢١٦.

\* \* \* \* \*

### رابعاً: برامج الحاسب الآلي:

- الشعر العربي من مصادره الأصيلة، عبد اللطيف للمعلومات.

- مصحف النُّور للنشر المكتبى ، سيمافور للتقنية ، الرياض ، الإصدار الثاني، ٢٠٠١م.

- مكتبة النحو والصرف، مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي، الخطيب للتسويق والبرامج، عمّان، الأردن.

. . . . .

### ذا هساً : الكتب المطبوعة:

- الإبهام والمبهمات في النَّحو العربي

للنُكتور إبراهيم إبراهيم بركات، ١٤٠٨هـ -١٩٨٧م، دار الوفاء بالمنصورة، مصر.

أبو زَكَريًا الفرَّاءُ ومذهبُه في النَّحو واللُّغةِ

للتُكتور أحمد مكِّي الأنصاري، مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والعلوم الاجتماعيَّة، نشر الرَّسائل الجامعيَّة، القاهرة.

إتحاف فضلاء البَشر في القراءات الأربع عشر

للبنّاء (احمد بن محمّد بن أحمد بن محمد بن عبد الغني الدّمياطيّ)، (ت ١١١٧هـ)، رواه وصحّحه: على محمد الضباع، دار النّدوة، بيروت، لبنان.

الإتقانُ في علوم القرآنِ
 الرّسانَ من مدراً النّسانَ مرداً النّسانَ مدراً النّسانَ النّسانَ

للسيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر)، (١٩٤٨-١١٩هـ)، وبأسفل الصحائف: إعجازُ القرآنِ للقاضي أبي بكر الباقِلاني. توزيع دار الباز، مكّة المكرّمة.

الأخطاء الشائعة في استعمالات حروف الجر

لَلْدُكْتُورُ محمود إسماعيل عمّار، ط ١، ١٩١٤ هـ ـ ١٩٩٨م، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض.

- أنبُ الكاتِبِ

لابن قُتيبة (أبي محمد عبد الله بن مسلم الدِّينَوَري)، (٢١٣-٢٧٦هـ)، تحقيق: محمد محيي الدِّين عبد الحميد،ط٤ ،١٣٨٣ هـ - ٩٦٣ م، دار الجيل، مصر.

الأدوات المفيدة للتنبيه في كلام العرب

الدُّكَ تور فُ تح الله صد المصري، ط١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٧م، دار الوفاء للطّباعة والنَّشر والتَّوزيع، المنصورة، مصر.

· الأدوات النَّحويَّة وتعدُّد معاتيها الوظيفيَّة (دراسة تحليليَّة تطبيقيَّة)

للدُّكتور أبو السُّعود حسنين الشَّاذلي، طَا، ١٩٨٩م، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر.

ارتشاف الضرّب مِنْ لسانِ العَرب

لأبي حيّان الأندلسيّ(محمد بن يوسف الغرناطي)، (٢٥٤-٥٧٤هـ)، تحقيق: د. مصطفى أحمد النماس، ج١، ج٢: ط١، ٤٠٤هـ ١٩٨٤م. مطبعة النّسر الذهبي.

ج٣:ط١، ٩٠٩ هـ - ٩٨٩ ام. مطبعة المدني، مصر.

الأزهيَّة فَي علم الحروف

للهروي (علَّي بن محمَّد النَّحوي)، (ت ١٥هـ)، تحقيق: عبد المعين الملوحي، ط٢، ١٤٠١ هــ ١٤٠١م، مطبوعات مجمع اللغة العربيَّة، دمشق.

- أساسُ البَلاعَةِ

المنزَّمخشري (جار الله أبي القاسم محمود بن عمر)، (ت ٥٣٨هـ)، تحقيق: عبد الرَّحيم محمود، دار المعرفة، بيروت.

- أساليب الاستفهام في الشعر الجاهلي

للدُّكتور حسنى عبد الجليل يوسف، دار الثَّقافة للنَّشر والتَّوزيع، القاهرة، مصر.

أساليب التأكيد في اللّغة العربيّة

لإلياس ديب، ٩٩٣ م، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

أساليب التوكيد في القرآن الكريم

لعبد الرحمن المطردي، ط1، ١٣٩٥هـ ــ ١٩٨٦م، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، ليبيا.

- أساليب العطف في القرآن الكريم

للدُّكتور مصطفى حميدة، ط١، ٩٩٩ م، دار نوبار للطباعة، القاهرة، نشر مكتبة لبنان، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان.

- أساليب النَّفي في العربيَّة (دراسة وصفيَّة تاريخيَّة ) اللهُ عند النَّاء اللهُ عند اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

للدُّكتور مصلَّطفي النَّحَاس، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م، مؤسسة علي جرَّاح الصبّاح للنَّشر والتَّوزيع، الكويت.

· أسرار التكرار في القرآن

للكرماني (محمود بن حمزة بن نصر)، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، دار الاعتصام.

- أسرار العربيَّة للأنباريّ(كمال الدِّين أبي البركات عبد الرَّحمن بن محمَّد بن أبي سعيد النَّحويّ)، (٥١٣-٥٧٧ هـ)، تحقيق: محمَّد بهجت البيطار، ١٣٧٧هـ-١٩٥٧م، مطبوعات المجمع العلميّ العربيّ، مطبعة التَّرقيّ، دمشق.

أسرارُ النَّحوَّ لابسن كمال باشا (شمس الدِّين أحمد بن سليمان)، (ت ٩٤٠هـ)، تحقيق: أحمد حسن حامد، دار الفكر، عمَّان.

- أسرار النحو في ضوء أساليب القرآن

للتُكتور محمد يسري زُعير، ١٤١٨هـ ـ ٩٩٧م، نشر دار الكتاب الجامعي.

أسلوب التوكيد في القرآن الكريم

للدُّكتور محمد حسين أبو الفتوح، ط١، ٩٩٥م، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان.

أسلوب الشرط بين التَّحويين والبلاغيين
 للدُّكتور فتحي بيُّومي حمُّودة، ١٤٠٦هـ ـ ٩٨٥م، دار البيان العربي للطباعة والنَّشر والتَّوزيع، جدَّة، المملكة العربية السعودية.

اسلوب القسم واجتماعه مع الشَّرط في رحاب القرآن الكريم

لعلي أبي القاسم عون، ١٩٩٢م، منشورات جامعة الفاتح، طرابلس، ليبيا.

- الأشباهُ والنظائرُ في النَّحوِ للسُّيوطيّ(جلال الدين عبد الرَّحمن بن أبي بكر)، (١٨٥-١٩٨١هـ)، ط١، ١٤٠٥هــ-١٩٨٤م. دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان.

- الأصْمَعِيَّات للأصمعيِّ(أبي سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك)، (١٢٢-٢١٦هـ)، تحقيق: أحمد محمَّد شاكر، عبد السَّلام محمَّد هارون، ط٥، بيروت، لبنان.

أصول الإملاء

للدكتور عبد اللطيف محمد الخطيب، ط١، ٤٠٣ هـ \_ ٩٨٣ ام، مكتبة الفلاح، الكويت.

الأصولُ في النَّحو
 لان السَّرَّاح (أو مركر)

لابن السَّرَّاج (أبي بكر بن محمَّد بن سهل)، (ت ٣١٦هـ)، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، ط١، ٥٠٤هـ-٩٨٥ م، مؤسسة الرِّسالة، بيروت، لبنان.

إعرابِ ثلاثينَ سورةً مِنَ القرآنِ الكريمَ لابن خَالُويهِ(أبي عبد الله الحسين بن أحمد)، (ت ٣٧٠هــ)، ١٩٨٥م، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان.

إعراب الحديث النّبوي للعسين الحسين)، (ت ٦١٦هـ)، تحقيق: د. حسن الشاعر، ط٢، ١٤٠٨ هـ للعكبري (أبي البقاء عبد الله بن الحسين)، (ت ٦١٦هـ)، تحقيق: د. حسن الشاعر، ط٢، ١٤٠٨ هـ هـ — ١٩٨٧م، دار المنار، جدة، المملكة العربية السعودية.

- إعراب القراءات الشّواذ للعكبري (أبي البقاء عبد الله بن الحُسين)، (٥٨٣- ٦١٦هـ)، دراسة وتحقيق: محمّد السيّد أحمد عزّوز، ط١، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، عالم الكتب، بيروت، لبنان.

إعرابُ القرآنِ
 المنسوب إلى الزَّجَّاج (أبي إسحاق إبراهيم بن السَّري)، (ت ٢١١هـ)، تحقيق ودراسة: إبراهيم الإبياري، ط٣، ٢٠٦هـ ١٤٠٦م، دار الكتاب اللبناني، بيروت.

- إعرابُ القرآن

للَّحَاس (أبي جعفر أحمد بن محمَّد بن إسماعيل)، (ت ٣٣٨هـ)، تحقيق: د.زهير غازي زاهد، ط٢، ٥٠٤ ١هـ- ٩٨٥ ١م، عالم الكتب، مكتبة النَّهضة العربيَّة.

- الإقتضابُ في شرح أدب الكتاب

(أل) الزّائدة اللازمة (مواضعها وأحكامها)

للدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الخضيري، ط١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م، دار إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربيّة السّعوديّة.

الأمَالِي الشَّجريَّة

لابن الشُّجريِّ (ضياء الدِّين أبي السعادات هبة الله بن علي بن حمزة)، (٤٥٠-٢٤٥هـ).

الأمَالِي النَّحْوَيَّةُ (أمالي القرآن الكريم)

المحابي الحديث (المحلي المحرول المحروب المحروبي)، (٥٧٠-١٤٦هـ)، تحقيق: هادي حسن حمودي، ط١، ٤٠٥ هـ ١هـ ١٩٨٥م، مكتبة النّهضة العربيّة، عالم الكتب، بيروت.

الإملاء والتَّرقيم في الكتابة العربيَّة أ

لعبد العليم إبراهيم، ٩٩٦ م، دار المعارف، القاهرة، مصر.

إنباه الرواة على أنباه النَّحاة

لُلْقَفط يُ (جَم الله الدِّين أبي الحسن علي بن يوسف)، (ت ٦٢٥هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط١، ٢٠٦١هـ التَّقافيَّة، بيروت.

- الإنتصاف من الإنصاف (يُنظر الإنصاف) .

الْإنصاف في مسائل الخلاف بينَ النَّحويينْ والبصريِّينَ والكوفيِّينَ

للْنباري (كمالُ الدّينَ أبي البركات عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي سعيد النّحوي)، (١٣-٥٧٧هـ)، ومعه كتابُ: الإنتصاف من الإنصاف لمحمّد محيي الدّين عبد الحميد، دار الفكر.

أوضْحُ المسالكِ إلى ألفيةِ ابن مالكِ

لابن هشام (أبي محمَّد عَبد الله جمال الدين بن يوسف الأنصاري المصري)، (٧٠٨-٢٦هـ)، ومعه كتاب (عُدَّهُ السالكِ إلى تحقيق أوضح المسالكِ) لمحمَّد محيي الدِّين عبد الحميد، ط٥، ١٣٩٩ هــ-١٧٩٩م. دار الجيل، بيروت، لبنان.

الإرشادُ إلى علم الإعرابِ

للْكِيْشِيّ (شُمَسَ الْدِّينَ مَحَمَّدُ بن أحمد بن عبد اللطيف القرشيّ)، (٦١٥-٣٩٥هـ)، تحقيق: د.عبد الله على الحسين البركاتي، د.محسن سالم العميريّ، ط١، ١٤١٠هـ-١٩٨٩م، مركز إحياء النُّراث الإسلاميّ، جامعة أمَّ القرى، مكَّة المكرَّمة.

- الإيضاحُ العَضُدِيُ

للْفَارَسيِّ (أبي عَلَيَ الحسن بن أحمد بن عبد الغقَّار)، (٢٨٨-٣٧٧هـ)، تحقيق: د.حسن شاذلي فرهود، ط١ ،١٣٨٩هـ ١٩٦٩م، دار التَّاليف، مصر.

الإيضاح في شرح المفصلً

لأبن الحاجب (أبي عمرو عثمان بن عمر النّحويّ)، (٥٧٠-٦٤٦هـ)، تحقيق: د.موسى بناي العليلي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينيَّة، إحياء الثراث الإسلاميّ، مطبعة العاني، بغداد.

الإيضاح في عِلل النّحو
 للزّجَاجي (أبي القاسم عبد الرّحمن بن إسحاق)، (ت ٣٤٠هـ)، تحقيق: د.مازن المبارك،ط٥،
 ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م، دار النفائس، بيروت.

- الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني (جلال الدّين محمد بن عبد الرحمن)، ط٥، ١٤٠٣هـ ــ ١٩٨٣م، دار الكتاب اللّبناني، بيروت، لبنان.

- پ -

- بحث في صيغة (أفعل) بين النحويين واللغويين واستعمالاتها العربية للدُّكتور مصطفى أحمد النمَّاس، ١٤٠٣هـ عدد.

- البحرُ المحيطُ في أصولِ الفقهِ

للزُّركشي (بدر الدِّين محمَّد بن بهادر بن عبد الله الشَّافعي)، (٧٤٥–٧٩٤هـ)، قام بتحريره: الشَّيخ عبد القادر عبدالله العاني، وراجعه: د.عمر سليمان الأشقر، ط٢، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، دار الصَّقوة للطّباعةِ والنَّشر والتَّوزيع.

بدائع الفوائد
 لابن قيم الجوزية

لابن قيِّم الجوزيَّة (أبي عبد الله محمَّد بن أبي بكر الدّمشقيّ)، (ت ٧٥١هـ)، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، مكتبة العلم، جدَّة، المملكة العربية السعودية.

- البرهانُ في علوم القرآنِ للزَّركشيّ (١٤٥-١٩٧٤)، (١٤٥-١٩٧هـ)، تحقيق: يوسف للزَّركشيّ (بدر الدِّين محمَّد بن بهادر بن عبد الله السَّافعي)، (١٤٥-١٩٩٠هـ)، تحقيق: يوسف عبد الرَّحمن المرعشلي؛ جمال حمدي الدَّهبي؛ إبراهيم عبد الله الكرديّ، ط١، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م، دار المعرفة، بيروت.

البسيط في شرح جُمَل الزَّجَّاجِيِّ

لابن أبي الرَّبيع عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله القرشيّ الإشبيليّ السَّبتيّ، (٩٩٥-١٨٨هـ)، تحقيق ودراسة: الدُكتور عيَّاد بن عيد النَّبيتيّ، ط١، ٢٠٧ هــ-١٩٨٦م، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، لبنان.

- البغداديّات = المسائل المشكلة .

بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة
 لعبد المتعال الصّعيدي، مكتبة إحياء الكتب الإسلاميَّة، بيروت، لبنان.

بغية الوُعَاةِ في طَبَقَاتِ اللَّغويينَ والنُحَاةِ
 للسيوطيّ(جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر)، (٩٤٩-١١٩هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط٢، ٩٩٩٩هـ ١٩٧٩م، دار الفكر.

- البناء في اللّغة العربيّة قسيم الإعراب لله الدّايل، ط١، ١٤١٠هـ ــ ١٩٩٠م، مكتبة الرّشد للنّشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربيّة السعوديّة.

- البيان في غريب إعراب القرآن للأنباري (كمال الدين أبي البركات عبد الرَّحمن بن محمَّد بن أبي سعيد النَّحويّ)، (٥١٣-٥٧٧ هـ)، تحقيق: د.طه عبد الحميد طه، مراجعة: مصطفى السَّقا، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م، الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب.

- - -

تأويل مشكل القرآن

لابن قُتيبة (أبي محمد عبد الله بن مسلم الدّينوري)، (٢١٣-٢٧٦هـ)، تحقيق: أحمد صقر، ط٢، ١٣٩٣هـــــــ ٩٧٣ م، دار التُراث، القاهرة، مصر.

تاجُ العروس من جَواهِر القامُوسِ

محمَّد مرتضى الزبيدي، (ت ١٢٠٥هـ)، ط١، ١٣٠٦هـ، المطبعة الخيريَّة، المنشأة، مصر.

التَّبِصرِهُ والتَّذَكِرَةُ

للصيَّمريّ (أبي محمَّد عبد الله بن عليّ بن إسحاق)، (من نحاةِ القرن الرَّايع)، تحقيق: د.فتحي أحمد مصطفى على الدين، ط١، ٢٠٢هـ - ٩٨٢م، دار الفكر، دمشق، سوريا.

التّبيانُ في إعرابِ القرآنِ

للعكبري (أبي البقاء عبد الله بن الحُسين)، (٥٨٣- ٢١٦هـ)، تحقيق: على محمَّد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبيّ وشركاه، مصر، نشر المكتبة الفيصليَّة، مكَّة المكرَّمة.

التَّبيين عَنْ مذاهِبِ النَّحويُّينَ البصريِّينَ والكوفيِّينَ

للعكبري (أبي البقاء عبد الله بن الحسين)، (٥٨٣- ٦١٦هـ)، تحقيق ودراسة: د.عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ط٥٠١، ١هـ-٩٨٦ م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

لابن هشام (أبي محمَّد عبد الله جمال الدِّين بن يوسف الأنصاريّ المصريّ)، (٧٠٨-٢٦١هـ)، تحقيق: د. عبَّاس مصطفى الصالحي، ط١، ١٤٠٦هــ-١٩٨٦م، دار الكتاب العربيّ، بيروت،

التّخمير = شرح المفصل في صنعة الإعراب.

تذكرة النّحاة

لأبي حيَّان الأندلسيّ (محمَّد بن يوسف الغرناطيّ)، (٢٥٤-٥٧٥هـ)، تحقيق: د.عفيف عبد الرحمن، ط١، ٤٠٦ هـ - ٩٨٦ م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنَّشر، بيروت.

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

لأبي حيّان الأندلسي (محمد بن يوسف)، (ت ٧٤٥م)، ج١:تحقيق: أ.د. حسن هنداوي، ط١، ١٤١٨ \_ \_ ٩٩٧ م، دار القلم، دمشق.

الثَّراكيب الشَّائعة في اللُّغة العربيَّة

للدُّكتور محمَّد على الخولي، ٢٠٢هـ ، دار العلوم بالرياض.

التَّصريح بمضمون التَّوضيح

للأزهري (خالد زين الدين بن عبد الله)، (ت ٩٠٥هـ)، در اسة وتحقيق: الدكتور عبد الفتاح بحيري إبراهيم، ط١، ١٤١٣هـ \_ ٩٩٢م، الزهراء للإعلام العربي، مصر.

التَّطيقة على كتاب سيبويه

للفارسيّ (أبي عليّ الحسن بن أحمد بن عبد الغقّار)، (ت ٣٧٧هــ-٩٨٧م)، تحقيق: د.عوض بن حمد القوزيّ، طآ، ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م، مطبعة الأمانة، القاهرة.

تفسير أبي السُّعود، المسمَّى (إرشادُ العقل السلِّيم إلى مزايا القرآن الكريم) لأبي السَّعُود (محمَّد بن محمَّد العمادي)، (ت ٩٥١هـ)، ط٢، ١٤١١هـ-١٩٩٠م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

- تفسيرُ البحر المحيطِ

لأبي حيًانَ الأندلسيّ (محمَّد بن يوسف الغرناطيّ)، (٢٥٤-٥٤٧هـ)، ط٢، ٤٠٣ هــ-٩٨٣ م، دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزيع، بيروت، لبنان.

- تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل القرآن .
- تفسير القرآن الجليل، المسمى بمدارك التّنزيل وحقائق التّأويل

للنسفيّ (أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود)،ت ٧١٠هــ)، دار الكتاب العربيّ، بيروت.

- تفسيرُ القرآنِ العظيم

لابن كثير (عماد الدِّين أبي الفداء إسماعيل القرشيّ الدَّمشقيّ)، (ت ٧٧٤هـ)، ط٢، ١٤١٠هـ- الماهـ- ١٤١هـ- ١٩٠هـ، دار الحديث، القاهرة.

- تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن.
- التَّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب الغيب المحسين الكاهـ-١٩٩٠هـ)، ط١، ١٤١١هـ-١٩٩٠م، للرَّازيّ (فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين)، (١٤٥-١٠٤هـ)، ط١، ١٤١١هـ-١٩٩٠م، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان.
- تقريب المعاني في شرح حرز الأماني في القراءات السبع
   لسيد لاشين أبي الفرج، وخالد محمد الحافظ، ط۱، ۱٤۱۳ هـ.، مكتبة دار الزمان للنشر
   والتوزيع، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.
  - التكرير بين المثير والتأثير

للدُّكتور عز الدين على السيد، ط٢، ١٤٠٧هــ ــ ٩٨٦ ام، عالم الكتب، بيروت، لبنان.

- تهذيبُ اللَّغةِ للأزهري(أبي

للأزهري (أبي منصور محمَّد بن أحمد)، (٢٨٢-٣٧٠هـ)، تحقيق فريق من المحقَّقين، الدار المصرية للتأليف والترجمة.

- توضيحُ المقاصدِ والمسالكِ بشرح الفيَّةِ ابنِ مالكِ للمراديّ (الحسن بن القاسم)، (ت ٤٩٧هـ)، تحقيق: د.عبد الرحمن علي سليمان، ط٢، مكتبة الكثيّات الأزهريّة.

- ج -

جامع البیان عن تأویل القرآن
 للطبري(أبي جعفر محمد بن جرير)، (ت ۳۱۰هــ)، ط ۱٤٠٥هـ – ۱۹۸۶م، دار الفكر،

بيروت.

الجامع لأحكام القرآن للقرطبيّ (أبي عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري)، (ت ٢٧١هـ)، ط٢، دار إحياء النّراث العربيّ، بيروت.

- الجِر عَلمُ الأسماءِ (الجرُّ بالحروف)

للدَّكتور عبد النَّعيمُ عليَ محمد عبد الله، ط١، ١٤٠٩هــ-١٩٨٩م، دار الطّباعة المحمديَّة، الأزهر.

- الجُملُ في النَّحو

للجرجانيّ (أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمّد)، (ت٤٧١هـ)، تحقيق: يسرى عبد الغني عبد الله، ط١، ١٤١٠هــ ١٤٩٠م، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان.

- الجُملِ في النَّحو للزَّجَاجيّ (أبي القاسم عبد الرَّحمن بن إسحاق)، (ت٣٤٠هـ)، تحقيق: د.عليّ توفيق الحمد، ط١، ٤٠٤هــ ١٤٠٤م، مؤسسة الرسالة، بيروت.

جَمهَرَةُ الشعارِ الْعَرَبِ للقرشيّ(ابي زيد محمَّد بن أبي الخطَّاب)، شرحه وضبطه: علي فاعور، ط١، ٤٠٦هــ-١٩٨٦ م، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان.

جواهرُ الأدَبِ في معرفةِ كلام العَرَبِ للإربِلي(علاء الدِّين عليّ بن محمّد بن عليّ)، (ت ٧٤١هـ)، تحقيق: د.حامد أحمد نيل، ٤٠٤هــ-١٩٤٨م، توزيع مكتبة النَّهضة المصريَّة، القاهرة.

#### - ح -

- حاشية الأمير على مُغنى اللّبيب (بهامش مغنى اللّبيب لابن هشام الأنصاري ضمن مجلّد واحد) لمحمّد الأمير، (ت ١٨١هـ)، مطبعة دار إحياء الكتب العربيّة، القاهرة.

- حاشية الخُضَرِيَّ على شرح ابنِ عَقِيلٍ على الفِيَّةِ ابنِ مالكِ لمحمَّد الخضريّ، (ت ١٢٨٦هـ)، ١٣٩٨هـ-١٩٧٨م، دار الفكر للطباعةِ والنَّشر والنَّوزيع، بيروت، لبنان.

- حاشية الدسوقي على مغنى اللبيب وبهامشه متن مغنى اللبيب لابن هشام الانصاري لمصطفى محمّد عرفة الدسوقي، (ت ٢٣٠ هـ)، مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، القاهرة.

حاشية الصبيان على شرح الأشموني الافيّة ابن مالكِ الصبيّان (محمّد بن عليّ)، (ت ١٢٠٦هـ)، ربّبه وضبطه وصحّحه: مصطفى حسين أحمد، دار الفكر للطباعة والنّشر والنّوزيع.

- حاشية يس على شرح التصريح على التوضيح (التَّصريحُ بمضمون التَّوضيح)، شرح خالد بن على هامش كتاب شرح التَّصريح على التَّوضيح (التَّصريحُ بمضمون التَّوضيح)، شرح خالد بن عبد الله الأزهريّ، (ت ٩٠٥هـ) على أوضح المسالكِ إلى الفيَّةِ ابنِ مالكِ لابن هشام الأنصاريّ، مطبعة دار إحياء الكتب العربيَّة، القاهرة.

الحجَّة في علل القراءات السبع للفارسي المسابع الفقار)، (ت ٣٧٧هـ)، تحقيق: على النَّجدي الفارسي (أبي على النَّجدي الموردين، مكتبة جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربيّة السعوديّة.

الحجة في القراءات السبع
 لابن خالویه(أبي عبد الله الحسین بن أحمد)، (ت ٣٧٠هـ)، تحقیق وشرح: د.عبد العال سالم
 مكرم، ط٢، ١٣٩٧هـ – ١٩٥٤م، دار الشروق.

- حديث (ما) أقسامها وأحكامها للدُّكتور محمَّد عبد الرحمن المفدَّى، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م، النَّادي الأدبي بالرياض.

- حروف الجرّ الزَّائِدَهُ

للتكتورة رشيدة عبد الحميد اللقاني، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م، دار المعرفة الجامعيَّة، الإسكندريَّة.

- حروف المعاتي بين دقائق النَّحو ولطائف الفقه

للتكتور محمود سعيد، دار منشأة المعارف، الإسكندرية.

حروف المعاثي والصفات

للزَّجَاجِيّ (أبي القاسم عبد الرَّحمن بن إسحاق)، (ت ٣٤٠هـ)، تحقيق: د. حسن شاذلي فرهود، ٢٠١هـ ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م، دار العلوم للطّباعة والنّشر.

الحمل على الجوار في القرآن الكريم
 الشيء تعمير النشاء المراث الشياء المراث

للدُّكــتورَّ عبد الفتَّاحُ أحمد الحمُّوز، ط١، ١٤٠٥هــ ــ ١٩٨٥م، مكتبة الرُّشد للنَّشر والتَّوزيع، الرياض.

#### - خ -

خِزَانَةَ الأدَبِ ولْبُ لبابِ لسان العربِ
 لعبد القادر بن عمر البغدادي، (ت ١٠٩٣هـ)، تحقيق عبد السالم محمد هارون، ط٣، ١٤٠٩هـ
 هـــ٩٨٩م، مكتبة الخانجي بالقاهرة.

- الخَصَائِصُ لابن جنِّيِّ (أبي الفتح عثمان)، (تِ ٣٩٢هـ)، تحقيق: محمَّد عليِّ النَّجَّار، ط٣، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م، عالم الكتب، بيروت.

- الخلاف بين النحويين ( دراسة - تحليل - تقويم) للدُّكتور السيد رزق الطويل، ط١، ٥٠٤ اهـ \_ ١٩٨٤م، المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة .

#### - 4 -

- دراسات في الأدواتِ النَّحويَّة: (١-تأصيلُ الأداةِ، ٢- علاقةُ الأدواتِ بالزَّمنِ الماضي، ٣-تطورُ المعنى الوظيفيِّ لبعضِ الأدواتِ)

للدَّكتور مصطفَّى النَّحَاس، ط٢، ٢٠٦ هـ - ١٩٨٦م، شركة الرّبيعان للنّشر والتَّوزيع، الكّويت.

دراسات لأسلوب القرآن الكريم

لمحمَّد عبد الخالق عُضيمة، دار الحديث، القاهرة.

الدُّرَرُ اللَّوامِعُ على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العوم العربيَّةِ
 للشنقيطي (أحمد بن الأمين)، ط٢، ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م، دار المعرفة للطّباعة والنَّشر، بيروت، لبنان.

الدُّرُ المصونُ في علوم الكتابِ المكنونِ
 للسَّمينِ الحلبيِّ (أحمد بن يوسف)، (ت ٧٥٦هــ)، تحقيق: د.أحمد محمَّد الخرَّاط، ط١، ١٤٠٦ هـــ
 هـــ ١٩٨٦ م، دار القلم، دمشق.

- دُرَّةُ الثَّنزيلِ وَ غُرَّةُ الثَّاويلُ في بيانِ الآياتِ المتشابهاتِ في كتابِ اللهِ العزيز
 للإسكافي(أبي عبد الله محمَّد بن عبد الله)، (ت ٢٠٤هـ)، برواية ابن أبي الفرج الأردستاني، ط
 ١٤٠١هـ ١٨٠٩م، دار الآفاق الجديدة، بيروت.

درة الغواص في أوهام الخواص
 للحريري (لأبي محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان)، (٤٤٦، ٥١٦ هـ)، تحقيق: محمذد
 أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة.

- دلائل الإعجاز

للجرجاني (أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد)، (ت٤٧١هـ)، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، ط٢، ١٤١٠هـ – ١٩٨٩م، مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر.

- دلالة السنياق بين التراث وعلم اللغة الحديث (دراسة تحليلية للوظائف الصوتية والبنيوية والتركيبية في ضوء نظرية السياق)

للدكتور عبد الفتاح عبد العليم البركاوي، ط١، ١٤١١هـ ــ ١٩٩١م، دار المنار، القاهرة.

- دور الدرف في أداء معنى الجملة

للصادق خليفة راشد، ١٩٩٦م، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا.

- ديوان الأحوص = شعر الأحوص الأنصاري .

- ديوان أبي الأسود الدؤلي

تحقيق: محمَّد حسن آل ياسين، ط١، ١٩٨٢م. ديوان الأعشى = شرح ديوان الأعشى .

- ديوان امرئ القيس

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط٥، دار المعارف، القاهرة، مصر.

ديوان أمية بن أبي الصلت = شرح ديوان أمية بن أبي الصلت .

- ديوان أوس بن حجر

تحقيق: محمّد يوسف نجم، ١٩٨٦م، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

دیوان أبي تمام = شرح دیوان أبي تمام .

- ديوان جرير = شرح ديوان جرير .

- ديوان جميل بثينة = شرح ديوان جميل بثينة .

ديوانُ حاتِم الطَّائِــِيّ

تَحَقَيقَ: د.مفيد محمَّد قميحة، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨/١٩٨٧م، دار المطبوعات الحديثة، جدّة، المملكة العربيَّة السَّعوديَّة.

ديوان الحارث بن حلزة

جمعــه وحقّقه وشرحه: د. إميل بديع يعقوب، ط١، ١٤١١هــ ــ ١٩٩١م، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

- ديوانُ حسنًان بن ثابت

شرحه وكتب هوامشه وقدَّم له الأستاذ عبد أ. علي مهنا، ط١، ١٤٠٦هــ ١٩٨٦م، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، توزيع مكتبة عبّاس أحمد الباز، مكَّة المكرَّمة.

- ديوان حميد بن ثور الهلالي

صنعه: عبد العزيز الميمني، الدَّار القوميَّة للطُّباعة والنَّشر، القاهرة.

ديوان الخنساء

المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان.

- ديوان الخوارج (شعرهم، خطبهم، رساتلهم)
- جمعه وحقَّقه: نايف معروف، ط١، ٩٨٣ ام، دار المسيرة، بيروت، لبنان.
  - ديوان أبي دؤاد الإيادي

نشر جوستاف جرونيام، ضمن دراسات في الأدب العربي، ترجمة: إحسان عبّاس، ط١، ١٩٥٩ م، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.

ديوانُ ذي الرُمَّــة

شرح الخَطيب التَّبريزيّ(أبي زكريًّا يحيى بن عليّ الشِّيبانيّ)، (٤٢١-٥٠٢-هـ)، كتب مقدَّمته وهوامشه وفهارسه مجيد طراد، ط١، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

- ديوان رؤبة بن العجَّاج

تحقيق: وليم بن الورد، ط٢، ١٩٨٠م، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان.

- دیوان زهیر بن ابی سلمی = شرح دیوان زهیر بن ابی سلمی .
  - ديوان الشنفرى ويليه السُلِيك بن السُلكة وعمرو بن براق إعداد وتقديم: طلال حرب، الدَّار العالميَّة، بيروت، لبنان.
    - ديوان طرفة بن العبد = شرح ديوان طرفة بن العبد .
      - ديوان الطّرمَّاح

تحقيق: عزَّة حسن، ١٩٦٨م.

- ديوان عبّاس بن مرداس

جمع وتحقيق: يحيى الجبُّوري، ٩٦٨ ام، نشر مديرية النَّقافة العامَّة في وزارة النَّقافة والإعلام في الجمهورية العراقية، بغداد.

- ديوان عبد الله بن الدُمينة

تحقيق: أحمد راتب النقاخ، ١٩٥٩م، مطبعة المدني، القاهرة، مصر.

ديوانُ أبي العَسَاهِــيَةِ

لأبي العتاهية (أبي إسحاق إسماعيل بن القاسم)، (٢١٠هـ)، ط ٤٠٠ هــ-١٩٨٠م، دار بيروت الطباعة والنَّشر.

- ديوان العجَّاج

تحقيق: د. عزة حسن، ١٩٧١م، دار الشُروق، بيروت، لبنان.

- ديوان علقمة بن عبدة الفحل

تحقيق: لطفي الصَّقَال ودُرِّيَّة الخطيب، مراجعة: فخر الدين قباوه، ط١، ٩٦٩م، دار الكتاب العربي، حلب، سوريا.

ديوان عُمر بن أبي ربيعة

قــتم له، ووضع هُوامشه وفهارسه: د. فايز محمّد، ط١، ١٤١٢ هــ ـــ ١٩٩٢ م، دار الكتاب العربيّ، بيروت، لبنان.

- ديوان عَمرو بن كلثوم

جمعــه وحقَّقه وشرحه: د.إميل بديع يعقوب، ط١، ١٤١١هــ ــ ١٩٩١م، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

دیوان عنترة = شرح دیوان عنترة .

ديوان الفرزدق
 لأبي فراس همَّام بن غالب، (١١٤هـ)، شرحه وضبطه وقدَّم له الأستاذ عليّ فاعور، ط١،
 ١٤٠٧هــ-١٩٨٧م، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان.

- ديوان القطامي

تحقيق: د. إبر اهيم السَّامر َّائي وأحمد المطلوب، ٩٦٠ ام، بيروت، لبنان.

دیوان کُثیـــر عَــزَة

قدَّم له وشرحه: مجيد طراد، ط١، ١٤١٣هــ-٩٩٣ م، دار الكتاب العربيّ، بيروت.

دیوان کعب بن زُهَـیر

صنعه السُكَّري (أبو سعيد الحسن بن الحسين)، (ت ٧٧٥هـ)، شرح ودراسة: د.مفيد قميحة، ط ١١٤١٠هـ - ١٩٨٩م، دار الشَّواف للطباعة والنَّشر، الرياض، المملكة العربيَّة السعوديَّة.

- ديوان الكميت = شعر الكميت بن زيد الأسدي .

ديوان لبيد بن ربيعة = شرح ديوان لبيد بن ربيعة .

ديوان المتنبّى = شرح ديوان المتنبّى .

ديوان أبى محجن التقفى

صَـنعه: الحسنُ بن عبدُ الله العسكري، نشره وقدّم له: صلاح الدّين المنجّد، ط١، ٩٧٠ ام، دار الكتاب الجديد، بيروت، لبنان.

- ديوانُ النَّابغةِ الدَّبياتيِّ

شُرَحَ وتقديم: عبَّاسَ عبد الساتر، ط١، ٥٠٥ هــ-١٩٨٤م، دار الكتب العلميَّة، بيروت، توزيع مكتبة عباس أحمد الباز، مكَّة المكرَّمة.

- دیوان نصیب = شعر نصیب بن رباح .

- ديوان هدبة = شعر هدبة بن الخشرم .

- <sub>1</sub> -

- رَصَفُ المباتي في شرح حروف المعاتي المعاتي المالية المالية

- روحُ المُعاتِي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانِي

للألوسيّ (شهاب الدّين السيّد محمود)، (ت ١٧٧٠هـ)، تصحيح: علي عبد الباري عطيّة، ط١، ٥١٤١هـــ علي عبد الباري عطيّة، ط١، ١٥ هـــ ١٩٩٤م، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان.

الرَّوض الأنف في تُفسيرُ السيرة النَّبويَّة

السُّهيلي (أبي القاسم عبد الرَّحمن بن عبد الله)، (ت ٥٨١هـ)، قدَّم له وعلَّق عليه وضبطه: طه عبد الروف سعد، دار الفكر.

#### - ز -

الزَّمن في القرآن الكريم (دراسة دلاليَّة للأفعال الواردة فيه)
 للدُّكتور بكري عبد الكريم، ط٣، ٢٠٠١م، دار الفجر للنَّشر والتَّوزيع، القاهرة، مصر.

للدُّكتور كُمال إبراهيم بدري، ط١، ٤٠٤هـ، دار أمَّة للنَّشر والتَّوزيع، الرِّياض.

- س -

السبعة في القراءات

لابن مجاهد (أبي بكر أحمد بن موسى بن العبّاس)، (ت٣٢٤هـ)، تحقيق: الدُّكتور شوقي ضيف، ط٢، دار المعارف، القاهرة.

سر صناعة الإغراب

لابن جنّى (أبي الفتح عثمان)، (ت٣٩٢هـ)، تحقيق: د.حسن هنداوي، ط٥٠٤،١هـ-١٩٨٥م، دار القلم للطّباعة والنّشر والتّوزيع، دمشق.

سنن أبى داود لأبي داود السجستاني (سليمان بن الأشعث)، (ت ٢٧٥هـ)، ط ١٣٦٩ هـ ، مكتبة السنّة المحمدية.

سنن الدارمي للدارميّ (أبي محمّد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام)، (ت ٢٥٥هـ)، تحقيق: محمد أحمد دهمان، دار إحياء السنَّة، بيروت .

#### - ش -

شرح ابن عقيل لابن عقيل (بهاء الدين عبد الله العقيلي الهمداني المصري)، (١٩٨ - ٢٦٩هـ)، ومعه كتاب (منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل) لمحمد محيي الدين عبد الحميد، دار العلوم الحديثة، بيروت، لبنان.

شرخ أبيات سيبويه لابن السيرافي (أبي محمَّد يوسف بن أبي الحسن بن عبد الله بن المرزبان)، (٣٨٥هـ-٩٩٥م)، تحقيق: د. محمّد علي الربيح هاشم، مراجعة: طه عبد الرؤوف سعد، ١٣٩٤هـ-١٩٧٤م، منشورات: مكتبة الكليَّات الأزهريَّة، القاهرة، دار الفكر للطَّباعة والنَّشر والتَّوزيع.

شرح الأبيات المشكلة الإعراب، المسمتى (إيضاح الشعر) للفارسي (أبي على الحسن بن أحمد بن عبد العقار)، (ت ٣٧٧هـ)، تحقيق: الدكتور حسن هنداوي، ط١، ٧٠٤ هـــ ــ ١٩٨٧م، دار القلم، دمشق، دار العلوم والثقافة، بيروت.

شرح أشعار الهذليئين للسُّكري (أبي سعيد الحسن بن الحسين)، (ت ٢٧٥هـ)، تحقيق: عبد السَّتَّار أحمد فرَّاج، مراجعة: محمود محمَّد شاكر، مكتبة دار العروبة، مطبعة المدنى، القاهرة.

شرحُ الأشموني لألفيّة ابن مالك، المسمّى (منهج السَّالك إلى ألفيّة ابن مالك) للأشموني (أبي الحسن علي نور الدّين بن محمّد بن عيسى)، (ت ٩٢٩هـ)، تحقيق: عبد الحميد السيّد محمّد عبد الحميد، المكتبة الأزهريّة للتّراث.

شرح ألفيّة ابن مالك لابنِ النَّاظمِ (أبي عبد الله بدر الدين محمَّد)، (ت ٦٨٦هــ)، تحقيق: د.عبد الحميد السِّيَّد محمَّد بن عبد الحميد، دار الجيل، بيروت.

شرخ ألفيّة ابن مغطياً

لعبد العزيز بن جمعة الموصلي، (٦٢٨-٦٧٢هـ)، تحقيق: د.علي موسى الشوملي، ط١، ٥٠٥هـــ ١٤٠٥م، مكتبة الخريجي، الرياض.

- شرح الالفيّة للمرادي = توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفيّة ابن مالك .

- شرحُ التَّسهيلِ

لابن مالك (جمال الدين أبي عبد الله محمَّد بن عبد الله الطائيّ الجيانيّ الأندلسيّ)، (٣٠٠-٢٧٢ هـ)، تحقيق: د. عبد الرحمن السيّد؛ د. محمَّد بدوي المختون، ط١، ١١٠ هـ- ١٩٩ م، هجر، توزيع مكتبة الجيل الجديد، الطائف.

- شرح التّلخيص

للبابرتي (الشيخ أكمل الدين محمد بن محمّد بن محمود بن أحمد) ، (ت ٧٨٦هـ)، دراسة وتحقيق: د.محمد مصطفى رمضان صوفية، ط١، ١٣٩٢هـ ــ ١٩٨٣م، المنشأة العامّة للنّشر والتّوزيع والإعلان، طرابلس، ليبيا.

شرح جمل الزَّجَاجي

لابن خروف (أبي الحسن علي بن محمّد بن علي بن خروف)، (٥٢٩-٥٠٩هـ)، إعداد: سلوى محمّد عمر عرب، ط١، ٤١٩هـ ، معهد البحوث العلميّة وإحياء النّراث الإسلامي، جامعة أمّ القرى، مكّة المكرّمة.

شرحُ جملِ الزَّجَاجيّ

لابن عصفور الإشبيلي (علي بن مؤمن)، (٥٩٧-٣٦٩هـ)، تحقيق: د.صاحب أبو جناح، توزيع مكتبة الفيصليّة، مكّة المكرّمة.

شرحُ جملِ الزَّجَّاجيّ

لابن هشام (أبي محمد عبد الله جمال الدّين بن يوسف بن أحمد الأنصاري المصري)، (٧٠٨- ١٢٧هـ)، دراسة وتحقيق: د.علي محسن عيسى مال الله، ط١، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م، عالم الكتب بيروت.

شرح ديوان الأعشى

تحقيق لجينة الدراسات في دار الكتاب اللبناني بإشراف كامل سليمان، ط١، نشر دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة.

- شرح ديوان أمية بن أبي الصلت

منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.

شرح ديوان أبي تمَّام

ضبطه وشرحه: شاهين عطيّة، ط٢، ٢١١هـ ــ ١٩٩٢م، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان.

شرح دیوان جریر

شرحه وقدةًم له: مهدي محمَّد ناصر الدّين، ط٢، ١٤١٢هـ \_ ١٩٩٢م، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان.

- شرح ديوان جميل بثينة

قدُّم له وعلَّق حواشيه: سيف الدين الكاتب، أحمد عصام الكاتب، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.

- شرح ديوان الحماسة

لأبي علَي أحمد بن محمَّد بن الحسن المرزوقي، تحقيق: أحمد أمين وعبد السلام هارون، ١٩٥١ م، لجنة التأليف والترجمة بالقاهرة. شرح ديوان زهير بن أبي سلمى
 لثعلب(أبي العباس أحمد بن يحيى)، (٢٠٠-٢٩١هــ)، قدَّم له ووضع هوامشه: د. حَنَا نَصر الحيّى، ط١، ١٤١٢هــ ١٩٩٢م، دار الكتاب العربي، بيوت، لبنان.

شرح ديوان سقط الزند
 لأبي العلاء المعرّي، (٣٦٣- ٤٤٩هـ)، شرح وتعليق: الدكتور ن. رضا، ٤٠٧هـ ـ
 ١٩٨٧م، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.

شرح ديوان طرفة بن العبدِ
 قدّم له وعلق حواشيه: سيف الدين الكاتب، أحمد عصام الكاتب، ط١، ٩٨٩ ام، منشورات دار
 مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.

- شرحُ ديوان عَنْــتَرة للتَّبريزيّ(أبي زكريّا يحيى بن عليّ بن محمّد بن الحسن الشّيبانيّ)، (٤٢١-٥٠٠هــ)، قدَّم لهُ ووضع هوامشه وفهارسه: مجيد طراد، ط١، ١٤١٢هــ-١٩٩٢م، دار الكتاب العربيّ، بيروت، لبنان.

- شرحُ ديوانُ لبيد بن ربيعة العامريِّ حقّه وقدَّم له: الدَّكتور إحسان عبَّاس، ط: ١٩٦٢م، النُّراث العربيّ، توزيع وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت.

شرحُ ديوان المتنبِّي(التَّبيانُ في شرح الديوان)
 للعكبري (أبي البقاء عبد الله بن الحسين)، (٣٨٥-٢١٦هـ)، تحقيق: مصطفى السَّقا وزميلاه،
 دار الفكر.

- شرح ديوان أبي نواس ضبط معانيه وشروحه وأكملها: إيليا الحاوي، الشركة العالميّة للكتاب، بيروت، ١٩٨٧م.

شرحُ الرَّضيَ على الكافيةِ لابن الحاجبِ
لرضي الدين(محمد بن الحسن الاستراباذي النَّحوي)، (ت ١٨٦هــ)، تحقيق: يوسف حسن عمر،
منشورات جامعة بنغازي.

- شرحُ شافيةِ ابنِ الحاجبِ لرضيّ الدَّين (محمَّد بن الحسنِ الاستراباذي النحويّ)، (ت ١٨٦هـ)، تحقيق: محمَّد نور الحسن؛ ومحمد الزقراف، ومحمَّد محيي الدِّين عبد الحميد، ط١، ١٣٩٥هــ-١٩٧٥م، ملتزم الطبع والنَّشر، دِار الفكر العربيّ، بيروت، لبنان.

شرحُ شذور الدَّهبِ في معرفة كلام العربِ
 لابن هشام (أبي محمَّد عبد الله جمال الدّين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله الأنصاري المصري)،
 (٨٠٧-١٦١هـ)، ومعه كتاب (منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الدَّهب) لمحمَّد محيي الدّين عبد الحميد.

شرحُ عُمْدَةِ الحافظِ وعُدَّةِ اللَّافَظِ

لابن مالك (جمال الدَّين أبي عبد الله محمَّد بن عبد الله الطائي السحياني الأندلسي)، (٣٠٠-٢٧٢هـ)، تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري، ١٣٩٧هـ-١٩٧٧م، منشورات وزارة الأوقاف، إحياء البنُّراث الإسلامي، مطبعة العاني، بغداد.

شرخ عيون كتاب سيبويه

للمجريطي (أبي نصر هارون بن موسى بن صالح بن جندل القرطبي)، (ت ٤٠١هـ-١٠١٠م)، دراسة وتحقيق: د.عبد ربه عبد الله عبد ربعه، ط١، ٤٠٤هـ-١٩٨٤م، مطبعة حسّان، القاهرة.

- شرحُ القصائدِ السَّبع الطّوالِ الجاهليَّاتِ

لابن الانباري (أبي بكر محمَّد بن القَاسَم)، (٢٧١-٣٢٨هـ)، تحقيق: عبد السَّلام محمَّد هارون، ط٤، ٢٠٠٠هـــ ١٤٠٠م. دار المعارف، القاهرة.

شرخ القصائد العشر

سرع السبريزي (أبي زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن الشيباني)، (٤٢١-٥٠٠هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط١، ١٣٨٢هـ ١٩٦٢م، مكتبة محمد علي صبح وأولاده، مصر، مطبعة المدنى.

شرخُ القصائدِ المشهوراتِ الموسنومةِ بالمطَّقاتِ

لابن النَّحَاس (أبي جَعُفر أَحمد بن محمَّد بن إسماعيل المراديِّ النحويِّ)، (ت ٣٣٨هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

- شرح قطر النَّدى وبلِّ الصَّدى

لابن هشام (أبي محمَّد عبد الله جمال الدِّين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله الأنصاريّ المصريّ)، (١٠٧-٢٦٧هـ)، تحقيق: محمّد محيي الدِّين عبد الحميد، الجامع الأزهر.

· شُرحُ قواعدِ الإعرابِ لابن هشام

للكافيجيّ (محييّ الدّين أبي عبد الله محمَّد بن سُليمان الروميّ)، (٧٨٨-٩٧٩هـ)، تحقيق: د.فخر الدّين قباوة، ط٢، ٩٩٣ م، دار طلاس، دمشق.

شرخ الكافية الشَّافية

لابن مالك (جمال الدِّين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الطَّائيّ الستحيانيّ الأندلسيّ)، (٣٠٠-١٧٢ هـ)، تحقيق: د. عبد المنعم أحمد هريديّ، ط١، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م، دار المأمون للتُراث، منشورات مركز البحث العلميّ وإحياء التُراث الإسلاميّ بجامعة أمّ القرى، مكّة المكرّمة.

شرح كتاب الحدود في النّحو

للفاكهيّ (عبد الله بن أحمد)، (٩٩٩ – ٩٧٢هـ)، تحقيق: د. المتولّي رمضان أحمد الدّميري، ط ١٤٠٨هـ الله المتعامن للطّباعة، القاهرة.

شرخ كتابِ سيبويهِ

للسِّير افي (أبي سعيد الحسن بن عبد الله)، (ت ٣٦٨هـ):

ج ١، تَحْقَيقَ: د.رمضان عبد التواب، د.مُحمود فهمي حجازي، د.محمد هاشم عبد الدَّايم،١٩٨٦ م، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، مركز تحقيق النُّراث.

ج: تحقيق وتعليق: د. رمضان عبد التواب، ١٩٩٠م، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- شرح (كلاً) و (بلى) و (نعم)، والوقف على كل واحدة منهن في كتاب الله عز وجل للقيسي (أبي محمد مكّي بن أبي طالب)، (٣٥٥ ـ ٣٧ هـ)، تحقيق :د.أحمد حسن فرحات، ط١، ٤٠٤ هـ ـ ٣٩٨ م، دار المأمون للثراث.

- شرخ المفصل

لابن يعيش (موقَق الدِّين يعيش بن عليّ النّحويّ)، (ت ٦٤٣هـ)، عالم الكتب، بيروت، مكتبة المتنبيّ القاهرة.

- شيغر الأحوص الانصاري

تحقيق: عادل سليمان جمال، قدَّم له: التكتور شوقي ضيف، ط٢، ١٤١١هــ-١٩٩٠م، مكتبة الخانجي بالقاهرة.

- شرح المفصل في صنعة الإعراب، الموسوم بالتّخمير

لصدر الأفاضل (القاسم بن الحسين الخوارزمي)، (٥٥٥ ـ ٢١٧هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ط١، ١٩٩٠م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.

- شعر الكميت بن زيد الأسدي

جمع وتقديم: داود سلوم، ٩٦٩ ١م، مكتبة الأندلس، بغداد.

- شعر نصیب بن رباح

جمع وتقديم: داود سلوم، ط١، ٩٦٨ ام، مكتبة الأندلس، بغداد، العراق.

- شعر هدبة بن الخشرم

جمع وتحقيق: يحيى الجبّوري، ٩٨٦ ام، منشورات وزارة الثّقافة والإرشاد القومي بدمشق.

الشُّعرُ والشُّعراءُ

لابن قتيبة (أبي محمد عبد الله بن مسلم الدّينَوَري)، (٢١٣-٢٧٦هــ)، راجعه وأعد فهارسه: الشّيخ محمَّد عبد المنعم العريان، ط٢، ١٤٠٦هـــ-١٩٨٦م، دار إحياء العلوم، بيروت.

شفاء العليل في إيضاح التَّسهيل

لأبي عبد الله مُحمَّد بن عيسى السَّلسِيليّ، (٧١٥-٧٧هـ)، تحقيق: د. الشَّريف عبد الله علي الحسينيّ البركاتيّ، ط١، ١٤٠٦هـ–١٩٨٦م، مكتبة الفيصليّة، مكّة المكرَّمة.

- شواهدُ التَّوضيح والتَّصحيح لِمُشْكِلاتِ الجامع الصَّحيح

لابن مالك (جمال الدين محمد بن عبد الله الطّائيّ النّحويّ)، (ت ٢٧٢هـ)، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، ط٣، ١٤٠٣هـ–١٩٨٣م، عالم الكتب، بيروت.

– ص –

الصَّاحبيّ

لابن فارس (أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا)، (ت ٣٩٥هـ)، تحقيق: السَّيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبيّ وشركاه، القاهرة.

الصنحاح(تاج اللّغة وصحاحُ العربيّةِ)

لإسماعيلُ بن حَماد الجوهريّ، (تُ ٣٩٨هـ)، تحقيق:أحمد عبد الغفور عطّار، ط٢، ١٣٩٩هـ معلم ١٣٩٩ هــ-١٩٧٩م، دار العلم للملايين، بيروت.

صحيحُ مسلمُ بشرح النُّوويّ

لمسلم بن الحجَّاج بن مسلم القشيري النّيسابوري، (٢٠٤-٢٦١هـ)، طبعة عام ١٤٠١هـ، دار الفكر للطّباعة والنّشر والنّوزيع.

#### - ض -

- ضرائر الشّعر لابسن عصفور الإشبيليّ (علي بن مؤمن )، (ت ١٩٩هـ)، تحقيق: السيد إبراهيم محمد، ط٢، ٢٠٠ هـ \_ ١٤٠٢م.

- ظ -

ظاهرة التآخي في العربيّة الدحمن رمضان بن حسين، ط١، ٢٠٠١هـ ـ ٩٩٩ م، معهد البحوث العلميّة ، جامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة.

#### – ع –

- عُدّة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك (يُنظر أوضح المسالك).
  - العضديّات = المسائل العضديّات .
- علل النّحو لابن الورّاق (أبي الحسن محمَّد بن عبد الله)، (ت٣٢٥هـ)، تحقيق: د. محمود جاسم محمَّد الدّرويش، ط١، ١٤٢٠هـ ــ ١٩٩٩م، مكتبة الرُّشد للنَّشر والتَّوزيع، الرِّياض.
- العواملُ المائةُ النَّحويَّـةُ في أصولِ علم العربيَّـةِ للجرجانيّ (ت ٤٧١هـ)، شرح الجرجاويّ (خالد للجرجانيّ (أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد)، (ت ٤٧١هـ)، شرح الجرجاويّ (خالد بن عبدالله بن أبي بكر الأزهريّ)، (٩٠٥هـ)، تحقيق: د.البدراوي زهران، ط١، ١٩٨٣م، دار المعارف، القاهرة، مصر.
- العين للخليل بن أحمد الفراهيديّ، (١٠٠-١٧٥هــ)، تحقيق: مهدي المخزوميّ، ابراهيم السامرّائيّ، ط ١، ٨٠٨هــــــ ١٩٨٨م، مؤسسة الأعلميّ للمطبوعات، بيروت.

#### - ف -

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام الحافظ العسقلاني (أحمد بن علي بن حجر)، (ت ٨٥٢هـ)، ط٢ ،٩٠٩ هـ ـ ١٩٨٨م، دار البيان للتراث، القاهرة، مصر.
- الفتوحاتُ الإلهيَّة بتوضيح تفسير الجلاين للدَّقائق الخفيَّة (حاشية الجمل) للجَمَل (سليمان بن عمر العجيليّ الشافعيّ)، (ت ١٢٠٤هـ)، دار الفكر للطّباعة والنَّشر والنَّوزيع، توزيع المكتبة التجاريَّة، مكَّة المكرَّمة.
  - فقه اللغة وأسرار العربيّة
  - لأبي منصور التَّعالبيّ، (ت ٤٣٠هـ)، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.
- الفهارس المفصلة لخصائص ابن جنّي
   للدُكتور عبد الفتّاح السيّد سليم، ط١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م، معهد المخطوطات العربيّة، القاهرة.
  - في بناء الجملة العربيّة للدّية اللّفيف، ط١، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م، دار القلم، الكويت.

- ق -

القاموسُ المُحِيطُ

للفيروز آبادي(مجد الدِّين محمّد بن يعقوب)، (ت ١٧٨هــ)، دار الجيل، بيروت.

- قضّاياً التركيب في لغة العرب (مع التسلسل التاريخي للمصطلّح والمقارنة ببعض اللغات الأخرى)

للدكتور محمد عبد الحميد سعد، ط١، ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م، دار التوفيقية للطباعة بالأزهر.

- قواعد الإملاء

لعبد السلام محمَّد هارون، ١٩٨٥م، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر.

**— 些 —** 

الكامل

المبرد (أبي العبّاس محمّد بن يزيد)، (٢١٠-٢٨٥هـ)، تحقيق: د. محمد أحمد الدالي، ط٢، المبرد (أبي العبّاس محمّد بن يزيد)، بيروت.

- (الكتاب) كتاب سيبويه

لُسيبويه (ابي بشر عَمْرُو بن عثمان بن قنبر)، (ت ١٨٠هــ)، تحقيق: عبد السَّلام محمَّد هارون، عالم الكتب للطِّباعة والنَّشر والنَّوزيع، بيروت.

- كتاب في المنطق (العبارة)

للفارابي، (ت ٣٣٩هـ)، تحقيق: د.محمَّد سليم سالم، ٩٧٦م، القاهرة.

- كتاب الْكتَّاب

لابن درستويه (عبد الله بن جعفر)، (ت ٣٤٧هـ)، تحقيق: د. إبر اهيم السَّامرُ أني، د.عبد الحسين الفتلى، دار الكتب الثّقافيّة، الكويت.

- كتاب مختصر في ذكر الألفات

لابن الأنباري (أبي بكر محمَّد بن القاسم)، (ت ٣٢٨هـ)، تحقيق: د. حسن شاذلي فر هود، مع ١هـ ١ مع ١هـ دار التُراث بالقاهرة.

- كشَّاف اصطلاحات الفنون = موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية .

الكشَّافُ عن حقائق التَّنزيلِ وعيونِ الأقاويلِ في وجوهِ التّأويلِ

للزَّمخشريّ (أبي القاسم جَار الله محمود بن عمر الخوارزميّ)، (ت ٥٣٨هـ)، ط١، ١٣٩٧هـ- ١٧٧٧م، دار الفكر للطّباعة والنَّشر والنَّوزيع.

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس

العجلوني الجراحي، تحقيق: أحمد القلوش، ط ١٤٠٥ هـ، مؤسسة الرسالة .

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجمها

للقيسيّ (أبي مُحمَّد مكِّي بن أبي طَالب)، (٥٥٥-٤٣٧هـ)، تحقيق: د.محيي الدِّين رمضان، ١٣٩٤هــ ١٣٩٤هــ ١٩٧٤م، مطبوعات مجمع اللغة العربيَّة، دمشق.

كشف المعاتي في المتشابه من المثاتي

لابسن جماعلة (أبسي عبد الله بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله)، (ت ٧٣٣هـ)، تحقيق وتعليق: د. عبد الجواد خلف، ط١، ١٤١٠هـ معر. والتَّوزيع، مصر.

الكلِّيَّاتُ (معجمٌ في المصطلحاتِ والفروق اللُّغويَّـةِ) للكَفَويِّ (أبي البقاء بن موسى الحسيني)، (ت ١٠٩٤هـ)، تحقيق: عدنان درويش؛ محمَّد المصرى، طرم، طرم، ١٤١٣ هـ- ٩٩٢ م، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.

#### - ل -

(لا) واستعمالاتها في القرآن الكريم (دراسة نحوية قرآنية)

للدُكتور على أحمد طلب، توزيع مكتبة الأنصار، أسيوط، مصر.

للزَّجَّاجيّ (أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق)، (ت ٣٤٠هـ)، تحقيق: مازن المبارك، ط٢، ١٤٠٥ هـ - ٩٨٥ ١م، دار الفكر للطباعة والنشر والتُوزيع، دمشق.

اللأمات

للهرويّ(أبي الحسن عليّ بن محمَّد النَّحويّ)، (ت ٤١٥هــ)، تحقيق: يحيى علوان البلداوي، ط١ ، ٤٠٠ هــ - ٩٨٠ ام، مكتبة الفلاح، الكويت.

اللام الموطئة للقسم في القرآن الكريم

للدكتور زين كامل الخويسكي، ط١، ١٩٨٩م، مطبعة الأمل للأوفست بالطائف، المملكة العربية السعودية.

لباب الاعراب

للإسفرايينيّ (تاج الدين محمَّد بن محمَّد بن أحمد)، (ت ١٨٤هــ)، تحقيق: بهاء الدّين عبد الوهَّاب عَبد الرَّحمن، ط١، ١٤٠٥هــ-١٩٤٨م، دار الرِّفاعي للطَّباعة والنَّشر والتَّوزيع، الرّباض.

اللباب في علل البناء والإغراب

للعك بري أبي البقاء عبد الله بن الحسين)، (٥٣٨-٢١٦هـ)، تحقيق: د.عبد الإله نبهان، ط١، ١٤١٦هـ \_ ٩٩٥م، دار الفكر، دمشق.

(لدُنْ) و (لدَى) بينَ الثُّنْ البُّنْ البُّنْ البُّنْ البُّدُيِّةِ وَالمُّالثيِّةِ وَاحْكَامُهُمَا النَّحُويَّةُ

للدَّكتور رياض حسن الخوَّام، ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م، دار المعرفة الجامعيَّة، الإسكندريّة.

لابن منظور (أبي الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم)، (ت ٧١١هـــ)، دار صادر، بيروت.

لفندريس، تعريب: عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصَّاص، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة.

اللُّغة العربيَّة (معناها ومبناها)

للنُكتور تمَّام حسَّان، ط ٩٩٤م، دار النَّقافة، الدار البيضاء، المغرب.

اللمغ في العربية

لابن جنِّي (أبي الفتح عثمان بن جنِّي)، (ت ٣٩٢هـ)، تحقيق: حامد المؤمن، ط٢، ٢٠٥هـ-

الولا) و (لوما) تأصيلهما وخصائصهما

للدكتور سعد بن حمدان الغامدي، بحث مُسْتَلّ من مجلة كلية اللغة العربية، العدد الرابع عشر، ٤١٤هـ ــ ١٩٩٤م، من ص ١٤٧ إلى ص١٨٧، مطبعة الأمانة، القاهرة، مصر.

- م -

ما يحتمل الشعر من الضرورة

للسُيرافي(أبي سعيد الحسن بن عبد الله)، (ت ٣٦٨هـ)، تحقيق وتعليق: د. عوض بن حمد القوزي، ط٢، ١٤١٢هــ ــ ١٩٩١م، مطابع دار المعارف، مصر.

ما يُشتركُ بين الاسمية والحرفيّة

للدكتور عبد الحميد محمود الوكيل، ١٩٨٥م، مطبعة الأمانة، مصر.

· ما ينصرف وما لا ينصرف

للزَجَّاج((أبي إسحاق إبراهيم بن السِّري)، (٢٣٠-٣١١هـ)، تحقيق: دكتورة هدى محمود قراعة، ط٢، ١٤١٤هــ-١٩٩٤م، مكتبة الخانجيّ، القاهرة.

- المثل السَّائر في أدب الكاتب والشَّاعر

لضياء الدَّيِنُ ابِن الأثير، قدَّم له وحققه وعلَق عليه: الدّكتور أحمد الحوفي، والدُّكتور بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطبع والنَشر، القاهرة.

مجاز القرآن

لأبي عُبيدةً مَعْمَر بن المثنَّى التيميّ، (ت ٢١٠هـ)، تحقيق: محمَّد فؤاد سزكين، ط٢، ١٤٠١هـ فــ ١٤٠١م، مؤسسة الرِّسالة، بيروت.

- مجالسُ تُعلَبُ

التعلب (أبي العباس أحمد بن يحيى)، (٢٠٠-٢٩١هـ)، تحقيق: عبد الساّلام محمّد هارون، ط٥ دار المعارف، القاهرة.

- المُحْتَسَبُ فِي تَبيين وجوهِ شوادُ القراءاتِ والإيضاح عَنْها

لابن جنّي (أبي الفتح عثمان)، (ت ٣٩٢هـ)، تحقيق: علي النّجديّ ناصف وزملائه، ج١، ١٣٨٦ هـ، ج٢، ١٣٨٦هـ، المجلس الأعلى للشّؤون الإسلاميّة، لجنة إحياء الثّراث الإسلاميّ، القاهرة، توزيع المكتبة الفيصليّة، مكّة المكرّمة.

· المحرّرُ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

لابن عطيّة (أبي مُحمَّد عبد الحقّ بن غالب الأندلسيّ)، (ت ٤٦هـ)، تحقيق: عبد السَّلام عبد الشَّافي عمر، ط١، ١٤١هــ-١٩٩٣م، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان.

- المحلَّى (وجوهُ النَّصبِ)

لابن شُقير (أبي بكر أحمد بن الحسن النَّحوي البغداديّ)، (ت ٣١٧هـ)، تحقيق: د.فائز فارس، ط ١، ٨٠٨هـ - ١٩٨٧م، دار الأمل، مؤسسة الرِّسالة، بيروت.

- مختصر شواذ القراءات من كتاب البديع

لابن خالویه (أبي عبد الله الحسین بن أحمد)، (ت ٣٧٠هـ)، نشره: ج. برجشتر اسر ١٣٥٣هـ - ١٩٣٤م، طبعة الرحمانيَّة، مصر.

المُخَصَّصُ

لابن سيده (أبي الحسن علي بن إسماعيل النَّحوي اللغوي الأندلسي)، (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق: لجنة إحياء النُّراث العربيّ في دار الآفاق الجديدة، بيروت.

- المُرتَجَلُ

لابن الخشَّابِ(أبي محمَّد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد)، (٤٩٢-٥٦٧هـ)، تحقيق عليّ حيدر، ١٣٩٣هـ عبد الله مكتبة مجمع اللغة العربيَّة، دمشق.

المرجع في الكتابة العربيّة

لـرياض صــالح جنزرلي، ومحمَّد حامد سليمان،ط ١٤٠٥هـ /١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٥م، معهد الله العربيَّة بجامعة أم القرى.

المسائل البصريات

للفارسي (أبي على الحسن بن أحمد بن عبد الغقار)، (٢٨٨ – ٣٧٧هـ)، تحقيق ودراسة:د. محمد الشّاطر أحمد محمد أحمد، ط١، ٥٠٥ هـ – ١٩٨٥م، المؤسّسة السّعوديّة بمصر، القاهرة.

المسائل العضديات

للفارسي أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغقّار)، (٢٨٨- ٣٧٧هـ)، تحقيق: د. علي جابر المنصوري، ط١، ٤٠٦ ١هــ ١٩٨٦م، عالم الكتب، مكتبة النهضة الحديثة، بيروت، لبنان.

المسائل المشكلة، المعروفة بالبغداديّات

للفارسي (أبي على الحسن بن أحمد بن عبد الغقّار)، (٢٨٨- ٣٧٧هـ)، دراسة وتحقيق: صلاح الدّين عبد الله السنكاوي، وزارة الأوقاف والشؤون الدّينيّة، إحياء التراث الإسلامي، مطبعة العانى، بغداد.

- المسائلُ المنثورَةُ

الفارسيّ (أبي عليّ الحسن بن أحمد بن عبد الغقّار)، (٢٨٨-٣٧٧هـ)، تحقيق: مصطفى الحدريّ، مطبوعات مجمع اللغة العربيّة، دمشق، توزيع: مكتبة الفيصليّة، مكّة المكرّمة.

المساعدُ على تسهيلِ الفوائدِ (شرح التَّسهيل لابن عقيل)

لابن عقيل (بهاء الدِّينَ عبد الله العقيليّ الهمذانيّ)، (ت ٧٦٩هــ)، تحقيق: د.محمّد كامل بركات، ٥٠٤ هـــ ١٩٨٤م، دار المدنيّ للطبّاعةِ والنَّشرِ والنَّوزيع، جدة.

المستقصى في أمثال العرب

للزّمخشريّ(أبي القاسم جار الله محمد بن عمر)، (ت ٥٣٨هــ)، ط٣، ١٤٠٧هــ ــ ١٩٨٧م، دار الكتب الكلية، بيروت، لبنان، نشر وتوزيع دار الباز بمكّة المكرمة.

المسند

لابن حنبل(أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني)، (٢٤١هــ)، ط١٤٠٥ هــ، المكتب الإسلامي بدمشق وبيروت، عن طبعة بولاق.

- مُشْكِلُ إعرابِ القرآنِ

للقيسي (أبي محمَّد مكِّي بن أبي طالب)، (٣٥٥-٤٣٧هـ)، تحقيق: د.حاتم صالح الضَّامن، ط؛ ، ٨٠٤ هـــ ١٩٨٨م، مؤسسة الرِّسالة، بيروت.

مصابيح المغاني في حروف المعاني

للموزعي (محمد بن علي بن إبراهيم بن الخطيب)، (ت ٨٢٥هـ)، دراسة وتحقيق:د.عائض بن نافع بن ضيف الله العمري، ط١، ١٤١٤هـ -١٩٩٣م، دار المنار للطّبع والنّشر والتّوزيع.

- المصطلح النحوي (نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري) للدُّكتور عوض حمد القوزي، ط١، ١٤٠١هـ ــ ١٩٨١م، طبع في شركة الطباعة العربيَّة السُّعوديَّة المحدودة بالرِّياض.

- مصطلحاتُ النَّحو الكوفي (در استُها وتحديدُ مدلولاتِها)

للدَّكتور عبدالله بن حمد الخُثران، ط١، ١٤١١هـ-،٩٩٠م، هجر للطُّباعة والنَّشر.

- معاتِي الحروفِ للاثمّانيّ الدرالد

للرُّمَانيَ (أبي الحسن عليّ بن عيسى)، (٢٩٦-٣٨٤هـ)، تحقيق: د.عبد الفتَّاح إسماعيل شلبّي، ط ٢، ٧٠ ١هـ-١٩٨٦م، مكتبة الطَّالب الجامعيّ، مكّة المكرَّمة.

- معاني القرآن

للأخفش الأوسطِ(أبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعيّ البلخيّ البصريّ)، (ت ٢١٥هـ)، تحقيق: د. فايز فارس، ط٣، ١٠١هــ-١٩٨١م، دار البشير، دار الأمل.

- معانى القرآن

للفرَّاء (أبي زكريًا يحيى بن زياد)، (ت ٢٠٧هـ):

ج١، تُحقَّيق: أحمد يوسف نجاتي؛ محمَّد عليّ النَّجَّار، ط٢، ١٩٨٠م، الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب.

ج٢، تحقيق: محمَّد عليّ النَّجَّار، الدار المصريَّة للتأليف والتَّرجمةِ، مطابع سجلّ العرب. ج٣، تحقيق: د.عبد الفتَّاح إسماعيل شلبيّ، مراجعة: على النَّجديّ ناصف، ١٩٧٢م. الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب.

- معاني القرآن الكريم

للتَّحَاسُ (أبي جعفر أحمد بن محمَّد بن إسماعيل)، (ت ٣٣٨هـ)، تحقيق الشيخ: محمَّد عليّ الصَّابونيّ، ط١، ١٤١٠هـ–١٩٨٩م، مركز إحياء الـتُراث الإسلاميّ، جامعة أمّ القرى، مكَّة المكرّمة.

- معاتى القرآن وإعرابة

للزَّجَّاج (أبي اسحاق إبراهيم بن السَّريُ)، (ت ٣١١هـ)، تحقيق: د. عبد الجليل عبده شلبيّ، ط١، ٨٠٤هـ - ١٩٨٨م، عالم الكتب، بيروت.

· معاني النَّحو

الدُكُتُور فاضل صالح السامر التي، ط١، ٢٠٠٠هـ \_ ٢٠٠٠م، دار الفكر للطباعة والنَّشر، عمَّان، الأردن.

- مُعْتَرَكُ الأقرَانِ في إعجاز القرآن

للسّيوطيّ (جلال الّدين عبد الرحمن بن أبي بكر)، (٩٤٩-٩١١هـ)، تحقيق: أحمد شمس الدّين، ط١، ٨٤٨هــ)، تحقيق: أحمد شمس الدّين، ط١، ٨٠٨هـــ ١٩٨٨م، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان.

- مُعْجَمُ الأدواتِ والضَّمائِرِ في القرآنِ الكريم

للدَّكتور إسماعيل أحمد عمايرة، والدَّكتور: عبد الحميد مصطفى السَّـيَّد، ط١، ١٤٠٧هــــ للدَّكتور إسماعيل أحمد عمايرة، والدَّكتور: عبد الحميد مصطفى السَّـيَّد، ط١، ١٤٠٧هــــ

- معجم الإعراب والإملاء

للدُكتور إميل بديع يعقوب، ط٤، ٩٨٨ ام، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان.

مُعْجَمُ شَوَاهدِ النَّدُو الشَّعريَّة

للدَّكْتُورُ حَنَّا جميلَ حدَّاد، ط١، ٤٠٤هــ-١٩٨٤م، دار العلوم للطّباعة والنَّشر، الرياض، المملكة العربيَّة السعوديّة.

معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء

إعداد: د. أحمد مختار عمر، د. عبد العال سالم مكرم، ط٣، ١٩٩٧م، عالم الكتب.

مُغجَمُ المُصطلحاتِ النَّحويَّةِ والصَّرفيَّةِ

للدَّكْتُور محمَّد سمير نجيب اللَّبدي، طَ١، ١٤٠٥هــ-٩٨٥م، مؤسِّسة الرِّسالة للطِّباعة والنَّشر والنَّوزيع، عمَّان، الأردنّ.

المعجم المفصل في الإملاء (قواعد ونصوص)

للأستاذ ناصيف يمين، ط٣، ١٤١٧هـ \_ ١٩٩٧م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

- المعجم المفصل في شواهد النَّحو الشعريَّة

للدُكتُورُ إميل بديع يعقوب، ط١، ١٤١٣هـ ــ ١٩٩٢م، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان.

المُغجَمُ المفهرَسُ اللفاظِ القرآنِ الكريم

لمحمَّد فؤاد عبد الباقي، دار احياء السنّراث العربيّ، بيروت، لبنان.

مُعْجَمُ مقاييس اللُّغةِ

لابن فارس (أُبِي الحَسين أحمد بن فارس بن زكريا)، (ت ٣٩٥هــ)، تحقيق: عبد السَّلام محمَّد هارون، ط١، ١٤١١هـــ-١٩٩١م، دار الجيل، بيروت.

المعجم الوافي في النَّحو العربي

للدُكُ تُور علي توفيق الحمد، ويوسف جميل الزُّعبي، دار الجيل، بيروت، دار الأفاق الجديدة، المغرب.

- المعجم الوسيط

لإبراه ٰيم مصطفى وآخرين، مجمع اللغة العربيّة، الإدارة العامّة للمعجمات وإحياء النّراث، مصر.

المغني في النحو

لابن فلاح (تقي الدين أبي الخير منصور اليمني النحوي)، (ت ١٨٠هـ ــ ١٨١م)، تقديم وتحقيق وتعليق: د. عبد الرزاق عبد الرحمن أسعد السعدي، ط١، ١٩٩٩م، طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق.

مُغنى اللَّبيبِ عن كتبِ الأعاريبِ

لابن هشام (أبي محمَّد عبد الله جمال الدِّين بن يوسف الأنصاريّ المصريّ)، (ت ٢٦٧هـ)، تحقيق: د.مازن المبارك، محمَّد عليّ حمد الله، مراجعة: سعيد الأفغانيّ، ط٥، ٩٧٩م. دار الفكر.

- مفاتيح الغيب = التفسير الكبير للرازي .

– مفتاح العُلوم

السكَّاكي ( أب ي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمَّد السكَّاكي)، منشورات المكتبة العلميَّة الجديدة، بيروت، لبنان.

المُفرَدات في غريب القرآن

للرَّاغب الأَصفهانِيّ (أبي القاسم الحسن بن محمَّد)، (ت ٥٠٢هـ)، تحقيق: محمَّد سيِّد كيلاني، دار المعرفة، بيروت.

المُقصَّل في عِلْم العَربيَّةِ

للزَّمخشري (جار الله أبي القاسم محمود بن عمر)، (ت ٥٣٨هـ)، ط٢، دار الجيل للطّباعة والنّشر والنّوزيع، بيروت، لبنان.

- المُسفضَّليَّات

للمفضلً بن محمَّد بن يعلى الضبي، (ت ١٧٨هـ)، تحقيق وشرح: أحمد محمّد شاكر، عبد السَّلام محمَّد هارون، ط١٠٠ ١٩٩٢م، دار المعارف.

المقاصد التحوية

للعيني (محمود بن أحمد)، بهامش خزانة الأدب، دار صادر، بيروت، لبنان.

للجرجانيّ (أبيّ بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد)، (ت٤٧١هـ)، تحقيق: د.كاظم بحر المرجان، ١٩٨٢، دار الرّشيد للنّشر، الجمهوريّة العربيّة العراقيّة، منشورات وزارة الثّقافة والإعلام.

للمبرد (أبي العبَّاس محمَّد بن يزيد)، (٢١٠-٢٨٥هـ)، تحقيق: محمَّد عبد الخالق عُضيَمة، ط٢، ١٣٩٩هـ ، المجلس الأعلى للشُّؤون الإسلاميَّة، لجنة إحياء الـثّراث الإسلاميّ، القاهرة.

- المُـقرّب

لابن عصفور الإشبيليّ (عليّ بن مؤمن)، (٥٩٧-٣٦٩هـ)، تحقيق: أحمد عبد السَّــتّار الجواريّ، عبد الله الجبُّـوري، ط١، ١٣٩١هــ-١٩٧١م، توزيع مكتبة الفيصليّة، مكّة المكرّمة.

مَلاكُ التَّاوِيلِ القَاطِع بذوي الالحادِ والتَّعطيلِ في توجيهِ الْمُتَشَابِهِ اللَّفظِ مِنْ آي التَّزيلِ للغرناطيّ (أحمد بن إبراهم بن الزّبير الثقفيّ العاصميّ)، (ت ٧٠٨هـ)، تحقيق: سعيد الفلاح، ط ١٠٣٠هـ اهـــ ١٩٨٣ م، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت.

الممتعُ في التَّصريفِ

لابن عصفور الإشبيلي (علي بن مؤمن)، (٥٩٧-٣٦٩هـ)، تحقيق: فخر الدين قباوة، ط١، ٧٠٤هـ عصفور الإشبيلي (علي قباوة، ط١، ٧٠٤هـ عصفور الإشبيلي (علي قباوة، ط١، ٧٠٤هـ عصفور المعرفة، بيروت، لبنان.

مناهل العرفان في علوم القرآن

للزّرقاني (محمد عبد العظيم)، ط٣، ١٣٦٢هـ - ١٩٤٢م، مكتبة البابي، القاهرة، مصر.

- من أسرار التّعبير في القرآن (حروف القرآن)

للدُّكتُور عبد الفتَّاح لأَشين، طُ١، ٣٠٤١هــــــ ٩٨٣٠م، دار عكاظ للنَّشر والتَّوزيع، الرّياض.

من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم

للذكتور محمُّد الأمين الخصري، ط١، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، مكتبة وهبة، القاهرة.

المنستَخَبُ من غريبِ كلام العربِ

لكراع النَّمل (أبي الحسن عليّ بن الحسن الهنائيّ)، (ت ٣١٠هـ)، تحقيق: د.محمَّد بن احمد العُمريّ، ط١، ١٤٠٩هـ القرى، مكَّة المُرريّ، ط١، ١٤٠٩هـ المرّمة.

- من حروف المعاتي الزائدة (الباء والكاف واللام ومن)، (دراسة نحوية قرآنية) للدُكتور ماهر عبد الغني كريم، ط١، ١٤١٥هـ ـ ٩٩٥م، مطبعة الأمانة، مصر.

- المنصف

شرح ابن جنّي لكتاب النّصريف لأبي عثمان المازنيّ، تحقيق: إبر اهيم مصطفى؛ عبد الله أمين، ط١، ١٣٧٣هـــ - ١٩٥٤م، مطبعة مصطفى البابي الحلبيّ وأو لاده، مصر.

- منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك

لأبي حيّان الأندلسيّ (محمّد بن يوسف الغرناطيّ)، (ت ٧٤٥هــ)، تحقيق: سدني جليزر، ١٩٤٧ هــ، نيو هافن، أمريكا.

- موسوعة اصطلاحات الطوم الإسلاميّة (كشّاف اصطلاحات الفنون) للنّهانويّ (المولوي محمّد على بن علىّ)، (ت ١٥٨ هـ)، خيّاط، بيروت.

- الموطأ

للإمام مالك بن أنس الأصبحيّ المدنيّ، (ت ١٧٩هـ)، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، ط ١٣٩٥هـ، مطبعة عيسى الحلبي، مصر.

#### - ن -

نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل
 للذلائي( محمد بن محمد بن أبي بكر المر

للدّلائي (محمّد بن محمّد بن أبي بكر المرابط)، (١٠٢١ - ١٠٨٩هـ )، تحقيق: د. مصطفى الصّادق العربيّ، مطابع الثورة للطباعة والنّشر، بنغازي، ليبيا.

- نتائجُ الفِكْر في النَّحو

السُّهيليّ (أبي الْقاسم عبد الرحمن بن عبد الله)، (٥٠٨-٥٨١هـ)، تحقيق: د.محمَّد إبراهيم البنَّا، ط٢، دار الرّياض للنَّشر والتَّوزيع.

- النَّحقُ الوَافِيُ

لعبَّاس حسن، ط٤، دار المعارف، مصر.

- النَّحوُ والصَّرفُ بين التَّميمِيِّينَ والحِجازيِّينَ للركاتيّ)، ط ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م، المكتبة الفيصليَّة، مِكَة المكرَّمة. مَحَّة المكرَّمة.

- نزهـة الألبَّـاءِ في طِبَقَاتِ الأدباءِ

للأنباري (كمال الدّين أبي البركات عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي سعيد النّحوي)، (١٣-٥٧٧هـ)، تحقيق: د. إبر اهيم السّامر ائي، ط٣، ٥٠٥ هــ ١٩٨٥م، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن.

النَّشْرُ في القراءاتِ العَشْرِ

لابن الجزري (محمد بن محمد الدمشقي)، (ت ٨٣٣هـ)، صحّمه وراجعه:علي محمد الضباع، 1٤٠٧هـ معمد الضباع، ١٤٠٧هـ معمد الفكر للطباعة والنّشر والتّوزيع.

نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية

للدكتُور مصطفى حميدة، ط١، ١٩٩٧م، طبع في دار نوبار للطباعة، القاهرة، الشركة المصرية العالميَّة للنشر.

- نظريَّةُ الحروفَ العاملةِ ومَبناها وطبيعة استعمالِها القرآنيّ بَلاغِيبًا النَّاكَةِ مِنْ النَّاكَةِ مِنْ الن

للتكتور هادي عطيَّة مطر الهلاليّ، ط١، ١٤٠٦هــ-١٩٨٦م، عالم الكتب، مكتبة النَّهضة العربيَّة، بيروت.

- نظم الدّرر في تناسب الآيات والستور

للبقاعي (برهان الدّين أبي الحسن ابراهيم بن عمر)، (ت ٨٨٥هـ)، خرّج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه: عبد الرّزّاق غالب المهدي، ط١، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان.

- الثُّكَتُ الحِسنانُ في شرح غايةِ الإحسانِ

لأبي حيَّانَ الأندلُسيّ (محمد بن يوسف الغرناطيّ)، (ت ٧٤٥هـ)، دراسة وتحقيق: د.عبد الحسين الفتلي، ط٢، ١٤٠٨هـ ١هـ ١٩٨٨م، مؤسّسة الرسالة، بيروت.

الثُكَتُ في تفسير كتاب سيبويه

للأعلم الشَّنتمريّ(أبي الحجّاج يوسف بن سليمان بن عيسى)، (ت ٤٧٦هـ)، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، ط١، ٤٠٧ هـ - ٩٧٨ م معهد المخطوطات العربيَّة، المنظَّمة العربيَّة للتَّربية والتَّقافة والعلوم، الكويت.

· النوادر في اللغة

لأبي زيد الأنصاري، بعناية: سعيد الخوري، ١٨٩٤م، بيروت، لبنان.

#### \_ 📤 —

- هَمْعُ الهوامع في شرحُ جمع الجوامع للسيوطي (١١٩هـ)، تحقيق وشرح: الأستاذ عبد السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر)، (١٤٨-١١٩هـ)، تحقيق وشرح: الأستاذ عبد السلام محمد هارون، ود. عبد العال سالم مكرم، ط٢، ٢٠٧١هـ ـ ١٩٨٧م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.

- و -

الواضح في علم العربيَّةِ

للزّبيديّ (أبي بكر محّمُّد بن الحسن)، (ت ٣٧٩هـ)، تحقيق: د.أمين عليّ السّيّد، ١٩٧٥م، دار المعارف، مصر.

· الوافية في شرح الكافيةِ

ركن الدّين الحسن بن محمّد بن شرف العلويّ الاستراباذيّ، (ت ٧١٥هـ)، تحقيق: عبد الحفيظ شلبي، ١٤٠٣هـ ١٤٠٣م، وزارة السنّرات القوميّ والنّقافة.

الوجوب في النحو

لحصة بنت زيد بن مبارك الرُشود، ط١، ١٤٢١هـ \_ ٢٠٠٠م، معهد البحوث العاميَّة، جامعة أمّ القرى بمكَّة المكرمة.

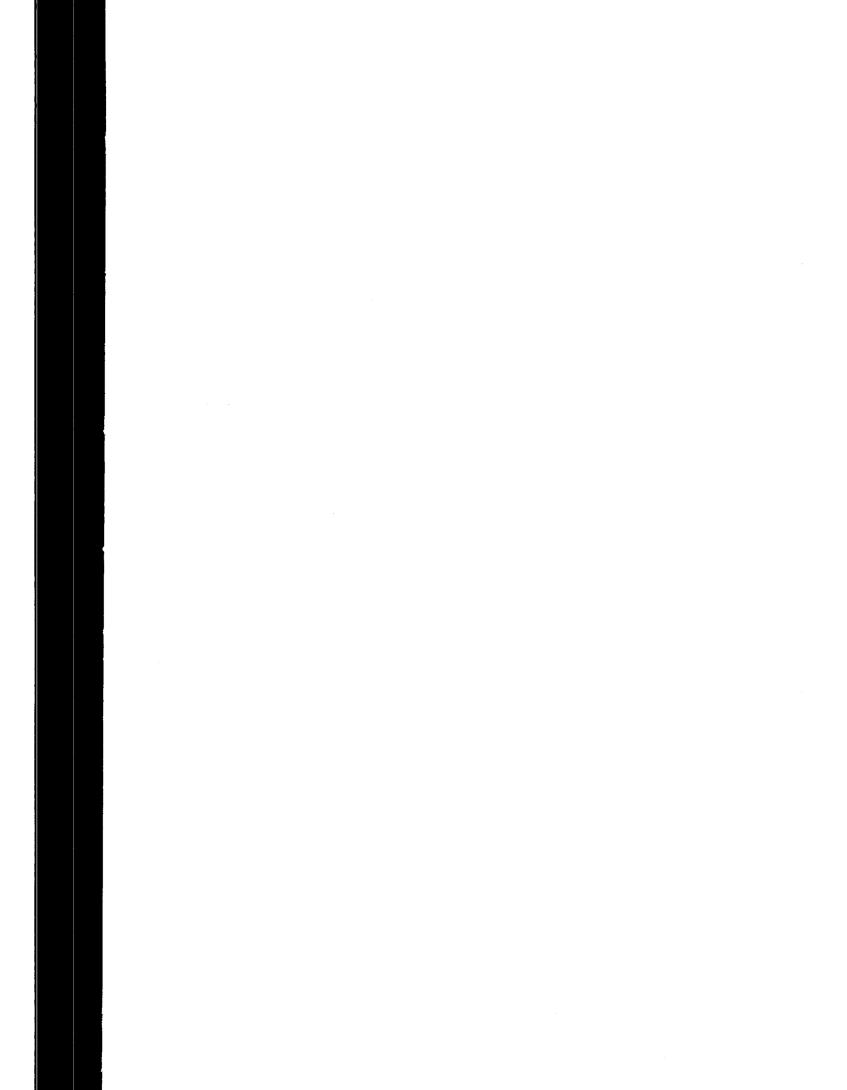

# ثالثًا: فِهرس الموضوعات التّفصيليّ

| رقم    | . 14                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                                       |
| ١      | عنوان البحث : تجاور الأدوات النّحوية وأثره في الإعراب والرّسم |
| ٣      | ملخص البحث بالعربية                                           |
| ٥      | كلمة شكر                                                      |
| ٧      | المقدّمة                                                      |
| ۱۷     | الفصل الأوّل : تجاور الأدوات وعلاقاته                         |
| ۱۹     | المبحث الأوّل : التّعريف بالأدوات وتجاورها                    |
| ۱۹     | أولاً: الأدوات وأثرها في بناء الجملة                          |
| ۱۹     | معنى الأداة لغة -                                             |
| 19     | مصطلح الأداة نشأته وتطوره بين القدماء والمحدثين               |
| 7 £    | خصائص حروف المعاني وسماتها                                    |
| ۲۸     | وظائف الأدوات                                                 |
| 77     | أثر الأدوات في بناء الجملة                                    |
| ٣٦     | ثانيًا: التّعريف بتجاور الأدوات                               |
| ٣٦     | معنى التجاور لغة                                              |
| 41     | مصطلح التجاور في التحو نشأته وتطوره ومواضعه                   |
| ٤٠     | مصطلح تجاور الأدوات نشأته وتطوره                              |
| ٤٥     | حدود در اسة التجاور                                           |
| ٤٩     | أقسام التجاور :                                               |
| ٤٩     | أو لا: التجاور الحقيقي                                        |
| ٤٩     | ثانيًا: التجاور اللفظي أو الظّاهري                            |
| ٥,     | ثالثًا: التجاور الحُكمي                                       |
| ٥,     | أحكام التجاور:                                                |
| ٥.     | التجاور اللازم                                                |
| ٥١     | التجاور الجائز                                                |
| ٥١     | التجاور الممتنع                                               |
| ٥١     | ضو ابط التجاور:<br>اختصاص الأداة بالمفرد أو الجملة            |
| ٥١     |                                                               |
| ٥٢     | ما يسبق الأداة                                                |
| ٥٣     | اختصاص الأداة بالنكرة أو المعرفة                              |
| ٥٣     | كونها إنشائية أو خبرية                                        |
| ٥٣     | كونها من أدوات النفي أو الإثبات                               |
| ٥٣     | تصدرها                                                        |
| ٥٣     | معناها                                                        |

### ثَالَثًا : فِهرس الموضوعات التَّفصيلي

| 0 £ | لفظها                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 0 £ | زمنها                                                       |
| ٥ ٤ | جمودها أو تصرفها                                            |
| ٥٥  | كثرة استعمالها                                              |
| ٥٥  | العلاقات الإعرابية بين المتجاورين:                          |
| ०५  | أوّلا: مجاورة العامل لمعموله                                |
| 70  | ثانيًا: مجاورة المعمول لعامله                               |
| ٥٦  | ثالثًا: مجاورة الأداة لما يكفها عن العمل                    |
| ٥٧  | رابعًا: مجاورة الأداة لما يكسبها العمل                      |
| 0 > | تبادل موقع المتجاورين :                                     |
| ٥٨  | أولا: تبادل التجاورات الحقيقي:                              |
| ٥٨  | تبادل اسم الإشارة والجار                                    |
| ٥٨  | تبادل الإشارة والنواسخ الفعلية                              |
| ٥٨  | تبادل الموصول والجار                                        |
| ٥٩  | تبادل الموصول والنواسخ الحرفية                              |
| ٥٩  | تبادل الموصول والنواسخ الفعلية                              |
| ٥٩  | تبادل (ها) التنبيهية وكاف التشبيه قبل اسم الإشارة           |
| ٦.  | تبادل الاستفهام والجار                                      |
| 71  | ثانيًا: تبادل التجاورات حسب الصورة النفظية                  |
| 77  | أغراض و آثار التجاور أو تركه                                |
| 77  | أنواع التجاور                                               |
| ٧ ٤ | صور تجاور الأدوات الحرفيّة والاسميّة والظرفيّة والفعليّة :  |
| ٧٥  | أوًلا: صور مجاورة الحرف غيره من الأدوات                     |
| ٧٨  | ثانيًا: صور مجاورة الاسم الأدوات سوى الحرف                  |
| ۸۰  | ثالثًا: صور مجاورة الظرف الأدوات سوى الحرف والاسم           |
| ۸۱  | رابعًا: صور مجاورة الفعل الفعل                              |
| ۸١  | خامسًا: صور الحرف مع الاسم والظرف                           |
| ۸۲  | سادسًا: صور الحرف مع الاسم والفعل                           |
| ٨٣  | سابعًا: صور الحرف مع الظرف والفعل                           |
| ۸۳  | ثامثًا : صور الاسم مع الظرف والفعل                          |
| ٨٥  | المبحث الثاني : علاقات التّجاور                             |
| ۸٥  | أُولاً : التَّجاوُر والتَّاليف                              |
| ۸٥  | ثانيًا: التَّجاور والامتزاج                                 |
| ۸٦  | ثالثًا: التَّجاور والخلط                                    |
| ٨٩  | رابعًا : التَّجاور والتَّراكب                               |
| ٩.  | خامسًا: التَّجاور والتَّركيب                                |
| 97  | احتمال الصورة اللفظيّة غير وجه:                             |
| ٩٨  | أولا: ما احتمل التجاور والتركيب من الأدوات مع اتحاد المعنى: |
| 9 9 | الأول: المتصل بـ (ما):                                      |
|     |                                                             |

# ثَالَثًا : فِهرس الموضوعات التَّفصيلي

| 99  | أمًّــا                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١   | المتصل بـ (ما) الكاقة                                                                            |
| 1.0 | الم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                         |
| 1.0 | (مازال) و أخواتها و (مادام)<br>(ما) قبل أفعل في التعجّب<br>أدوات الشّرط المتصلة بـ (ما) الزّائدة |
| 1.4 | (ما) قبل أفعل في التعجّب                                                                         |
| 1.4 | أدوات الشرط المتصلة بـ (ما) الزّائدة                                                             |
| ١٠٨ | الثاني: غير المتصل بـ (ما):                                                                      |
| ١٠٨ | الثاني: غير المتصل بـ (ما):<br>حبــذا                                                            |
| 1.9 | لات                                                                                              |
| 11. | أسماء الأفعال المنقولة                                                                           |
| 111 | ثانيًا: ما احتمل التجاور والتركيب مع اختلاف المعنى:                                              |
| 111 | الأول: المتصل بـ (لا) :<br>ألا                                                                   |
| 111 | y                                                                                                |
| 117 | וע                                                                                               |
| 114 | لولا                                                                                             |
| 115 | الثاني: المتصل بـ (ما) :                                                                         |
| 115 | التاني: المتصل بـ (ما) :<br>المتصل بـ (ما) الكاقة<br>أينما                                       |
| 117 | أينما                                                                                            |
| 117 | الثالث: غير المتصل بـ (لا) أو (ما):<br>كذا                                                       |
| 117 | كذا                                                                                              |
| 117 | منذا                                                                                             |
| 114 | ثالثًا: ما احتمل البساطة والتركيب والتجاور:                                                      |
| 114 | امَـــا                                                                                          |
| 119 | امًا                                                                                             |
| 119 | إما                                                                                              |
| 119 | ماذا                                                                                             |
| 17. | كأنّ<br>كأن                                                                                      |
| 171 |                                                                                                  |
| 171 | رابعًا: ما احتمل غير نوع من التجاور :                                                            |
| 171 | الأول: المتصلب(لا):<br>فلا<br>الثاني: المتصلب(ما):<br>لـما                                       |
| 171 | فلا                                                                                              |
| 171 | التاني: المتصل بـ (ما) :                                                                         |
| 177 | لمًا                                                                                             |
| 177 | لِـما                                                                                            |
| 174 | مالي                                                                                             |
| 177 | (ما) بعد بعض حروف الجر غير الكاف و (رُبً)                                                        |
| 170 | الثالث: غير التصل بـ (لا) أو (ما):<br>فإذا<br>لـقد                                               |
| 170 | فإذا                                                                                             |
| 170 |                                                                                                  |
| ١٢٦ | وقد                                                                                              |

| 177   | (إنّ) قبل الأفعال الناسخة                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 7 9 | الفصل الثَّاني : آثار التَّجاور في الإعراب                                                                |
| 1 44  | المبحث الأوّل: ما كنة أو غيّر للتجاور                                                                     |
| 1 44  | أولاً : ما كف أو غير التَّجاور عمله أو معناه وعمله                                                        |
| 1 44  | المسألة الأولى: ما كُف عن العمل أو الإضافة أو غير بسبب الفصل:                                             |
| 178   | أو لا: ما كُف أو عُير بسبب الفصل بالزائد:                                                                 |
| 1 7 5 | (كان) الزّائدة بعد الأدوات                                                                                |
| 147   | (ما) الحجازية قبل (إن ) الزائدة                                                                           |
| 149   | (ُما) الكاقة عن العملُ بعد أدوات محدّدة                                                                   |
| 1 60  | الكلف و (ما) الكاقتان عن الإضافة بعد الظروف و الأسماء الملازمة للإضافة                                    |
| 1 £ Y | أحرف الجر الزائدة قبل وبعد الأدوات                                                                        |
| 1 £ 9 | ثانيًا: ما كُف أو غُير بسبب الفصل بغير الزّائد ممّا له الصدارة:                                           |
| 1 £ 9 | الفصل بالمعلقات في التعليق، والفصل بأفعال القلوب في الإلغاء                                               |
| 105   | الفصل بين (إذن) ومعمولها                                                                                  |
| 107   | أدوات الشرط (أيّ) و (ما) و (مَنْ) بعد (إنّ) و (كان) و أخواتهما،<br>وبعد أدوات مهملة لا يصح أن تجاور الشرط |
| ١٦٣   | القسم قبل الشرط                                                                                           |
| 171   | همزة الاستفهام قبل أدوات الشَرط                                                                           |
| 176   | ثالثًا: ما كُفّ أو غُير بسبب الفصل بغير الزّ اند ممّا ليس له الصدارة:                                     |
| 170   | (ما) الحجازية قبل الخبر الفاصل إذا كان شبه جملة                                                           |
| 170   | (مِنْ) بعد (لا) التافية للجنس                                                                             |
| 177   | الفصل بـ (لا) التافية بين (إن) الشرطية والفعل                                                             |
| 177   | (إنْ) الشّرطية قبل (لم) الفاصلة لها عن فعل الشرط                                                          |
| ١٦٨   | حُروف الجرر قبل (كُمْ) الاستفهامية                                                                        |
| 179   | (كُمُّ) الخبريَّة قبل الفاصل شبه الجملة                                                                   |
| 177   | المسألة النَّانية: ما غُيِّر حُكمهُ بسبب الإضافة أو تركها:                                                |
| 177   | الاسم المبهم المضاف إلى مبني                                                                              |
| ١٧٣   | (أيّ) و (بعض) و (كُلّ) المضافة إلى ظرف                                                                    |
| 1 7 £ | (ُعُدُّوْة) بعد (لَــُدُنُ)<br>المسألة التَّالتَّة : ما غُيَّر حُكمهُ بسبب مجاورة أحرف النَّقي وشبهه :    |
| 177   |                                                                                                           |
| 177   | (كان) و (يكون) بعد النَّفي وشبهه                                                                          |
| 177   | (مازال) وأخواتها بعد التَّقي وشبهه                                                                        |
| ١٧٨   | (غير) بعد (ليسَ) و (لا يكون)                                                                              |
| 1 V 9 | ثانيًا: ما غير التَّجاور معناه أو زمنه                                                                    |
| 1 V 9 | المسألة الأولى: ما غُيّر معناه بسبب الأحرف الزّائدة:                                                      |
| 1 V 9 | الباء والكاف و (مِنْ) الجار ات قبل (ما) الز اندة                                                          |
| ١٨٣   | المسألة الثانية : خُروج الاستفهام إلى بعض المعاني المجازية بسبب المجاورة :                                |

### ثَالثًا : فِهرسِ الموضوعاتِ التَّفْصيلي

| ١٨٣   | همزة الاستفهام قبل (رأيت)                                       |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 114   | همزة الاستفهام قبل أدوات النفى                                  |  |
| 1 / 9 | (مَنْ) الاستفهاميّة بعد و او العطف                              |  |
| ١٨٩   | لأم الجرّ بعد الاستفهام                                         |  |
| 191   | (ما) الزّائدة بعد (أيّ) الاستفهاميّة                            |  |
| 191   | (كيف) قبل الشرط أو الظرف المبهم                                 |  |
| 197   | المسألة التَّالثة : ما غُيِّر زمنه بسبب التجاور :               |  |
| 197   | (إن) الشرطية قبل (كان)                                          |  |
| 198   | (أِنْ) بعد واو الحال                                            |  |
| 198   | (أِذ) قبل (ما) الكاقة                                           |  |
| 19 £  | ثالثًا : ما غير التّجاور لفظه                                   |  |
| 198   | المسألة الأولى: ما غُيِّر لفظه بسبب الحذف في الأدوات المتجاورة: |  |
| 190   | مجيء الموصول بعد (إنّ)، أو الشّرطّ بعده يمنع دخول الفاء في      |  |
| 175   | خبره                                                            |  |
| 190   | (لو) بعد الموصول                                                |  |
| ١٩٦   | حذف (كان) بعد بعض الأدوات                                       |  |
| 191   | حذف حرف النّفي قبل (مازال) وأخواتها النواسخ                     |  |
| 199   | حذف نون (لدن) قبل (أل)                                          |  |
| 199   | حذف لام التوطئة قبل الشرط                                       |  |
| ۲     | حذف (قد) قبل واو الحال، وحذفها بعد اللام في جواب القسم          |  |
| ۲     | حذف اللام قبل (قد) في جو اب القسم                               |  |
| ۲.,   | حذف فعل الشرط بعد (إن) المتصلة بـ (لا)                          |  |
| 7.1   | حذف (لا) بعد (أنْ) المصدرية                                     |  |
| 7.7   | حذف (مَنْ) الموصولة قبل (مِنْ) الجارّة و(في)                    |  |
| 7.7   | حذف نوني التتنية و الجمع                                        |  |
| 7.7   | حذف النتوين                                                     |  |
| 7.4   | حذف نون التوكيد الخفيفة قبل (أل)                                |  |
| 7.4   | حذف حرفين متجاورين                                              |  |
| ۲ . ٤ | المسألة الثانية: ما غُيِّرت حركته بسبب التجاور:                 |  |
| 7. £  | ما غُيرت حركته للتخلص من النقاء الساكنين في الأدوات             |  |
|       | المتجاورة                                                       |  |
| ۲.٥   | لام المستغاث بعد حرف العطف دون تكرير (يا)                       |  |
| ۲.0   | تسكين ميم (ما) الاستفهاميّة بعد حروف الجرّ                      |  |
| ۲.۷   | المبحث التاني : ما حُدّد للتّجاور                               |  |
| 7.7   | أوّلاً: ما حدّد التّجاور عمله أو نوعه                           |  |
| 7.7   | المسألة الأولى: وسائل أمن اللبس في الأدوات المتجاورة:           |  |
| 7.7   | (أن) المخقفة بعد العلم وما يُفيد فائدته، وقبل أحرف التعويض،     |  |
| 1.4   | وترك مجيء حرف الجر قبلها                                        |  |
| 715   | مجيء (أن ) بعد (إن ً)، و امتناع مجيء (أن ) بعد (إن ً)           |  |

| 5-1 - 11 (1 > 1 = -                                                              |                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| ي، وقبل (ما) الاستفهاميّة أو                                                     |                                                                 |  |
| م بسبب مجاورة اللامات ٢١٧                                                        | المصدريّة، وقبل (أنْ) المصدريّة                                 |  |
|                                                                                  |                                                                 |  |
| وات<br>ندة بعد واو العطف المتقدم عليها نفي ٢١٨                                   | لام التبيين بعد بعض الأد                                        |  |
|                                                                                  |                                                                 |  |
| ي الله المؤتمحة                                                                  | (ها) التنبيهيّة بعد (أيّ) ف                                     |  |
| نبن المارم المسوب                                                                | (يا) في أسلوب الاستغاثة قبل اللام المفتوحة                      |  |
| ه و (ثم) من حروف العطف ٢٢٣                                                       | الألف والهاء في آخر الم                                         |  |
| ، و راهم) من عروف ، الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال | لام الامر بعد الواو والعد<br>(ما) الزآندة بعد أدوات ال          |  |
|                                                                                  | (ما) الرائدة بعد أدوات "<br>(ما) الاستفهاميّة بعد أحر           |  |
| الكامة من الأدمات .                                                              | (م) الاستفهامية بعد الحر<br>المسألة الثانية : ما حُدَد من أقسام |  |
|                                                                                  |                                                                 |  |
| 777                                                                              | أو لا : ما حدد التجاور حرفيتًا<br>(إذ) قبل (ما) الكاقة          |  |
| صل بها نون الوقاية، ولا تأتي بعد (ما)                                            | المالا عبدانا والمالا                                           |  |
| صل بها يون الوقاية، ولا تاتي بعد (م)                                             |                                                                 |  |
| YYY                                                                              | المصدرية باطراد<br>الكاف الجارة في صلة                          |  |
|                                                                                  | كاف الخطاب الحرفية                                              |  |
| N N A                                                                            | ثانيًا: ما حدد التَّجاور اسميَّة                                |  |
|                                                                                  | الظروف المتصرفة بعد                                             |  |
| الظروف ـ بعد أحرف الجرّ، ومنه: ٢٣١                                               | ما حُدد اسمنته - من غير                                         |  |
|                                                                                  | (عنْ) و (على) و الكاف                                           |  |
| 770 :4                                                                           | ثالثًا: ما حدد التجاور ظرفيتً                                   |  |
|                                                                                  | (سواء) بعد الاسم المو                                           |  |
| وظرفيّته معًا: ٢٣٦                                                               | رابعًا: مَا حَدد التَّجاور اسميَّته                             |  |
| ء الاستفهام بعد (مذ) و (منذ)                                                     | (متى) و (كم) من أسما                                            |  |
| 777                                                                              | خامسًا: ما حدد التجاور فعليته                                   |  |
| ء التأنيث                                                                        | (كان) وأخواتها قبل تا                                           |  |
| ) المصدريّة ٢٣٧                                                                  | (خلا) و (عدا) بعد (ما                                           |  |
| ، نون الوقاية                                                                    | (أفعل) في التعجب قبل                                            |  |
| يد الأدوات ٢٣٨                                                                   | (نِعم) و (بنس) قبل وب                                           |  |
| عد الأدوات                                                                       | (ُحَبَذًا) الْمُركَبَة قبل وب                                   |  |
| 18.                                                                              | صور متفرقة :                                                    |  |
| ات النكرة ٢٤٠                                                                    | (رُبًّ) قبل بعض الأدو                                           |  |
| (رُبً)                                                                           | اللواو والفاء و (بل) قبل                                        |  |
| ؤه ځ ۲ ۲                                                                         | (يا) قبل ما لا يصح ند                                           |  |
| ىدرىية ٢٤٦                                                                       | باء الجر قبل (أن) المح                                          |  |
| 7 2 7                                                                            | اللام بعد (إذن)                                                 |  |
| ل الشترط ٢٤٨                                                                     | اللام الموطَّنَـةُ للقسم قبا                                    |  |
| إنّ) مكسورة الهمزة، وبعد واو العطف، ٢٥٠                                          | (حتى) الابتدائية قبل (                                          |  |

## ثالثًا : فِهرس الموضوعات التَّفصيلي

|              | و (حتى) قبل (إذا)                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 701          | ثانيًا: ما حدد التجاور معنّاه أو زُمنه                    |
| 701          | المسألة الأولى: ما حدّد التجاور معناه:                    |
| 701          | اسم الإشارة بعد (ها) التنبيهيّة، وقبل اللام الزّائدة وكاف |
| , , ,        | الخطاب                                                    |
| 701          | حروف الجرّ قبل الظروف                                     |
| , , ,        | الأدوات غير حروف الجرّ قبل وبعد الظرف                     |
| 707          | نماذج من ذِكر (مِنْ) وحذفها قبل بعض الظروف في متشابه      |
|              | اللفظ من آيات القرآن الكريم                               |
| 777          | (أَمَــا) قبل (إنّ) و (أنَّ) المثقلتين و المخقفتين        |
| 777          | المسألة الثانية : ما حَد النَّجاور زمَّنَهُ :             |
| 777          | (لا) النّافية بعد (ما) التي للاستفهام التعجّبي            |
| 777          | الأفعال المضارعة الناسخة قبل وبعد أدوات الاستقبال         |
| 774          | ثالثًا: ما حدّد التّجاور لفظه أو موقعه                    |
| 777          | (إنّ) مكسورة الهمزة، و (أنّ) مفتوحتها بعد بعض الأدوات     |
| 7 7 1        | واو العطف وفاؤه و(ثُمّ) بعد همزة الاستفهام                |
| <b>7 V £</b> | الفاء في جواب الشرط بعد همزة الاستفهام                    |
| ***          | المبحث الثالث : ما فوّي بالتّجاور                         |
| ***          | أوَلاً: ما قورى التّجاور عمله أو حكمه                     |
| 777          | المسألة الأولى: ما كان التجاور شرطًا في إعماله:           |
| 7 7 7        | (دام) بعد (ما) المصدرية الظرفية،                          |
|              | و (ز ال) و أخواتها بعد نفي أو شبهه                        |
| 7 7 9        | (كي) الجارة قبل أدوات محددة                               |
| 7.4.         | اللام الجارة قبل (كي) المصدرية التاصبة للمضارع            |
| 7.           | الكاف قبل (ما)                                            |
| 711          | (حيث) و (إذ) قبل (ما) الكاقة                              |
| 7 / 7        | (إذا) قبل (ما) الزائدة                                    |
| 7 / 7        | (كيف) قبل (ما) الزّائدة                                   |
| 7 / ٤        | المسألة الثانية: ما قوي بسبب التوصيل                      |
| 7 / £        | مصطلح التوصيل والموصلات                                   |
| 79.          | أوّلاً : ما وُصل إلى غيره :                               |
| 79.          | الأول : التوصيل بالموصولات الحرفية والاسمية :             |
| 791          | الموصول قبل النواسخ الحرفية و الفعلية وبعدها              |
| 797          | الموصولات قبل الظروف وبعدها                               |
| 790          | الموصولات قبل حروف الجرّ وبعدها                           |
| ٣٠٤          | الأحرف المصدريّة بعد الفعل المساعد في التعجّب             |
| 4.5          | الموصولات قبل الشرط وبعده                                 |
| 4.4          | ما يمتنع مجاورته للموصول                                  |
| 4.7          | الثاني: التوصيل بـ (كان):                                 |

| 4.4       | (كان) بعد الموصول                               |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 4.4       | (کان) بعد (اِنّ)                                |
| 711       | (كان) قبل أدوات الشرط وبعدها                    |
| 717       | الكون بعد الاستفهام                             |
| 717       | الكون بعد النهى                                 |
| 717       | الكون بعد النّفي                                |
| 717       | ما يمنتع مجاورته (كان)                          |
| 717       | التّالث: التوصيل في الاستثناء:                  |
| 412       | الموصول قبل الاستثناء وبعده                     |
| 719       | الواو و(لا) قبل (سيئي)، و(ما) بعدها             |
| 444       | ما يمتنع تجاوره في الاستثناء                    |
| 777       | الرّابع: التوصيل بحروف الجرّ:                   |
| 777       | حروف الجرّ بعد أفعال القلوب                     |
| 777       | حروف الجرّ قبل الشّرط                           |
| 47 5      | حروف الجرّ قبل الظروف                           |
| 47 5      | حروف الجر قبل الاستفهام وبعده                   |
| 444       | حروف الجرّ بعد كنايات العدد                     |
| 444       | حروف الجر قبل النكرة الناقصة والتامة            |
| 444       | التوصيل بحروف الجر المضمرة                      |
| 44.       | الخامس: التوصيل في الأساليب المصكوكة:           |
| 441       | أ ـ التوصيل في التعجّب :                        |
| 771       | التجاور في بناء صيغ التعجّب                     |
| 445       | حروف الجر بعد صيغ التعجب                        |
| 44.5      | ما يمتنع تجاوره في صيغتي التعجب                 |
| 440       | ب ـ التوصيل في المدح و الدّم :                  |
| 770       | (ما) بعد (نِعمَ) و (ينسَ)                       |
| 777       | اللام قبل الأفعال                               |
| 777       | أحرف الجرّ بعد الأفعال                          |
| 777       | ما يمتنع تجاوره في المدح والدّم                 |
| 777       | ج_ للتوصيل في النداء وملحقاته:                  |
| 777       | (أيّ) وأسم الإشارة بعد (يا)                     |
| <b>74</b> | لاما الجرّ بعد (يا) في الاستغاثة                |
| 769       | مجاورة (أيّ) لـ (ها) في أسلوب الاختصاص          |
| ٣٥٠       | د ـ التوصيل في الإنكار:                         |
| ٣٥,       | مدة الإنكار قبل هاء السكت، وبعد (إنَّ) الزّائدة |
| ٣٥٠       | السادس: التوصيل بـ (قذ):                        |
| 701       | (قد) بعد (أنْ) المخقفة                          |
| 701       | (قد) بعد (كأن) المخقفة                          |
| 701       | (قد) بعد أداة الاستثناء                         |
| 707       | (قد) بعد و او الحال                             |

### ثَالثًا : فِهرس الموضوعات التَّفْصيلي

| 707   | ما يمتنع مجاورته (قد)                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 707   | السابع: التوصيل في الأجوبة:                                   |
| 707   | التوصيل في جواب القسم                                         |
| 404   | الملام في جواب (لو) و (لولا) و (لوما)                         |
| 421   | الفاء قبلُ (إذا) الفُجانية غير الواقعة في جواب                |
| 1 4 1 | الشترط                                                        |
| 414   | ثانيًا: توصيل ما انقطع بغيره                                  |
| 414   | (إن) المخقفة قبل النواسخ                                      |
| 47 5  | التوصيل بالفاء في جواب الشرط قبل بعض الأدوات                  |
| 417   | إعادة الجار بعد العاطف                                        |
| ٣٧.   | تكرير اسم الاستفهام بعد (أم) المنقطعة                         |
| 474   | ثانيًا: ما قورَى التّجاور معناه أو زمنه                       |
| 474   | المسألة الأولى: ما قُوِي معناه بسبب مجاورة الأحرف الزائدة     |
| 475   | فوائد الزيادة                                                 |
| 475   | أحكام الزيادة                                                 |
| 444   | أسباب القول بالزيادة                                          |
| **    | دلائل الزيادة                                                 |
| 444   | جدول صور مجاورة الأدوات الزائدة الستابقة واللاحقة             |
| ۳۸٦   | تقوية المعنى بالأدوات الزائدة                                 |
| 441   | نماذج من مجاورة الأدوات الزّائدة في متشابه اللفظ من الآيات :  |
| 441   | زيادة (أنُّ) وحذفها بعد (لمّا)                                |
| 444   | زيادة (لا) وحذفها بعد (أن) المصدرية                           |
| 444   | زيادة (ما) وحذفها بعد (حتى إذا)                               |
| 49 8  | المسألة الثانية: ما قُوِّيَ معناه بسبب التكرير:               |
| 440   | تجاور أداتين متحدتي اللفظ أو المعنى أو الوظيفة:               |
| 441   | أوَّلا : تجاور أداتين متَّحدتي اللفظ والمعني والوظيفة :       |
| 441   | تكرار الحرف                                                   |
| ٤٠٦   | تكرار الأداة الاسمية                                          |
| ٤٠٩   | تكرار الأداة الفعلية                                          |
| ٤١.   | ثانيًا: تجاور إداتين متحدتي اللفظ مختَّلِفَتي المعنى والوظيفة |
| ٤١.   | ثالثًا: تجاور أداتين متحدتي المعنى مختَلِفَتي اللفظ:          |
| ٤١٤   | تجاور أداتي تعريف                                             |
| ٤١٤   | تجاور أداتي توكيد                                             |
| ٤٣.   | تجاور أداتي ظن أو تقريب أو تقليل                              |
| 244   | تجاور اداتي ابتداء غاية                                       |
| 244   | تجاور اداتي انتهاء غاية                                       |
| 244   | تجاور أداتي تعليل                                             |
| ٤٣٣   | تجاور أداتي تشبيه                                             |
| ٤٣٥   | تجاور أداتي قسم                                               |
| ٤٣٦   | تجاور أداتي استفهام                                           |

### ثالثًا : فِهرس الموضوعات التَّفصيلي

| ٤٣٨   | تجاور أداتي نفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٠   | تجاور أداتي تنبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £ £ Y | تجاور حرفي جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 2 4 | تجاور أداتين متحدتي الزمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 110   | رابعًا: تجاور أداتين متحدَّتي الوظيفة أو الحكم مختلِّفتي اللفظ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117   | تجاور موصولین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £ £ Å | تجاور التواسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 204   | تجاور ظرفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 107   | تجاور أداتي استثناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٥٧   | تجاور حرفي جر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٥٨   | تجاور حرفي عطف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٦.   | تجاور ناصبين للمضارع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٦١   | تجاور أداتي شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٦١   | تجاور رابطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٦٣   | تجاور أداتي صدارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٦٥   | تجاور أداتين إنشائيتين معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १५०   | المسألة الثالثة : ما قُوِّي معناه بسبب تتابع التجاور ات في الأساليب :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٦٦   | أوَّلاً : تتابع المُبهمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १८५   | ثانيًا: تتابع التجاورات في أسلوب التوكيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٧.   | ثالثًا: تتابع التجاورات في أسلوب القصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٧١   | رابعًا: تتأبع التجاورات في أسلوب الشرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £ 7 Y | خامسًا: تتابع التجاورات في أسلوب الاستفهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٧٤   | المسألة الرّابعة : ما قُوِّي بسبب التجاورات المتتابعة في ضوء نظرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | الميز ان الأسلوبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٧٤   | التعريف بنظرية الميزان الأسلوبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٧٨   | أو لا : التوازن في الأساليب المتقابلة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٧٨   | أ - تو ازن التجاورات في القرب و البعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٧٩   | ب ـ توازن التجاورات في أسلوبي الإثبات والتفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٨٠   | جـ ـ توازن التجاورات في القبليّة والبعديّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٨٠   | د ـ التوازن في أساليب الّحقّ والواجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٨١   | هـ ـ التوازن في أسلوبي المدح والدّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٨١   | و ـ توازن التجاورات في أسلوبي الرّدع والتنبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٨٢   | ثانيًا: التوازن في الأساليب المختلفة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٨٢   | أ ـ توازن التجاورات في أسلوبي التوكيد والاستفهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٨٢   | ب ـ توازن التجاورات في أسلوبي الاستفهام والتفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٨٣   | جـ ـ التوازن في مجيء لام الجرّ بعد أساليب مختلفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £A£   | د ـ التوازن في تتابع حرفي جر مع الفصل بالضمير بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٨٩   | أساليب مختلفة الماليد مختلفة الماليد المتعادد ال |
| £9.   | ثالثًا: التوازن في الأساليب المتشابهة المعنى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 674   | أ ـ التوازن بسبب ذكر أداة أو تركها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# ثالثًا : فِهرس الموضوعات التَّفْصيلي

| جـ ـ التوازن بسبب اختلاف موضع الأدوات المتجاورة ٩١ د ـ التوازن بسبب اختلاف الزمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| صور توازن التجاورات في بعض الأساليب المتشابهة المعنى: ٢٩٣<br>أ ـ التوازن في أساليب التوكيد<br>ب التوازن في أسام التوكيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| أ ـ التوازن في أساليب التوكيد بعد التوكيد |                                       |
| ر التوازية أسام التوكيية الإثرات والتوكيية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| ب للتوازن في أسلوبي التوكيد في الاثبات والتوكيد في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| ب يا سوارل عي السوبي التوليد عي المبلك والتوليد عي القصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| جـ - التوازن في أساليب الشرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                     |
| د - التوازن في أساليب الاستفهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| هـ ـ التوازن في أسايب التفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| تًا: ما قورَى التَّجاور لفظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | בונ                                   |
| المسألة الأولى: ما قُورِي لفظه بسبب تجاور أدانين متحدتي اللفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| مختلفتي المعنى و الوظيفة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| مجاورة حرف لحرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| مجاورة اسم لاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| تجاور حرف واسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| المسألة الثانية: ما قُوتي لفظه بسبب الأحرف الزائدة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| تزيين اللفظ بـ (أل) الزائدة اللازمة قبل بعض الأدوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| زيادة الباء بعد صيغة (أفعِل) في التعجّب المعالم الماء بعد صيغة (أفعِل) في التعجّب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| نون الوقاية بعد بعض الأدوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| هاء السكت بعد بعض الأدوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| المسألة الثالثة : ما قُوتي صوتُهُ في الأدوات المتجاورة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| تقوية اللفظ بالإدغام وتغيير الأصوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| تقوية اللفظ بمد الصوت في الأدوات المتجاورة ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| تشابه الأصوات وتكريرها في الأدوات المتتابعة ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| الثَّالث: أثر التَّجاور في الرَّسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفصل                                 |
| ث الأوّل : الفصل والوصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المبح                                 |
| ما يوصل بـ (إذ) وما يُفصل منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ما يوصل بتاء التأنيث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| ما يوصل بـ (ذا) الإشاريّة وما يُفصل منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| ما يوصل باللام وما يُفصل منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| ما يوصل بـ (لا) النافية وما يُفصل منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| ما يوصل بـ (ما) وما يُفصل منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| ما يوصل بـ (مَنْ) وما يُفصل منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| ث الثاني : الحذف والريادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | البد                                  |
| حذَّف الألف وإثباتها وزيادتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| حذف (ال)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| حذف اللام وإثباتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |

# ثَالثًا : فِهرس الموضوعات التَّفصيلي

| 700   | حذف الميم                                |
|-------|------------------------------------------|
| 007   | حذف التون                                |
| 90V   | المحث الثالث : الإبدال                   |
| ٥٥٧   | إبدال التنوين ألقًا                      |
| ٥٥٧   | بدال التنوين نوئا                        |
| ۸٥٥   | أيدال الألف المقصورة ألقا ممدودة         |
| ٥٥٨   | أبدال همزة الوصل مدًا                    |
| 009   | أبدال همزة القطع مدًا أو حرفًا مجانسًا   |
| ٥٢٥   | الجداول                                  |
| 079   | الخاتمة                                  |
| ٥٧١   | أوّلاً: النّتانج والتّرجيحات والتّحليلات |
| ٥٨٨   | ثانيًا: التّوصيات                        |
| ٦٩٥   | الفهارس                                  |
| 090   | أولاً: فيهرس الأدوات المتجاورة           |
| ٦.٣   | ثانيًا: فِهْرس المصادر والمراجع          |
| 777   | ثَالثًا: فَهُرْسَ الموضوعات التفصيلي     |
| 7 50  | رابعًا: فِهرس الموضوعات الإجمالي         |
| 7 £ Y | ملخص البحث بالإنجليزية                   |

# رابعًا : فِهرس الموضوعات الإجمالي

| ~             |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| رقم<br>الصفحة | الموضوع                                                    |
| 1             | عنوان البحث: تجاور الأدوات النحوية وأثره في الإعراب والرسم |
| ٣             | ملخص البحث بالعربية                                        |
| ٥             | كلمة شكر                                                   |
| ٧             | المقدّمة                                                   |
| ١٧            | الفصل الأوّل : تجاور الأدوات وعلاقاته                      |
| 19            | المبحث الأوّل : التّعريف بالأدوات وتجاورها                 |
| 19            | أوركاً: الأدوات وأثرها في بناء الجملة                      |
| 77            | ثانيًا: التّعريف بتجاور الأدوات                            |
| ٨٥            | المبحث الثاني : علاقات التّجاور                            |
| Λο            | أولاً: ٱلتجاور والتأليف                                    |
| ٨٥            | تَانيًا: التَّجاور والامتزاج                               |
| ۸٦            | ثالثًا: التجاور والخلط                                     |
| ٨٩            | رابعًا: التّجاور والتّراكب                                 |
| ٩.            | خامسًا: التَّجاور والتَّركيب                               |
| 97            | احتمال الصورة اللفظية غير وجه                              |
| 1 7 9         | الفصل الثَّاني : آثار التَّجاور في الإعراب                 |
| 144           | المبحث الأوّل : ما كفَّ أو غيّر للتجاور                    |
| 1 44          | أوّلاً: ما كفُّ أو غير التّجاور عملَه أو معناه وعملَه      |
| 1 7 9         | تانيًا: ما غير التَجاورُ معناه أو زمنه                     |
| 196           | ثالثًا: ما غير التجاورُ لفظه                               |
| 7.7           | المبحث التّاني : ما حُدّد للتَّجاور                        |
| 7.7           | أوّلًا: مّا حدّد التّجاور عمله أو نوعه                     |
| 701           | تَانيًا : ما حدّد التّجاور معناه أو زمنه                   |
| 777           | ثالثًا: ما حدد التجاور لفظه أو موقعه                       |
| * * * *       | المبحث التّالث : ما قوّي بالتّجاور                         |
| 777           | أوّلاً: ما قورى التّجاورُ عمله أو حكمَه                    |
| 777           | تانيًا: ما قورى التَجاورُ معناه أو زمنه                    |
| ٥٠٧           | ثالثًا: ما قورى النَّجاورُ لفظه                            |
| ٥٢٣           | الفُصلِ الثَّالَث : أَثر التَّجاور في الرِّسم              |
| 0 7 9         | المبحث الأوّل: الفصل والموصل                               |
| 0 £ 9         | المبحث الثاني : الحذف والرّيادة                            |
|               |                                                            |

## رابعًا : فِهرس الموضوعات الإجمالي

| ٥٥٧   | المبحث الثالث : الإبدال        |
|-------|--------------------------------|
| 070   | الجداول                        |
| 079   | الخاتمة                        |
| 097   | الفهارس                        |
| 7 £ Y | بهرس<br>ملخص البحث بالإنجليزية |

#### The research summary in English

Thanks for Allah, and peace is upon his prophet.

This is a thesis for obtaining a PhD, titled "neighboring the grammar articles and its effect on analysis and dictation".

What I meant with (articles neighboring), the successive of two or more articles which have an effect on analysis or dictation without significant partition as: (upon), (into). The article may be proceeding or succeeding, apparent or suppressed.

The nature of this work determined that it is articulated in three chapters:

<u>Chapter one:</u> Articles succession and its relationship. It has two sections, and it aims to clarify the expression of neighboring by old and new grammarians, and its comparative relation with other similar expression like compounding.

<u>Chapter two:</u> The effects of neighboring in analysis. It has three sections, and it aims to know the effect of neighboring to stop or change (the analysis, the meaning and tense, and the pronunciation) or to differentiate, or strengthen it. Also it aims to show a side of the great style of the Holy Qura'an, and to know part of the relationship of grammar roles.

<u>Chapter three:</u> The effect of neighboring in dictational drawing. It has three sections, and it aims to clarify the effect of articles neighboring in dictation drawing, and the extent of reaction of the written words with their pronunciation in serving the meaning.

#### The most important results of the research:

- Articles Neighboring is divided into three: real articles neighboring without partition, the accentuation with hidden partition, and unreal neighboring with apparent partition, which may be allowed.
- The most important effects of neighboring articles: joining words with each other, differentiating between similarities, stopping their action, and the strengthening of an article to its neighbor is decreased by work, and increased in meaning.
- The ancillary articles frequently adjoin others.
- Educational purposes may benefit from the sequence of articles.
- The variation of the neighboring articles in opposite, deferent and similar structures in the Holy Qura'an, may or not lead to equilibrium, according to the theory of style balance, which the study has concluded.

#### The research recommends:

- To study gathering of the articles in styles without neighboring, such as (neither) & (nor) in exception.
- To study the relationship between the grammar roles.
- To formulate neighboring articles dictionary to reveal their various meanings and their effect in dictation.

- To join the lingual studies with the educational studies.

Written by: Eman Jawad Alnajjar.